

# النيزاليزوالينا يتأ

## ﴿ في التاريخ ﴾

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسهاعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٧٧٤ هـ

﴿ الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ ه سنة ١٩٣٧ م ﴾ بنفقة مطبعة السعادة والمطبعة السلفية ومكتبة الخانجى



مطبع النعاده يحارما فطقطبر



# باب كيفية بلء الوحى

﴿ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر أول شي أنزل عليه من القرآن العظيم ﴾ كان ذلك وله ﷺ من العمر أر بعون سنة . وحكى ابن جربر عن ابن عباس وسميد بن

٥٥ دلك وله ويخيلا من العمر أد بعود سنة . وحتى أبن جر بر عن أبن عباس ومسعيد بن المسيب: أنه كان عره إذ ذاك ثلاثا وأر بعين سنة .

قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عاشة رضى الله عنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله و الله من الوحى الرؤ واالصادقة في النبوم ، وكان لا برى رؤ وا إلاجامت مثل فلق الصبح ، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بنار حراء في النبوم ، وكان لا برى رؤ وا إلاجامت مثل فلق الصبح ، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بنار حراء في تحت في أهد و يتزود لذلك ، ثم برجع إلى خديجة فيترود لذلك متاليا وقرأ . فقال : ما أنا بقال عن منال اقرأ . فقال : ما أنا بقارئ ، منال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذ في فنطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذتي فنطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ فأخذتي فنطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ والخسان من فنطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : ( اقرأ بسم ر بك الذي خلق خلق الانسان من على المراور الله و الميثالاً كرم الذي علم بالانسان ما لم يعلى ) فرجع بها رسول الله و الميثالاً برجف

فؤاده فدخل على خديمة بنت خويلد . فقال : زماونى زملونى ، فزماو دحتى ذهب عنه الروع . فقال الحديجة \_ وأخبرها الخبر \_ لقد خشيت على نفسي . فقالت خديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف ، وتحمل الحكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق ، فالطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجة . وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان مكتب الكتاب العبراني فيكتب من الأنجيل بالعبر انية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخًا كبيراً قد عمى . فقالت له خديجة : يا ابن عم 1 اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي كان يغزل على موسى ، ياليتني فها جذعا، ليتني أكون حياً ، إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَوَ مُخْرِجِي مُم ﴿ ، فَسَالَ : فَمَ . لم يأت أحــد بمثل ما جئت به إلا عودى . وإن يدركني ومك أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم يَنْشَب ورقة أن توفي وفتر الوحي(١) فنرة . حتى حرن رسول الله ﷺ - فها بلغنا\_ حزناً غدا منه مهاراً كي يتر دي من رؤس شواهتي الجيال فكما أو في بذروة جبل لكي يلق نفسه تبدي له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه ، وتقرنفسه . فيرجم فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا كمثل ذلك . قال فاذا أوفي بذروة حمل تبدى له جبريل فقال له: مثل ذلك هكذا وقم مطولا في باب التعبير من البخاري. قال ابن شهاب: وأخبرتي أبو سلمة بن عبـــه الرحمن أن جامر بن عبـه الله الأنصاري قال — وهو يحدث عن فترة الوحي - فقال في حديثه: « بينا أنا أمشي إذ سمعت صومًا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين الساء والأرض . فرعيت منه . فرجعت فقلت : زماوني ، زماوني فأنزل الله ( ياأمها المدثر، قم فانذر، و ربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر) فحمي الوحي وتتابع ، ثم قال البخاري تابعه عبد الله بن يوسف ، وأبو صالح ، يعني عن الليث ، وتابعه هلال بن داود عن الزهري . وقال يونس ومعمر : \_ بوادره . وهذا الحديث قد رواه الامام البخاري رحمه الله ف كتابه في مواضع منه، وتكلمنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي اسناداً أومتناً ولله الحد والمنة .

وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث الليث به، ومن طريق يونس ومعمر عن الزهرى كما علقه البخارى عنهما ، وقد رمزنا فى الحواشى على زيادات مسلم ورواياته ولله الحمد وانتمى سباقعالى قول ورقة : أنصرك نصراً مؤزراً .

 (١) الى هنا رواية البخارى في محيحـه مع اختلاف في بعض الالفاظ لاتغير المنى اهملنا التعرض البها لئلا نشوش على المطالع .

وقد قال الحافظ أبو لعم الأصهاني : في كتابه دلائل النبوة حدثنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا محمد بن عبان بن أبي شيبة حدثنا جناب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الراهيم عن علقمة بن قيس . قال : إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم يتول الوحى بعد وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه وهو كلام حسن يؤيده ماقبله ويؤيده ما بعده .

# ﴿ ذَكَرَ حَمْرِهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَقَتْ بِعَيْنَهُ وَنَارِجُهَا ﴾

قال الامام احمد حدثنا محمد بن أبي عدى عن داود بن أبي هند عن عامر الشّم أن رسول الله على الله الله الله عليه النبوة وهو ابن أر بعين سنة ، فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث سنين ، فسكان يعلّمه الكلمة والشئ، ولم يغزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبر بل فنزل القرآن على لسانه عشر ين سنة عشراً عمد وعشراً بالمدينة ، فات وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فهذا اسناد صحيح إلى الشميي وهو يقتضى أن اسرافيل قون معه بعد الأر بعين ثلاث سنين ثم جاده جبريل .

وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة طانه قد قال : وحديث عائمة لا ينافى هذا طانه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا . ثم وكل به اسرافيل فى تلك المدة التى كان يخلو فيها بحواء فكان يلتى اليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجاً له وتمريئاً إلى أنجاه جبريل . فعله بمدماغطة ثلاث مهات، فحكت عائمة ما جرى له مع جبريل ولم تحك ماجرى له معاسرافيل اختصاراً للحديث ، أو لم تكن وقضت على قصة اسرافيل .

وقال الامام احمد حدثنا يحيي بن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النبي تَتَطِيْقُو وهو ابن ثلاث وأر بمين فحكث بمكة عشراً وبالمدينسة عشراً . ومات وهو ابن ثلاث وستين ، ومكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب ثم روى احمد عن غندر ويزيد بن هارون كلاها عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعث رسول الله يَقِيَّشِيُّ وأنزل عليه القرآن ، وهو ابن أر بعين سنة فحك بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرسنين . ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حاد بن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمارعن ابن عباس قال أقام النبي ﷺ يمكة خس عشرة سنة سبع سنين برى الضوء ويسمع الصوت وتمانى سنين بوحى اليه وأقام بالمدينة عشر سنين .

قال أبوشامة : وقد كان رسول الله ﷺ برى عجائب قبل بعنته فمن ذلك مافى صحيح مسام عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّى لاَ عَرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إِنَّى لاَ عَرفه الاَ نَ ﴾ انتھى كلامه .

واغاكان رسول الله ﷺ يحب الخلاء والانفراد عن قومه ، لما برام عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام ، وقويت محبته للخاوة عند مقاربة إيجاء الله اليه صلوات الله وسلامه عليه ، وقد ذكر محمد بن اسحاق عن عبد الملك بن عبد الله بن إلى سفيان بن المعلاء بن حارثة ـ قال : وكان واعية ـ عن بعض أهل العلم قال : وكان رسول الله ﷺ يخترج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه ، وكان من شك قويش في الجاهلية ، يطم من جاءه من المساكين حتى إذا المصرف من مجاورته لم يعمل بيته حتى يطوف بالكبة . وهكذا روى عرب وهب بن حير يحدث عبد الله بن الزبير مثل ذلك ، وهذا يل على أن هذا كان من عادة المنهدين في قريش أنهم يجاورون في حراء المبادة ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: واقد المنتبدين في قريش أنهم يجاورون في حراء المبادة ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة:

هكذا صوبه على رواية هـ ذا البيت كما ذكره السهيلى وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى رحمهم الله ، وقد تصحف على بعض الرواة فقال فيه : وراق لعرق فى حر وفاؤل\_ وهذا ركيك ومخالف للصواب والله أعلم .

وحراء يقصر و يمد و يصرف و يمنع، وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المـــارّ إلى منى ، له قلة مشرفة على الكمبة منحنية والغار فى تلك الحنية وما أحسن ما قال رؤ بة بن المجاج قلا ورب الا منات القطّن ورب ركن من حراء منحنى

وقوله فى الحديث: والتحنث التعبد، تضير بالمنى، و إلا غَمَيقة التحنث من حنث البنية (١) فها قاله السهيلي الدخول فى الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة فى اللغة مناها الخروج من ذلك الشئ كحنث أى خرج من الحنث وتحوب ومحرج وتأثم ومهجد هو ترك الهجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقدر أو ودها أبو شامة . وقد سئل ابن الاعرابي عن قوله يتحنث أى يتعبد . فقال : لا أعرف هذا المحا هو يتحنف من الحنيفية دين ابراهم عليه السلام . قال ابن هشام : والعرب تقول التحنث (١) كذا فى الحليبة وفى المهر يه : الثنية وعبارة السهيلي : والتحنث بالمثلنة بالناه المئلة .

والتحنف يبدلون الفاء من الثاء ءكما قالوا جدف وجذف كما قال رؤبة :

لوكان أحجارى مع الأجذاف \*

يريد الأجداث . قال وحدثنى أبو عبيدة أن العرب تقول فُمَّ فى موضع ثُمَّ · قلت : ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أن المراد ثومها .

وقد اختلف العلماء فى تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا الإ وماذلك الشرع فقيل شرع نوح وقيل شرع ابراهم . وهو الأشبه الأقوى · وقيل موسى ، وقيل عيسى ، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنسه ا اتبعه وعمل به ، ولبسط هـ نمه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر فى أصول الفقه والله أعلم .

وقوله حتى فجئه الحق وهو بغار حراء أى جاء بفتة على غير موعدكما قال تعالى (وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) الآية . وقد كان نزول صدر هذه السورة الكرعة وهى ( اقرأ باسم ربك اللك على الله الله على الله الله على الله الله وغير واحد من العلماء : الله عليه السلاة والسلام أوحى الله يوم الاتنين ، وهذا مالا خلاف فيه بينهم .

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول ؟ كا تقدم عن ابن عباس وجار أنه ولد عليه السلام ، في التانى عشر من ربيع الأول يوم الاتنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى الساء ، والمشهور انه بعث عليه السلاة والسلام في شهر رمسان ، كا نص على ذلك عبيد بن عمير ، ومحمد بن اسحاق وغير مما . قال ابن اسحاق مستدلا على ذلك بما قال الله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى الناس) فقيل في عشره ، وروى الواقدى بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوحى إلى رسول الله يَشْتِينَ وم الاتنين ، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل في الرابع والعشر بين منه . قال الامام احمد : حدثنا أو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن وائلة بن الأسقم أن رسول الله يَشْتِينَ قال : و أنزلت صحف ابراهم في أول ليسلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، وأنزلت التوراة للة خلت من رمضان ، وأنزلت التوراة للة خلت من رمضان ، وأنزلت التران فلر بع وعشر بين خلت من رمضان ، والأحيل لتلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأنزلت مردويه في تفسيره عن جابر بن عبد الله مردوعا نحوه ، ولهذا ذهب جاعة من الصحابة والتابعين ، إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشر بين عبد الله مردوعا نحوه ، ولهذا ذهب جاعة من الصحابة والتابعين ، إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشر بين علمه مي وعشر بين عبد الله .

وأما قول جبريل (اقرأ) فقال: « ما أنا بقارئ » فالصحيح ان قوله « ما أنا بقارئ » ، فق أى لست بمن يحسن القراءة . ومن وجحه النووى وقبلة الشيخ أبو شامة . ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الاثبات . ويؤيه الأول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر بن سلمان عن أبيه : فقال رسول الله بيت المستفر بن عدد ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ » فأخذه جبريل فَفَتّه عَتَا شديداً . ثم تركه فقال : له اقرأ . فقال محمد بيت المستفرين وعنى و بروى قد هما أرى شيئا أقرأه ، وما أفرأ ، وما أكتب » بروى فضعى وبالنصب وبالرفع . وصل به غنى أى خنة ، « حتى بلغ منى الجهد » بروى بضم الجيم وفتحا وبالنصب وبالرفع . وصل به خلى ثلا ال

قال أبو سليان الخطابي: و إنما فعل ذلك به ليباد صبره و يحسن تأديبه فيرقاض لاحتمالها كلفه به من أعياه النبوة ، ولذلك كان يعتر يه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء أى البهر والعرق. وقال غيره : إنما فعل ذلك لأمور : منها أن يستيقظ لفظمة ما يلتى اليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس . كما قال تصالى ( إنما سنلتى عليك قولا تقيلا ) ولمذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوجى يحمر وجهه ويغط كما يفط البكر من الابل ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد .

وقوله فرجم مها رسول الله عَلَيْقَةِ إلى خديمة برجف فؤاده . وفي رواية : بوادره ، جمع بادرة قال أبو عبيدة : وهي رفية تن المنتو . وقال غيره : هو عروق تضطرب عند الفزع وفي بعض الروايات ترجف با كله واحدتها بادلة . وقيل بادل : وهو ما بين المنق والترقوة وقيل أصل الثدى . وقيل لم الثدى .

فتأل: و زمادى زمادى و المانى و فلما ذهب عنه الروع قال غديجة : و مالى ? أى شئ عرض لى ؟ ه وأخبرها ما كان من الأمر . ثم قال : و لقد خشيت على فنسى » وذلك لأنه شاهد أمراً لم يعهده قبل ذلك ، ولا كان في خالده ، ولهذا قالت خديجة : ابشر ، كالا والله لا يغزيك الله أبغاً . قبل من الخزى ، وقبل من الحزن ، وهذا العلمها بمنا أجرى الله به جبيل الموائد فى خلقه أن من كان متصفاً الخاير لا يغزى فى الدنيا ولا فى الا خرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجالد الحسنة . فقالت : إنك لتصل الرح وتصدن المحدث - وقد كان مشهوراً بغنك صاوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق - وتحمل الكل . أى عن غيرك تعطى صاحب العيلة ما بريحه من تقل مؤته عياله - وتكسب المعدوم أى تسبق إلى فسل الخير فتبالا رائي اعطاء الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك . ويسمى الفقير مدوما لأن حياته ناقصة . فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم :

### وقال أبو الحسن النهامي، فيا نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم: عد ذا العقر ميتاً وكساه كفناً بالياً ومأواه قبرا

وقال الخطابي: الصواب (وتكسب المعم) أى تبذل اليه أو يكون تلبس العدم بعطية مالا يعيش به . واختار شبخنا الحافظ أبوالحجاج المزى أن المراد بالمعدوم ههنا المال المعلى، أى يعطى المال لمن هو عادمه. ومن قال إن المراد افك تكسب باتجارك المال المعدوم، أو النفيس القابل النظير، فقد أبعد النجمة وأغرق في الغرع وتحكف ما ليس له به علم ، فان مثل هذا لا يمدح به غالباً ، وقد ضمّف هذا القول عياض والنووى وغيرها والله أعلم .

وتقرى الصيف أى تكرمه في تقديم قراه ، واحسان مأواه . وتمين على نوائب الحق و مروى الخير، أي إذا وقمت نائبة لأحد في خير أعنت فها ، وقت مع صاحبها حتى يجد سداداً من عيش أو قواماً من عيش، وقوله : ثم أخذتُه فانطلقت ْ به إلى ابن عمهاً ورقة بن نوفل. وكان شيخاً كبيراً قدعمي . وقد قدَّ مناطرةا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله . وانه كان ممن تنصَّر في الجاهلية فغارقهم وارتحل إلى الشام، هو وزيد بر \_ عمرو وعثمان بن الحو مرث، وعبيد الله بن جحش فتنصّر وا كلهم، لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق، إلا زيد بن عروبين نفيل فانه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفاً وتأويلا . فأبت فطرته الدخول فيمه أيضا ، و بشروه الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه ، فرجع يتطلب ذلك ، واستمر على فطرته وتوحيده. لمكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية. وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسَّها في رسول الله يَتَنْكُنُّهُ كَا قدمنا عا كانت خديجة تنعته له وتصفه له ، وما هو منطوعليه من الصفات الطاهرة الجيلة وماظهر عليه من الدلائل والآيات، ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول الله ﷺ وجاءت به اليه فوقفت به عليه. وقالت: ابن عم اسمع من ابن أُخيك ، فلما قص عليه رسول الله عَيْكُ خبر ما رأى قال ورقة : سُبُوح سُبُوح ، هٰذا النَّاموس الذي أنزل على موسى ، ولم يذكر عيسي و إن كان متأخراً بعد موسى، لأنه كانت شريعته متممة ومكلة لشريعة موسى علمها السلام، ونسخت بعضها على الصحيح من قول العلماء . كما قال ( ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم ) . وقول ورقة هذا كا قالت الجن : ( يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصد قاً لما بين يديه بهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم). ثم قال ورقة: ياليتني فيها جذعا. أي باليتني اكون اليوم شابا متمكنا من الاعان والعلم النافع والعمل الصالح ، يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك يمني حتى أخرج ممك وأنصرك؛ فعندها قال رسول الله ﷺ : ﴿ أُو مُخرِحِيٌّ هُم \* ﴾ قال السهيلي وانما قال ذلك ، لأن ا فراق الوطن شديد على النفوس، فقال : نم 1 انه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، و إن يُدُّرُكُنى يومك أنصرك نصراً مؤذَراً أى أنصرك نصراً عزيزاً أبعاً. وقوله «ثم لم ينشب ورقة أن توفى » أى توفى بعد هذه التصة بقليل حه الله ورضى عنه ، فان مثل هذا الذى صدر عنه تصديق بما وجد وابمان بما حصل من الوحى وقية صالحة للمستقبل .

وقد قال الامام احمد حدثنا حسن عن ابن لهيمة حدثنى أبو الأسود عن عروة عن عائشة . أن خديجة سألت رسول افته الله عن ورقة بن نوفل تقال: وقد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لوكان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض ، وهذا اسناد حسن لكن رواه الزهرى وهشام عن عروة مرسلا فاقد أعلم وروى الحافظ آبو يعلى عن شريح بن يونس عن اساعيل عن مجالد عن الشهبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مي الله عن مورقة بن نوفل تقال : و قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس ، وسئل عن زيد بن عرو بن نفيل تقال و يبعث يوم القيامة المه وحده » . وسئل عن أي طالب فقال : و أخرجته من غرة من جهم إلى فيصاح منها ، وسئل عن خديمة لأنها مانت قبل الفرائض وأحكام القرآن \_ ثقال : و أبصرتها على شهر في المهند في الصحيح فيصاح منها ، وسئل عن خديمة لأنها مانت قبل الفرائض وأحكام القرآن \_ ثقال : و أبصرتها على شهر في المبدئ في بيت من قصب لاصحب اسناد حسن ولبعضه شواهد في الصحيح

وقال الحافظ أبو بكر العزار : حدثنا عبيد بن اساعيل حــدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا تسبوا ورقة فانى رأيت له جنة أو جننين ﴾ وكذا رواه ابن عــاكر من حديث أبي سعيد الأشج عن أبي ساوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وهذا اسناد جيد . وروى مرسلا وهو أشبه .

وروى الحافظان البيهق وأبو نعيم فى كتابهما دلائل النبوة من حديث يونس بن بكير عن بونس بن بكير عن بونس بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن شرحبيل أن رسول الله وسيح في ظال خديجة : « انى إذا خاوت وحدى سمعت نداه ، وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر » . قالت : معاذ الله ما كان ليفعل ذلك بك فوالله إنك لتؤدى الأمانة ، وتصل الرح ، وتصد أن الحديث . فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله وسيح في خد إلى ورقة . فلما دخل رسول الله ورقة غال : « ومن احبرك ? » قال خديجة فاطلقا الله فقصاً عليه . فقال رسول الله وقت قال : « ومن احبرك ? » قال خديجة فاطلقا الله فقصاً عليه . فقال رسول الله وقت غلل ورقة قال : « ومن احبرك ? » قال خديجة فاطلقا المه فقصاً عليه . فقال رسول الله وقت ناه خلق : يا محمد يامحد ها فقال المناه على على فقطال هار بال فالم خديمة فالله قال المناه على الله الله على عصد قل ( يسم الله الله بالله إلا الله . فقال ورقة فذكر له ذلك ، فقال له ووقة : ابشر تم ابشر . فأنا المهد المناه إن قال إله إلا الله . فأنى ورقة فذكر له ذلك ، فقال له ووقة : ابشر تم ابشر . فأنا المهد

انك الذى بشر بك ابن مرم ، وانك على مشل ناموس موسى ، وانك نبى موسل ، وانك ستؤمر بالجهاد بعد مومك هذا . واثن ادركنى ذلك لأجاهدت ملك . فلما توفى . قال رسول الله ﷺ : « لقد رأيت القس فى الجنة عليمه ثياب الحرير ، لأ نه آمن بى وصدتى ، يشى ورقة . هذا لفظ البهتى وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة اول ما نزل وقد قدمنا من شعره ما يدل على اضاره الا يمان وعقده عليه وتأكمه عنده ، وذلك حين اخير ته خديجة ما كان من امره مع غلامها ميسرة وكيف كانت الغامة تطله فى هجير القيظ . فقال ورقة فى ذلك اشعارا قدمناها قبل هذا ، منها قوله :

جلبت وكنت في الد كرى لجوجا الأمر طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف من خديجة بعد وصف على المشتين على رجائى حديث أن أدى منه خروجا عا خبرتنا من قول قس من الرهبان اكره ان يعوجا بأن محمداً سيسود قوماً ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقم به البوية ان (۱) تعوجا فيلقي من يحار به خساراً ويلقي من يسالمه فلوجا فيالتي إذا ما كان ذا كم شهدت وكنت اولم ولوجا ولو كان الذي كرهوا جيماً إلى ذي المرش إذ سفادا عروجا ارجى بالذي كرهوا جيماً إلى ذي المرش إذ سفادا عروجا فان يبتوا وابق يكن اموراً يضج الكافرون لما ضجيجا وال أيضاً في قصيدته الأخرى:

واخبار صفق خبرت عن محد يخبرها عنه إذا غاب اصح ان ابن عبد الله احد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظفى به ان سوف يبعث صادقا عام المبدان هود وصالح وموسى وابراهم حتى برى له شباهم والأشيبون الجحاجح ويتبعه حياً لؤى بن غالب شباهم والأشيبون الجحاجح فانابق حتى يدرك الناس دهره فأنى به مستبشر الود فارح وإلا فأنى بإخديجة فاعلى عن أرضك في الارض الدريضة المح

<sup>(</sup>١) وردت في السيرة لابن هشام: أن تموجا. مع بعض اختلاف في بعض الالفاظ.

 <sup>(</sup>٧) فى الحلبية : من الذكر واضح . و القصيمة ذكرها السهيلي وفيها طول .

وقال يونس من بكير عن ابن اسحان قال ورقة :
قان يك حقاً يا خديجة قاعلى حديثك إيانا قاحد مرسل
وجعريل يأتيه وميكال معهما مناقة وحى يشر الصدر، نزل
يفوز به من فاز فيها يتوبة ويشتى به العانى الغرير المضلل
فريقان منهم فرقة فى جنانه واخرى بأجواز الجحيم تعلل
اذا مادعوا بالويل فيها تتابعت مقامع فى هاماتهم ثم تشمل
فسيحان من يهوى الرياج بأمره ومن هو فى الأيلم ماشاه يقعل

ومن عرشه فوق السموات كلها واقضاؤه في خلقه لا تبدل وقل ورقة أيضاً:

يا للرجال وصرف الفهر والقدر وما لشي قضاه الله من غير حتى خديجة تدعولى لأخبر ها أمراً أراه سيأتى الناس من أخر وخبر تنى بأمر قد سمت به فيا مغي من قدم الدهر والمصر بأن احمد يأتيه فيخبره جبريل اتك مبعوث إلى البشر فقلت على الذي ترجين ينجزه للهالله فرجي الخير وانتظرى وارسليه الينا كي نسائله عن امره ما برى في النوم والسهر والله حين أقاما نتطقاً عباً يقت منه اعالى الجلد والشعر أي رأيت امين الله واجبى فقلت عنى وما ادرى ايصدقى انسوف يبعث يتلومذل السور وسوف يبليكان اعادت عوجهم من الجهاد بلا من ولا كدن

هكذا أورد ذلك الحافظ الديرقي من الدلائل وعندى فى صحبها عن ورقة نظر والله أعلم .
وقال ابن اسحاق حدثنى عبد الملك بن عبد الله من أبى سفيان بن السلام بن جارية التقنى \_ وكان
داعية \_ عن بعض أهل العلم أن رسول الله يولين في عن أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان اذا خرج
لحاجة أبعد حتى يحسر الثوب عنه و يفضى الى شعاب مكة و يطون أوديم افلا عمر يحجر ولا شجر
إلا قال السلام عليك يارسول الله . قال فيلتفت حوله عن يمينه وعن شاله وخلفه فلا برى إلا الشجر
والحنجارة في كذك برى و يسمع ما شاه الله أن مكث عام جاء جور يل عليه السلام عا جاه من

محمت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدو ما ابتدئ به رسول الله عَيَكِيَّة من النبوة حين جاءه جبريل قال فقال عبيد وأنا حاضر \_ يحدث عبدالله ان الزبير ومن عنده من الناس\_: كان رسول الله ﷺ بمجاور ف حراء ف كل سنة شهراً يتحنث قال وكان ذلك مما يحبب به قريش في الجاهلية والتحنث النبر رفكان رسول الله يَطَالِقُهُ يجاورذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين فاذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الحكمية قبل أن يدخل بيته فيطوف ها سبعاً أو ما شاه الله من ذلك ، ثم مرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فعها وذلك الشهر رمضان خرج إلى حراء كماكان بخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فها برسالته و رحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى قال رسول الله ﷺ : ﴿ فِجَاءَتِي وَأَنَا نَامُ بنمط مَن ديباج فيه كتأب فقال اقرأ وقلت ما اقرأ ؟ قال فنتني حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أقرأ ? قال فننني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني، فقال اقرأ قلت ما اقرأ ? قال فنتني حتى ظننت به الموت ثم أرسلني . فقال اقرأ قلت ماذا اقرأ ما أقول ذلك ألا اقتدا منه أن يعود لى عثل ما صنم بى فقال : ( اقرأ باسم ر بك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ ور بك الأكرم الذى علم بالقلم عــ لم الانسان ما لم يعلم ) . قال فقرأتها ثم انتهى وانصرف عنى وهببت من نومى فــكأنما كتب في قلبي كتابا . قال تفرجت حتى اذا كتت في وسط من الجبل سمعت صونًا من السياء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر فاذا جيريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق الساء يقول واعمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أَتَأْخَرُ وجِملت أَصرف وجهي عنــه في آ فاق السهاء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجم ورائى حتى بعثت خديجية رسلها فى طلبي فبلغوا مكة ورجموا اليها وأنا واقف في مكاتى ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجية فجلست إلى نفذها مضيفا المها فقالت يا أبا القاسم أين كنت ? فوالله لقد بمنت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى ثم حــدتها بالذي رأيت. فقالت أبشر يا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده انى لارجو أن تكون نبي هـنه الأمة ثم قامت فجمعت علمها ثيامها ثم الطلقت إلى ورقة بن نُوفل فاخبرته عا أخبرها به رسول الله ﷺ فقال و رقة : قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لأن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وأنه لنبي هذه الأمة ، وقولى له فليثبت . فرجعت خديجــة إلى رسول الله ﷺ فاخبرته بقول ورقة فلمــا قضى رُسول الله يُتَنِيِّنَةٌ جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكمبة فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف

والمحكمية فقال يا ابن أخيى أخبر في بما رأيت ومحمت فاخبره فقال له ورقة والذي نفسي بيده انك لنبي هدفه الأمة والشد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ، ولتكذبته ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقتاتنه ، ولتن أنا أدركت ذلك اليوم لا نصر الله نصرا يعلمه . ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم انصرف رسول الله وقيلية إلى منزله مل . وهذا الذي ذكره عبيد بن عميركا ذكراه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقفة كما تقدم من قول عائشة رضى الله عنها فكان لا يرى رؤيا الاجامت مثل فلن الصبح . ويحتمل أن هذا المتام كان بعد ما رآه في اليقفة صبيحة ليلتثذ و يحتمل أنه كان بعد ما رآه في اليقفة صبيحة ليلتثذ و يحتمل أنه كان بعد ما عدة والله أعل

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سميد بن المسيب قال وكان فها بلفنا أول ما رأى يمني رسول الله ﷺ أن الله تعالى أراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه فذ كرها لامرأته خديجة ضصمها الله عن التكذيب وشرح صدرها التصديق فقالت أبشر فان الله لم يصنع بك إلا خيراً ثم إنه خرج من عندها ثم رجم اليها فاخيرها أنه رأي بطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيد كما كان قالت هذا والله خير فابشرنم استملن له جبريل وهو بأعلى مكة فاجلسه على مجلس كريم معجب كان النبي بيتيالية يقول أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك فيمه الياقوت والثؤلؤ فبشره مرسالة الله عز وجل حتى اطمأن رسول الله ﷺ مثلاً لله جبريل اقرأ فقال كيف اقرأ فقال: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . قال ويزعم ناس أن « يا أمها المدُّر » أول سورة نزلت عليه والله أعــالم . قال فقبل رسول الله ﷺ رسالة ربه واتبع ما جاه به جبريل من عنــــد الله فلما انصرف متقلباً إلى بيته جمل لا يمرُّ على شجر ولا حجر إلا سلم عليه فرجم إلى أهله مسروراً موقناً أنه قد رأى أمراً عظما فلما دخل على خديمة قال أرأيتك التي كنت حد تتك أنى رأيته في المنام فانه جبريل استعلن إلى أرسله إلى رقي عز وجل وأخبرها بالذي جاءه من الله وما سمم منه فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك من أمر الله فانه حق وأيشر فانك رسول الله حقاً . ثم الطلقت من مكاتبها فأتت غلاماً لمتبة بن ربيمة بن عبد شمس نصرانياً من أهل نينوي يقال له عداس فقالت له ياعداس أذ كرك بالله إلا ما أخبر تني هل عندك علم من جبريل فقال: قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأولان . فقالت : أخبر في بملك في. . قال فانه أمين الله بينه و بين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى علبهما السلام . فرجعت خديجة من عنــده فجائت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من أمر النبي ﷺ وما ألقاه اليه جبريل.فقال لها ورقة : يا بنية أخى ما أدرى لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل، وأقسم بالله لان كان إياه تم

أظه دعماه وأناحي ٌ لا بلن الله في طاعة رسوله وحسن مؤاررته الصبر والنصر : فمات ورقة رحم الله . قال الزهري فكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله عَيَا الله و الحافظ اليمهي بعد إبراده ما ذكرناه والذي ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما ضنع به في صباه يعني شق بطنه عند حلمة و يحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى السهاء والله أعلم. وقد (١) ذكر الحافظ ادر عساكر في ترجمة ورقة ماسناده إلى سلمان بن طرخان التيمي . قال: بلفنا أن الله تعالى بعث محمد ما رسولا على رأس خسين سنة من بناء الكعبة وكان أول شي اختصه يه من النبوة والكرامة رؤيا كان براها فقص ذلك على زوجته خديجة بلت خويلد فقالت له : ابشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خديراً فبينها هو ذات موم في حراء وكان يفر اليه من قومه إذ نزل عليه جِبريل فدمًا منه خافه رسول الله عَيَاليَّة مخافة شديدة فوضع جبريل يده على صدره ومن خلفه بين كنفيه. فقال: اللهم احطط وزره، واشرح صدره، وطهر قلبه، يامحد ابشر ا فانك نبي هذه الأمة. اقرأ فقال له نهي الله : وهو خائف مرعد . ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ فأخذه جبريل فنته غناً شـديداً ثم تركه ثم قال له اقرأ فأعاد عليه مثله فأجلسه على بساط كهيئة الدونوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق) الآيات تم قال له لا تَخف يامحمد إنك رسول الله ثم الصرف وأقبل على رسول الله بِيَطِينَةٍ همه فقال كيف أصنع وكيف أقول لقومي ثم قام رسول الله عَيَيْكِينَ وهو خائف فأناه جبريل من امامه وهو في صعرته فرأى رسول الله عَيْنِكِينَةُ أمراً عظها ملأ صدره فقال له جبريل لا تحف يا محمد جبريل رسول الله جبريل رسول الله الى أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة الله فانك رسول الله فرجع رسول الله ﷺ لا بمرعلي شجر ولا حجر الا هو ساجمه يقول السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه فلما انتهى إلى زوجته خـديجة ابصرت ما نوجه مر · \_ تغير لونه فأفزعها ذلك ، فقامت الله فلما دنت منه جملت تمسح عن وجهه وتقول لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمم قبــل اليوم فقال يا خــديجة أرأيت الذي كنت أرى في المنام والصوت الذي كنت اسمع في اليقظة واهال منه فانه جبريل قد استملن لي وكليني واقرأني كلاماً فزعت منــه ثم عاد الى فأخبر ثي انى فبي هذه الأمة فأقبلت راجعاً فأقبلت على شجر وحجارة فقلن السلام عليك يا رسول الله . فقالت خديجة : ابشر فوالله لقد كنت اعلم ان الله لن يفعل بك الا خيراً واشهد انك نبي هذه الأمة الذي تفتظره السهود قد اخبرتي به ناصح غلامي و يحيري الراهب وامرني ان أتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة . فلم تزل يرسول الله ويَرَاكُنُهُ حتى طعم وشرب وضحك ثم خرجت إلى الراهب وكان قريبا من مكة فلما دنت منه وعرفها . (١) •ن هنا الى وقال البهيق حدثنا أبو عبد الله الحافظ ساقط •ن النسخة المصريه .

قال: مالك يا سيدة نساء قريش ? فقالت: أقبلت اليك لتخبر في عن جبريل فقال سبحان الله ربنا القدوس ما بال جير بل بذكر في هذه البلاد التي يسد أهلها الاوثان حبر بل أمن الله ورسوله الى أنبياته ورسله وهو صاحب موسى وعيسى،فعرفت كرامة الله لحمد ثم أتت عبداً لعتبة بن ربيمة يقال له عداس فسألته فاخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزيد. قال : جبريل كان مع موسى حين أغرق الله فرعون وقومه ، وكان مصه حين كله الله على الطور ، وهو صاحب عيسي بن مريم الذي أَيده الله به . ثم قامت من عنده فاتت و رقة بن نوفل فسألته عن جبر مل فقال لها مثل ذلك ثم سألها ما الخبر فاحلفته أن يكثر ما تقول له فحلف لما فقالت له إن ابن عبد الله ذكر لي وهو صادق أحلف بالله ما كذب ولا كذب أنه نزل علمه حبريل محراء وأنه أخبره أنه نير هذه الامة وأقرأه آمات أرسل مها . قال : فذعر ورقة لذلك وقال لأن كان جبر يل قـــد استقرت قدماه على الارض لقد نزل على خير أهل الارض وما نزل إلا على نبي وهو صاحب الانبياء والرسل مرسله الله البهم وقد صدقتك عنه فارسلي إلى ابن عبــد الله أسأله وأصمم من قوله وأحدثه فاتى أخاف أن يكون غير جــبريل فان بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدلها مجنونًا . فقامت من عنــده وهي واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خــيراً فرجعت إلى رسول الله يَتِيَا ﴿ وَمِنْ عَا قَالُ وَرَقَةَ فَانْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ نَ وَالْقَلِّ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ مَا أُنت بِنَمِيةٌ رَبُّكُ يُعَجِّنُونَ ﴾ الآيات. فقال لها :كلا والله إنه لجبر على فقالت له أحْب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن سديه فجاءه رسول الله ﷺ فقال له ورقة هذا الذي جاءك جاءك في نور أو ظلمة فاخبره رسول الله ﷺ عن صفة فقد أمرك بشيء تبلغه قومك وانه لأمر نبوة فان أدرك زمانك أتبمك ثم قال أبشر ابن عبد المطلب عا بشرك الله به . قال : وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله عِيَّةِ اللهِ فشق ذلك على الملاُّ من قومه قال وفتر الوحى . فقالوا : لو كان من عند الله لتنابع ولكن الله قالزه فالزل الله والضحى وألم نشرح بكمالها. وقال البهيق حدثنا أوعيد الله الحافظ حدثنا أو العباس حدثنا احمه بن عبد الجبار حدثنا ونس عن ابن اسحاق حدثني اساعيل بن أبي حكم مولى آل الزبير أنه حدثه عن خديجية بنت خُو يلد أنها قالت لرسول الله عِيَّتِيِّيِّ فما بينه مما أكرمه الله به من نبوته : يا ابن عم تستطيع أن نمخير في بصاحبك هـذا الذي يأتيك إذا جاءك . فقال فيم 1 فقالت : إذا جاءك اخسرتي . فبينا رسول الله عَيِّالِيَّةِ عندها إذ جاء جبر يل فرآه رسول الله عَيِّناتَهُ . فقال : ياحديجة أ هـ ذا جبر يل فقالت أ أراه الآن قال فعم! قالت فاجلس إلى شقى الاعن فتحول فجلس فقالت أتراه الآن قال فعم ا قالت فتحول فاجلس في حجري فتحول فجلس في حجرها فقالت هل ثراه الآن قال نيم ا فتحسرت رأسها فشالت

خارها ورسول الله ﷺ جالس في حجرها فقالت هل تراه الآن قال لا قالت ما هذا بشيطان أن هذا لمك يا ابن عمر قائبت وأبشر ثم آمنت به وشهدت أن ما جاه به هو الحق .

قال أبن السحاق فحدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث قتال قدد محمت أمى فاطمة بنت الحديث قتال قدد محمت أمى فاطمة بنت الحديث عدد عجهة إلا أنى محمنها تقول أدخلت رسول الله يَشْطِينُو بينها و بين درعها فذهب عندك ذلك جبريل عليه السلام . قال: البيهق وهدذا شئ كان من خديجة تصنمه تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وقصديقا . فاما النبي ﷺ فقد كان وثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذاكرة ها مرة بعد أخرى ، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه ﷺ تسليم الم

وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيي بن بكبر حدثنا أبراهم بن طهمان حدث يمياك بن حبوب عن جابر بن سمرة رضى الله عنه . أن رسول الله ﷺ قال : « إن الأعرف حجراً حكمة كان يسلم على قبل أن بعث إلى لأعرفه الآن » . وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سلمان بن معاذ عن مهاك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال : « إن يمكة لحجراً كان يسلم على لبالى بعثت إلى لأعرف إذا مر رت عليه » . وروى البيهي من حديث الماعيل بن عبد الرحن المدى الكبير عن عباد بن عبد الله عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، قال : كنا مع رسول الله ﷺ بمكة غفر ج في بعض نواحيها فنا استقبله شجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله . وفي رواية لقد رأيتني أدخل معه الوادى فلا يمر محجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمه.

#### ﴿ فصل ﴾

قال البخارى فى روايت المتقامة ثم فاتر الوجى حتى حزن الذي ﷺ فيا بلغنا حزنا غدا منه مرازاً كى يتردى من رؤس شواهتي الجبال فكلما أو فى بنروة جبسل لكى يلتى نفسه تبدى له جبر يل قال يا محد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوجى غدا لمثل ذلك . وفى الصحيحين الوجى غدا لمثل ذلك . وفى الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال محمت أباسلة عبد الزهن يحدث عن جابر بن عبد الله قال محمت رسول الله يَقْلِينَ يحدث عن جابر بن المساحدة المن عمد صوما من عبد الله فاذا أوله بنوائي المساحدة عن فترة الوجى قال : فينيا أنا أمشى محمت صوما من الساء فرفست بصرى قبل الساء فأذا الملك الذي جاءتي يحراء قاعد على كرسى بين الساء فجنيت منه فرقا حتى هو يت إلى الارض فجنت أهلى فقلت زمادتى فاتران الله : « يأميا المدثر قم فانفو وربك فى كبر وتيابك فعلم والرجز فاهيم » قال ثم حى الوجى وتتابع فهذا كان أول ما نزل من القرآن

بعد فترة. الوحى لا مطلقا ، ذاك قوله ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق ) وقــد ثبت عن جار أن أول ما أثرل ( يا أمها المدَّر ) واللاتق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فان فى سياق كلامه ما يدل على تقدم مجه ، الملك الذي عرفه ثانياً عا عرفه به أولا اليه . ثم قوله : يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحى على هذا الايحاء والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مسلم والاوزاعي كلاها عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة من عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل . فقال : ﴿ يَا أَمَّا المَدَّرُ ﴾ فقلت ( واقرأ باسم ربك ) فقال سألت جامر بن عبــــــــــ الله أي القرآن أنزل قبل فقال (يا أمها المدثر) ففلت (واقرأ باسم ربك) فقال قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّي جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلني وعن يميني وعن شمالى فلم أر شيئًا ثم نظرت إلى السهاء فاذا هو على العرش فى الهواء فاخذتنى رعدة \_ أو قال وحشة \_ فاتيت خديجـة فامرتهم فدثرونى فالزل الله : ( يا أمها المدثر ) حتى بلغ( وثيابك فطهر ) — وقال فى رواية -- فاذا الملك الذي جاءتي بحراء جالس على كرسي بين السهاء والارض فجنيت منه » وهذا صريح في تقلم اتيانه اليه والزاله الوحي من الله عليه كما ذكرة ه والله أعلم. ومنهم زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة ( والضحي والليل إذا سجبي ما ودهك ربك وما قلي ) إلى آخرها . قاله محمد بن اسحاق . وقال بعض القراء : ولهذا كبر رسول الله ﷺ في أولها فرحا وهو قول بعيد برده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعــد فترة الوحي: (يا أمها المدثر قر فانلر) ولكن نزلت سورة والضحي بمد فترة أخرى كانت ليالي يسيرة كا ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي قال: اشتكي رسول الله عِيَّا إليَّه فل يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاًا فقالت امرأة ما أرى شيطانك الا تركك فانزل الله ( والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ) و بهذا الأمر حصل الارسال إلى الناس وبالاول حصلت النبوة . وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا ، والظاهر والله أعل أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعبي وغيره ، ولا ينغي هذا تقدم ايحاء جيريل اليه أولا ( اقرأ باسم ربك الذي خلق) ثم اقترن به جبريل بمد نزول ( يا أمها المدثر قم فاندر و ربك فكير وثيابك فطهر والرجز فاهجر) وثم حمى الوحي بعسـه هــــذا وتتابع — أِي تدارك شيئًا بمد شيُّ — وقام حينئذ رسول الله و السالة أنم التيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله الله يب والبعيد ، والاحرار والعبيد ، فآمن به حينتذ كل لبيب تبجيب سعيد ، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جيار عنيد ، فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق ، ومن الغلمان على بن أبي طالب ، ومن النساء خديجـة بنت خويلد زوجته عليــه السلام، ومن الموالى مولاه زيد بن حارثة الــكلـى رضي

الله عنهم وأرضاهم . وتقدم السكلام على ايمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحى ومات فى الفترة رضى الله عنه .

#### ﴿فصل﴾

﴿ في منم الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل الترآن لثلا يختطف أحدهم منه ولوحرة واحداً فيلقيه على اسان وليه فيلتبس الأمر و يختلط الحق ﴾

فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بحلقه أن حجيم عن الساءكا قال الله تعالى إخباراً عنهم فى قوله : ﴿ وَأَمَّا لَمُسْنَا السَّاءَ فَوْجِدُنَاهَا مَلْتُت حَرِّساً شَدِيداً وَشَهِياً . وامَّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجمد له شهابا رصداً ، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الارض أم أراد مهم رمهم رشداً ﴾ . وقال تعمالى : ﴿ وما تَغْزَلَتُ بِهِ الشَّيَاطِينِ وما يَنْبَغَى لَمْ وما يَسْتَطِّيعُونَ إنهم عر السَّمَّع لمرولون) . قال الحافظ أنو فعم : حدثنا سليمان بن احمد \_ وهو الطبراني \_ حدثنا عبد الله بن محمد ابن سعید بن أبی مریم حدثنا نحمد بن توسف الفریابی حدثنا اسرائیل عن أبی اسحاق عن سعید ابن جبير عن ابن عباس . قال : كان الجن يصعدون إلى السباء يستمعون الوحي فاذا حفظوا الكلمة زادوا فها تسمًّا فاما الحكلمة فتكون حمًّا وأما ما زادوا فتكون باطلا ، فلما بعث النبي ﷺ منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لابليس ولم تـكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم ابليس هــذا لأمر قد حدث في الارض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله عِنْظِيَّةً عامًا يصلي بين جبَّلين فاتوه فاخبروه فعال هذا الاثمر الذي قد حدث في الارش. وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: الطلق رسول الله عَيْظِيَّةِ وأصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين و بين خــبر السماء وأرسلت علمهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ? قالوا حيل بيننا و بين خبر الساء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما ذاك إلا من شئ حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخهذوا نحو تهامة وهو ينخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصل باصحابه صلاة الفجر فلما صمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا الذي حلل بيننا وبين خيرالسهاء فرجعوا إلى قومهم فقالواً : ( يا قومنا انا سمعنا قرآ نا عجباً مهدى إلى الرشد لما مَنا به ولن نشرك بربنا أحداً ﴾ ظوحي الله إلى نبيه عِيْطِاللهِ : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) الاكية. أخرجاه في الصحيحين وقال أبو بكر بن أبي شبية حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعـــد للسمع فاذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوًّا كمصوت الحديدة القيّمها على الصفا ، قال فاذًا صمعت الملائكة خروا سجداً فلم يرفعوا رؤسهم

حتى ينزل فاذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم ? فان كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو الميل السكير ، و إن كان عما يكون في الأرض من أمر النيب أو موت أو شيٌّ عمها يكون في الارض تكلموا به فقالوا بكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم فلسا بعث النبي محمد يَتِيانَيْقِ دحروا بالنجوم فسكان أول من علم مها ثقيف فسكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذا الابل فينحركل يوم بميراً فاسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض لا تفعاوا نان كانت النجوم التي مهتمون مها و إلا نانه لأمر حمدث فنظروا ناذا النجوم التي مهتمى مها كما هي لم بزل منها شيُّ فكفوا وصرف الله الجن فسمعوا القرآن فلمــا حضر وه قالوا انصتوا وانطلقت الشياطين إلى ابليس فاخبروه . فقال : هـذا حدث حدث في الأرض فأتو في من كل أرض بتربة فأتوه بتربة تهامة فقال ههنا الحدث . ورواه البيهتي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب . وقال الواقدي : حدثني أسامة بن زيد بن أسلر عن عمر بن عبدان العبسي عن كعب قال لم رم بنجم منه ذرفع عيسى حتى تنبأ رسول الله ﷺ فرى مها فرأت قريش أمماً لم تكن تراه فجملوا يسيمون أنمامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء، فيلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف فغمات تقيف منسل ذلك فبلغ عبد ياليسل بن عمرو ما صنعت ثقيف. قال: ولم فعلتم ما أرى ? قالوا رمي بالنجوم فرأيناها شهافت من السهاء فقال إن افادة المسال بعد ذهابه شديد فسلا تعجلوا وانظروا فان تكن نجوما تعرف فهو عندمًا من فناء الناس وإن كانت نجوما لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظ وا ناذا هي لا تعرف فاخبروه فقال الأمر، فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي . فما مكشوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم أبو صفيان بن حرب إلى أمواله فجاه عبد يا ليسل فذا كره أمر النجوم فقال أبو سفيان: ظهر محمد برے عبد الله يدعي أنه نبي مرسل فقال عبد ياليل فعند ذلك رمي مها. وقال سعيد بن منصور عن خالد بن حصين عن عاص الشعبي . قال : كانت النجوم لا برمي مها حتى بعث رسول الله وَيُرِالِينِهِ الله الله وأعتقوا رقيقهم . فقال عبد يا ليل : أ نظر وا فان كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس وإن كانت لا تمرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فاذا هي لا تعرف. قال: فامسكوا فلٍ يلبنوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النبي ﷺ . وروى البمهني والحاكم من طريق العوفى عن ابن عباس . قال : لم تكن مهاء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى وعمد أصاوات الله علمهما وسلامه . فلمل مراد من فني ذلك انها لم تكن تحرس حراسة شديدة و يجب حمل ذلك على هـــــذا لما ثبت في الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن على بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما بينا رسول الله ﷺ جالس إذ رمي بنجم فاستدار فقال : « ما كنتم تقولون إذا رمي مهذا ؟ » قال كنا نقول مات عظيم ، ووقد عظيم فقال : « لا ولكن » . فذكر الحديث كما تقدم عنـــد خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق ولله الحد .

وقد ذكر ابن اسحاق في السيرة قصة رمي النجوم وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لم في النظر في النجوم: إن كانت أعلام السهاء أو غيرها ولكن سهاد عرو بن أمية فالله أعلم. وقال السدى لم تكن الساء تحرس الا أن يكون في الارض نبي أو دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمــد بِيَطِيُّتُهُ قد أنخذت المقاعد في ساء الدنيا يستمعون ما يحدث في الساء من أمر فلما بعث الله محدماً عَيْنَاتُهُ نبياً رجموا ليلة من الليالي ، ففزع لذلك أهل الطائف . فقالوا : هلك أهل الساء لما رأوا من شدة النار في الساء واختلاف الشهب فجاوا يمتقون أرقاءهم، ويسيبون مواشمهم. فقال لهم عبديا ليل بن عمر و ابن عمير: ويحكم يامعشر أهل الطائف امسكوا عن أموالكم وانظروا الي معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم مهلك أهل السهاء وإنما هو من ابن أبي كبشة ، وإن انتم لم تروها فقد أهلك اهل الساء فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم وفرعت الشياطين في تلك الليلة فاتوا ابليس فقال اثنوني من كل أرض بقبضة من تراب فاتوه فشم فقال صاحبكم عكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله ﷺ في المسجد الحرام يقرأ القرآن ، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلا كلهم تصيبه ثم أسلموا فائزل الله أ.رهم على نبيه ﷺ . وقال الواقدى : حدثني محمد بن صالح عن ابن أبي حكم \_ يعني اسحاق \_ عن عطاء بن يسار عن أبي هر رة قال: لما بعث رسول الله ﷺ أصبح كل صم منكساً فاتت الشياطين فقالوا له ما على الارض من صم إلا وقد أصبح منكسا ، قال هذا نبى قــد بعث فالتمسوه في قرى الارياف فالتمسوه فقالوا لم نجده فقال أنا صاحب فحرج يلتمسه فنودي عليك بجنبة الباب\_ يمني مكة \_ فالتمسه مها فوجده مها عند قرن الثعالب فخرج إلى الشياطين فقال: إنى قد وجدته ممه جبريل فما عندكم ? قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه ونحبها الهم قال فلا آسي إذا . وقال الواقدي حــدثني طلحة بن عمر و عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر و قال لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله ﷺ منعت الشياطين من الساء و رموا بالشهب فجاؤا إلى المليس فذكروا ذلك له فقال: أمر قد حدث هــذا نبي قد خرج عليكم بالارض المقدسة مخرج بني اسرائيل قال فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا اليه فقالوا ليسها أحد فقال ابليس أنا صاحبه فخرج في طلبه بمكة فاذا رسول الله ﷺ بحراء منحدراً معه جبريل فرجع إلى أصحابه فقال ق. بعث احمد وممه جبريل فما عندكم ? قالوا : الدنيا نحيمها إلى الناس قال فذاك إذا . قال الواقدي : وحدثني طلحة ابن عمرو عن عطاء عن ابن عباس. قال : كانت الشياطين يستمعون الوحي فلما بعث محمد عَبْسَالِيَّةِ منعوا فشكوا ذلك إلى ابليس فقال: لقد حدث أمر فرق فوق أبي قبيس\_وهو أول جبل وضع على وجه الأض \_ فرأى رسول الله عِبْسِلْتُهُ يَه لمي خلف المقام . فقال : اذهب فا كسر عنقه . فعجاء يخطر

وجبريل عنده، فركضه جبريل ركضة طرحه فى كذا وكذا فولى الشيطان هاربا . ثم رواه الواقدى وأبو احمد الزبيرى كلاهما عن رباح بن أبي معروف عن قيس بن سعد عن مجاهد فذكر مثل هذا وقال فركضه مرجله فرماه بعدن .

#### ﴿ فصل ﴾

# ﴿ فِي كَيْفِيةِ آتِيانِ الوحي إلى رسولِ الله بِيَالِيَّةِ ﴾

قد تقدم كيفية ما جاءه جسريل في أول مرة ، وثاني مرة أيضا وقال مالك عن هشام بن عروة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها . إن الحمارث بن هشام سأل رسول الله بَيِّنَاتِيُّة . قال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ? فقال : « أحيانًا يأتيني مثل صلصة الجرس \_ وهو أشده على" \_ فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكامني فاعي ما يقول ، . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته بينا في ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفهم عنه وأن جبينه لينفصه عرقا أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به . ورواه الامام احمد عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة به نحوه . وكذا رواه عبدة بن سلمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة ، وقد رواه أيوب المنختياني عن هشام عن أبيـه عن الحارث بن هشام أنه قال سألت رسول الله ﷺ فقلت كيف يأتيك الوحى لإ فذكره ، ولم يذكر عائشة . وفي حديث الافك قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله عَيْنِيَا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أثرَل عليه . فاخذ ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجان من العرق ، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي تزل عليه . وقال الأمام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سلم قال املي على يونس بن بزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحن بن عبد القارى محمت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يسمع عنسه وجهه كدوى النحل، وذكر تمام الحديث في نزول ( قد أفلح المؤمنون ) وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق ، ثم قال النسائي : منكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سلم ، ولا نعرفه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت. قال : كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كر به ذلك وتربدوجه \_ وفي رواية وغمض عينيه \_ وكنا فعرف ذلك منه . وفي الصحيحين حديث زيد ابن ثابت حین نزلت ( لا یستوی القاعدون من المؤمنین ) فلما شکی ابن أم مکتوم ضرارته نز لت (غير أولى الضرر). قال وكانت فخذ رسول الله ﷺ على فغنى وأنَّا أكتب فلما نزل الوحي كادت غذه ترض فخذى . وفى صحيح مسلم من حديث هام بن يحيى عن عطاء عن يعلى بن أمية . قال قال

لى عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه ؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى اليه بالجمرانة ، فاذا هو محمر الوجه . وهو ينط كما يغط البكر . وتُبت في الصحيحين من حديث عائشة لمـا نزل الحجاب ، وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا ، فقال عمر : قد عرفناك يا سودة . فرجعت إلى رسول الله عَيْنَانِي فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده ، فاوحى الله الله والعرق في يده ، ثم رفم رأسه فقال : ﴿ إِنه قــد أَذِن لـكن أَن تَخرِجن لحاجِتكن ﴾ . فدل هذا على أنه لم يكن الوحى يغيب عنــه احساسه بالكاية ، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صاوات الله وسلامه دامًّا عليه . وقال أبو داواد الطيالسي حــدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس . قال : كان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكامه أحد منهم . وفي مسند أحمد وغيره من حديث ابن لهيمة حدثتي بزيد ابن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمر و قلت يا رسول الله هل تحس بالوح, ﴿ قَالَ « نعم اسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي تفيظ منه ». وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا ابراهيم بن الحجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثنا أبى عن خاله العليان بن عاصم. قال : كنا عند رسول الله وَيُتَطِيُّنْ وَأَنْول عليه ، وكان اذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة ، وفرغ صمعه وقلبه لمــا يأتيه من الله عز وجل . وروى أبو نعيم من حديث قتيبة حدثنا على بن غراب عن الاحوص بن حكم عن أبي عوانة عن سميد بن المسيب عن أبي هربرة . قال : كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء . هذا حديث غريب جدا . وقال الامام احمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو مماوية سنان عرب ليث عن شهر بن حوشب عن أسهاء بنت مزيد. قالت: إنى لا تَخسة زمام العضياء ناقة رسول الله ﷺ ، إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . وقد رواه أبو فعم من حديث الثورى عن ليث بن أبي سلم به . وقال الامام احمد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمةٌ حدثني جبر بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عرو قال : أنزلت على رسول الله ﷺ سورة المائدة وهو را كب على راحلته ، فلم تستطع أن محمله فنزل عنها . وروى ابن مردويه من حديث صباح ابن سهل عن عاصم الاحول حــد ثنني أم عمرو عن عمها انه كان في مسير مع رسول الله بَيْتَاكِيُّة فترلت عليه سورة المائدة ، فاندق عنق الراحلة من ثقلها . وهذا غريب من هـذا الوجه . ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله عَيْنِ الله عَيْنِ مرجه من الحديبية ، وهو على راحلته ، فحكان يكون تارة وقارة بحسب الحال والله أعلم · وقد ذكرنا انواع الوحى اليه ﷺ في أول شرح البخارى وما ذكره الحليمي وغيره من الأعة رضي الله عمهم.

#### ﴿فصل﴾

قال الله تعالى: ( لا تحوك به لسانك لتمجل به إن علينا جمه وقرآنه ، فاذا قرآناه فاتهم قرآنه ثم إن علينا بيانه ) وقال تعالى: ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ، وقل رب زدنى علما ) وكان هذا في الابتداء ، كان عليه السلام من شدة حرصه على اخذه من الملك ما يوحى اليه عن الله عز وجمل ليساوقه في التلاوة ، فامره الله الني ينست لذلك حتى يفرغ من الوحى ، وتحكمل له ان يجيمه في صدره ، وان يبيسر عليه تلاوته وتبلينه ، وان يبيته له ، ويفسره ويوضحه ويوقعه على المراد منه . ولهذا قال : ( ولا تمجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى علما ) وقال ( لا تحوك به لسانك لتمجل به إن علينا جمه ) اى في صدرك ( وقرآنه ) أى وأن تقرأه و فاز قرأنه ) أى فاستمع له وتدره ( ثم إن علينا بيانه ) وهو نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . وفي الصحيحين من حديث موسى بن ابي عائشة عن سحيد بن نظير قوله ( وقل رب زدنى علما ) . وفي الصحيحين من حديث موسى بن ابي عائشة عن سحيد بن طبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله يقتل الله علي عالم جميد في صدوك ثم قرأه وقائمة أن عمل يحوك شفتيه ، فائرل الله ( لا تحوك به لسانك لتعجل به إن علينا بيانه ) قال فكان إذا أناه جبر بل أطرق ، فإذا ذهب قرأه كا وعده الله عز وجل .

#### وفصك

قال ابن اسحاق : ثم تنابع الوحى إلى رسول الله ﷺ وهو مصدق بما جاءه منه ، قدقبله بقبوله وتحصل منه ما حمله \_ على رضا العباد وسخطهم \_ والنبوة أثبقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع بهما إلا أهل القوة والعزم من الرسل ، بعون الله وتوفيقه لما يلتون من الناس ، وما يرد علمهم مما جاؤا به عن أهل القوة والعزم من الخلاف والاذي .

قال ابن اسحاق : وآمنت خديجة بنت خويد وصدقت عا جاءه من الله ووازرته على أمر ه ، وكانت اول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله ، لا يسجع شيئا يكرهه من رد عليه ، وتكذيب له فيحزنه ذلك ، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع اليها تثبته وتخفف عنه ، وقصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضى الله عنها وأرضاها .

قال ابن اسحاق : وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر . قال قال رسول الله وَيُطِّلِيَّةُ : • أمرت أن أبشر خديمة ببيت من قصب، لاصخب فيــه ولا نصب » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام . قال ابن هشام : القصب هاهنا القولو المجوف . قال ابن اسحاق : وجعل رسول الله ﷺ يذكر جميع ما أنهم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً إلى من يطمئن اليه من أهله . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : كانت خديمية أول من آمن بالله وصمق رسوله ، قبل أن تفرض الصلاة .

قلت : يعنى الصاوات الخس ليلة الاصراء . فأما أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضى الله عنما كاسلمنه .

وقال ابن اسحاق : وكانت خديمية أول من آمن بالله ورسوله ، وصدق بما جاء به . ثم أن جبر يل أن جديل أن ورسوله ، وصدق بما جاء به . ثم أن جديل أن ورسول الله بين الوادى فانفجرت له مين ماه زمزم، ونوضاً جديل ومحمد عليهما السلام ، ثم صلى ركمتين وسجد أربع سجدات ، ثم ربع النبي المنطقة وقد أقر الله عينه ، وطابت نفسه ، وجاءه ما يحب من الله ، فأخف يد خديمية حتى أتى بها الى الدين، فنوضاً كما توضأ جبريل ، ثم ركم ركمتين و أربع سجدات ، ثم كان هو وخديمية يصليان سراً .

قلت : صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين ، فبين له أوقات الصاوات الحشين ، فبين له أوقات الصاوات الحشين ، أولها وآخرها ، فان ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الاسراء، وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله و به الثقة ، وعليه التكلان .

#### و فصل که

﴿ فِي ذَكِرُ أُولَ مِن أُسلِم ءُثُم ذَكر متقدى الاسلام من الصحابة وغيرهم ﴾

قال ابن اسحاق: ثم إن على بن افي طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان . فقال على على على على على عدما هذا ? قال دين الله الذى اصطلى انضه ، و بعث به رسله ، فادعوك إلى الله وحده لا شريك له ، و إلى عبادته وأن تكفر باللات والعزى . فقال على : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم ، فلست بقاض أمراً حتى أحدث به أبا طالب . فكره رسول الله يَسْتَيْنِ أن يغشى عليه سره قبل ان يستعلن امره . فقال له : على إذ لم تسلم (١١) عا كتم . فكث على تلك الليلة ، ثم إن الله أوقع فى قلب على الاسلام ، فاصبح غاديا إلى رسول الله يَسْتَقِينِ حتى جاءه فقال ماذا عرضت على عا محد ? فقال له رسول الله يَسْتُون على الله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى ، وتبرأ من الانداد » فقعل على "واسلم ، ومكث يأتيه على خوف من ابى طالب وكتم على اسلامه ولم ينظيره ، وأسلم ابن حارثة — يسنى زيداً — فكانا قريباً من شهر يختلف على إلى رسول الله يَسْتِينَيْنَ ، وكان

(١) في المصرية : اذلم تسمع فا كتم

مما أنم الله به على على أنه كان في حجر رسول الله ﷺ قبل الاسلام .

قال ابن اسحاق : حدثني ابن أبي نجيح عن مجر اهد . قال : وكان مما أنهر الله به على على أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبوطالب ذا عيال كثيرة ، فقال رسول الله عَيْدُ الله المياس ـ وكان من أيسر بني هاشم ـ « يا عباس إن أخاك أباطالب كنير الميال، وقد أصاب الناس ما تري من هذه الازمة ، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله » فاخذ رسول الله عَبَيْكَيَّةُ عليا فضمه اليه ، فإيزل مم رسول الله ﷺ حتى بعثه الله نبياً ، فاتبعه علىّ وآمن به وصــــدته . وقال بونس بن بكير عنْ محمد ابن اسحاق حدثني محيى بن أبي الاشعث الكندي \_ من أهل الكوفة \_حدثني اساعيل بن أبي إياس بن عفيف عن أبيه عن جدم عفيف \_ وكان عفيف أخا الاشمث بن قيس لأمه \_ أنه . قال : كنت امرءاً فاجراً فقدمت مني أيام الحج ، وكان العباس بن عبد المطلب امرهاً قاجراً ، فاتيته ابناع منه وابيعه ، قال فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي نجاه الكمية ثم خرجت امرأة فقامت تصلى ، وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : بإعباس ما هذا الدين ? إن هذا الدين ما ندري ما هو فقال : هذا محمد بن عبد الله نزيم أن الله أرسله ، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به ، وهذا النلام ابن عمه على بن أى طالب آمن به . قال عنيف فليتني كنت أمنت ومنذ فكنت أكون ثانيا . وثابه الراهيم بن سعد عن ابن اسحاق ، وقال : في الحديث: إذ خرج رجل من خباه قريب منه ، فنظر إلى الساء فلما رآها قد مالت كام يصلي . ثم ذكر قبام خديجة وراءه . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا سعيد بنخشيم عن أسد ابن عبدة البجلي عن يحيي بن عفيف . قال : جئت زمن الجاهلية إلى مكة ، فتزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في الساء وأنا أنظر إلى السكمية ، أقبل شاب فرمي بيصره إلى السماء ، ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما ، فركم الشاب فركع الغلام والمرأة ؛ فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجداً فسجدا مه ، فقلت ياعباس أمر عظم ا فقال أمر عظيم . فقال أتدرى من هذا ? فقلت لا ، فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى ، أتدرى من الفلام ؟ قلت لا . قال هذا على ابن أبي طالب رضى الله عنه \_ أتدرى من هذه المرأة التي خلفهما ? قلت لا ، قال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي . وهــذا حدثني أن ربك رب السهاء والارض أمره لهذا الذي تراهم عليه ، وايم الله ما أعلم على ظهر الارض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. وقال ابن جرر حدثني ابن حميد حدثنا عيسي بن سوادة بن الى الجمد حدثنا محمد بن المنكمر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والكابي . قالوا : على أول من أسلم . قال الكابي : اسلم وهو ابن تسع ســـنين . وحدثنا

ا بن حميد حدثنا سلمة عن ابن اسحاق . قال : أول ذكر آمن مرسول الله ﷺ وصلى معــه وصدقه على بن أبي طالب، وهو ابن عشر سنين و كان في حجر رسول الله بَيَّتَكِيَّةٌ قبل الاسلام. قال الواقدي أخبر نا ابراهيم عن نافع عن ابن أبي تجبيح عن مجاهه . قال : اسلم على وهو ابن عشر سنين . قال الواقدي : واجم أصحابنا على أن علياً أسلم بعد ما تنبأ رسول الله بسنة . وقال محمد بن كعب : أول من أسلم من هذه الامة خديمة وأول رجلين اسلما أبو بكر وعلى ، وأسلم على قبل أبي بكر ، وكان على إيكتم إيمانه خوط من أبيه ، حتى لقيه أبوه قال أسلمت ? قال نهم 1 قال وازر ابن عمك وانصره . قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الاسلام. وروى ابن حريرفي الريخه من حديث شعبة عن أبي بلج عن عرو بن ميمون عن ابن عباس. قال: أول من صلى على". وحدثنا عبد الحيد بن يحيى حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: بعث النبي بَيْنَايِينُ موم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء . وروى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حزة \_ رجل من الانصار\_ صممت زيد بن أرقم يقول : أول من أســلم مع رسول الله ﷺ على بن أبي طالب . قال فذكرته للنخعي فانكره . وقال : أبو بكر أول من أُسْلم . ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبـــد الله سمعتُ عليًّا يقول : أنَّا عبـــد الله وأخو رسوله وأنَّا الصديق الاكبر، لا يقولها بعدى الاكاذب مفتر، صليت قبــل الناس بسبم سنين وهكذا رواه ابن ماجه عن محمد بن اسهاعيل الرازي عن عبيد الله بن دوسي الفهمي ــ وهو شيعي من رجال الصحيح ــ عن العلاء بن صالح الازدي السكوفي \_ وثقوه ، ولكن قال أبوحاتم : كان من عنق الشيعة \_ وقال على بن المديني روى أحاديث مناكير والمتهال بن عمرو ثقة . وأما شيخه عباد بن عبد الله \_ وهو الاسدى الكوفي ـ فقد قال فيه على بن المديني هو ضعيف الحديث ، وقال البخاري فيه نظر . وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله على رضي الله عنه، وكيف يمكن أن يصل قبل الناس بسبع سنين ? هذا لا ينصور أصلا والله أعلم . وقال آخر ون : أول من أسلم من هذه الامة أبو بكر الصديق، والجع بين الاقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر السياقات \_ وقيل الرجال أيضا \_ وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة ، وأول من أسلم من الغلمان على بن أبي طالب. فانه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور ، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجل الاحرار أبو بكر الصديق، و إسلامه كان أنفع من اسلام من تقدم ذكرهم إذكان صدراً ممظا، ورئيسا في قريش مكرما، وصاحب مال : وداعية إلى الاسلام . وكان محبباً متألفا يبغل المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتى تفصيله . قال يونس عن ابن اسحاق ثم إن أبا بكر الصديق لتي رسول الله عَيْنِيِّير فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد ? من تركك آ لهتنا ، وتسفهك

عةولنا ، وتكفيرك آبائنا ? فقال رسول الله في اللي : ﴿ بلى إنى رسول الله ونبيه ، بعثنى لا بلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالماق فوالله إنه للحق ، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحسده لا شريك له ، ولا تمبد غيره والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن ، فلم يقر ولم يشكر . فاسلم وكفر بالاصنام ، وخلم الانداد وأقر بحق الاسلام ، و رجم أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبـــد الله بن الحصين الثميمي أن رسول الله عَبِينَ قَالَ : ﴿ مَا دُءُوتَ أَحَـدًا ۚ إِلَى الاسلامِ إِلا كَانتَ عَندُهُ كَبُوةً وَتُردُدُ وَنَظر ، إِلا أَبا بَكر ماعكم عنه حين ذكرته ، ولا تردد فيه ۽ حكم — أي تلبث — وهـ نما الذي ذكره ابن اسحاق في قوله فإ يقر ولم ينكر ، منكر فان ابن اسحاق وغيره ذكر وا أنه كانصاحب رسول الله ﷺ قبل المعثة ، وكان يعلر من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ، ما يمنعه من الكذب على الخلق. فكيف يكذب على الله ? ولهذا بمجرد ما ذكر له إن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلمُّم، ولا عكم وقد ذكرنا كيفية اسلامه في كتابنا الذي افردناه في سيرته وأوردنا فضائله وشائله واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي ﷺ من الاحاديث، وما روي عنه من الأكار والاحكام والفتاوي ، فيلغ ذلك ثلاث مجلدات ولله الحد والمنة . وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة وفيه . فقال رسول الله وَيُتَالِثُهُ : ٥ إِنَّ اللهُ بِمثنى البِكمُ فَقَلْتُم كَذَبَت ، وقال أبو بكر صدق. وواسائى بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ٥ مرتين . فما أوذي بعدها ، وهذا كالنص على أنه أول من أسارضي الله عنه وقد روى الترودي وابن حبان من حديث شعبة عن معيد الجربري عن أبي نضرة عن أبي معيد . قال قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ألست أحق الناس مها ، ألست أول من أسيل ، ألست صاحب كذا ? وروى ابن عساكر من طريق مهاول برے عبيد حــد ثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحادث محمت علياً يقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من صلى مع النبي وَاللَّهُ مِن الرَّجِلُ على بن أبي طالب. وقال شمعية عن عمرو بن مرة عن أبي حرة عن زيد بن أرقم قال: أول من صلى مم النبي ﷺ أبو بكرالصديق . رواه احمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح . وقد تقدم رواية ابن جرىر لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حزة عن ريد بن أرقم قال: أول من أسلم على برح أبي طالب. قال عمرو بن مرة فذكرته لابراهم النخمي فانكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه . و روى الواقدي باسانيده عن أبي أروى الدوسي وأبي مسلم بن عبد الرحن في جماعة من السلف أول من أسلم أبو بكر الصديق. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحيدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن رجل قال سئل ابن عبلس من أول من آمن ? فقال: أبو بكر الصديق، أما سممت قول حسان:
إذا تذكرت شجراً من أبنى همة الحذكر أخالت أبا بكر يما فعلا خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حملا والنالى الثانى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا عاش حيداً لأمر فه متبعاً بأمر صاحبه الماضي وما انتقلا

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شيخ لنا عن بحالد عن على سألت ابن عباس - أو - سئل ابن عباس - أى الناس أول اسلاما ؟ قال: أما سمت قول حسان بن ثابت فذكره وهكذا رواه الهيثم بن عدى عن مجالد عن على الشمي سألت ابن عباس فذكره . وقال أبو القاسم البغوى حدثنى سر يج بن يونس حدثنا بوسف بن الماجشون قال أدركت مشيختنا منهم محد بن المنكده و ربيعة بن إبي عبد الرحن ، وصالح بن كيسان ، وعبان بن محد ، لا يشكون أن أول القوم اسلاما أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

قلت : وهكذا قال الراهيم النحمي ومحمد بن كعب وعجمه بن سيرين وسعد بن الراهيم وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص ومحد بن الحنفية أشهما قالا : لم يكن أولهم اسلاما ، وا كن كان أفضلهم اسلاما . قال سعد : وقد آمن قبله خسة . وثبت في صيبح البخاري من حديث هام بن الحارث عن عمار بن ياسر . قال: رأيت رسول الله عَيْسَاتَيْهِ وما معه إلا خسة أعبد ، وامرأتان ، وأبو بكر . و روى الامام احمد وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود . قال : أول من أظهر الاسلام سبعة رسول الله ﷺ ، وأبو بكر ، وعماره وأمه صمية، وصهيب، و بلال، والمقداد . ظما رسول الله عَيَاتِيَّةِ فنعه الله بعمه، وأما أبو بكر منمه الله بقومه ، وأما سائرهم فاخذه المشركون فالبسوهم أحرع الحديد وصهر وهم في الشمس فامنهم من أحد إلا وقد واتام على ما أرادوا ، الا ولالا فانه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على قهمه ، فاخذوه فاعطوه الولدان فجملوا يطوفون به في شماب مكة وهو يقول أحد أحد . وهكذار واه النه ري عن منصور عن مجاهد مرسلا . فاما مارواه ابن جرير قائلا أخبرنا ابن حيد حدثنا كنانة بن حيلة (١) عن الراهم بن طهمان عن حجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجمد عن محد بن سعد بن أبيوقاص . قال قلت لان أكان أبو بكر أولكم اسلاما قال : لا ا ولقد أسار قبله أكثر من خسين ولكن كان أفضلنا اسلاما . فانه حديث منكر اسناداً ومتنا . قال ابن جرمر وقال آخرون: كان أول من أسلم زيد ابن حارثة ، ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذلب ، سألت الزهري من أول من أسلم من النساء ? قال خديمة . قلت فن الرجال ، قال زيد بن حارثة . وكذا قال عروة وسلمان بن يسار وغير (١) في الاصلين حبلة بالمهملة وفي أين جرير جبلة بالجيم.

واحد أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة . وقــد أجاب أبو حنيفة رضى الله عنه بالجم بين هذه الاقوال بان أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر ، ومن النساء خديجــة ، ومن الموالى زيد بن حارثة ، ومن الفلمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمين .

قال محمد بن اسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر اسلامه دعا إلى الله عز وجل ، وكان أبو بكر رجلا وكان رجلا ناجراً ذا خلق ومعروف : وكان رجال قومه يأتونه و يألفونه لغير واحمد م: الأمر ، لمله وتجارته وحسن مجالسته . فجمل يدعو إلى الاسلام من وثق به من قومه بمن ينشاه ويجلم , اليه فاسلم على يديه فيها بلغني الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحن بن عوف رضى الله عنهم ، فا تطلقوا إلى رسول الله بي الله ومعهم أبو بكر . فعرض علمهم الاسلام وقرأ علمهم القرآن وأنبأهم يحق الاسلام فآمنوا ، وكان هؤلاء النفر الثمانيــة الذين سبقوا في الاسلام صدقوا رسول الله ﷺ وآمنوا عاجاء من عندالله . وقال محمد بن عمر الواقدي حدثني الضحاك ابن عثمان عن مخرمة بن سلميان الوالبي عن ابراهيم بن محمد بن أبي طلحة . قال قال طلحة بن عبيدالله حضرت سوق بصرى فاذا راهب في صومعته يقول: ساوا أهل الموسم أفهم رجل من أهل الحرم? قال طلحة قلت نير أنا ، فقال هل ظهر احمد بعد ? قلت ومن احمد ? قال ابن عبدالله بن عبدالمطلب هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الانبياء مخرجه من الحرم ، ومهاجره إلى نخل وحرة وسياخ ، فايلك أن تسبق اليه . قال طلحة : فوقع في قلمي ما قال ، فخرجت سر يما حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حديث ? قالوا نعم محمد بن عبد الله الامين قد تقبأ ، وقد اتبعه أبو بكر بن أبي قحافة. قال فخرجت حتى قدمت على أن بكر ، فقلت انبعت هـ ذا الرجل ? قال نم فانطلق اليـ ه فادخل عليه رسول الله عَيْدِينَ فاسلم طلحة، وأخبر رسول الله عَيْدِينَة عا قال الراهب فسر بذلك. فلما أسلم أبو بكو وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدوية -- وكان يدعى أسد قريش\_فشدها في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك صمى أيو بكر وطلحة القر ينسين . وقال النبي ﷺ : « اللهم اكفنا شر اين العدوية » رواه البمهني. وقال الحافظ أبو الحسن حيثمة بن سلمان الاطرابلسي حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن اسحاق بن محمد ابن عران بن موسى بن طلحة بن عبيدالله حدثني أبي عبيدالله حدثني عبدالله [ بن عمد ] بن عران ابن ابراهم من محمد بن طلحة قال حدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد بن أبي بكرعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج أبو بكر بريد رسول الله عِنْظِيَّةٌ وكان له صـــديَّمًا في الجاهلية ، فلقيه فقال

يا أبا القاسم فقدت من بحالس قومك واتهموك بالعبب لا بَامُها وأمهاتها . فقال رسول الله ﷺ: « إنى رسول الله أدعوك إلى الله » فلسا فرغ كلامه أسلم أبو بكر فالطلق عنسه رسول الله ﷺ وما بين الاخشبين أحد أكثر سروراً منه بلسلام أبى بكر ،ومضى أبو بكر فراح لمثان بن عفان وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فاسلموا ، ثم جاء الغــد بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبــد الاسد والأرقم بن أبي الارقم فاسلموا رضى الله عنهم . قال عبد الله بن محد فحدثني أبي محد بن عران عن القاسم بن محدد عن عائشة . قالت : لما اجتمع أصحاب النبي ﷺ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر على رسول الله ﷺ في الظهور فقال : ﴿ يَا أَبَا بَكُرُ إِنَّا قَلَيْلُ ﴾ فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله ﷺ وتفرق المسلمون ف نواحي المسجدكل رجـل في عشيرته ، وقام أ و بكر في الناس خطيبًا ورسول الله ﷺ جالس فكان أول خطيب دعا الى الله و إلى رسوله ﷺ وقار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضر بوا فى نواحى المسجد ضر با شــديداً ووطئ أبو بكر وضرب ضر با شديدا ودنا منــه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفت بن و يحرفهما لوجهه ، ونزا على بطن أبي بكرحتي ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبابكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون فى موته ، ثم رجعت بنو تىم فدخلوا المسجد وقالوا والله لڤن مات أبو بكر | لنقتلن عنبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة و بنو تيم يكامون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله ﷺ { فسوا منه بالسنتهم وعدَّلوه ، ثم قاموا وقالوا لامه أم الخير أنظرى أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به الحت عليه وجمل يقول: ما فعل رسول الله ﷺ ? فقالت والله مالى علم بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بفت الخطاب فاسألبها عنه ، غرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يـ ألك عن محمد بن عبد الله ? فقالت ما أُعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله و إن كنت نحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم. فحضت معها حتى وجدت أبا بكر صريما دنفاً ، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما ثالوا هذا منك لاهل فسق وكفر ، و إنى لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . قال فما فسل رسول الله ﷺ ? قالت هذه أمك تسمم، قال فلا شي عليك منها ، قالت سالم صالح . قال أين هو ؟ قالت في دار ابن الارقم ، قال فان لله على أن لا أذوق طماما ولا أشرب شرابا أو آني رسول الله عَيْدَ اللهِ عَالَمَة عَدَالًا عَلَى اذا هدأت الرجل وسكن الناس ، خرجتا به يتكنُّ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله عَيْجَالِيُّهُ ، قال فأكب عليه رسول الله عَيْنَاتِينَ فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله عَيْنَاتِينَ وقة شديدة. فقال أو بكر بابي وأمي يارسول الله ليس بي بأس إلا ما قال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة مولدها، وأنت مبارك

فادعها إلى الله وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار . قال فيما لها رسول الله عِمَّا الله ودعاها إلى الله فاسلمت ، وأقاموا مع رسول الله ﷺ في الدار شهراً وهم تدمَّة وثلاثون رجلا ، وقد كان حَزَة بن عبه المطلب أسلر موم ضرب أبو بكر، ودعا رسول الله ﷺ لعمر بن الخطاب – أو لا يُي جهل من هشام - فاصبح عمر وكانت الدعوة يوم الاربعاء فاسلم عمر يوم الخيس ، فكبر رسول الله وَاللَّهِ وَأَهِلَ البيت تكبيرة صمعت باعد لل مكة ، وخرج أبو الأرقم \_ وهو أعمى كافر \_ وهو يقول: اللهم اغفر لبني عبيد الارقم فانه كفر ؛ فقام عمر فقال بإرسول الله على ما نحفي ديننا ونحن على الحق ويظهر ديمهم وهم على الباطل ? قال : ﴿ يَا عَمْرُ إِنَّا قَلْيِلْ قَدْرَأُ مِنْ مَا لَقَيْنًا ﴾ فقال عمر : فوالذي بعثك بالحق لا يبق مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الاعان ، ثم خرج فطاف بالبيت ، ثم مر بقريش وهي تنتظره ، فقال أبوجهل بن هشام : بزعم فلان أنك صبوت؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبد ورسوله . فوثب المشركون اليه، ووثب على عتبة فبرك عليه وجمل يضربه ، وأدخـل اصبعه في عيليه ، فجمل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمر ، فجمل لا مدنه منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه ، حتى أعجز الناس. واتبع المجالس التي كان يجالس فهما فيظهر الايمان ، ثم انصرف إلى النبي عَبَيْكُ وهو ظاهر علمهم . قال ما عليك بابي وأمي والله ما بَقِي مِحلس كنت أجلس فيه بالكفر الا أغليرت فيه الاعان غير هائب ولا خائف ، فخرج رسول الله ﷺ وخرج عمر أمامه وحمزة من عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا ءثم المصرف إلى دار الارقم ومعه عمر، ثم الصرف عمر وحده ، ثم الصرف الذي ﷺ . والصحيح أن عمر إنما أسلِ بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله . وقد استقصينا كيفية اسلام أبى بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب سيرتهما على انفرادها ، و بسطنا القول هنائك ولله الحد . وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمر و ا بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله عَيَالِينَ في أول ما بعث وهو يمكة ، وهو حيفتُذ مستخفى، فقلت ما أنت ? قال أمَّا نبي، فقلت وما النبي ? قال رسول الله ، قلت الله أرساك ? قال نمم قلت بما أرسلك ? قال بان تسد الله وحده لا شر بك له وتكسر الاصنام، وتوصل الارحام. قال قلت نِعْم ما أرسلك به فمن تبعك على هذا ? قال حر وعبد - يعني أبا يكر و بلالا - قال فكان عرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربم الاسلام . قال فاسلمت ، قلت فاتبعك يلرسول الله ، قال لا ولسكن الحق بقومك ، فاذا أخبرت أنى قــد خرجت فاتبعني . ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر و عبد اسم جنس وتفسير ذلك بابي بكر و بلال فقط فيــه نظر ، فانه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمر و بن عبسة وقــدكان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا فلمله أخبر أنه ربع الاسلام بحسب علمه فلن

المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسر ون باسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحمد من قراباتهم دع الاجانب دع أهل البادية من الاعراب والله أعــلم . و في صحيح البخاري من طريق أبي أسلمة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب قال معمت سعد بن أبي وقاص يقول : ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلت فيه، ولقد مكنت سبعة أيام و إنى لنلث الاسلام. أما قوله ١٠ أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل، وبروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكل، إذ ْ يَقتضي أنه لم يسبقه أحـــد بالاسلام . وقد علم أن الصديق وعلياً وخدبجة و زيد بن حارثة أسلمواقبله ، كما قد حكى الاجماع على تقدم الملام هؤلاء غير واحد ، منهم ابن الاثير . ونص أبو حنيفة رضي الله عنـ على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه والله أعلم . وأما قوله ولقد مكثت سبعة أيام و إنى لثلث الاسلام فشكل وما أدرى على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه والله اعلم. وقال ابو دواد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرعن عبد الله \_ وهو ابن مسعود \_ قال : كنت غمارما يافعا ارعى غنما لعقبة بن ابى معيط بمكة . فاتى علىّ رسول الله يُتَنْكِلَيْنَةِ وابو بكر \_وقد فرا من المشركين \_ فقال \_ أو فقالا \_ عندك ياغلام لبن تسقينا ? قلت إني مؤثمن ، ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة لم ينز علمها الفحل بعد ? قلت نعم ! فاتينهما بها فاعتقلها أبو يكر وأخـــذ رسول الله عَيْنَاتُهُ الضرع ودعا فحفل الضرع ، وأثاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكرثم سقياني مْم قال الضرع اقلمي فقلص ، فلما كان بعد أتيت رسول الله عَيْنِيَّةٍ فقلت على من هذا القول الطيب يعنى القرآن - فقال: ﴿ إنك غلام مملى والخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فيها أحد. وهكذا رواه الامام احمــه عن عفان عن حماد بن سلمة به . ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجودبه . وقال البيهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن بطة الاصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحدين بن الفرج حدثنا محسد بن عر حدثني جعفر ابن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه ــ أو عن محمــد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ــ . قال :كان اسلام خالد بن سعيد بن الماص قديما وكان أول اخوته الم إ. وكان بدء اسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار ، فذكر من سمتها ما الله أعـلم به . وبرى فى النوم كأن آت أناه بدفعه فيها وبرى رسول الله يُتَطِيِّنِهُ آخــذا محقويه لا يقع ، ففزع من نومه فقال احلف بالله ان هــذد لرؤيا حق، فلقى ابا بكر بن ابى قحافة فذكر ذلك له ، فقال أريد بك خير هذا رسول ﷺ فاتبعه فانك ستتبعه وتدخل معه في الاسلام ، والاسلام يحجزك ان تدخل فيها وابوك واقع فيها فلق رسول الله عَيْنَاتَة وهو طِجِياد ، فقال يا رسول الله يا محمد إلى ما تدعو ؟ قال : « أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ، ولا يضر، ولا يبصر، ولا ينفع، ولا يدرى من عبده ممن لا يمبده ، قال خالد : فاتى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . فسر رسول الله ﷺ والملامه ، وتغيب خالد وعلم أبود باسلامه ، فلرسل فى طلب فأتى به . فأنبه وضر به بمترعة فى يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأمنمنك القوت : فقال خالد إن منمنى فان الله يوزقنى ما اعيش به ، والصرف إلى رسول الله ﷺ فسكان يكرمه و يكون معه .

# ﴿ ذَكُرُ اسلام حَزَةً بن عبد الطاب عم النبي ﷺ رضى الله عنه ﴾

قال يونس بن بكير عن محسد بن اسحاق حدثنى رجل ممن اسلم \_ وكان واعية \_ ان أباجهل اعترض رسول الله يُعلَيِّ عند الصفا فا دَاه وشتمه وقال منه ما يكره من العيب لدينه ، فذكر ذلك لحزة بن عبد المطلب ، فاقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضر به مها ضر بة شجه منها شجه منكرة ، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حرة لينصر وا اباجهل منه ، وقالوا ما نمواك عادة الإقد صبوت ? قال حزة ومن عنمنى وقد استبان لى منه ما اشهد أنه رسول الله يَسْلِينَّهُ وَلَنْ الذي يقول حق ، فوالله لا أثرع فامنعونى إن كنتم صادقين . فقال أبو جهل : دعوا أبا محارة فاي والله الله عارة على والله الله والله الله يَسْلِينَّهُ قد عز والمتنا في منا من أن رسول الله يَسْلِينَّهُ قد عز والمتنا في كنا عالم الله والله والله

قال ابن اسحاق : ثم رجم حزة إلى بيته قاه الشيطان قعال أنت سيد قريش انبعت هذا الصابي و ترك دين آبات ، ثم رجم حزة إلى بيته قاه الشيطان قعال أنت سيد قريش انبعت هذا الصابي و ترك كد دين آبات ، ثا لموت خبر ك ثما صنعت في قبل حزة على نصه وقال ماصنعت اللهم إن كان رشداً فلجمل تعجيل من وسوسة الشيطان ، حتى أصبح فقدا على رسول الله يَتَطِيقٍ . قعال : يا ابن أخى إنى قد وقعت في أمر ولا أعرف الحرج منه ، واقامة مثلى على مالا أدرى ماهو أرشد أم هو عى شديد ? فحد ثنى حديثا أمر ولا أعرف الحرج من أن تعديق ، قاتبل رسول الله يَتَطِيقٍ فذكره ووعظه ، وخوفه و بشره ، قالتي الله في قلبه الايمان بما قال رسول الله يَتَظِيقٍ . قعال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق ، فاظهر يا ابن أخى دينك فوالله ماأطلته السها ، وأنى على ديني الاول . فكان حزة من أعز الله به الدين . وهكذا رواه البهبق عن الحل كم عن المحد بن عبد الجبار عن يونس بر

 <sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف شعر حمزة وذكر السهيلي في الروض الأنف قطعة له مطلعها:
 حمد الله حين هدى فؤادى \* الى الاسلام والدين الحنيف. الح

## ﴿ ذَكُرُ اللَّامُ أَبِي ذَرُ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ ﴾

قال الحافظ البمهي : أخبر ما أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محسد بن يعقوب الحافظ حدثنا الحسين من محمد من زياد حدثنا عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زُميل سماك بن الوليد عن مالك بن مراد عن أبيه عن أبي ذر . قال : كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع، أتيت رسول الله ﷺ فقلت: السلام عليك يارسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محماً رسول الله، فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله بيسايين. هذا سباق مختصر وقال المخاري اسلام أبي ذر: حدثنا عرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى عن أبي حمزة عن ابن عباس. قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله ﷺ قال لاخيه : اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيــه الخبر من السهاء . فاسمم من قوله ثم اثتني فانطلق الآخر حتى قدمه وصم من كلامه ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيسه يأمر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر . فقال ما شفيتني بما أردت . فتزود وحمل شنة فمها ماء حتى قدم مكة قانى المسجد ةالنمس رسول الله ﷺ ولا يعرفه وكرهأن يــأل عنــه حتى أدركه بمض الليل اضطجع فرآه على فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحــد منهما صاحبه عن شيَّ حتى أصبح، تم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا براه النبي يَتَطِيُّنْ حَيُّ أُمسي، فعاد إلى مضجمه قمر به على فقال أما آن للرجل يعلم منزله فاقامه فذهب به معه لا يسأل واحــد منهما صاحبه عن شئ حتى إذا كان يوم النالث فعاد على مثل ذلك فاقام مصه فقال ألا تحدثني بالذي أقدمك ? قال إن أعطيتني عهداً وميثانا لترشدني ضلت : ففعل فاخبره . قال فانه حق وأنه رسول الله بَيْنَا في فاذا أصبحت فاتبعني فاني إن رأيت شيئا أخاف عليك قت كأني أريق الماء، و إن مضيت فاتبعني حنى تدخل مدخلي ، فغمل فالطلق يقفوه حتى دخل على النبي ﷺ ودخل معــه ، فسمع من قوله وأسلم مكانه . فقال له النبي عَيْنِظِيْةٍ : « ارجع إلى قومك فاخـ برهم حتى يأتيك امرى » فقال والذي بعثك لمِلْقَ لاصرخن بِها بين ظهرانيهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلا صوته اشهد ان لا إله إلا الله وأن محماً رسول الله ، ثم قام فضر بوه حتى أضجعوه ، فإنى المباس فا كب عليه فقال و يلسكم ألسم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام . فانقذه منهم . ثم علا من الغد يمثلها فضر بوه وثاروا اليه فا كب العباس عليه هذا لفظ البخارى . وقد جاء اسلامه مبسوطاً في صحيح مسار وغيره فقال الامام احمد حدثنا مزيد بن هارون حدثنا سلمان بن المفيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار \_ وكان يحلون الشهر الحرام \_ أنا وأخي أنيس وأمنا

هَا نَطَلَقُنَا حَتَّى نُزِلْنَا عَلَى خَالَ لِنَاذِي مَالَ وَذِي هَيَّةً فَأَكُو مِنَا خَالِنَا وأحسن البنا ، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك الهم أنيس: فجاء خالنا فنثي ما قيل له <sup>(١)</sup> فقلت له أمّا ما مضى من معروفك فقد كدرته ، ولاجماء لنا فيا بعد . قال : فقر بنا صرمتنا فاحتملنا علمها وتغطر خالنا بثوبه وجعل يبكي قال فالطلقناحي تزلنا حضرة مكة ، قال فنافر أنيس عور صرمتنا وعزر مثلها فاتيا المكاهن غير أنيسا . فاتامًا بصرمتنا ومثلها ، وقعه صلت يابن أخي قبل أن الق رسول الله عَيْنِينَةٍ ثلاث سنين ، قال قلت لمن ﴿ قال لله ، قلت فأمن توجه ? قال حث وحيث الله . قال واصل عشاء حتى إذا كان من آخر اللمل الفست كأفي خفاء (٣) حتى تعاوثي الشهيس قال فقال أندس: إن لى حاجة بمكة فألقني حتى آتيك قال فانطلق فراث على ، ثم أناني فقلت ما حيسك ? قال لقبت رجلا نزعم أن الله أرسله على دينك، قال فقلت ما يقول الناس له ? قال يقولوا إنه شاعر وساحر، وكان أنيس شاعراً . قال فقال لقد سممت الكهان فما يقول بقولهم ، وقـــه وضعت قوله على إقراء الشمر فوالله ما يلتُم لسان أحد أنه شمر ، ووالله إنه لصادق و إنهم لكاذبون . قال : فقلت له هل أنت كافيٌّ حتى الطُّلق؟ قال نعم! وكن من أهل مكة على حذر فاثهم قد شنعوا له وتجهموا له . قال فالطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي يدعونه الصافي ؟ قال فاشار إلى فمال أهــل الوادي على بكل مدرة وعظم حتى خر رت منشيًّا على ، ثم ارتفعت حـــــن ارتفعت كأتي نصب احمر ، فاتيت زمنم فشر بت من مائها وغسلت عني اللم ودخلت بين السكمية وأستارها ، فلبثت به يابن أخى ثلاثين من يوم وليلة مالى طعام إلا ماه زمنم ، فسمنت حتى تكسرت عكن بعلتي وما وجدت على كبدى سخفة جوع قال فبينا أهل مكة في ليلة قراء أضحيان وضرب الله على أشحمة أهل مكة فما يطوف بالبيت غمير امرأتين ، فاتنا على وهما يدعوان اساف وفائلة. فقلت : انسكحوا أحدها الآخر فما تناها ذلك ، فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أركن . قال : فانطلقنا يولولان و تقولان لوكان هينا أحد من أنفارنا، قال فاستقبلهما رسول الله عَيَالِيَّةَ وأبو بكر وها هابطان من الجبل فقال ماليكما ? فقالنا الصابي بين البكمية واستارها قالا ما قال ليكما ? قالتا قال لنا كلة تملأ الفي ، قال وجاه رسول الله عَيْشِينَ هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ، ثم صلى . قال فاتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الاسلام . فقال : « عليك السلام ورحة الله من أنت ? » قال قلت من غفار ، قال فاهوى بيـــده فوضعها على جهته قال فقلت في نفسي كره أن أنتميت إلى غفار ، قال فاردت أن آخذ بيده فقدقني صاحبه وكان أعلم به مني ، قال متى كنت همنا ? قال قلت (١) في النهاية: من حديث أبي ذرفياء خالنا فنثى علينا الذي قيل له أي أظهر والينا وحدثنا به.

(٧) فى النهاية وفى حديث أنى ذر. سقطت كأنى خفاء الخيفاء الكساء.

كنت هينا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم . قال : فين كان يطمعك ? قلت ما كان لي طمام إلا ماه زمرم فسمنت حتى تكسرت عكن يطنى وها وجدت على بحدى سخفة جوع . قال قال رسول الله وترخم فسمنت حتى تكسرت عكن يطنى وها وجدت على بحدى سخفة جوع . قال قال الدي يتخطي : • إنها مباركة ، إنها طمام طم » قال فقال أبو بكر اثان لى يارسول الله فى طمامه الليلة قال فنما قال فانطلق الذي يتخطي في والمعام أ كانته بها . فلبثت ما لبثت . فقال رسول الله يتخطي في وحدث الدائم في الدينة على الدينة على الدينة على الدينة على المنافق على ما منعت ؟ قال فلت يعلم ويأجرك فيهم ؟ ٤ . قال فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسا ، قال فقال لى ما صنعت ؟ قال قلت صنعت أ في أسلمت وصدفت ، ثم أتينا أمنا منعت أين أسلمت وصدفت ، ثم أتينا أمنا فقال على ما منعت به عال قال في رغبة عن دينك فانى قد أسلمت وصدفت ، ثم أتينا أمنا منا بعضهم قبل أن يقدم رسول الله يتخطي المدينة ، وكان يؤمهم خفاف بن إيما بن رحصة النفارى وكان بعيم موسئة . وقال : بقيتهم إذا قدم رسول الله يتخطي أسلما على مناف والله تتخطي قال وجامت أسلم قعالوا يا رسول الله تتخطي قال وجامت أسلم قعالوا يا رسول الله تتخطي قال وعده مناف بن إيما بن رحمة النفارى وكان على وحده بن خالد عن سلمان بن المنيرة به عفال غفر الله ها ، وأسلم سلمها الله » . و رواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المنيرة به عفال الله اله اله » . و رواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المنيرة به عفال الفارس في كتاب البشارات بمبنه عليه الهداة والسلام .

### ﴿ ذكر اسلام ضماد ﴾

روى مسلم والبيهق من حديث داود بن أبى هند عن عرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: قنم ضاد مكة وهو رجل من أذ شنوة ، وكان يرق من هذه الرياح ، فسم سفها ، من سفه مكة يقولون : إن عمداً بعنون ، قتال أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدى ا فلقيت عمداً قتلت إنى أرق من هذه الرياح ، وأن الله يشفى على يدى من شاء فهل . فقال محمد : « ان الحد لله تحمده و فستمينه ، من جده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات » . فقال والله لقد محمت قول الكهنة ، وقول السعرة ، وقول السعرة ، وقول السعرة ، وقول السعرة ، وقول المحمت مثل هؤلاء الله تعليق فقال له وعلى قومى فيمث النبي تبيئي جيشا فروا بقوم ضاء . فقال وعلى قومى المجرية على المسلم في المسلم مناهم قوم وعلى أصبتم من هؤلاء القوم شيئا الإفقال رئبل منهم أصبت منهم مطهرة . فقال ردها عليهم فاتهم قوم ضاد . وي رواية قتال له ضاد : أعد على كاتك هؤلاء فلقد بلنن قاموس البحر .

وقد ذكر أبو نميم في دلائل النبوة اسلام من أسلم من الاعيان فصلا طويلا ، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله وأنابه . وقـــد سرد ابن اسحاق أساء من أسلم قديما من الصحابة رضى الله عنهم . قال : ثم أسل أبو عبيدة ، وأبو سلمة ، والأرقم بن أبي الارقم ، وعنمان بن مظمون ، وعبيدة بن الحارث، وسميد بن زيد، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وأساء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر - وهي صغيرة - وقدامة بن مظمون ، وعبد الله بن مظمون ، وخباب بن الارت ، وعمير بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، ومسعود بن القارى ، وسليط بن عمر و ، وعياش بن أبي ربيمة ، وامرأته أسهاء بنت سلمة (١) بن مخرمة التيمي ، وخنيس بن حدافة ، وعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن جحش ، وأبو احمه بن جحش ، وجعفر من أبي طالب ، وامرأته امهاء بلت عيس ، وحاطب بن الحارث ، وامرأته فكمة ابنة يسار (٢٠) ، ومعمر بن الحارث بن معمر الجمعي ، والسائب بن عمَّان بن مظمون، والمطلب بن أزهر بن عبد مناف (٣) . وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سهم ، والنحام واسمه نعم بن عبد الله بن أسيد ، وعامر بن فهيرة مولى أني بكر ، وخالد بن سعيد ، وأمينة ابنة خلف بن سـمد بن عامر بن بياضة بن خزاعة ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وأبو حذيفة بن عنبة بن ربيعة، وواقد بن عبد الله بن عرين بن ثملبة التميمي حليف بني هدى ، وخالد ابن البكير ، وعامر بن البكير ، وعاقل بن البكير ، و إياس بن البكير بن عبد ياليل بن الشب بن غيرة من بني صعد بن ليث ، وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله ﷺ عاقلا ، وهم حلفاء بني عدى ابن كعب، وعمار بن ياسر، وصهيب بن سنان . ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الاسلام عكة وتحدث به .

قال ابن اسحاق: ثم أمر الله رسوله براي بعد ثلاث سنين من البعثة بان يصدع عا أمر، وأن يصبر على أدى المشركين. قال وكان أسحاب رسول الله يتنافي إذا صواد ذهبوا في الشماب واستخوا بسخن بسخن من قومهم . فبينا سمع بن أبي وقاص في نفر يصادن بشماب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فنا كروه وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتاوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلمى جل فشجه، فكان أول دم أهريتى في الاسلام. وروى الاموى في منازيه من طريق الوقاصى عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه. فذكر القصة بطولها وفيه أن المشجوج هو عبد الله بن خطل المنه أله.

 <sup>(</sup>١) فى السيرة لابن هشام: اسحاء بنت سلامة بن مخرمة التميمية . (٧) كذا فى الاصلين . وفى
 ابن هشام: حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل . واخوه خطاب بن الحارث وامرأته فكيمة الح. (٣) وفيها : ابن عبد عوف مكان : متاف .

# ﴿باب﴾

## (أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بابلاغ الرسالة)

إلى الخاص والمام، وأمره له بالصبر والاحتمال والاعراض عن الجاهلين الماندين المكذبين بمدقيام المجة علمهم ، وارسال الرسول الاعظم اليهم وذكر ما لتى من الاذية منهم هو وأصحابه رضى الله عنهم قال الله تمالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل إنى برى مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقليك في الساجدين إنه هو السميع العلم ) . وقال تعالى : ( و إنه لذكر لك ولتومك وسوف تسألون ) وقال تعالى : ( إن الذي فرض عليـك القرآن ارادك إلى معـاد ) أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن إادك إلى دار الا خرة وهي المساد، فيسألك عن ذلك كما قال تمالى: ( فور بك لنسألتهم أجمين عما كانوا يمملون) والآيات والاحاديث في هذا كنيرة جداً. وقد تقصينا السكلام على ذلك في كتابنا التفسير، و بسطنا مر القول في ذلك عنسه قوله تمالي في سورة الشمراء ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) . وأوردنا أحاديث جمة في ذلك ، فمن ذلك . قال الامام احمد : حدثنا عبدالله إبن تمير من الاعش عن عمر و بن مرة عن سميد بن جبير من ابن عباس قال : لما أثزل الله (وأنذر عشيرتك الأقربين) أنى النبي عَيِّلِيِّتُةِ الصفا فصمد عليــه ثم نادى : « يا صباحاه » فاجتمع الناس اليه بين رجل يجي اليه وبين رجل يبعث رسوله ، فقال رسول الله يَتَطَافِيُّو: « يابني عبد المطلب يا بني فهر ، يا بني كمب أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقنموتی ? » قالوا نعم 1 قال : « فائی نذیر اکم بین یدی عذاب شدید » فقال أبو لهب ـ لعنه الله \_ تبالك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا ووائرل الله عز وجل (تبت بدا أي لهب وتب) وأخرجاه من حديث الاعش به نحوه . وقال احمد حدثنا معاوية بن عمر و حدثنا رائدة حدثنا عبد الملك بن عير عن موسى بن طلحة عن أبي هر رة . قال : لما نزلت هذه الآية ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) دعا رسول الله ﷺ قريشا فعم وخص . فقال : • يامعشر قريش أفغذوا أنفسكم من النار ، يامعشر بني كعب أتمذوا أفضكم من النار، ياممشر بني هاشم أتمذوا أنفسكم من النار، يأممشر بني عبدالمطلب أتقدوا أنفسكم من النار، بإ فاطمة بنت محمد أنقدى نفسك من النار، فإنى والله لا أملك لسكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلائها ، ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير ، وأحرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلة عن أبي هربرة ، وله طرق أخر عن أبي هربرة في مسند أحمد وغيره . وقال احمد أيضا حدثنا وكيم بن هشام عن أبيه عن عائشة

رضى الله عنها. قالت : لما ترل ( وأنذر عشيرتك الاقربين ). قام رسول الله يَتَلِينَهُ فَعَالَ : ﴿ وَالْمَطْمَةُ بنت محد ، ياصفية بنت عبد الطلب ، يا بني عبد الطلب لا أملك لكمن الله شيئا ، ساو في من مالى ما شتَّتم ، ورواه مسلم أيضا . وقال الحافظ أبو بكر البهيق في الدلائل : أخبر نا محمد بن عبد الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محد بن اسحاق قال فحدثني من مهم عبد الله بن الحارث بن نوفل \_ واستكتمني اسمه \_ عن ابن عباس عن على بن أبي طالب . قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله يَتَطَالِينَ ( وأنذر عشيرتك الاقربين، وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنيين ). قال رسول الله ﷺ: ﴿ عرفت الى إن بادأت مها قومي رأيت منهم ما أكره ، فصمت . فجاءني جبريل عليه السلام فقال : يا مخمـــــ إن لم تغمل ما أمرك به ربك عذبك بالنار » . قال فدعائ فقال ﴿ يَاعِلْ إِنْ اللهُ قد أُمرِ في أَنْ أَنْفُرِ عشير في الاقربين فاصنع لنا ياعلي شاة على صاع من طعام ، وأعد لنا عس لبن ، ثم اجمع لى بني عبد المطلب ، فغملت فاجتمعوا له يومئذ وهم أربعون رجلا بزيدون رجلا أو ينقصون فهم أعمامه أبوطالب، وحمزة والعباس، وأبو لهب الكافر الخبيث. فقدمت المهم تلك الجفنة، فاخذ رسول الله مَتَالِيَّة منها حذية فشقها باسنانه ثم رمى مها في نواحها وقال : « كلوا بسم الله » فا كل القوم حتى نهاوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل ليا كل مثلها . ثم قال رسول الله علي الله على ، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهاوا جميما وايم الله إن كان الرجل ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله فقال لَهَدُّ ما سحركم صاحبكم ، فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله عِينَالِيَّة . فلما كان من النسد قال رسول الله عِينَالِيَّة : « عدلنا منسل الذي كنت صنعت لنا بالامس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدر الى ما سممت قبل أن أكلم التوم » فغملت ثم جمعتهم له وصنع رسول الله ﷺ كاصنع بالامس، فا كلواحتى تهاوا عنه وايم الله إن كان الرجل ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله عَيْنَاتُهُ أسقهم ياعلى ، فجئت بذلك القعب فشر بوا منه حتى مْهُوا جميعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله أن يكلمهم، بدره أبولهب لمنه الله إلى الكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم " فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله عِنْظَيْقُ . فلما كان من الغد قال رسول الله عَيْكَالِيُّهُ : « ياعلي عد لنا عنل الذي كنت صنعت بالامس من الطعام والشراب ةان هذا الرجل قد بعرثي إلى ما مجمت قبل أن أكلم القوم » ففملت ثم جمعهم له. فصنع رسول الله يَتُ اللَّهِ كَا صَعَمَ بِالأَمْسِ فَا كُلُوا حَتَى نَهُاوا عَنْمُهُ ءَ ثُمَّ سَفَيْنُهُم مِن ذَلِكَ القمب حَتى نَهُاوا ، وايم الله إن كان الرجل ليأ كل مثلها وليشرب مثلها . ثم قال رسول الله بَيَّكِ ﴿ وَ إِ بْنِي عَسِمُ الْمُعَلَّبِ إِنَّ والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بافضل من ما جئتكم به إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والا خرة » هكذا رواه البيهق من طريق يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن شيخ أمم اجم، عن عبد الله بن الحارث به . وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن محمد بن حميد الرازى عن سلمة بن الفضل الابرش عن محمد بن احجاق عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبـــد الله بن الحارث عن ابن عباس عن على فذكر مثله . و زاد بعد قوله : ﴿ وَإِنَّى قَدْ جَنْتُكُمْ بِخَيْرِ الدَّنْيَا وَالأَخْرَة ، وقد أمر ني الله أن أدعوكم اليه ، فايكم يؤاز رثى على هـ فـ الأمر على أن يكون أخي " وكذا وكذا . قال فاحجم القوم عنها جميَّها ، وقلت ولأني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأخشهم ساقا ، أنا يا نبى الله أكون وزيرك عليه فاخذ برقبتي فقال: « إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا ». قال فقام القوم يضحكون و يقولون لابي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ! تفرد به عبد النفار ابن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيمي اتهمه على بن المديني وغيره بوضع الحديث. وضعفه الباقون. ولكن روى ابن أبي حاتم في تنسيره عن أبيه عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي عن عبدالله ا بن عبد القدوس عن الاعمش عن المنهال بن عمر و عن عبد الله بن الحارث . قال قال على : لما تزات هذه الاكة (وأنفر عشيرتك الاقربين). قال لى رسول الله عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ : اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام ، و إناء لبنا ، وأدع لى بني هاشم فدعوتهم و إنهم يومئذ لار بمون غير رجل ، أو أر بمون و رجل فذكر القصة نحوما تقسم إلى أن قال: و بدرهم رسول الله ﷺ السكلام. فقال: ﴿ أَيْكُمْ يَقْضَى عنى ديني ويكون خليفتي في أهلى ? » قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك عاله ، قال وسكت أنا لسن العباس. ثم ظلما مرة أخرى فسكت العباس، فلما رأيت ذلك قلت : أنا يا رسول الساقين . وهذه الطريق فها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عبلس فيها فالله أعـ لم . وقد روى الامام احمد في مسنده من حديث عباد بن عبد الله الاسدى وربيمة بن ناجذ عن على نحو ما تقدم أوكالشاهدله - والله أعلم . ومنى قوله في هـذا الحديث: من يقضى عنى ديني ويكون خليفتى ف أهلي يعنى إذا مت ، وكأنه يَتَنْظِيَّةٍ خشى إذا قام بابلاغ الرسالة إلى مشركي العرب (١) أن يقتلوه ، فاستوثق من يقوم بعده ما يصلح أهله ، ويقضى عنه ؛ وقد أمنه الله من ذلك في قوله تمالي ( يا أمها الرسول بلغ ما أثرل اليك من ربك ، و إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) الاسمية والقصود أن رسول الله ﷺ استمر يدعو إلى الله تعالى ليسلاونهاراً ، وسراً وجهاراً ، لا يصرفه عن فلك صارف ولا مرده عن ذلك راد ، ولا يصده عنه ذلك صاد ، يتبع الناس في أنديتهم ، ومجامعهم ومحافلهم و في المواسم ، ومواقف الحج . يدعو من لقيمه من حر وعبد وضعيف وقوى ، وغني وفقير ، (١) في المصرية : بابلاغ مشركي العرب رسالة الله .

جميع الخلق في ذلك عنسده شرع سواء. وتسلط عليبه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائه الأشداء الاقوياء من مشركي قريش بالأذية الةولية والفعلية ،وكان من أشد الناس عليه عمه أمو لمب — واصمه عبد العزى بن عبد المطلب — وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أميـــة أخت أبي سفيان وخالفه في ذلك عمه أبوطالب بن عبد المطلب، وكان رسول الله ﷺ أحب خلق الله الله طبعا وكان يحنو عليه و يحسن اليه ، و يدافع عنه و يحامي ، و يخالف قومه في ذلك مع أنه على دنهير وعلى خلتهم ، إلا أن الله تمالي قد امتحن قلبه يحبه حبا طيميا لا شرعياً . وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تمالي ، وممــا صنعه لرسوله من الحاية ، إذ لوكان أسلٍ أبو طالب لمــاكان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا مهابونه ويحتر،ونه. ولاجترؤا عليــه، ولدوا أيدسم وألسنتهم بالسوء اليه، وربك يخلق ما يشاء و يختار . وقــد قسم خلقه أنواعا وأجناسا ، فهذان العمان كفران أبوطالب وأبو لهب. ولمكن هــذا يكون في القيامة في ضحضاح من تار، وذلك في العرك الأسفل من النار، وأثرَل الله فيه سورة في كتابه تنلي على المناير، وتقرأ في المواعظ والخطب. تتضين أنه سيصلى ثاراً ذات لهب، وامرأته حالة الحملب. قال الامام احمد حدثنا الراهم من أبي المياس حدثنا عب الرحم من أبي الزاد عن أمه . قال أخسير رحل مقال له رسمة من عباد من مني الدمل - وكان جاهليا فاسلم - قال: وأيت رسول الله عَلَيْنَةٍ في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: « يا أما الناس قولوا لا إله إلا الله تغلجوا » والناس مجتمعون علميه، ووراه رجل وضيُّ الوجه أحول ذو غدىرتين يقول : إنه صابئ كاذب يتيمه حيث ذهب ، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ثم رواه هو والبيهة من حديث عبد الرحم. بير أبي الزناد ننجوه . وقال البيهة \_ أيضاً حدثنا أبوطاهر الفقيه حدثنا أبو بكر عمد بن الحسن القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محدد بن عبد الله الانصاري حدثنا محدين عمر عن محدين المنكدرعن ربيعة الدبل. قال: وأيت رسول الله عَيْدُ الله المجاز يتبع الناس في منازلم يدعوهم إلى الله ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : أما الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . قلت من هـذا ? قيل هذا أو لهب . ثم رواه من طريق شعبة عن الأشعث بن سلم عن رجل من كنافة. قال رأيت رسول الله ﷺ بسوق ذي المجاز وهو يقول : ﴿ فِيا أَمَّهَا النَّاسَ قُولُواْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلُحُوا ﴾ واذا رجل خلفه يسنى عليه التراب ، واذا هو أنو جهل ، واذا هو يقول : يا أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم قائما مريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى كذا قال أوجهل ، والظاهر أنه أو لهب ، وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته وذلك بمد وقعة بدر إن شاء الله تعالى .

وأما أبوطالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كاسيظهر من صنائمه ، وسجاياه ، واعتماده

فها يحلى به عن وسول الله عَيْثِكِيَّةٍ وأصحابه رضي الله عنهم . قال مونس برف بكير عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن موسى بن طلحة أخبر في عقيل بن أبي طالب. قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالها : إن ابن أخبك هذا قــد آ ذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا . فقــال ياعقيل الطلق فأتني عجمه ، فانطلقت اليه فاستخرجته من كنس أو قال خنس . يقول بيت صغير ، فجاه به في الظهيرة في شمدة الحر، فاما أناهم قال إن بني عمك هؤلاء زعوا أنك تؤذمهم في نادمهم ومسجدهم، فانته عن أَذَاهِ فِحْلَقَ رَسُولُ اللهُ عِيَدِ اللهِ عِنْدِهِ إلى السماء . فقال: « ترون هـ فده الشمس ? » قالوا فع ١ قال: فأ أمّا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتملوا منه بشملة » . فقال أبو طالب : والله مأكذب ابن أخى قط فارجعوا . رواه البخارى فى التاريخ عن محمد بن العلاء عن يونس بن بكير . ورواه البهمقي عن الحاكم من الأصم عن احمد بن عبد الجبار عنه به .. وهذا لفظه .. . ثم روى البهقي من طريق يونس عن ابن اسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الأخنس أنه حــــــث . أن قريشاً حبن قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله عِيناتِية . فقال له : يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا أطيق أنا ولا أنت. فا كفف عن قومك ما يكرهون من قولك . فظن رسول الله ١٤٠٠ أن قد بدا لعمه فيه ، وانه خاذله ومسلمه ، وضعف عن القيام معه . فقال رسول الله عِيُطِيِّيِّيِّة : « يا عم لو وضعت الشمس في بميني فَهِي ، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برمول الله عِينا اللهِ : يا ابن أخي فاقبل عليه ، فقال أمض على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلك لشئ أبعاً . قال ابن اسحاق ثم قال أبو طالب في ذلك :

والله لن يساوا البك يجسمه حتى أوسد فى التراب دفينا فامضى لأمرك عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عبونا ودعوتنى وملت أنك ناصحى فلقد صدقت وكنت قدم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا

وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا . وسب آلمتنا واني أعاهد الله لأجلس له غماً بمحجر فاذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعـــه ذلك بنوعبد مناف ما بدا لهم، فلما أصبح أبوجهل لعنه الله أخذ حجراً ثم جلس لرسول الله ﷺ ينتظره ، وغدا رسول الله ﷺ كما كان يغدو ، وكان قبلته الشام . فكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود والماني، وجعل الـكمية بينه وبين الشام . فقام رسول الله وَيُتَلِيُّهُ يَصِلَى ، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ، فلما سجد رسول الله ﷺ احتمل أبوجهل الحجرثم أقبل نمحوه حتى اذا دنا منــه رجع منبهتا ممتقماً لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره ، حتى قذف الحجر من يده ، وقامت اليه رجال من قريش. فقالوا له : ما بك يا أبا الحسكم ? فقال قمت اليه لافعل ما قلت لكم السارحة فلما دنوت منسه عرض لي دونه فحل مر بي الأبل والله ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته (١) ، ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلني. قال ابن اسحاق : فذكر لى أن رسول الله عِيَّالِيِّةِ قال: ﴿ ذَلَكَ جَبَّرِيلَ ، وَلَوْ دَنَا مَنْ لَأَخَذَهُ ﴾ . وقال البمهتي: أخبرما أبوعبد الله الحافظ أخبرتي أبو النضر الفقيه حدثنا عبمان الدارمي حدثنا عيــد الله بن صالح حدثنا الليث بن سمد عن اسحاق بن عبـــــــ الله ابن أبي فروة عن أبان بن صالح عن على بن عبـــــــ الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبدالطلب .قال : كنت وما في المسجد فاقبل أو جهل - لعنه الله -فقال : إن لله على إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته ، فحرجت على رسول الله ﷺ حتى دخلت عليه فاخسرته بقول أبي جهل ، فخرج غضاباةا حتى جاه المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط . فقلت هـ ذا يوم شر ، فاتزرت ثم اتبعته فلمخسل رسول الله ﷺ فقرأ ( اقرأ باسم ر بكُ الذي خلق خلق الانسان من علق ) فلما بلغ شأن أبي جهل (كلا إن الانسان ليطفي أن رآه استغنى) فقال إنسان لابي جيل: يا أبا الحسكم هذا محمد ? فقال أبو حيل ألا ترون ما أرى ? والله لقد سد أفق السهاء على فلما بلغ رسول الله ﷺ آخر السورة سجد. وقال الامام احمــد حدثنا عبد الرزاق أخبر نا معمر عن عبـــد الــكريم عن عكرمة قال قال ابن عبـاس : قال أبو جهل لئن رأيت محماً يصلى عنه د الكعبة لأطأن على عنقه ، فبلغ ذلك رسول الله عِيَّالِيَّةِ فقال : ﴿ لُو صَلَ لا نُحه ذته الملائكة عيامًا ٤ . ورواه البخاري عن يحيي عن عبد الرزاق به . قال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال، مر أبوجهل بالنبي ﷺ وهو يصلي . فقال: ألم أنهك أن تصل يا محمد ? لقد عامت ما مها أحد أكثر الديا مني ، فانتهره النبي عَيَّاليَّة . فقال جبريل : (فليدع الديه سندع الزبانية ) والله لو دعائاديه لا تُخــذته زبانية المذاب. رواه احمدوالترمذي وصححه النسائي من طريق داود به . وقال الامام احمد حدثنا الماعيل بن مزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن (١) قصرته: أي عنقه واصل رقبته.

عكرمة عن ابن عباس . قال قال أبوجهل : لئن رأيت محـــداً عند الكعبة يصلى لاتيته حتى أطأ عنقه ، قال فقال : ه لو فعل لاخذته الزبانية عيامًا ٧ . وقال أبوجعفر بن جرىر حدثما ابن حميد حدثنا يمحيى بن واضح حدثنا يونس بن أبي اسحلق عن الوليد بن المنزار عن ابن عباس . قال قال : أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه ، فانزل الله تعالى ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق ) حتى بلغ من الآية (لنسفما بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية). فجاء النبي ﷺ يصلى فقيل ما يمنعك ? قال : قـــد اسود ما بينى و بينــه من الكنائب . قال ابن عباس : والله لو محرك لاخذته الملائكة والناس ينظرون اليه . وقال ابن جر ترحدثنا ابن عبدالاً على حدثنا المعتمر عن أبيه عن نسيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هربرة . قال قال أبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهر كم ? قالوا نهم 1 قال فقال واللات والمرى لأن رأيت يصلى كذلك لأطأن على رقبته ، ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله ﷺ وهو يصلي ليطأ على رقبته . قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على حقبيه ، و يتتى بيسديه ، قال فقيل له مالك ? قال أن بيني وبينه خندقا من فار وَهُولاً وأجنحة . قال فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لودنا مني لاختطفته اللائكة عضواً عضواً ﴾ . قال وأنزل الله تعالى \_ لا أدرى في حديث أبي هريرة أم لا \_ (كلا أن الانسان ليطني أن رآه استغنى) الى آخر السورة وقد رواه احمد ومسا والنسائي وا ن أبي حاتم والبههتي منحديث ممتمر بن سليان بن طرخان التيمي به . وقال الامام احمد حدثنا وهب من جرير حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن عرو من ميمون عن عبد الله . قال : ما رأيت رسول الله عَيُناليُّن دعا على قريش غير موم واحد ، فانه كان يصلى و رهط من قريش جاوس، وسلا جزور قريب منه. فقالوا : من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره ? فقال عقبة ابن أبي مميط أنا ، فاخذه فالقاه على ظهره . فلم يزل ساجـداً حتى جاءت فاطمة فاخذته عن ظهره . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ اللهم عليك مِهِ إِنَّا لَللَّا مِن قريش ، اللهم عليك بعتبة من ربيعة ، اللهم علميك بشيبة بن ربيعة، اللهم علميك بابي جهل بن هشام ، اللهم علميك بعقبة من ألى معيط ، اللهم عليك بابي بن خلف \_ أوأمية بن خلف \_ » شعبة الشاك قال عبدالله : فلقد رأيتهم قتاوا وم بدر جبماً ، ثم سحوا إلى القليب غير أبي - أو أمية بن خلف - فانه كان رجلا ضخا فتقطع . وقد رواه البخاري في مواضع متمددة من محيحه ومسلم من طرق عن ابن اسحاق به . والصواب أمية من خلف فانه اللَّذي قتل مِم بدر، وأخره أنى إنما قتل موم أحــدكما سيأتي بيانه\_ والسلاهو الذي يخرج مم ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة . وفي بعض الفاظ الصحيح أنهم لمـا فعلوا ذلك استضحكوا حتى جل بمضهم عيل على بعض ، أي عيل هذا على هذا من شدة الضحك لمنهم الله . وفيه أن فاطمة لما القته عنه أقبلت علم فسبتهم ، وأنه عَيْرِ الله المرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم ، فلما

رأوا ذلك سكن عنهم الضحك ، وخافوا دعوته ، وأنه ﷺ دعا على الملاً منهم جملة وه ين فى دعائه سبعة . وقع فى أكثر الروايات تسمية سنة منهم : وهم عتبة . وأخوه شيبة أبنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأبوجهل بن هشام ، وعقبة بن أبى معيط ، وأمية بن خلف . قال ابن اسحاق : ونسيت السابع . قلت : وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته فى صحيح البخارى .

### ﴿ تصة الاراشي (1) ﴾

قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان النقفي. قال: قدم رجل من إراش بإبل له الى مكة فابتاعها منه أبوجهل بن هشام ، فحطه باتماتها . فاقبل الاراشي حتى وقف على فادى قريش و رسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد . فقال : يامعشر قريش مَنْ رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام فافي غريب وابن سبيل ، وقد غلبني على حقى ? فقال أهل المجلس ترى ذلك \_ مهزون به (٢) إلى رسول الله ﷺ لما يعلمون ما بينه و بين أبي جهل مر ب العداوة ، اذهب اليه فهو يمديك عليه (٣) . فاقبل الاراشي حتى وقف على رسول الله ﷺ فذكر ذلك له ، فقام معه . فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما يصنع ? فخرج رسول الله عَيْدَا عَلَيْ حق حامه فضرب علمه بابه . فقال : من هذا ؟قال محمد فاخرج ! فخرج اليه وما في وجهه قطرة دم ، وقد انتقم لونه . فقال : أعط هذا الرجل حقه ، قال لا تبرح حتى أعطيه الذي له . قال فدخل فحرج اليه يحقه فدفعه اليه ، ثم انصرف رسول الله بيسالين وقال للاراشي الحق لشأنك . فاقبل الاراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خــيراً ، فقد أخذت الذي لي ، وجاء الرجل الذي بعثوا معه فغالوا و يحك ماذا رأت ? قال عما من العجب ، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال : اعط هذا الرجل حقه . فقال : نم 1 لا تبرح حتى أخرج اليه حقه ، فدخل فاخرج اليه حقه فاعطاه . ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له ويلك مالك فوالله ما رأينا مشـل ما صنعت ؟ فقال: و يحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت اليه و إن فوق رأسه لفحلاً من الابل ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فوالله لو أبيت لا كلني .

### ﴿ فصل ﴾

وقال البخاري حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الاو زاعي عن يحيي بن أبي

<sup>(</sup>١) الاراشى نسبة الى إراش بالسكسر والشين معجمة موضع حكاه ياقوت . (٢) هذا نص الحلبية بالزاى المعجمة وفى المصرية : وهم يهرون به بالراء المهمة . (٣) فى الاصلين : يؤديك عليه .

كثير عن محمه بن الراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير . سألت ابن العاص فقلت : أخيرتي باشد شيُّ صنعه المشركون مرسول الله ? قال: يينما النبي عَيَّكِيَّةٍ يصلي في حجر السكعبة، إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثو به على عنقه فخنقه خنقا شديداً ، فاقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ يمنكه ودفعه عن النبي عَيَّنَا والله : ( أتقتاون رجيلا أن يقول ربي الله وقيد جاءكم بالبينات من ربكم ) الآية . ثابعه ابن اسحاق قال أخبرني يحيي بن عروة عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو . وقال عبدة عن هشام عن أبيه قال قيل لعمر و بن العاص . وقال مجمد بن عمر و عن أبي سلمة حدثني عمرو ابن العاص . قال البهيق وكذلك رواه سلمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة . انفرد به البخاري . وقد رواه في أما كن من صحيحه وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أشبه لرواية عروة عنه ، وكونه عن عرو أشبه لتقام هذه القصة . وقد روى البهي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن اسحاق . حمد ثني يحيى بن عروة عن أبيه عروة . قال قلت لعبد الله بن عرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله عَتِياتِينَ فَهَا كَانَتَ تَظْهُرُهُ مِن عِدَاوَتُهُ ۚ فَقَالَ : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر ، فذ كروا رسول الله ﷺ فقالوا: ما رأينا منسل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط ، سبغه أحلامنا وشتم آباءنا ، وعلب ديننا ، وفرق جماعاتنا ، وسب آلهتنا ، وصر ما منه على أمر عظيم \_ أو كما قال \_ قال فبينا هم في ذلك طلم رسول الله عَيْنِاللَّهُ عَاقب ل عشى حتى أستلم الركن ، ثم مر مهم طائفا بالبيت فغمروه بيعض القول ، فعرفت ذلك في وجمه رسول الله عِيَكِينَ فضى فلما مر مهم الثانية غروه عثلما فعرقتها في وجهه فمضي فمر عهم الثالثة فغمزوه عثلها . فقال : « أتسمعون يامعشر قريش ? أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبع ع (١). فاخذت القوم كلته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشماً فما كنت مجهول: فانصرف رسول الله ﷺ حتى إذا كان الغه اجتمعوا في الحجر وأنا مهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلفكم عنه ، حتى إذا بادأ كم عا تكرهون تركتموه . فيينا هم على ذلك طلم رسول الله ﷺ فوثبوا اليه وثبة رجل واحد لمحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا ﴿ لما كان يبلغهم من عيب آلمتهم وديثهم ، فيقول رسول الله عَيْنِيِّي : ﴿ فَمِ أَمَّا الذي أقول ذلك ﴾ ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه ، وقام أبو بكر ينكي دونه ويقول : ويلكم ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجَلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ ﴾ ثم الصَّرفوا عنسه . فإن ذلك لأ كبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط.

<sup>(</sup>١) فى الحلبية : بالديح مهملة وفى ابن هشام : بالذبيح .

#### ﴿ فصل ﴾

فى تأليب الملاً من قريش على رسول الله ﷺ وأصحابه واجباعهم بعمه أبي طالب القائم فى منعه وفصرته وحرصهم عليه أن يسلمه النهم فأبى علمهم ذلك بحول الله وقوته .

قال الامام احمد حدثنا وكيم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ : « لقد أوذيت في الله وما يوذي أحد ، وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت على ثلاثون من بان يوم وليلة وما لى ولبلال ما يأكله ذوكيد إلا ما يواري إبط بلال » . وأخرجه الغرمذي وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به وقال الترمذي حسن صحيح . وقال محد بن اسحاق : وحدب على رسول الله عِنْتِكِينَةِ عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ، ومضى رسول الله ﷺ على أمر الله مظهراً لدينه لا برده عنه شيٌّ : فلما رأت قريش أن رسول الله ﷺ لا يعتبهم من شيٌّ أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلمنهم ، ورأوا أن عه أبو طالب قد حدب عليه وقام دونه فيل يسلمه لم ، مشي رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب ، عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وأبوسفيان صخر بن حرب بن أميــة بن عبد شمس ، وأبو البختري ــ واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى بن قصى ، والاسود بن المُطب بن أسد بن عبدالعزى ، وأبو جهل \_ واصمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى، ونبيه ومنبه ، ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة ابن سعید بن سهم بن عرو بن هصیص بن کعب بن لؤی ، والعاص بن وائل بن سعید بن سهم . قال ابن اسحاق أو من مشى منهم فقالوا : يا أبا طالب إن ابن اخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا وسفه أحلامنا ، وضلل آباه نا ، فاما أن تكفه عنا وأما أن تخلي بيننا و بينه فانك على منسل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ? فقال لهم أبو طالب: قولا رفيقا ، وردهم رداً جيلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه ، يظهر دين الله و يدعو اليه ، ثم سرى الامر بينهم و بينه حتى تباعد الرجال وتضاغنوا . وأ كثرت قريش ذكر رسول الله ﷺ بينها فتذامروا فيه وحض بمضهم بمضاً عليه ، ثم أنهم مشوا الى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا : يا أبا طالب أن لك سنا وشرة ومنزلة فينا و إنا قد أستنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ، وانا والله لا نصبر على هـــذا من شم آ بائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلمتناحتي تكفه عنا أو ننازله واياك في ذلك حي يهلك أحد الفريقين .. أوكما قالوا \_ ثم الصرفوا عنــه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا باسلام رسول الله عَطِينَةً ولا خذلانه .

قال ابن اسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الاخنس أنه حدث أن قر يشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله عَيْسَائِيُّةِ فَقَالَ له : يا ابن أخي إن قومك قـــد جاءوني فقالوا كذا وكذا الذي قالوا له ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملتي من الأمر مالا أطيق، قال فظن رسول الله وَ الله عَلَيْتِينَ أنه قد بدا لعمه فيه بدو وانه خاذله ومسلمه، وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال فقال له رسول الله وَيُتَلِيِّتُونَ : ﴿ يَاعَمُ وَاللَّهُ لُو وَضَعُوا الشَّمْسِ فِي عَيْنِي ، والقمر في يساري على أن أثرك هذا الأمر حتى يظهره ألله ، أوأهاكُ في ما تركته » قال ثم استعبر رسول الله ﷺ فبكي ثم قام ، ظما ولى ناداه أبو طالب. فقال : أقبل يابن أخى ، فاقبل عليه رسول الله يُقَطِّيُّكُو . فقال : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت فوالله لا أسلمتك لشئ أبداً . قال ان اسحاق . ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قــد أبي خذ لان رسول الله ﷺ واسلامه واجماتــه لفراقهم في ذلك وعداوته مشوا اليه بمارة بن الوليد بن المنيرة فقالوا له — فما بلغني — : يا أبا طالب هــذا عمارة بن الوليد أنهدقتي في قريش وأجمله ، فخذه فلك عقله ونصره ، وأتحذه ولداً فهو لك ? وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودمن آبائك ، وفرق جماعة قومك ، ومفه أحلامنا فنقتله فانما هو رجل رجل علل : والله لبئس ما تسومونني ? أتعطونني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابني فتقتاونه 1 هـذا والله ما لا يكون أبداً . قال فقال المطمم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص بما تسكره ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا ? فقال أبوطالب للمطم : والله ما أنصفوني ، ولكنك قد أجمت خذلاتي ومظاهرة القوم على ناصنم ما بدا لك\_أو كَمَا قال \_ فحقب الأمر ، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، ونادى بعضهم بعضا. فقال أبوطالب عند ذلك يعرض بالمطمم بن عدى و يعم من خــ لمله من بني عبـــد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، و مذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم:

ألا ليت حظى من حياطتكم بكر ألاقل لممرو والوليد ومطمم رش على الساقين من بوله قطر من الخورحبحاب كثير رغاؤه إذ ما علا الفيفاء قيل له وبر تخلف خلف الورد ليس بلاحق أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر كاحرجت من رأس ذي علق الصخر على لها أمر ولكن تحرجما أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا ها نبذانا مثل مانبذ الجر ها أغزا للنوم في أخومهما فقد أصبحا شهم أكفيما صفر من الناسإلا أن برس له ذكر هما أشركا في المجد من لاأبله

وتيم ومخزوم وذهرة شهم وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر فواقة لا تتنك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شغر قال ابن هشام: وتركنا منها بيتين أقنع فيهما (١٠).

### ﴿فصل﴾

( في مبالغتهم في الاذية لا حاد المسلمين المستضعفين )

قال ابن اسحاق : ثم إن قريشا تداور وا بينهم على من فى القبائل من أصحاب رسول الله ﷺ الذين أسلوا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم و يمتنونهم عن دينهم ، ومنع الله منهم رسول الله ﷺ بعمد أبى طالب . وقد قام أبوطالب حين رأى قريشا يصنمون ما يصنمون فى بنى هاشم و بنى عبد المطلب فدعام إلى ما هو عليه من منع رسول الله ﷺ والتهام دونه فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعام إلى ، إلا ماكان من أبى لهب عدو الله . فقال فى ذلك يمدحهم ويرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب والنصرة لرسول الله ﷺ عدو الله . فقال فى ذلك يمدحهم

إذا اجتمت يوما قريش المنخر فعبد مناف مرها وصيمها وإن حصلت اشراف عبد منافها فق هاشم اشرافها وقديمها وإن غرت يوما فان محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها تداعت قريش غنها ومحمينها علينا فل تفافر وطاشت حلومها وكتا قديما لانقر ظلامة اذما تنوا صعر الرقاب نقيمها ومحمى حاها كل يوم كربة ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتش العود الزواء وإنما با كنافنا تندى وتنمي أرومها بنا انتش العود الزواء وإنما با كنافنا تندى وتنمي أرومها

#### ﴿فصل﴾

فيا اعترض به المشركون على رسول الفه ﷺ و مِنا تعننوا له في أسئلتهم إليه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد . فلهذا لم يجابوا إلى كثير بما طلبوا ولاما اليه رغبوا، لعلم الحق سبحاف أنهم لو عاينوا وشاهموا ما أرادوا لاستمروا في طنياتهم (١) في هذه القعلمة اختلاف بين الاصلين و يؤنهما مع ابن اسحاق وقد اجتهدنا أن يكون الاصل

(١) في هذه العطمة احتلاف بين الاصلين و يهجه مع ابن اسحاق وقد اجمهده ال يدون الاصلين النسخة الحلبية الا ما كان خطأ فتمتمه فيه على ابن اسحاق فالبيت الخامس منها أثبتتاه كا في الاصلين وفي إبن اسحاق جرجها. وجرجت (فيلجم) والمكر السهيلي ان تكون الرواية كما عنده ( دىعلق صخر )

يممهون ، ولظاوا في غمهم وضلالهم يتردون . قال الله تعالى : ( واقسموا بالله جهد أعاتهم لأن جاءتهم آية ليؤه بن مها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جامت لا يؤمنون ، وتقلب أفتدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيائهم يحمهون، ولو أننا نزلنا إلىهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرةًا علمهم كل شئَّ قبـ لا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولـ كن أكثرهم بجهلون). وقال تعــالى : ( إن الذين حتَت علمهم كلة ر بك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى مروا العــذاب الألم) . وقال تصالى : ( وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب مها الأولون وآتينا نمود الناقة مبصرة فظاموا مها وما ترسل بالا كيات إلا تحويفاً ) . وقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً أو تكون لك جنــة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تنجيراً ، أو تسقط الساء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بلغة والملائكة قبيلا، أو يكون لك منت من زخرف أو نرق في السماء ولن نؤمن زقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا) وقد تـكامنا على هذه الا يَات وما يشابهها في أما كنها في التفسير ولله الحمد . وقد روى يونس و زياد عن ابن اسحاق عن بعض أهل العلم — وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن أبي محمد — عن سميد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس . قال : اجتمع علية من أشراف قريش \_ وعد"د أساءهم \_ بمد غروب الشمس عند ظهر الكمية ، فقال بعضهم لبعض : ابمثوا إلى محمد فكالموه ، وخاصموه حتى تمذروا فيه ، فبعثوا اليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجام رسول الله ﷺ سريعا وهو يظن أنه قد بدالم في أمره بده ، وكان حريصا محب رشدهم و يمز عليه عنتهم ، حتى جلس المهم . فقالوا : يامحمد إنّا قد بمثنا اليك لنمذر فيك ، وإنّا والله لا نطر رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الاكماء ، وعبت الدين ، وسفهت الاحلام ، وشتمت الاكمة وفرقت الجاعة، وما بيتي من قبيح إلا وقدجئته فيها بيننا و بينك. فان كنت إنماجئت بهذا الحديث تطلب مالا جعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك \_وكان يسمون التابع من الجن الرئى \_ فر عا كان ذلك ، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرتك منه أو نعذر فيك ? فقال رسول الله ﷺ : « مايي ما تقولون . ماجئتكم بماجئتكم به أطلب أمواليكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليهم ، ولكن الله بعثني البيكم رسولا ، وانزل على كتابا ، وأمر في أن أ كون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فان تعباوا منى ماجئتكم به فهو حظكم من الدنيا والا خرة، و إن تردوه على أصبر لامر الله حتى يُحكم الله بيني و بينكم » — أو كما قال رسول الله وَتَطِيُّقِ — فعالوا يامحمد فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك

فقد عامت أنه لدس أحد من الناس أضيق بالاما ، ولا أقل مالا ، ولا أشد عيشا منا . فسل لنا ر مك الذي بعثك عا بمثك مه فليسير عنا هـنم الجال التي قد ضقت علينا، وليبسط لنا ولادنا، وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضي من آبائنا ، وليكن فها يبعث لنا منهم قصى بو ٠ كلاب فانه كان شبخا صدوقا فنسألم عما تقول أحق هو أم باطل ? فان فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بمثكرسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله يَتَنْظِيْرُ ما مهذا بعثت إنما جئتكم من عندالله عا بعثني به فقد بلغشكم ما أرسلت به اليكم ، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، و إن تردوا على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم » قالوا فان لم تفهل لنا هذا فحذ لنفسك فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك عا تقول، ومراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوباً وقصوراً من ذهب وفضة ، ويغنيك عما نراك تبنغي نانك تقوم في الاسواق وتلتمس المعايش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم ، فقال لهم ه ما أنا بغاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بشت اليكم سهذا، ولكن الله بعثي بشيراً ونذراً قان تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والا خرة ، و إن تردوه على أصبر لا مر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ، قالوا فاسقط السهامكا زعت أن ربك إن شاء فعل ، فأنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال : ٥ ذلك إلى الله إن شاء ضل بكم ذلك ﴾ فقالوا بامحد ماعلم ربك أنا سنجلس ممك ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم اليـك و يملك ما تراجعنا به ، ويخبرك ما هو صالع في ذلك بنا إذا لم تقبل منك ماجئتنا به ? فقد بلغنا أنه إنما يملمك هذا رجل بالعمامة يقال له الرحمن، و إمّا والله لا نؤمن بالرحمن أبعاً فقد أعدرنا اليك يا محــد، أما والله لا نتركك وما ضلت بناحي شهلكك أو تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله ﷺ عنهم وقام معه عبد الله بن أن أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم — وهو ابن عمته عاتكة بفت عبدالمطلب — فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله . ثم سألوك لانفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفمل ، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العـــــذاب ، فوالله لا أومن لك أبداً حتى تتخذ إلى الساء صلما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتبها وتأتى معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وأمم الله لو فعلت ذلك لظننت أتى لاأصدقك . ثم المصرف عن رسول الله عَلَيْنَةِ والصرف رسول الله عَلَيْنَةِ إلى أهل حزينا أسفا لما فاته عاطمع فيه من قومه حين دعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إياه وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملاُّ مجلس ظلم وعدوان وعناد، ولهذا اقتصت الحكمة الالهية ، والرحة الربانية ، الا يجابوا إلى ما سألوا لأن الله علم أنهم لا يؤمنون

إبداك فيماجلهم بالمذاب هكا قال الامام احد حدثنا عبان بن محدد حدثنا جربر عن الاعش عن جفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال : سأل أهل مكة رسول الله ﷺ أن يجمل لهم الصفا ذهباً ، وأن ينحى عنهم الجبال فنزدرعوا ، فقيل له إن شئت أن تستأتى مهم ، و إن شئت أن تؤتمهم الذي سألوا فان كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الام . قال : ﴿ لا بِل أَستَأْتُي مِهم ﴾ فارل الله تمال (وما منمنا أن ترسل بالاكات إلا أن كذب مها الأولون، وآتينا نمود الناقة ممصرة فظلوا مها ) الآية . وهكذا رواه النسائي من حديث جرير . وقال أحمه حدثنا عبد الرحن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن حكيم عن ابن عباس. قال قالت قريش للنبي ﷺ: ادع لنار مك يجعل إنها الصفا ذهباً ونؤمن بك ، قال وتفعلوا ? قالوا نسم قال فدعا فاتاه جبريل فقال إن ر بك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا. فن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عداما لا أعديه أحمداً من المللين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحة والتوبة، قال: « بل النوبة والرحمة ، وهذان اسنادان جيدان ، وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبعر وقتادة وابن جر بج وغير واحــــد . و روى الامام احمد والترمذي من حـــديث عبد الله بن المبارك حدثنا يحيي بن أبوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن (١) أبي أمامة عن النبي وَ عَلَى اللهِ عَرْضَ عَلَى رَبِّي عَرْ وَجِلَ أَنْ بَعِمَلَ لِي بَطَّحَاهُ مَكَةً ذَهَبًّا ۚ وَقَلْت لا يا رب أشبع يوما وأجوع يوما — أو نحو ذلك — فاذا جعت تضرعت اليــك وذ كرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، لفظ احمد . وقال الترمذي هذا حديث حسن ، وعلى بن بزيد يضمف في الحديث . وقال محمد بن اسحاق : حدثتي شيخ من أهل مصر – قدم علينا منذ بضم وأربدين سـنة – عن عكرمة عن ابن عباس . قال : بمثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أى مميط إلى أحبار جود بالمدينة ، فقالوا لهما سلوم عن محد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله فانهم أهل الكتاب الاول ، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الانبياء . فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار مهود عن رسول الله ﷺ ووصفا لهم أمره و بعض قوله ، وقالا إنسكم أهل التوراة وقسد جئنا كم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال فقالت لهم أحبار جود : ساوه عن ثلاث نأمركم بهن فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، و إن لم يفعل فهو رجل متقول فروا فيمه رأيكم ، ساوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من أمرهم ? فانه قد كان لهم حديث عجيب، وساوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض ومنارمها ما كان [نبؤه]، وساوه عن الروح ما هي ? فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، و إن لم يخبركم فانه رجــل متقول فاصنعوا في (١) في الاصلين : القاسم بن أبي أمامة ، و إنما هو القاسم بن عبدالرحمن مولى بني أمية الدمشقي ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أبي أمامة . كما في الخلاصة .

أمره ما بدا لكم . فاقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : يامعشر قريش قد جئنا كم بفصل ما بينكم و بين مُحد، قد أمرهُا أحبار بهود أن نسأله عن أمور فاخبراهم بها ، فجاوًا رسول الله وَلِيُطْلِق فقالوا : باعجد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به . فقال لهم رسول الله عَلَيْكِينَ : ﴿ أَخْبِرَ كُمْ عَدَا كَا سَأَلْم عنه ﴾ ولم يستثن . فانصرفوا عنه ومكث رسول الله عَيَّاكِيُّة خس عشرة ليلة لا يحدث له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خس عشرة ليلة قد أصبحنا فها لا يخبرنا بشيُّ مما سألناه عنه ، وحتى أحزن رسول الله ﷺ مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بدورة الكهف فها معاتبته إلياه على حزنه علمهم [ وخبر ] ما سألوه عنه من أمر الفنية والرجل الطواف ، وقال الله تعالى ( و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). وقد تسكامنا على ذلك كله في التفسير مطولًا فين أراده فعليه بكشفه من هناك . ونزل قوله ( أم حسبت أن أصحاب السكهف والرقم كانوا من آياتنا عباً ) ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقاً لا تعليقاً في قوله (ولا تقولن لشيُّ إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر، ثم ذي القرنين ثم قال ( ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتاو عليكم منه ذكراً ) ثم شرح أمره وحكى خبره . وقال في سورة سبحان ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ) أي خلق عجيب من خلقه ، وأمر من أمره ، قال لها كوني فكانت . وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه ، وتصوير حقيقته في نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله ثمالي وحكمته " ولهذا قال ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله ﷺ بلمدينة ، فتلا علمهم هذه الآية \_ ظما أنها نزلت مرة فانية أو ذكرها جوابًا \_ و إن كان نزولها متقدما ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر، والله أعلم.

قال ابن اسحاق : ولما خشى أبو طالب دم العرب أن بركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فها يحرم مكة و يمكانه منها ، و توهد فيها اشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مسلم لرسول الله ﷺ ، ولا قاركه لشيء أبعاً حق يهاك دونه . فقال :

ولما رأيت القوم الاود فيهم وقد قطوا كل الدرى والوسائل وقد صارحونا بالمداوة والأذى وقد حالفوا قوما علينا أفلتة يمضون غيظا خلفنا بالالمال صبرت للم نفسى بسمراه سمحة وأبيض عضب من تراث المتاول وأحضرت عندالييت وهطي وأخوتى وأمسكت من أثوابه بالوسائل

قياما مما مستقبلين رئاجه لدى حيث يقضى حلفه كل نافل وحيث يُنيخ الاشعرون ركامهم عفضي السيول من إساف وقائل موسمة الاعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل ترى الودع فمها والرخام وزينة باعناقها ممقودة كالمثاكل (١) أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أوملح بياطل ومن كاشح يسمى لنا يميية ومن ملحق في الدين مالم نحاول وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرق في حراء ولازل و بالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ عسحوته إذا اكتنفوه بالضحي والاصائل وموطئ أبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين ألمروتين إلى الصفا وما فهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذى نذر ومن كل راجل وبالمشعر الاقصى إذا عمدواله إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالايدى صدور الرواحل وليلة جم والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمم إذا ما المقربات أجزنه سراعا كا يخرجن من وقع وابل وبآلجرة الكبرى إذا صمدوالها يؤمون قذة رأسها بالجنادل وكندة إذ م بالمصاب عشية تجيزيهم حجاج بكربن واثل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم صحر الرماح وسرحه وشبرقه وخد النمام الجوافل فهل بعد هذا من معاذ لمائذ وهل من معيذ ينتي الله عادل يطلع بنا أمر المدا ود أننا يسد بنا أبواب ترك وكابل كَذَبْتُم وبيت الله نترك مكة ونظمن الا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبذى محدا ولما نطاعن دونه وتناضل ونسله حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد اليكم نهوض الروايانحت ذات الصلاصل (١) في الاصل: الفناكل. وصححناه من سيرة ابن هشام والمشكول: المنق.

وحتى نرى ذا الضغن بركب ردعه من الطمن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالاماتل بكني فتى مثل الشهاب سميدع أخى ثقة حامى الحقيقة باسل شهوراً وأياما وحولا محرماً علينا وتأتى حجة بعد قابل وما ترك قوم - لا أبالك \_ سيداً بحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستسقى النمام بوجبه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل لعمرى لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكل وعمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل أطاعاً أُبيًّا وابن عبد ينوئهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كاقد النينا من سبيع ونوفل وكلٌّ تولى معرضا لم يجامل فان يلفيا أو مكن الله منهما نكل لها صاعا فصاع المكايل وذاك أبو عرو أبي غير بنضنا ليظمننا في أهل شاء وجامل يناجى بنا فى كل ممسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خاتل ويؤلى لنا بالله ما أن ينشنا بلي قد تراه جهرة غير خائل أضاق عليه بنضنا كل تلعة من الارض بين أخشب فجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالخاتل وكنت امرءاً ممن يعلش برأيه ورحته فينا ولست بمجاهل فنتبة لا تسم بنا قول كاشح حسود كنوب مبغض ذي دغاول ومرّ أبو سفيان عنى معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يغر إلى نجه وبرد سياهه ويزعم أنى لست عنكم بنافل ويخبرنا فلل المناصح أنه شفيق ويخفى عارمات الدواخل أمطهم لم أخذ لك في يوم نجهة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألهة أولى جدل من الخصوم المساجل أمطعم إن القوم ساموك خطة و إنى منى أوكل فلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عنوبة شر عاجلا غر آجل عزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل بنى خلف قيضاً بنا والغياطل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا وآل قصى في الخطوب الاوائل وثمن الصميم من ذؤابة هاشم وسهم ومخزوم تمانوا وألبوأ علينا العدى من كل طمل وخامل فلا تشركوا في أمركم كل واغل فىبد مناف أثم خير قومكم لسرى لقد وهنتم وعبرتم وجثتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب أندر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل لين بني عبد مناف عقوقنا وخدلاننا وتركتا في الماقل فان نك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غسير باهل نفاهم اليناكل صقر حلاحل [ (۱) وسائط كانت في لؤى بن غالب ورهط نفيل شرمن وطئ الحصى والأم حاف من معد وناعل] فابلغ قصيا أن سينشر أمرتا وبشر قصيا بمدئا بالتخاذل إذا ما لجأمًا دوئهم في المداخل ولوطرقت ليلا قصياً عظيمة كنا أسى عند النساء المطافل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم فكل صديق وابن اخت نعده الممرى وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهطا من كلاب بن مرة براء الينا من معقة خاذل ويحسر عناكل باغ وجاهل [ <sup>(۲)</sup> وهنالهم حتى تبدد جمهم وكان لنا حوض السقاية فيهم وعن الكدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدى الصياقل فا أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار التبائل بضرب تری النتیان فیه کأنهم ضواری أسود فوق لم خرادل بني أمة محبوبة هند كية بني جمح عُبيَّدُ قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة يهم في الاقوام عند البواطل] ونيم أبن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفرداً من حمائل اشم من الشم الباليل ينتمى إلى حسب في حومة المجد فاضل لمسرى لقد كلفت وجداً باحد وإخوته دأب المحب المواصل

<sup>(</sup>١) لم يرد هذان البيتان في الاصلين ، وزدناهما من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٧) هذه الابيات السبعة لم ترد في الاصلين ، وزدناها من سيرة ابن هشام .

فن مثله فى الناس أى مؤمل إذا قلمه الحكام عند التناسل حلم رشيد علال غير طائش يولل إلماً ليس عنه بنافل كريم المساعى ملجه وابن ملجه وأيلم دينا حقه غير زائل وأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل نوالله أن أجى بيبة غير على أشياخنا فى المحافل لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر جناً غير قول التهازل لتد علوا أنّ ابننا لا مكنب لدينا ولا يعنى بقول الإباطل طلسيح فينا احمد فى أرومة يقصر عنها سورة المتطاول حدبت بنفى دونه وحيته ودافت عنه بالذي والكلاكل

قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هذه القصيدة و بعض أهل العلم بالشعر يشكر أ كثرها . قلت : هذه قصيدة عظيمة بليغة جـداً لا يستطيع يقولها إلا من نسبت اليه ، وهي أفحل من المعلقات السبع ، وابلغ فى تأدية المهنى فيها جميعها ، وقد أوردها الاموي فى مغازيه مطولة بزيادات اخر والله أعلم (11) .

### ﴿ فصل ﴾

قال ابن اسحاق : ثم إنهم عدوا على من أسلم والتبع وسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْكُ مِن أَسحابه فو ثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعاوا يحبسونهم و يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وروضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم منتنونهم عن دينهم ، فقيم من يفتن من شدة البلاء الذي يصديهم وونهم من يصلب لهم و يعصمه الله منهم ، فكان بلال مولى أي بحر لبعض بني جع موافقاً من مولديهم وهو بلال بن رباح ، وامم امه حامة ، وكان صادق الاسلام طاهر القلب ، وكان أميسة بن خلف يخرجه إذا حيت الظهرة ثم يأمر بالصخرة المنظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا (1) في سيرة ابن هئام زيادة على ما أو رده المؤلف من هذه القصيدة واختلاف في بعض الألفاظ

(1) فى سيرة ابن هشام زيادة على ما أورده المؤلف من هذه القصيدة واختلاف فى بعض الألفاظ وتقديم وتأخير ليس هنا محسل بسطه ولهذه القصيدة نسخ مطبوعة على حدثها فليرجع السها من أراد ذلك وزاد ابن هشام هذه الابيات :

فلا زال في الدنيا جالا لاهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل رجال كوام غير ميل تمام إلى الخير آباء كوام المحاصل فان تك كعب من لؤى صقيبة فلا بد يوما مرة من تزايل

تزال هكذا حتى تموت أو تسكنر بمحمد ميتياليني وتصبه اللات والعربى فيقول: \_ وهو فى ذلك \_ أحد أحد . قال ابن اسحاق : فحدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال كان و رقة بن نوفل بمر به وهو يسفب لذلك وهو يقول أحد أحد ، فيقول أحد أحد والله يابلال ، ثم يقبل على أميسة بن خلف ومن يصنع ذلك به من بنى جمع فيقول : أحلف بالله التن قتلتموه على هذا الاتخذ نه حنانا .

قلت : قد استشكل بمضهم هذا من جهة أن و رقة توفي بمد البعثة في فترة الوحر, ، واسلام من أسل إنما كان بعد نزول ( يا أمها المدثر ) فكيف عمر و رقة ببلال، وهو يعذب وفيه نظر . ثم ذكر ابن المحاق مر ورأى بكر ببلال وهو يعنب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب وذكر مشتراه لجاعبة تمن أسلم من العبيد والاماء ، منهم بلال ، وعلر بن فهيرة ، وأم عميس ١٦ التي أصيب بصرها ثم رده الله تمالي لهاء والنهدية وابذتها اشتراها من بني عبد الدار بمشهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكما أبداً فقال أبو بكر : حل يا أم فلان، فقالت حل أنت أفسلتهما فاعتقهما ، قال فبكم هاع قالت بكذا وكذا . قال قــد أخذتهما وها حرثان ، أرجعا المها طحينها . قالنا : أو نفرغ منسه يا أبا بكر ثم نرده المها ? قال : ذلك إن شلَّما . واشسترى جلاية بني مؤمل \_ حي من بني عدى \_ كان عمر يضربها على الاسلام . قال ابن اسحاق : فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتبق عن عام بن عبد الله بن الزبير عن بمض أهله . قال قال أبو قحافة لابنه أبي بكر : يابني إني أراك تمتق ضمافا ، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء عنمونك و يقومون دونك ? قال فقال أبو بكر : يا أبة إلى إنما أريد ما أريد . قال : فتحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيها قال أبوه ( فأمامن أعطى واثق وصــعق بالحسني فسنيسره لليسري ) إلى آخر السورة ـ وقد تقدم ما رواه الامام احمد وأبن ماجه من حــديث عاصم بن مهدلة عن زر عن أبن مسمود. قال أول من أظهر الاسلام سبعة ، رسول الله عليه وأبو بكر ، وعمار ، وأمه مهية ، وصهيب ، و بلال ، والمقداد فاما رسول الله ﷺ فمنمه الله بعمه، وأبو بكر منمه الله بقومه، وأما سائرهم فاخذهم المشركون **فا**لبسوم أدرع الحديد وصهروم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقدواتاهم على ما أرادوا إلا بلالا ظنه هانت عليه نفسه في الله تمالي، وهان على قومه فاخــذوه فاعطوه الولدان فجملوا يطوفون به في شماب مكة وهو يقول: أحد أحد . ورواه النوري عن منصور عن مجاهد مرسلا .

قال ابن اسحاق : وكانت بنو نخز وم يخرجون بعار بن ياسر و بأيي وأمه \_ وكانوا أهل بيت اسلام ... إذا حميت الظهيرة يسذبونهم برمضاء مكة . فيمر بهم رسول الله ﷺ فقول - فيا بلغنى - :

(١) كذا في الاصلين ، والصحيح أن الذي أصيب بصرها ( زفيرة ) وضبطها السهيلي بكسر الزاى وقديد النون فكأنها سقطت من الناسخ لأن ابن هشام ذكرها بعد أم عميس .

صبراً آل يلسر موعدكم الجنة ، وقد روى البيهتي عن الحاكم عن ابراهيم بن عصمة المدل حدثنا السرى بن خزية حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزيبر عن جابر أن رسول الله تشكيلتي من بعبار وأهله وهم يمذبون فقال : « أبشر واآل حمار وآل يلسر فان موعد كم الجنة ، فاما أمه فيقتارها فتأبي الا الاسلام . وقال الامام احمد حدثنا وكبيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد . قال أول شمهيد كان في أول الاسلام استشهد أم عار محمية طمنها أبو جهل محربة في قلمها . وهذا مرسل .

قال محمد بن اسحاق : وكان أبو جهل الفاسق الذي يغرى بهم في رجال من قريش ، إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنمة أنبه وخزاه وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك ، لفسفين حلك ، ولنماين رأيك ، ولنضمن شرفك ، وإن كان فاجراً قال والله لتكسدن تجازتك ، ولتهلكن مالك . وإن كان ضعيفا ضر به وأغرى به لمنه الله وقبحه . قال ابن اسحاق : وحمد ثنى حكم بن جبير عن عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله يحتيج من السفاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال نم والله ! إن كانوا ليضر بون أحده و يحجيمونه و يعمد عن عالمة من المداب ما يعذر أن يستوى جالساً من شدة الضر الذي به حتى يعملهم ما سألوه من الفتنة ، عن يتولوا له اللات والعرى إلا أكان ما يعلمهم ما سألوه من الفتنة ،

قلت: وفي مثل هذا أنزل الله تعالى (من كفر بالله من بعد اعانه إلا من أكره وقله معلمن بالا على من شرح بالكفر صدره فعلهم غضب من الله ولم عذاب اليم ) الا ية فهؤلاء كانوا معد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمل عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت والله كنت رجلا قينا وكان لى على العاص بن وائل دين ، فاتيته اتقاضاه قتال لا والله لا أقضيك حى تدكفر محدد . فقلت لا والله لا أقضيك حى تدكفر أم مال وولد فاعطيك ? فانزل الله تعالى (أفرأيت اللهى كفر بآياتنا وقال لا وتين مالا وولداً ) إلى تولد (ويأتينا فرماً ) أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الاعمل به . وفي لفظ البخارى كنت قينا بمكة ، فصلت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتفاضاه فذكر الحديث . وقال البخارى حدثنا الحيدى حدثنا الحيدي حدثنا الحيدي حدثنا الميان حدثنا الحيدة وهو في فل الله المكتبة ، وقد لتينا من المشركين شدة ، فقلت أتيت الذي يَوَيَّلِيَّ وهو متوسد بعردة وهو في فل الكمية ، وقد لتينا من المشركين شدة ، فقلت أكنت تدعو الله ? فقيد وهجه . وقال : همنا قينا من المشركين شدة ، فقلت أكنت تنا من المشركين شدة ، فقلت أكن عن دينه ، ووضع المنشار على مغرق رأسه فيشق بانفيتن عاظامه من لم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، ووضع المنشار على مغرق رأسه فيشق بانفيتن عا

يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن الله هـ إ الأمرحتي يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجـل » زاد بنان « والذئب على غنمه » وفي رواية « ولـكنـكم تستمجلون » انفرد به البخاري دون مسلم . وقـــد روي من وجه آخر من خباب وهو مختصر من هذا والله أعلم . وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحن عن سفيان وابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب . قال شكونا إلى النبي ﷺ شدة الرمضاء فما أشكانا – يسنى في الصلاة – وقال ابن جعفر : فلم يشكنا . وقال أيضا : حدثنا سلمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال سممت سعيد بن وهب يقول سمت خبابا يقول: شكونا إلى رسول الله بيُطالِق الرمضاء فلم يشكنا، قال شمبة يعسني في الظهيرة . ورواه مسلم والنسائي والبمهني من حسديث أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب . قال شكو ما إلى رسول الله عِنْكَ الله حر الرمضاء \_ زاد البهم في وجوهنا وا كفنا \_ فلم يشكنا . وفي رواية شكومًا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا . ورواه ابن ماجه عن على بن محمد الطنافسي عن وكيم عن الاعمش عن أبي اسحاق عن حارثة بن مصرب الميدي عرم خباب . قال : شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا . والذي يقع لى \_ والله أعلم \_ أن هذا الحديث مختصر من الأول وهو أنهم شكوا اليه ﷺ ما يلتون من المشركين. من التمذيب بحر الرمضاء ، وأثهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ، وغسير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن ابن اسحاق وغــيره، وسألوا منه ﷺ أن يدعو الله لهم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة الراهنة وأخبره عن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من المذاب ما هو أشد مما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم، ويبشرهم أن الله سيتم هذا الأمر ويظهره ويملنه وينشره وينصره في الاقالم والآكاق حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجــل والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون . ولهذا قال شكونا إلى رسول الله عَيْدِيِّةٍ حر الرمضاء في وجوهنا واكفنا فلم يشكنا ، أي لم يدع لنا في الساعة الراهنة ، فمن استدل مهذا الحديث على عدم الابراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالكفكا هو أحـــد قولى الشافعي فغيه نظر والله أعلم .

# باب

﴿ مُحادلة المشركين رسول الله ﷺ وإقامة الحجة الدامنة عليهم واعترافهم فى أنفسهم بالحق و إن أظهر وا المخالفة عناداً وحسماً و بنياً وجعودا ﴾

قال اسحاق بن راهوایه : حــدثنا عبد الرزاق عن ممىر عن أبوب السختياتي عن عكرمة عن ابن عباس . أن الوليد بن المفيرة جاء إلى رسول الله ﷺ فقراً عليه القرآن ، فــكا له رق له فبلغ

ذلك أبا جهــل ظامه فقال يا عبر ان قومك تريدون أن يجهموا لك مالاً . قال لم ? قال المعطوكه فانك أتيت محمداً لتعرض ما قبله ، قال قــد علمت قريش أني من أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولا يملغ قومك أنك منكر له . قال وماذا أقول ? فوالله ما منكم رجل أعرف بالاشمار مني ، ولا أعلم وجزه ، ولا تقصيده مني ، ولا باشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا ، ووالله إن لقوله الذي لقبله حلاوة ، و إن علمه لطلاوة ، وأنه لشير اعلاه مفدق أسفله ، و إنه لمعار ولا فعل ، و إنه ليحطم ما تحته . قال لا برضي عنك قومك حتى تقول فيه ، قال قف عنى حتى أفكر فيه ، فلما فكر . قال : ان هذا الا سحرية ثرياً ثره عن غيره فتزلت ( ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً و بنين شهوداً ﴾ الآيات هكذا رواه البهتي عن الحاكم عن عبد الله بن محمــد الصنعاني مكة عن اسحاق به . وقد رواه حماد بن ريد عن أنوب عن عكرمة مرسلا . فيمه أنه قرأ عليه ( إن الله فأم بالمدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال السهقي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني محد بن أبي محد عن سميد بن جبير ـ أو عكرمة عن ابن عباس ـ أن الوليد بن المفيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فهم ، وقسد حضر المواسم فقال ان وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد مهموا بأمر صاحبكم هذا فاجموا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بمضكم بمضاء وبرد قول بمضكم بمضا . فقيل : في أبا عب. شمس فقل واقم لنا رأيا نقوم به ، فقال بل أنتم فقولوا وأنا اسمع . فقالوا نقول كاهن ? فقال ما هو بكاهن رأيت الكهان . فما هو نزمزمة السكهان . فقالوا نقول مجنون ؟ فقال .اهو بمجنون ولقــد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بمحنقه ولا نخالجه ولا وسوســـته . فقال نقول شاعر ? فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر ترجزه وهزجه وقر يضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا فنقول هو ساحر ? قال ماهو بساحر قسد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفئه ولا بعقده . قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله أن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لمندق، وإن فرعه لجني فما أنثر بقائلين من هذا شيئًا الا عرف أنه باطل ، وان اقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر ، فتقولوا هو سأحر يفرق بين المره ودينه ، و بين المرء وأبيه ، و بين المرء و زوجته ، و بين المرء وأخيه ، و بين المرء وعشعرته فتفرقوا عنه بذلك فجملوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا بمر مهم أحد لاحذروه اياه وذكروا لمم أمره وأنزل الله في الوليد ( ذرتي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً و بنين شهودا ) الا ّيات وفي أولئك النفر الذين جِعلوا القرآن عضين ( فور بك لنسألهم اجمعين عما كاتوا يعملون ) .

قلت : وفى ذلك قال الله تعالى اخبارا عن جبلهم وقلة عقلهم ( بل قانوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هوشاعر فليئتنا با آية كما أرسل الاولون ) فحاروا ماذا يقولون فيه فسكل شئ يقولونه باطل. لأن

من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ . قال الله تصالى : ﴿ أَنظِرَ كَيْفَ صَرَّ مِوا لِكَ الامشال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا). وقال الامام عبد بن حيد في مسند حدثني أمر بكر بن أبي شيية حدثنا على ابن مسهر عن الاجلح هو ابن عبد الله الكندى عن جابر بن عبد الله . قال : اجتمع قريش بوما فقالوا أنظروا أعلمكم بالسحر والكوانة والشعر فلمأت هذا الرجل الذي قرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكامه ولينظر ماذا برد عليه ? فقالوا ما نعل أحدا غمر عتبة من ربيمة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد ، فاناه عنية فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله فسكت رسول الله عِيناليَّة . فقال : أنت خبر أم عبد المطلب ? فسكت رسول الله عِيناليَّة . قال فان كنت تزعم ان هؤلاء خدير منك فقد عبدوا الا كهة التي عبت ، وان كنت تزعم أنك خبر منهم فتكلم حتى نسم قولك إنا والله ما رأينا سخلة (١) قط اشأم على قومه منك فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في المرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وإن في قريش كاهنا . والله ما ننتظر الا مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفاتى : أمها الرجل إن كان انما بك الحاجة جمعنا لك حتى تسكون أغنى قريش رجلا، و إن كان إتمــا بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلتزوجك عشراً . فقال رسول الله ﷺ : « فرغت ؟ » قال نم 1 فقال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ : ﴿ بَسَمَ اللهُ الرَّحْنِ الرَّحْمِ حَمَّ تَغْزِيلَ مِنَ الرَّحْنِ الرحيم كتاب فصلت آياته قرآ مَا عربيا لقوم يعلمون ) الى ان بلغ ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود ). فقال عتبة : حسبك ما عندك غير هذا ﴿ قال لا ا فرجم الى قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكامونه الاكلته. قالوا: فه ل أجابك ؟ فقال فعم 1 ثم قال لا والذي نصها بنية ما فهمت شيئًا ممـا قال غير أنه أنذركم صاعقة مثــل صاءقة عاد وتمود . قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالمربية لا تدري ما قال ? قال : لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة . وقد رواه البهق وغيره عن الحاكم عن الاصم عن عباس الدوري عن يميي بن معين عن محمد بن فضيل عن الاجلح به. وفيه كلام ، وزاد : وإن كنت إنما بك الرياسة عقدمًا ألو يتنا لك فكنت رأساً ما هنت وعنده أنه لما قال: ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و نمود ) أمسك عقبة على فيه وفاشده الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج الى أهله واحتبس منهم . فقال أبوجهل: والله يامعشر قريش ما نرى ' عتمة الا صبأ الى محمد واعجبه طعامه ، وما ذاك الا من حاجة اصابته ، الطلقوا بنا اليه فاتوه . فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا الا أنك صبوت الى محمد وأعجبك أمره ، فإن كان بك حلجة جمعنا لك من أموالنا ما يننيك عن طمام محمد . فنضب واقسم بالله لا يكلم محمدا ابداً . وقال : لقد علمتم أنى (١) كذا في الاصلين. وفي النهاية السخل: المولود الحبب الي أبويه.

ن أكثرقريش مالا، ولكني أتيته وقص عليهم القصة فاجابني بشئ والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة ، قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم حم تغزيل من الرحمن الرحيم ) حتى بلغ ( فان اعرضوا فقل أنفرتكم صاعقة مثل صاحقة عاد ونمود ) فلمسكت بفيه وفاشدته الرحم أن يكف، وقــد علمتم أن محملًا أذا قال شيئًا لم يكذب، فخفت أن يتزل عليكم العذاب. ثم قال البيهتي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن اسحاق حدثني بزيد بن أبي رياد مولى بني هاشم عن محمد من كمب قال حدثت أن عتبة من ربيعة ، وكان سيبهاً حلياً . قال ــ ذات يوم وهو جالس ف نادى قريش، ورسول الله ﷺ جالس وحده في المسجد \_: يا معشر قريش الا أقوم الى هذا فاعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها ويكف عنا . قالوا : بلي يا أبا الوليــد 1 فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله ﴿ عَنْهُ وَلَا كُولِيتُ فَمَا قَالَ لَهُ عَتْبَةً وَفَهَا عَرْضَ عَلَى رسول اللهُ عَتَيْلِيَّةً من المال والملك وغمير ذلك . وقال زياد من اسحاق فنال : عتبة يا ممشر قريش ألا أقوم الي محمد فاكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يتمبل بمضها فنعطيه اياها ويكف عنا وذلك حين أسلر حمزة ورأوا أمحاب رسول الله ﷺ مزيدون و يكثرون فقالوا : بلي يا أبا الوليد ! فقم اليه وكله . فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله عَبْنَاتُهُ وَقَالَ : فيا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشطر في المشيرة والمكان في النسب، وأنك قد أتيت قومك بامر عظيم فرقت جماعة بم، وسفهت به أحد لامهم، وعبت به آلمتهم ودينهم وكفرت به من مضي من آبأتهم . فاصمم مني حتى أعرض عليك أمورا تنظر فها لعلك تقبل منها بعضها . قال فقال له رسول الله ﷺ و ﴿ يَا أَبَّا الوليد المحم » . قال : يا ابن أخي إن كنت انما تريد عاجئت به من هـ ذا الأمر مالا جعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت تريد به شرة سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وان كان هذا الذي وأتيك رئيا تراه لا تستطيم رده عن نفسك طلبنا لك الطب و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فانه ربما غلب التابم على الرجل حتى يتداوى منه \_ أوكما قال له \_ حتى اذا فرغ عتبة . قال له النبي ﷺ : « افرغت يا أبا الوليــــ \* ، قال نعم ! قال اصمم منى ، قال افعل ا فقال رسول الله عَمَالِيَّةِ : (حم تَغزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آياته قرآ نا عربيا لقوم يملمون ) فمضى رسول الله ﷺ يقرأها فلما سمع بها عتبة انصت لها وألتي بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمداً عليها ليسمع منه حتى انتهى رسول الله عَيْنَاتُنَّ إلى السجدة فسجدها ثم قال : « سممت يا أبا الوليد ? » قال معمت . قال : « فانت وذاك » ثم قام عتبة الى أصحابه فقال بمضهم ليمض : عملف بالله لقد جاءكم أنو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلسوا اليه قالوا ما و راءك يا أبا الوليد ? قال وراثى أنى والله قد مممت قولا ما سممت مثله قط؛ والله ما هو بالشعر ولا الكهانة ، يا معشر قريش

أطيعوتي واجمارها في . خارا بين هذا الرجل و بين ما هو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي محمت نبأ ، فان تصبه العرب فقمه كفيتموه بغيركم ، وان يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يأ أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي لكم فاصنموا ما بدا لكم . تم ذكر يونس عن ابن اسحاق شعراً قاله أبوطالب يمدح فيه عتبة .

وقال البهيق: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصهائي أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الادمي مكة حدثنا أبو أيوب احمد بن بشر الطيالسي حدثنا داود بن عمر و الضي حدثنا المثني بن زرعة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر . قال : لما قرأ رسول الله ﷺ على عتبة بن ربيعة (حم تنزيل من الرحمن الرحم ) أتى أصحابه فقال لهم : يا قوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم ، واعصونى فيها بعده ، فوالله لقد معمت من هذا الرجل كلاما ما محمت اذناى كلاماً مثله ، وما دريت ما أرد عليه وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . ثم روى البيهق عن الحاكم عن الاصم عن احمــد بن عبد الجيار عن يونس عن ابر\_ اسحاق حدثني الزهري . قال : حدثت أن أبا جهل وابا سفيان والاخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من ر-ول الله ﷺ وهو يصلى بالليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع منه . وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فبانوا يستمعون له حتى اذا أصبحوا وطلم الفجر تفرقوا فجمهم الطريق فتلاوموا وقال بمضهم لبعض : لا تعودوا فاد رآكم بعض سفهائكم لاوقسم في نفسه شيئًا. ثم الصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثانية عادكل رجل منهم الى محلسه ، فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، قال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم أنصرفوا . فلما كانت الليلة الثالثة أخسذكل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقالوا لا نبرح حتى نتعاهد أن لا نمود . فتماهدوا على ذلك ثم تفرقواً . فلما اصبح الاخنس بن شريق اخسد عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبر بي يا أبا حنظلة عن رأيك فها صحمت من محمد ? فقال : يا أبا ثملبة والله لقد صحمت أشياء اعرفها واعرف ما مراد مها فقال الاخنس: وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحبكم ما رأيك فها سمعت من محمد ? فقال ماذا سمعت ، تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف أطمموا فأطمينا، وحلوا فحملنا، واعطوا فاعطينا، حتى اذا تجانينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السهاء، فتى ندرك هذه ? والله لا نسم به أبدا ولا نصدقه . فقام عنه الاخنس بن شريق ثم قال البهيق أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أُخبرنا أبو العباس حدثنا احمد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة . قال : إن أول يوم عرفت رسول الله عِيْنِيْقُوْ أَنَّى المشي أَمَّا وأبو جهـل بن هشام في بعض أزقة مكمة ، إذ لقينا رسول الله ﷺ

وقال البيهي أخبر فا أبوعبد الله الحافظ قال اخبرنا أبوالمباس محد بن يعقوب الاصم حدثنا محد البناخلات حدثنا عدد المن والله والمن المن والله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والله والمن والمن

وقول أبى جهل — لعنه الله — كما قال الله تعالى مخبراً عنــه وعن أضرابه (و إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ، أهذا الذى بعث الله رسولا ? إن كاد ليضانا عن آلهتنا لولا أن صبر ما علمها . وسوف يعلمون حين مرون اللغذاب من أضل صبيلا) .

وقال الامام أحد : حدثنا هميم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : نزلت هدند الآية ورسول الله تتنظيم متوار يمكة (ولا تجبر بصلاتك ولا تُخافت بها) قال : كان اذا صلى باسحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون صبوا القرآن وسبوا من أزّله ومن جاه به، قال فقال الله تعالى لنبيه محمد تتنظيم (ولا تجبر بصلاتك ) أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن (ولا تخافت بها) عن أصحابك ، فلانسمهم القرآن حتى يأخد فوه عنك (وابنغ بين ذلك سبيلا) وهكذا رواه صاحبا الصحيح من حديث أبي بشر جعفر بن أبي حية به .

### باب

جرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مكذ
 إلى أرض الحبشة ، فراراً بدينهم من الفتنة ﴾

قد تقدم ذكر أدية المشركين المستضمنين من المؤمنين، وما كانوا يصادنهم به من الضرب الشديد. والاهانة البالغة ، وكان الله عز وجل قد حجره عن رسوله والمائين وعينه بعده أبي طالب ، كا تقدم تفصيله ولله الحد والمنة ، وروى الواقعى أن خروجهم البها في رجب سنة خمس من البعثة ، وأن أول من هجرمنهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وأنهم اتبهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب فاستأجر واسفينة بنصف دينار الى المبشة ، وهم عنهان بن عفان ، وامرأته رقيمة بنت رسول الله وعبد الرحمن بن عوره وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أبل بنت أبي أمم سلمة بنت أبي أمية ، وعنهان بن مفصون ، وعامر بن ربيعة المنزى ، وامرأته ليل بنت أبي حشمة ، وأبو سبرة بن أبي رهم ، وإيقال مظمون ، وعامر بن عرود (٢) وسهيل بن بيضاء ، وعبد الله بن مسمود ، رضى الله عنهم أجمعين ، قال ابن جرير وقال آخرون بل كانوا التنين وتمانين رجلا ، سوى نسائهم وابنائهم ، وعمار بن ياسر ، فشك .

وقال محد بن اسحاق : فلما رأى رسول الله وتلجي ما يصيب أسحابه من البلاء ، وما هو فيه من المافية ، يمكانه من الله عز وجل ، ومن عمه أي طالب ، وأنه لا يقدر على أن يمنهم بما هم فيسه من المبلاء ، قال لهم : « لو خرجم إلى أرض الحبشة ? فان بها ملكا لا يقالم عنده أحد ، وهى أرض صحق \_ حتى بجسل الله لكم فرجا بما أنم فيه » غرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله وصحق \_ خلى أرض المبلية عنافة الفتنة ، وفراراً الى الله بدينهم ، فكانت أول هجرة كانت في الاسلام فكان أول من خرج من المسلمين عنان بن عفان ، و زوجته رقبة بفت رسول الله يتياني . وكذا وي البهتي من حديث يمقوب بن سفيان عن عباس المنبرى عن بشر بن موسى (١) عن المسن ابن زياد البرجى حدثنا قتادة ، قال : هن عان رضى الله عنه عنه المن يقول : خرج عنان بن عفان وممه المرأة موقية بنت رسول الله يتياني المرأة من قريش قتال : ه على أي حال المرأة من قريش قتال : ه على أي حال ما يتحد عن المرأة من قريش قتال : ه على أي حال ما يتحد عن ابن هشام والاصابه .

قال ابن اسحاق : وأبو حذيقة بن عتبة ، و زوجته سهلة بنت سهيل بن عمر و \_ و والدت له بلطبشة محمد بن أبي حذيقة \_ والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير ، وعبد الرحن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المفرة \_ و والدت له بها زيفب وعثمان بن مظمون ، وعامر بن ربيعة \_ حليف آل الخطاب ، وهو من بني عتر بن وائل وامرأته ليل بنت أبي حشة ، وأبو سبرة بن أبي رهم العامرى ، وامرأته أم كانوم بنت سهيل بن عرو \_ و يقال أبو حاطب ابن عمر و بن عبد عبد وهو أول من قدمها فيا ابن عمر و بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر — وهو أول من قدمها فيا أبي حسوبيل بن بيضاء . فهولا المشرة أول من خرج من المسلمين الى أرض الحبشة فيا بلغني . قال ابن هشام : وكان عليهم عبان بن منطون ، فيا ذكر يعض أهل العلاً .

قال ابن اسحاق : ثم خرج جعفر بن أبى طالب ومعه امرأته أساء بفت عميس ، وولدت له مها عبد الله بن جعفر . وتتابع المسفمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة .

وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الاولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أو طالب ومن حالته مع رسول الله يَقْطِيني إلى الشعب ، و في هذا نظر والله أعلى . و زعم أن خر وج جعفر بن أبي الحالب إغاكان في الهجرة الثانية اليها . و ذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا ، حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصاوا ، فلما قدموا مكة ـ وكان فيمن قدم عيان بن مظمون \_ فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاً ، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون مكة . وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبيثة ، وهي الهجرة الثانية \_ كاسيأتى بيانه ، قال موسى بن عقبة : وكان جعفر ابن أبي طالب فيمن خرج ثانيا . وما ذكره ابن اسحاق من خروجه في الرعيل الاول أظهر كاسيأتى بيانه ، قال موسى بن عقبة : وكان جعفر رضى بيانه والله أعلم . لكنه كان في زممة ثانية من المهجرين أولا ، وهو المقدم عليهم والمترجم عنهم عنهم المتعاشى وغيره ، كاسنورده مبسوطا . ثم إن ابن اسحاق سرد الخلرجين صحبة جعفر رضى عنه الله عنهم . وهم عمرو بن سعيد بن العاص ، وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن شق التى تزوجها بعد ذلك الزبير ، فولفت له عرا وظائلاً . قال وعبد الله بن جحش بن وثلب ، وأخوه عبد الله من بن أسعد الله بن جحش بن وثلب ، وأخوه عبد الله من بن أسعد الله بن جحش بن وثلب ، وأخوه على المعيد بن العاص . والرأته من عبد الله بن قيس حليف آل عتبد بن أبي ظاهلة ، بعوه من موالى سعيد بن العاص . والرأته بن عبد الله بن قيس حليف آل عتب بن العالم مناس المال معلى المكن . قال وأبو موسى [ الاشعرى ] عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن العالم بن الماس ، وهو من دوس . قال وأبو موسى [ الاشعرى ] عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن العالم .

ر بيمة . ومنتكلم معه في هذا . وعتبة بن غزوان، و نزيد بن زمعة بن الاسود، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد، وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد ،وسويبط بن سعد بن حريمة ، وجهم بن قيس العمدوي، وممه امرأته أم حرملة بنت عبد الاسود بن خزيمة، و ولداه عرو بن جهم وخز مة بن جهم ، وأمو الروم بن عمـــير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر ابن الحارث بن كلدة ، وعاص بن أبي وقاص أخو سعد ، والطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري ، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة . وولدت مها عبـــد الله ، وعبـــد الله بن ممعود ، وأخوه عتبة ، والمقداد بن الاسود ، والحارث بن خالد بن صخر التيمي ، وامرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة ، وولدت له مها موسى وعائشة وزينب وفاطمة ، وعمر و بن عبان بن عرو بن كلم بن سعد ابن تبم بن مرة ، وشاس بن عثان بن الشريد الخزومي ـ قال و إنما سمى شاساً لحسنه وأصل اسمه عَمَانَ بن عَمَانَ \_ وهبار بن سفيان بن عبد الاسد المخرومي، وأخوه عبد الله، وهشام بن أبي حذيفة ابن المفيرة بن عبــد الله بن عمرو بن مخزوم، وسلمة بن هشام بن المفيرة، وعياش بن أبي ربيمة ابن المفيرة، ومعتب بن عوف بن عاص - ويقال له عهامة - وهو من حلفاء بني مخزوم . قال : وقدامة وعبد الله أخوا عبَّان بن مظعون ، والسائب بن عبَّان بن مظعون ، وحاطب بن الحارث بن مممر ، وممه امرأته فاطمة بنت المجلل ، وابناه منها محمد والحارث ، وأخوه خطاب ، وامرأته فكمهة بنت يسار ، وسمفيان بن معمر بن حبيب ، وامرأته حسنة ، وابناه منها جامر وجنادة ، وابنها من غـيره. وهو شرحبيل بن عبد الله \_ أحد الغوث بن مزاحم بن تميم ، وهو الذي يقال له شرحبيل ابن حسنة ، وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح ، وخنيس بن حذافة بن قيس ابن عدى، وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم، وهشام بن العاص بن واثل ابن سميد ، وقيس بن حدافة بن قيس بن عدى ، وأخوه عبد الله ، وأبو قيس بن الحارث بن قيس ابر \_ عدى ، و إخوته الحارث ومعمر والسائب و بشر وسميد ابناه الحارث ، ومسعيد بن قيس ابن عــدى لامه وهو سعيد بن عمر و التميمي : وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن ســعيد بن عبد العزي ، وعدى بن نضلة بن عبد العزي ، وابنه النعان ، وعبد الله بن مخرمة العامري ، وعبد الله ابن سهيل بن عرو، وسليط بن عمرو، وأخوه السكران، ومعه زوجته سودة بنت زمعة، ومالك بن ربيعة ، وامرأته عمرة بذت السعدي ، وأبو حاطب بن عمر و العامري ، وحليفهم سعد بن خولة \_ وهو من المن ، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهرى ، وسهيل بن بيضاء \_ وهي أمه ، واسمها دعمه بنت جحم بن أميم بن ظرب بن الحارث بن فهر، وهوسميل بن وهب بن ربيعة بن هلال

ابن ضبة بن الحارث، وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هملال بن مالك بن ضبة بن الحارث، و وعياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة، وعمر و بن الحارث بن زهير ابن ابي شداد بن ربيعة ، وعيان بن عبد غم بن زهير الحوات، وسسيد بن عبد قيس بن لقيط، وأخوه الحارث الفهريون . (1)

قال ابن اسحاق : فسكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر المها من المسلمين سوى أينائهم الذين خرجوا مهم صفاراً وولدوا مها ــ ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عمار بن ياسر فهم ، وهو يشك فيه. قلت : وذكر ابن اسحاق أبا موسى الاشعرى فيمن هاجر من مكة الى أرض الحبشة غريب جِداً . وقد قال الامام أحمد حدثنا حسن بن موسى محمت خديجاً أخا زهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن عب الله بن عنبة عن ابن مسعود . قال : بعثنا رسول الله بَيْنَاتِينَ إلى النجاشي ، ونحر نحماً من تمانين رجلاء فهم عبد الله بن مسعود وجعفر ، وعبد الله بن عرفطة، وعنان بن مظمون ، وأبو موسى فاتوا النجاشي . و بمثت قر يش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليــــد سهدية ، فلما دخلا على النجاشي سجدا له نم ابتدراه عن يمينه وعن شماله نم قالا له : إن نفراً من بني عنا نزلوا أرضك و رغبوا عنا وعن ملتنا . قال فأرس هم ? قالا : في أرضك ، فابث البهم ، فبعث البهم ، فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه ، فسلم ولم يسجد ، فقالوا له : مائك لا تسجد للملك ? قال إنّا لا نسجد إلا فله عز وجل قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث الينا رسولا ثم أمرنا إن لا نسجه لاحد إلا لله عر وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة . قال عمرو : فاتهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، قال فها تقولون في عيسي بن مريم وأمه ? قال نقول كما قال الله : هو كلته و روحه ألقاها إلى المذراء البقول ، التي لم بمسها بشر ، ولم يفرضها ولد . قال فرفع عوداً من الارض ثم قال : يا معشر المبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا ، مرحبا بكم و بمن جثم من عنده ، أشهد أنه رسول الله ﷺ . وأنه الذي تجد في الانجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسي بن مريم، انزلوا حيث شتيم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحل فعليه . وأمر مهدية الا خرين فردت الهما ، ثم تعجل عبدالله ابن مسعود حتى أدرك بدراً. وزعم أن النبي ﷺ استغفر له حين بلغه موته . وهــذا إسناد جيد قوى وسياق حسن . وفيــه ما يقتضي أن أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة ، إن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة والله أعلم. وقد روى عن أبي اسحاق السبيعي من وجه آخر.

يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة والقه اعلم . وقد روى عن افي اسحاق السبيمي من وجه احر-(۱) وقع اختـ للف بين الاصلين و بينهما و بين السيرة لابن هشام في اساء المهاجر بن وعددهم وحيث المؤلف اسند النقل عن ابن اسحاق ها وافق احد الاصلين مع ابن هشام اعتمدناه مع النثبت من كتاب الاصابة لتصحيح تلك الاساء .

فقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل حدثنا سليان بن أحمد حدثنا محسد بن زكريا الغلابي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل. وحدثنا سلمان بن أحد حدثنا محد بن زكر إحدثنا الحسن بن علوية القطان حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا أساعيل بن جعفر حدثنا إسرائيل. وحدثنا أبو احمد حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه حدثنا اسحاق بن ابراهم ــ هو ابن راهويه ــ حــدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . قال: أمر ما رسول اللهُ ﴿ إِنَّكِنَّهُ أَن تنطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي ، فيلغ ذلك قر يشا فعثها عمرو من العاص وعمارة بن الوليد، وجموا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي فاتياه بالهدية ، فقيلها وسجدا له ثم قال عمر و بن العاص : إن ماساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك . قال لهم النجاشي في أرضى ? قالا فعم 1 فيعث اليذا ، فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد . أنا خطيبكم اليوم ، فانتهبنا الى النجاشي، وهو جالس في مجلسه وعرو بن العاص عن عينه، وعسارة عن يساره . والقسيسون حاوس سماطين . وقد قال له عمر و وعمارة : إنهم لا يسجدون لك ، فلما انتهينا بدرنا من عنـــده من القسيسين والرهبان: استجدوا للملك، فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز وجيل. فلما انتهمنا الى النجاشي قال ما منعك أن تسجد ? قال لا نسجد إلا لله . فقال له النجاشي : وما ذاك ؟ قال إن الله بعث فينا رسولاً ـ وهو الرسول الذي بشر به عيسي بن مريم عليــه الصلاة والـــلام من بعـــده اسمه احمد، فامرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ومهانا عن المنكر . فاعجب النجاشي قوله ، فلما رأى ذلك عرو بن العاص ، قال : أصلح الله الملك إليهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، فقال النجاشي لجعفر : ما يقول صاحبكم في ابن مريم ? قال يقول فيه قول الله: هو روح الله وكلته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد . فتناول النجاشي عوداً من الارض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما بزيدون هؤلاء على ما نقولَ في ابن مريم ولا وزن هـــذه . مرحبا بكم وعن جئتم من عنده ، فامّا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى . ولولا ما أمَّا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه ، امكثوا في أرضى ما شتتم ، وأمر انا بطمام وكسوة . وقال ردوا على هـ ذين هديتهما ، وكان عرو من الماص رجلا قصيراً ، وكأن عمارة رجلا جميلا، وكامّا أقبلا في البحر، فشر با ومم عمر و امرأته ، فلما شربا قال عمارة لعمر و مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمرو: الا تستحي \$ فاخذ عمارة عمراً فرمي به في البحر، فجعل عمرو: يناشد عمارة حة , أدخله السفينة ، فحقد عليه عمر و في ذلك ، فقال عمر و للنجاشي : إنك إذا خرجت خلفك عمارة فى أهلك ، فدعا النجاشي بعارة فنفخ في إحليــله فطار مع الوحش . وهكذا رواه الحافظ البهتي في الدلائل من طريق أبي على الحسن بن سلام السواق عن عبيه الله بن موسى فذكر باسناده مثله إلى

قوله : فامر النا بطعام وكموة . قال وهذا اسناد صحيح وظاهره يدل على أن أيا موسى كان بمكة ، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة ، والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى : أنهم بلغهم مخرج رسول الله بين في وضع بده أبي بردة عن أبي موسى : أنهم بلغهم مخرج رسول الله بين في وضع برجلا في سفينة ، فالفتهم سفينتهم إلى النجاشي بارض الحبشة ، فواقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده ، فامره جعفر والاقلمة ، فاقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله بينالية ومن خيبر . قال وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر و بين النجاشي ، فاخبر عنه . قال ولمسل الزاوى وهم في قوله : أمرةا رسول الله بينالية والله أعلى .

وهكذا رواه البخارى فى بلب هجرة الحبشة . حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبى موسى . قال : بلغنا مخرج النبى ﷺ ونحن باليمن ، فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة ، فوافقنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه فاقتنا سه حتى قدمنا فوافينا النبى ﷺ حين افتتح خبير ، فقال النبى ﷺ ( • لكم أثيم أهل السفينة هجران » وهكذا رواه مسلم عن أبى كريب وأبى عامر عبد الله بن براد [ بن يوسف بن أبى بردة بن أبى موسى ] كلاها عن أبى اسامة به ، وروياه فى مواضع أخر مطولا والله أعلم .

وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عالى كو رواها في ترجم أحجفر بن أبي طالب من تاريخه من رواية نفسه ، ومن رواية حمر و بن العاص . وعلى يدجها جرى الحديث ، ومن رواية ابن مسحود كما تقلم . وأم سلمة كا سيأتي . فاما رواية جعفر فاتها عزيزة جلاً . رواها ابن عساكر عن أبي القلم السموقندي عن أبي الحديث بن النقور عن أبي طاهر المخلص عن أبي القلم البغوي . قال التمام السموقندي عن عبد الله بن عبد عن أبيه . قال : بشت قو يش عمر و المبجل عن مجالة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي . قال ا: بشت قو يش عمر و بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي . قالواله له - وتمن عنده ـ : قد صار البك كاس من سفلتنا الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي . قال فبحث البنا قبل : ما يقول هؤلاء ? قال قلنا أعيدهم لحر؟ والوا: لا . فقال لا حرق أصمح كلامهم . قال فبحث البنا قبل المسابق . قال لحم النجاشي أعيدهم كلى ؟ والوا: لا . فقال : فل النجاشي فقال عرو بن العاص إن هؤلاء يقولون في عيمي غير ما تقول ، قال إن لم يقولوا في عيسي منل قول لم أدعهم في أرضي ساعة من نهاد . فارس البنا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الاولى ، قال ما يقول ناه بل هذول ، قال ادعوا لى فلان القس ، وفلان الرسم ، وفلان العرو بن عدال ادعوا لى فلان القس ، وفلان الرسم ، وفلان الول ، قال فاسال ادعوا لى فلان القس ، وفلان القس ، من مربح ، وفلان القس ، وفلان القس ، وفلان القس ، وفلان الولد ، قال اله وفلد . وفلان القس ، من مربح ، وفلان القس ، وفلان القس ، وفلان القس ، وفلان الولد ، قال المستحد المنا الولد ، قال المسلد ، قال المسلد المسل

قالوا أنت أعلمنا ، فما تقول ? قال النجاشي -- وأخذ شيئا من الارض -- قال ما عدا عيسى ما قال هؤلا ، مثل هذا ، ثم قال أيؤذيكم أحداً ؟ قالوا فيم ا فنادى مناد من آذى أحداً منهم فاغرموه أربعة حرام ثم قال أيكفيكم ؟ قانا لا ، فاضعفها . قال فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة وظهر بها قلناله إن رسول الله ﷺ قالت عنهم ، وقد أردنا الرحيل الله ، فردنا . قال فتم ! فحدانا وزودنا . ثم قال أخبر صاحبك بما صنعت الميكم ، وهذا صاحبى مسكم أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ، وقل له يستغفر لى . قال جعفر: فحوجنا حتى أتينا المدينة فناله في الله ينتفر في . قال جعفر: فوجنا حتى أتينا المدينة ووافق ذلك فتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ؟ به ووافق ذلك فتح خيبر ، ثم جلس مقال رسول النجاشي : هذا جعفر فسله ما صنع به صاحبنا ? ققال في قم فيل بنا كذا وكذا وحملنا و زودنا ، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال لي قل له يستغفر لى . فقام رسول الله يقتل المسلمون المستمن على المسلمون المستمن على مناس المسلمون المستمن المسلمون المستمن على من من رسول الله يقتل المسلمون المن مقال جعفر فقلت الرسول الفطن طخبر صاحبك بما رأيت من رسول الله يقتل المسلمون عساكر حسن غريب .

و أما رواية أم سلمة ققد قال يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثي الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضى الله عنها . أنها قالت : لما ضاقت مكة وأوذى أصحاب رسول الله ﷺ وفنوا و رأوا ما يصيبهم من البلاه والفننة في دينهم ، وأن رسول الله ﷺ عكر وبيا الله عنها عنها من المسلم دفع ذلك عبهم ، وكان رسول الله والفنة في منه من قومه ومن عه لا يصل اليه شي مما يكر وبما ينال أصحابه ، قتال لهم رسول الله يتلاقي : ه إن بارض الحبشة ملكا لا ينظم أحد عنده ظلفوا بيلاده حتى يجسل الله لهم رسول الله يتلاقي : ه إن بارض الحبشة ملكا لا ينظم أحد عنده ظلفوا بيلاده حتى يجسل الله لهم وسول الله يتلاق المن فيه عنفر بنا البها ارسالا حتى اجتمعنا بها ، فتزلنا بيلاده وليردنا عليهم فيمنوا وأمنا ، غار وامنا ، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم فيمنوا وأمنا ، غار وامنا ، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم فيمنوا له هدية على حدة ، وقالوا لهما ادفعوا اليه عليها والمالوت من المحديد على معنوا اليه عليها هذا الملك في سفهائنا ، فارقوا أقوامهم في هداياه المالي في معائنا ، غارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخوا في دينسكم . فيمننا قومهم ليرده الملك عليهم ، فإذا من كاماه فاشير وا عليه بأن يمن طالوا ، فعلى المالونة على هذا الماك في سفهائنا ، فاشير وا عليه بأن من طالوا ، فعلى المالونة من المناوا ، على مناوا اليه منون اليه من مناول المنه . ثم قد موا إلى النجاشي هدياه ، وكان من أحب ما مهدون اليه ، فارا له ، أيما يسفل فالوا نفسل ، ثم قد موا إلى النجاشي هدياه ، وكان من أحب ما مهدون اليه ، فارا له ، أيما يدون ولك ، في المناوا ، فعلى المناوا ، ونساء من عقبة أنهم أهدوا اليه فرساة وجهو ديباج . فلما أدخاوا عليه هداياه ، فولا المناول ، أيمالول ، وكان من أحب ما مهدون اليه ، فارا أدن أيما . وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا اليه فرساة وجهو ديباج . فلما أدخاوا عليه هداياه ، فولا اله أيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، في المولول ، فيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، في المولول ، فيمالول ، أيمالول ، فيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، أيمالول ، أ

الملك : إن فتية منا سفها، فارقوا دين قومهم ولم يدخلو ا في دينك وجلؤا بدين مبتدع لا فعرفه ، وقد لجئوا إلى بلادك ، وقد بعثنا اليك فهم عشائرهم ، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لنر دهم عليهم ، فأنهم أعلا بهم عيناً ، فأنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لللك . فنضب ثم قال : لا لعمر الله 1 لا أردهم علمهم حتى أدعوهم ، فأ كلهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجئوا الى بلادى واختاروا جوارى على جوار غيري فان كانوا كما يقولون رددتهم علمهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم و بينهم ، ولم أنع عينا \_ [ وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بان بردهم المهم . فقال : لا والله 1 حي اصم كلامهم واللَّم على أي شيٌّ هم عليه ? قلما دخاوا عليـه سلوا ولم يسجدوا له . فقال : أمها الرهط ألا تعدثوني مالئج لا تحيوني كما يحييني من أمانا من قومكم? فاحبر وفي ماذا تقولون في عيسي وما دينكم؟ أنصاري أنتم ? قالوا : لا . قال أفهود أنتم ? قالوا : لا . قال : ضلى دين قومكم ? قالوا : لا . قال ف دينكم ? قالوا الاسلام . قال وما الاسلام ؟ قالوا نسيد الله لا نشرك به شيئًا . قال : من جاء كم مهذا ؟ قالوا جاءًا به رجل مر ٠ \_ أنفسنا ، قــ عرفنا وجهه ونسبه ، بعثه الله اليناكما بعث الرسل الي من قبلتا ، فأمرنا بالبر والصيدقة والوقاء واداه الامانة . ونهانا أن نميد الاوثان وأمرنا بعبادة الله وحيده لا شريك له ، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله ، فلما ضلنا ذلك عادامًا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله ، وأرادونا على عبادة الاوئان ، ففررنا اليك بديننا ودمائنا من قومنا . قال : والله إن هــذا لمن المشكاة التي خرج منها أمر موسى . قال جعفر : وأما التحيية فان رسول الله عِيْطَالِين أخبر فا أن تحية أهل الجنة السلام ، وأمر فا مذلك فيمناك بالذي يحي بعضنا بعضا. واما عيسي ابن مرى فعبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى مرىم وروح منه وابن المذراء البتول . فاخذ عودا وقال : والله مازادا بن مر بم على هذا و زن هذا المود . فقال عظاء الحبشة : والله لئن سممت الحبشة لتخلمنك . فقال : والله لا أقول في عيسي غمر هذا أبدا ، وما أطاع الله الناس في حين رد على ملكي فاطع الناس في دين الله . معاذ الله من ذلك . وقال يونس عن ابن اسحاق (١٠) فارسل المهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شئ ابغض لعمر و بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم : فلما جاءهم رسول الشجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون ? فقالوا وماذا نقول ، نقول والله مانعرف . وما نيحن عليه من أمر ديننا ، وما جاء به نبينا ﷺ كائن من ذلك ما كان ، فلما دخلوا عليمه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنمه . فعال له النجاشي : ماهذا الدين الذي أنتم عليه ? فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ، ولا نصرانيسة . فقال له جعفر : أيها الملك كنا قوماً على الشرك فعبد الاوثان ونأكل الميتة ونسئ الجوار، يستحل المحارم بعضنا من (١) مابين المربعين زيادة من النسخة المصريه.

بعض فى سفك الدماء وغيرها ، لأيحل شيئا ولا نحرمه . فبعث الله الننا قبياً من أغسنا فعرف وظاهه وصدقه وامانته فدعامًا الى أن نعبه الله وحده لاشريك له وفصل الارحام وتحمى الجوار وفصل لله عزوجل ٤ وقصوم له ، ولا نعبد غمره .

وقال زياد عن ابن اسحق: فدعامًا إلى الله لنوحــده ونعبده ونخلم ما كنا نعبد نحن وآباؤمًا من دونه من الحجارة والاوئان ، وأمرهٔ بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهامًا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال البتيم وقــنف المحصنة ، وأمرنا أن نعبه الله ولا نشرك به شيئًا ، وأمرنا بالصلاة والركاة والصبام . قال ــ فعدوا عليه أمو ر الاسلام \_ فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من عند الله ، فعيدمًا الله وحده لاشريك له ولم نشرك به شيئاً ، وحرمنا ماحرم علينا واحلانا مأاحل لنا ، ضدا علينا قومنا ضذبونا لينتنونا عن ديننا و ردومًا إلى عبادة الاومّان من عبادة الله ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهر وما وظامونًا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بالادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجومًا أن لانظلم عندك أمها الملك . قالت فقال النجاشي : هل معك شيُّ مما جاء به ? وقد دعا اساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله . فقال له جمفر ا نعم : قال هلم فاتل على مما جاء به ، فقرأً ا عليه صدراً من كهيمس فبكي والله النجاشي حتى أخضلت لحيته و بكت أساقفت حتى أخضاوا مصاحفهم . ثم قال : إن هــذا الـكلام ليخرج من المشكاة التي جاء مهـا موسى ، انطلقوا راشدن لا والله لا أردم عليكم ولا أنسكم عينا . فخرجنا من عنده وكان أبتي الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة . فقال عمرو بن العاص : والله لا تينه غسدًا عا استأصل به خضراء هم ، ولأخبرته أنهسم يزعمون ان إلَمَه الذي يمبد عيسي بن مريم عبد. فتال له عبدالله بن أبي ربيعة : لاتفعل فاتهم وانَ كانوا خالفونًا فان لهم رحمَّاولهم حمًّا . فقال : والله لافعلن 1 فلما كان الندُّ دخل عليه فقال : أمها الملك إنهم يقولون في عيسي قولًا عظمًا ، فارسل النهم فسلهم عنه . فبعث والله النهسم ولم ينزل بنا مثلها ، فغال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسى ان هو يسألكم عنه ? فقالوا : نقول والله الله الله الله فيه ، والذي أمرنًا نبينا ان نقوله فيه فلسخاوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسي بن مرجم ? فقال له جعفر: نقول هو عبه الله و رسوله و روحه وكلته القاها الى مر بم العدراء البتول. فعلى النجاشي يده الى الارض فأخمة عوداً بين أصبعيه فقال : ماعمدا عيسى بن مرم مما قلت همذا العويد. فتناخرت بطراقته. فقال: وان تناخرتم والله! اذهبوا فانتم سيوم في الارض ــ السيوم الا ّ منون في الاوض ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، ثلاثا ما أحب أن لى درا و إنى آذيت رجلا منكم \_ والدبر بلسامهم الذهب وقال زياد عن ابن اسحاق ما احب أن لي ديراً من ذهب . قال ابن هشلم : ويقال زبرا وهو الجبل بلنتهم . ثم قال النجاشي : فواقد ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي ، ولا أطاع الناس في ظليم الناس فيه . ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة في بها . واخرجا من بلادى غرجا مقبوحين مردودا عليهما هاجاً به . قالت : فاقتنا مع خير جار في خبير دار ، فلم نشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه ، فوافه ماعلنا حزا حزنا قط هو أشد منه ، فوقاً من أن يظهر ذلك الملك عليه فياتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف ، فيملنا ندعوا الله ونستنصره النجاشي ففرج اليه سائراً قال أصحاب رسول الله وسيالي بمض : من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تسكون ? وقال الزبير وكان من أحمشهم سنا \_ أثاء فتفخوا له قر بج فيملها في صدوره ، فجمل يسبح علمها في النيل حتى خرج من شقه الاكتر الى حيث النتي الناس، فحضر الوقعة فهزم الله خلك الملك وقتله ، وظهر النجاشي عليه . فجائا الزبير فجمل عليح لنا بردائه فحضر الوقعة فهزم الله خدائل الملك وقتله ، وظهر النجاشي عليه . فجائا الزبير فجمل عليح لنا بردائه في موقول ألا فابشروا ، فقد اظهر الله كوتله ، فوالله ماعلنا إ أننا ] فرحنا بشئ قط فرحنا بظهور النجاشي نم أقنا من أقام من أقام ،

قال الزهري : فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلة . فقال عروة : أتعرى ماقبله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناس في فاطيم الناس فيه ? فقلت لا 1 ماحد ثني ذلك أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة . فقال عروة : فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، وكان له أخراه من صلبه اثنا عشر رجلا ولم يكن لاب النجاشي ولد غير النجاشي فادارت الحبشة رأمها بينها فقالوا : لو أنّا قتلنا ابا النجاشي وملكنا أخاه فان له اثنا عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك، لبقيت الحبشة علمهم دهراً طويلا لا يكون بينهم اختلاف، فمدوا عليــه فقتاوه وملكوا أخاه . فدخل النجاشي بممه حتى غلب عليه فلا يدمر أمره غيره ، وكان ليبياً حازماً من الرحال ، فلما رأت الحشة مكانه من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على أمر عمه فما نأمن أن يملكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه ، فلأن فعل لم يدع منا شريعاً الاقتله ، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنًا ، فشوا الى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الذي منك ، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجملناك مكانه وانا لانأمن أن علك علينا فيقتلنا ، فأما ان تتتله واما أن تخرجه من بلادنا . قال : و يحكم قتلتم أباه بالامس واقتسله اليوم . بل اخرجه من بلادكم . فخرجوا به فوقفوه فى السوق و باعوه من تاجر من التجار قدفه فى سفينة بستهائة درهم أو بسبمائة فانطلق به فلما كان العشى هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه ينمطر تحتمها فاصابت صاعقة فقتلته ففزعوا الى ولده فاذاهم محقون ليس في أحد منهم خبر فمر ج على الحبشة أمرهم. فقال بمضهم لبعض: تعلمون والله ان ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بسم النداة ، فان كان اسكم بأمر الحبشة

حلجة فادركره قبل أن يذهب ، فخرجوا فى طلبه فادركره فردوه ضفدوا عليمه فاجه واجلسوه على سر بره وملكره ، فقال التاجر : ردوا على مالى كا أخذتم منى غلامى ، فقالوا : لانمطيك . فقال : اذا والله لا كانه ، فشى الله فكامه فقال أبها الملك الى ابتمت غلاماً قتبض منى الذى باعوه ثمنه ، ثم عموا على غلامى فترعوه من يدى ولم يردوا على مالى ، فكان أول ماخير به من صلابة حكمه وعدله ان قال : لتردن عليه ماله ، أو لتجملن يد غلامه فى يده فليذهبن به حيث شاه . فقالوا : بل نعطيه ماله فاعطوه إلها ، فذلذاكي يقول : ما أخذ الله منى الرشوة فا خذ الرشوة حين رد على ملكى ، وما أطاع الناس فيه .

وقال موسى بن عقبة : كان أبو النجاشي ملك الحبشة ، فمات والنجاشي غلام صغير فاوصى إلى أخيه أن اليك ملك قومك حتى يبلغ ابني ، فإذا بلغ فله الملك فرغب أخوه في الملك فباع الشجاشي من بعض التجار فات عه من ليلته وقضى ، فردت الجبشة النجاشي حتى وضعوا الناج على رأسه هكذا ذكره مختصرا وسياق ابن اسحق أحسن وابسط فالله أعلى. والذي وقع في سياق ابن اسحاق أنما هو ذكر عمر و بن الماص وعبد الله بن أبي ربيمة ، والذي ذكره موسى بن عقبة والاموى وغير واحد أنهما عرو بن العاص وعمارة بن الوليد بوس المغيرة وهو أحد السبعة الذين دعا علمهم رسول الله عَيْنِا في حين تضاحكوا موم وضع سلا الجزور على ظهره عَيْنَا في وهو ساجد عند الكمية. وهكذا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الاشعري . والمقصود الهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمر و معه وعارة كان شاباً حسنا فاصطحبا في السفينة وكان عمارة طمع في امرأة عمر و ابن العاص ، فألق عراً في البحر لهلكه فسبح حتى رجع المها . فقال له عارة : لو أعلم أنك تحسن السباحة لما ألتينك ، فحقد عمر وعليه فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي ، وكان عمارة قدتوصل إلى بعض أهل النجاشي فوشي به عرو فأمر، به النجاشي فسحر حتى ذهب مقله وساح في البرية مع الوحوش. - وقد ذكر الاموى - قصة مطولة جلاً وأنه عاش إلى زمن أمارة عربن الخطاب، وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجمل يقول أرسلني أرسلني والامت فلما لم مرسله مات من ساعته فلله إعلاً. وقـــد قيل أن قريشا بمثت إلى النجاشي في أمر المهاجر بن مرتين الاول مع عرو من العاص وعمارة والثانية مع عمرو ، وعبد الله من أبى ربيمة . نص عليه أنو نسير في الدلائل والله أعلى. وقد قيل: إن المثة النانية كانت بعد وقعة بدر قاله الزهري ، لينالوا عن هناك تأراً فإ يجمهم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه إلى شيُّ مما سألوا فالله أعلم .

وقد ذكر زياد عن ابن اسحاق : أن أبا طالب لمــا رأى ذلك من صفيع قريش كتب إلى النجاشي أبيانا يحضه فيها على العدل وعلى الاحسان إلى من نزل عنده من قومه : ألا ليت شعرى كيف في النأى جعفر وعمرو وأعداء المعو الاقارب وما الت أضال النجاشي جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاغب نظم ابيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشتى البيك المجانب ونظم بان الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب يون عن ابن الحق : حدثني بزيد بن رومان عن عروة بن الزبور. قال:

وقال بونس عن ابن اسحاق : حــدثني بريد بن رومان عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان يكلم النجاشي عنمان بن عفان رضي الله عنه ، والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضي الله عنهم . وقال زياد البكائى عن ابن اسحاق : حدثني بزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . قالت لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا بزال بري على قبره نور ، ورواه أبو داود عن عميد بن عمر و الرازي عن سلمة بن الفضل عن محمه بن اسحاق به لما مات النجاشي رضي الله عنه كنا تتحبث أنه لا مزال مرى على قبره نور . وقال زياد عن محممه بن اسحاق : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه . قال اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديفنا وخرجوا عليه ، فارسل إلى حمفه وأصحابه فسأ لمم سغنا . وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم ، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شتتم وإن ظفرت فاتبتوا . ثم عد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده و رسوله ، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكملته ألقاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المنكب الايمن وخرج إلى الحبشة وصفوا له . فقال : يا معشر الحبشة الست أحق الناس بكم ? قالوا : بلي ! قال : فكيف أنتم بسيرتى فيكم ? قالوا خــير سيرة . قال : فما بكم ? قالوا فارقت ديننا ، وزعمت أن عيسي عبده و رسوله . قال ? فما تقولون أنتم في عيسى ? قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجاشي \_ ووضع يده على صدره على قبائه \_: وهو يشهد أن عيسي بن مريم لم نزد على هذا ، وإنما يعني على ما كتب ،فرضوا وأنصرفوا . فبلغررسول الله ﷺ فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنى هر مرة رضى الله عه : أن رسول الله عِيناتِين في النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج مهم إلى المصلى فصف مهم وكبر أربع تكبيرات. وقال البخاري: موت النجاشي حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن عيينة من ابن جريم من عطاء عن جار . قال قال رسول الله يتيالين \_ حين مات النجاشي \_ مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة . وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحدوفي بعض الروايات تسميته أصحمة ، وفي رواية مصحمة وهو أصحمة بن بحر (١) وكان عبداً صالحا لبيبا زكيا وكان عادلا عللا رضي الله عنه وأرضاه . وقال ونس عن ابن اسحاق امم النجاشي مصحمة وفي نسخة صححها البهتي اصحم وهو بالمربية عطية

(١) فى الاصلين: اصحمة بن ابجر والتصحيح عن القاموس.

قال و إنما النجاشي اسم الملك : كقولك كسرى ، هرقل .

قلت : كذا ولعله يريد به قيصر فانه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم ، وكسرى علم على من ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة ، والمقوقس لمن ملك الاسكندريه وتبع لمن ملك الميد وتبع لمن ملك الحبشة و بطليموس لمن ملك اليوفان وقيل المند وخافان لمن ملك الترك. وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لانه كان يكتم إيمانه من قومه فلم يكن عند مو مات من يصلى عليه فلهذا صلى عليه عليه والمناز : قالنايب ان كان قد صلى عليه ببلده لا أهر مات الصلاة عليه ببلده الا يومان وغير المدينة ، لا أهل مكة ولا غيرهم وهكذا أبو بكر وعمر وعنمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلى على أحد منهم في غير اللبلدة التي صلى على أحد منهم في غير اللبلدة التي صلى على أحد منهم في غير اللبلدة التي صلى على فيه في غير اللبلدة التي صلى على أحد منهم في غير اللبلدة التي صلى على فيه فيه أهم .

قلت : وشهود أين هريرة رضي الله عنه الصلاة على النجاشي ، دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر (١) التي قدم بقية المهاجر بن إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر ولهذا روى أن النبي ﷺ قال ﴿ والله ما أدرى بإيهما أنا أسر بفتح خبير أم بقدوم جعفر بن أبي طالب ، وقدموا معهم مهدايا وتحف من عند النجاشي رضي الله عنه إلى النبي ﷺ وصحبتهم أهل السفينة البمنية أصحاب أبي موسى الاشمري وقومه من الاشعريين رضي الله عنهم، ومع جعفر وهدايا النجاشي ابن أخي النجاشي دونخترا أو ذونحمرا أرسله ليخدم النبي عِيَنَا يَتَنَا عَنْ عَمْ رضي الله عنهما وأرضاهما . وقال السهيلي : توفي النجاشي في رجب سـنة تسلُّم من الهجرة وفي هذا نظر والله أعلم . وقال البيهي أنبأنا الفقيه أبو اسحاق اراهيم بن محمد بن ابراهيم الطوسي حدثنا أبو العباس محمد ابن يمقوب حدثنا هلال بن الملاء الرقى حدثنا أبي الملاء بن مدرك حدثنا أبو هلال بن العلاء عن أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة . قال قدم وفد النجاشي على رسول الله ﷺ قَتَلِيلَةٌ فَقَام يُخدمهم، فقال أصحابه: نُعرَى نَكَفَيْكَ يا رسول الله . فقال: « انهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أ كافهم » . ثم قال وأخبر فا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصماني أنبأنا أبوسميد بن الاعرابي حدثنا هلال بن العلاء حـدثنا أبي حدثنا طلحة بن زيد عن الاوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن أى سلمة عن أبي قنادة . قال : قدم وفد النجاشي على رسول الله ﷺ فقام رسول الله ﷺ يخدمهم . فقال أصحابه : نحن نـكفيك يا رسول الله . فقال : « انهم كانوا لاصحابنا مكرمين و إنى أحب أن أ كافيهم ﴾ . تفرد به طلحة بن زيد عن الاوزاعي . وقال البيهقي حـــدثنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حــدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو. (١) كذا في الاصلين . ولعل العبارة (في السنة التي الح) .

قال : لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس فى بيته فلم يخرج البهم ، فقالوا : ما شأنه ماله لا يخرج ? فقال عمرو ان اصحمة يزيم أن صاحبكم نبي .

قال ابن اسحاق : ولما قدم عرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيسة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله يَشْتَلِيَّة ، وردهم النجائي بما يكرهون، وأسلم عر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكبه لا يوام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله يَشْتَلِيَّة و بحمزة حتى غاظوا قريشا فكان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا تقدر على أن نصل عند الكعبة حتى أساعم ظال اساعم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه . قلت : وقبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه ظل : ما زلنا أعزة منذ أساعم بن كدام عن سعد بن طل : ما زلنا أعزة منذ أساعم عر بن الخطاب وقال زياد البكائي حدثني مسعر بن كدام عن سعد بن الماهم ، قال الماهم عمر كان فتحاء و إن هجرته كانت نصراً ، و إن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا وما نصلى عند الكعبة حتى أساعم ، فلما أساع عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .

قال ابن اسحانى : وكان اسلام عمر بعــد خروج من خرج من أصحاب رسول الله ﷺ إلى الحبشة . حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد المزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبي حشمة قالت : والله إنا لنترجل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بمض حاجتنا ، إذ أقبل عمر فوقف على وهو على شركه ، فقالت وكنا نلتي منه أذى لناوشهة علينا قالت فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله، قلت نعر ا والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا ? حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت فقال محبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقــد أحزنه فيها ارى خروجنا قالت فجاء عامر يحاجتناً تلك فقلت له يا أيا | عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال : أطمعت في اسلامه قالت قلت نمر ! قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، قالت يأسا منه لما كان مرى من غلظته وقسوته على الاسلام. قلت : هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الار بمين من المسلمين فإن المهاجر بن إلى الحبشة كاثوا فوق الثمانين، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الاربعين بعد خروج المهاجرين ويؤيد هذا ما ذكره اين اسحاق همنا في قصة اسلام عمر وحمده رضي الله عنه ، وسياقها فانه قال : وكان اسلام عمر فيا بلغنى أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت قد اسلمت واسلم زوجها سميد بن زيد وهم مستخفون باسلامهم من عمر ، وكان نميم بن عبد الله النحام رجل من بني عدى قد أسل أيضا مستخيا باسلامه من قومه ، وكان خباب بن الارت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرمُها القرآن غرج عمر يوما منوشحا سيفه يريد رسول الله وَاللَّيْنَةِ ورهطا من أصحابه

فذكروا له أشم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربمين من بين رجال ونساء ومع رسول الله عليه على عنه حزة وأنو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم ، في رجال من المسلمين عن كان أمام مع رسول الله عليه عكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. فلتيه نسم بن عبد الله فقال أين تريد يا عرا على أريد عمداً حددا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلمنها فاقتله . فقال له نسم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر ، أثرى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدًا ? أفلا ترجم إلى أهل بيتك فتقم أمرهم قال : وأى أهل بيتى ، قال ختنك وابن عمك سميد بن زيد وأختك ظلمة فقد والله اسلما وقابعا محمداً ﷺ على دينه ، فعليك بهما فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعنـ معا خباب بن الارت معه صحيفة فما ملَّهَ يقرمها إياها فلما ممعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم.. أو في بعض البيت. وأخنت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فحملتها نحت فخذها وقده سمم عرحين دفا إلى الباب قراءة خباب علما : فلما دخل قال ما هذه المينمة التي محمت ? قالا له ما محمت شيئًا . قال بلي والله لند أخبرت أنكما قابعها محماً على دينه و بطش يختنه سميد بن زيد . فقامت اليه أخته فاطمة بلت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه فيم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنم ما بدا لك، فلما رأى عمر ما باخته من اللم ندم على ماصنم وأرعوى ، وقال لاخنه أعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤن آفنا أنظر ما هـ ندا الذي جاء به محمدًا ? وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك علمها، قال لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها المها، فلما قال ذلك طمعت في اسلامه فقالت يا أخي انك نجس على شركك ، و إنه لا يمسه إلا المطهرون فقام عمر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفيها طنُّه فقرأها فلما قرأ منها صدراً . قال : ما أحسن هذا السكلام وأكرمه . فلما صم ذلك خباب بن الأرت خرج اليمه فعال له : والله يا عر إلى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ﷺ ، فإني سمته أمس وهو يقول : اللهم أيد الاسلام بإبي الحسكم بن هشام - أو بسر بن الخطاب - فالله الله ياعمر فقال عند ذلك : فدلني ياخباب على محد حتى أتيه قاسلم . فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه ، فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله عَيْكَ وأصحابه فضرب علمم الباب : فلما معموا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله وَتَعَلَيْنَ فَنظر من خلل الباب فاذا هو بعمر متوشح بالسيف فرجع إلى رسول الله وَتَتَكَلِّينَ وهو فزع فقال : يارسول الله هــــذا عر بن الخطاب متوشحا بالسيف ، فقال حمزة فاذن له فان كان جاء مريد خيراً بذلناه و إن كان بريد شراً قتلناه بسيفه . فقال رسول الله ﷺ ﴿ ايذن له ﴾ فاذن له الرجل ونهض اليه رسول الله وَتَنْظِيُّو حَتَى لقيه في الحجرة فاخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة فقال ما جاه بك يا ابن الخطاب ? فوالله ما أرى أن تقتهى حتى يقزل الله بك قارعة ، قتال عمر يارسول الله جثتك لأومن بالله ورسوله وبما جاه من عند الله . قال فكبر رسول الله ﷺ تكبيرة فعرف أهل البيت أن عمر قد عزوا في أنفسهم حين أهل البيت أن عمر قد أسلم ، فتغرق أصحاب رسول الله ﷺ ويفتح ويفتصفون بهما من عدوهم قال ابن أسلم عمر مع اسلام حوزة وعلموا أنهما سيمنا مان رسول الله ﷺ ويفتح الله عن عدوهم قال ابن اسحاق فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن اسلام عمر حين أسلم رضى ألله عنه .

قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك : أن اسلام عمر فها تحدثوا به عنه أنه كان مقول كنت للاسلام مباعداً وكنت صاحب خر في الجاهلية أحمها وأشرمها ، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسانى أولئك فلم أجــد فيه منهم أحداً فقلت لو أنى جئت فلانا الحار لعلى أجد عنده خراً فاشرب منها ، فخرجت فجئته فلم أجده قال فقلت لو اني جئت السكمية فطفت سبعا أو سبعين ، قال غِمَّت المسجد فاذا رسول الله ﷺ قائم يصلى ، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه و بين الشام وكان مصلاه بين الركنين الاسود والبماني ، قال فقلت حين رأيته والله لو اتى استمعت لمحمد الليلة حتى أصمع ما يقول فقلت لئن دنوت منه لاستمع منه لاروعنه . فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيامًا فجملت أمشي رويدا ورسول الله ﷺ قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قت في قبلته مستقبله ما بيني و بينه إلا ثياب السكمية . قال : فلما صمت القرآن رق له قلى و بكيت ودخلني الاسلام ، فلم أزل في مكانى قائمًا حتى قضى رسول الله ﷺ صلاته ثم انصرف وكان إذا الصرف خرج على دار ابن أبي حسين ـ وكان مسكنه في الدار الرقطاء التي كانت بيد معاوية . . قال عمر: فنبعته حتى إذا دخـل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته ، فلما محم حسى عرفني فظن أتى اتما اتبعته لاوذيه ، فنهيني (١) ثم قال ماجاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ? قال قلت جئت لأومن بالله و مرسوله ويماجاه من عندالله . قال فحمد الله رسول الله بَيْنَالِيْنِي ثم قال : وقد هداك الله ياعر ، ثم مسح صدرى ودعالى بالثبات ثم انصرفت ودخل رسول يَتَطِيَّة بيته .قال ابن اسحاق فالله أعلم أى ذلك كان. قلت : وقد استقصيت كيفية اسلام عمر رضى الله عنه وماو رد في ذلك من الأحاديث والآكار مطولًا في أول سيرته التي أفردتها على حدة وتله الحمد والمنة .

قال ابن اسحاق وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر . قال : لما أسلم عمر قال : أي قريش انقل للحديث ? فقيل له جميل بن معمر الجمعي فندا عليه ، قال عبد الله وغموت أتبح أثره وأنظر ما يضل ـ وأنا غلام أعقل كما رأيت ـ حتى جاه، فقال له : اعلمت ياجميل انى أسلمت ودخلت في دين

(١) النهم : الزجر والنهيم زجر الاسد . حكاه السهيل .

عد و المستخدة الله المستخدة المستخددة المستخدة المستخدة المستخددة المستخدة المستخددة المس

وقال البهق : حدثنا الماكم أخبرة الأصم أخبرة الحدين عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن اسحاق وقال البهق : حدثنا الماكم أخبرة الأصم أخبرة الحديث عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن ظهر خبره من أرض الحبشة فوجدوه في الجهل ، فكلموه وسألوه ورجال من قريش في انديتهم حول ظهر خبره من أرض الحبشة فوجدوه في الجهل ، فكلموه وسألوه ورجال من قريش في انديتهم حول الكمبة فلها فرغوا من مساه لهم أكن يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا من عسمه اعترضهم أبو جول في نفر من قريش ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا من عسمه اعترضهم أبو جول في نفر من قريش مقال : خيبكم الله من ركب بعشكم من ورامكم من أهل دينكم ترقادون لهم فتاتونهم بخبر الرجل ، فلم تطمأن بحالسكم عنده حتى فارقم دينكم وصادقتهم عالل الكم ، مافها ركبا أحق منكم أو كاقال تعلمان بحالسكم عنده حتى فارقم دينكم إنها الغوالم أعالكم المائم عليكم لنا أعالنا والنفر من نصارى عجران، وإنه أعلى أي ذلك كان . ويقال والله أعلم أن فهم تركت هذه الآيات : (الدين من نصارى عجوان أجرهم مرتبن عاصور وا ويدرؤن بالحسنة السيئة وعما رزقناهم ينتقون ، قبله مسلمين ، أولئك يؤتون أجرهم مرتبن عاصور وا ويدرؤن بالحسنة السيئة وعما رزقناهم ينتقون ، وإذا سحموا اللغو أعرضو كلا تبتنى الجاهلين ) .

(١) وطلح: أى أعيى كذا فى النهاية فى تفسيره هذا الخبر.

#### فصل

قال البيهيقى فى الدلائل: بلب ما جاء فى كتاب النبي عَيَّالِيَّةِ الى النجائي، ثم روى عن الحاكم عن الاصم عن العسم عن الحسم عن الحسم عن العسم عن العسم عن العسم عن العسم عن العسم عن العسم عنا التحقيقة إلى النجائي (1) الاصحم عظيم الحبشة ، سلام على من اتبع الهدى ، وآمن باقد ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله ي وأدعوك بعضاية الله عانى أنا رسوله فاسلم تسلم (يا أهل الكتب تعالى المل كلة سواء بيننا و بيشكم أن لا نسبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر بابا من دون الله فان تولوا فقولوا المهدوا بالمعامول ) فان أبيت فليك إثم النصارى من قومك .

هكذا ذكره الدبهق بعد قصة هجرة المبشة وفي ذكره هيئا نظر ، كان الظاهر أن هذا الكتاب الموك النجاشي الذي كان بعد المملم صاحب جعفر وأصحابه ، وذلك حسين كتب الى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح كاكتب الى هوقل عظيم الروم قيصر الشام ، و إلى كسرى ملك الفرس ، والى صاحب مصر ، و إلى النجاشي . قال الزهرى : كانت كتب النبي تشكلة المهم واحدة ، يسنى نسخة واحدة ، وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة آل عمران ، وهي مدنية بلا خلاف كانه من صدر السورة ، وقد ترل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد نجران كاقر رئا ذلك في النشير ولله الحد والمنة ، فهذا الكتاب إلى الثانى لا إلى الأول ، وقوله فيه الى الذجاشي الأصحم لم الحروم من الراوى محسب ما فهم والله أعلى .

وأنسب من هذا هينا ماذكره الديه في أيضا عن الحاكم عن أبي الحسن محد بن عبد الله الفقيه عبر و حدثنا حماد من احد حدثنا محد بن حيد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق .

عل ا : بعث رسول الله وتتليخ عرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابا : بسم الله الرحم الرحم من محمد رسول الله إلى النجاشي الاصحم ملك الحبشة ، سلام عليك ، فإني احد اليك الله الملك القابوس المؤمن المهمين ، وأشهد أن عيسي روح الله وكلته التمام إلى مرم البتول الطاهرة العليبة الحمينة ، فحملت بعيسي عقلته من روحه و فغخته كا خلق آدم بيده و نفخه ، و إلى أدعوك إلى الله وحده الاشريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعي فنفرن بي والله ي جامئي فاني رسول الله وقد بعشر اومه نفر من المسلمين ، فإذا جاؤوك فالتريم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلنت و نصحت فاقبادا نصيحي ، فاقرم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلنت و نصحت فاقبادا نصيحي ، فقرة المناه المدرية المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة الدرودة المدرودة الدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة الدرودة المدرودة الدرودة الدرودة الدرودة المدرودة الدرودة الدرودة المدرودة الدرودة الدرودة الدرودة الدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة المدرودة الدرودة المدرودة المدر

(١) فى المصرية : بسم الله الرحن الرحيم ، هذا كتاب من محد رسول الله الى الح. وقوله
 الاصح كذا فى الاصلين وتقدم فى ص ٧٧ أنه أصمة .

والسلام على من أتبع المدى. فكتب النجاشي إلى رسول الله يَتَظِيَّتُهُ: بسم الله الرحمن الرحم ، إلى محمد رسول الله من النجاشي الاصح بن أيجر سلام عليك يانبي الله من الله ورحمة الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هدائي إلى الاسلام تقد بلغني كتابك يارسول الله فيا ذكرت من أمر عيسى ، فورب الساء والارض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بمشت به الينا وقرينا ابن عمك وأصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بايستك و بايست ابن عمك واسلمت على يديه لله رب المالمين ، وقد بعشت البك يا نبى الله بارمحابن الاصح بن أيجر فاني لا أملك إلا نفسى و إن شلمت الدارسول الله ، فاني أشهد أن ما تقول حق .

#### ﴿فصل ﴾

فى ذكر مخالفة قبائل قريش بنى هائم و بنى عبد المطلب فى نصر وسول الله ﷺ وتحالفهم فها بينهم عليهم ، على أن لا يبايعوهم ولاينا كحوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله ﷺ ، وحصرهم إياهم فى شعب أبى طالب مدة طويلة ، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالة فاجرة ، وما ظهر فى ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق .

قال وسى بن عقية عن الزهرى: ثم إن المسركين اشندوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد، واشتد عليهم البلاه ، وجعت قريش في مكرها أن يقنلوا رسول الله وسي علاية . فلما رأى أبو طالب عمل القوم جع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله وسي المسلم وكافرهم فنهم من فعله حية ، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا . فلما عرفت قريش أن القوم قد منموا رسول الله وسي في فيهم حتى يسلموا رسول فله إيمانا ويقينا . فلما عرفت قريش أن القوم قد منموا رسول الله وسي المسلم حتى يسلموا رسول الله وسي المسركون من قريش فاجموا أمرهم أن لا يجال وهم ولا يبايموهم ولا يدخلوا بيونهم حتى يسلموا رسول الله وسي المسلم وكان منهم مالات من ين هاشم صلحا أبداً ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه لله تأتيل و مراهم صحيعة وعهوداً ومواتيق لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبداً ولا والجهد وقعاموا عنهم الاسواق فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكلة ولا بيما إلا بادروهم اليه فاشتروه و يدينون والمشد علم البلاه بنذك أن يعركوا سفك دم رسول الله وسي الله والمنا أبو المناس أموا بني فاضطجم على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكراً واغتيالا له ، عاذا لهم الناس أموا احد بنيه أو خوته أو والنهم ولمن وسول الله وسي عنه عده فاضطجموا على فراش رسول الله وسي قول من قصى أحد بنيه أو خوته أو والمنهم نسان علام رجال من بنى عبد مناف ومن قصى ورجال من سواه من قريش قد ولدتهم نساه من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطموا الرحم واستخوا ورجال من سواه من قويش قد ولدتهم نساه من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطموا الرحم واستخوا وروجال من سواه من قويش قد ولدتهم نساه من بنى هاشم ، ورأوا أنهم قد قطموا الرحم واستخوا

بالحق ، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تماهدوا عليمه من الغدر والبراءة منه ، وبعث الله على صحيقتهم الارضة فلحست كلاكان فمها من عهد وميثاق . ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك اسما لله فيهما إلا لحسته ، و يقى ما كان فيهـــا من شرك وظلم وقطيمة رحم ، وأطلم الله عز وجل رسُوله على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله ﷺ لأبي طالب . فقسال أبو طالب : لا والثواقب ما كذبني فافطلق عشي بعصابته من بني عبـ د المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوم عامدين لجاعتهم أنسكروا ذلك وظنوا أنهسم خرجوا مرس شدة البلاء فاتدهم ليعطوهم رسول الله ﷺ . فتكلم أبو طالب فقال فـــد حدثت أمور بينمكم لم نذكرها لـــكم ، فاتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم علمها فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح ، و إنما قال ذلك حشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فاتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله ﷺ مدفوعا البهم فوضعوها بينهم . وقالوا : قـــه آن لــــكم أن تقبارا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فاتمــا قطع بيننا وبينكم رجل واحـــد جعلتموه خطراً لهلـكة قومكم وعشيرتــكم وفسادهم. فقالوا أبوطالب: إنما أتبتكم لاعطيكم أمراً لكم فيه نصف، إن ابن أخي أخبرني \_ ولم يكذبني \_ إن الله مرئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحاكل اسم هوله فها وترك فها غدركم وقطيمتكم إيامًا وتظاهركم علينا بالظلم . فان كان الحديث الذي قال ابن أخى كما قال فافيقوا فواقه لا نسله أبدا حتى عوت من عندمًا آخرنًا ، و إن كان الذي قال باطلا دفعناه البكم فقتلتموه أو استحييتم . قالوا : قــه رضينا بالذي تقول فنتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق بيالي قد أخبر خبرها ، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هـــذا قط الاسحر من صاحبكم فارتــكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم ، والشدة على رسول الله ﷺ والقيام على رهطه بما تماهدوا عليه . فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون فأما فيلم إن الذي اجتمعتم عليه من قطيمتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي فى أيديكم طمس ما كان فيها من اممه وما كان فيها من بني تركه أفنحن السحرة أم أنتم? فقال عند ذلك النفر من بني عبسه مناف و بني قصى ورجال من قريش والسهم نساء من بني هاشم منهم أبو البخترى والمطمم بن عدى و زهير بن أبي أميــة بن المغيرة وزممة بن الاسود وهشام بن عمرو وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤى ـ في رجال من اشرافهم و وجوههم : ثمن برماء مما في هذه الصحيفة . فقال أبو جهل لعنه الله : هذا أبر قضى بليل وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم و عدم النفر الذين تبرؤا منها ونقضوا ما كان فها من عهد و عندح النجاشي . قال البهيق : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ \_ يسى من طريق ابن لهيمة عن أبي

الاسود عن عروة بن الزبير — يمثى كسياق موسى بن عقبة رحمه الله — وقد تقدم عن موسى بن عتبة أنه قال: إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن أس رسول الله يَقِيَّلِيَّةٍ لهم فى ذلك فالله أعلم .

قلت : والاشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضا فذكرها ههنا أنسب والله أعلى م م روى البهتي من طريق يونس عن محد بن اسحاق . قال: لمنا مفى وسول الله يَوَيَّلِيَّةُ على الذى بعث به وقامت بنوها ثم و بنو المطلب دونه ، وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا و يسلموا أخاهم لما قارفه من قومه ، فلما فضلت ذلك بنوها ثم و بنى عبد المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محد و اجتمعوا على أن يكتبوا فها يعنهم على بنى هاشم و بنى عبد المطلب أن لاينا كحوم ولا يشكحوا البهم ولا يبايموم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكمبة ، ثم عدوا على من أحل فاو تقوم واكوم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزاؤلوا زازالا شديداً ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبى طالب وما البلاء وعظمت الفتنة ورزؤلوا زازالا شديداً ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبى طالب وما بلوع حتى كره عامة قريش الارضة فل تصع عنها المها هونة إلا أكلته و بتى فيا الظلم والقطيمة والمهتان الشعب من الموسع محيفة قريش الارضة فل تضع بها المهاهونة إلا أكلته و بتى فيا الظلم والقطيمة والمهتان المقسة كرواية أرسل على صحيفة قريش الارضة فلم تضع بنا المهاهونة إلا أكلته و بتى فيا الظلم والقطيمة والمهتان فاخبر الله تمالى بذلك رسول الله ترسيقية وأثم .

وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن اسحاق : فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله بيات وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن اسحاق : فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله بيات فقد نزلوا بليا أصابوا منه امنا وقراراً ، وأن النجاشي قد منع من بنا البه منهم ، وأن عمر قد أمل على أن يكتبوا كتابا يتماقدون فيه على في هاشم و بني عبد المطلب على أن لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوه ولا يبيموهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تماهدوا وتوافقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة منه توكيدا على أفسهم ، وكان كاتب الصحيفة منهور ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . قال ابن هشام : ويقال النضر ابن المحارث ، فدعا عليه رسول الله يتطاق فشل بعض أصابه . وقال الواقدى : كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة المبدوى .

قلت : والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن اسحاق ، وهو الذي شلت يده فما كان ينتفع مها وكانت قريش تقول بينها : أفظروا إلى منصور بن عكرمة . قال الواقعى : وكانت الصحيفة مملقة فى جوف الكمبة . قال ابن اسحاق : فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم و بنو المطلب إلى أبى طالب فدخاوا مصه فى شعبه واجتمعوا اليه ، وخرج من بنى هاشم أبو لهب عبد العربى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرم ، وحدثى حسين بن عبد الله : أن أبا لهب لتى هند بفت عتبة ابن ربيمة حديث فارق قومه وظاهر عليهم قريشا. فقال : في ابنة عتبة هدل نصرت اللات والمزى وفاوقت من فارقها وظاهر عليها ? قالت : في 1 فجزاك الله خيراً با أبا عتبة .

قال ابن اسحاق: وسدتت أنه كان يقُول في بمض مايقول يهدتي محد أشياه لا أراها يزم أنها كائنة بعد المرت ، فاذا وضع في يدى بعد ذلك ، ثم ينفخ في يديه فيقول تبالكما لا أرى فيكا شيئا مما يقول محمد . فاترل الله تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب ) . قال ابن اسحاق : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب :

ألا أبلغا عنى على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤى ينى كمب ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً بنياً كوسى خط فى أول الكتب وأن عليه فى العباد محبة ولا خيريمن خصه الله بالحب وأن الذى الصقتموا من كتابكم ليم كائن أصا كراغية السقب ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقعلموا أواصرنا بمسه المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربا أمراء من عض الزمان ولا كرب فلسنا ورب البيت نبام أحماً لمزاء من عض الزمان ولا كرب والت تبن منا ومنكم موالف في عبرك ضيق ترى كسر التنا بموالنسورالطخم يمكن كالشرب عمترك ضيق ترى كسر التنا بموالنسورالطخم يمكن كالشرب وأوصى بنيه بالعلمان وبالشرب ولينا تمل الحرب حتى تمانا ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب ولكننا أهل الحاب حتى تمانا والنعي

حزام بن خویلد بن أسد معه غلام بحمل قمحا برید به عمته خدیجة بفت خویلد وهی عند رسول الله يَتِيَاكِينَ في الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشير ? والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك عكة ، فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد . فقال : مالك وله . فقال : يحمل الطمام إلى بني هاشم فقال له أنو البختري طعام كان لممته عنده بعثت به اليــه أتمنعه أن يأتنها بطعامها ؛ خل سبيل الرجل قال قابي أبوجهل لمنه الله حتى قال أحدها من صاحبه فاخذ أبوالبخترى لحى بدير فضر به فشجه ووطئه وطئا شديداً ، وحمزة بن عبد المطلب قريب برى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عَيَّاكِيَّةِ وأصحابه فيشمتون مهم و رسول الله عَيَّاكِيَّةٍ على ذلك يدعو قومه ليسلا ونهاراً وسراً وجهاراً مناديا باص الله تعالى لا يتتي فيمه أحداً من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم و بني عبـ د المطلب دونه وحالوا بينهم و بين ما أرادوا من البطش به مهمزونه ويستهزؤن به ويخاصمونه وجعل القرآن يتزل في قريش باحداثهم وفيمن نصب لمداوته ، منهم من معى لنسا ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. فذكر ابن اسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه ، وأمية بن خلف ونزول قوله تعمالي ( و يل لكل همزة لمزة ) السورة بكالها فيه . والماص بن وائل ونزول قوله ( أفرأيت الذي كفر با ياتنا وقال لاوتين مالا وولها ً ) فيه . وقد تقدم شئ من ذلك . وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي ﷺ لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن آلمتك ونزول قول الله فيه (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بنير علم) الآية. والنضر بن الحارث بن كلهة بر\_ علقمة \_ ومنهم من يقول علقمة بن كلهة قاله السهيلي \_ وجاوسه بعد النبي يَتَيَالِيُّهِ في مجالسه حيث يتاو القرآن ويدعو إلى الله ، فيتلو علمهم النضر شيئًا من أخبار رستم واسفنديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس ، ثم يقول : والله ما محمد باحسن حديثًا مني ، وما حديثه إلا أساطير الاولين ا كتتبها كما ا كتتبها ، فانزل الله تعالى ( وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ) وقوله ( ويل لكل أثالة أثيم ) .

قال ابن أسحاق : وجلس رسول الله و الله على المنتا وما مع الوليد بن المنبرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم ، وفي المجلس غير واحده من رجال قريش فت كام رسول الله و المجلس الله و المجلس في المفتورة على الله وعلم ( إنكم وما تمبدون من دون الله حصب جهم أشم لها واردون لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فيها خالدون لحم فها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . ثم قام رسول الله و المجلس عبد الله بين الزبعرى السهمي حتى جلس . فقال الوليد بن المنبرة له : والله ما قام والله ما قام النضر بن الحارث لا بن عبد المطلب آغا واما فعبد عبد مرة من الربعرى : أما واما فعبد من آلمنتنا هذه حصب جهم . فقال عبد الله بن عبد الربعرى : أما

---والله لو وجدته لخصمته ، فساوا محماً أ كل من نعبد من دون الله حصب جهم مع من عبده f فنحن أميد الملائمكة والمهود تعبد عزيرا والنصاري تعبد عيسي . فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبدي ورأوا أنه قمد احتج وخاصم (١١ فذكر ذلك لرسول الله ﷺ. فقال: «كل من أحب أن يعبسه من دون الله فهو مع من عبده في النار، انهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته » فاترل الله تعـالى : ( إن الذين سبَّت لهم منا الحسني أوكـك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فها اشتهت أنفسهم خالدون) أي عيسي وعزير ومن عبد من الاحبار والرهبان الذين مصوا على طاعة الله تمالى . وتزل فها يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله (وقالوا اتخذ الرحن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ) والا كات بسدها . ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوء لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) وهذا الجدل الذي سلكوه بإطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب ومن لغتهم أن ما لما لا يعقل ، فقوله : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهيم أنتم لها واردون) إنما أو يد بذلك ما كاتوا يمب ونه من الاحجار التي كانت صور أصنام، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور ، ولا المسيح ، ولا عزيراً ، ولا أحداً من الصالحين لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظا ولا معنى . فهم يعلمون أن ما ضر بوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل باطل كما قال الله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) ثم قال (إن هو ) أي عيسي ( إلا عبد أنعمناعليه) أي بغبوتنا ( وجملناه مثلا لبني اسرائيل ) أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاه حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواه من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثي كما قال في الاكة الاخرى ( ولنجمله آية للناس) أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة (ورحمة منا ) نرح بها من نشاء .

وذكر ابن اسحاق: الاخلس برت شريق ونزول قوله تمالى فيه (ولا تطع كل حلاف مهين) الآيت ، وذكر ابن المنبرة حيث. قال: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ، ويترك أبو مسعود عمر و بن عمر و (<sup>77</sup> النقق سيد تقيف فنحن عظيا القريتين. ونزل قوله فيه ( وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) والتي بعدها ، وذكر أبي بن خلف حين قال لعبة بن أبي مسيط : ألم يبلني أنك جالست مجداً ومحمت منه وجهى من وجهك حرام إلا أن تتعفل في وجهه فنطر ذلك عدو الله عقبة لعند الله ، فازل الله ( ويوم يمض الظالم على يديه يقول يا ليني

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين وفي ابن هشام ولمل الصواب (وخصم).

<sup>(</sup>٧) كذا في ح . وفي المصرية : عمر و بن عمر . وفي ابن هشام : عمر بن عير .

اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلنا ليتنى لم أتخذ فلافا خليلا) والتى بسدها. قال ومشى أبي بن خلف بعظم بلل قد أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم، ثم فته بيده ثم نغخه فى الربح نحو رسول الله يحتال أن فقال ( وضرب لنا مثلا أقول ذلك يبعثه الله و إياك بسد ما تكوان نغخه فى الربح نحو رسول الله تحتال ( وضرب لنا مثلا ونمى خلته قال من محيى العظام وهى رسم قل يحيمها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) إلى آخر السورة. قال واعترض رسول الله وقتلية و الوليد بن المغربة و الوليد بن المغربة وأولية بن المغربة عن وأنت فى خلف ، والدوليد من واثل و قالوا: يا محمد هم فلنعبد ما تعبد وقديد ما فبده فشترك محن وأنت فى الأمر و فازل الله ويهم أبو جهل الأمر . فازل الله فيهم ( قل يا أمها الكافر ون لا أعبد ما تعبدون ) إلى آخرها . ولما سمم أبو جهل بشجرة الزقوم علما الاثيم ) قال : ووقف الوليد بن المغيرة ضكم رسول الله يَشْتِين ووسول الله يَشْتَلِن وجوب المنافرة في كما رسول الله يَشْتَلِن وجوب المنافرة في الملامه في به ان أم مكتوم - عات كة بنت عبد الله بن عنكنة - الاعمى في من اسلامه في من اسلامه في المالامه فله أ كثر عليه انصرف عنه عابدا ، وتركه فائرا كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من اسلامه فيه أبى ألى قوله ( مرفوعة مطهرة ) وقد قبل إن الذى كان يهمث رسول الله يتليان وان أبه مكتوم أبية بن خلف فالله أقد قبل إن الذى كان يهمث رسول الله يتليان الذى كان يعمث رسول الله يتليان الذى كان يعمث رسول الله يتليان الذى كان يعمث المنافرة أبه أبا كثر عليه انصرف عنه عابدا ، وتركه فائران وسول الله يتليان الذى كان يعمث رسول الله يتعان إن الذى كان يعمث رسول الله يتعان إن الذى كان يعمث وسول الله المنافرة المنافرة أبية بن خلف فالله أعلم أبي أبي قوله وسول الله أبيان الذى كان يعمث رسول الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة أبية بن خلف فالله أعلى أبي قوله وسول الله أبي أبوله المنافرة أبية بن خلف فالله أبيان الذي كان يعمل وسول الله المنافرة المناف

مُ ذَكُ اِن اسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم اسلام أهل مكة وكان النقل ليس بصحيح و لكن كان له سبب ، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله وكان النقل ليس بصحيح ، ولكن كان له سبب ، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله عليهم حتى ختمها وصحيح ، وأنزل الله عليه ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحيح ) يقرؤها عليم متى ختمها وصحيح ، المفسرين عند قوله تعالى ( وما أرسانا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى المقي الشيطان في أمنيته فيفسخ الله ما يقل الشيطان في أمنيته فيفسخ الله ما يقل الشيطان في أمنيته فيفسخ الله ما يقل الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علي مواضيعها ، إلا أن الموان المدين المناسبة عن أو موسجه معه المسلمون والمشركون والجن والانس عن عكرمة اغرد به البخارى دون مسلم . وقال البخارى حدثنا عبد الهارث حدثنا غيدر حدثنا شعبة عن أبي عن امن عباس . قال : سجد النبي والله المعالى معامل عن المناسبة عن أبي المحاق محمد الأسود عن عبد الله . وقال البخارى حدثنا عبد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي المحاق محمد الأسود عن عبد الله . وقال البخارى حدثنا عبد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي غير شيخ أخذ كنا من حماً واو تراب وفعه إلى جبته وقال : يكنيني هذا ، فرأيته بعد قتل كافرا غير شيخ أخذ كنا من حماً واو تراب وفعه إلى جبته وقال : يكنيني هذا ، فرأيته بعد قتل كافرا غير شيخ أخذ كنا من حماً واو تراب وفعه إلى جبته وقال : يكنيني هذا ، فرأيته بعد قتل كافرا غير شيخ أخذ كنا من حماً واو تراب وفعه إلى جبته وقال : يكنيني هذا ، فرأية والمواد قال : قول التي وقيل المحاق على عبد القرق المناسبة قتل غير شيخ أخذ كنا من حماً واو تراب وفعه إلى جبته وقال : يكنيني هذا ، فرأية و المناسبة عن أبي عبد المواد المناسبة عن أبي عبد قتل غير شيخة المناسبة عن قال : قول المناسبة عن أبي عبد المواد المناسبة عن أبي عبد المناسبة عن أبي عبد قال : وقال أله وقال : وقال المناسبة عن أبي المناسبة عن أبي المناسبة عن أبي المناسبة عن أبي عبد المناسبة عن أبي المنا

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شمبة . وقال الامام احمد حدثنا امراهيم حدثنا رباح عن ممسرعن أبن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيـــه . قال قرأ رسول الله عَيْنَيْكُ عِكْمَ سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب. فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرأها إلا سجد ممه. وقد رواه النسائي عوم عبد الملك بن عبد الحيد عن احمد بن حنبل به . وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكباراً ، وذلك الشيخ الذي استئناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية والله أعلم . والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قــد سجدوا متابعة نرسول الله ﷺ أعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معمه ولم يبق نزاع بينهم ، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها ، فظنوا صحة ذلك فاقبل منهم طائفة طاممين بذلك ، وثبتت جماءة وكلاها محسن مصيب فها فعل فذكر ابن اسحاق اساء من رجع منهم ، عنمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ﷺ ، وأب حديمة من عتبة بن ربيعة ، وامرأ ته سهله بنت سهيل، وعبد الله بن جحش بن رئاب ، وعتبة بن غزوان ، والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير، وسويبط بن سعد ، وطليب بن عمير، وعبد الرحن بن عوف والمقداد بن عمر و ، وعبد الله بن مسعود ، وأبوسلة بن عبد الاسد ، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ، وشماس بن عثمان ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة \_ وقـــد حبسا بمكة حتى مضت مدراً واحداً والخندق \_ وعمار من ياسر \_ وهو بمن شك فيه أخرج إلى الحبشة أم لا . ومعتب ابن عوف ، وعبَّان بن مظمون ، وابنه السائب ، وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظمون ، وخنيس بن حذافة ، وهشام بن الماص بن واثل \_ وقد حبس عكة إلى بعد الخندق \_ وعامر بن ربيمة ، وامرأته ليلي بنت أبي حثمة . وعبد الله بن مخرمة ، وعبد الله بن سهيل بن عمر و \_ وقد حبس حتى كان يوم بدر فأنحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا \_ وأبو سسبرة بن أبى رهم، ولمرأته أم كاثوم بنت سهيل، والسكران بن عروبن عبد شمس ، وامرأته سودة بنت زمعة \_ وقد مات يمكة قبل المجرة وخلف على امرأته رسول الله ﷺ \_ وسعد بن خولة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعمر و بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاه ، وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضي الله عنهم . وقال البخاري وقالت عائشة قال رسول الله ﷺ : ٥ أريت دار هجرته كذات نخل بين لابنين ، فهاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة . فيــه عن أبي موسى واسماء رضي الله عنهما عن النبي عَبِيَّاتِينَ وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحين ، وسيأتي حديث امهاء بنت عيس بعد فتح خيبر حين قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله وبه الثقة. وقال البخارى حدثنا يميي بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليان عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله . قال كنا نسلم على الذي وَتَتَلِيَّةُ وهو يصلى فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجائي سلمنا عليه فل برد علينا ، فقلنا ، فقلنا : يارسول الله إناكنا فسلم عليك فترد علينا ، فقلنا رجعنا من عند النجائي لم ترد علينا ، وقال إن في الصلاة شغلا ، وقد روى البخاري أيضا وصلم وأبو داود والنسائي من طرق أخر عن سلمان بن مهران عن الاعمر به ، وهو يقوى تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين كنا تشكل في الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا فله فانسين ) فامرا المسكوت وشهينا عن السكلام ، على أن المراد جنس الصحابة فان زيماً أنصاري مدنى ، وشحريم السكلام في الصلاة ثبت يمكن ، وتعريم السكلام في الصلاة ثبت يمكن ، وتعريم السكلام في الصلاة ثبت لفرة أنها المحرمة في المعالمة أنها المحرمة النائع المحرمة له غيرها ممها وافله أعلم .

قال ابن اسحاق: وكان عن دخسل مهم بجوار ؛ عنان بن مظمون في جوار الوليد بن المنبرة ، وأبو سلمة بن عبد الاسد في جوار خاله أبي طالب فان أمه برة بنت عبد المطلب . فلما عنان بن مظمون فان صالح بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف حدثني عن حدثه عن عنان . قال : لما وأمي عنان بن مظمون ما فيسه أصحاب رسول الله يقطين من البلاء وهو يروح ويفدو في أمان من الوليد ابن المنبرة قال والله ان غدوي و رواحى في جوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والاذي في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي ، فشي الى الوليد بن المفيرة فقال له بن البلاء والاذي في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي ، فشي الى الوليد بن المفيرة فقال له بأ أبا عبد شحس وفت ذمنك وقد رددت اليك جوارك . قال لم يا ابن أخي أ لما قاطلق الى المسجد بن المورى علانية كما أجرتك علانية . قال فاطلقا الحريد بن فارى علانية كما أجرتك علانية . قال فاطلقا الحريد بن المنبور بغيرا أله قد جاء برد على جوارى . قال صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحبيت أن لا أستجير بغيرا أله قتد رددت عليه جواره . ثم انصرف عنان رضى الله عنه موليد بن راسلة بن جاء في عبل من قريش يلشده ، فيلس معهم عنان وشي الله بيد :

\* ألا كل شيُّ ماخلا الله باطل \*

فقال عنمان: صدقت . فقال لبيد:

\* وكل نسيم لا محالة زائل \*

فقال عنمان : كذبت نسم الجنة لا يزول . فقال لبيد : بإممشر قريش والله ماكان يؤذى جليسكم فتى حدث هذا فيكم ? فقال رجل من القوم : ان هذا سفيه في سفهاء معه قد هارقوا ديننا فلا نجهن في نفسك من قوله ، فرد عليه عنهان حتى شرى أمرها فقلم اليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرها والوليد ابن المفيرة قريب يرى ما بلغ عنهان . فقال : والله يا ابن أخى ان كانت عينك عما أصابها لغنية ، واقعد كنت فى ذمة منيمة . قال يقول عنهان : بل والله ان عينى الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها فى الله وانى لنى جوار من هو أعز منك وأقدر يا أيا عبد شمس . فقال له الوليد : هم يا ابن أخى الى جوارك فعد . قال : لا 1 .

قال ابن استحاق : وأما أبو سلمة بن عبد الاستد فدائى أبي استحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة أنه حداثه أن أباسلمة لما استجار بابي طالب مشي الينه وجال من بني مخزوم فقالوا له : يا أبا طالب هذا منعت منا ابن أخيك محما فالك ولصاحبنا تمنعه منا ؟ قال إنه استجار بي وهو ابن اختى وإن أنا لم أمنم ابن أخي لم أمنم ابن أخي م قام أو لهب. فقال : يا مشر قريش والله لقد أ كترتم على هذا الشيخ ما تزالون تتواتبون عليه في جواره من بين قومه ، والله لتنتهن أو لنتون ممه في كل ما قام في حتى بيلغ ما أراد . قالوا بل ننصرف عما تسكره يا أبا عنية ، وكان لم ولي والله والله والله يتوسى أبا هنية وكان لم ورسول الله يتوليق والموا الله يتوليق والما يقول ما يقول ما يقول ورجا أن يقوم ممه في شأن وسول الله يتوليق في قال أبو طالب يحرض أبا لهب على لصرته ولعمرة وصل الله يتوليق :

إن امرها أبو (١) عتيبة عه لني روضة ما ان يسام المظالما أقول له وأين منه نصيحتي أبا ممتب (٢) ثبت سوادك قاعًا ولا تقيلن الدهر ماعشت خطة تسب بها إما هبطت المواميا قانك لم تخلق على المجز الازما وول سبيل العجز غيرك منهم أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما وحارب فان الحرب نصف ولن ترى ولم يخذلوك غاتما أو مغارما وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة وتيها ومخزوما عقيقا ومأثما جزی اللہ عنا عبد **شم**س ونوفلا جماعتنا كما ينالوا المحارما بتفريقهم من بعد ود والفة کذبتم و بیت الله نیزی <sup>(۴)</sup>محداً ولما تروا يوما لدى الشعب فأتما قال ابن هشام : و بقي منها بيت تركناه .

## ﴿ ذَكَرُ عَزْمُ الصَّدِيقِ عَلَى الْمُجَرَّةُ إِلَى أُرضُ الْحَبَّشَةِ ﴾

قال ابن اسحاق : وقدكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه كما حدثنى محمد بن مسلم الزهرى عن

- (١) كذا في الاصلوفي ابن هشام : ( أأبو عتيبة ) . و به يتزن البيت .
- (۲) كذا في الاصل : وكنيته (أبو عتبة) (٣) قال ابن هشام : تبزى ؛ نسلب .

عروة عن عائشة حين ضاقت عليه مكة وأصابه فنها الاذي ورأى من تظاهر قريش على رسول الله عَنِينَ وَأَصَابِهِ مَا رأى ، استأذن رسول الله ﷺ في الهجرة فاذن له ، فخرج أبو بكر رضى الله عنه مهاجراً حتى إذا سار من مكة موما — أو مومين — لقيـه ابن الدغنــة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو مومئذ سيد الاحابيش . قال الواقدي : اسمه الحارث بن بزيد أحد بني بكر من عبد مناة بن كنانة . وقال السهيل : اسمه مالك . فقال اللي أبين يا أبا بكر ? قال أخرجني قومي وآذونى وضيقوا على . قال ولم ? فوالله إنك لنزين المشيرة ، وتمين على النوائب ، وتفعل المعروف وتكسب المدوم. أرجم فانك في جواري. فرجم معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال: يا ممشر قريش إلى قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد الا يخير . قال : فكفوا عنه . قالت : وكان لا بي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه ، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكي قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما برون من هيئته ، قال فشي رجال من قريش إلى ابن الدغنة . فتالوا : يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به عدد برق وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يغتنهم ، فاته فره بإن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء . قالت : فشي ابن الدغنة اليه فقال : يا أبا بكر إنى لم أجرك لتؤذى قومك . وقـــد كرهُوا مكانك الذى أنت به وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت ، قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ، قال فاردد على جواري . قال : قد رددته عليك . قال فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد على جواري فشأنكم بصاحبكم . وقــد روى الامام البخاري هذا الحديث متفرداً به وفيــه زيادة حــنة . فقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن هشام فاخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ . قالت : لم أعقل ابواي قط إلا وها يدينان الدين، ولم يمر علينا موم إلا يأتينا فيه رسول الله عَيْنِينَ طرف النهار بكرة وعشية ، فلما ابتل المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى اذا بلغ رك الغاد ، لقيه أبن الدغنة وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ۴ فقال أبو بكر : أخرجني قومي فاريد أن أسيح في الارض فاعبد ربي . فقال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله ، إنك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الككل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نواتب الحقّ. وأنَّا لك جار فارجع فاعب، ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، وطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب الممدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق 1 فلم يكذب قريش يجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مرابا بكر فليعبد ربه في داره ويصل فها وليقرأ

ما شاه ، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به ، فانا تحشي أن يفتن نساءنا وأبناءنا . فقال ابن الدغنة ذلك لابي بكر ، فليث أبو بكر بذلك يعيد ربه في داره ، ولا يستعلن بصلاته ، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لابي بكر فابتني مسجداً مِناء داره وكان يصلى فيه ويقرأن القرآن ، فكان (١) نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منسه وينظرون اليه ، وكان أبو بكر رجسلا بكاء لا علك عينيه إذا قرأ القرآن ، فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارساوا إلى ابن الدغنة فقدم علمهم. فقالوا: إذا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يميد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتني مسجداً بفناء داره فاعلن في الصلاة والقراءة فيه ، و إمّا قد خشينا أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا فاتيه فإن أحب على إن يقتصر إن يمبه ربه في داره ضل ، وأن أبي إلا أن يملن خلك فسله ان مرد عليك ذمتك فافا قد كرهنا نحفرك ولسنا مقرين لابي بكر الاستملان . قالت عائشة : فاتى ابن الدغنة إلى أنى بكر فقال قد عامت الذي قد عاقدت عليمه قريش (٢) فاما أن تقتصر على ذلك وأما أن ترد إلى ذمتى فاتى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت في رجـل عقدت له . فقال أبو بكر : فانى أرد عليـك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل . ثم ذكر تمام الحديث في مجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله يَتَنْكُمُ كَا سيأتي مبسوطا . قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الرحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه \_ يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة \_ سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى السكمية فحنا على رأسه ترابا، فمر بابي بكر الوليد بن المفيرة ـ أو العاص بن وائل ـ فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ? فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول

#### فصل

كل هذه القصص ذكرها ابن اسحاق معترضا بها بين نماقد قريش على بنى هاشم و بنى المطلب وكتابتهم علمهم و بنى المطلب وكتابتهم علمهم الصحيفة والمكان من أمرها وهي أمور مناسبة لهذا الوقت ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على المحاق .

#### ﴿ ذكر نقض المحيفة ﴾

قال ابن اسحاق : هـذا و بنو هاشم ، و بنو المطلب في منزلم الذي تعاقبت فيه قريش عليهم

(١) فىالنسخة المصرية: فيتقذف نساء المشركين الخ.

أي رب ما أحلك ، اي رب ما أحلك ، أي رب ما أحلك .

(٢) في المصرية: قد عاقدتك عليه .

في الصحيفة التي كتبوها ، ثم إنه تام في نقض الصحيفة نفر من قريش ، ولم يبل فيها أحــــ أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن أوى، وذلك أنه كان ابن اخي نضلة برن هشام بن عبد مناف لامه ، وكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه فكان فها بلغني. يأتي بالبعير و بنو هاشم و بنو المطلب في الشعب ليلاقد أوقره طعاما ، حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم أُمْ يَأْتِي بِهِ قَد أُوقِرِهِ مَرا فَيْفِيلَ بِهِ مثل ذَلِكَ ، ثم إنه مشي إلى زهير بن أني أمية بن المفيرة بن عبدالله ابن عمرو بن مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الشاك وتنكح النساء وأخوالك حيث عامت لا مباعون ولا بيناء مثهم ، ولا ينكحون ولا ينسكح الهم ؟ أما إني أحلف بالله لوكانوا أخوال أبي الحسكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل مادعاك اليه منهم ما أجابك إليه أبداً. قال: و بحك ياهشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لوكان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قد وجدت رجلا ، قال من هو ? قال أنا قال له زهير أبننا ثالثا ، فذهب إلى المطمم بن عدى فقال له بإمطيم أقد رضيت أن ساك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ، أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجديهم الها منكم سراعا ، قال ويحك فاذا أصنم إنما أنا رجل واحد، قال قدوجدت لك ثانيا . قال من ? قال أنا، قال أبننا ثالثا قال قد ضلت . قال من هو ? قال زهير بن أبي أمية . قال أبننا رابعا ، فذهب الى أبي البختري بن هشام فقال نحوما قال للمطم بن عدى ، فقال وهل تجد أحداً يمين على هذا ? قال نم 1 قال من هو ؟ قال زهير بن أبي أمية والمطمُّ بن عدى وأنا ممك . قال ابننا خامساً . فذهب إلى زمعةُ بن الاسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحتهم ، فقال له وهل على هـــذا الأمر الذي تدعوثي اليه من أحــد ? قال فم تم صحى القوم . فاتمدوا حطم الحجون ليـــلا باعلا مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتماقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها . وقال رهدير . أنا أبدؤكم فاكون أول من يتكلم . فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبما ثم أقبل على الناس . فقال : يا أهل مكة أناكل الطمام ونلبس الثياب و بنوهاشم هلكي لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تشق هـ نه الصحيفة القاطعة الظالمة . قال أبو جهل \_ وكان في ناحية المسجد .. والله لا تشق ، قال : زمعة بن الاسود أنت والله أكذب ، ما رضينا كتامها حين كتبت . قال أنو البخترى : صدق زمعة لا ترضي ما كتب فيها ولا نقر به . قال المطم بن عدى : صدقها وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فها . قال هشام بن عمر و محواً من ذلك . قال أبو جهل : هذا أمر قـــه قضى بليل تشور فيه بنير هـــذا المــكان، وأبوطالب جالس في ناحية المسجه

وقام المطعم مِن عدى إلى الصحيفة ليشتها فوجد الارضة قد أكانها إلا إسمك اللهم ، وكان كاتب الصحيفة منصو ربن عكرمة فشلت يده فيا يزعمون .

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قال الابي طالب : « يام إن الله قد الحلط الارضة على صحيفة قريش قلم تدع فيها اسها هو لله إلا أثبتته فيها ، ونفت منها الفل والقعليمة والبهتان » . فقال أربك أخبرك بهذا ? قال « نم » ا قال فوالله ما يدخل عليك أحد ، ثم خرج إلى قريش فقال : يا مصر قريش إن ابن أخى قد أخبرتى بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فان كانت كا قال فانهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها ، وان كان كاذبا دفعت اللهم ابن أخى . فقال القوم : قد رضينا فتعالما على فاذلك شراً فعند ذلك صنع الرهط عن قديش في فقض الصحيفة ما صنعوا .

قال ابن اسحاق: فلسا مزقت و بطل ما فيها قال أبر طالب فيها كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في فقض الصحيفة يمدمهم :

ألا هل أن يجوينا (١) صنع ربنا على نأيم واقه بالناس أرود فيخبرم أن الصحيفة مزقت وأن كل مالم برضه الله مضد تراوحها إقال وسحر مجتم ولم يلف سحراً آخر الدهر يصعد تداك ملما من ليس فيها بترقد ولمثلث أهل المكتبن فيهروا فراقصهم من خشية الشر ترعد ويتلال حراث يقلب أمره أيتهم فيها عند ذلك ويتجد أو وتصعد بين الاختبين كنيية الماحج سهم وقوس ومرهدا في وتسد بين الاختبين كنيية المحاج سهم وقوس ومرهدا في وتسلم من حشياً الله والناس فيها قلائل فلم تنفكك ترداد غيراً وتحمد بين الالمجون تجمعوا على ملاء بهدى المنيضين ترعد جرى الله ومقال الملجون تجمعوا على ملاء بهدى الحزم وبرشد قموداً الذي علمها الملجون تجمعوا على ملاء بهدى الحزم وبرشد قموداً الذي حطم الحجون كأشهم مقاولة بل هم أعز وأجمد أعان عليها كل صقر كأنه

(١) قال السهيل: يحرينا يسنى الذين بارض الحبشة، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه. وشرح
 الالفاظ الغريبة لهذه القصيدة وقد قابلناها على شرح غريب السيرة للخشى.

جرئ على جلّ الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد من الا كرمين من لؤى بن غالب اذا سم خسفا وجهه يتربد طويل النجاد خلاج نصف ساقه على وجهه يستى النهام ويسمد عظيم الرماد سيد وابن سيد يحض على مترى الضيوف و بحشد ويبنى لأبناء المشيرة صالحا اذا محن طفنا في البلاد ويمهد قضوا ما قضوا في ليليم تم أصبحوا على مهرًا وسائر الناس رقد من شرك الاقوام في حل أمرنا وكنا قديما لا نقر ظلامة وندرك ماشتنا ولا تشدد وكنا قديما لا نقر ظلامة وندرك ماشتنا ولا تشدد فيل قمول لكم فيا يجيئ به غد فيل قول كم فيا يجيئ به غد فيل قبل قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود

ا (١٠ قال السهيلي : أسود اسم جبــل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله فقال أولياء المقنول لديك السيان لو تكلمت أسود ، أي يا أسود لو تكلمت لابنت لناعمن قتله ] .

ثم ذكر ابن اسحاق شعرحسان يمع المطم بن عدى وهشام بن عمرو لقيامها في نقض الصحيفة الطالة الفاجرة الناقعة . وقد ذكر الاموى هينا أشعاراً كثيرة اكتفينا بما أورده ابن اسحاق . وقال الواقعي : مألت محمد بن صالح وعبد الرحن بن عبد العربز ، في خرج بنو هاشم من الشعب ? قالا : في السنة العاشرة - يعني من البعثة - قبل الهجرة بثلاث سنين .

قلت : وفى هذه السنة بعد خرِ وجهم توقى أبوطالب عم رسول الله يُقَيَّلِنَيُّ ، و زوحته خديجة بفت خويلد رضى الله عنها كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

## فصك

وقد ذكر محمله بن اسحاق رحمه الله بعد إيطال الصحيفة قصصا كنيرة تتضمن نصب عداوة قريش لرسول الله وَ ﷺ ، وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحيج أو عمرة أو غمير ذلك منه ، و إظهار الله المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيا جاهم به من البيتات والهدى، وتكذيبنا لمم فيا مرمونه من البغى والعدوان والمكر والخداع ، و مرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول، والله

(١) ما بين المربعين زيادة من النسخة المصرية .

غالب على أمره . فذكر قصة الطفيل بن عمر و الدوسي مرسلة ، وكان سيداً مطاعا شريغا في دوس ، وكان قد قدم مكة فاجتمع به اشراف قريش وحــفروه من رسول الله وثهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه ، قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمت أن لا أسمر منه شيئا ولا أ كله ، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا <sup>(1)</sup> فرقا من أن يبلغني شيَّ من قوله وأنا لا أريد أن اسممه . قال فندوت الى المسجد فاذا رسول الله عَيْنَاتُهُ قائم يصلى عنه الكعبة ، قال فقمت منه قريبا فابي الله إلا أن يسمعني بعض قبله ، قال فسمعت كلاما حسنا ، قال فقلت في نفسي والبكل أمي والله إلى لرجل لبيب شاعر ما يخفي على الحسن من القبيح فما عنعني أن أصمع من هذا الرجل ما يقول فان كان الذي مأتى به حسنا قبلته ، و إن كان قبيحا تركته . قال : فكثت حتى انصرف رسول الله يَتَطَالِنُهُ إلى بيته دخلت عليه فقلت: ما محميه إن قومك قالوا لي كذا وكذا - الذي قالوا - قال فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا اممم قولك ، ثم أبي الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولا حسنا، فاعرض على أمرك : قال فمرض على رسول الله عَيَّا الله الله وتلاعل القرآن فلا والله ما محمت قولاً قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدل منه . قال فاسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت : يا نبي الله إلى امر و مطاع في قومي، و إني راجع اليهم وداعهم إلى الاسلام فادع الله أن يجمل لي آية تكون لى غومًا علمهم فها أدعوهم اليه ، قال فقال : « اللهم اجعل له آية » قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع بين عيني ثور مثل المصباح، قال فقات: اللهم في غير وجهي فإني اخشى أن يظنوا مها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم ، قال فتحول فوقع في رأس سوطي قال فجمل الحاضر ون يتراؤن ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل الملق وأنا أتهبط علمهم من الثنية حتى جنتهم فاصبحت فهم ، فلما تزلت أتاني أبي \_ وكان شيخا كبيراً \_ فقلت : اليك عنى \_ يا ابة فلست منك ولست مني ، قال ولم يا بني ؟ قال قلت أسلمت وقابعت دين محمد وَيَتَاكِينَ . قال : أي رني فدينك ديني . فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم التني حتى أعلمك مما علمت . قال فذهب فاغتسا . وطهر ثيابه ، ثم جاه فعرضت عليمه الاسلام فاسل ، قال ثم أتتني صاحبتي فقلت اليك عني فلست منك ولست منى . قالت : ولم ? بأبي أنت وأمي . قال قلت فرق بيني و بينك الاسلام ، وقابعت دين محسد ﷺ . قالت فديني دينك . قال : فقلت فاذهبي إلى حمى ذي الشرى فنطهري منه ، وكان ذو الشرى صمّا لدوس وكان الحي حي حوه حوله به وشل من ماه مهبط من جبل. قالت : إلى أنت وأمى أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئًا ? قلت لا ، أنَّا ضامن لفلك . قال فذهبت فاغتسات ثم جاءت فعرضت علمها الاسلام فاسلمت ، ثم دعوت دوسا إلى الاسلام فابطؤا على ، ثم جنَّت رسول (١) الكرسف هر القطن كذا في هامش الحلسة والقاموس.

الله ﷺ مكة . فقلت: يارسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم . قال : « اللهم أهد دوسا ، ارجم إلى تومك فادعهم وارفق بهم » . قال فلم أزل يارض دوس أدعوم إلى الاسلام حى هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة ومضى بعر وأحد والخندق ، ثم قدمت على رسول الله ﷺ من أسلم معى من قومى ورسول الله ﷺ يخيبر حتى نزلت المدينة بسمين \_ أو نمانين بيناً \_ من دوس فلحقنا برسول الله ﷺ يخيبر فاسهم لنا مع المسلمين . ثم لم أزل مع رسول الله ﷺ حتى فتح الله عليه مكة . فقلت : يارسول الله ﷺ وقي أحرقه . قال الله عليه مكة . فقلت : يارسول الله البدني إلى ذى الكفين صم عمر و بن حمة حتى أحرقه . قال اين اسحاق : غرج اليه فيمل الطفيل وهو موقد عليه الناريقول :

باذاً الكفين لست من مبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا • إلى حشبت النار في فزادكا •

قال ثم رجم رسول الله عَيَالِيَّةِ فكان معه بالمدينة حتى قبض رسول الله عَيَالِيَّةِ فلما أرتدت العرب خرج الطفيل مع المسامين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجه كلها ، ثم سارمم المسلمين إلى الهمامة ومعه أبنه عمر و بن الطفيل ، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى الهمامة فقال لاصحابه إني قد رأيت ر ذيا فاعبر وهالي ، رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من في طائر ، وأنه لقيتني امرأة فادخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا ثم رأيته حيس عني إقالوا: خيراً قال: أما أنا والله فقد أولها، قالوا ماذا ? قال أما حلق رأسي فوضعه ، وأما الطائر الذي خرج منه فر وحي ، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالارض تحفر لى فاغيب فمها . وأماطلب ابني إياى ثم حبسه عنى فاقىأراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابي . فقتل رحمه الله تمالي شهيداً باليامة وجرح ابنه جراحة شديدة ، ثم استبل منها ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيداً رحمه الله . هكذا ذكر محمد بن اسحاق قصة الطفيل بن عمر و مرسلة بلا اسناد. ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. قال الامام احمد حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هرمرة . قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله بَيُوالِنَهُ قال إن دوسا قد استمصت قال :« اللهم أهد دوسا وأنت بهم » رواه البخارى عن أبي نسم عن سفيان الثورى . وقال الامام احمد حدثنا مزيد أنبأنا محمد بن عرو عن أبي سلمة عن أبي هر رة رضي الله عنه . قال : قدم الطفيل بن عرو الدوسي وأصحابه فقالوا بإرسول الله إن دوسا قد عصت وابت فادع الله علها. قال أبو هر برة فرفم رسول الله ﷺ يديه فقلت هلسكت دوس . فقال : « اللهم اهد دوسا ، واثلث مهم » اسناد جيد ولم يخرجوه . وقال الامام احمد حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جامر. أن الطفيل بن عمر و الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم إ نقال : وإرسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة ? .. قال حصن كان لدوس في الجاهلية .. فابي ذلك

رسول الله يَتَقِلِيُّهُ لِذَى ذخر الله للانصار ، فلما هاجر النبي عَيَّلِيُّهُ إلى المدينة هاجر اليــه الطفيل بن عرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فاخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات . فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة ، و رآه مغطيا يديه . فقال له : ما صنم ربك بك فقال غفر لي مهجرتي إلى نبيه ﷺ قال فها لي أراك مغطيا يديك ? قال قيل لى لن يصلَّح منك ما أفسدت . قال فقصها الطفيل على رسول الله عِيَّالِيَّة فقال رسول الله عِيَّالِيَّة : « اللهم وليديه فاغفر » رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلاها عن سلمان ابن حرب به . فان قيل فما الجمر بين هـ ذا الحديث و بين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن عن جندب قال قال رسول الله ﷺ: وكان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع ، فاخذ سكينا فحز بها يده فسا رقاً الدم حتى مات ، فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة » . فالجواب من وجوه ، أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن ، ويكون قد جعل هذا الصنيم سببا مستقلا في دخوله النار و إن كان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. الثاني قد يكون هُذاك عالما بالتحريم وهـ ذا غير عالم لحداثة عهده بالاسلام . الثالث قــ ديكون ذاك فعله مستحلاله وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا . الرابم قد يكون أراد ذاك بصنيمه المذكور أن يقتل نفسه يخلاف هذا فانه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه و إنما أراد غير ذلك . الخامس قد يكون هذاك قليل الحسنات فل تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار، وهذا قــد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فل يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه ﷺ . ولكن بني الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فعطي الشين منه فلمسارآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له مالك ﴿ قال قيسل لي لن يصلح منك ما أفسدت فلما قصها الطفيل على رسول الله ﷺ دعا له فقال : « اللهم وليديه فاغفر » أي فأصلح منها ما كان فاسداً. والمحفق أن الله استجاب لرسول الله عِيَّالِيَّة في صاحب الطفيل بن عمرو.

# قصۃ أعشى بن قيس

قال ابن هشام : حدثنى خلاد بن قرة بن خالد السدوسى وغسيره من مشايخ بكر بن وائل عن أهل الملم أن أعشى بن قيس بن ثملبة بن عكاية بن صعب بن على بن بكر بن وائل خرج إلى رسول إلله ﷺ ريد الاسلام ، فقال يمنح النبي ﷺ :

أَلِم تَنتَمَضَ عَيِنَاكُ لِيلَةَ أَرَمِدًا وَبِتَ كَا بَاتَ السلمِ مسهدا وما ذاك من عشق اللساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا ولكن أرى الدهر الذى هو خائن اذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا

فله هذا الدهر كف ترددا كيولا وشبانا فقدت وثروة وما زلت أبغى المال مذأنًا بإنم وليماً وكهلا حين شبت وأمردا وابتذل العيس المراقيل تمتلى مسافة ما بان النجير فصرخدا ألا أبيذا السائلي أين عبت فان لما في أهل يثرب موعدا حنى عن الاعشى به حيث أصعدا فأن تسألي عنى فيارب سائل أجدت رجلمها النجاد وراجعت يداها خناة لينا غير أحردا وفها إذا ما هِرِّت عِرفية إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا وَآلِيتَ لَا آوَى لَمَا مِن كَلَالَةً وَلَا مِن حَنِيَّ حَنِي تَلَاقَى مُحَمَّا متى ما تناخى عند باب ابن هاشم ثراسى وتلقى من فواضله ندى نبي بري مالا ترون وذكره أغار اسرى في البلاد وأعيدا له صدقات ما تنب وثائل فليس عطاء اليوم مانعه غدا نبي الآلة حيث أوصى وأشهدا اجدك لم تسمم وصاة محمد اذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كثله فترصد للأمر الذي كان ارصدا فاياك والميتات لا تقربتها ولاتأخذن سهما حديدا لتقصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تسد الاوثان والله فاعبدا ولا تقرين جارة (١) كان سرها علىك حراما فانكحن أو تأمدا وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لماقبة ولا الاسير المقيدا وسبيح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحدا ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسين المال للم، مخلدا قال إبن هشام : فلما كان بمكة \_ أو قريب منها \_ اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله

قال این هشام: فلما كان بمكة \_ أو قریب منها \_ اعترضه بعض المشركین من قریش فسأله عن أمره طخیره أنه جاه برید رسول الله ﷺ لیسلم . فقال له : یا أبا بصیر إنه بحرم اثرا . فقال : الاعشی وافقه إن ذلك لأمر مال فیه من أرب . فقال : یا أبا بصیر إنه بحرم الحر . فقال الاعشی : أما هذه فوافه إن فلك فضى منها الملالات ولكني منصرف طاروی منها على هذا ، ثم آنه فلم لم ظاهرف فحات فی علمه ذلك ولم بعد إلى النبي ﷺ . هكذا أورد ابن هشام هذه القصة همنا وهر كنير المؤاخذات لحمد بن اسحاق رحمه الله ، وهـ ذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله ، فان الحر كنير المؤاخذات لحمد بن اسحاق رحمه الله ، وهـ ذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله ، فان الحر (1) في المصرية وابن هشام (حرة) وفي ح : مكان سرها (أمرها)

إنما حروت بالمدينة بمد وقعة بنى النضيركما سيأتى بيانه فالظاهر أن عزم الاعشى على القدوم للاسلام إنما كان بمد الهجرة وفى شعره ما يدل على ذلك وهو قوله :

أَلا أَيِّهَا ذَا السَّائِلِي أَين بِمنت ﴿ فَانَ لَمَا فِي أَهِلَ يَثْرَبُ مُوعِدًا

وكان الانسب والاليق بابن هشام أن يؤخر ذكر هـند القصة الى ما بعد الهجرة ولا يوردها هاهنا واقد أعمل قل السهيل : وهذد غفلة من ابن هشام ومن قابعه فان الناس مجمون على ان الحرلم يترل تحريمها إلا فى المدينة بعد أحد . وقد قال : وقيل إن القائل للاعشى هو أبو جهل بن هشام فى دار عتبة بن ربيعة . وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن العلفيل فى بلاد قيس وهو متبل إلى رسول الله يَقِيَظِيَّةُ قال وقوله . ثم آنه فاسلم ـ لا يخرجه عن كفره بلا خلاف والله أعلم .

ثم ذكر ابن اسحاق هاهنا قصة الاراشى وكيف استمدى إلى رسول الله ﷺ من أبى جبل فى ثمن الجل الذى ابتاعه منه ، وكيف أذل الله أيا جبل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمته فى الساعة الواهنة . وقد قدمنا ذلك فى ابتداء الوجى وما كان من أذية المشركين عند ذلك .

# قصة مضارعة ركانة

# ﴿ وَكِيفَ أَراهِ الشَّجِرِةِ التي دعاها فأقبلت ﷺ ﴾

قال ابن اسحاق: وحدثى أنى اسحاق برب يسار قال وكان ركانة بن عبد بريد بن هاشم بن المللب بن عبد مناف أشد قريشا ، فلا يوما برسول الله يتيلين في بعض شعاب مكة قعال له رسول الله يتيلين في بعض شعاب مكة قعال له رسول الله يتيلين في اعلم أن الذى تقول حق الاتبعتك الله يتيلين في اعلم أن الذى تقول حق الاتبعتك قعال له رسول الله : « أفرأيت إن صرعتك أقمل أن ما أقول حق ? » . قال فعم ا قال : « فقم حقى أصارعك » . قال فعم ركانة اليه فصارعه فلما بعلس به رسول الله يتيلين أضجه لا يملك من فضه شيئا ثم قال عد يامحد فعاد فصرعه . فقال يا محد والله إن هذا المعجب ، أقصر على ? قال : « وأعجب من ذلك ان شئت أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمرى » . ? قال وما هو ? قال : « أدعو لك هند السجرة اللق ترى فتأتيني » . قال : فاحما فعاها فاقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله يتيلين . فقال لها بن عبد مناف ما ساحر وا بصاحب كم أهل الارض فوافه ما رأيت أسحر منه قط ، ثم أخبرهم بالذى رأى والذى صنع . هكذا روى ابن اسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان . وقد روى أو داود والترمذى من حديث مكذا روى ابن اسماق هذه القصة مرسلة بهذا البيان . وقد روى أو داود والترمذى من حديث أبى الحسن السقلاني عن أبى جعفر بن محد بن وكانة عن أيه . أن ركانة صارع النبي يتيلين في المساد السقلاني عن أبى جعفر بن محد بن وكانة عن أيه . أن ركانة صارع النبي يتيلين فصرعه الذي يتيلين وقد روى أبو داود والترمذى غريب ولا فعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة .

قلت : وقد روى أبو بكر الشافى باسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن بزيد بن ركانة صارع الذي عَلَيْتُ فصرعه الذي عَلَيْتُ ثلاث مرات ، كل مرة على مائة من الذي فَلا كان فى النائة قال يامحمد ما وضع ظهرى الى الارض أحد قبلك ، وما كان أحد أ بغض الى منك . وأنا أشهد أن لا اله الا الله وانك رسول الله قام عنه رسول الله يَشَلِيَّ ورد علمه غنمه .

مه الله و المعادلة الشعرة فاقبلت فيها عنه المواقع الله النبوة بعدد السيرة من طرق جيدة وأما قصة دعاته الشعرة فاقبلت فيها في كتاب دلائل النبوة بعدد السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة ان شاه الله وبه النبة، وقد تقدم عن أبي الاشدين (٢٠) أنه صارع الذي وقدم مرعه رسول الله يَقِيْنِينَ ، ثم ذكر ابن اسحاق قصة قدوم النصاري من أهل الحيشة نحواً من عشرين را كبا الى مكة فاسلوا عن آخره ، وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي ولله الحد والمنة .
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله يقيني اذا جلس في المسجد يجلس اليه المستضفون من

أمحابه خباب، وعمار، وأنو فكمهة، ويسارمولى صفوان بن امية، وصهيب، واشباههم.ن المسلمين . هزئت مهم قريش وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق لوكان ما جاه به محمد خيراً ما سيقنا هؤلاء الله وما خصهم الله به دوننا . فانزل الله عز وجمل فهم : (ولا تطرد الذين يدعون رمهم بالفداة والمشي بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ وما من حسابك علمهم من شئ فنطرده فتكون من الظالمين ، وكذلك فتنا بمضهم ببمض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منسكم سوماً بجهالة ثم ناب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم) . قال وكان رسول الله ﷺ كثيراً ما يجلس عنــــد المروة إلى مبيعة غلام (١) نصرائي يقال له جبر ، عبد لبني الحضرمي وكاتوا يقولون والله ما يعلم محمداً كثيراً مما يأتي به الاجبر، ، فاتزل الله تعالى في ذلك من قولهم ( اتما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجبي وهذا لسان عربي مبين) . ثم ذكر نزول سورة الكوثر في الماص بن واثل حين قال عن رسول الله عَبِينَ إِنَّهُ ابْدَرُ أَى لَا عقب له فاذا مات انقطم ذكره . فقال الله تعمالي : ( إن شانئك هو الابتر) أى المقطوع الذكر بمده ، ولوخلف الوفا من النسل والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الاولاد والا نسال والمقب ، وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير ولله الحد . وقد روى عن أبي جمفر الباقر : أن الماص بن وائل انما قال ذلك حين مات القاسم بن النبي عَيَالِيَّةُ ، وكان قد بلغ أن يركب الدابة و يسير على النجيبة. ثم ذكر نزول قوله : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلْكَ وَلُو أَنْزَلْنَا (١) في الاصلين : بيمة وفي ابن هشام والسهيلي : مبيمة (وزان مفعلة ) وقوله : عبد لبني الحضرمي الذي في أبن هشام عبد لابن الحضري . (٧) اسمه كلدة بن أسيد الجمي . من السهيل . ملكا لقضى الأمر) وذلك بسبب قول أبي بن خلف و زممة بن الاسود والعاص بن وائل والنضر ابن الحارث ؛ لولا أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك .

قال ابن اسحاق : ومر رسول الله ﷺ فيا بلغنا بالوليـــد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل ابن هشام فهمز وه واستهزؤا به : فغاظه ذلك فأنزل الله تعسالى فى ذلك ·ن أمرهم ( ولقـــد استهزئ برسل ·ن قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن ) .

قلت : وقال الله تمسالي (ولقد استهزئ مرسل من قبلك فصبروا على ما كذموا وأوذواحتي أناهم نصرنا ولا مبعل لكامات الله ولقد جامك مرس نبأ المرسلين) وقال تعالى ( الما كفيناك المسهر ئين ). قال سفيان عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال : المستهزؤن الوليد بن المفيرة ، والاسود بن عب. يغوث الزهري ، والاسود بن المطلب أبو زمعة ، والحارث بن عيطل(١١) ، والعاص بن واثل السهمي . فإناه جبريل فشكاهم اليه رسول الله بَيَنَالِيْهُ فاراه الوليد فاشار جبريل إلى أنمله وقال كفيته، ثم أراه الاسودين المطلب فلوماً إلى عنقه وقال كفيته، ثم أراه الاسودين عبد ينوث فأوماً الى رأسه وقال كفيته ، ثم أراه الحارث بن عيطل فاوماً الى بطنه وقال كفيته ، ومر به العاص بن وائل ناوماً الى أخصه وقال كفيته . ناما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو بريش نبلاله فاصاب أنمله فقطعها ، وأما الاسود بن عبـــد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها ، وأما الاسود ابن المطلب فعيي . وكان سبب ذلك أنه نزل تحت صمرة فجعل يقول : يابني ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون ما ترى شيئًا . وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلبكت ، هاهو ذا الطمن بالشوك فى عينى . فجماوا يقولون ما نرى شيئا . فلم مزل كفلك حتى عميت عيناه . وأما الحارث من عيطل لمُخذه الماه الاصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيمه فمات منها . وأما الماص بن وائل فبيهًا هو كذلك وماً إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها . وقال غيره في هذا الحديث : فركب الى الطائف على حمار فر بض به على شبرقة \_ يعنى شوكة \_ فدخلت في أخص قلمه شوكة فقتلته . رواه البهقي بنحو من هذا السياق .

وقال ابن اسحاق : وكان عظاء المستهرئين كما حـد تنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خسة نفر ، وكاتوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم ؛ الاسود بن المطلب أبو زمعة دعا عليه وسول الله المستحقق قتال : « اللهم أعم بصره وأنحكاء ولده » . والاسود بن عبد يغوث ، والوليد بن المغيرة ، والداس بن وائل ، والحارث بن العلاطلة . وذكر أن الله تعالى أثرل فيهم ( فاصدع عا تؤمر وأعرض ( ) كنا فى الاصلين . وسيأتى أنه ابن العلاطلة وابن الطلاطل وهكذا فى ابن هشام والسيهلى وقد اختلف اصحاب السير في ذلك ومهم من حكى القولين معا .

عن الشركين إنا كفيناك المستهرئين الذين بجملون مع الله إلما آخر فسوف يعلمون). وذكر أن جبر يل أقى رسول الله يَتَلِيَّقُ إلى جنبه، فر به الاسود جبر يل أقى رسول الله يَتَلِيَّقُ إلى جنبه، فر به الاسود ابن عبد ينوث فشار إلى بطنه ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء فسى ، ومر به الاسود بن عبد ينوث فشار إلى بطنه فاستسق فاطنه فات منه حبنا. ومر به الوليد بن المنبرة فاشار إلى أثر جرح باسفل كمه كان أصابه قبل ذلك بستين من مروره برجل بريش نبلا له من خزاعة فتعلق سهم باذاره خفشه خدشا يسيراً ، فانتقض بصد ذلك فلت ، ومر، به العاص بن واقل فاشار ألى اخص رجله غرج على حار له بريد الطائف فر بض به على شبرقة فدخلت فى اخص رجله شوكة فقتلته ، ومر، به الحارث بن الطلاطل فاشار الى رأسه فاستحض قبحا فتنه .

ثم ذكر ابن اسحاق: أن الوليد بن المنيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والوليد . فقال لهم : أى بنى أوصيكم بنالاث ، دمى فى خزاعة فلا تطاوه ، والني إنى لأعلم أنهم منه براه ولحكى أخشى أن تسبوا به بعد اليوم . ور بلى فى ثقيف فلا تدعوه حتى تأخفوه ، وعقرى عند أبى أزجر الدوسى فلا يفوتنسكم به . وكان أبو أزجر قد زوج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات ، وكان قد قبض عقرها منه \_ وهو صداقها \_ قلما مات الوليد وثبت بنو بخزوم على خزاعة يتسسون منهم عقل الوليد ، وقالوا اتحا قتله سهم صلحبكم ، فابت عليهم خزاعة ذلك حتى تقالوا أشمارا وغلظ بينهم الأمر . ثم أعطم مخزاعة بعض المقل واصطلحوا ومحاجزوا .

قال ابن اسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذى المجاز فقتله ، وكان شريعاً في قومه ، وكانت ابلته تحت أبي سفيان فجمع الناس لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا ، فلسا جاء أبو سفيان غاظه ما صنع ابنه بزيد فلامه على ذلك وضر به لبنى مخزوم وكان أبوه غائبا ، فلسا جاء أبو سفيان غاظه ما صنع ابنه بزيد فلامه على ذلك وضر به وودى أبا أزيمر وقال لابنه : أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضا في رجل من دوس \* وكتب حسان بن كابت قصيدة له يحض أبا سمفيان في دم أبي أزيمر ، فقال بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضا بعضا وقد ذهب اشرافنا بهم بدر . ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله ﷺ في المنافق به عن أهل الطائف \* .

قال ابن اسحاق : فذكر لى بمض أهل الصلم إن هؤلاء الآيات نزلن فى ذلك ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وفروا ما يتى من الربا إن كنتم مؤمنين ) وما بمدها .

قال ابن اسحاق : ولم يكن فى بنى أزجر أثار نعله حتى حجز الاسلام بين الناس ، إلا أن ضرار ابن الخطاب برــــــ مرداس الاسلى خرج فى فغر من قريش إلى أرض دوس فتزلوا عــلى امرأة يقال لها أم غيــــلان مولاة لدوس ، وكانت تمشط النساء وتحجيز العرائس ، فارادت دوس قتلهم بايى أزجر فقامت دونه أم غيسلان ونسوة كن معها حتى منعتهم . قال السهيلي : يقال إنها أدخلته بين درعها ويدئها .

قال ابن هشام : فلما كانت ألم عمر بن الخطاب أتنه أم غيلان وهي ترى أن ضراراً أخوه ، فقال لها عمر : لست بلخيه الا في الاسلام ، وقد عرفت منتك عليه فاعطاها على أنها بنت سبيل . قال ابن هشام : وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب بهم أحــد فجل يضر به بعرض الرمح و يقول : أنج يا ابن الخطاب لا أقتلك فـكان عمر يعرفها له بعد الاسلام رضي الله عنهما .

## فصل

وذكر البهتي هاهنا دعاه النبي ﷺ على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع موسف وأورد ما اخرجاه في الصحيحين من طريق الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود. قال : خمس مضين ۽ اللزام (١) والروم ، والله خان ، والبُعلشة ، والقمر . وفي رواية عن ابن مسعود . قال : إن قريشا ، لما استعصت على رسول الله عَيْنَاتُهُ وأَ بطئوا عن الاسلام . قال : ٥ اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف » قال فاصابهم سنة حتى فحصت كل شي ، حتى أكلوا الجيف والميتة وحتى أن أُحدهم كان يرى ما بينه و بين السهاء كهيئة الدخان من الجوع . ثم دعا فكشف الله عنهم ، ثم قرأ عبد الله هذه الآية ( إنا كاشفوا المذاب قليلا انسكم عائدون ) قال فعادوا فسكفر وا فاخروا إلى يوم القيامة — أو قال فاخروا إلى يوم بعر — قال عبـــد الله : إن ذلك لو كان يوم الغيامة كان لا يكشف عنهم ( يوم نبطش البطشة الكبرى الما منتقبون ) قال : يوم بدر . وفي رواية عنه . قال : لما رأى رسول الله بَيْنَالِينَ من الناس اداراً . قال : « اللهم سبع كسبع يوسف » فاخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام . فجاءه أبو سفيان وفاس من أهل مكة فقالوا : يامحه إنك تزعم أنك بعنت رحمة وأن قومك قسد حلكوا ، فادع الله لم . فدعا رسول الله عِنْ الله النبث ، فأطبقت علم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر · فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، فأنجـ نب السحاب عن رأسه فستى الناس حولهم، قال لقد مضت آية الدخان \_ وهو الجوع الذي أصابهم \_وذلك قوله ( إنا كاشفوا المذاب قليسلا إنسكم عائدون) وآية الروم ، والبطشة الكبرى . وانشقاق القمر ، وذلك كه موم بدر . قال البيهق : يريد \_ والله أعلم \_ البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر . قال وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . قال جاه : أبو مفيان إلى رسول الله علي يستغيث من الجوع لأنهم لم (١) اللزام : هو يوم بدر ذكر ذلك في النهاية .

يجدوا شيئا حتى أ أكلوا العهن ، فانزل الله تعالى ( ولقد أخذناهم بالعذاب فسا استكانوا لرجم وما يتضرعون ) قال فدعا رسول الله ﷺ حتى فرج الله عنهم . ثم قال الحافظ البههتى : وقد روى فى قصة أبى سفيان ما دل على أن ذلك بُعد الهجرة ، ولعله كان مرتبن والله أعلم .

### فصل

ثم أورد البيهق قسة فارس والروم وترول قوله تمالى (الم غلبت الروم في أدنى الارض وم من بعد غلبهم سيغلبون في يضع سنين ، قد الأمر، من قبل ومن بعد وبوعثه يغر ح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) . ثم روى من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن ابى عرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : كان المسلمون يمبون ان يظهر الروم على فارس النهم أهل كتاب ، وكان المشركون يمبون أن يظهر الروم على فارس النهم أهل لابي بكر فنذ كره أبو بكر لابي يتيافي قال : ما أما أنهم سيظهر ون \* فند كر أبو بكر ذلك المشركين فقال ! جا أما أنهم سيظهر ون \* فند كر أبو بكر ذلك المشركين فنكر ذلك أبو بكر للبي يتيافي قال ! و ألا جملته أداة \* . قال دون العشر فظهرت الروم بعد ذلك . وقد أو ردنا طرق هذا الحديث في التفسير وذكر فا أن المباحث . أى المراق مدا الحديث في التفسير وذكر فا أن المباحث . أى المراق عن أمر رسول ابن خلف وأن الرمن كان على خس قلايس ، وأنه كان إلى مدة ، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول المن قول الرمن . وأن غلبة الروم على فارس كان يوم يعر . أو كان يوم المديية . فاقد أعلم . ثم روى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكلابي أنه سمى الملاه بن الزير الكلابي أنه سمى الملاه بن الزير الكلابي يحث عن أبيسه . قال روم وظهر رم على الشام والمراق ، كل ذلك في خسى عشرة سنة . الملسلين فارس والروم وظهر رم على الشام والمراق ، كل ذلك في خسى عشرة سنة . المسلمين فارس والروم وظهر رم على الشام والمراق ، كل ذلك في خسى عشرة سنة .

## فصل

﴿ فى الاسراء برسول الله ﷺ من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه ﴾ ﴿ من هذاك إلى السموات وما رأى هذاك من الاكمات ﴾

ذكر ابن عساكر أحاديث الاسراء في أوائل البعثة ، وأما ابن اسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة ، وأما ابن اسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سسنين ، وروى البعثق من طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال: أسرى بوسول الله ينظي قبل خروجه إلى المدينة بسنة ، قال : وكذلك ذكره ابن لهيمة عن أفي الاسود عن عروة . ثم روى الما كم عن الاسم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن اسماعيل السدى . أنه قال : فرض على رسول الله ينظين الحس بيعت المقدس

ليلة أسرى به قبل مهاجره بستة عشر شهراً ، فيلى قول السدى يكون الاسراه في شهر ذى القمدة ، وعلى قول الزهرى وعروة يكون في ديم الاول. وقال أبو بكو بن أبي شيبة حدثنا عنهان عن سعيد ابن مينا عن حابر وابن عباس . قالا : وقد رسول الله على عنها لفيل بهم الانسين الثانى عشر من ربيع الاول. وفيه بعث ، وفيه مات . فيه اقتطاع . وقد اختاره المافظ عبد الغنى بن سر ور المقاسى في سيرته وقيد أورد حديثا لا يصح سنده ذكرتاه في فضائل شهر رجب أن الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم . ومن الناس من بزعم أن الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب والله أعلم . ومن الناس من بزعم أن الاسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب وهى ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك والله أعلم . ويفشد بعضهم في ذلك :

ليلة الجمة عرج بالنبي ليلة الجمة أول رجب

وهذا الشمر عليه ركاكة واتحاذكر فاه أستشهاداً لمن يقول به . وقد ذكر فا الاحاديث الواردة فى ذلك مستقصاة عند قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميم اليصير) فلتكتب من هناك على ما هى عليه من الاسانيد والمزو ، والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية ولله الحمد والمئة .

ولنذ كر ملخص كلام ابن اسحاق رحمه الله فانه قال بعد ذكر ما تقهم من الفسول: ثم أسرى برسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى - وهو بيت المقدس من إيلياء - وقد فشا الاسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها ، قال وكان من الحديث فيا بلغني عن مسراه ﷺ من المسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها ، قال وكان من الحديث فيا بلغني عن مسراه السي المستود وأبي سعيد وعائشة ومعاوية وأم هائي بنت أبي طالب رضى الله عنهم والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزهرى وقادة وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه الحسن ما أمر الله بعض ما ذكر لي من أمر الله بعض ما ذكر لي من أمر وكان في مسراه ﷺ وما ذكر لي منه بلاه ، وتصييص وأمر من أمر الله على يقين ، غارى به كيف شاء وكاشاه ليريه من آياته ما أراد حتى عاين ما عاين من أمر الله وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع مها ما يريد . وكان عبد الله بن مسعود فيا بلغني يقول: أي رسول الله تيا المتابع الإنباء قد جمواله فصلى بهم ثم أي منافع بيت المتدس فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيدى في نفر من الانبياء قد جمواله فصلى بهم ثم أي شكلة آنية من لبن فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيدى في نفر من الانبياء قد جمواله فصلى بهم ثم أي شكلة آنية من لبن وحبر ، وماه . فذ كر أنه شرب الم الله بابن ، فقال لي جبريل هديت وهديت أمشك . وذكر ابن المحاق في سياق الحدين الميسود الحرام فاركم المسجد الحرام فاركم وساق في سياق الحدين البصرى موسلا أن جبريل هديت وهديت أمشك . وذكر ابن المحاق في سياق الحدين البصرى موسلا أن جبريل أعديت وهديت أمشك . وذكر ابن المسجد الحرام فاركمه

البراق وهو دابة أبيض بين البغل والحمار وفى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليــه يضع حافره فى منتهى طرفه : ثم حملنى عليه ثم خرج ممى لا يغوتنى ولا أفوته .

قلت : وفي الحديث وهو عن قتادة فها ذكره ابن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما أراد ركب البراق أثمس به فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحى يا براق مما تصنع ، فوالله ما ركبك عبد لله قبل عهد أركم عليه منه . قال فاستحى حتى أرفض عرفا ثم قرحتى ركبته . قال الحسن في حديثه فضى رسول الله ﷺ ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه الراهم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء فأمهم رسول الله ﷺ فصلى جم، ثم ذكر اختياره إله اللبن على إمّاء الخر وقول جبريل له هديت وهديت أمتك، وحرمت عليكم الخر . قال ثم الصرف رسول الله بيكانية إلى مكة فاصبح يخير قريشا بذلك فذكر أنه كذبه أ كثر الناس وارتدت طائفة بصد اسلامها ، وبادر الصديق إلى التصديق وقال إنى لا صـدقه في خبر السهاء بكرة وعشية أفلا أصـدقه في بيت المقدس وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول عَيِّنَا إِنَّهُ قال فيومنذ صمى أبو كَ الصَّدِينَ . قال الحسن وأثرُل الله في ذلك ( وما جعلنا الوقيا التي أر نساك إلا فتنة للناس) الآية . وذكر ابن اسحاق فيها بلغه عن أم هاتي . أنها قالت : ما أسرى مرسول الله عَيْسَاتُهُ الا من بيني نام عندي تلك اللبلة بعد ما صلى المشاء الا خرة فلما كان قبيل الفجر أهمنا فلما كان الصب وصلينا معه . قال : « يا أم هاتي لقد صيلت ممكم العشاء الآخرة في هـذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصيلت فيه ثم قد صليت النداة ممكم الآن كا ترين ، ثم قام ليخرج فاخذت بطرف ردائه فقلت يا نبي الله لا تحدث عبدًا الحديث الناس فيكذبونك و يؤذونك . قال: ﴿ وَالله لا حدثهموه ﴾ فأخبرهم فكذبوه . فقال وآية ذلك أثى مررت بعسير بني فلان بوادى كذا وكذا ، فانفرهم حس الدابة فندَّلم بعمير فدالتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام ، ثم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت بمير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناه فيه ماه قد غطوا عليه بشيُّ فكشفت غطامه وشربت ما فيه ، ثم غطيت عليه كاكان . وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنميم البيضاء يقدمها جمل أو رق عليه غرارتان إحداها سوداء والاخرى برقاء . قال فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجل الذي وصف لهم، وسألوم عن الآناء وعن البعير فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه . وذكر يونس بن بكير عن اسباط عن اساعيل السدى أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك المير، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم. قال فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون ، رواه المهيق .

قال ابن اسحاق : وأخبر في من لا أتهم عن أبي سعيه قال معمت رسول الله وَ يَتَالِيَّةٍ يقول : ﴿ لما

فرغت ممما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج ولم أر شيئا قط احسن منه وهو الذي يمداليــه ميتكم عينيه اذا حضر ، فاصعدتي فيه صاحبي حتى انتهى في إلى باب من أبواب السماء مقبال له باب الحفظة عليه مريد من الملائكة يقال له امهاعيسل محت يده اثنا عشر الف ملك تحت بدكل ملك منهم اثنا عشر الف ملك، قال يقول رسول الله ﷺ أذا حدث مهذا الحديث ( وما يعلم جنود ربك الا هو). ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جداً وقد سقناه بإسناده ولفظه بكاله في التفسير وتسكلمنا عليه فإنه من غرائب الاحاديث وفي اسناده ضعف ، وكذا في سياق حديث أم هاني فإن الثابت في الصحيحين من رواية شريك بن أبي تمر عن أنس أن الاسراء كان من السجد من عنــــد الحجر وفي سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تكلمنا علها هناك ومنها قوله: وذلك قبل أن يوحي الله ، والجواب أن مجمئم أول مرة كان قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فها شي مم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك ، وذلك قبل أن وحي اليه بل جاءه بعــد ما أوحى اليه فكان الاسراء قطعا بعد الايحاء إما بقليل كما زعه طائفة ، أو بكثير نحو من عشر مسنين كما زعمه آخرون وهو الاظهر، وغسل صدره تلك الليلة قبل الاسراء غسلا ثانيا ــ أو قالنا ــ على قول أنه مطاوب إلى الملأ الاعلى والحضرة الالمَيَة ثم ركب البراق رضة له وتمظما وتبكر بما فلمنا جاء بيت المقدس ربطه والحلقة التي كانت تربط مها الانبياء ثم دخل بيت المنس فصلى في قبلته عمية المسجد. وأنكر حذيفة رضي الله عنه دخوله إلى بيت المقدس و ربطه الدابة وصلاته فيه وهذا غريب، والنص المثبت مقدم على النافي . ثم اختلفوا في اجبّاعه بالانبياء وصلاته مهم أكان قبل عروجه إلى السهاء كما دل علمه ما تقدم أو بعد نزوله منها كادل عليمه بعض السياقات وهو أنسب كاسنذ كره على قولين فالله أعلم. وقيل إن صلاته بالانبياء كانت في السهاء، وهكذا تخيره من الآنية اللبن والخر والماء هل كانت ببيت المقدس كاتقدم أوفى السماء كما ثبت في الحديث الصحيح والمقصود أنه بَيَنْ إِلَيْ لما فرغ من أمرييت المقدس فصب له المعراج وهو السلم فصعد فيمه إلى السهاء ولم يكن الصعود على البراق كما قمه يتوهمه بعض الناس بل كان البراق مروطاً على باب مسجد بيت الممس ليرجم عليه إلى مكة ، فصعد من سهاء إلى سهاء في المعراج حتى جلو ز السابعــة وكما جاء سهاء تلقته منها مقر يوها ومن فيها من أكامر الملائكة والانبياء وذكر أعيان من رآه من المرسلين كآدم في ساء الدنيا، ويحيي وعيسي في الثانية (١) و إدريس في الرابعة ، وموسى في السادسة على الصحيح ... والراهم في السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة يتعبدون فيــه صلاة وطواةا ثم لا (١) كذا في الاصلين ولم يذكر الثالثة ولا الخامسة . وفي ابن هشلم : أنه رأى في الثالثة يوسف الصديق وفي الخامسة هار ون .

يمودون اليه إلى يوم القيامة ، ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمم فيمه صريف الاقلام ، ورفعت لرسول الله ﷺ سدرة المنتهي وإذا ورقها كا ّذان الفيلة ، ونبقها كقلال هجر ، وغشهاعند فلك أمور عظيمة الوان متمددة باهرة وركتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة وفراش من ذهب وغشها من نور ازب جل جلاله ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستائة جناح ما بين كل جناحين كما بين السهاء والارض وهو الذي يقول الله تمالي ( ولقد رآه ثرَّلة أخرى عند سدرة المنتهم. عندها جنة المأوى إذ يغشي السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي ) أي ما زاغ عينا ولا شالا ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر اليه . وهـ ذا هو الثبات المظم والادب الكريم وهـ ذه الرؤيا الثانية لجبريل عليــه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى علمه أكما نقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضي الله عنهم أجمعن . والاولى هي قوله تعالى ( علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهر بالافق الاعلى ثم دمًا فندلى فكان تاب قوسن أو أدنى ناوحي إلى عنده ما أوحى) وكان ذلك والابطح، تدلى حبريل على رسول الله ﷺ ساداً عظر خلقه ما بين السهاء والارض حمّى كان بينه و بينه قاب قومين أو أدني ، هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام أ ٢٠٠ رالصحابة المتقدم ذكره رضى الله عنهم . فاما قول شريك عن أنس في حديث الاسراء ثم دمَّا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من فهم الراوى فاقحمه في الحديث والله أعلى وإن كان محفوظا فليس بتفسير للا ية الكرعة بل هو شي آخر غير ما دلت عليه الآية السكرعة والله أعلم. وفرضُ الله سبحانه وتعالى على عبده محمد ﷺ وعلى أمته الصاوات ليلتئذ خسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم لم مزل يختلف بين موسى و بين ربه عز وجل حتى وضمها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى خس. وقال هي خس وهي خسون الحسنة بعشر أمثالها ، فصل له التكليم من الرب عزجل للتئذ ، وأمَّة السنة كالملمقين على هذا ، واختلفوا في الرؤية فقال بمضهم رآه بغواده مرتبن ، قاله ابن عباس وطائفة ، وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محول على التقييد ، وممن أطلق الرؤية أبوا هريرة واحمد بن حنبل رضي الله عنهما ، وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين وأختاره ابن جرير و بالغ فيه وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين . وبمن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الاشعرى فها فقله السهيلي عنه ، واختاره الشيخ أبو زكريا النووى في فتاويه . وقالت طائفة لم يقم ذلك لحديث أبي ذر في محيح مسلم . قلت : بإرسول الله هل رأيت ربك ؛ فقال : « نوراني أراه» وفي رواية « رأيت نورا » . قالوا ولم يكن رؤية الباقي بالمين الغانية ولهذا قال الله تعالى لموسى فعا روى في بعض الكتب الالهيّة يا موسى إنه لا رائي حي إلا مات ، ولا يابس إلا تدهده والخلاف في هذه المسئلة مشهور بين السلف والخلف والله أعسلم . ثم هبط رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس

والظاهر أن الانبياء هبطوا معه تكرعاله وتعظما عنه رجوعه من الحضرة الالهيّة العظيمة كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون باحد قبل الذي طلبوا اليه ، ولهذا كان كما مر على واحد منهم يقول له جبريل \_ عند ما يتقدم ذاك السلام عليه \_ هذا فلان فسلم عليه ، فاو كان قد اجتمع مهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف مهم مرة ثانية . وممما يعل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة : أعمَّهم . ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما مهم عن أمر جبريل فها مرويه عن ربه عز وجل، فاستفاد بعضهم من هـ ذا أن الامام الاعظم يقدم في الامامة على رب المترل حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار اقامتهم ، ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فاصبح مها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار . وقد عابن في تلك الليلة من الآيات والامور التي لورآها \_ أو بمضها \_ غيره لاصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه ﷺ أصبح واجما \_ أي ساكنا \_ يخشى إن بدأ فاخــبر قومه بما رأي أن يبادروا الى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بإنه حاء ببت المنس في تلك اللبلة وذلك أن أبا حمل لمنه الله رأى رسول الله عَيْنَا فَيْدَ فِي المسجد الحرام وهو جالس واحم . فقال له : هل من خبر ? فقال لعم 1 فقال : وما هو ? فقال انى أسرى بى الليلة الى يبت المقىس . قال الى بيت المقىس ? قال فعر ! قال أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم انخبرهم ما اخبرتني به ? قال فيم ! قاراد أبو جهل جم قريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله ﷺ جمعهم ليخبرهم ذلك و يبلغهم . فقال أبو جهل : هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم فقال أخبر قومك عا أخبرتني به ، فقص علمم رسول الله عَيِّكا الله خبر ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه ، فمن بين مصفق و بين مصفر تكذيبا له واستبماداً لخبره وطار الخبر بمكة وجاء الناس الى أني بكر رضي الله عنه فاخبروه أن محماً ﷺ يقول كذا وكذا . فقال : انكم تكذبون عليه فقالوا والله إنه ليقوله . فقال : ان كان قاله فلقد صدق . ثم جاء الى رسول الله عَيُناكِيُّةٍ وحوله مشركي قريش فسأله عن ذلك فاخسره فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمم المشركون ويملوا صدقه فها أخبرهم به . وفي الصحيح : أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله مَتِنا فَيْنَا عن ذلك . قال : فجملت أخسرهم عن آياته قالنبس على بعض الشيُّ ، فجلي الله لي بيت المقدس حتى جملت أنظر اليه دون دار عقيل وأفنته لم . فقال : أما الصفة فقد أصاب .

وذكر ابن اسحاق ما تقدم من إنسباره لهم يمروره بمسيره وماكان من شر به مائهم ، فاقام الله عليهم المحبة واستنارت لهم المحبة ، فاقام الله عليهم المحبة واستنارت لهم المحبة ، فاقا من أمن على يقين من ر به وكفر من كفر بعد قيام الحبة عليه . كما قال الله تعالى أي المختبال المهم وامتحاقا . قال ابن عباس : هى دؤيا عبن اربها رسول الله يَقِينِينَ وهم نما مندهب جهور السلف والخلف من أن الاسراء كان ببدنه و روحه صادات الله وسلامه عليه كا دل على ذلك ظاهر السياقات من ركو به

وصوده فى المعراج وغير ذلك . ولهذا قال فقال : (سبحان الذى أسرى بسده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى بوركنا حوله لنريه ) والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارة فدل على أنه بالروح والجده والعبد عبارة عنهما وأيضا فلوكان مناما لما بادر كغار قريش إلى الشكذيب به والاستبعاد له إذ ليس فى ذلك كبير أمر ، فعل على أنه أخبرهم بانه أسرى به يقنلة لا مناما . وقوله فى حديث شريك عن أنى : ثم استيقظت ظاذا أنا فى الحجر مصدود فى غلطات شريك أو محول على أن الانتقال من حل إلى حلى يسمى يقفلة كا سيأتى فى حديث عائشة رمنى الله عنها حدين ذهب رسول الله بي المناقب المناقب المناقب عنه المناقب في المناقب في المناقب وضعه على غفد وسول الله بي المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب والمناقب في المناقب المناقب والمناقب في المناقب والمناقب في المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناق

قال ابن اسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فننة الناس) وكا قال براهيم عليه السلام (يا بني إني أدى في المنام أني

أذبحك ) وفي الحديث: ﴿ تَنَامُ عَنِنَى وَقَلْبِي مِتَفَالُو ﴾ .

قال ابين اسحاق : فالله أعام أى ذلك كان. قد جاه وعان فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أى حله كان نائماً أو يغطاناً كل ذلك حق وصدق .

قلت : وقد توقف ابن اسحاق فى ذلك وجوزكلاً من الأمرين من حيث الجلة ، ولكن الذى لا يشك فيه ولا يتسارى أنه كان يقظاما لا محالة لما تقدم وليس متتضى كلام عائشة رضى الله عنها أن جسد ﷺ ما فقد و إيما كان الاسراء بروحه أن يكون مناما كا فهمه ابن اسحاق ، بل قد يكون وقع الاسراء بروحه حقيقة وهو يقفلان لا نائم و ركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعان ما عاين حقيقة و يقفلة لا مناما ، لمل خدا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ومراد من فابعها على دلا فهمه ابن اسحاق من أثهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم .

تنبیه : ونمن لا تذکر وقوع منام قبل الاسراه طبق ما وقع بعد ذلك ، ظانه وقطي ان لا يرى رؤيا إلا جامت مثل فلق الصبح ، وقد تقدم مثل ذلك فى حديث بد، الوحى أنه رأى مثل ما وقع له يقفلة مناما قبله ليكون ذلك من باب الارهاس والنوطئة والنثبت والايناس وافه أعلم . ثم قد اختلف الملاء في أن الاسراء والمعراج هل كاتا في لية واحدة أوكل في لية على حدة المنهم من يزعم أن الاسراء في اليقظة، والمعراج في المنام. وقد حكى المهلب بن أبي صغرة في شرحه البخارى عن طائعة أثيم خعبوا إلى أن الاسراء مرتين عرة بروحه مناما، ومرة بيدنه وروحه يقظة وقد حكاه الحافظ أبو القائم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي القتيه، قال السهيلي : وهذا القول يجمع الاحاديث فان في حديث شريك عن أنس وذلك فيا برى قلبه وتنام عيناه والا ينام قلبه، يجمع الاحاديث فان في حديث الان المباحث فا أن في أن من عدى تمام أن المباحث أن أن وفق بين اختلاف ما وقع في روايات الملدية وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ما وقع في روايات عديث الاسراء بالجم المتدد فجل اللاث اسراءات، مرة من مكة إلى البيت المقدس تم حديث الاسراء بالجم المسامة على البراق أيضا لحديث حديثة ، ومرة من مكة إلى البيت المقدس تم السموات .

فنقول: ان كان اتما حمله على القول مهذه الثلاث اختلاف الروايات فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فها جمعناه مستقصياً في كتابنا التفسير عند قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعيده ليلا) و ان كان اثما حمله أن التقسير انحصر في ثلاث صفات بالنسبة الى بيت المقدس والى السموات فلا يازم من الحصر العقلي والوقوع كذلك في الخارج الا بدليل والله أعلم . والعجب أن الامام أبا عبد الله البخاري رحم الله ذكر الاسراء بعد ذكره موت أبي طالب فوافق ابن اسحاق في ذكره المراج في أوآخر الأمر، وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب ، وابن اسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الاسراء ، ظف أعل أي ذلك كان. والقصود أن البحاري فرق بين الاسراء وبين المراج فبوب لكل واحد مهما إما على حدة فقال: باب حديث الامراء وقول الله سبحانه وتعالى (سبحان الذي أسرى بعيده ليلا) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلة بن عبد الرحن قال محمت جار بن عبد الله أنه صمم رسول الله عَيْنِالله عَمْلِ عَلَيْهِ مَول : « لما كذبتني قريش كنت في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس فطفقت أحدثهم عن آ ياته وأنا أنظر اليه » . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جامر به . ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله من الفضل عن أبي سلمة عن أبي هر يرة عن النبي عَيَالِينَ بنحوه . ثم قال البخاري باب حديث المعراج : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا هام حــدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صمصمة أن النبي عَيْنِاتَةِ حدثهم عن ليلة أسرى به . قال : « بينما أنا فى الحطيم — و ربما قال فى الحجر — مضجما

اذ أناثى آت » فقال وصمته يقول : ﴿ فشق ما بين هـــذه الى هذه » فقلت للجارود وهو الى جنبي ما يعني به . قال من نقرة عجره الى شعرته وصمعته يقول من قصه إلى شعرته . ﴿ فَاسْتَخْرَ جِ قَلَى ثُمُ أُتيت بطست من ذهب مماوءة اعامًا فنسل قلى نم حشى ثم أعيد ، ثم أتيت بداية دون البغل وفوق الحار أبيض » فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حزة ? قال : أنس فم ! : « يضم خطوه عند أقصى طرفه . غملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى السهاء الدنيا فاستفتح قيل من همذا ؟ قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال فيم ! قيسل مرحباً به فنعم الحجيُّ جاء ، ففتح فلما خلصت فاذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحباً بألابن الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي الى الساء الثانية فاستغتج قيل من هــذا ? قال جبرائيل قيل ومن ممك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه [ قال نعم ! ] قيل : مرحبا به فنعم المجيُّ جاء، ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وها ابنا خالة . قال هذا يحيى وعيسى فسلم علمهما فسلت علمهما فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد في الى السماء الثالثة فاستفتح جبرائيل قيل من هــذا ؟ قال جبرائيل قال ومن ممك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم المجيُّ جاه ، فنتح فلما خلصت اذا وسف قال هذا يوسف فسل عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى الساء الرابعة فاستفتح قيل من هــذا ? قال جبرائيل قال ومن ممك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم الجيُّ جاء . فلما خلصت اذا ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أثني السماء الخامسة فاستفتح قبل من هذا ? قال جبرائيل قبل ومن معك ؟ قال محمد قيل وقد أرسل الليه ? قال فعم ! قيل مرحبا به فنعم المجيُّ جاء . فلما خلصت اذا هارون قال هذا هار ون فسلم عليه فسلمت عليمه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السهاء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمد قيل وقد أرسل اليه ? قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم المجيُّ جاه . فاما خلصت اذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكي، فقيل له ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى . ثم صعد بى الى السهاء السابعة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا ? قال جبرائيل قيل ومن معك ? قال محمنه . قيل وقد بعث اليه ? قال نعم ! قيل مرحباً به فنعم الجيُّ جاه . فلما خلصت اذا الراهم قال هــذا ألوك ا براهم فسل عليه ، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم رفعت الى سدرة المنتهي وإذا أربعة أنهاري نهران ظاهران، ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبرائيل ؟

قال : أما الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم رفع لي البيت المعمور يعخل كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم أتيت بالماء من خمر و إناء من لبن و إناء من عسل ، فأخذت اللبن قال : هي الفطرة التي أنت علمها وأمتك . ثم فرض على الصلوات خسون صلاة كل يوم ، فرجعت فررت على موسى فقال عا أمرت ? قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم، و إتى والله قد جر بت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل أشـــد المعالجة ۽ لارجم الى ربك فساء التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عني عشراً . فرجعت الى موسى فقال مثاء فرجمت فوضع عني عشرا . فرجمت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فوضع عني عشرا . فرجمت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فأمرت بعشر صاوات كل يوم ، فقال مثله ، فرجعت فأمرت يخمس صاوات كل يوم ، فرجمت الى موسى فقال : بم أمرت ? فقلت بخمس صاوات كل يوم . قال إن أمتك لا تستطيع خس صاوات كل يوم ، و إنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لأمنك . قال : سألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلر . قال فلما جاوزت فادائي مناد أمضيت فريضي، وخففت عن عبادي ، . هكذا روى البخاري هذا الحديث ههنا . وقعه رواه في مواضع أخر من صحيحه ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصمة . ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب . ومن حديث أنس عن أبي ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي عِينا إلى عَن أن وقد ذكرنا ذلك مستقمي بطرقه وألفاظه في التفسير، ولم يقم في هـ ذا السياق ذكر بيت المقدس، وكان بمض الرواة يحذف بمض الخير للعلم به ، أو ينساه أو يذكر ما هو الأهم عنده ، أو يبسط تارة فيسوقه كله ، وقارة يحذف عن مخاطبه يما هو الانفع عنده . ومن جعل كل رواية اسراد على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا . وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء ، وفي كل منها يعرفه مهم ، وفي كلها يغرض عليه الصاوات . فسكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك ? هــذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم . ثم قال البخاري حدثنا الحيدي حدثنا سفيان عن عمر و عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثمالي (وما حِملنا از ؤيا التي أريناك الا فتنة للناس ) .قال: هي رؤيا عين أرمها رسول الله ﷺ ليلة أسرى به الى بيت الممس ، والشجرة الملمونة في القرآن . قال : هي شجرة الزقوم .

## فصل

ولما أصبح رسول الله ﷺ من صبيحة لية الاسرى جاهه جبراتيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقامها ، وأمر رسول الله ﷺ أسحابه فاجتمعوا وصلى به جبراتيل في ذلك اليوم الى الند

والمسلمون يأتمون بالنبي عليه وهو يقتدى بجيرائيل كاجاه في الملديث عن ابن عباس وجابر: «أمنى جيرائيل عند البيت مرتبن ». فببن له الوقتين الأول والا خر، فهما وما بينهما الوقت الموسمه ولم يوريدة وعبدالله بن عرو وكلها يذكر توسعة في وقت المغرب. وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبدالله بن عرو وكلها في صحيح مسلم . وموضع بسط ذلك في كتابنا الاحكام ولله الحدد . فأما ما ثبت في صحيح البخارى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت عن معمر عن الزهرى من جوة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر ، وكذا عبان بن عنان وقد تمكلمنا عنها وهذا مشكل من جة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر ، وكذا عبان بن عنان وقد تمكلمنا على خشم أن يغتنكم الذين كفروا ) . قال البهبق : وقد ذهب الحدن البصرى الى أن صلاة الحفر أول ما فرضت أد بعا كيا ذكره موسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسراء الظهر أد بعا ، والمصر أدبعا والمناز بها ويجود في الما والمناز عنان محتين يجهو فيهما . قلم عائشة أدادت أن الصلاة كانت قبل الاسراء تكون ركمتين نم كما فرضت قلت نا فلم اعشة أدادت أن الصلاة كانت قبل الاسراء سكون ركمتين نم كما فرضت قلت نا فلا كان الأمم عليه قدما الحرس فرضت حضرا على ما هي عليه ، ورخص في السفر أن يصلى ركمتين كاكان الأمم عليه قدما

## فصل

وعلى هذا لا يبقى اشكال بالكلية والله أعلم .

## ﴿ انشقاق القمر في زمان النبي ﷺ ﴾

وجعل الله له آية على صدق رسول الله وتتللي فياجاه به من المدى ودين الحق حيث كان ذلك وقت اشارته الكريمة ، قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ( اقتربت الساعة وانشق القير ، و إن يروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ، وكذبوا واتبعوا أهواه م وكل أمر مستقر ) وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه المسلاة والسلام ، وجامت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متمددة نهيد القطم عند من أحاط بها ونظر فيها ، ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله وبه التقة وعليه الشكلان ، وقعه تقصينا ذلك في كتابنا التفسير فذكرة الطرق والأفناظ محررة ، ونحن نشير هبنا المنكلان ، وقعه وتموته . وذلك مروى عن أنس بن إلى أطراف من طرق عود الله بن عباس ، وعبد الله بن عر ، وعبد الله بن مسمود رخم ، الله عنهم ، وحذيفة ، وعبد الله بن صمود رخم ، الله عنهم ، وحذيفة ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عر ، وعبد الله بن مسمود رخم ، الله عنهم ، وحذيفة ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عر ، وعبد الله بن مسمود رخم ، الله عنهم ، وحذيفة ، وعبد الله بن مسمود رخم ، الله عنهم ، وحديدة .

أما أنس فقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قنادة عن أنس بن مالك قال:

سأل أهل مكة النبي ﷺ آية ، فانشق القمر يمكة مرتين . فقال ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) و دواه مسلم عن محمد بن رافع عبدالرزاق به وهذا من مرسلات الصحابة ، والفاهر أنه تلقاه عن الجم النفير من الصحابة ، أو عن النبي ﷺ أو عن الجميع وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان . زاد البخارى وسسميد بن أبي عروبة وزاد مسلم وشعبة فلاتهم عن قتادة عن أنس : أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بيشهما لفظ البخارى .

وأما جبير بن مطم فقال الامام احمد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سلبان بن كثير عن حصين ابن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطم إ عن أبيه ] . قال انشق القمر على عهد رسول الله وقيقي فضار فرقتين ، فرقة على هذا الجبل ، وفرقة على هذا الجبل . فقالوا : سحرنا محمد ، فقالوا : سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . نفرد به احمد . وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به . وقد رواه البهتي من طريق ابراهيم بن طهمان وهشم كلاها عن حسين بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن مطم عن أبيه عن جده به ، فزاد رجلا في الاسناد .

وأما حديمة بن اليمان فروى أبو نعيم فى الدلائل من طريق عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى . قال : خطينا حديمة بن اليان بالمعائن فحمد الله واننى عليب ثم قال ( اقتر بت الساعة وانشق النمر ) ألا وإن الساعة قد اقتر بت ، ألا وإن القمر قمد انشق ، ألا وإن الدنيا قد آدنت بغراق ، ألا وإن اليوم المضار وغدا السباق . فلما كانت الجمة الثانية انطلقت مع أبى إلى الجمعة فحمد الله وقال مثله وزاد : ألاوإن السابق من سبق إلى الجمعة . فلما كتا فى الطريق قلت لايى ما يعنى جوله ـ غداً السباق . قال من سبق إلى الجمعة .

وأما ابن عباس فقال البخارى حدثنا بحيي بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عباس فقال البخارى حدثنا بحيي بن كثير حدثنا بكر عن جعفر قوله : ( اقتربت الساعة ورواه البخارى أيضا وصلم من حديث بكر — وهو ابن نصر — عن جعفر قوله : ( اقتربت الساعة وانشق القمر و إن روا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) . قال : قد مضى ذلك كان قبل المجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه . وهكفا رواه العوق عن ابن عبلى رضى الله عنه وهو من مرسلاته . وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا سليان بن احمد حدثنا بكر بن سهيل حدثنا عبد الننى بن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبلى . وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عبلى . وعن مقاتل عن الفحاك عن ابن عبلى قوله : ( اقتربت الساعة وا نشق القمر ) . قال ابن عبلى : اجتمع المشركون إلى رسول الله عبلى فوله : ( اقتربت الساعة وا نشق القمر ) . قال ابن عبلى : اجتمع المشركون إلى رسول الله

عَيْنِينَة منهم الوليد بن المفيرة ، وأبوجهل بن هشام ، والعاص بن واثل ، والعاص بن هشام ، والاسود ابن عبد ينوث ، والاسود بن المطلب ، و زممة بن الاسود ، والنضر بن الحارث ، ونظراؤه . فقالوا للنبي وَيُتِّكِيُّنُّهُ : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا على أبي قبيس ونصفا على قبيقمان . فقال لهم النبي عَيْسَيَاتِيْنِي : ﴿ إِن فعلت تؤمنوا ؟ » قالوا نم ! وَكانت ليلة بعر ــ فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما سألوا ، فامسى القمر قد سلب نصفا على أبي قبيس ونصفا على قميقمان ، ورسول الله يَقْطِلْتُهِ ينادى يا أبا سلمة بن عبد الاسد والارقم بن الارقم اشهدوا . ثم قال أبو نسم وحدثنا سلمان بن احمــد حدثنا الحسن بن العباس الرازي عن الهيم بن العان حدثنا اساعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاه عن ابن عباس . قال : انتهى أهل مُكة إلى رسول الله ﷺ فقالوا : هل مر ﴿ آيَة نُعرف مِها أَنكُ رسول الله ? فهبط جبرائيل فقال يا محمد قل لأهل مكة أن مجتفاوا هذه الليلة فسيروا آية إن انتفعوا مها . فاخبرهم رسول الله عَيَن الله عَلَي عقالة جبرائيل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة ، فانشق القمر نصفين نصفا على الصفا ونصفا على المروة فنظروا ءثم قالوا بابصارهم فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظروا ئم مسحوا أعينهم ثم نظروا . فقالوا : يامحمــد ما هذا إلا سحر واهب فانزل الله : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر). ثم روى الضحاك عن ابن عباس. قال : جامت أحيار المهود إلى رسول الله عَيْنَاكِيُّة فقالواً : أَرْمَا آية حتى نؤمن مها ، فسأل ربه فاراهم القمر قد انشق يجزئين ؛ أحدهما على الصفا والآخر على المروة ، قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب . فقالوا : هــــذا صحر مفترى . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا احمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمله بن يحيي القطعي حدثنا محمد ابن بكر حدثنا أبن جريم عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . قال : كنف القمر على عهد رسول الله بِيَتَالِيُّهِ فَعَالُوا سحر القبر فَتُولت : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر و إن بروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ) . وهذا اسناد جيد وفيــه أنه كــف تلك الليلة فلمله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه ولهذا خنى أمره على كثير من أهل الارض ومم هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الارض ويقال: إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر.

وأما ابن عمر تقال الحافظ البهيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا : حدثنا أبو العباس الاصم حدثنا العباس بن عجد الدورى حدثنا وهب بن جربر عن شعبة عن الاعمش عن مجاهد به . قال مسلم كر واية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود . وقال النرمذى هذا حديث حسن صحيح .

وأما عبد الله بن مسمود قال الامام احممه حدثنا سفيان عن ابن أبي تجييح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسمود . قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقتين حتى نظروا الله ، فقال

رسول الله ﷺ اشهدوا . وهكذا أخرجاه من حديث سفيان \_ وهو ابن عيينة \_ به . ومن حديث الاعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن محرة عن ابن مسمود قال : انشق القمر وعمن مغ رسول الله عِتَطِينَةِ عنى ، فقال النبي عَتَطِينَةٍ : ﴿ اشْسَهُمُوا ﴾ وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البخارى ثم قال البخاري وقال أبو الضحاك عن مسروق عن عبد الله عكة \_ وتابعه محـــد بن مسلم عن ابن أبي نجيج عن مجاهد عن أبي ممر عن عبدالله رضي الله عنه . وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أبي حي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود . قال : انشق النمر على عهد رسول الله بَيَنَالِيَّةُ ، فقالت قريش: هذا سحر ابن أي كبشة . فقالوا : أفظروا ما يأتيكم به السفار ? فان محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال فجاء السفار فقالوا ذلك . وقال البيهتي أخبرنا أبو عبـــــــــــ الله الحافظ ثنا أبو العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سلمان حدثنا هشم حدثنا مغيرة عن أبي الضحى عن مسر وق عن عبـــــــــ الله . قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين . فقال كفار قريش لأهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة ، أنظروا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق و إن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال فسئل السفار قال \_ وقدموا من كل وجهة \_ فقالوا: رأينا وهكذا رواه أبو نعيم من حديث جابر عن الاعمش عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله به . وقال الامام احميد حدثنا مؤمل حدثنا اسرائيل عن سماك عن الراهيم عن الاسود عن عبد الله \_ وهو ابن مسعود \_ . قال · انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ حتى رأيت الجبـل بين فرجتي القمر . وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به . وقال الحافظ أبو نسم حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أبوحصين محمد بن الحسين الوادعي حدثنا يحيي الحاتي حدثنا بزيد عن عطاء عن مماك عن ابراهيم عن علممة عن عب. الله خال : كنا مع النبي ﷺ بني وافشق القمر حَى صارفرقتين، فرقة خلف الجبل. فقال النبي ﷺ : ﴿ إِشْهِدُوا ، إِشْهِدُوا ﴾ وقال أبو نسم حدثنا سلمان بن احد حدثنا جعفر بن محد القلانسي حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث بن سعد هشام بن سعد عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. قال: انشق القمر وتحن يمكة ، فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمني ونمن بمكة . وحدثنا احمد بن اسحاق حدثنا أبو بكر بن أبي علىم حدثنا مجــد بن حاتم حدثنا معاوية بن عمروعن زائدة عن علهم عن زرعن عبدالله . قال : انشق القمر عكة فرأيته فرقتين . ثم روى من حديث على بن سميد بن مسروق حدثنا موسى بن عير عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبه الله بر\_ مسعود . قال : رأيت القمر والله منشقا بالنتين بينهما حراء . وروى أبو نعيم من طريق السدى الصغير عن السكلي عن أبي صالح عن ابن عباس. قال : انشق القمر فلقتين . فلقة ذهبت ، وفلقة بقيت . قال ابن مسعود : لقد رأيت

جبل حراء بين فلتني القمر ، فذهب فلقة . فتصجب أهل مكة من ذلك وقالوا همذا سحر مصنوع سيذهب . وقال لبث بن أبي سلم عن مجاهد . قال : انشق القمر على عهد رسول الله عليه فصار فرقتين ، فقال المشركون : سحر القمر حتى انشق فهذه طرق متمددة قوية الاسانيد تفيد القطم لن تأملها وعرف عدالة رجلها . وما يذكره بمض القصاص من أن القمر سقط إلى الارض حتى دخل في كم الذي يتليه وخرج من السكم الا خر فلا أصل له ، وهو كذب مفترى ليس بصحيح . والقمر حين انشق لم يزايل السهاء غير أنه حين أشار اليه الذي يتليه النمي عن اشارته فصار فرقتين ، فسارت واحدة حتى صارت من و راء حراء ، ونظر والملى الجبل بين همذه وهذه كما أخير بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك . وما وقم في رواية أنى في مسند احمد : فانشق القمر كمك مرتبن فيه نظر ، والظاهر أنه أواد فرقتين والله أعلم .

#### فصل

# ﴿ فِي وَهَادَ أَبِي طَالَبِ عَمْ رَسُولُ اللَّهُ عَيْنَاتُهُ ﴾

قال ابن اسحاق: ثم إن خديمة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتنابست على رسول الله يَتَطِيْقُو المسائب بهلك خديمة، وكانت له وزير صدق على الابتلام (١١ يسكن البها، وجهلك عمه أبي طالب وكان له عضهاً وحرزاً في أمره، ووضعة وقاصرا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبوطالب، قالت قريش من رسول الله يَتَطِيَقُو من الاذى ما لم تسكن قطيع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفها قويش فنثر على رأسه ترايا . فحدثني هشام بن عروة عن أبيه . قال : فلم خل رسول الله يَتَطِيَّةُ بيت والتراب على رأسه تعامت اليه إحدى بناته تضله وتبكى ، ورسول الله يَتَطِيَّةٌ يقول : « ما فالتني قريش شيئاً الله يَتَظِيَّةٌ يقول الله عن ما فالتني قريش شيئاً الله عن مات أبوطالب » .

وذكر ابن اسحاق قبل ذلك: أن أحدهم ربما طرح الاذى فى برمته ﷺ إذا نصبت له. قال فكان إذا فعلوا ذلك كما حدثنى عربن عبد الله عن عروة يخرج بذلك الشئ على المود فيقذفه على بابه ثم يقول: يا بنى عبد مناف أى جوارهذا ? ثم يلتيه فى الطريق.

(١) في ابن حشلم : على الاسلام يشكو اليها . وأحسب أن عبارة الاصل انسب للقلم .

قال ابن اسحاق : ولما اشتكى أموطالب و يلمّ قريشا ثقله قالت قريش بمضها لبعض : إن حزة وعمر قد أسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا الى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا ، فإمّا والله ما نأمن أن يبترّو فا أمرنا . فال ابن اسحاق : وحــد ثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما مشوا إلى أبي طالب وكلوه \_ وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة ، وشهية بن ربيعة ، وأنو جهل بن هشام ، وأميــة بن خلف ، وأنو ســفــان بن حرب، في رجل من اشرافهم. . فغالوا: يا أيا طالب إنك مناحيث قد علت ، وقد حضرك ماتري وتخوفنا عليك وقمد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنامته وخذله منا لسكف عنا ولنكف عنه ، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه . فيعث اليه أو طالب فجاه فقال : يا ابن أخي هؤلاء اشراف قومك قد اجتمعوا اليك ليعطوك وليأخه فوا منك . قال فقال رسول الله ﷺ : ﴿ يَامِ كُمَّا واحدة لمطوعها بملكون مها المرب وتدين لكم مها المجم ، فقال أبو جل: فم وأبيك وعشر كالت. قال : ﴿ تَقُولُونَ لَا إِلَّهِ ۚ إِلَّا اللَّهِ وَتَعْلَمُونَ مَا تُصِدُونَ مِنْ دُونَهُ ﴾. فصفقوا بأيديهم . ثم قالوا : يامحمد أثريد أن تجمل الآكمة إلهاً واحداً 1 إن أمرك لسجب . قال ثم قال بمضهم لبمض : إنه والله ما هذا الرجل معطيكم شيئا مما تريدون ، فانطلقوا وامصوا على دين آبائه كم حتى يحكم الله بينكم وبينه ، ثم تفرقوا . قال فقال أبوطالب: والله يا ابن أخي ما رأيتك سألهم شططا . قال فطمع رسول الله ﷺ فيه فجمل يقول له : « أي عم فانت قتلها استحل لك مها الشفاعة موم القيامة » فلما رأى حرص رسول الله يَتَلِيُّكُو قال ﴿ إِ ابنِ أَخِي وَاللَّهُ لِولا مُحَافَةِ السِّبَّةِ عليك وعلى بني أبيك من بعدى ، وأن تفلن قريش أني إنما قلتُها جزعا من الموت لقلتها ، لا أقولها إلا لأسرك مها . قال : فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس اليه يحرك شفتيه فاصفى اليبه واذنه ، قال ضال : يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها . قال فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَمُ أَصِيمُ ﴾ قال وأنزل الله تمالي في أوائك الرهط (ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق) الآيات. وق. تكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحد والمنة .

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أباطالب مات مسلما بقول السباس هذا الحديث به يا ابن أخى لقد قال أخى الكتامة الق أمرته أن يقولها \_ يمنى لا إله إلا الله العباس هذا الحديث به يا ابن أخى لقد قال أخى الكتامة الق أمرته أن يقرف حاله وهو قوله عن بعض أهله وهذا البهام فى الاسم والحال عودتله يتوقف فيه لو اغفرد . وقد روى الامام احمد والنسائى وابن جرير محواً من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن الاعش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير فذكره ولم يعيى بن عمارة الكوفى عن سعيد بن يعي بن عمارة الكوفى عن سعيد بن

جبيرعن ابن عباس فذكره بنير زيادة قول المباس. ورواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير أيضاً . ولفظ الحديث من سياق البهيق فها رواه من طريق الثوري عن الاعمش عن يحيي بن عمارة حميد بن جبير عن ابن عباس . قل : مرض أبو طالب فجامت قر نش وحاه النبي سَطَاتَةُ عند رأس أبي طالب، فجلس رجل فقام أبو جهل كي عنمه ذاك. وشكوه إلى أبي طالب. فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك ? فقال : ﴿ يَاعِمْ إِنَّا أُرِيد مُنْهِمَ كُلَّةَ تَذَلَ لَهُمْ مِهَا العرب ، وتؤدى البهسم مِه الجزية العجم، كلة واحدة » . قال : ما هي ? قال : • لا إله إلا الله » قال فقالوا أحمل الاكمة إلهـــا واحداً إن هذا لشي عجاب ! قال · ونزل فهم ( صوالقرآن ذي الذكر ) الآيات إلى قوله ( إلا اختلاق) ثم قد عارضه -- أعني سياق ابن اسحاق -- ما هو أصح منه ، وهو مار واه المخاري قائلا حدثنا محود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ممر عن الزهري عن ابن السيب عن أبيه رضي الله عنه . أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليــه النبي وَتَتَلِيُّةٌ وعنده أبوجهل . فقال : ﴿ أَي عَمْ قُلَ لَا إله إلا الله كلة أحاج لك مها عنــد الله » . فقال أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ? فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر ما كلهم به : على ملة عبد المطلب. فقال الني وَاللَّهِ اللَّهُ مَا مُعْمَلُمُ أَنه عنك ، فتزلت (ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولى قرى من بعد ما تبين لم أنهم أصحاب الجحيم ) ونزلت ( إنك لا تهدى من أحببت ) ورواه مسلم عن اسحاق بن ابراهم وعبه الله عرب عبد الرزاق. وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سميد بن السيب عن أبيه بنحوه وقال فيه : فلم نزل رسول الله بَيَنا ۗ يُعرضها عليه و يعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأبي أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي ﷺ : ﴿ أَمَا لَاسْتَغَفِّرِنَ لِكَ مَالَمُ أَنَّهُ عَنْكَ ﴾ فانزل الله – يعني بعد ذلك – ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولوكاتوا أولى قربي) ونزل في أبي طالب (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله جدى من يشاه وهو أعلم بالمهندين) وهكذا روى الامام احمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أَنَّاهُ رَسُولُ اللَّهُ عَيَّتِكِالِنَّذِي : فَعَالَ : « وَاعْمَاهُ قُلْ لا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ أشهد لك بها يوم القيامة » فقال : لولا أن تمير في قريش يقولون ما حمله عليه الا فزع الموت لاقررت مهما عينك، ولا أقولها الا لاقر مها عبنك. فاترل الله عز وجل ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله مهدى من يشاه وهو أعلم بالمبتدين) وهكذا قال عبدالله من عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقنادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله عَيَالِيَّةِ أَن يقول لا إله الا الله ظلى أن يقولها ، وقال : هو على ملة الاشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . و يؤكد هذا كله ما قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن

سنيان عن عبد الملك بن عمير حد تنى عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت الذي يَشَيِّلُتُهُ : ما أغنيت عن عملك فانه كان يحوطك و يغضب لك 7 قال : ﴿ [ هو ] فى ضحيحه من طرق عن عبد الملك ضحضاح من فار، و ولولا أقا لسكان فى الدرك الاسفل » و رواه مسلم فى صحيحه من طرق عن عبد الله ابن عمير به أخرجه فى الصحيحين من حديث الليث حدثنى ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد أنه سمع الذي عَلَيْنَ ذكر عنده عمه فقال : ﴿ لمله تنفعه شفاعتى يوم القيامة ، فيجعل فى ضحضاح من الغار يبلغ كعبيه يفلى منه دماغه » لفظ البخارى . و فى رواية ﴿ تغلى منه أم دماغه » المنظ البخارى . و فى رواية ﴿ تغلى منه أم دماغه » المنظ البخارى . و فى رواية ﴿ تغلى منه أم دماغه » ابن عبال بن عبال منها بن من الرين على عنه من أي عان عن أبن عبال منها دمنا أبى عنها من عن المنها دمنا بالمائل من الرين المنها أبو بكر البزار فى هسنده حدثنا أبى عن مباله عن المامي بن مجالد حدثنا أبى عن مباله عن الشعبي عن جار . قال سئل رسول الله تعلى إلى المنا المنها في الناب عنها النبي تؤيِّلُونَ شهادة اللباس من الذلو الى ضحضاح منها » تفرد به البزار . قال السهيلى : وانما لم يقبل الذي تؤيُّلُونَ شهادة الساس من الذلو الى ضحضاح منها » تفرد به البزار . قال السهيلى : وانما لم يقبل الذي تؤيُّلُونَ شهادة الساس من الذلو الى ضحضاح منها » تفرد به البزار . قال السهيلى : وانما لم يقبل الذي تؤيُّلُونَ شهادة الساس من الذلو الى نافرة الدي المنافذة على مقبول الشهادة .

قلت : وعنــدى أن الخبر بذلك ما صح لضمف سنده كما تقــدم . ومما يعل على ذلك أنه سأل النبي ﷺ بمــد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم ، و بتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرفرة حين لا ينفع نفساً إعاتها والله أعلم .

وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي أسحاق سمحت ناجية بن كعب يقول سمحت عليا يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله و الله علي أسحاق سمحت ناجية من كعب يقول ، ه فقلت إن همك قد توفي . فقال . « اذهب فواره » فقلت أغتل م مركا ، فقال : « اذهب فواره ولا تحديث شيئا حتى تأتى » فنملت فائيته ، فامرئى أن أغتل و رواه أبو داود والنسائى من حديث سفيان عن أبي اسحاق عن ناجية عن على : لما مات أبو طالب قلت يأرسول الله إن عمل الشيئ الضال قده مات فين بواريه ? قال : « اذهب فوار أباك ولا تجدين شيئا حتى تأتيني » فاتيته فامرئى فاغتلست ، ثم دعالى بدعوات ما يسرئى أن لى جهن ما على الأرض من شئ . وقال الحافظ البهبي أخبرنا أبو سعد الماليني حدثنا أبو احد بن عدى حدثنا محد بن هارون بن حميد حدثنا محد بن عبد الويز بن أبي رزمة حدثنا الفضل عن ابراهيم بن عبد الرحن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أن الذي مسئولي عاد من جنازة أبي طالب فقال: « وصلتك رحم : وجزيت خبراً يام » ، قال ووروى عن أبي اليمان الموزى عر . البي مسئولي عرساس واراه م عن أبي اليمان الموزى عن أبي اليمان الموزى عن البي و على قبره ، قال : وابراهيم بن وروى عن أبي اليمان الموزى عن النوه . قال : وابراهيم بن

عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه .

قلت: قدروي عنه غيرواحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد بن سلام البيكندي، ومع هذا قال ابن عدى ليس بمروف ، وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة . وقـــد قدمنا ما كان يتماطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والمانمة عن رسول الله ﷺ والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من المادح والثناء ،وما أظهره له ولاصحابه من المودة والحبة والشفقة في اشعاره التي اسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقيص لمن خالفه وكذبه بتلك المبارة الفصيحة البليغة الماشمية المطلمة التي لا تدائى ولا تسامى ، ولا يمكن عر بيا مقاربتها ولا معارضها ، وهو فى ذلك كله يعلم أن رسول الله ﴿ لَيْنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ ع القلب وتصديقه كما قررنا ذلك في شرح كتاب الاعان من صحيح البخاري ، وشاهم ذلك قوله تمالي ( الذين آ تينام الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يملمون ) وقال تعسالي في قوم فرعون (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) وقال موسى لفرعون ( لقد علمت ما أثرَل هؤلاء الا رب السموات والارض بصائر وانى لأظنك يافر-ون مثبوراً ﴾ وقول بعض السلف في قوله تسالي ( وهم ينهون عنه و ينأون عنه ) أنها نزلت في أ بي طالب حيث كان ينهي الناس عن أذية رسول الله ﷺ و ينأى هو عما جاء به الرسول من الهدي ودين الحق . فقد روي عن ابن عباس ، والقلم بن مخيمرة ، وحبيب أبن أبي نابت، وعطاء بن دينار ، ومحمد بن كعب، وغيرهم، فنيه نظر والله أعلم . والأظهر والله أعلم الرواية الاخرى عن ابن عباس ، وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به . و مُهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد \_ وهو اختيار ابن جرير \_ وتوجيه أن هـ ذا الـ كلام سيق لهام ذم المشركين حيث كانوا يصدون الناس عن اتباعه ولا ينتغمون هم أيضا به . ولهذا قال ( ومنهم من يستمع اليك وجملنا على قلومهم أكنة أن يفتهوه وفي آذائهم وقرآ و إن يرواكل آية لا يؤمنوا بهاحتي إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الاولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه و إن مهلكون إلا أغسهم وما يشمرون) وهذا اللفظ وهوقوله (وهم) يدل على أن المراد بهذا جماعة وهم المذكورون ف سياق الحكلام وقوله ( و إن جلكهون إلا أغسهم وما يشعرون ) يعل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن مهذه المثابة بل كان يصد الناس عن أذية رسول الله بَيُطِيِّةٍ وأصمابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال، ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الاعان لما له تعالى في ذلك من الحكة العظيمة ، والحجة القاطعة البالغة الدامنة التي يجب الايمان بها والتسليم لها، ولولاما نهامًا الله عنه من الاستغفار المشركين لاستغفرة الان طالب وترحمنا عليه.

#### فصل

#### ﴿ فِي مُوتَ خَدَيْجَةً بِنْتَ خُويِلُدُ ﴾

وذكر شى من فضائلها ومناقبها رضى الله عنه وأرضاها ، وجعل جنات العردوس منقلبها ومثواها . وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صغب فيه ولا نصب .

قال يمقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب . قال قال عروة بن الزبير : وقعد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة . ثم روى من وجه آخر عن الزبير : وقعد كانت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله ويتليخ إلى المدينة ، وقبل أن تفرض الصلاة . وقال المعجنة ، وقبل أن تفرض المصلاة . وقال المعجنة : ماتت خديجة وأبو طالب في علم واحد . وقال المبجق : بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة ، وشيخنا أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة ، وشيخنا أبو عبد الله بنال المجرة بثلاث

قلت : مرادهم قبل أن تفرض الصاوات الحس ليلة الاصراء ، وكان الانسب بنا أن نذكر وفاة أي طالب وخديجة قبسل الاسراء كما ذكره البهبق وغير واحد ، ولكن أخرة اذك عن الاسراء لمقصد منطلع عليه بعد ذلك فان الكلام به ينتظم ويتسق البلب كما تفف على ذلك إن شاه الله . وقال البنخارى : حدتنا قتيبة حدثنا مجيد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هرية . قال : أنى جبرائيل إلى رسول الله مؤتين ققال بإرسول الله هذه خديجة قد أنت مها إناه فيه إدام \_ أو طمام أو شراب \_ فاذا مى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى و بشرها ببيت فى الجنة من قصب الاصخب فيه ولا نصب . وقد رواه مسلم من حديث محد بن فضيل به . وقال البخارى من مصد حدثنا يحيى عن الماعيل ، قال قلت لمبد الله بن أبي أونى : بشر الذي يتياني خديجة ؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الماعيل ، قال قلت لمبد الله بن أبي أونى : بشر الذي يتياني خليقة خديجة ؟ قال لم ما رواه البخارى أيضا ومسلم من طرق عن الماعيل بن أبي خلا به خلا به .

قال السهيل : و إنما بشرها ببيت في الجنة من قصب. يدى قصب الثولو ـ لانها حازت قصب السبق الى الابتان ، وانها حذت فصب لانها لم ترفع صوتها على النبي عَلَيْتُ ولم تنبه يوما من الدهر فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا . وأخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيد عن عائمة رضى الله عنها أنها . وأغرت على خديجة .

وهلكت قبل أن يتزوجني \_ لما كنت اهمه مذكرها ، وأمره الله أن مدشرها سعت في الجنة من قصب. و إن كان ليذبح الشاة فهدى في خلائلها منها ما يسمن . لفظ البخاري ، وفي لفظ عن عائشة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله ﷺ الحا. ونزوجني بمدها بثلاث سنين ، وأمره ربه \_ أو جبرائيل \_ أن ميشرها معت في الجنبة من قصب ، وفي لفظ له قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي عَيَّالِيَّةِ ما غرت على خديجة \_ وما رأينها \_ ولـكن كان يكثر ذكرها ور عاد بح الشاة فيقطمها أعضاء ثم يبعثها في صدائق حديجة . فرعا قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: ﴿ إِنَّهَا كَانْتُ وَكَانْتُ ، وَكَانْ لِي مَنْهَا وَلَا ﴾ ثم قال البخاري حدثنا اسهاعيل من خليل أخبرنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيمه عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أحت حديجة على رسول الله عَيْسِالله ضرف استئذان خديجة فارتاع فقال: ﴿ اللهم هالة ، . ففرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر ابدلك اللهخيراً منها. وهكذا رواه مسلم عن سويد من سعيد عن على بن مسهر به . وهذا ظاهر في التقر مر على أن عائشة خير من خديجة إمّا فضلا و إما عشرة . إذا لم ينكر علمها ولا رد علمها ذلك كا هو ظاهر سياق البخاري رحمه الله ولكن قال الامام احد حدثنا مؤمل أبو عبدالرحن حدثنا حاد بن سلة عن عبدالملك. هو ابن عمير ــ عن موسى بن طلحة عن عائشة قالت : ذكر رسول الله ﷺ وما خــديجة فاطنب في الثناء علمها ، فادركني ما يدوك النساء من الغيرة ، فقلت لقد أعقبك الله بإرسول الله من عجو زمن عجاز قريش حمراء الشدقين. قال فتغير وجه رسول الله ﷺ تغيراً لم أره تغير عند شيءٌ قط إلاعند نزول الوحى أو عند المخيلة حتى يعلم رحمـة أو عذا إ . وكذا رواه عن بهز بن أسد وعثمان بن مسلم كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به . وزاد بسد قبله حراء الشدقين ؛ هلكت في الدهر الاول. قال قال فتممر وجهه تممرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند الخيلة حتى ينظر رحمة أو عذاباً . تفرد به احمد . وهذا اسناد جيد . وقال الامام احمــد أيضا عن ابن اسحاق أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة . قالت : كان النبي بَيِّناتُيُّة إذا ذكر خديجة أثني علمها بإحسن الثناه . قالت فغرت وما فقلت : ما أ كثر ما تذكرها حراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها . قال « ما أبدلني الله خيراً منها ، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني إذ كذبنني ، وآستني ممالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء ، تفرد به احمد أيضا. و إسناده لا بأس به وبحالد روى له مسلم متالبمة وفيه كلام مشهور والله أعلم . ولمل هذا أعنى قوله : و زرقتى الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء كان قبل أن يولد ابراهيم بن النبي عَيَّالِيَّةِ من مارية ، وقبل مقدمها بالكلية وهذا معين . فان جميع أولاد النبي ﷺ كا تقدم وكما سيأتي من خديجة إلا الراهم فن مارية القبطية

المصرية رضي الله عنها . وقد استدل مهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وتحلم آخر ون في اسناده وتأوله آخر ون على أنها كانت خيراً عشرة وهو محتمل أو ظاهر . وسعيه أن عائشة تمت بشياحا وحسما وحسل عشرتها ، وليس مرادها بقولها قد أبدلك الله خيراً منها أنها تزكى نفسها وتفضلها على خديمية ، فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل كما قال ( فلا تَزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتنقى ) وقال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ﴾ الآيَّة وهذه مسألة وقم النَّراع فيها بين العلماء قدما و-تديثا ﴿ وَيُجانِّهَا طَرَمًا يَقْتَصر علمها أهل الشيم وغيرهم لا يمدلون بخديجة أحداً من النساء لسلام الرب علمها ، وكون ولد النبي ﷺ جميمهم . إلا ابراهيم ــ منها . وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لهــا ، وتقدير إسلامها ، وكونها من الصديقات ولها مقام صـدق في أول المئة . و بذلت نفسها ومالها لرسول الله ﷺ وأما أهل السنة فمنهم من يغاد أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف ، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق ، ولكونها أعلم من خديجة فانه لم يكن في الامم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول يحب أحداً من نساته كمحبته إياها ونزلت براءتها من فوق سبع محوات و روت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيراً طيبا مباركا فيه حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور « خنوا شطر دينكم عن الجيراء » والحق أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظرالناظر فيه لـهـره وحيره ، والاحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل. ومن ظهر له دليل يقطع به ، أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول ما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الاقوم والمسلك الاسلم أن يقول الله أعلم . وقد روى الامام احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبي طالب رضي الله عنــه . قال قال رسول الله بَيَّنالِيَّة : « خير نسامًا مريم بنت عمران ، وخير نسائها خديجة بنت خويله » أي خير زمائهما. وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن اياس رضي الله عنــه . قال قال رسول ﷺ : ﴿ كُلُّ مَنَ الرَّجَالَ كَثْيَرُ وَلَمْ يَكُلُّ من النساء إلا ثلاث ؛ مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديمة بنت خويلد . وفضل عائشة على النساء كغضل الثريد على سأتر الطمام ، رواه ابن مردويه في تفسيره : وهيذا اسناد صحيح إلى شعبة و بعده . قالوا والقدر المشترك بين الثلاث نسوة ؛ آسية ومريم وخديجة أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته . فآسية ربت موسى وأحسنت اليه وصدقته حين بث، ومريم كفلت ولدها أنم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل. وخديجة رغيت في ترويج رسول الله ﷺ بها و بذلت في ذلك أموالها كما تقدم وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وقوله وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطمام ، هو قابت في الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن عمرو بن مرة عن مرة الطبيب الهمدانى عن أبي موسى الاشهرى . قال قال رسول الله تصليحة :
 وأن فضل عائشة على الفساء كفضل الثريد على سائر العلمام » والثريد هو الخابز واللح جميعا وهو أخر طمام العرب كا قال بعض الشهراه :

إذا ما الخبر تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد

و يحمل قوله ٥ وفَضل عائشة على النساء » أن يكون محفوظا فيتم النساء المذكورات وغيرهن ، و يحتمل أن يكون عاماً فيا عداهن و يبق السكلام فيها وفيهن موقوف يحتمل النسو ية بينهن فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج والله أعلم .

#### فصل

﴿ فى تزويجه عليه السلام بعد خديجة رضى الله عنها بعائشة ﴾ ﴿ بنت الصديق وسودة بنت زمة رض، الله عنهما ﴾

والصحيح أن عائمة تروجها أولا كاسياتي . قال البخارى في باب تروج عائمة ه حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن هم من عروة عن أبيه عن عائمة أن الني يستائي قال لها: « أريتك في المنام مرتين ، أرى أنك في سرقة من حربر ، و يقول هذه امرأتك . فا كشف عنها فاذا هي أنت ، فات من فات امن عند الله عمد عنها عاذا هي أنت ، فات كن هذا من عند الله عمد عم قال البخارى باب نكاح الابكار . وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة : لم يشكح النبي عين التي تعلق الله عن عائمة . قالت فارسول الله : أرأيت لو تزلت سلمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائمة . قالت فارسول الله : أرأيت لو تزلت التي لم يتروج بكراً غيرها . انفرد به البخارى ثم فال حدثنا عبيد التي لم يتروج بكراً غيرها . انفرد به البخارى ثم قال حدثنا عبيد ابن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائمة . قالت قال في رسول الله يتخلق النام فيحيى بك الملك في مرقة من حربر قال لي هذه امرأتك ، فكشف عن وجهك النوب فاذا أنت هي ، قتلت إن يكن هذا من عند الله عضه » (١٠ و في رواية « أريتك في المنام ثلاث ليال » وعند الترمذي أن جبر يل جاه بصورتها في خرقة من حربر خضراء قال اهنم وجنك ثلاث ليال وعند الترمذي أن بجر يل جاه بصورتها في خرقة من حربر خضراء قال المنار من الكيلوع حدثنا عبدالله بن وسف حدثنا الليث في الهنيا والا خرة . وقال البخارى غناف هذه الرواية .

عن بزيد عنعراك عن عروة أن رسول الله ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر ، فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك. فقال : « أنت أخي في دين الله وكتابه ، وهي لي حلال ، هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل وهو عند البخاري والحققين منصل لانه من حمديث عروة عن عائشة رضي الله عنها ، وهذا من افراد البخاري رحمه الله . وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : تزوج رسول الله ﷺ عائشة بعد خديجة بثلاث سنين وعائشة مومئذ ابنة ست سنين ، و بني مها وهي ابنة تسم . ومات رسول الله ﷺ وعائشة ابنة ثمانية عشرة سنة . وهذا غريب . وقد روى البخاري عن عبيد ابن اساعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيــه . قال : توفيت خديجة قبل مخرج النبي ﷺ بثلاث سنين ، فليث سنتين ــ أو قريبا من ذلك ــ ونــكح عائشة وهي بنت ست سنين ، ثم بني بها وهي بنت تسع سنين ، وهــذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في حكم المنصل في نفس الامر . وقوله تزوجها وهي ابنة ست سنين و بني بها وهي ابنة تسم مالا خلاف فيه بين الناس ــ وقد ثبت في الصحاح وغــيرها ــ وكان بناؤه مها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة . وأماكون تزو يجهاكان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر . فان يعقوب بن سفيان الحافظ قال حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيــه عن عائشة قالت : نزوجني رسول الله ﷺ متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع — أو ست — سنين، فلما قدمنا المدينة جاءئي نسوة وأنا ألمب في أرجوحة وأنا مجمة ، فهيا َ نني وصنعنني ثم أتين بي إلى رسول الله عِبْنَالِيَّةِ وأنا ابنة تسع سنين . فقوله في هذا الحديث متوفى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك قريبا ، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بعد متوفى خديجة فلا ينغى ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه والله أعلم . وقال البخارى حدثنا فروة بن أبي المفراء ثنا على بن مسهر عن هشلم بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت تزوجني السي ﷺ وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فترلتا في بني الحارث بن الخز رج. فوعكت فتمزق شعري وقد وفت لي جميمة فاتنی أمی أم رومان و إنی لغ, أرجوحة ومعی صواحب لی فصرخت بی فاتینها ما أدری ما تر ید منی ظخذت بيدى حتى أوقفتني على باب الدار و إنى لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فست به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار قال فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر، فاسلمشي المهن فاصلحن من شأني فلم برعني إلا رسول الله ﷺ ضحى ، فاسلمنني اليه وأنا مومئذ بنت تسم سنين . وقال الامام احمد في مسند عائشة أما لمؤمنين حدثنا مجمد م. بشر حدثنا بشر حدثنا محمد بن عمرو أبو سلمة ويحيي . قالا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بلت حكيم امرأة عنمان بن مظمون فقالت : فيرسول الله ألا تروج ? قال من ? قالت إن شئت بكراً ، و إن

أُ شلت ثيبًا ، قال فن البكر ؟ قالت أحب خلق الله اليك عائشة ابنة أن بكر . قال ومن الثيب ؟ قالت سودة بنت زممة . قد آمنت بك واتبعتك . قال فاذهبي فاذ كرمهما على . فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ? قالت وما ذاك ? قالت أرسلني رسول الله عِنْكُنْ أخطب علمه عائشة ، قالت انظري أوا مكر حتى مأتى ، فجاء أبو مكر فقلت واأوا مكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ، قال وما ذاك ؛ قالت أرسلتي رسول الله يَظِينُ أخطب عليه عائشة قال وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه ، فرجت إلى رسول الله ﷺ فلَّ كرت ذلك له قال : « ارجعي اليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الاسلام ، وابنتك تصلح لي » فرجمت فذكرت ذلك له قال انتظری ، وخرج . قالت أم رومان إن مطم بن عدی قد ذكرها على ابنه ، ووالله ما وعد أبو بكر قحافة لملك مصى صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج اليك ? فقال أبو بكر للمطم ابن عدى أقول هـــنـه ﴿ يَقُول إِنَّهَا تَقُولُ ذَلْكَ . فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه مهر عدته التي وعده . فرجم فقال لحولة ادعى لى رسول الله ﷺ فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بفت ست سنين ، ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زممة فقالت ما أدخل الله عليك من الخير والبركة قالت وما ذاك ? قالت أرسلني رسول الله عَيْنَاتُهُ أخطبك اليه . قالت وددت ادخل إلى أبي بكر فاذكرى ذلك له \_ وكان شيخا كبيراً قد أدركه السن قد تخلف عن الحج \_ فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهليه ، فقال من هـذه ؛ قالت خولة بنت حكم . قال فما شأنك ؛ قالت أرسلتي عمـ ين عبد الله أخطب عليه سودة . فقال كفؤ كريم ، ماذا تقول صاحبتك ? قال تحب ذلك . قال ادعما إلى فدعتها قال أي بنية إن هذه تزعم إن عمد بن عبدالله بن عبد المطلب قد أرسل يخطيك وهو كغۇ كريم أمحبين أن أزوجك به ? قالت نم . قال ادعيه لى فجاء رسول الله ﷺ فروجها اياه ، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجاء بحثى على رأسه التراب. فقال بعد أن أسل : لعمرك إلى لسفيه يوم أحتى في رأسي التراب أن تزوج رسول الله عليه الله معند بنت زمعة . قالت عاشه : فقدمنا المدينة فترلتا في بني الحارث بن الخررج في السنح . قالت فجاه رسول الله ﷺ فسخل بيتنا واجتمم اليه رجال من الانصار ونساء ، فجاءتني أمي وأمّا لني أرجوحة بين عذقين برجح بي فاترلتني من الارجوحة ولى جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشي من ماه ، ثم أقبلت تقودتي حتى وقفت بي عند الباب واني لانهج حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فاذا رسول الله ﷺ جالس على سر مر في بيتنا وعنده رجال ونساه من الانصار ، فاجلستني في حجرة ثم قالت : هؤلاه أهلك فبارك الله لك فهم ، و بارك لم فيك. فوثب الرجال والنساء غرجوا و بني بى رسول الله يَتِيْكِيَّةٍ في بيتنا ما محرت على جزور، ولا

ذبحت على شاة . حتى أرسل البنا سعد بن عبادة بجنة كان مِسل بها الى رسول الله عِنْظِيَّةُ اذا دار الى نسائه ، وأنا يومئذ ابنة تسم سنين . وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البهيق من طريق احمد بن عبد الجبار حدثنا عبد الله برس ادريس الازدي عن محمد بن عمرو عن يحي بن عبد الرحن بن حاطب. قال قالت عائشة: لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكم فقالت بإرسول الله ألا تزوج ? قال ومن ? قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيباً . قال من الكر ومن النيب ? قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله البك، وأما الثيب فسودة بذت زمعة قمه آمنت بك واتمعتك. قال فاذكرهما على . وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم . وهـ ذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على نزويجه بسودة بفت زممة، ولكن دخوله على سودة كان يمكة ، وأما دخوله على عائشة فتأخر الى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي . وقال الامام احمد حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : لما كبرت سودة وهبت يومها لي ، فكان رسول الله بَيَالِيَّة يقسم لي بيومها مم نسائه . قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدى . وقال الامام احمــد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحيد حدثني شهر حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ خطب امرأة من قرمه يقال لها سودة وكانت مصبية ، كان لها خس صبية — أو ست — من بسلها مات . فقال رسول الله عَيْدِ : « ما بمنعك مني ? » قالت والله يا نبي الله ما بمنعني منسك أن لا تسكون أحب البرية إلى ، ولكني أكرمك أن عنموا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال فهل منمك مني غير ذلك ? قالت لا والله ، قال لها رسول الله ﷺ برحك الله ان خير نساه ركبن امجاز الابل ، صالح نساه السكران بن عمرو أخوسهيل بن عمرو ، وكان بمن أســلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم ، ثم رجم إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله عنه . هذه السياقات كلها دالة على أن المقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة وهو قول عبدالله بن محمد بن عقيل . ورواه مونس عن الزهري واختار ابن عبد البرأن المقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة وأبي عبيد. قال ورواه عقيل عن الزهري .

#### فصل

قد تقدم ذكر موت أبي طالب عمر رسول الله تَتَطِيَّتُهِ وَأَنه كَان فاصراً له وظامًا في صفه ومدافعًا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال وفعال ، فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله يَتَظِيَّةُ وفالوا منه مالم يكوفوا يصلون اليه ولا يقدرون عليه . كا قدرواه السهقى عن الحاكم عن الاصم حدثنا مجد بن اسحاق الصتماتي حدثنا موسف بن مهلول حدثنا عبدالله بن إدريس حدثنا مجد بن

اسحاق عمن حدثه عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر . قال : لما مات أبو طالب عرض الرسول الله وَيُطِّيِّنُهُ سفيه من سفها. قريش فالتي عليه ترابا ، فرجم إلى بيته فاتت امرأة من بناته تمسح عن وجه النراب وتبكى، فجمل يقول: ﴿ أَي بِنية لا تبكين فأنَّ اللهُ ما لم أَبْلُكُ ﴾ ويقول ما بين ذلك « ما ذالت قريش شيئا أ كرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا » . قد رواه زياد البكائي عن محمد ابن أسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا والله أعلمٍ . وروى البيهق أيضاعن الحاكم وغيره عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله عَيْنِيْنِيْ قال : « ما زالت قريش كاعين (١) حتى مات أبوطالب » ثم رواه عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيي بن معين حدثنا عقبة الحجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: « ما زالت قريش كاعة حتى توفى أبو طالب » وق. د روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بسنده عن ثملبة بن صعير وحكيم بن حزام أنهما . قالا : لمــا توفي أبوطالب وخديجة ـ وكان بينهما خسة أيام \_ اجتمع على رسول الله ﷺ مصيبتان ولزم بيته وأقل الخروج، وفالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه ، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال: يامجد امض لما أردت وما كنت صانعاً إذ كان أبوطالب حياة صنعه ، لا واللات لا يوصل البيك حتى أموت . وسب ابن الغيطلة رسول الله عَيَيَا إليه أبو لهب فنال منه ، فولى يصمح بإمعشر قر بش صما أبو عتمة . فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب ، ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى عضى لما تريد. فقالوا لقد أحسنت وأجلت ووصلت الرحم فحكث رسول الله يَتَطَالِينَهُ كذلك أياما يأني و يذهب لا يعرض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب إذ جاء عقبة بن أبي معيط وأبوجهل إلى أبي لهب فقالا له : أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك ? فقال له أبو لهب يا محمد أين مدخل عبدالمطلب ? قال مع قومه . فخرج اليهما فقال قد سألته فقال مع قومه . فقالا نزعر أنه في النار . فقال ياعمــــــــ أيدخل عبد المطلب النار ? فقال رسول الله ﷺ ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار . فقال أبو لهب \_ لعنه الله \_ والله لا سرحت لك إلا عدوا أبداً وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار . واشتد عند ذلك أبو لحب وسائر قريش علمه .

قال ابن اسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله ﷺ في بيته أبو لهب، والحكم بن أبي المامن بن أمية ، وعقبة بن أبي معمده ، وعدى بن الحراء ، وابن الاصداء الهذلى . وكانوا جيرانه لم يدلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص . وكان أحده — فيا ذكر لي — يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى ، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له ، حتى أتخذ رسول الله ﷺ حجراً يستتر (١) الكاعة جم كاع وهو الجبان ، كم الرجل يكم كما جبن عنه . في النهاية .

. به منهم إذا صلى ، فسكان إذا طر-وا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول : يا بنى عبد مناف أى جوار هذا ? ثم يلقيه فى الطريق .

قلت: وعندى أن غالب ما روى مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كتفيه وهو يسلى كا رواه ابن مسمود وفيه أن فاطمة جامت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم ، ثم لما الصرف رسول الله عليه الله عنه منهم كا تقدم . وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمر و بن العاص من خنقهم له عليه السلام خنقا شديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقناون رجلا أن يقول ربي الله . وكذلك عزم أبى جهل المناه الله \_ على أن يطأ على عنقه وهو يصلى فحيل بينه و بين ذلك ، وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبى طالب والله أعلى . فذ كرها ههنا أنسب وأشبه .

#### فصل

﴿ فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تسل و إلى ﴾ ﴿ نصرة دينه فردوا عليه ذلك ولم يقبلوا فرجع عنهم إلى مكة ﴾

قال ابن اسحاق : فلما هلك أبوطال فالت قريش من رسول الله يَشْتَلِينَ من الاذى مالم تسكن فالته منه في حياة عمه أبي طالب ، فخرج رسول الله عَشْتَنِينَ إلى الطائف يلتبس من تقبف النصرة والمنمة بهم من قومه ، ورجا أن يقبلوا منه ما جامع به من الله تصالى ، فخرج اليهم وحده . فحد ثني أبي زياد عن عجمه بن كسب القرطي ، قال : انتهى رسول الله يَشْتِينَ إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف م سادة تقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة ع عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب بنو عرو ابن عير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن تقدة أحدهم امرأة من قريش من بنى جمع ، فجلس اليهم فنحام إلى الله وكلهم لما جامع له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحده : هو يمرط ثباب الكمبة إن كان الله أرسلك . وقال الاحرز : أما وجد الله أحداً أرسله غيبرك ? وقال الناش والله لا أكلك أبداً لأن كنت رسولا من الله كا تحول لا لانت أعلك . أحداً أرسله غيبرك ? وقال الذاك والله لأ كلك أبداً لأن كنت رسولا من الله كا تحول لا لانت أعلك . أعلم من من من خير ثقيف ، وقد قال لم سويا في أن أكلك . وأن والم من في كن كنت ورسول الله يَشْتَقِينَ من عندم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لم سويا ذك لى سائل فسلم ما فسلم فا كندوا على وكره رسول الله يَشْتَقَلَق أن يبلغ قومه عنه فيذارهم (١٠ ذلك عليه . في بفال المنتبة من منهاه ثقيف من كان يقبه . فسد الى ظل ورغ موسولة و يصور بيمة وها فيه ، ورجع عنه من سفياه ثقيف من كان يقبه . فسد الى ظل الن ربيمة وشية بن ربيمة وها فيه ، ورجع عنه من سفياه ثقيف من كان يقبه . فسد الى ظل (١) قال ابن هشام : فيذئره يمن يونهم ، وأورد في ذلك شمرا .

حبلة (١) من عنب فجلس قيه وابنا ربيعة ينظران اليه وبريان ما يلتي من سفها، أهل الطائف ، وقد لق رسول الله ﷺ في في ذكر لي المرأة التي من بني جمح ، فعال لها ماذا لقينا من أحمائك . فلما الطأن قال \_ فها ذكر \_ « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وهو اتى على الناس يا أرحم الراحين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي إلى من تكاتى ، إلى بعيد يتجمى أم إلى عدو ملكته أمرى . إن لم من عض على فلا أبلى ولكن عافيتك هي أوسم لى ، أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمن الدنيا والا خرة من أن تقرل في غضبك أو تحل على مخطك اك العتى حتى ترضي لا حول ولا قوة الا بك ٤ . قال فلما رآه ابنا ربيمة عتبة وشيبة وما لق تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لما فصرانياً يقال له عداس [ وقالا له ] خذ قطفًا من هـذا العنب فضعه في هذا الطبق. ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له يأ كل من. . فضل عداس ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى رسول الله عَيْنَاتُينُ ثم قال له كل ، فلما وضع رسول الله عَيْنَاتُنَّةِ يده فيه قال : « بسم الله » ثم أكل ، ثم نظر عداس في وجهه ثم قال : واقله أن هــذا الــكلام ما يقوله أهل هذه البــلاد . فقال له رسول الله أ مِيناته ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس وما دينك ؟ قال نصرائي وأنا رجل من أهل نينوي . فعال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن منى ? فقال رسول الله عَيْدُ فقك الحي كان نبيا وأمَّا نهى . فا كم عداس على رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ قسار رأسه و بديه وقدميه . قال يقهل أبناه ربيمة احدها لصاحبه اما غلامك فقد افسده عليك . فلماحاه أ عداس قالا له و يلك يا عداس مالك تقبل رأس هـذا الرجل و يديه وقدميه ? قال يا سيدى ما في الارض شيَّ خير من هذا لقد اخبر في بأمر ما يمله الا نيَّ . قالا له : و يحك ياعداس لا يصر فنك

عن دينك فان دينك خير من دينه .
وقد ذكر ، وسى بن عتبة نحوا من هدندا السياق الا انه لم يذكر الدعاء و زاد ؛ وقعد له اهل السائف صفين على طريقه ، فلسا من جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوها بالحجارة حتى السائف صفين على طريقه ، فلسا من جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوها بالحجارة حتى ادموه خلص منهم وها يسيلان الدماه فعمد إلى ظل تخلق وهو مكر وب وفي ذلك الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، فكره مكاتبها لعداونهما الله ورسوله . ثم ذكر قصة عداس النصراني كنحو ما تقدم وقد روى الامام احمد عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن عبد الله بعد الرحمن الله على حبل العدواني عن أبيعه أنه أبصر رسول الله تشكيل في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس - أو عصى - حين أنام بيتني عندهم النصر، فسمته يقول : « والساء والطارق » حتى ختمها ، ظل فوعينها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأنها في الاسلام .

#### فصل

وقد ذكر عمد بن اسحاق مهاع الجن لقراءة رسول الله ﷺ وذلك مرجعه من الطائف حين يات بشخلة وصلى باصحابه الصبح فاستمع الجن الذين صرفوا البيه قراءته هنالك . قال ابن اسحاق وكانوا سبعة نفر ، وأثرل الله تعالى فهم قوله (و إذ صرفنا البلك نفراً من الجن ) .

قلت : وقد تكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير ، وتقدم قطمة من ذلك والله أعلم . ثم دخل رسول الله يَتَطِيَّقُ مكة مرجعه من الطائف فى جوار المطم بن عدى وازداد قومه عليــه حنقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعناداً والله المستمان وعليه التكلان .

وقد ذكر الاموى فى مغازيه أن رسول الله وَ الله وَ الله الدخف بن شريق فعللب منه أريقط إلى الاخفى بن شريق فعللب منه أن بجيره بمكة . فقال : إن حليف قريش لا يجير على صعيمها . ثم بشه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال : إن بنى عامر بن فوى لا تجير على بنى كمب بن اؤى . فبمنه إلى المعلم بن عدى ليجيره فقال فم 1 قل له فليأت . فندهب اليه رسول الله يَعِينُ فيات عنده تلك اللهلة ، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة .. منقلدى السيوف جميماً فلدخلوا المسجد وقال ارسول الله يَعِينُ على واحتبرا وبنوه ستة أو سبعة .. فقال المعلم . فقال : أجمر أو تابع ? قال لا بل بجير . قال إذا لا تحفر . فبلى معه حتى قضى رسول الله يَعِينُ طواف، فلما انصرف المعرف المعرف وذهب أبو إذا لا تحفر . فبلى معه حتى قضى رسول الله يَعِينُ طواف، فلما انصرف المحرف المعرف الموسى .. وذهب أبو

مفيان إلى مجلسه . قال فحك ألهما تم أذن له فى الهجرة ، فلما هاجر رسول الله ﷺ الى المدينة توفى مطم بن عدى بعده بيسير قتال حسان بن ثابت والله لأرثينه قتال فها قال (١٠) :

م من الناس تحد محلد اليوم واحد من الناس تحدى مجده اليوم مطما أجرت رسول الله منهم فاصبحوا عبادك ما لبي محل وأحرما فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باق بقية جرها لقالوا هو الموقى بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تجشا وما تطلع الشمس للنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكما إله إذا يأبي وألين شيمة وأنوم عن جار اذا الليل أظلما قلت ولهذا الليل أظلما قلت ولهذا الله في مسألتي في مؤلاء

النقباء لوهبتهم له » .

## فصل

﴿ في عرض رسول الله ﷺ فقسه السكريمة على أحياه العرب في مواسم الحج أن ﴾ ﴿ يَوْ وَهُ وَيَنْصِرُوهُ وَيَنْمُوهُ مِنْ كَذَبِهِ وَخَالُهُ فَلِي يَجِبُهُ أَحَدُ مُهُم لما ذَخْرِهُ ﴾

﴿ الله تعالى للانصار من السكرامة العظيمة رضي الله عنهم ﴾

قال ابن اسحاق: ثم قدم رسول الله ﷺ مكة وقومه أشد ما كانواعليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضفين بمن آمن به ، فكان رسول الله ﷺ يعرض نضه في المواسم \_ اذا كانت \_ على قبائل العرب يدعوهم الى الله عز وجل ، و يخبرهم أنه نهى مرسل ، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حقى يبين عن الله ما بعثه به .

قال ابن اسحاق: فحدتي من أصحابنا من لا أجم عن زيد بن أسلم عن ريسة بن عباد الدؤلى و من حدثه أبو الزاد عنه \_ وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال مجمت ربيعة ابن عباد يحدثه أبي ، قال: إلى لغلام شاب مع أبي بحي ورسول الله بي في على منازل التبائل من العرب فيقول: « في بني فلان إلى رسول الله النيكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخملوا ما تعبدون من دونه من هده الانداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعني به » . قال وخلفه رجل أحول وضي له غديرقان عليه حلة عدنية ، فاذا فرخ رسول الله يوسي عن المنازل عنه الله عنه من المبدود وما دعا المبه . قال ذلك الرجل: في فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزي من قوله وما دعا المبه ، قال ذلك الرجل: في فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات

(١) لم نجد هذه الابيات في السيرة وفي ديوانه المطبوع بمصر سنة ١٣٣١ اختلاف قريب.

فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه . قال فعلت لابي يا أبت من هذا الرجل الذي يتبعه وبرد عليه ما يقول ? قال هذا عمه عبدالمزي بن عبدالمطلب أبو لهب . وقد روى الامام احد هذا الحديث عن ابراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزاد عن أبيه أخبر في رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدئل \_ وكان جاهليا فأسلم \_ قال رأيت رسول الله عَلَيْقَ في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: « يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ووراء، رجل وضيُّ الوجه أحول ذو غدرتان يقول: إنه صابئ كاذب\_ شعه حث ذهب\_ فسألت عنه فقالوا هذا عه أبو لهب. ورواه البهبي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ر بيمة الدئلي : رأيت رسول الله ﷺ بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم الى الله ، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أمها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا ? قالوا هذا أبو لهب . وكذا رواه أبو نسم في الدلائل من طريق ابن أبي ذئب وسميد ابن سلمة بن أبى الحسام كلاهما عن محمد بن المنكدر به نحوه . ثم رواه البمهتى من طريق شعبة عن الأشمث بن سليم عن رجل من كنانة . قال : رأيت رسول الله عِينا بسوق ذي المجاز وهو يقول : « يا أمها الناس قولوا لا إله الا الله تغلموا » واذا رجـل خلفه يسني عليه الغراب ناذا هو أبو جهل وهو يقول : يا أمها الناس لا يغرنكم هــذا عن دِينكم فاتما بريد أن تتركوا عبادة اللات والعزي . كذا قال في هذا السياق أ بو جهل . وقد يكون وها و يحتمل أن يكون ثارة يكون ذا . وتارة يكون ذا وأنهما كاما يتناوبان على اذائه ﷺ.

قال ابن اسحاق : وحدثنى ابن شهاب الزهرى أنه عليه السلام أنى كندة في منازلهم وفهم سيد لهم يقال له مليسح ، فدعام الى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فابوا عليه : قال ابن اسحاق : وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن حصين أنه أنى كليا في منازلهم الى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعام الى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول : « يا بنى عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم » في يقبلوا منه ما عرض عليهم قصم . وحدثنى بعض أسحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله وعيش عليه منهم في حك أحد من العرب اقبح وينا عليه منهم . وحدثنى الزهرى أنه أنى بنى عاد بن صعصمة فنعام إلى الله وعرض عليهم نفسه . وحدثنى الزهرى أنه أنى بنى عاد بن صعصمة فنعام إلى الله وعرض عليهم نفسه . وقل منه من قريش لأكات به نقل له أرأيت إن نحن كابمناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أبكون لنا الامر من بعدك ؟ قال : « الامر فه يضعه حيث يشاه » قال له أوابت إن نحن كابمناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أبكون لنا الامر من بعدك ؟ قال : « الامر فه يضعه حيث يشاه والسهيل : بيحرة بن فراس المامرى .

أظهرك الله كان الأمر لفير نا الاحلجة لنا بأممك في طاوا عليه . فلما صدرالناس رجعت بنو عامر إلى اشيخ لم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا البه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم ، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا : جاما فتى من يحول إلى أن تمنمه ونقوم معه ونفرج به إلى بلادنا .

عربيس م الحنه بهى عبده المصنب برعم واله بهي يتعلوه إلى ان يجمعه وعموم معه وعرج به إلى بعده . قال فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر هل لما من تلاف ? هـــل لذفاباها من مطلب ? والذى نفس فلان بيده ما تقومًا اسهاعيلي قط ، و إنها لحق فأمِن رأيكم كان عنكم .

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : فسكان رسول الله ﷺ في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب فى كل موسم ، و يكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه و يتعوه و يقول و لا أكره أحداً منكم على شئ ، من رضى منكم بالذى أدعوه اليه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تحرزو فى فيا براد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربى ، وستى يقضى الله لى ولمن صحبنى يمنا شاه » . فلم يقبله أحد منهم ، وما يأت أحداً من تلك القبائل إلا قال : قوم الزجل أعلم به ، أثرون

أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه ١٤ وكان ذلك عما ذخره الله للانصار وأ كرمهم به . وقد روى الحافظ أبو نعم من طريق عبد الله بن الاجلح و يحيى بن سعيد الاموى كلاها عن محمد بن السائب الكابي عن أبي صالح عن ابن عباس عن العباس . قال قال لي رسول الله عَيَالَيُّهُ : « لا أرى لي عندك ولا عنمه أخيك منعة فهل أنت مخرجي إلى السوق غمها حتى غر في منازل قبائل الناس » وكانت مجم العرب . قال فقلت هذه كندة ولفها وهي أفضل من يحج البيت من المن وهذه منازل بكر بن وائل، وهمذه منازل بني عامر بن صعصمة ، فاختر لنفسك ? قال فيدأ بكندة فآناهم فقال عن القوم ? قالوا من أهل المن . قال من أي المن ? قالوا من كندة . قال من أي كندة ؟ قانوا من بني عمرو بن معاوية ، قال فهل لسكم إلى خير ? قانوا وما هو ? قال « تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون عاجاء من عند الله ٤ . قال عبدالله بن الاجلح : وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت له : إن ظفرت عجل لنا الملك من بعدك ? فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الملك لله يجعله حيث يشاه » فقالوا لا حاجة لنا فها جنتنا به. وقال الكلبي فقالوا: أجنتنا لتصدمًا عن آلهننا وننابذ العرب؛ الحق بقومك فلاحلجة لنا بك. فالصرف من عنــدهم فاتى بكر بن وائل فقال ممن القوم ? قالوا من بكر بن وائل . فقال من أى بكر بن وائل ? قالوا من بني قيس بن ثسلبة . قال كيف المدد ? قالوا كثير مثل الثرى . قال فكيف المنعة ? قالوا لا منعة جاورةا فارس فنحن لا تمتنع منهم ولا نجــير علمهم . قال ه فتجعلون لله عليكم إن هو أبقا كم حتى تنزلوا منازلهم ، وتستنكحوا نساءهم، وتستميدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثا وثلاثين، وتحمدوه ثلاثا وثلاثين، وتكبروه أربعاً

وثلاثين » قالوا ومن أنت ? قال أنا رسول الله . ثم انطلق ظها ولى عنهم قال السكليي. وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله ، ثم مر أبو لهب فقالوا هل قدوف هذا الرجل ? قال فم هذا فى الذروة منا فهن أى شأنه تسألون ? فاخبروه بما دعام اليسه وقالوا زعم أنه رسول الله ، قال : ألا لا ترفعوا مرأسه قولا فانه مجنون بهذى من أم رأسه . قالوا قسد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر .

قال الكابي : فاخبر في عبد الرحمن المعامري عن اشياخ من قومه قالوا : أنانا رسول الله عَلَيْنَةِ ونحن بسوق عكاظ ، فقال ممن القوم ? قلنا من بني عامر بن صمصمة . قال من أي بني عامر بن صعصمة ? قالوا بنو كعب بن ربيمة . قال كيف المنمة ? قلنا لا مرام ما قبلنا ، ولا يسطل بنارة . قال فعال لهم « إنى رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولا اكره أحــداً منكم على شيُّ ، قالوا ومن أي قريش أنت ? قال من بني عب المطلب. قالوا فأبن أنت من عبد مناف ? قال هم أول من كذبي وطردني . قالوا ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك ، وسنمنمك حتى تبلغ رسالة ر مك قال فنزل المهم والقوم يتسوقون، اذ أقاهم يحيرة بن فراس القشيري فقال من هذا الرجل أراه عندكم أنكره ? قالوا محمد بن عبد الله القرشي . قال فما لكم وله ? قالوا زعم لنا أنه رسول الله ﷺ فطلب الينا أن عنمه حتى يبلغ رسالة ربه. قال ماذا رددتم عليه ? قالوا بالترحيب والسعة ، نخرجك الى بلادنا ونمنمك ما نمنع به أنفسنا . قال بحيرة : ما أعلم أحداً من أهل هــذه السوق برجع بشئ أشد من شئ ترجعون به بدءاً ثم لتنا بذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة ، قومه أعلم به نو آنسها منه خيراً لـكانوا أسمدالناس به، أتممدون الى زهيق قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصر ونه ? فبئس الرأى رأيتم . ثم أقبل على رسول الله عَيَا الله عَلَيْ قَمَال :قم طَلْق بقومك ، فوالله لولا أنك عند قومي لضر بت عنقك. قال فقام رسول الله ﷺ إلى فاقته فركها، فنمر الخبيث بحيرة شاكاتها فقمصت مرسول الله بيني فلتنه . وعند بني عامر يومنة ضباعة ابنة عامر بن قرط ، كانت من النسوة اللابي أسلمن مع رسول الله مكة جاءت زائرة الى بني عمها ، فقالت يا آل عامر – ولا عامر لي – أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا عنمه أحــد منكم ? فقام ثلاثة من بني عمها الى بحيرة واثنين اعامًاه ، فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الارض ، ثم جلس على صدره ثم عاوا وجوههم لطا ، فقال رسول الله عَيْرِكُ ﴿ اللَّهِمَ فِارْكُ عَلَى هُؤُلاءَ والمن هؤلاء ﴾ قال فأسلم الثلاثة الذين نصر وه وقتاوا شهداء وهم ؛ غطيف وغطفان ابنا سهل ، وعروة ـ أو عذرة ـ بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم . وقد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ سميد بن يحيي بن سعيد الاموى في مغازيه عن أبيه به . وهلك الآخرون وهم ﴾ بحيرة بن فراس ، وحزن بن عبــد الله بن سلمة بن قشير،، ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لمنهم الله لمنا كثيراً . وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته والله أعلم .
وقدروى أبو نعم له شاهداً من حديث كمب بن مالك رضى الله عنه فى قصة عامر بن صعصمة
وقبيح رده عليه . وأغرب من ذلك وأطول ما رواه ابو نعيم والحاكم والبهق ـ والسياق لابى نعيم
رحهم الله ـ من حديث إبان بن عسد الله السجل عن إبان بن تفلك عن عكمة عن ابد عناس

وقبيح ردم عليه . وأغرب من ذلك وأطول ما رواه ابو نعيم والحاكم والبيبق \_ والسياق لا في نعيم وحمهم الله \_ من حديث ابان بن عبد الله البجلي عن الجان بن تقلب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني على بن ابي طالب . قال : لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وافا ممه وابو بكر إلى مني حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب ، فتقدم أبو بكر رضى الله عند له فالم عن الله عند وكان رجلا نسابه مقال من القوم ? قالوا من ربيعة ، قال وأى ربيعة أنم أمن المازمها ؟ قالوا من هامها العظمي . قال أبو بكر فمن أي هامتها العظمي . فقال ذهل الا كبر ، قال همم ابو بكر : منكم عوف الذي كان يقال لاحر بوادي عوف ? قالوا لا قال فنكم بسطام بن قيس ابو اللواء ومنتهي الاحياء ؟ قالوا لا . قال فنكم الحوفزان بن شريك قال اللهك وسالبها أغضها ؟ قالوا لا . قال فنكم جساس بن مرة بن ذهل حلى الذمار ومانم المجار ؟ قالوا لا . قال فنكم الموال الماؤك من كندة ؟ قالوا لا . قال فنتم اخوال الماؤك من كندة ؟ قالوا لا . قال فائتم الموال الملوك من خده ؟ قالوا لا . قال الم ابو بكر رضى الله عند ، فاستم بذهل

الا كبر، بل أنتم ذهل الاصغر . قال فوثب اليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة الذهلي ـ حين بقل وجهه ــ فاخذ بزمام فاقة أبي بكر وهو يقول :

إن على سائلنا أن نسأله والسب لا نعرفه أو نحمله

يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا ، ونحن تريد أن نسألك فن أنت ? قال رجل من قريش. فقال النلام : يخ يخ أهل السؤدد والرئاسة ، قادمة العرب وهاديها فن أنت من قريش؟ وقال له رجل من بنى تيم بن مرة . فقال له الغلام : أمكنت والله الرامى من سواء الثغرة ? أفضكم قصى بن كلاب الذى قتل يمكة المتغلبين عليها واجلى بقيتهم وجع قومه من كل أوب حتى أوطتهم مكة تم استولى على الدار وأنزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجماً ، وفيه يقول الشاعر :

أليس أبوكم كان يدعى مجماً به جمع الله القبائل من فهر قتال ابو بكر لا . قال فمنكم عبد مناف الذي انتهت اليه الوصايا وابوالفطاريف السادة ؟ فقال كرون و الرون المراكبة المراكبة الذي التهت الله الوصايا وابوالفطاريف السادة ؟ فقال

أَبو بكر لا . قال فُمُنكم عمر و برن عبد مناف هاشم الذي هشم الثرَّ يَد لقومه ولأَهل مكه ، ففيه يقول الشاعر :

عرو العلاهشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنوا اليه الرحلتين كليهما عند الشناه ورحة الاصياف كانت قريش بيضة فتفلقت ظلخ خالصة لعبد مناف الرايشين وليس يعرف رايش والقائلين هلم للاضياف والضار بين الكيش بالاسياف لله درك لو تزلت بدارهم متعوك من أزل (٢٠) ومن اقراف

صادف در السيل دريدفعه جينا وحينا يرفعه

م قال: أما والله يا أخا قريش لو ثبت خدرتك أنك من زمعات قريش ولست من الذواتب . قال فاقبل الينا رسول الله يتخلج ينسم . قال على : فقلت له يا أبا بكر الد وقعت من الاعرابي على بقعة . فقال أجل فأبا الحسن ، إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة ، والبلاء موكل بالقول . قال بقعة . فقال أجل في جلس عليه السكينة والوقار واذا مشايخ لهم اقدار وهيئات ، فتقدم أبو بكر ضلم على وكان أبو بكر مقدما في كل خدير ـ فقال لم أبو بكر عن القوم ? قالوا من بني شيبان بن ثملية ، فالتنت إلى رسول الله يتخلج فقال بني أنت وأبي ليس بعد هؤلاء عن ري شيبان بن ثملية ، وراء هؤلاء عند من قومهم ، وهؤلاء غر رفي قومهم ، وهؤلاء غر وفي تواية ليس ابن عمر و وهانئ بن شريك . وكان في القوم مفر وق ابن عمر مؤوق بن عمر و ، وكان مفر وق بر عمر وقد غلب عليم بيانا ولسانا ، وكان في المعد في كم تقال بكر مفر وق بن عمر و ، وكان مفر وق بر عمر وقد غلب عليم بيانا ولسانا ، وكانت له غدر كان في المعد في كم تقال الم أبو بكر : كيف المعد في كم تقال المجاد المسكل قوم جد . فقال أبو بكر : كيف المعد في كم تقال المه أبو بكر : كيف المعد في كم \* تقال علينا الجهد ولسكل قوم جد . فقال أبو بكر : كيف المعد في كم قال علينا الجهد القام عين نعضب ، وإنا لنوثر الجياد على الاولاد ، والسلاح على القال - والنصر من عند الله . ويديانا مدة ويديا علينا ، لملك أخو قريش \* قال أه بيد كر فلك بالمنكم أنه رسول الله فها هو هذا فقال مغر وق قد بلغنا أنه يذ كر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقيل قوم بكر ينظل مؤ وق قد بلغنا أنه يذ كر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقبل قال مؤون قد بلغنا أنه يذ كر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يوبكر يظله بنو به ينسل مؤون قد بلغنا أنه يذ كر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقبل قوم كم المنا أنه يذكر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقبل أنه يند كر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقبل قوم كم المن وق قد بلغنا أنه يذكر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقبل أنه يذكر فلك ، ثم النعت إلى رسول الله يقبل كم يكر المنا بكر بنا بالمنا أنه يذكر فلك ، ثم النعت إلى القدر وقوم كم المنا بنوبه المنا بالمنا أنه يذكر فلك ، ثم النعت إلى المنا بكر بالمنا بنوبه المنا المنا أنه يذكر فلك ، ثم النعت إلى القدر ولك المنا المنا المنا المنا أنه يذكر فلك ، ثم المنا المنا المنا أنه يكر فلك المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا

<sup>(</sup>١) بريد ما كان خلال صوفه الابيض سواد .

<sup>(</sup>٢) الازل: الضيق والشدة ، والجدب ، والاقراف النهم .

فقال ﷺ: « أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنى رسول الله ، وأن تؤووني وتنصر وني حتى أؤدي عرب الله الذي أمرني به ، فإن قريشا قمه تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحيد» . قال له و إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش? فنلا رسول الله ﷺ ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسامًا ) إلى قوله (ذلك وصاكم به لعلكم تتقون) فقال له مفروق : وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش ? فوالله ما هــذا من كلام أهل الارض ، ولوكان من كلامهم لعرفناه ، فتلا رسول الله ﷺ ( إن الله يأمر بالمدل والاحسان وإيتاء ذى القربي وينهى عرن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكر ون ) فقال له مفر وق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ، ولقه أَفْكَ قُومَ كَذَبُوكَ وظاهروا عليك، وكأنه أحب أن يشركه في السكلام هاتي بن قبيصة فقال: وهذا هاتئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . فقال له هاتئ : قد سحمت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك ، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك ، وننظر في عاقبة ما تدعو اليه زلة في الرأى ، وطيشة في العقل، وقلة نظر في اساقية و إنما تكون الزلة مع المعجلة ، و إن من و رائنا قوما نكره أن فعقه علمهم عقدا . ولـكن ترجع وترجع وتنظر وننظر ، وكأنه أحب أن يشركه في السكلام المثني بن حارثة فقال : وهـــذا المثني شيخنا وصاحب حربنا . فقال المثنى : قــد مجمت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبهم ما تكلمت به . والجواب هو جواب هائئ بن قبيصة وتركنا دبننا واتباعنا إياك لمجلم , جلسته البنا و إذا إنما نزلنا بين صريين أحدها الممامة ، والا خر السهاوة . فقال له رسول الله عَيَطَائِيْهِ وما هــــــــــــان الصريان ? فقال له أما أحدها فطفوف البر وأرض العرب ، وأما الا خر فارض فارس وأنهار كسرى وإنا نزلنا على عبد أخذه علينا كمرى أن لا نجدث حديًا ، ولا نؤوى محديًا ، ولعل هذا الأمر الذي تدعومًا اليه عما تسكرهه الماوك ، ظاما ما كان عما على بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور ، وعذره مقبول ، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور ، وعدره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرك ونمنمك مما يلي العرب فعلنا . (١) فقال رسول الله يَتَطِينَةٍ ? ما أسأتم الرد إذ افصحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين الله الا من حامله من جميع جوانبه » . ثم قال رسول الله عَيْظِيَّة : « أرأيتم ان لم تلبثوا الا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادم وأموالم و يفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقلسونه ? » فقال له النمان ابن شريك: اللهم و إن ذلك لك يا أخا قريش ! فعلا رسول الله ﷺ ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وندراً وداعياً إلى الله بأذنه وسراجا منبراً ) ثم من رسول الله عَيْد الله عَلَيْد الله عليه الى بدى أبي بكر . قال (١) كذا في الاصل ، وفي السهيلي اختلاف و زيادة عن هذه العبارة لا تخرج عن معناها .

على ثم التفت الينا رسول ﷺ فقال: « يا على أيه (١) أخــلاق للعرب كانت في الجاهلية – ما أشرفها – بها يتحاجزون في الجاهلية به قال ثم دفعنا الى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا النبي ﷺ قلل على : وكانوا صدقاء صبرا، فسر رسول الله ﷺ وكن معرفة أبى بكر رضى الله عنه بانساجم، قال على يلبث رسول الله ﷺ الا يسيراً حتى خرج الى أصحابه فقال لم يا واحدوا الله كثيراً فقد ظفرت اليوم أبنا، ربيعة بأهل فارس . قتاوا ، اوكمه واستباحوا عسكره وبى نصروا أه . قال وكانت الوقمة بقراقر الى جنب ذى قار وفعها يقول الاعشى :

فدى لبنى ذهل بن شيبان ئاقتى وراكبها عند اللقاء وقلّت هوا ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الهادرز حتى تولت فله عينامن رأىمن فوارس (٢٦) كنهل بن شيبان مها حين ولت فناروا وثرنا والمودة بيننا وكانت علينا غرة فتجلت

هذا حسديث غريب جلاً كتبناه لمسا فيه من دلائل النبوة ومحاسن الاخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفلوس والنقوا معهم بمراقر - مكان قويب من الغرات ـ جعلوا شمارهم اسم محمد ﷺ فنصروا على فارس بذلك ، وقد دخلوا بعد ذلك فى الاسلام .

<sup>(</sup>١) كذا فى السهيلى وفى الاصل: أبت أخلاق فى الجاهلية ما أشرفها الخ.

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت والذي بعدم لم نجدها في ديوانه ولا في المراجع التي لدينا وكان في الاصل هكذا :
 فيه عينا من رأى من فوارس كنهل بين شيبال حتى ولت

 <sup>(</sup>٣) المدى بالكسر: الغرباء والاجانب والاعداء ، و بالفم : الاعداء خاصة . من النهاية .

فقال لهم ميسرة : مياوا ناتى فعك فان مها مهوداً ف اللهم عن همذا الرجل ، فالوا إلى مهود فاخرجوا سفرا لم فوضوه ثم درسوا ذكر رسول الله و الله الله عليه العربي وكب الحاد و يهتزي بالكسرة اليس بالعلويل ولا بالقصير، ولا بالمبد ولا بالسبط ، في عينيه حرة مشرق اللون . فان كان هو الذي دعا كم فاحيبوه وادخاوا في دينه فانا تحسده ولا نتبعه ، وإقال منه إفي مواطن بلاه عظم ولا يبق أحد من العرب الا اتبعه والا فاتله فكونوا من يتبعه ، وقال ميسرة : يا قوم ألا [ إن ] همذا الأمر بين ، فقال القوم ترجع الى الموسم ونقاه فرجع الى بلادهم وأبي ذلك علمهم وجالم فل يتبعه أحد منهم فلما قدم رسول الله يقتلين المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقاه ميسرة فعرف . فقال : يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أغفت بنا حتى كان ما كان وأبي الله الا ما ترى من تأخر السلام ، وقعد مات عامة النفر الذين كانوا مي فأين مدخهم يارسول الله ? فقال رسول الله يتنظين : في من مات على غير دين الاسلام فهو في النار » فقال : الحمد لله الذي أنقذ في فأسل وحسن المسلام ، وكان له عند أبي بكر مكان . وقعد استقمى الامام محمد بن عمر الواقدى فقص [ خبر ] القبائل واحدة واحدة ، فذ كر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان و بني فزارة و بني مرة القبائل واحدة واحدة ، فذ كر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان و بني فزارة و بني مرة الخارث بن كعب و بني عفرة وقيس بن الحليم وغيره ، وسياق أخبارها مطولة وقد ذكونا من ذلك الحلوات الحافظ اطفة الحد والمئة .

وقال الامام احمد حدتنا أسود بن عامر أنا اسرائيل عن عنان \_ يعنى ابن المغيرة \_ عن سالم ابن أبي الجمعه عن جابر بن عبدالله . قال : كان النبي ﷺ يعرض نضه على الناس بالموقف فيقول و هل من رجل يحملنى الى قومه فان قريشا قحد منعوتى أن أبلغ كلام ربي عز وجل ? ، فأناه رجل من همدان مقال من أنت ? قال الرجل من همدان . قال فهل عند قومك من منعة ? قال فم ! تم إن الرجل خشى أن يخفره قومه فأنى رسول الله ﷺ قال آتهم فأخيره ثم آتيك من عام قابل الله فع المنافق وجاء وفعه الانصار في رجب . وقعد رواه أهل السن الأربعة من طرق عن السرائيل به ، وقال الترمذى حسن محميح .

していると

### فصل

﴿ حديث سويد بن صامت الانصاري ﴾

وهو سويد بن الصامت (۱) بن عطيمة بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس، وأمه ليلى بفت عمر و النجارية أخت سلمى بفت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم . فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله ﷺ .

قال محسد بن اسحاق بن يسار: وكان رسول الله ﷺ على ذهك من أمره كلا اجتمع الناس بالموسم أناهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الاسلام و يعرض عليهم نفسه وما جاه به من الهدى والرحمة ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعسال ، وعرض عليه ما عنسده . قال ابن اسحاق : حدثي عاصم بن عر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم سويد بن الصامت أخو بن عمرو بن عوف مكة حلجا ـ أو معتمراً \_ وكان سويد إنما يسميه قومه فهم السكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه ، وهو الذي يقول :

ألا رب من تدعوصد يقا ولوترى مقالته بالنيب ساءك ما يفرى مقالته كالشهد ما كان شاهداً وبالنيب مأثور على ثفرة النحر يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبترى عقب الظهر تبين لك المينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر فرشى بخير طالما قد بريتنى وخيرالموالى من بريش ولايبرى

قال فنصدى له رسول الله على حين سمع به فدعاه إلى الله والاسلام ، فقال له سويد : فلمل الله عنصدى له رسول الله على الله والله عنص ممك ! قال بحلة لهان به يدى الذى ممك مثل الذى ممى . فقال له رسول الله على أغرضها على ، فعرضها عليه فقال « إن هذا السكلام حسن ، والذى مى أفضل من هذا ع قرآن أنزله الله على هو هدى ونو ر » فتلا عليه رسول الله يتظيير القرآن ودعاه إلى الاسلام . فل يبعد منه وقال : إن هذا القول حسن . ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فل يلبث أن قتله الخررج . فأن كان رجال من قومه ليقولون إلا لذراه قتل وهو مسلم . وكان قتله قبل (1) كذا في الاصل ، وفي السهيلي : سويه بن العملت بن حوط .

بعاث . وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبدالجبارعن يونس بن بكير عن ابن اسحاق بأخصر من هذا .

#### ﴿ اسلام إياس بن معاذ ﴾

قال ابن اسحاق : وحدثي المصين بن عبد الرحن بن عمر و بن سعد بن مماذ عن محود بن ليد . قال : لما قدم أبو الميسر أنس بن رافع مكة ومه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إلمس بن ماذ يلتسون الحلف من قريش على قومهم من الخرج ، سمع جم رسول الله والمائلة فيلم البهم فقل : معل لسم في خبر مما جتم له ؟ قال قالوا وما ذاك ؟ قال أنا رسول الله الى العباد أدعوهم الى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ، وأنزل على السكتاب . ثم ذكر لمم الاسلام وقلا عليهم القرآن أن فقال : المحسر ماذ والله خبر مما جتم له فأخذ أبو الميسر أن من رافع حفقه من تراب البطحاء فضرب بها وجه المس بن مماذ وقال : دعنا منك فلمسرى لقد بمنا لابن بن رافع حفقه من تراب البطحاء فضرب بها وجه المس بن مماذ وقال : دعنا منك فلمسرى لقد جثنا لنبر هذا . قال فعمدت الميس وقام رسول الله والميس جثنا لنبر هذا . قال محمدت الميس وقام رسول الله والميس بن مماذ أن هك . قال محود بن لبيد : فاخسرى من حضرى من قومه أنه قد مات مسلما ، لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حبن سمع من رسول الله والميس قلم المنه قد مات مسلما ، لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حبن سمع من رسول الله والميس قلم المنه قد مات مسلما ، لعن المتشعر الاسلام في ذلك المجلس حبن سمع من رسول الله والمنافق من المنافق من شيوخهم إلا القليل ، وقد دوى البخارى في الشراف الاوس والخررج وكبرائهم ، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل ، وقد دوى البخارى في اشراف الاوس والخررج وكبرائهم ، ولم يبق من شيوخهم إلا القليل ، وقد دوى البخارى في المساعل عن أبي أمامة عن همبيد عن عبيد بن اساعيل عن أبي أمامة عن همياه عن أبيه عن عائشة ، قالت : كان يوم بعاث

وِما قدمه الله لرسوله ، قدم رسول الله وَقِيَّيِّهُ إلى المدينة وقد افترق ملاؤم (1<sup>1)</sup> ، وقتل سراتهم . **باب** 

# ﴿ بِنَّهُ اسْلَامُ الْأَنْصَارُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم ﴾

قال ابن اسحاق : فلسا أراد الله إظهار دينه واعزاز نبيه ، وانجاز موعده له ، خرج رسول الله ويناقل المرب كا كان يصنع فى كل موسم ، فبينا هو عند الدقية لتى رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً . فحد تنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : لما النهم رسول الله يَشْتِينَهُ قال لهم « من أنم ؟ » قالوا نفر من الخزرج قال « أمن موالى مهود ؟ » قالوا فهم ؛ قالوا مه فساهم قال « أمن موالى مهود ؟ » قالوا فهم ؛ قالوا مه فساهم قال « أما رسوم الله يُستحد الى قولهم وجمه املاه .

إلى الله وعرض علمهم الاسلام ، وتلا عليهم الترآن . قال وكان مما صنع الله يهم فى الاسلام أن مود كانوا معهم فى بلادهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوفان ، وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شى قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أغلل زمانه نتبمه ، تقلل معه قتل عاد و إرم . فلما كلم رسول الله مقطل أولئك النفر ودعاهم إلى الله . قال بعضهم البعض : المعاون والله إنه النبى اللهى توعد كم به يهود فلا يسبقن كم الله ، قاجابوه فيا دعاهم الله بأن صدقوه وقبادا منه ما عرض علميم من الاسلام وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، وعدى أن يجمعهم الله بك فسنقم عليم فندعوهم إلى أمرك ونعرض علمهم الذى أجبناك الله من هدفا الدين ، فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا راجعين إلى بلاهم قد آمنوا وصدقوا .

قال ابن اسحاق : وهم قبا ذكر لى ستة نفر كابهم من الخزرج ، وهم و أبو أمامة أسعد بن ز رارة بن عدس بن عبيد بن ثملية بن غم بن مالك بن النجار . قال أبو نعيم : وقد قبل إنه أول من أسلم الانساد من الخزرج . ومن الاوس أبو الهيم بن النجار . وقبل إن أول من أسلم رافع بن مالك بن من عفرا ، واقد أعلم . وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن مالك بن النجار وهوا بن عفرا - النجار إن ، وراف بن مالك بن السجلان بن حمرو بن زريق الزرق . وقطبة المناجل عن علم بن سعاد بن علم بن أسد ابن عامر بن تريد بن حرو بن غير بن سواد بن غيم من بني سواد ، وعقبة بن عامر بن فاي بن زيد ابن ساردة (١) بن تريد بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني سواد ، وجاء بن عبد الله بن رئاب بن النجان ابن سنان بن عبيد بن عبد الله بن رئاب بن النجان ابن سنان بن عبيد بن عبد بن غيم بن كمب بن سلمة السلمي أيضا ، ثم من بني عبيد رضي الله عنه من بني عبيد ومن الله عنه من الخروج .

وذكر موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهرى وعروة بن الزير أن أول اجباعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية وهم ۽ معاذ بن عفراء ، وأسعد بن زرارة ، ورافع بن مالك ، وذكران \_ وهو ابن عبد قيس \_ وعبادة بن الصامت ، وأبو عبد الرحن بزيد بن ثملبة ، وأبو الهيثم بن التبهان ، وعويم بن ساعدة . فاسلموا وواعدوه الى قابل . فرجعوا إلى قومهم فدعوم إلى الاسلام ، وأرساوا إلى رسول الله ﷺ معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث البنا رجلا يقتهنا . فيعث اليهم مصعب بن عبر فتول على أسعد بن زرارة وذكر عمام القصة كما سيوردها ابن اسحاق أثم من سياق موسى بن عقبة والله أعلى .

(١) في الاصل: ساوة بن يزيد وهوخطأ ، وفي ابن هشام:ساردة بن تزيد (بالتاه) وفي السهيلي: سادرة .

قال ابن اسحاق : فلما قدموا المدينة الى قومهم ذكر والحم رسول الله وعلى ودعوم الى الاسلام حقى فشا فهم فلم يبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر رسول الله والمحلى عن إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار اثنى عشر رجلا وهم به أبو أمامة أسمع بن زرارة المتقدم ذكره ، وعوف بن الحارث المتقدم ، وأخوه معاذ وهما ابنا عفراء ، و رافع بن مالك المتقدم أيضا . وذكوان ابن عبد قيس بن خلد بن محله بن عامر بن زريق الزرق ، قال ابن هشام : وهو انصارى مهاجرى وعبادة بن الصاحت بن قيس بن أصرم بن فهر جمر شعبة بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ، وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثملية بن خزمة بن أصرم البلوى ، والعباس بن عبادة ابن نصلة بن مالك بن السجلان بن يزيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج المبادى ، وعبد بن الحزر بن عامر بن حديدة المتقدم ، فيؤلاء عشرة من المعبادي ، وعن الاوس اثنان وها ؛ عويم بن ساعدة . وأبو الهيثم مالك بن التيهان . قال ابن هشام التيهان . قال كريت وميت .

قال السهيل: أبو الهيم بن التبهان اسمه مالك بن مالك بن عنيك بن عرو بن عبد الاعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عرو بر مالك بن الاوس . قال وقيل إنه أراش وقيل بلوى . وهذا لم ينسبه ابن اسحاق ولا ابن هشام . قال : والهيثم فرخ العقاب وضرب من النبات ، والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ ، وعزموا على الاجماع رسول الله وتتليي فلاه والمعقبة فبالعوه عندها بيمة النساء وهي العقبة الاولى . وروى أبو نميم أن رسول الله وتتليي فلاه والمعقبة الإولى . وروى أبو نميم أن رسول الله وتتليي فلاه عن مودة ابراهيم (وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) الى اخرها . وقال ابن اسحاق : حدثنى بزيد بن أبي حبيب عن مرتمه بن عبد الله الولى وكنا اثنى ابن عسيلة الصنايحي عن عبد الرحن عن عبد الرحن عن عبد الرحن عن عبد الرحن عشر رجيلا : فيايننا رسول الله تتليي على أن لا اعتمال ولا نصري ولا ندى ولا تقتل أولادنا ولا نقل بهتان فقريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نصريه في مروف . قان وفيم فل كم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى القه ، إن شاء عن بريد عنب وإن شاء غفر . وقد روى البخارى وسلم هذا الحديث من طريق الهيث بن سعد عن بريد ابن أبي حبيب به شحوه .

قال ابن اسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى عن عائد الله أنى إدريس الخولاتى أن عبادة بن الصامت حدثه . قال : بايعنا رسول الله ﷺ ليسلة العقبة الأولى أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزتى ولا فقتل أولادنا ولا تأتى بهتان غنريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف ، فان وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحد في الدنيا فهو كذارة له ، وإن سترتم عليه إلى يهم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر . وهـ ذا الحديث غرج في الصحيحين وغيرها من طرق عن الزهرى به نحوه . وقوله على بيعة النساء - يدى وفق على ما نزات عليه بيعة النساه بعد ذلك عام الحديبية - وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا عجيب فان القرآن نزل بمواضة عربن الخطاب في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير ، وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير متاو فهو أظهر واقة أعلم .

قال ابن اسحاق: فلما انصرف عند القوم بعث رسول الله و المستخدم مصعب من عمير من ها المستم بن عمير بن ها المستم بن عبد من ها بن عبد الدار بن قصى ، وأمره أن يقرئهم القرآن ، و يعلمهم الاسلام و يققههم في الدين . وقد روى البهتي عن ابن اسحاق قال فحد ثني عاصم من عمر بن قتادة أن رسول الله و يقلق الدين . وقد روى البهت كانبوا اليه أن يبعثه البهم ، وهو الذى ذكره موسى بن عقبة كا تقدم ، إلا أنه حمل المراح الدي الديل .

قال البيهقى : وسيلق ابن اسحاق أثم وقال ابن اسحاق : فكان عبد الله بن أبي بكر يقول : لا أدرى ما العقبة الاولى . ثم يقول ابن اسحاق : بلي لعمرى قـــــد كانت عقبة وعقبة . قالوا كلهم : فقرل مصعب على أســـعد بن زوارة فــكان يـــــى بللدينة المقرئ ، قال ابن اسحاق : فحدثنى عاصم ابن عمر بن قتادة أنه كان يصلى بهم ، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض رضى الله عنهم أجمين .

قال ان اسحاق: وحداق محد بن أبى أمامة ترسهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحن بن كسب بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسم الاذان بها صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة. قال فحكث حينا على ذلك لا يسمع لأذان الجمعة الاذان بها صلى على واستفرله . قال قتلت في نضى والله إن همذا في لمجرز ، ألا أسأله ؟ قتلت يا أبت مالك إذا محمت الاذان للجمعة صليت على أبى أمامة ? قتل أى بنى كان أول من جع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بنى بياضة في بنيم عالى أب بقيم الخصات (١) قال قلت وكم أثم يومذه ؟ قال أد بمون النبيت من حرة بنى بياضة في بنيم عالى له بقيم الخصات (١) قال قلت وكم أثم يومذه ؟ قال أد بمون رجلا ، وقد روى هذا المديث أو داود وابن ماجه من طريق محمد بن عبر يأمره باقامة الجمعة ، وفي المناده غرابة والله أهل .

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل، وفي أبن هشام: نقيع بالنون. وأورده السهيلي بالباه والنون وذكر فيه رواليت مختلفة وشرح هزم النبيت وقال: هو جبل على بريد من المدينة.

قال ابن اسحاق : وحدثني عبيد الله بن المنيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حزم أن أسمه بن زرارة خرج مصعب بن عمير بريد به دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر ، وكان سمد بن معاذ ابن خلة أسمد بن زرارة ? فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بتر يقال له بئر مرق فجلسا في الحائط واجتمع الهما رجال بمن أسل ، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ومئذ سيدا قومهما من بني عبد الاشهل وكلاها مشرك على دين قومه ، فلما سمما به قال سعد لأسيد لا أبالك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرها، والههما أن يأتيا دارينا فانه لولا أسمد من زرارة منى حيث قد علت كفيتك ذلك ، هو ابن خالق ولا أجد عليه مقدما . قال فاخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل الهما ، فلما رآه أسمد بن زرارة قال لصعب هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه ، قال مصمب : إن يجلس أكله . قال فوقف علمها متشمّا فقال ما جاء بكما البنا تسفيان ضعاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما وانفسكا حاجة . وقال موسى بن عقبة . فقال له غلام: أتيتنا في دارنا مهذا الوعيد (١) النريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم اليه قال ابن اسحاق: فقال له مصمب: أو تجلس فتسمم ذان رضيت أمر أقبلته، و إن كرهته كف عنك ما تكره ؟ قال أنصفت ، قال ثم ركز حربته وجلس المهما فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن ، فقالا فها يذكر عنهما : والله لمرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه وتسهله ، ثم قال: ما أحسن هذا وأجله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخاوا في هذا الدين ؟ قالا له تغتسل فتطهر وتطهر توبيك ثم تشهد شمهادة الحق ثم تصلى ، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شمهادة الحق ثم قام فركم ركمتين ، ثم قال لها : إن وراثي رجلا إن اتبمكما لم يتخلف عنه أحــد من قومه وسأرسله البكما الآنَ ، سمد بن مماذ . ثم أخذ حربته وانصرف إلى سمد وقومه وهم جاوس في نادمهم فلما نظر اليه سعد در مماذ مقبلا . قال : أحلف بالله لقد حام كم أسب بغير الوحه الذي ذهب به من عندكم ، فلما وقف على النادي قال له سمد ما ضلت ? قال كلت الرجلين فوالله ما رأيت سهما بأسا ، وقد نهيشهما فقالا نفيل ما أحبيت ، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتاوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك ، قال فقام سعد بن معاذ مفضبا مبادراً مخوفا للذي ذكر له من بنم حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئا ، ثم خرج الهما سمد فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمم منهما ، فوقف ، تشيًّا ثم قال لاسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة والله لولا ما بيني و بينك من القرامة ما رمت هــذا مني ، أتفشامًا في دارمًا عما نـكره ? قال وقــد قال أسمد لمصعب : جاءك والله سيد من و رائه قومه ، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان . قال فقال (١) كذا بالاصل ولم أقف علمها . ولعلمها الرعيد أي الخائف المضطرب .

له مصمب: أو تقعد فتسمم فإن رضيت أمراً رغبت فيــه قبلته و إن كرهته عزلنا عنك ما تــكره ? قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فمرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن. وذكر موسى بن عتبة أنه قرأ عليه أول الزخرف . قال فعرفنا والله في وجبه الاسلام قبل أن يتكلم في اشراقه وتسهله ثم قال لها : كيف تصنمون إذا أنتم أسلم ودخلتم في هذا الدين ? قالا تنتسل فنطهر وتطهر ثو بيك نم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين . قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشسهد شهادة الحق، ثم ركم رکمتین ، نم أخذ حر بته فاقبل عائماً إلى نادى قومه وممه أسسید بن الحضیر ، فلما رآه قومه مقبلا قالوا : نحلف بالله لقد رجع البكم سمد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فلما وقف علمهم قال : يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ? قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأعننا نقيبة ، قال فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بلله و رسوله ، قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الاشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أومسلة ، و رجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن ررارة فأقاما عنده يسعوان الناس إلى الاسلام حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد ، وخطمة ، وواثل، وواقف ، وتلك أوس وهم من الاوس بن حارثة وذلك أثهم كان فيهم أبو قيس بن الاسلت واسمه صيفي . وقال الزبير بن بكار : اسمه الحارث ، وقبل عبيد الله واسم أبيه الاسلت علمر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن علمر بن مرة بن مالك بن الاوس. وكذا نسبه الكلبي أيضا . وكان شاعراً لم قائدا يستمعون منه و يطيعونه ، فوقف مهم عن الاسلام حتى كان بعد الخندق.

قلت : وأبوقيس بن الاسلت هذا ذكر له ابن اسحاق أشماراً بائية حسنة تقرب من أشمار إأمية بن الصلت الثقلي .

قال ابن اسحاق فيا تخدم : ولما انتشر أمر رسول الله ﷺ في العرب و بلغ البلدان ذكر بالمدينة ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله ﷺ حين ذكر ، وقبل أن يذكر من هـ ذا الحي من الاوس والخررج ، وذلك لما كان يسمون من أحبار بهود . فلما وقع أمره بالمدينة ومحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بر الاسلت أخو بني واقف قال السهيل : هو أبو قيس صرمة بن مالك بن عدى بن عمر و بن غم بن عدى ابن على النجار ، قال وهم أبى أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدى بن عرو بن غم بن عدى ابن النجار ، قال وهم أبى أنس قيم ويشا، وكان لهم صهراً . كانت محته أرنب بقت أسد بن عبد المرى ابن قصى وكان يتم عندهم السنين بامرأته . قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشا فيها عن المرب ويذكر فضاهم وأحلامهم ويذكرهم بالدانة عندهم وقفه عنهم الفيل وكيده ويأمرهم بالكف

عن رسول الله عَلَيْقِينَ :

أَوْ رَا كُبًّا إِمَا عَرَضَتَ فَبِلَغَنَ مَعْلَمُهُ عَنَى لَوْى بن غَالب رسول امرئ قدراعه ذات بينكم على النأى محزون بذلك ناصب وقد کان عندی الهموم معرس ولم اقض منها حاجتی ومآریی نبيتم شرجين كل قبيلة لهاأزمل من بين مذك وحاطب (١) أعيدُ كُم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس المقارب واظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الاشافي وقعها حق صائب فذكرهم بلغة أول وهلة واحلال احرام الظباء الشوازب وقل لم والله يحكم حكمه ذرواالحرب تذهب عنكم في المراحب متى تبمنوها تبعنوها دميمة هي النول للأقصين أو للاقارب تقطم أرحاما وتهلك أمة وتبرى السديف من سنام وغارب وتستبدلوا بالأتحمية بمدها شليلا وأصداء ثياب المحارب وبالمسك والكافور غبرا سوابنا كأن قتَبْرها عيون الجنادب فاياكم والحرب لاتعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب نزين للأقوام ثم يروثها بعاقبة إذ بيتت أم صاحب تحرق لا تشوى ضعيفا وتنتحى ذوى العزمنكم بالحتوفالصوائب ألم تعلموا ماكان في حرب داحس فتعتبر وا أوكان في حرب حاطب وكم ذا أصابت من شريف مسوّد طويل العاد ضيفه غير خائب عظم رماد النار يحمد أمره وذى شيمة محض كرم المضارب وماه هريق في الضلال كاتما أذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها امرؤ حتى عالم بالإمها والعلم علم التجارب فبيعوا الحراب ملمحارب واذكروا حسابكم والله خير محاسب وليُّ امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب الثواقب أقيموا لنادينا حنيفا فانتموا لناغاية قد يهتدى بالذوائب وأنتي لمذا أالناس نور وعصمة تؤمون والاحلام غير عوازب

(١) قال السهيلى : نبيتكم شرجين أى فريتين مختلفين ، و [ فيه ] نبئتكم [ بالهمز ] وقال إنه لفظ مشكل ، وقال فيه زحاف خرم وشرحها شرحا حسنا .

وأنم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الارانب تصونون أنسابا (1) كراما عتيقة مهذبة الانساب غير أشائب بي مالب الحلجات نحو يبوتكم على كل حال خير أهرا الجبلجب (1) وأفسله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب فقوما فصادا ربكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الاخاشب ضندكم منه بلاه ومصدق على القذفات في رموس المناقب فلما أنا كم فصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب فولوا سراعا هاربين ولم يؤب إلى أهله ملحبش غير عصائب فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم

وحرب داحس الذى ذكرها أبوقيس فى شعره كانت فى زمن الجاهلية مشهورة ، وكان سبيها فيا ذكره أبو عبيد مصر بن المشفى وغيره : أن فرسا يقال له داحس كانت لقيس بن زهير بن جذبه ابن رواحمة النطانانى ، أجراه مع فرس لحذيفة بن بعد بن عمر و بن جؤبة النطانانى أيضا يقال لها النبراه ، فجامت داحس سابقا ظهر حذيفة من ضرب وجهه فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراه ، فقام حل بن بعد فلطم مالكا ، ثم إن أبا جنيدب العبسى لتى عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لتى رجل من بنى فزارة مالكا فقتله ، ثم بدر وأخوه حل ابن بدر وجاعات آخرون ، وظالوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها .

قال ابن هشام : وأرسل قيس داحساً والفبراء وأرسل حَدْيِفة الخطار والحنفاء ، والاول أصح . قال ابن هشام : وأرسل قيس داحساً والفبراء وأرسل حَدْيِفة الخطار والحنفاء ، والاول أصح . قال وأما حرب حاطب بن الحارث بن قيس بن عملك بن عود يا جاراً للخزرج ، غرج البه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثملبة بن كعب بن مالك بن كعب بن الخزرج المناز بن الخزرج وهو الذي يقاله ابن قسح في نفر من بني الحارث بن الخزرج وهو الذي يقاله ابن قسح في نفر من بني الحارث بن الخزرج وقتاده فوقست المنارث بن الخزرج وهو الذي يقاله ابن قسح في نفر من بني الحارث بن الخزرج ، وقتل يومنه الأسود بن الصامت الاوسى (۴) قتله الحجاف بن عاد حليف بني عوف بن الخزرج ، ثم كانت بينهم حروب الصامت الاوسى (۱) وفي ابن هشام : تصوتون أجسادا كراما عتيقة . (۲) قال السهيلي الجباجب منازل مني ، وقيل حذ بها الدم البدن . (۳) وفي ابن هشام : سويد بن الصامت ولمله خطأ .

يطول ذكرها أيضاً . والمتصود أن أبا قيس بن الاسلت مع علمه وفهمه لم ينتنع بذلك حسين قدم مصهب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الاسلام، فاسلم من أهلها بشركتير ولم يبق دار\_أى محلة \_ من دور المدينة إلا وفها مسلم ومسلمات غير دار بنى واقف قبيلة أبى قيس تبطهم عن الاسلام وهو القائل أيضا :

أرب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول أرب الناس إما أن ضلفنا فيسرة المروف السبيل فلولا ربنا كنا يهوداً وما دين اليهود بذى شكول ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكنا خلتنا إذ خلقنا حنيفا دياننا عن كل جبل نسوق المهدى ترسف مذعنات مكشفة الناكب في الجلول

وحاصل ما يقول أنه حائر فيا وقع من الأشر الذي قـــد صحمه من بعثة رسول الله ﷺ فتوقف الواقني في ذلك مع علمه ومعرفته . وكان الذي ثبطه عن الاسلام أولا عبدالله بن أبي بن سلول بمد ما أخبره أبو قيس أنه الذي بشر مهود فمنمه عن الاسلام .

قال ابن اسحاق : ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج ، وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم . وكذا الواقعدى . قال : كان عزم على الاسلام أول ما دعاه رسول الله ﷺ ، فلامه عبد الله بن أبي فحلف لا يسلم إلى حول فات في ذي القمدة . وقد ذكر غيره فيا حكاه ابن الاثير في كتابه [ السه ] النابة ، أنه لما حضره الموت دعاه النبي ﷺ إلى الاسلام فسم يقول : لا إله إلا الله . وقال الاسلام فسم يقول : لا إله إلا الله . وقال الاسلم الحسد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حمد بن سلمة عن قابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ عاد رجلا من الانصار، فقال و يأخل قل لا إله إلا الله ، فقال : أخال أم عم ? قال بل خال قال : غير لى أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله ﷺ فيم 1 تفرد به احسد رحمه الله وذكر عكرمة وغيره أنه لما توف أواد ابنه أن يتزوج المرأته كبيشة بنت من بن عاصم ، فسألت رسول الله ﷺ في ذلك فاترل الله ( ولا تسكحوا ما نسكح آ بؤكم من النساء ) الآية .

وقال أبن اسحاق وسميد بن يحبي الاموى في منازيه : كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح ، وفارق الاوقان ، واغتسل مرف الجنابة ، وقطهر من الحائض من النساء ، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فأتحذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنب . وقال : أعبد إلّه ابراهيم حين طرق الاوقان وكرهها ، حتى قدم رسول الله يتطلق طلم فحسن اسلامه ، وكان شيخا كبيراً وكان قوالا بالحق معظافة في جاهليته يقول في ذلك أشماراً حياناً وهو الذي يقول :

يقول أبو قيس وأصبح عادياً ألاما استطمتم من وصاتى فانسلوا فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول و إن قومكم سادوا فلا تحسدتهم و إن كنتُم أهل الرئاسة عاعدلوا وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون المشيرة فاجاوا وإن كاب غرم فادح فارفقوهم وما حاوكم في الملمات فاحلوا وإن أثم أسرتم فتمفنوا وإنكان فضل الليرفيكم فافضلوا وقال أبو قيس أيضاً:

سبحوا الله شرق كل صباح طلمت شمسه وكل هلال عالم السر والبيان جيما ليس ما قال ربنا يضلال وله الطير تستزيد وتأوى في وكور من آمنات الجبال وله الوحش بالفلاة تراها في حقاف وفي ظلال الرمال وله هودت بهود ودانت كل دين مخافة من عضال وله شمُّس النصاري وقاموا كل عيد لرجهم واحتفال وله الراهب الجبيس ثراه رحن بؤس وكان أنم بال يا يني الارحام لا تقطعوها وصاوها قصيرة من طوال واتقوا الله فى ضعاف اليتامى وعا يستحل غير الحلال واعلوا أن اليتم ولياً عالما متدى بنير سؤال ثم مال اليتم لا تأكلوه إن مال اليتم برعاه والى يا بني التخوم لا تجزئوها إن جزل التخوم ذو عمّال يا بني الايام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليال واعلموا أنْ أمرها لنفاد الخلق ماكان من جديد و بالى واجموا أمركم على البر والتة وى وترك الخنا وأخذ الحلال علل ابن اسحاق : وقال أبو قيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الاسلام ، وما خصهم

به من نزول رسول الله ﷺ عندهم .

نوی فی قریش بضع عشرة حجة یذ کر لویلتی صدیقا ،واتیا وسيأتي ذكرها بنامها فها بعد إن شاء الله و به الثقة .

#### ﴿ قصة بيمة المقبة الثانية ﴾

قال ابن اسحاق : ثم إن مصعب بن عير رجم إلى مكة ، وخرج من خرج من الانصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قلموا مكة فواعدواً رسول الله ﷺ العقمة من أواسط أيام التشريق حين أراد الله مهم من كرامته والنصر لنبيه واعزاز الاســـلام وأهله . فحدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله بن كعب \_ وكان من أعلم الانصار\_حدثه أن أباه كمباً حدثه — وكان تمن شهد العقبة وبايع رسول الله ﷺ بها — . قال : خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من الملدينة قال البراء : ياهؤلاء إتى قد رأيت رأيا والله ما أدرى أتوافقونني عليه أم لا ? قلنا وما ذاك ؟ قال قد رأيت أن لا أدع هـذه البنية مني بظهر - يعني الكعية - وأن أصلي البها قال فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا ﷺ يُصلى إلا إلى الشام وما ثريد أن تخالفه . فقال : إنى لمصل المهما ، قال فقلنا له لكنا لا نغمل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حق قدمنا مكة ، قال لي يا ابن أخي الطلق بنا إلى رسول الله عَيَّنَا إِنْ حتى اسأله عما صنعت في سفري هذا فانه قد وقع في نفسي منه شيء . لمـا رأيت من خلافكم إياى فيه . قال فخرجنا نــأل عن رسول الله عِيناتُهُ - وكما لا نعرف ولم نره قبل ذلك - فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله بيتالية قال هل تعرفانه ? فقلنا لا ، فقال هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ? قال قلنا نيم ! وقـــد كنا نعرف المباس كان لا رزال يقدم علينا تاجراً ، قال فاذا دخلها المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال فسخلنا المسجد وإذا العباس جالس ورسول الله ﷺ جالس معه ، فسلمنا ثم جلسنا آليه فقال رسول الله بَيْنَا إِنْهُ لِمُعَاسِ: ﴿ هُلُ تَمْرُفُ هُذِينَ الرَّجَلِينَ فِي أَوْ الفَصْلُ ؟ ﴾ قال فع ، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله ﷺ الشاعر ؟ قال نعم 1 فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري هــذا قد هدائي الله تعالى للاسلام ، فرأيت أن لا أجمل هذه البنية مني بظهر فصليت النها وُقــه خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيُّ فاذا ترى ? قال : « قسد كنت على قبلة لو صبرت علمها » قال فرجم البراء إلى قبلة رسول الله يَتَطِيُّونَ فصلى ممنا إلى الشام، قال وأهله مزعمون أنه صلى إلى الكمبة حتى مات، وليس فلك كما قالوا أيحن أعلم به منهم .

قال كمب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج و واعدة رسول الله علي العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت اللية التي واعدة رسول الله على الله الله الله عرو ابن حرام أبو جابر سيد من سادتنا أخذناه وكنا نسكتم من ممنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سميد من سادتنا وشريف من أشرافنا و إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تسكون حطباً للنار نما أن ثم دعوناه إلى الاسلام وأخبرناه بميماد رسول الله ﷺ إيانا المقبة قال فاسلم وشهد ممنا المقبة وكان نقيبا .

وقد روى البخارى حدثى امراهيم حدثنا هشام أن ابن جريح أخبرهم قال عطاء قال جابر: أنا وأبى وخالى من أصحــلب العقبة . قال عبد الله بن محمــد قال ابن عبينة : أحدهم البراء بن معرور . حدثنا على بن المدينى حـــدثنا سفيان قالكان عرو يقول سممت جابر بن عبــــد الله يقول : شهد بى خالاى العقبة .

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مممر عن ابن خشيم عن أبي الزبير عن جار . قال مكث رسول الله ﷺ بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم ، عكاظ ومجنة ، وفي المواسم يقول « من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة » فلا يجد أحداً يؤويه ولا منصره ، حتى إن الرجل ليخرج من البمن أو من مضر \_كذا قال فيه \_ فيأتيه قومه وذو و رحمه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضى بين رحالهم وهم يشيرون اليه بالاصابع حيى بعثنا الله اليه من يترب فَآو يناه وصدقناه ، فيخرج الرجــل منا فيؤمن به ويقرئه الفرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون باسلامه حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفها رهط من المسلمين يظهر ون الامسلام ، ثم ائتم وا جمعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله ﷺ يطوف و يطرد في جبال مكة و يخاف ? فرحل اليــه منا سبعون رجلاحتي قدموا عليــه في الموسم فواعدناه شعب العقبة ، فاجتمعنا عنـــدها من رجل ورجلين حتى ترافينا فقلنا يا رسول الله علام نبايمك ? قال « تبايموني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الامر بالمروف والنهي عن المنكر ، وأن تقولوا في الله لا تخافها في الله لومة لأثم وعلى أن تنصر وفي فتمنموني إذا قدمت عليكم بما تمنعون منه أففسكم وأز واجكم وأبناءكم ولكم الجنة » فقمنا اليه وأخذ بيده أسمد بن زرارة \_ وهو من أصغرهم \_ وفي رواية البهيق \_ وهو أصغر السبعين - إلا أنا ، فتال رويداً يا أهل يثرب فانا لم نصرب اليه أ كباد الابل إلا وعن نعلم أنه رسول الله ، و إن اخراجه اليوم مناوأة للمربكافة وقتل خياركم وتمضَّكم السيوف . فاما أنتم قوم ۗ تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله ، وأما أنتم قوم نخافون من أنضكم خيفة فندوه . فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله . قالوا أبط عنا يا أسمد فوالله لا ندع هذد البيعة ولا نسليها أبداً . قال فقمنا اليه فبايمناه وأخذ علينا وشرط و يعطينا على ذلك الجنة . وقد رواه الامام احمد أيضا والبهتي من طريق داود بن عبد الرحن المطار \_ زاد البيهتي عن الحاكم \_ بسنده إلى يميي بن سلم كلاهما عن عبــه الله بن عثمان بن خشيم عن أبي إدريس به نحوه . وهذا اســنـاد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه . وقال البزار وروى غير واحد عن ابن خشم ولا فعله يروى عن حابر إلا من هـ ذا الوجه . وقال الامام احمد حدثنا سلمان بن داود حدثنا عبد الرحن بن أبي الزناد عن موسى بن عبد الله عن أبي الزبير عن جامر . قال : كان المبلس آخذاً بيد رسول الله ﷺ ورسول الله واثفنا ، فلما فرغنا قال رسول الله يَتَكِينُ وأخفت وأعطيت، وقال النزار حدثنا محد من مصر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان - هو النوري - عن جابر - يعسني الجمعي - عن داود - وهو ابن أبي هنسه - عن الشعبي عن جامر ـ يعنى ابن عبدالله ـ قال قال رسول الله ﷺ للنقباء من الانصار : « تؤووتى وتمنعوثى ? » قالوا نم قالوا فما لنا ? قال « الجنة » ثم قال : لا فعلمه مروى الا مهذا الاســنـاد عن جامر، ثم قال ابن اسحاق عن معبد عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك . قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله ﷺ تتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة وهمن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار ، وامهاء ابنة عرو بن عدى بن الى إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيم. وقمه صرح ابن اسحاق في رواية يونس بن بكيرعنه بأسهام وأنسامه وما ورد في بمض الاحاديث أثهم كانوا سبعين ، والعرب كثيراً ما تعذف الكسر ، وقال عروة بن الزير وموسى بن عقبة : كانوا سبمين رجلا وامرأة واحدة ، قال منهم أر بمون من ذوى أسناتهم ، وثلاثون من شبامهم قال وأصغرهم أمو مسعود وجابر بن عبدالله . قال كعب بن مالك : فلما اجتمعنا في الشعب نفتظر وسول الله ﷺ حتى جاءًا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو مومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيــه وينوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبـــد المطلب فقال : إ معشر الخزرج .. قال وكانت العرب إنما يسمون هذا اللي من الانصار الخزرج خزرجها وأوسها \_ إن محماً منا حيث قد علم ، وقد منمناه من قومنا بمن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عزة من قومه ، ومنعة في بلده ، و إنه قــد أني إلا الانحياز البكم واللحوق بكم ، فان كنتم ثرون أنــكم وافون له عـــا دعوتموه اليسه وما نموه بمن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك ، و إن كنتم ترون أنسكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج البكم فن الآن فدعوه فأنه في عزة ومنعة من قومه و يلده . قال فقلنا له قد محمنا ما قلت فتكلم يلرسول الله غَف لنفسك ولريك ما أحببت، قال فتكلم رسول الله ﷺ فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الاسلام . قال : « أَبايِمكُم على أَن تَمتموثي بما تَمنمون منه نساءكم وأبناءكم » قال لماخذ البراء بن معرور بيده [ و ]قال نعم 1 فوالذي بعثك بالحق لتمنعنك بما تمنع منه أزرنا فبايعنا بإرسول الله فنحن والله ابناء الحروب ورثناها كامراً عن كامر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ﷺ أبو الهيثم بن النيهان فقال: يا وسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قطعوها \_ يشى اليهود \_ فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ? قال فنبسم رسول الله ﷺ ثم قال: « بل اللهم اللهم ، والملمم الملمم . أنا منكم وأفتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » قال كمب وقد قال رسول الله ﷺ : « أخرجوا إلى منكم اثنى عشر هيباً يكونون على قومهم عا فيهم » له خرجوا منهم اثنى عشر نقيباً ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس .

قال ابن اسحاق : وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المنقدم ، وسعد بن الربيح بن عرو بن أبي زهير بن مالك بن امرى التيس بن مالك بن قطبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وعبد الله بن رواحة بن مالك بن العيس [ ١٠ بن عمرو بن أموى التيس ] ١٠ بن مالك بن أهلية بن كعب بن الخزرج بن مالك بن أهلية بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الحارث بن الخزرج ، ووافع بن مالك بن العجلان المنقدم ، والبراه بن ابن أسد بن سادة بن تزيد بن خشم بن الخزرج ، وعبد الله بن عمرو بن صحر بن صلة بن سعد بن على ابن أسد بن سادة بن تزيد بن ملة ، وعبادة بن الصاحت المتقدم ، وسعد بن عبادة بن حرام ابن أسد بن سادة بن كعب بن غلم بن الخزرج ، والمنذ بن عرو بن خزيد بن الخزرج ، والمنذر بن عرو بن خزيد بن الخزرج ، والمنذر بن عرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثهلية بن الخزرج بن ساعدة بن كعب ابن الخزرج بن عمرو بن عبد الأشهل بن جشم بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أبن الأبوس ، وسعد بن خيشة بن ألمارث المن النحاط بن كعب بن حارثة بن أبن الوس ، وسعد بن خيشة بن الحارث بن مالك بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غرب بن مالك بن ريد بن مالك بن الدوس ، وسعد بن ذير بن زيد بن عود بن عرو بن مالك بن الدوس ، وسعد بن ذير بن زيد بن عرو بن عرف بن مالك بن الدوس .

قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التنهان بدل رفاعة هذا ، وهوكذلك في رواية وفس عن ابن اسحاق . واختاره السهيلي وابن الاثير في الغابة . ثم استشهد ابن هشام عملي ذلك عما رواه عن أبي زيد الانصاري فيا ذكره من شعركسب بن مالك في ذكر النقباء الاثني عشر هذه اللملة \_ ليلة العقبة الثانية \_ حين قال :

> أَعِلْمَ أَبِياً أَنَّهُ فَالَ رأَيِهِ وحَانَ عَمَاةَ النَّمْبِ وَالْحَيْنِ وَاقْمَ أَنِي النَّمَا مِنْكُ نَسْكُ إِنَّه بِمُرِحَادٍ أَمْرٍ النَّاسِ راه وساح

(١) ما بين المربعين زيادة من ابن هشام . وفي الاصابة : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ
 القيس بن عمر في بن امرئ القيس الاغر بن ثعلبة الح .

وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالنا باحد نور من هدى الله سلط فلا ترفين في حشد أمر تربده وألب وجع كل ما أنت جامع ودونك علم أن هش عهودنا أباه عليك الوهط حين تبايموا أباه البراه وابن عرو كلاهما وأسمد يأباه عليك ورافع وما ابن ربيع إن تناولت عبده عسله لا يطمعن ثم طامع وأيضا فلا يمطيكه ابن رواحة وإخفاره من دونه السم القم وفاه به والقوقل بن صامت عندوحة عما تحلول يافع أبو هيثم أيضا وفق عنا أعطى من المهد خانم وسمد أخو عمر و بن عوف فانه ضروح لما حلولت ملامر مانم ولالا إبن هشام: فلا ينبك منهم عليك بنحس في دجى القيل طالع والم ابن حضير لا ينبك منهم عليك بنحس في دجى القيل طالع الله الها بن هشام: فلا كرفيم أبا المثيم بن النتهان ولم يذكر وناعة.

قال ابن هشام : ٥٠ رومهم الا الهيم من التجان ولم يد رواعه .

قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من التجان والم يد كر راعه وروى يمقوب بن سفيان عن يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن ماك. قال : كان الانصار لية المقبة سبعون رجلاء وكان فقباؤهم اثنى عشر نقبياء تسمة من الخزرج وثلاثة من الاوس. وحدثى شيخ من الانصار أن جبرائيل كان يشير الى رسول الله يشيئي الله المقبة وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليسلة . رواه المبهق . وقال ابن اسحاق : فحدثن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يشيئي قومي و قال المنتباء أن على قومي عافره من عامم بن عر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيمة رسول الله يشافي على قومي و قالوا نم ا وحدثني عاصم بن عر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيمة رسول الله يشافي قال العباس بن عبادة بن نفطة الانصارى أخو بني سالم بن عوف : يامشر الخزرج هل تعرون علام العباس بن عبادة بن نفطة الانصارى أخو بني سالم بن عوف : يامشر الخزرج هل تعرون علام تبايمون هذا الرجل ? قالوا نم ا قال إنكم تبايمونه على حرب الاحمر والاسود من الناس ، هان كنم تبايمون هذا الرجل ؟ قالوا أن كنم مصيبة وأشراف كم تتلا أسلمتموه فن الا تن فهو والله إن فعلم خزى الدنيا والا تخرة ، و إن كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتموه اليه على حمية الاموال وقتل الاشراف النفون المنا بن عبدة نبي على عميمة الاموال وقتل الاشراف النا بغلك يارسول الله إن عن وفينا ؟ قال الباس بن عبادة ذلك ليشد المقد في أعناقهم و زم عبد الله بن أبي ابن عر بن قتادة : و إنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد المقد في أعناقهم و زم عبد الله بن أبي

. بكر أنه إنمــا قال ذلك ليؤخر البيمة تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن ساول ســيد الخزرج ليكون أقرى لأمر القوم ، فالله أعلم أى ذلك كان .

قال ابن اسحاق : فبنو النجار يزعمونُ أن أيا أمامة أسمد بن زار رة كان أول من ضرب على يده : و بنو عبد الاشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التبيهان .

قال ابن اسحاق: وحدثني مسد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من ضرب على يد رسول الله مَتِكَالِيُّةِ البراء بن معرور، ثم بايم القوم. وقال ابن الاثير في [اسد] الغابة: و بنوسلمة مزعمون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك. وقد ثبت في صحيح المخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبد الرحن بن عبد الله بن كمب عن أبيــه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك. قال: ولقد شهدت مع رسول الله عَبَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه على الاسلام وما أحب أن لي مها مشهد بدر ، و إن كانت بدراً كثير في الناس منها . وقال البمهق أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخــبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حـــدثنا أبو نسم حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: الطلق رسول الله ﷺ م العباس عمه إلى السبعين من الانصار عند العقبة تحت الشجرة ، فقال : « ليشكلم مشكلمكم ولا يطل الخطية فان عليكم من المشركين عينا، و إن يعلموا بكم يفضحوكم » فقال تأثلهم \_ وهو أبو أمامة \_ سل يا محمـــد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت. ثم أخبر ما ما لنا من الثواب على الله وعليك إذا فعلنا ذلك . قال : ﴿ أَسَالُكُمْ لَرْ بِي أَنْ تَعْبِدُوهِ وَلا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا، وأَسَالُـكُمْ لنفسي وأصحابي أَن تؤوونًا وتنصرونًا وتمنعونًا ثما تمنعون منه أنفسكم » قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال a لكم الجنة » قالوا فلك ذلك . ثم رواه حنبل عن الامام احمد عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن أبي · معود الانصاري فذكره قال : وكان أبو مـعود أصغرهم . وقال احمد عن يحيي عن امهاعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : فما سمم الشيب والشبان خطبة مثلها . وقال البمهق أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش أخبرنا محمد بن الراهم بن الفضل الفحام أخبرنا محسد بن يحمي الذهلي أخبرنا عمرو بن عنمان الرقى حدثنا زهير ثنا عبد الله بن عنمان بن خشم عن اسهاعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خر، فأناها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمم والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيمه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله ﷺ إذا قدم علينا يثرب مما تمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول الله يُتَوَلِّئُهِ التي بإيعناه عليها ، وهمذا اسناد جيد قوي ولم يخرجوه . وقعه روى يونس عن ابن اسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيسه عن جده عبادة بن الصامت. قال: بليمنا رسول الله ﷺ بيمة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا و يسرنا ، ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الامر أهله، وأن نقول بالحق أينا كنا لا تخاف في لمه لومة لاغً.

قال ابن اسحاق في حديثه عن معيد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كمب بن مالك . قال : فلما بايمنا رسول الله عَيِّالِينَ صرخ الشيطان من رأس العقبة بانفذ صوت صمعته قط؟ ما أها الحماحب ـ والجباجب المنازل \_ هل لـ كم في مذمر والصباء معه قد اجتمعوا على حر بكم . قال فقال رسول الله مَنْ عَلَيْهُ : ﴿ هَذَا أَرْبِ العَمْبَةِ ، هَذَا ابنِ أَرْبِ ﴾ . قال ابن هشام : ويقال أبن أزيب . ﴿ أتسم أى عدو الله ? أما والله لا تفرغن لك . ثم قال رسول الله وَتَطَالِيُّهُ ﴿ ارفَضُوا الى رحاكم » قال فقال الماس ورعادة من نصلة: الرسول الله والذي بعنك والحق إن شئت لتميلن على أهل مني عدا بأسيافنا قال فقال رســول الله ﷺ : ٥ لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم » . قال فرجمنا إلى مضاجمنا فنمنا فها حتى أصبحنا ، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤنا في منازلنا فقالوا: بامعشر الخزرج إنه قد بلغنا أذكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. وإنه والله ما من حي من العرب أبغض الينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منك قال فانمث مَنْ هناك من مشركي قومنا يحلفون ما كان من همذا شيٌّ وما علمناه ، قال وصدقوا لم الله ا ، قال و بمضنا منظر إلى بعض . قال ثم قام القوم وفعهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نملان له جديدان ، قال فقلت له كلة \_ كأنى أريد أن أشرك القوم مها فها قالوا \_ يا أيا جامر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلى هذا الفتي من قريش ? قال فسمها الحارث غلمهما من رجليه ثم رمي سهما إلى . قال والله لتنتملنهما ، قال يقول أبو جامر مه أحفظت والله الفتي فاردد الله نمله . قال قلت والله لا أردها ، قال والله صالح ، لأن صدق الفأل لاسلينه .

قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أنوا عبد الله بن أبي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كسب من القول فقال لهم إن هذا الامر جسم ما كان قومي ليتفرقوا (1 على على هذا وما علمته كان . قال فانصرفوا عنه : قال ونفر الناس من مي فتنطس القوم الخبر فوجدوه قسد كان ، فخرجوا في طلب القوم فادركوا سمد بن عبادة بإذاخر و المنذر بن عمر و أخا بني ساعدة بن كسب بن الخزرج وكلاما كان نقيباً ، فأما المنذر فاعجز القوم ، وأما سمد بن عبادة فاخذوه فر بطوا يديه إلى عنقه بنسم رحله ثم أقبلوا به حتى أدخاره مكمة يضربونه و يجذبونة بجمته \_ وكان ذا شعر كثير \_ . قال سمد : (١) كذا في الاصلين . وفي ابن هشام ليتفوتوا على " . وقوله فتنطس . قال السهيلي : التنطس تعقيق النظر .

فوالله إلى لنى أيديهم إذ طلع على نفر من قريش فيهم رجل وضى أبيض شعشاء حلو من الرجل ، فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا . فلما دكا من رفع يده فلكن لكة شديدة فقلت في نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا . فلما دكا من رفع يده فلكن لكة شديدة فقلت في معهم . قال : ويحك أما بينك و بين أحده من قريش جوار ولا عهد ? قال قلت بلي لا رجل من معهم . قال : ويحك أما بينك و بين أحده من قريش جوار ولا عهد ؟ قال قلت بلي والله لقد كنت أجرر جلير بن معلم تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم بيلادي . والمحارث بن حرب بن أمية بن عهد فتحس ، قال و يحك فاهتف ياسم الرجلين واذكر ما بينك و بينهما ، قال ففعلت وخرج ذلك الرجل اليهما فوجدها في المسجد عنسه السكعية ققال لها : إن رجلا من الخررج الآن ليجير ليضرب بالا يطبح لهتما كوان مؤل ومن هو ؟ قال سعد بن عبادة . قال : صدق والله إن كان ليجير لنا تجارك وينهم ، فانطلق . وكان الذي لك سعداً سهيل بن عرو . قال ابن هشام : وكان الذي أوى له أبو البخترى بن هشام . وروى البهق سعداً سهيل بن عرو . قال ابن هشام : وكان الذي أوى له أبو البخترى بن هشام . وروى البهق بسنده عن عيدى بن أبي عيسى بن جبير قال محمت قريش قائلاً يقول في اللهل على أبي قبيس : في السعد عن عيدى بن أبي عيسى بن جبير قال محمت قريش قائلاً يقول في اللهل على أبي قبيس : في السعدان يصبح عهد عكة لا يخشي خلاف الحالف

فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السمدان ? أسمد بن بكر أم سمد بن هذيم ? فلما كانت الليلة الثانية مجموا قائلا يقول :

> أياسمه سعد الاوس كن أنت ناصراً وياسمه سعد الخزرجين النطارف أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف فان ثواب الله المالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفاوف فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو واقد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة .

#### فصل

قال ابن اسحاق: فلما رجم الانصار الذين بايموا رسول الله ﷺ ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهر وا الاسلام بها ، وفي قومهم بقايا ون شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عجمر و بن الجوح بن زيد بن حرام بن كسب بن غنم بن كسب بن سله ، وكان أبنه معاذ بن عمر و من شهد العقبة ، وكان عبد المحقب من سادات بني سلمة وأشرافهم ، وكان قبد المحفف من خسب في داره يقال له مناة كا كانت الاشراف يصنمون يتخذم إلها يعظمه ويظهره ، فلما أسلم فتيان بني سلمة في ابنه معاذ ، ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون باللبل على صنم عمرو ذلك فيحماونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وقبها عند واللها على صنم عمرو ذلك فيحماونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وقبها عذر الله عنه عداد العلى مناه عالم اللها عداد على اللها على صنم عمرو قال : و يلمكم من عدا على إلهنا عده

اليلة ? ثم يندو يلتمه حتى إذا وجده غله وطبيه وطهره ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لا خزينه . فاذا أسمى وقام عرو عدوا عليه فعلوا مثل ذلك : فيندوا فيجده في مثل ماكان فيه من الأخزينه . فاذا أسمى وقام عرو وعدوا عليه فعلوا مثل ذلك : فيندوا فيجده في مثل ماكان فيه من الاذي فينسله و يطبيه و يطهره ، ثم يعدون عليه إذا أسمى فيتعلون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث أقدوه يوما فضله وطهره وطبيه . ثم جاه بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى ، فان كان فيك خير فامتنع ، هذا السيف معك . فلما أمسى وقام عرو عدوا عليه فاخد ذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتا فقرنوه به يحبل ثم القوه في بثر من آبار بني مله فيها عذر من عذر الناس وغما عرو بن الجوح فل يجده في مكانه الذي كان به ، غرج يتبعه حتى إذا وجسده في تلك البثر منكسا ، قرو فا بكاب ميت ، فلما رآه أبصر شأنه وكله من أسلم من قومه فأسلم من المسم عن المسي والصلالة و يقول :

( وجملتهم على ماذكره ابن اسحاق ثلاثة وسبعون رجلاوامرأتان )

فن الاوس أحد عشر رجاد؛ أسيد بن حضير أحد النقباء ، وأبو الهيم بن التهان بعرى أيضا ، وسلمة بن سلامة بن وقش بعرى ، وظهير بن رافع، وأبو بردة بن دينار بعرى ، وجهير بن الهيم بن أبى بن مجدعة بن حارثة ، وسعد بن خيشعة أحد النقباء بعرى وقتل بها شهيدا ، ورفاعة ابن عبد المنذر بن زئير تقيب بعرى ، وعبد الله بن جبير بن النمان بن أمية بن البرك بعرى ، وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة ، ومعن بن عدى بن الجده بن عجلان بن الحارث بن ضبيمة البلوى حليف للاوس شهد بعدا وما بعدها وقتل بالمامة شهيداً ، وعوى بن ساعدة شهد بعداً وما المدها وقتل بالمامة شهيداً ، وعوى بن ساعدة شهد بعداً وما بعدها ومات البلوى حليف بن الخورج التنان وستون رجلا ؛ أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بعداً وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداً ، ومعاذ بن الحارث ، وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بعدريون ، وعارة بن حزم شهد بعداً وما بعدها وقتل بالمامة ، وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بعر ، وسهل بن عتيك بعرى ، وأوس بن فابت بن المنذر بعرى ، وأبوطلحة زيد بن سهل بعرى ، بعد ، وسهل بن عتيك بعرى ، وأوس بن فابت بن مبدول بن عرو بن غنم بن ماذن كان أميراً على وقيس بن أبى صمصمة عرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عرو بن غنم بن ماذن كان أميراً على

الساقة يوم بدر، وعمر و بن غزية، وسمد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد، وخارحة ابن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد ، وعبدالله بن رواحة أحــد النقباء شهد بدرا وأحد والخنــق ، وقتل بهم مؤتة أميرا ، و بشير بن سعد بدري ، وعبدالله بن زيد بن ثملية بن عبد ربه الذي أرى النداء وهو بدري ، وخلاد ُ بن سوید بدري أحدى خندقي وقتل يوم بني قريظة شهيداً طرحت عليه رحي فشدخته فمقال إن رسول الله عِتَيْكِيَّة قال: « إن له لأجر شهيدين » وأبو مسمود عقبة بن عمرو البدري قال ابن اسحاق : وهو أحدث من شهدالمقبة سنا ولم يشهد بدراً ، وزياد بن لبيد بدري ، وفروة بن عمرو بن ودفة ، وخالد بن قيس بن مالك بدري ، ورافع بن مالك أحــــد النقياء ، وذكوان بن عـــد قيس بن خلدة بن مخـــلد بن عامر بن زريق، وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لانه أقام عنـــد رسول الله عَيْمَاتُينَ مَكَة حَتَى هاجر منها وهو بسرى قتل يوم أحـــد ، وعباد بن قيس بن عامر بن خالد ابن عامر بن زريق بدري ، وأخوه الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضا ، والبراء بن ممرور أحمه النقباء وأول من بايم فها تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم النبي ﷺ المدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله ﷺ على ورثته ، وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدراً وأحداً والخندق ومات مخسر شهيدا من أكله مم رسول الله بَيْنَاتِيْق من تلك الشاة المسمومة رضى الله عنه ، ومسنان من صيغ من صخر بدري ، والطفيل بن النمان بن خنساء بدري ، قتل مرم الخندق ، ومعقل بن المندر بن سرح بدري، وأخوه بزيد بن المنذر بدري، ومسعود بن ريد بن سبيم، والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثملبة بدري ، وبزيد بن خذام بن سبيم ، وجبار بن صخر [ بن أمية ] بن خلساء بن سنان بن عبيد بدرى ، والطفيل بن مالك بن خنساء بدرى ، وكعب بن مالك ، وسلم بن عامر بن حديدة بدرى وقطبة بن عامر بن حديدة بدري ، وأخوه أبو المنذر بزيد بدري أيضا ، وأبو اليسر كعب بن عمر و بدری ، وصیفی بن سواد بن عباد ، وثملبة بن غنمة بن عدی بن الى بدری واستشهد بالفندق ، وأخوه عمرو بن غنمة بن عــدى ، وعبس بن عامر بن عدى بدرى ، وخالد بن عمرو بن عدى بن واستشهد يوم أحد ، وابنه جامر بن عبد الله ، ومعاذ بن عمرو بن الجوح بسرى ، وثابت بن الجذع بدرى وقتل شهيداً بالطائف ، وعمير بن الحارث بن ثملبة بدرى ، وخد يج بن سلامة حليف لهم من يل، ومعاذ بن جيل شهد بعراً وما بعدها ومات بطاعون عمواس في خلافة عربين الخطاب، وعمادة هاجر منها فكان يقال له مهاجري أنصاري أيضا وقتل موم أحد شهيداً ، وأبو عبد الرحن مزيد ابن ثملبة بن خزمة بن أصرم حليف لهم من بلي ، وعمرو بن الحارث بن كندة، ورفاعة بن عمرو بن زيد بدرى ، وعقبة بن وهب بن كلمة حليف لم بدرى وكان بمن خرج إلى مكة ناقام بها حتى هاجر منها فهو بمن يقال له مباجرى أنصارى أيضا ، وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء ، والمند بن عمر و نقيب بدرى احمدى وقتل يوم بثر معونة أميراً وهو الذى يقال له أعتى لميوت ، وأما المرأثان المما فن عبد بدى احمدى وقتل يوم بثر معونة أميراً وهو الذى يقال له أعتى لميوت ، وأما المرأثان المازنية النجارية . قال ابن اسحاق : وقعد كانت شهدت الحرب مع رسول الله يقطيق وشهدت معها أختها و زوجها ذيد بن عاصم بن كعب ، وابناها خبيب وعبد الله ، وابنها خبيب هداه و الذى أختها و زوجها ذيد بن عاصم بن كعب ، وابناها خبيب وعبد الله ، وفيول أنشهد أن تعدا مسيلة الكذاب حين جمل يقول له أتشهد أن محمداً من يديه لا يزيده على ذلك ، فكانت رسول الله ? فيقول لا أسمع فيمل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديه لا يزيده على ذلك ، فكانت أم عمارة بمن خرج إلى الميلمة مع المسلمين حين قتل مسيلة ورجمت و بها الثي عشر جرحا من بين طعن وضي الله عنها ، والمناها وسيلة ورجمت و بها الثي عشر جرحا من بين طعن غشم بن طابي بن حدو بن سواد

# باب

#### ﴿ بِدِهِ الْحَجْرَةُ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمُدِينَةُ ﴾

قال الزهرى عن عروة عن عائشة. قالت قال رسول الله يَتَطِيَّةٍ \_ وهو يومثذ بمكة \_ للسلمين :

« قد أريت دار هجرت كم ، أريت سبخة ذات تخل بين لا بتين » فهاجر من هاجر قبل المدينة حين
 ذكر ذلك رسول الله يَتَطِيَّقُو ، و وجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين . رواه البخارى . وقال أبو مومى عن النبي يَتَطِيَّقُو : « رأيت في المنسام أتى أهاجر من مكة إلى أرض بها يخل فنهب وهذا الحلديث قد أسنده البخارى عن المنه أو هجر ، فاذا هى المدينة يترب » وهذا الحلديث قد أسنده البخارى في مواضع أخر بطوله . ورواه مسلم كلاهما عن أبي كريب . زادمسلم وعبد الله بن مواكلاهما عن أبي مواضع عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الاشعرى عن النبي يَتَطِيَّقُوا الحلميث بطوله .

قال الحافظ أبو بكر البيهتى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبوالمباس القاسم بن القاسم السيارى بمروحدتنا ابراهيم بن هلال حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عيسى بر عبيد السيارى عن أبى زرعة بن عرو بن جرير عن جريرأن النبي الكندى عن غيلان بن عبد الله المامرى عن أبى زرعة بن عرو بن جرير عن جريرأن النبي وينالية . قال : « إن الله أوحى إلى أى هؤلاء البلاد المنالات نزلت فهى دار هجرتك ؛ المدينة ، أو البحرين » قال أهل العلم : ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالمجرة اليها .

هذا حديث غريب جداً وقد رواه الترمذى فى المناقب من جلمه منفرداً به عن أبي عار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامرى عن أبي عرب عربي عن جرير عن جرير عن جرير . قال قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهُ أُوحِى إِلَى أَى حَوْلا مُ الله الله تَعْرَف عِلا مُعْمَل عَمْد عِن عَبْر تَكُ عِلْه الله يَتَهُ عَلَى الله عَمْد عِن عَمْ قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار .

قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذكره ابن حبان فى الثقات إلا أنه قال : روى عن أبى زرعة حديثا مسكراً فى الهجرة والله أعلم .

قال ابن اسحاق : لما أذن الله تعالى في الحرب بقوله ( أذن الله ين يقاتلون بأميم طلموا وأن الله يقرم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) الآية . فلما أذن الله في الحرب وقالعه هذا الحي من الانصار على الاسلام والنصرة له ، ولمن اتبعه وأوى البهم من المسلمين . أمر رسول الله يتيالي أصابه من المهاجرين من قومه ومن ممه عكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والمحجرة اليها واللحوق باخواتهم من الانصار وقال : ﴿ إِن الله قد حبل لم خواتا وداراً تأمنون بها " غرجوا اليها أرسالا وأقام رسول الله يتيالي عنه عنه الله يتيان عنه الحروج من مكة والمحجرة إلى المدينة ، في الحروج من مكة والمحجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله يتياني من المهاجرين من قريش من بني مخزوم ، أبو سلمة عبدالله بن عبد الاسد بن هلال بن عبدالله على الرجوع الها وكانت هجرته اليها قبل بيعة المتبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من الحبشة ضرم على الرجوع الها ثم بلغه أن بالملاينة لهم اخوانا ضرم الها .

قال ابن اسحاق : فحدتنى أبى عن سلة بن عبد الله بن عرب بن أبى سلة عن جدته أم سلة عن الحدته أم سلة عن الحدث أم سلة عن الما أجع أبو سلة الخروج إلى المدينة رحَّل لى بديره ثم حملى عليه وجعل ممى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى ، ثم خرج يقود فى بديره ، قال رأته رجال بنى المنبرة قاموا اليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه علم فتركك تسير بها فى البلاد ? قالت فترعوا خطام البدير من يده وأخذوق منه ، قالت وغضب عند ذلك بنوعبد الاسد رهط أبى سلمة وقائرا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، قالت فتجاذبوا ابنى سلمة يينهم حتى خلموا يده ، وافطلتى به بنو عبد الاسد وحبسى بنو المفيرة عندهم وافطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة ، قالت فغرق بدى و بين ابنى و بين زوجى . قالت فكنت أخرج كل غداة طجلس فى الأبطح فما أزال أ بكى حتى أسمى استة أو قريبا منها — حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة ، وأى ما بى فرحنى ، فقال لبنى المغيرة ، ألا على عن مقال لبنى

بزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عبسه الاسد إلى عنسه ذلك ابني، قالت فارتحلت بعيرى، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة ، قالت وما معي أحد من خلق يا ابنة أبي أمية † قلت أريد روجي بللدينة ، قال أوما ممك أحد ? قلت ما معي أحد إلا الله و بني هذا ، فقال والله مالك من مترك ﴿ فَاحَــذ بخطام البِمير فالطلق معي يهوى بي قوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أفاخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عن ثم قيده في الشجر ثم تنحى الى شجرة فاضطجم تحتمها . فاذا دا الرواح قام لمخطامه فقادئی حتى يغزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقعمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية \_ وكان أبو سلمة بها نازلا \_ فادخلمها على مركة الله . ثم انصرف راجاً إلى مكة ، فكانت تقول : ما أعلم أهل بيت في الاسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عُمانُ بن طلحة ، أسلم عُمان بن طلحة بن أبي طلحة المبدري هذا بمد الحديبية، وهاجر هو وخالد بن الوليد مماً، وقتل يوم أحمد أبوه وأخوته ؟ الحارث وكلاب ومسافع ، وعمه عنمان من أبي طلحة . ودفع اليه رسول الله بَشَطَّيْ موم الفتح و إلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكمبة أقرها عليهم في الاسلام كما كانت في الجاهلية ، وتزل في ذلك قوله تمالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) الا ية .

قال ابن اسحاق . ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن و بيعة حليف بني عدى ، معه امرأته ليلي بنت أبي حشه المدوية ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن يحمر بن صبرة ابن مرة بن كبير بن غم بن دودان بن أسد بن خز عة حليف بني أمية بن عبد شحس احتمل بأهله و بأخيه عبد أبي احمد ، اسجه عبد كا ذكره ابن اسحاق وقبل ثمامة . قال السهيلي : والاول أصح . وكان أبو احمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بنير قائد ، وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم . فغلقت دا بني جحش هجرة ، فريها عتبة بن وبيمة والسباس بن عبد المطلب وأبوجهل بن هشام وهم مصمون إلى أعلى مكة ، فنظر اللها عتبة عنقق أبواجها يباها ليس جما ساكن ، فلما رآها كذلك تنف الصعداء وقال :

وكل دارو إن طالت سلامتها يوما ستعركها النكباء والحوب

قال ابن هشام : وهـ نما البيت لابي دواد الايادي في قصيدة له . قال السهيلي : واسم أبي دواد

حنظلة بن شرقى وقيل حارثة . ثم قال عنية : أصبحت دار بنى جحش خلاه من أهلها . فقال أبو جهل : وما تبكى حليه من فل بن فل (۱<sup>۱) ث</sup>م قال \_ يعنى العباس \_ هـ نما من عمل ابن أخيك ، هذا فرق جماعتنا ، وشقت أمرنا ، وقبلم بيننا .

قال ابن اسحاق: فترل أبوسلة وعامر بن ربيعة و بنو جحش قباء على مبشر بن عبد المندر من مد المهاجر و ن ارسالا. قال وكان بنو غم بن دودان أهل اسلام قد أوعبوا إلى المدينة هجرة رجالم و فساؤهم وهم عبد الله بن جحش ، وأخوه أبو احمد ، وعكاشة بن محسن ، وشجاع ، وعقبة ابنا وهب ، وأر بد بن جويرة (٢) ومتقد بن نباتة ، وصيد بن رقيش ، وغير زبن نضلة ، و زيد بن رقيش ، وقيس بن جابر ، وعرو بن محسن ، ومالك بن عمر و ، وصغوان بن عمر و ، و و و قضف بن عمر و و ربيعة بن أكثم : والزبير بن عبيدة ، و تعد بن عبدالله بن و بيعة بن أكثم : والزبير بن عبيدة ، و علم بن عبيدة ، وسخورة بن عبيدة ، و عد بن عبدالله بن جحش ، ومدامة بنت جحش ، ومنا بنت جحش ، وجدامة بنت جحش ، وأمدة بنت رقيش ، وسخبرة بنت بنت بنت بعض ، والما بنت بنت أماة ، وآمنة بنت رقيش ، وسخبرة بنت بنت بعدل ، والم وحدث ، وسخبرة بنت بنت عبدل ، والم وحدث ، وسخبرة بنت به عبدل أبو احد بن جحش ، وهمرة إلى المدينة :

ولما رأتني أم احمد غاديا بنمة من أخشى بعيب وأرهب متول هاما كتب لا بعد ظاهلا فيم بنا البلدان ولاننا يترب مقلت لما ما يترب عظلة (\*) وما يشأ الرحن ظاهبد يركب إلى الله وجمع والرسول ومن يتم الى الله يوما وجهه لا يخيب ترى أن وترا كائيا عن بلادنا وعن نرى أن الفائب نطلب دعوت بنى غنم لحتن دمائهم والمحق أبا لا لحق داع والنجاح فوعبوا وكنا وأصحابا لنا طرقوا الملدى على الحق مهدى وقوج معنب طنوا وتمنوا كذبة وأراهم عن الحق الجين غابوا وضيبوا طنوا وتمنوا كذبة وأراهم عن الحق الجين غابوا وضيبوا ومنوا كذبة وأراهم عن الحق الجين غابوا وضيبوا ورعنا إلى قول الذبي محمد خطاب والاة الحق منا وطيبوا ورعنا إلى قول الذبي محمد خطاب والاة الحق منا وطيبوا

كل بنى حرة مصيرهم فل و إن أكثرت من العدد (٧) قال ابن هشام: ويقال ابن حيرة. (٣) في ابن هشام: فقلت لها بل يثرب اليوم وجينا

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : الفل الواحد . واستشهد ببيت لبيد بن ربيعة :

ثمثُ بلوحلم اليهم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لا تغرب فأى ابن أخت يعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهرى يرقب ستم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب

قال ابن اسحاق : ثم خرج عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعه حتى قدما المدينة . فحدثني كافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال : المدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ر بيعة وهشام بن العاص ، التناضب من إضاة بني غفار فوق سرف ، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه ، قال فاصبحت أنا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن ، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباه ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش\_ وكان ابن عهما وأخاها لامهما ... حتى قدما المدينة ورسول الله ﷺ بحكة ، فـ كلماه وقالا له إن أمك قد نفرت أن لا بمن رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لما فقلت له إنه والله إن مريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذره، قوالله لو قد آذي أمك القبل لامتشطت ، ولو قد اشند علما حرمكة لاستظلت . قال فقال : أبر قسم أمي ولى هنائك مال فآخذه قال قات والله إنك لتمار أني لمن أكثر قريش مالا ، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما . قال قابي على الا أن يخرج معهما ، فلما أنى إلا ذلك قلت أما إذ فعلت ما فعلت عَفد القيّ همذه فانها ناقة عجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فان رابك من أمر القوم ريب فأنج عليها . فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا بمض الماريق قال له أبو جهل: يا أخي والله لقد استغلظت بميرى هذا أفلا تمقيني على اقتك هذه قال بلي . فاناخ وأناخا ليتحول علمها ، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا ، ثم دخلا به مكة وفتناه نافتةن . قال عمر : فكنا نقول لا يقبل الله بمن افتةن توبة . وكانوا يقولون ذلك لانفسهم حتى قدم رسول الله عَيْنِيَا لله ينة وأنزل الله ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله ينفر الذنوب جيما إنه هو النفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبــل أن يأتيكم المداب ثم لا تنصرون ، واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم المداب بنتة وأنتم لا تشعرون ) قال عمر : وكتبتها و بشت جا إلى هشام بن العاص . قال هشام : فلما أتتني جعلت اقرأها بذي طوى أصعد بها وأصوب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فهمنهما ، فألتى الله في قلبي أنها إنمــا أنزلت فينا وفها كنا نقول في أفنسنا، ويقال فينا، قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله ﷺ بالمدينة . وذكر ابن هشام أن الذي قسم مشام بن العاص ، وعياش ابن أني ربيعة إلى المدينة ، الوليد بن المغيرة سرقهما من مكة وقدم بِها يحملهما على بميره وهو ماش مهما ، فعثر فاحيت أصبعه فقال :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لتبت

وقال البخارى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبه أنبأنا أبو اسحاق سم البراء . قال : أول من قدم علينا مصعب بن عير وابن أم مكتوم ، ثم قدم علينا عار و بلال . وحدثنى محد بن بشار حدثنا غند حدثنا شعبة عن أبى اسحاق محمت البراه بن عازب . قال : أول من قدم علينا مصعب بن عير وابن أم مكتوم وكانا يقر ثان الناس ، قدم مبلال وسعد وحماد بن ياسر ، ثم قدم عر بن الخطاب في عشرين غراً من أصحاب الذي علينية ثم قدم الذي يتنات في في أو رحم برسول الله يتنات عمل من المعالم في سور من المعالم عن قرات سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل ، و رواه مسلم في صحيحه من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراه ابن عازم من عان مديد قبل قدوم رسول الله يتنات قلم وقد التصريح بأن سعد بن أبى وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله يتنات المعالم المنات عن البراه المنات عن المعالم عن عديث المراد الله يتنات والصواب ما تقدم .

قال ابن اسحاق : ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد ابن الخطاب وعمر و وعب الله ابنا سراقة بن المدنم وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفسة وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقد بن عبدالله النميسي حليف لم وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم من بني عجل و بنو البكرر إيلس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، فتزلوا على وغاعة بن عبد المنذر بن زئير في بني عمر و بن عوف بقباء .

قال ابن اسحاق : ثم تنابع المهاجرون رضى الله عنهم فترل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان دلى خبيب بن إساف أخى بلحارث بن الخزرج بالسنح . ويقال بل نزل طلحة على أسمد ابن زرارة .

قال ابن هشام : وذكر لى عن أبي عبان النهدى أنه قال بلنى أن صهبيا حين أواد المعجوة قال له كفار قريش: أتيتنا صعاد كا حقيراً فكتر مالك عنداً و بلغت الذى بلغت ، ثم تريد أن تخرج عالك و فضك والله لا يكون ذلك . فقال له حم صهب : أوأيتم إن جعلت لكم مالى أتخاون سبيلي ؟ فالوا نعم ! قال فانى قد جعلت لكم مالى . فيلغ ذلك وسول الله يَشَيِّنَ فقال : قريم صهب ، ربح صهب ، ربح صهب » وقد قال المجتى : حدثنا المحافظ أو عبد الله \_ إملاء \_ أخبر كا أبو العباس اسماعيل بن عبد الله بن عجد بن ميكال أخبر كا عبدان الاهوازى حدثنا زيد بن الجريش حدثنا يعقوب بن عجد الزهرى حدثنا حصين بن حذيفة بن صيف بن صهبب حدثنى أبي وعمومى عن سعيد بن المسيب عن صهب . قال قال رسول الله يَشَيِّنَ : قار يت دار هجرت كم سبخة بين ظهرانى حرتين ، فاما أن تسكون هجر أو تسكون غير قارو الى حرتين ، فاما أن تسكون هجر أو تسكون غير ومه ، عالم و مكن وكانت

قد هممت مه بالخروج فصدتى فتيان من قريش، فجملت ليلتى تلك أقوم لا أقمد، فتالوا قد شغله الله عنكم ببطانه – ولم أكن شاكيا - فناموا . تخرجت ولحقى مثهم كاس بمدما سرت بريدوا ليردونى فقدت للم إن أعطيتكم أواق من ذهب وتخاوا سبيلى وتوفون لى فعلوا فتبعتهم إلى مكة ققلت احفروا تحت أسكنة الباب فان جها أواق ، واذهبوا إلى فلانة شخنوا الحلتين . وخرجت حتى قدمت على رسول الله وتشخيلة بقياء قبل أن يتحول منها، فلما وآنى قال : « يا أبا يحيى ربح البيم » فقلت بإرسول الله وتشخيل أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام .

قال ابن اسحاق : ونزل حزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثة وأبو مرته كناز بن الحصين وابنه مرثد الننو بان حليفا حزة ، وأندة وأبو كبشة موليا رسول الله وتيليج على كانوم بن الهلم أخى بن عرو بن عوف بقبله ، وقبل على سمد بن خيشة ، وقبل بل تزل حزة على أسمد بن زرارة والله أعلى على سمد بن زرارة أعلى . قال ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحصين وسطح بن أقانة وسو يبط بن سمد ابن حريمة أخو بنى عبد الدار وطليب بن عمير أخو بنى عبد بن قصى وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة أخى بلمجلان بقباء (١٠ ونزل عبد الرحن بن عوف فى رجال من المهاجرين على سمد بن الربيع ، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبى رهم على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيمة بن الجلاح والمصبة دار بنى جمحيي ونزل مصب بر عبر على سمد بن معاذ ، ونزل أبو حديثة بن عبر على سمد بن ما الله أخى حديثة بن عبد وان على عبد بن الساف أخى على حارث ، ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش فى بنى عبد الاشهل ، ونزل عنان بن عنان على أوس بن قابت بن المند وأخى عباد بن ابت في دار بنى النجار ، قال أبن اسحاق : عنان على أوس بن قابت بن المند أخى حدان بن قابت في دار بنى النجار ، قال أكن دار بنى النجار ، قال كن ذل العزال العزاب من المهاجر بن على معد بن خيشة وذلك أنه عزا والله أعلى كن .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثى احمد بر أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحن بن عوف حمد ثما عبد العزيز بن مجمد عن عبيد الله عن قافع عن ابن عمر أنه . قال : قدمنا مكة فتزلنا المصبة ، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجواح وسلام مولى أبي حذيفة . فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لانه كان أكثرهم قرآنا .

### فصل

## ﴿ في سبب هجرة رسول الله يَتَالِينُو بنفسه السكر عة ﴾

قال الله تعالى (وقل ربى أدخلتى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك -(١) كذا بالاصلين،وفي ابن،هشام: على عبدالله أخي بلحارث بن الخررج في دار بلحارث بن الخررج. سلطانا نصيراً ) أرشــده الله وألهــه أن يدعو بهذا الدعاه [ و ] أن يجعل له مما هو فيــه فرجا قريباً ومخرجا عاجلا، فاذن له تعالى فى الهجرة إلى المدينــة الندوية حيث الانصار والاحبابُ ، فصارت له دارًا وقرارًا ، وأهلها له أنصاراً .

قال احمد بن حنبل وعنهان بن أبي شيبة عن جرير عن قاموس بن أبي ظبيان (1° عن أبيه عن ابن عباس : كان رسول الله ﷺ بمكة ، فأمر بالمجبرة وأثران عليه ( وقل رب أدخلتي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) وقال قنادة ( أدخلتي مدخل صدق ) المدينة ( وأخرجني مخرج صدق ) المجرة من مكة ( واجل لى من لدنك سلطانا نصيراً ) كتاب الله فوالفنه وحدوده .

قال ابن اسحاق : وأقام رسول الله عكمة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف ممه بمكة إلا من حبس أو فتن ، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما وكان أو مد كثيراً ما يستأذن رسول الله عَيْكُيُّ في الهجرة فيقول له • لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا ، فيطمع أبو بكر أن يكونه . فلما رأت قريش أن رسول الله ﷺ قد صار له شيعة وأصحاب من غسيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين النهم عرفوا أنهم قـــه نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول الله ﷺ البهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دارقصي برح كلاب الثي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاو رون فما يصنعون في أمر رسول الله عَيْنَاتِينَ حين خافوه . قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عباس. وغيره ممن لا أنهم عن عبدالله بن عباس . قال : لما اجتمعوا لذلك واتمدوا أن يسخاوا في دار الندوة ليتشاوروا فها في أمر رسول الله عَيْرَاتِينَةٍ، غدوا في اليوم الذي المدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة ، فاعترضهم ابليس لعنه الله في صورة شيخ جليل عليه بتلة (٢) فوقف على بلب الدار فلما رأوه واقفا على بامها قالوا من الشيخ ؟ قال شيخ من أهل نجد حمم والذي المدتم له فحضر ممكم ليسمم ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل، فدخل معهم وقد اجتمع فيها اشراف قريش عتبة وشيبة وأبر سفيان وطميمة بن عدى وجبير بن مطم بن عـ دى والحارث بن عامر بن فوفل والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزممة بن الاسود وحكم بن حزام وأبوجل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج

(١) كذا في المصرية وفي الحلبية : جبير عن تابوس بن أبي طهمان .

(٧) كذا في سيرة ابن هشام ، وفي ح : عيبه (ولطها عليه) تب له ، وفي المصرية : عليه ثب
 له وكل ذلك قصحيف . وفي القاموس ( البثلة الشهرة ) وفي السيرة الحلبية : طيلسان خز .

وأمية بن خلف ومن كان منهم وغيرهم بمن لا يمد من قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم و إننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرمًا ، فاجمعوا فيه رأيا ، قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم - قيل إنه أبو البخترى بن هشام - احبسوه في الحديد وأغلقوا عليمه بإبائم تربصوا به ما أصاب اشباهه من الشعراء الذين كاتوا قبسله زهيرا والنابغة ومن مضى مهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصامهم ، فقال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لهم برأى والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هــذا الذي أغلقتم دونه الى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم؛ ما هذا لـكم برأى . فتشاوروا نم قال قائل منهم : تخرجـه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فاذا خرج عنا فواقله ما نبالي أبن ذهب ولاحيث وقم ، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . قال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأى ألم ثروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ما يأتي به ? والله لوفعالم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب علمهم بذلك من قوله وحديثه حتى ينابعوه عليه ، ثم يسير بهم اليكر حتى يطأ كم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد، أد بروا فيه رأيا غير هذا . فقال أبوجهل بن هشام : والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقسم عليه بعد . قالوا وما هو يا أبا الحسكم ؟ قال : أرى أن نأخد من كل قبيلة فتي شابا جليدا نسيبا وسيطًا فينا ثم نعطي كل فتي منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا اليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستر يح منــه ، فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً . فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهـم ، قال يقول الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأى ولا رأى غيره فنفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له . فأتى جبرائيل رسول الله عَيْنَاتُ فقال له : لا تبت هـ فه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه مرصدونه حتى ينام فيثنون عليه ، فلما رأى رسول الله يَتَنْكُيُّو مكاتبهم قال لعلى بن أبي طالب : « نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الاخضر ، فتم فيمه قانه لن يخلص اليك شيُّ تكرهه منهم ، وكان رسول الله ﷺ ينام في برده ذلك إذا للم .

وهذه القصة التي ذكرها ابن اسحاق قدرواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلى وسراقة بن مالك بن جمشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فة كر محو ما تقدم .

قال ابن اسحاق: فحدَّن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كسب القرفل . قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبوجهل قال ـ وهم على بابه ـ إن محمدا يزعم أنسكم إن ابستموه على أمره كنتم ملاك العرب والعجم، ثم بشتم من بعد موتكم، فجملت لسكم جنان كجنان الاردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم فرمح ثم بعثم بعد موتكم ، ثم جملت لكم فار تحرقون فيها . قال نفرج رسول الله يَتَظِينُهُ فأخذ حنة من تراب في يده ثم قال : « نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم ، وأخذ الله على أيصاره عنه فلا يرونه فجل ينثر ذلك التراب على رؤسهم وهو يناو هذه الآيات ( يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ) الى قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغيم سداً فأغيم المنظم أن بين منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترايا ثم انصرف الى حيث أواد أن يذهب يعد ثم ما ترك من لم يكن معهم قال : ما تنتظر ون همنا أ قالوا محدا ، قال خيبكم الله . قد والله خوج على رأسه ترايا ، وانطلق لحاجته ا أفا ترون ما بكم ؟ قال وجل منهم يعد على رأسه فاذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الذراش متسجيا برد رسول الله في فيقولون : والله إن هذا لمحمد فأعا عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فتام على عن الفراش وقائل الدوائل المدكنات .

قال ابن اسحاق : فكان مما أنزل الله في ذلك اليوم وما كانوا أجموا له قوله تعالى (وإذ مكر بك الذين كغر واليشتوك أو يقتاوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) وقوله (أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون قل تر بصوا ظفى ممكم من المغر بصين ) قال ابن اسحاق طذن الله لنبيه بيني عند ذلك بالمجرة .

## باب

﴿ هجرة رسول الله يَتَنْكِنُو بنف السكرية من مكة الى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ﴾

وذلك أول التاريخ الاسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضى الله عنه وعمم أجمعين . قال البخارى حدثنا ، علر بن الفضل ننا روح ثنا هشام ثنا عكرمة عن ابن عباس . قال : بعث النبي تشخيلة لأربعين سبة ، فحك فيها ثلاث عشرة يوسى اليه ، ثم أمن بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقد كانت مجرته عليه السلام أمن شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بمئته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين كا رواه الامام احد عن ابن عباس أنه قال : ولد نبيكم يوم الاثنين ، ونبئ يوم الاثنين ، ونبئ يوم الاثنين ، ونبئ يوم الاثنين ، ونبئ وبه الاثنين ، ونبئ وبه الاثنين ، ونبئ وبه الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، ونبئ وبه الاثنين ، ونبئ وبه الاثنين ،

قال محمد بن اسحاق : وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله ﷺ في الهجرة فقال له : لا تسجل لمل الله أن يجمل لك صاحبًا ؛ قد طمع بأن يكون رسول الله ﷺ إنما يعنى نسه ، فابتاع راحلتين فجسهما فى داره يسلمهما اعداداً لذلك . قال الواقدى : اشتراها بأنامالة درهم .

قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله عليه أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي التهار، إما بكرة، وإما عشية. حتى إدا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله ﷺ في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أناذا رسول الله عَلَيْكُيَّةُ بِالْهَاحِرةُ في ساعة كان لا يأتي فيها ، قالت فلما رآه أبو بكر قال : ما حاء رسول الله عَنْ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مَا مِعْتُ ! قالت فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سر ره فجلس رسول الله عند أماء بنت أبي بكر ، فقال رسول الله مُ الله : ٥ أخرج عني من عندك ، قال : يا رسول الله إنما هما ابنتاي ، وما ذاك فداك أبي وأمي ? قال: ﴿ إِنَ اللهُ قِدَ أَذَنَ لِي فِي الخروج والهجرة ﴾ قالت فقال أبو بكر: الصحبة يارسول الله ؟ قال: والصحبة ، قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر أرقد <sup>(٢)</sup> قال ابن هشام : ويقال عبد الله بن أريقط . رجلا من بني الدِّثل بن بكر ، وكانت أمه من بني سهم مِن عرو، وكان مشركا يدلها على الطريق ودفعا اليه راحلتهما، فكانتا عنده رعاها لمبعادها قال ابن اسحاق : ولم يعلم – فيما بلغني – بخروج رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر، أما على فان رسول الله ﷺ أمره أن يتخلف حتى يؤدى عن رسول الله عَيْكِينُ الودائم التي كانت عنده الناس، وكان رسول الله عَيْكِينَ وليس عكم أحد عنده شي، يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته . قال ابن اسحاق : فلما أجم رسول الله ﷺ [ الخروج] أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأنى بكر في ظهر بيته . وقد روى أبو لعم من طريق الراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق . قال : بلغني أن رسول الله ﷺ لما خرج من مكةُ مهاجراً لِي الله مريد المدينة قال : ﴿ الحمد لله الذي خلقي ولم أك شيئًا ، اللهم أعني على هول الدنيا ، و بدائق الدهر ، ومصائب اللمالي والأيَّام . اللهم اصحبتي في سفري . واخلفني في أهلي ، وبارك لي فعا رزقتني ولك فدلَّشي. وعلى صالح خلقي فقومني، واليك رب فحبيثي، و إلى الناس فلا تكاني، وب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بوجهك السكر يم الذي أشرقت له السموات والأرض ، وكشفت به الظلمات : وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ، أن تحل على غضبك ، وتنزل بي سخطك ، أعوذ بك من زوال نممتك ، وفجأة نقمتك ، وتحول عافيتك وجميع سخطك . لك العقبي عندي خير ما استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بك ،

(١) كذا يالا صلين، والذي في ابن هشام وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختى، وهذا ما يقتضيه
 سياق الـكلام . (٢) كذا في المصرية، وفي ح : عبد الله بن أرقاً وصحته : عبد الله بن اريقط .

قال ابن اسحاق : ثم عمدا إلى غار بشور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه ، وأمن أبو بكر التمديق ابته عبد الله أن يتسمع لها ما يقول الناس فيهما عهاره . ثم يأتيها اذا أمسى عا يكون في ذلك اليوم من الخبر ، وأمر عامر برح فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ، ثم يريحها عليها إذا أمسى في الغار . فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به ، وما يقولون في شأن رسول الله وَ الله عن بكر ، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرها الخبر . وكان عامر بن فهيرة برعى في رعيان أهل مكة ، فاذا أمسى أراح عليها غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا . فاذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهم إلى مكة أنهم عامر بن فهيرة أن وبالله بحق عليه . وسيأتى في سياق البخارى ما يشهد لهذا . عندهما إلى مكة أنسم عامر بن فهيرة أن وبالله بن الله بن الله بن الله بكر من وقد حكى ابن جو برعن بعضهم أن رسول الله بن العرب الصديق في الذهاب الى غار ثهر ، وأمر على بعداً وخلاف المشهور من عليه ، وهذا غريب جماً وخلاف المشهور من أشها خروا ما أن يعله على مديره لبلحقه ، فلحةه في أثناء الطريق . وهذا غريب جماً وخلاف المشهور من

قال ابن اسحاق : وكانت أساه بنت أبي بكر رضى الله عنها تأتبهما من الطعام إذا أست بما يصلحها ، قالت اساه : ولما خرج رسول الله يَشَيِّنَ وأبو بكر أنانا نفر من قريش فيهم ابو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر ، غوجت البهم فقالوا أبن أبوك يا ابنة أبي بكر اقالت قات لا أدرى والله أبن أبوك يا ابنة أبي بكر اقالت قات لا أدرى ان أبي . قالت فاح أبي بحيى بن عباد بين عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته المهاء قالت : لما خرج رسول الله تشتيق وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر مائه كله معه خسة آلاف اساء قالت : لما خرج رسول الله تشتيق وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر مائه كله معه خسة آلاف درهم – أو سنة آلاف درهم – فالملق بها معه ، قالت فسخل علينا حدى أبو قحافة – وقد ذهب بصره – فقال : والله إلى لأراد قد فيمكم عاله مع نسه ? قالت قات كلا يا ابة إنه قد ترك لنا خيراً . كثيراً ، قالت وأخذت أحجازاً فوضعها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها ، ثم وضعت كثيراً ، قالت وضع يده عليه فقال : لا عليها توبا ء ثم أخذت بيده فقلت يا ابة ضع يدك على هـنا المال . قالت فوضع يده عليه فقال : لا بأس إذ كان قد مرك لكم هذا فعد أحسن وفي هذا بلاغ لم ، ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكن أب اسكن الشيخ بذلك .

وقال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل السلم أن الحسن بن أبي الحسن البصرى . قال : انتهى رسول الله ﷺ فلس الفار لينظر أفيه رسول الله ﷺ فلس الفار لينظر أفيه سم أو حية ، يقى رسول الله ﷺ فلس الفار لينظر أفيه سم أو حية ، يقى رسول الله ﷺ في الفاحم البغوى سبم أو حية ، يقى رسول الله ﷺ من المراقب من المراقب عن ابن أبي مليكة : أن النبي شَهِم المخرج هو وأبو بكر يكون أمام النبي ﷺ من ابن أبي مليكة : أن النبي شَهُم الله يَرَيِّ عن وأو بكر يكون أمام النبي ﷺ من ، وخلفه مرة ، وخلفه مرة . فسأله النبي رَبَيْنَ عن

ذلك فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن ثوتى من أمامك ، وإذا كنت أمامك خشيت أن ثوتى من خلفك . وإذا كنت أمامك خشيت أن ثوتى من خلفك . حق إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر : كما أنت حتى أدخل يدى فاحسه وأقصه فأن كانت فيه دابة أصابتنى قبلك . قال قاضم : فبلغنى أنه كان فى الغار جحر فألتم أبو بكر رجله ذلك الجحر تنحوظ أن يخرج منه دابة أو شئ يؤذى رسول الله بَيْنَيْنَ ، وهذا مرسل . وقد ذكرا له شواهد أخر فى سيرة المصديق رضى الله عنه .

وقال المهور: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر احمد بن اسحاق أمَّا موسى بن الحسن ثنا عباد ثنا عفان بن مسلم ثنا السرى بن يحيي ثنا محمد بن سيرين . قال : ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضاوا عرعلي أنى بكر. فبلغ ذلك عر فقال: والله البلة من أنى بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر . لقــد خرج رسول الله ﷺ ليلة افطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعاً . يمشى ساعة مين بديه وساعة خلفه . حتى فطن رسول الله ﷺ فقال : ﴿ يَا أَبُّها بِكُرُ مَالِكُ تُمشِّي سَاعة خلني وساعة بين يدى ﴿ ٣ فقال : يارسول الله أذكر الطلب فأمشى خلفك ، ثم أذكر الرصد فأمشى بين يديك . فقال : ﴿ فِا أَبَا بَكُرُ لُو كَانَ شَيُّ لا خَدِيبَ أَن يَكُونَ بِكُ دُوثِي ? ﴾ قال فيم والذي بعثك ما لمن . فلما انتهما إلى الفار قال أبو مكر : مكانك يا رسول الله حقى أستبرئ لك الفار ، فدخل فاستبرأه ، حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ . فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله ، فنزل . ثم قال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عر . وقد رواه البهتي من وجــه آخر عن عروفيه : أن أبا بكر جمل بمشي بين يدي رسول الله عَلَيْنَةُ أَرَةً ، وخلفه أخرى ، وعن عينه وعن شاله . وفيه أنه لما حفيت رجلا رسول الله عَلَيْنَة حمله الصديق على كاهله، وأنه لمــا دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها وبقى منها جحر واحــه، قَالَتُمه كميه فِعلت الاقاعي تنهشه ودموعه تسيل. فقال له رسول الله عَيَّاتِيني « لا تحزن إن الله معنا » و في هذا السياق غرابة ونكارة . وقال البهتي : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وابو سميد من أبي عمرو. قلا: ثنا أبو العباس الاصر ثنا عباس الدوري ثنا اسود بن عامر شاذان ثنا اسرائيل عن الاسود عن جندب بن عبد الله . قال : كان أبو بكر مم رسول الله وَ الله عَلَيْكُ في الغار ، فأصاب يده حجر فقال : إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

وقال الامام احممه حدثنا عبد الرزاق أخبر قا مصر أخبر في عثمان الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعمال ( و إذ يمكر بك الذن كفروا ليثبتوك ) قال : تشاورت قريش ليلة يمكة ، فقال بعضهم إذا أصبيح فأثبتوه بالوفاق، يريدون النبي ﷺ وقال بعضهم بل اقتاوه . وقال بعضهم بل أخرجوه ، فأطلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات على عمل أواش الذي ﷺ تلك اللميلة ، وخرج النبي ﷺ حق لحق بالفار ، و بلت المشركون يحرسون علياً بمسبونه الذي ﷺ الذي ﷺ ما الله عليه مكره . فقالوا : أين صاحبك الذي ﷺ فقال : أين صاحبك المفار ، فقال الله الله المفار ، فقال الله في وا بالفار ، هذا ? فقال : لا أدرى . فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط علمهم ، فصمدوا الجبل في وا بالفار ، فراة على بابه . فكث فراة المفار ، وهذا اسناد حسن وهو من أجود ما روى فى قصة نسج المفكوت على فم الفار ، فوذك من حماية الله رسول ﷺ .

[ وقال الحافظ ابو بكر احمد بن على بن سميد القاضى في مسند ابي بكر حدثنا بشار الخاف ثنا جمد وسلبان (١) ثنا ابو عمران الجوفى حدثنا المسلى بن زياد عن الحسن البصرى . قال : انطلق النبي عليه الموركة وابو بكر الى الغار . وجامت قريش يطلبون الذي يتلقى . وكانوا اذا رأوا على باب الغار نسج السنكبوت قالو ا: لم يدخل احد ، وكان الذي يتلقى الحملي وأبو بكر برتقب ، قتال أبو بكر القب ، قال أبو بكر التقب : هولا ، قبل ولكن محافة أن أرى فيك ما أكره . فقال له الذي يتلقى : ه يا أيا بكر لا تحف إن الله ، منا » وهذا مرسل عن الحسن ، وهو حسن بحاله من الشاهد ، وفيه زيادة صلاة الذي يتلقى في الغار . وقد كان عليه السلام إذا أحزنه أمر صلى و روى هذا الرجل — اعنى ابو بكر احد بن على القاضى — [ عن ] عمر والناقد عن خلف بن صلى و روى هذا الرجل — اعنى ابو بكر احد بن على القاضى — [ عن ] عمر والناقد عن خلف بن معلى عن موسى بن مطر عن أبيه عن ابى هر يرة أن أبا يكر . قال لابنه : يا بنى اذا حدث في الناس حدث فات الغار الذى اختبأت فيه أنا و رسول الله يتلقى فكن فيه ظانه سيأتيك و رقاك فيه بكرة وعشيا } (٢)

وقد نظم بمضهم هذا في شعره حيث يقول :

نسج داود ما حمى صاحب الفا ر وكان الفخار المنكبوت

وقدورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا ، وقد نظم ذلك الصرصرى فى شعره حيث يقول : فغمى عليه المنكبوت بنسجه وظل على الباب الحام يبيض

والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عمرو بن على ثنا عون بن عمر و أبو عمر و القيسى ــ ويلقب عوين ــ حدثنى أبو مصعب المسكى . قال : أدركت زيد بن أرقر والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك ، يذكرون أن النبى ﷺ ليلة الغار أمر الله شجرة

- (١) كذا في الاصل ، ولعله جعفر بن سليان الضبعي من رجال الخلاصة .
- (٢) ألَّ المريض والحزين أنَّ وحنَّ ورفع صوته وصرخ عند المصيبة .
- (٣) ما بين المربعين زيادة فى النسخة الحلبية : ولم برد فى النسخة المصرية .

قلت: ويحتمل أن يكونا جميها اقتفيا الاثروافة أعلم . وقد قال الله تعالى ( إلا تنصر وه فقد نصر الله أذ أخرجه الذين كفروا المانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا محزن إن الله معنا نفر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلة الذين كفروا السفلي وكلة الله عي العليا والله عزيد ومغلفره كا نصره ( ) أثم فان الله ناصره ومؤيده ومغلفره كا نصره ( ) أثم فان الله ناصره ومؤيده ومغلفره كا نصره ( الخ أخرجه الذين كفروا ) من أهل مكة هار با ليس معه غمير صاحبه وصديقه أبي بكر ليس غيره ولهذا قال ( كانى اثنين إذ ها في الذار ) أي وقد لجآ إلى الذار فأقاما فيه نائزة أيام ليسكن الطلب عنهما ، وفلك لأن المشركين حين فقدوها كا تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهلت ، وجعلوا لمن ردها – أو أحدها – مائة من الابل ، واقتصوا آ بارها حتى الختلط عليهم ، وكان الذي يقتص الاثر لقريش سراقة بن مالك بن جمشم كما تقسم ، فصعدوا الجبل الذي ها يعال المنار ، فتحاذي أرجلهم لباب الفار ولا برونهما ، حفظا من الله لها كا قال الامام احد حدثنا عفان ثنا هام أنا ثابت عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه . قال قلت ظلنك بائتين الله الابها » وأخرجه البخارى وسلم في صحيحهما من حديث هام به وقد ذكر النه كائين الله قاتين الله فالنها ، وقيه الدليل .

بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال الذي تَشَيَّنَيَّةِ : « لوجاؤنا من همنا لذهبنا من هنا » فنظر الصديق إلى الغار قسه انفرج من الجانب الا خرى ، وإذا البحر قسه اتصل به ، وسفينة مشمودة إلى جانبه . وهذا ليس يمنكر من حيث الفدرة العظيمة ، ولكن لم يرد ذلك باسناد قوى ولا ضميف ، ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أفضنا ، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به والله أعلى .

قلت : وموسى بن مطير هذا ضميف متروك ، وكذبه يحيى بن ممين فلا يقبل حديثه . وقد ذكر يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق أن الصديق قال فى دخولها الفار، وسيرهما بعد ذلك وما كان من قصة سراقة كا سيأتى شمراً . فمنه قوله :

> قال النبي ـ ولم أجزع ـ يوقرق ونحن في سدف من ظلمة الغار لا تخش شيئًا فإن الله فالثنا وقد توكل لي منسه بإظهار

وقد روى أبو ندم هذه القصيدة من طريق زياد عن محمد بن اسحاق فنه كرها مطولة جداً ، و كر معها قصيدة أخرى والله أعلم وقد روى ابن لهيمة عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير. قال فحث رسول الله تشييلي بسد المج سيمي الذي بايم فيه الانصار سبقية ذى المجة والمحرم و وصر ، ثم إن مشرى قريش أجموا أمره ومكرم على أن يقتلوا رسول الله تشييلي ، فأمر علماً فنام على المختروه فأطلعه الله على ذلك فالزل عليه (وإذ يمكر بك الذين كفروا) الآية . فأمر علماً فنام على فراشه ، وذهب هو وأبو بكر ، فلما اصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يعللمونهما . وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ، وان خروجه هو وابو بكر الى الغاركان ليلا وقد تقدم عرب الحسن موسى بن عقبة في مغازيه ، وان خروجه هو وابو بكر الى الغاركان ليلا وقد تقدم عرب الحسن عن عقيل . قال ابن شهاب فأخبر في عرفة بن الزيير عن عائشة زوج النبي تشيئي قالت : لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدن ، ولم يحر علم الإياتينا فيه رسول الله تشيئي طل الناد (١) قديم أبوى قط البنان الدن ، ولم يحر علم المجراً نحو ارض الحبشة ، حتى اذا بلغ برك الغاد (١) قديم عبوا المناد عند المن قوله فقال أبو بكر ، هالى من رده الأبي بكر إلى مكة وجواره له كما قدمناه عند المن قوله فقال أبو بكر ؛ فلق أرد عليك جوارك وأرض بجوارا الله . قال وام مكة بخمس ليال .

بِومَنْدُ بِمَكَةً . فقال النبي ﷺ المسلمين : ﴿ إِنِّي أَرْبِت دار هجرتُـكَمْ ذَاتُ نَحْـلُ بِينَ لابتين ؛ وهما الحرثان . فهاجر من هاجر قبل المدينة ، و رجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة الى المدينة ، وتجهز أبو بكر مهاجراً قبل المدينة . فقال له رسول الله ﷺ ﴿ على رسلتُ فاني أُرجو أَن يؤذن لي » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي ? قال نم . فحبس أبو بكر نفسه عــلى رسول الله ﷺ حبه ، وعلف راحلتین کانتا عنده و رق السمر - وهو الخبط - (١) أر بعة أشهر ، وذ كر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر . قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فبينًا تحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة ، فقال قائل لأ بي بكر : هذا رسول الله ﴿ لِيُّهُ مَنْفَاهَا في سَاعَةً لم يَكُن يأتينا فها ، فقال أنو بكر : فداء له أبي وأمي ، والله ما جاء به في هـــذه الساعة إلا أمر. . قالت فجـــاء رسول الله مِتَطَافِية ظَمَّنَانَ فَأَذَنَ لَهُ ، فَدَخُلُ فَقَالَ النَّبِي ﷺِ \* أُخْرِجِ مِنْ عَنْدُكُ \* فَقَالَ أَبُو بِكر : إنَّما هم أهلك بأنى أنت بإرسول الله . قال فانه قــد أذن لى في الخروج . فقال أبو بكر : الصحبة بأبي أنت وأمي ، قال النبي ﷺ ﴿ فَمِ \* 1 قَالَ أُبُو بِكُر : فَحَـٰذُ أَنتَ فِا رسولَ الله إحدى راحلتي هاتين . فقال رسول الله يَسَيُّنَّ بِالنِّن . قالت عائشة فجيزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سـفرة في جراب ، فقطعت أسهاء بفت أبي بكر قطمة من نطاقها فر بطت به على فم الجراب، فلذلك صميت ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله ﷺ وأبو بكر بفار في جبل ثور، فكنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله من أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندها بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، لا يسمم أمراً يكاد ان به إلا وعاه حتى يأتيهما يخبر ذلك حين يختلط الظلام، و برعى عليهما عامر من فهيرة مولى أبي بكر منحة (٢١) من غمّ فير يحها عليهما حسين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل \_ وهو لبن منحتهما ورضيمهما حتى [ ينمق مها (٣) ] عامر من فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلا من بني الدُّئل وهو من بني عبد ان عدى هاديا خريتا \_ والخريت الماهر بالهداية \_قد غس حلفا في آل العاص بن واثل السهى وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا اليه راحلتهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر من فهيرة والدليل فأخذبهم طريق السواحل . قال امن شهاب فأخبرني عبد الرحن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة أن أباه أخبره أنه مجمع سراقة بن مالك (١) كذا بالاصلين : والذي في النهاية : السمر بضم الميم ضرب من شجر الطلح ، وأما الخبط فهو ضرب الشجرة لتناثر ورقها ، وأسم الورق الساقط خبط بنتحتين .

أى غنم فيها لبن ، وقد تقع المنتحة على الهبة مطلقاً لا قرضاً ولا عارية . من النهاية .

(٣) الذي في الاصلين : حتى سعومهما وفي النهاية فعق الراعي بالغنم ينعق إذا دعاها لتعود اليه .

ان جعشم . يقول : جاءفا رسل كفار قريش يجعاه ن في رسول الله ﷺ وأني بكر دية كل واحد منهما لَن قتــله أو أسره ، فبينا أنا جالس في بحلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ومُعن جلوس . فقال : إسراقة إلى رأيت آها أسودة بالساحل أراها محماً وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا جم ، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ، ثم ليثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت وأمر ت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها على ، وأخذت رمحي فخرجت من غلمر البيت فخططت بزجــه الأرض وخفضت عاليه ، حِني أتيت فرسي فركبتها فدفعتها ففرت بي حتى دنوت منهم، فمثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهو يت يدي الي كنائي فا مخرجت منها الازلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا ، فخرج الذي أكره ، فوكبت فرسي وعصبت أمر لام فجعل فرسي يقرب بي حتى أذا محمت قراءة رسول الله عصلية وهو لا ملتفت وأمه بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها فأهو مت ، ثم زجرتها فهضت ، فلم تكد تخرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غيار ساطم في السهاء مثل الدخان ، فاستقسمت الازلام فخرج الذي أكره ؛ فناديتهم بالأمان فوقفوا فركيت فرسيرحتي جنتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يَتَنافِقُ . فقلت له : إن قومُك قــد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار ما مريد الناس مهم ، وعرضت علمهم الزاد والمتاع . فل برداني ولم يسألاني إلا أن قالا اخف عنا . فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر ابن فيرة فكتب لى رقعة من أدم . ثم مضى رسول الله عَلَيْنَ .

وقد روی محمد بن اسحاق عن الزهری عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبیه عن عمه سراقة قذ كر هـذه القصة، إلا أنه ذكر أنه استقسم بالازلام أول ما خوج من منزله غرج السهم الذي يكره لا يضره ، وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات ، وكل ذلك يستقسم بالازلام ويخرج الذي يكره لا يضره . حتى فاداهم بالامان . وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينسه و بين رسول الله بي يكتب في الله يكون أمارة ما بينسه و بين رسول الله بين الله و يكوم وفاء وبر، أدنه به فدنوت منه وأسلمت . الله يكوم وفاء وبر، أدنه به فدنوت منه وأسلمت .

قال ابن هشام : هو عبد الرحن بن الحارث بن مالك بن جسم (١) وهذا الذي قاله جيد .
ولما رجع سراقة جعل لا يلتي أحدا من الطلب الا رده وقال : كفيتم هذا الوجه ، فلما ظهر أن رسول
الله والله عليه الله ينة . جعل سراقة يقص على الناس مارأى وما شاهد من أمر الذي يقتليه الله وما كان من قضية جواده ، واشتهر هذا عنه . فخاف رؤساء قريش معرته ، وخشوا أن يكون ذلك سببا

(١) كذا في الاصل وفي سيرة ابن هشام ، وفي الخلاصة عبد الرحمن من مالك بن جسم.

لاسلام كثير منهم ، وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم ، فكتب أبو جهل ـ لعنه الله ـ اليهم

بني مدلج إنى أخاف سفهكم سراقة مستغو لنصر محمد علمكم به ألاً بغرق جمكم فيصبح شي بعد عز وسؤدد

قال فقال سراقة من مالك يجبب أيا جهل في قوله هذا :

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قواعه عبت ولم تشكك بأن عما المارسول ورهان فن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فانني أخال لنا يوما ستبدو مماله بأمر تود النصر فيه فاتهم وإن جميع الناس طراً مسلله

{ <sup>(٣)</sup> وذَكَر هذا الشعر الاموى في مغازيه بسنده عن أبي اسحاق وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن اسحاق ، وزاد في شعر أبي جهل أبيانًا تنضمن كفراً بليغا ] .

وقال البخاري بسنده إلى امن شهاب فاخبر ني عروة من الزبير أن رسول الله عَبَيْكِيْرٌ لتي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام ، فكسى الزبير رسول الله ﷺ وأبا بكر ثياب الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة ، فانقلبوا يوما بمد ما أطالوا انتظارهم ، فلما أووا الى بيوتهم أوفي رجل من البهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر اليه ، فبصر برسول الله ﷺ وأصحابه مبيضين مزول مهم السراب فلم علك المهودي أن قال بأعلا صوته : ياممشر المرب هذا جدكم الذي تغتظرون فنار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله ﷺ بظهر الحرة، فعدل مهم ذأت اليمين حتى تزل مهم فى بنى عرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله وَيُعِينِينِهُ صَامِنًا فَطَعْنَ مِن جَاهُ مِن الانصار ممن لم ير رسول الله وَيُتَلِينَهُ يحيى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله عِيَّالِيَّة ، فاقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه . فعرف الناس رسول الله عَيِّلِيَّة عند ذلك فلبث رسول الله عِيَّالِيَّةِ في بني عرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله عَيْنِيَّةِ ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس حتى مركت عند مسجد رسول الله عَيْنَاتُهُ الله ينة ، وهو يصلي فيمه يومنذ رجل من المسلمين . وكان مر بداً التمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر اسعد بن زرارة . فقال رسول الله عَيْنَا إلى حين مركت به راحلته : ﴿ هَذَا إِنْ شَاءَ الله المتزل ، ، ثم دعا رسول الله عَيْنِيُّتُهِ الغلامين فساومهما بالمر بد ليتخذه مسجماً ، فقالا بل نهبه لك

(١) في المصرية: نبي ويرهان فن ذا يكاتمه. وذكر هذه الابيات السهيلي وفيها اختلاف عما هنا.

(٢) ما بين المر بمين سقط من القسخة الحلبية .

يا رسول الله ، فأبي رسول الله ﷺ أن يقبله منهما هبة حتى ابناعه منهما . ثم بناه مسجماً . فطفق رسول الله ﷺ ينقل ممهم اللبن في بفيانه ، وهو يقول حين ينقل اللبن :

هذا الحال لاحمال خيبر عذا أتر ربنا وأطهر

ويقول:

لاهُمُّ إِن الاجر أجر الاَّخره الرحم الانصار والمهاجره (١)

فنمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى . قال ابن أسهاب : ولم يبلغنا فى الاحاديث ان رسول الله ﷺ تمثل ببيت شعر تام غير هذه الابيات . هذا لفظ البخارى وقسه تفرد بروايته دون مسلم ، وله شواهد من وجوه أخر وليس فيسه قصة أم معبد الخزاعية ، ولنذ كر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا .

قال الامام احد: حدثنا عروين عسد أبو سعيد العنقرى ثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء بن عانوب. قال: اشترى أبو بكر من عانوب سرجا بثلاثة عشر درها تقال أبو بكر لعانوب: ور البراء فليحدله إلى منزلى . فقال: الاحتى محدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله يَقْطِيقُونَّ وأنت البراء فليحدله إلى منزلى . فقال: الاحتى محدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله يَقْطِيقُونَ وأنت بصرى هل أدى ظلا فأوى اليه ، فاذا أنا بصخوة فأهو يت البها فاذا يقية ظلها : فسويته لرسول الله فاضطجع ، ثم خرجت أفظر هل أدى أحداً من يَقِيقُونَ وفرشت له فروة وقلت اضطجع بإرسول الله فاضطجع ، ثم خرجت أفظر هل أدى أحداً من الطلب فاذا أنا براعى غم ، فقلت لمن أنت بإغلام ? فقال لرجل من قريش - فياه فعرفته - فقلت المولى فنه غنه عند المناب في الغيار ، وهمى إداوة على فها خرقة فحلب أمرته فنغض ضرعها من الغبار ، أم أم ته فخض كنيه من الغبار ، وهمى إداوة على فها خرقة فحلب لم كثنية (٢) من اللبن فصببت على القدم حتى برد أسفله ثم أثبت رسول الله يَقْتَلِقُ فوافيته وقد استيقظ ، فقلت اشرب با رسول الله فشرب حتى رضيت ، ثم قلت هل أن الرحيل ? فراعلنا والقوم يطلب وند المنا فرين بهند على فرس له ، فقلت بإرسول الله مذا أو يطلب وند الخين ابيننا و بينه قدر رمح - أو الطلب قد الخيا نا فكان بيننا و بينه قدر رمح - أو الطلب قد المنا واليه الطلب قد الخيال واليه الطلب قد الغيار والى الله معنا »

(٧) الكثبة من اللبن القليل منه ، وكل قليل جمته من طعام وغيره . عن النهاية .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، وفي ابن هشام : أن المسلمين كانوا يقولون :

رحين أو غذر رحين أو تلاته \_ قلت يا رسول الله هـ خا الطلب قـ د لحقنا ? و بكيت ، قال لم تبكى ؟ اللهم اكفناه على نفسى أ بكى ، ولكن أ بكى عليك . فدعا عليه رسول الله يَشْلِيَّة فقال : اللهم اكفناه عاشق على فضى أ بكى ، ولكن أ بكى عليك . فدعا عليه رسول الله يَشْلِق قفال : يا محه قد علمت أن هذا علك عادع الله أن ينجيني بما أنا فيه ، فوالله لاعمين على من ورأى من الطلب، وهذه كنانتي فخه منها سهما قانك ستمر با بلى وغنسى بموضع كذا وكذا فخه فنها حاجنك . فقال رسول الله يَشْلِيَّة فأطلق ورجع إلى أصحابه ، ومضى رسول الله يَشْلِيَّة وأنا معه حتى قدمنا المدينة وتقاه الناس غرجوا في الطرق على الاناجير (١) واشتد المحلس اللهينان في الطرق على الاناجير (١) واشتد المحمد بالله عليه على بنى النجار أخوال عبد المطلب المهم ينزل عليه ، قال وتنازع القوم أمم ينزل عليه ، في النجار أخوال عبد المطلب لا كرمهم بذلك » . فلما أصبح غدا حيث أمر . قال الدباء : أول من قدم علينا من المهجوين مصب من عير أخو بنى عبد الدار ، ثم قدم علينا امن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر ، ثم قدم مصب من عير أخو بنى عبد الدار ، ثم قدم علينا من أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر ، ثم قدم رسول الله يَشْلِيَّة وقرات سوراً أمن المفصل رسول الله يَشْلِيَّة وأبو بكر معه . قال البراء : ولم يقدم رسول الله يَشْلِيَّة وقرات سوراً من المفصل مسلم قرواه من طريق المرائيل به .

وقال ابن اسحاق: فاقام رسول الله عليه الفائر ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة فاقة لمن رده عليهم ، فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أقاهما صاحبهما الذي استأجراه بيمير مهما و بعير له ، وأتنهما اسهاء بفت أبي بكر يسفرتهما ، ونسيت أن تجعل لها عصاما فلها ارتحلا ذهبت لتملق السفرة فاذا ليس فيها عصام ، فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به . فسكان يقال لها ذات النطاقين الذلك .

قال ابن اسحاق: فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله ﷺ قدم له أفضلها ثم قال: اركب فعداك أبي وأمى ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّى لا أَر كَبَ بِسِراً لِيسَ لَى » قال: فعمي لك إرسول الله بأبي أنت وأمى. قال ه لاولكن ما النمن الذي ابتمتها به » قال كذا وكذا. قال « أخذتها بذلك » قال هي لك يارسول الله.

وروى الواقدى باسانيده أنه عليه السلام أخد القصواء، قال وكان أبو بكر اشتراهما بثهاماته درهم. وروى ابن عساكر من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : وهي الجدعاد

(١) في النهاية : تلقته الناس على الاجاجير والاناجير، يسنى السطوح.

وهكذا حكى السهيلي عن ابن اسحاق أنها الجدعاء والله أعلم . قال ان اسحاق: فركبا وافطلقا وأردف أنو بكرعاس ن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق

قال ابن اسحاق : هر كبا وا نطلقا واردف ابو بهر عام بن فهيرة مولاء خلفه ليخدمهما في الطريق فحدثت عن اساء أنها قالت : لمما خرج رسول الله ﷺ وأبو بكر أنانا نفر من قريش منهم أبوجهل فله كر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما تقدم . قالت : فحكتنا ثلاث ليال ما ندرى أبن وجه رسول الله ﷺ في أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناه العرب ، وأن الناس ليتمونه يسمعون صوته وما برونه حتى خرج من أعلا مكة وهو يقول :

> جزى الله رب الناس خير جزائه رفيةين حلا خيبتى أم معبد ها نزلا بالبر ثم تروحا فافلح من أسسى رفيق محمد لهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد

قالت اسهاء : فلما صمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ عَالَ وَجِهِ إِلَى المَّدينة .

قال ابن اسحاق : وكانوا أربمة ؛ رسول الله ﷺ: وأبو بكر ، وعلمر بن فهيرة مولى أبي بكر ، وعبد الله بن أرقد <sup>(١)</sup> كذا يقول ابن اسحاق ، والمشهور عبــــد الله بن أريقط الدئلي . وكان إذ ذاك مشركا .

<sup>(</sup>١) كذا فى الاصلين ، وفى ابن هشام عن ابن اسحاق فى جميع المواضع : عبد الله بن أرقط ، واستمرك على ابن اسحاق بقوله : ويقال عبد الله بن أريقط . (٧) فى الاصلين الحواد . وهى جم الحرة ، والذى فى ابن هشام : الخوار بالخاه الممجمة وتشديد الراء موضع بالمجاز وقيسل واد أو ماه بالمدينة كما فى المعجم لياقوت . (٣) فى أصل ابن اسحاق : الفلجة جاء وجمع .

- ويقال ثنية الغائر فيها قال ابن هشام - حتى هبط بهما بطن رم ، ثم قسم بهما (١) ] قباء على بنى عرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول بوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشه.. تمتعل .

وقد روى أبو نعم من طريق الواقدى تحواً من ذكر هذه المنازل ، وخالفه في بعضها والله أعلم قال أبو نعم . حدثنا عمد بن عبادة قال أبو نعم عدثنا عمد بن عبادة أبو نعم عدثنا عمد بن عبادة أبو نعم و السراج حدثنا عمد بن عبادة حدثى عبد الله بن سيار حدثى إياس بن مالك بن الاسمى الاسلمى عن أبيه . قال : لما هاجر رسول الله علي الله يتعلق وأبو بكر مروا بابل لنا بالجحفة ، فقال رسول الله على الله عن الله عن قال الله عنه قال الله عنه قال المسمود ، فالتفت إلى أبى بكر فقال : ه سملت إن شاء الله » . قال ما والداء . و علمت إن شاء الله » . قال ما وداء .

قلت: وقد تقلم عن ابن عباس أن رسول الله و الله و من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة عمر بوما المدينة عمر بوما المدينة يوم الاثنين ، والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خسة عشر بوما لانه أقام بنار ثور ثلاثة أقام ، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من العلويق الجادة واجتاز في مروره عن ابن اسحاق : على أم معبد بنت كعب من بني كعب بن خزاعة ، قال ابن هشام . وقال يونس عن ابن اسحاق : اسمها عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم . وقال الاموى : هي عاتكة بنت تبيع حليف بني منقذ بن ربيعة بن اصرم بن صنبيس "بن حرام بن خيسة بن كعب بن عرو ، ولهذه المرأة من الولد مبد ونشرة وحنيدة بن أبي معبد ، واسمه أكم بن عبد العزى بن معبد بن ربيعة بن أصرم ابن صنبيس ، وقصها مشهورة مروية من طرق يشد بصفها بعضا .

علىها فشر بت ، ثم دعا مجائل أخرى فضل مثل ذلك بها فشر به ، ثم دعا مجائل أخرى فضل بها مثل ذلك فسق دليله ، ثم دعا مجائل أخرى فضل مها مثل ذلك فسق علماً ، ثم تروح . وطلبت قريش ربط الله و تقليله و تم دعا مجائل أخرى فضل بها مثل ذلك فسق علماً ، ثم تروح . وطلبت قريش ربط الله و تقليله الله عن الله و تقليله الله و وصفوه له . قتالت : ها أدرى ما تقولون ، قدنا قوي حالب الحائل . قالت قويش : فذلك الذي تريد . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن مهم حدثنا يمقوب بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عقبة ان عبد الرحمن بن عبد الله تقليله وقال عنه الله تقليله وقال الحافظ المحمد المحمد بن عبد الله تقليله وقاله وقاله به توبكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله تقليله وقاله به توبكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله تقليله أبو بكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله تقليله الله أم معبد إلى أرى وجوها حداثا ، وإن الحق أقوى على كرامتكم منى ، فلما أصوا عندها بسنت مع ابن لها صغير بنغرة وهات لنا فرقا » يعنى القدح على الله الله الله والمولد . قال هات لنا فرقا فيات بقرق فضرب طهرها فاجترت ودرت فروى الله القدح فشرب وستى أبا بكر ، ثم حلب فيعث فيه الى أم معبد . ثم قال الدار لا نسلمه موروا في النساد . وعبد الرحن بن عقبة لا نعلم أحدث عنه الا يعقوب بن محمد وان كان موروا في النسب .

وروى الحافظ البيهق من حديث يحي بن زكر يا بن أبى زائدة حدثنا محد بن عبد الرحن بن أبى ليل عن أبى بكر الصديق ، قال: أبى ليل عن أبى بكر الصديق ، قال: خرجت مع رسول الله وتلتي من مكة فانتهينا إلى حى من أحياء العرب ، فنظر رسول الله وتلتي إلى المراة وقالت : يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معى احت منتحيا فقصد اليه ، فلما نواننا لم يكن فيه إلا امرأة وقالت : يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معى قالت يا بنى انطلق بهذه الغرى ، قال فل يحبها وذلك عند المساء ، فياء ابن لها باعتر يسوقها وقالت يا بنى انطلق بهذه الغرة والشفرة إلى هذبن الرجاين فقل لها تقول لسكا أمى اذبحا هذه وكلا وأملها ا، فلما جاء قال له النبي بي الله عنها عند عرب وليس بها لين ، قال انطلق بها لين أن طلق عند عرب وليس بها لين ، قال انطلق به إلى أمك ، فشر بت حتى رويت ، ثم جاه به فقال انطلق بهذه وجثن بأخرى . فغمل بها كذلك ثم شرب الذي يتنظي في فبنا ليلتنا ، ثم انطلقنا . فكانت تسميد المبارك . وكثرت غنمها حتى جلب جلب الى المدينة ، فم أو بكو فرأى ابنها فعرفه فكانت تسميد المبارك . وكثرت غنمها حتى جلب جلبا إلى المدينة ، فم أو بكو فرأى ابنها فعرفه فكانت تسميد المبارك . وكثرت غنمها حتى جلب جلبا إلى المدينة ، فم أو بكو فرأى البها فعرفه فكانت تسميد المبارك . وكثرت غنمها حتى جلب جلبا إلى المدينة ، فم أو بكو فرأى المبارك . فقالت الله وما تدرين من حن هو ? قالت لا ، قال هو نبى الله . قال أو ما تدرين من من هو ؟ قالت لا ، قال هو نبى الله . قال أو مناه . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلها . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلها . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلها . قال و دخله . قال و دخلة . قال و دخله . و دخله . قال

فأطممها رسول الله ﷺ وأعطاها — زاد ابن عبدان في روايته : — قالت فعلني عليه ، فا خلفت معي وأهدت رسول الله ﷺ شيئا من أقط ومتاع الاعراب . قال فكساها وأعطاها . قال ولا أعلمه إلا قال وأسلت . اسناد حسن .

وقال البيهق : هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد ، والظاهر أنها هي والله أعلم . وقال البيهق أخبرنا أو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضي. قالا: ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن مكرم حدثني أنو احمد بشر بن محمد السكرى ثنا عبد الملك بن وهب المدحجي ثنا أيجر بن الصباح عن أبي ممبد الخزاعي أن رسول الله ﷺ خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فروا يخيمني أم معبد الخزاعية ، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتيي وتجلس بفناء الخيمة فتطع وتستى ، فسألوها هل عنــــدها لحم أو لين يشترونه منها ? فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك . وقالت لوكان عندنا شيٌّ ما أعوذكم القرى ، وإذا معبد ? » فقالت شاة خلفها الجهد عن الفتم . قال « فهل مها من لين » قالت هي أجهد من ذلك . قال تأذين لي أن أحلما ? قالت إن كان مهما حلب فاحلمها . فدعا رسول الله وَ الله عَلَيْنَ الله الله وَ وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ودعا بأناء لها يربض الرهط (١) فتفاجت <sup>(١)</sup> واجترت فحلب فيه تجاحتي ملاَّه [ وأرساء البها ] فسقاها وستى أصحابه فشريوا عللا بمد نهل ، حتى اذا رووا شرب آخره وقال « ساق القوم آخره » ثم حلب فيه ثانيًّا عودا على بدء فغادره عندها ثم ارتحاوا قال فقلما ليث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجامًا يتساوكن هزلي لا فتي بهن <sup>(٣)</sup> مخهن قليل فلما رأى اللبن عجب وقال من أبن هـــذا الثابن يا أم ممبد ولا حاد بة فى البيت والشاء عازم ٪ فقالت : لا والله إنه مر بنا رجــل مبارك كان من حديثه كيت وكيت . فقال صفيه لى فوالله إنى لا راه صاحب قريش الذي تطلب . فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه نجلة (٤) ولم تزر به صعلة (١٤) قسيم وسيم في عينيه دعج ، وفي اشفاره وطف ، وفي صوته صحل . أحول أكحل أزج أقرن في عنقه سطع و في لحيته كثاثة . اذا صمت فعليه الوقار ، و إذا تكلم سما وعــــلاه المهاء ، حلو المنطق فصل لا ترر ولا هذركان منطقه خرزات نظم ينحدرن ، أبهى الناس وأجمله من بعيد ، وأحسنه من قريب . ربمة لا تنساه عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً ، وأحسمهم قماً له رفقاه يحفون به إن قال استمعوا لقوله ، وإن أمر تبادروا (١) أي يشبع الجاعة حتى يريضوا . عن السهيلي . (٧) أي فرجت بين رجلها . (٤) النقى المخ . (٣) تجلة ؛ أى ضخم بطن ، ويرى بالنون والحاء ، أى تحول ودقة . والصعلة صغر الرأس عن النهاية .

لأمره . محفود محشود لا عابس ولا معته (<sup>17</sup> فقال — يعنى بسلها — : هــذا والله صاحب قريش الذى قطلب ، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولاجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا ، قال وأصبح صوت بمكة عال بين الساء والارض يسمونه ولا يرون من يقول وهو يقول :

جزى الله رب الناس خيرجزائه رفيةين حلا خيمتى أم معبد ها نزلا بالبر وارتحالا به (۲) فاقلح من أسمى رفيق محمد فيال قصى ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤود الحا أختكم عن شاتها وإلائها فانكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزيد (۲) فنادره رهنا للمها لحالب يدر لها في مصدر ثم مورد

قال وأصبح الناس \_ يعنى بمكة \_ وقعه فقعوا نديهم ، فاخذوا على خيمتى أم معبد حتى لحقوا مرسول الله ﷺ قال وأجابه حسان من قابت :

لقد خاب قوم زال عنم نيهم (2) وقسر (6) من سرى الهم و يقتدى ترحل عن قوم وزالت عقولم وصل على قوم بنور بجدد [ هدام به بعد الضلاة رسم وأرشده من يتبع الحق يشد (1) و وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا على ومعاة بهدون عهد أبي يهى مالا يهى الناس حوله ويتاد كتاب الله في كل مشهد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أوفي ضعى القد لين أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسمد الله يسمد ومقدها المسلمين عرصد (۲)

قال \_ يعنى عبد الملك بن وهب \_ فبلغنى أن أيا معبد أسـلم وهـاجر إلى النبي ﷺ . وهكذا

خربد . والثرة كثرة اللبن . (٤) الذى فى السهيلي : غلب بعل زال، وضلت عقولهم بعل زالت . (٥) فى الاصلين وفى السهيلي : وقد سر ، والذى فى شرح السيرة للمنشى : وقدس وفسر، يمشى

طهر . (٦) حذا البيت زداه من السهيل ولم يرد فى الاصل . (٧) حدا البيت أورده السهيل فى الابيات التى قبلها ونسبها إلى رجل من الجن ولم يورده لحسان .

( ٢٠ \_ البداية \_ ثالث )

روى الحافظ أبو نسم من طريق عبد الملك بن وهب المنحجى فذكر مثله سواه وزاد فى آخره قال عبد الملك: بلغى أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله وسيالي ثم رواه أبو نسم من طرق عن بكر بن محر و السكلي الحزاعي عن أبيه محر و بن مهدى عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله بيسي في أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله بيسي في أبيه عن الحرج من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعام بن فهيرة ودليلها عبد الله بن أريقط الليني فروا بحيسة أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة محتي بعناه القبة ، وذكر مثل ما تقدم سواه . قال وحدثتاه - فيا ألم معبد وكانت امرأة برزة جلدة عمتي بناه القبة ، وذكر مثل ما تقدم سواه . قال وحدثتاه - فيا أمن يحد بن بعد المدون على بن مجلد تناعبد العزيز أن يحيى بن عبد المدوز مولى العباس بن عبد المطلب ثنا محمد بن سليط الانصارى حدثى أني عن أبيه سليط البدرى . قال : لما خرج رسول الله يَشْنِي في المحبرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يعلم على العاريق ، مر بأم معبد المغزاعية وهي لا تعرقه فقال : لما ه يا أم معبد هل عندك من لين ? » قالت لا والله إن النتم لهاز بة قال فيا هذه الشاة ? قالت خلفها الجهد عن الفتم ؟ ثم ذكر عام الحديث كنحو ما تقدم .

م قال البهيق : يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة ، م ذكر قصة شديمة بقصة شاة أم معبد الخزاعية قتال حدثنا أبو عبد الله الحافظ - إملاء - حدثنا أبو بكر احمد بن السحاق بن أيوب أخبرنا محمد بن غالب تنا أبو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ثنا إياد بن لقيط تنا إياد بن لقيط عن قيس بن التمان . قال لما افطاق النبي عليني وأبو بكر مستخفين ، مروا بعبد برعى غما فاستسقياه اللهن قتال ما عندى شاة تحلب ، غير أن همنا عناقا حلت أول الشناه ، وقد أخسبت (۱) وما بتي لما من لهن فقال ادع جها فدعا جها فاعتقلها النبي يتناق ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت ، وجاء أبو بكر بمجن غلل فسق أبا يكر ، ثم حلب فسق الراعى ، ثم حلب فشرب . فقال الراعى عد رسول الله . فقال أو راك تسكم على حتى أخبرك ? قال فعم ا قال فأنى محمد رسول الله . فقال أو تراك تسكم على حتى أخبرك ? قال فعم ا قال فأنى محمد رسول الله . فقال أنت الذي تزع قر يش أنه صافى ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك . قال فاقى أشهد أنك نبى : وأشهد أن ما جلت به حق ، وأنه لا يغمل ما فعلت إلا نبي وأنا منبعك . قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فاذا بلنك أنى قد ظهرت فأنتا . ورواه أبو يعلى الموسلى عن جعفر بن حميد الكوفى عن عبد الله بن مسعود مقال : حدثنا عبد الله بن معبود تن عبد الله بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن صعود . قال ثاني ، ولمت خاقس الخلق و إن كان كام الخلق ، وأخدجت ولدته كاقس الخلق و إن

كان لتمام ا<del>- ل</del>حل .

كنت غلاما ياضا أرعى غا اسبة من أي معيط عكة ، فأنى رسول الله والله والمر وقد فرا من المشركين \_ فقال : « يا غلام عندك ابن تسقينا ? » فقلت إلى مؤتمن واست بساقيكا ، فقالا هل عندك من جذعة لم يفز عليها الفحل بعد ? فقلت فيم افأتيتهما جا فاعتقلها أبو بكر وأحد رسول الله ويتلق الضرع فنحا فحفل الفضرع وجاء أبو بكر بصخرة متقمرة فحلب فيها ، ثم شرب هو وأبو بكر وسقياتى ، ثم قال الفضرع أقلص تقلص ، فقا كان بعد أتيت رسول الله ويتلقق فقلت على من هذا القول الطيب \_ يعنى القرآل \_ فقال رسول الله وقيلة في القرآل \_ فقال رسول الله وقيلة في المناز من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فيها أحد . فقوله في هذا السياق وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت المحجرة ، إنما نشاك على وهاجر إلى الحبشة المحجرة ، إنما ذلك في بعض الاحوال قبل الهجرة . فإن ابن مسعود ممن أسلم قدعا وهاجر إلى الحبشة ورجم إلى محكة كا تقدم ، وقسته هذه صحيحة فابتة في الصحاح وغيرها والله أعما .

[ (١) وقال الامام احمه: حدثنا عبد الله بن مصمب بن عبد الله مو الربيرى \_ حدثني أبي عن فائد مولى عبادل قال خرجت مع ابراهيم بن عبد الرحن بن سعد حتى إذا كنا بالمرج أتى ان سعد \_ وسعد هو الذي دل رسول الله عَيْنِينَ على طريق ركوبة (") \_ فقال الراهم [ أخبرني ] ماحدثك أبوك ? قال ابن سعد : حدثني أبي أن رسول الله بين أناهم ومعه أبو بكر \_ وكانت لابي بكر عندنًا بنت مسترضمة \_ وكان رسول الله ﷺ أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة ، فقال له سمد : هذا الغامر من ركوبة و به لصان من أسلم يقال لهما المهانان ، فإن شئت أخذنا علمهما ، فقال النبي عَيْنَاتِهُ : « خَذَ بنا علمهما ؛ قال سعد فخرجنا حتى إذ أشرفنا إذا أحدها مقول لصاحمه · هذا الممانى. فدعاها رسول الله يَتَنْظِينُهُ فعرض علمهما الاسلام فأسلما ، ثم سألهما عن اسهامُهما فقالا نحن المهانان . فقال : ﴿ بَلِ أَنَّهَا المُسكِّرِمَانَ ﴾ وأمرهما أن يقدما عليه المدينة فخرجإنا] حتى إذا أتينا ظاهر قباء فنلقاه بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله ﷺ و أبن أبو أمامة أسمد بن زرارة ؟ » فقال سعد ان خيشة . إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره ذلك ? ثم مضى رسول الله ﴿ عَلِيْكُ حَيْ إِذَا طَلْعَ (١) ما بين المربعين أثبتناه من النسخة الحلبية ، وسقط من المصرية . وهـ ذا الاثر مروى في روائد المسند عن عبد الله من احمد من رواية القطيعي ونصه كما في جملد ٤ ص ٧٤ من النسخة المطبوعة بمصر حدثنا عبـــد الله حدثنا مصعب من عبد الله هو الزبيري قال حـــدثني أبي عن فائد مولى عبادل . قال حرجت مع الراهم من عبد الرحن من عبد الله من ألى ربيعة فارسل [ إلى ] ابراهيم بن عبد الرحن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أنانا ابن سمد وسعد هو الذي دل رسول الله قرب جبل و رقان . على النخل فاذا الشرب مماوه ، فالتفت رسول الله إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر هـــذا المنزل . رأيتنى أثرل إلى حياض كحياض بنى مدلج » انفرد به احمد .

## فصل

﴿ فَ دَخُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَلَّهُ بِينَةً وَأَبِّنَ اسْتَقْرَ مَنْزُلُهُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقَ بِهِ ﴾

قد تقدم فها رواه البخارى عن الزهرى عن عروة أن النبي ﷺ خطّ للدينة عند الظهيرة .
قلت : ولمل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت في الصحيحين من حديث اسرائيل عن أبي اسحاق
عن البراء بن عازب عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدسنا ليلا فتنازعه القوم أبهم يتزل عليه ،
فقال رسول الله ﷺ : « أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أ كرمهم بذلك » وهذا والله أعل إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت
تلك النخلة ثم سار بالمسلمين فترل قباء وذلك ليلاء وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلاء فان العشي
من الزوال ، و إما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء كا سيأتى فسار فا انتهى إلى في النجار

وذكر البخارى عن الزهر ى عن عروة أنه نزل فى بنى عرو و بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء فى تلك الايام ، ثم ركب ومعه الناس حتى يركت به راحلته فى مكان مسجده ، وكان مر بداً لغلامين يقيمين وهما سهل وسهيل ، فابناعه منهما وأنخذه مسجدا . وذلك فى دار بنى النجار وضى الله عنهم .

الاعشاء كا سيأتي بيانه والله أعلى.

وقال محمد من اسحاق : حدثى محمد من جعفر من الزبير [ عن عروة بن الزبير ] عن عبد الرحن المنا محمد من أسحاب النبي وينافي النبي المنا عرب النبي المنا عرب من أسحاب النبي وينافي النبي المنا عرب النبي المنافي من مكة وتوكفنا قدومه عن المنافي من مكة وتوكفنا قدومه عن الفلال فاذا لم بحد ظلا دخلنا و وقال في ألم حارة حق الفلال المنافية و الم

نابت عن أنس بن مالك . قال : إلى الأسمى في النلمان يقولون جاه محمد فاسمى ولا أرى شيئا ، ثم يقولون جاه محمد فاسمى ولا أرى شيئا ، قال حتى جاه رسول الله يَشْيَقْ وصاحبه أو بكر . فكنا في النفسار حتى انهوا المهمينة ، ثم بعنا رجلا من أهل البادية يؤذن جها الانصار فقبل رسول الله يَشْيَقْ وصاحبه الانصار حتى انهوا البهما قتالت الانصار : انطلقا آمين مطاعين . فقبل رسول الله يَشْيَقُ وصاحبه بين أظهر هم نظر ج أهل المدينة حتى أن المواتق لفوق البيوت يتراهينه يقلن أبهم هو ، أبهم هو ? فنا رأينا منظراً شبيها به . قال أنس : فلقد رأيته يهم دخل علينا ويهم قبض . ظم أر يومين شبها بهما ووره السبهتي عن الحل كم عن الاصم عن محمد بن اسحاق الصنعاني عن أبى النفر هاشم بن القالم عن الميان بن المضيرة عن قابت عن أنس بنحوه – أو مثله – وفي الصحيحين من طريق اسرائيل عن أبى السحاق عن البراء عن أبى بكر في حديث الهجرة . قال : وخرج الناس حين قدمنا المدينة عن أبى المحلق و الطرق وعلى البيوت والنفان والخم يقولون : الله أكبر جاه رسول الله ، الله أكبر جاء محمد ، في الطرق وعلى البيوت والنفان والخم متولون : الله أكبر جاء رسول الله ، الله أكبر جاء مومل الله أو عمر و الاديب أخبر نا أبو بحر الاسماعيل محمت أبا خليفة يقول محمت ابن عائشة يقول : أخبر نا أو عمر وسل الله يتقلي المدينة جعل النساء والصبيان يقل :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء

قال محمد بن اسحاق : فنزل رسول الله ﷺ و فيا يذكر ون يعنى حين نزل - بقباء على كاشوم ابن الهدم أخى بنى عمر و بن عوف تم أحد بنى عبيد ، و يقال بل نزل على سعد بن خيشه ، و يقول من يذكر أنه نزل على كاشوم بن الهدم : إنماكان رسول الله ﷺ إذا خرج من منزل كاشوم بن المهدم جلس قامل فى بيت سعد بن خيشه ، وذلك أنهكان عزبا لا أهل له ، وكان يقال لميته بيت المزاب والله أعلم . ونزل أبو بكر رضى الله عنه على خييب بن إساف أحد بنى الحارث بن الخزرج . بالسنح وقيل على خارجة من زيد بن أبى زهير أخى بنى الحارث بن الحذرج .

قال ابن اسحاق : وأقام على بن أبي طالب يمكة ثلاث ليال وأيلمها حق أدى عن رسول الله وتقالية الدائم الله وتقطيقة الدائم الله على كانت عنده ، ثم لحق برسول الله تقطيقة فنزل معه على كانوم بن الهدم فكان على ابن أبي طالب إنما كانت اثامته بقباء ليلة أو ليلتين . يقول كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة ، فرأيت انسانا يأتيها من جوف الليسل فيضرب عليها بابها فنخرج اليسه فيمطيها شيئا معه فتأخذه ، طستر بت بشأنه قتلت لها يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين اليه فيعطيك شيئا لا أدرى ما هو ? وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : هذا سهل بن حنيف ، فيعطيك شيئا لا أدرى ما هو ؟ وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : هذا سهل بن حنيف ،

وقد عرف أنى امرأة لا أحد لى فاذا أمسى عدا على أوئان قومه فكسرها ثم جاءتى مها فقال احتطبي مهذا ، فكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالمراق .

قال ابن اسحاق : فأقام رسول الله ﷺ بقباء فى بنى عمر و بن عوف يوم الاثنين و يوم الثلاثاء و يوم الاربعاء و يوم الحنيس وأسس مسجده ء ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمة و بنو عمر و ابن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكتر من ذلك . وقال عبد الله بن إدريس عن محد بن اسحاق قال : و بنو عمر و بن عوف بزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثمانى عشر ليلة .

قلت : وقعه تقدم فيا رواه البخارى من طريق الزهرى عن عروة أنه عليه السلام ألهم فهم بضع عشرة ليلة ، وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن حارثة أنه . قال : أقام رسول الله يَتَلَيَّنَهُ فينا \_ يمنى فى بنى عرو بن عوف بقباء \_ اتفتين وعشرين ليلة . وقال الواقدى : ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة .

قال ابن اسحاق: قادركت رسول الله ﷺ الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي - وادي رانوناه - فكان أول جمة صلاها لملدينة . فاناه عتمان من مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال مر بني سالم فقالوا : يا رسول الله أقم عندنا في المدد والعدة والمنعة قال: « خاوا سبيلها فانها مأمورة » لناقته فخاوا سبيلها . فانطلقت حتى إذا وازت (١) دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عرو في رجال من بني بياضة فقالوا : يا رسول الله هـ السنا إلى المدد والصدة والمنمة ? قال ، خاوا سبيلها فإنها مأمورة ، فخاوا سبيلها . فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سمعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة فقالوا: يارسول الله هلم الينا في العدد والمنعة . قال « خاوا سبيلها فاتها مأمورة » فخاوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سمه بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة ف رجال من بني الحارث بن الخز رج فقالوا : يارسول هلم الينا إلى المعد والعدة والمنمة . قال « خلوا سبيلها فاتها مأمورة » فحلوا سبيلها فالطلقت حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار\_ وهم أخواله\_دنيا أم عبد المطلب، سلى بنت عمر و إحمدي نسائهم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة بن خارجة (٢) في رجال من بني عدى بن النجار فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى المسدد والمدة والمنمة ? قال « خلوا سبيلها فأنها مأمورة ، فخلوا سبيلها فالطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن (١) في المصرية : دارت : وفي الحلبية : وازب ، وفي ابن هشام : وازنت . وذلك في جميع المواضع . (٧) كذا فى الاصلين ، وفى الاصابة أسير بن عمرو بن قيس أبو سليط البدرى . وفى ابن هشام

أبو سليط أسيرة بن أبي خارجة .

النجار بركت على باب مسجده عليه السلام اليوم ، وكان يومثة مر بداً لفلامين يقيمين من بني مالك ابن النجار ، وها سهل وسهيل ابنا عرو ، وكانا في حجر معاذ بن عفراه .

قلت : وقد تقدم في رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة أنها كامًا في حجر أسمد بن زرارة والله أعلى

ودَ كَرَمُوسَى بن عَنْبَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَّاقِينَ مِنَّ فَى طَرِيقَهُ بَعِيْبُ اللهِ بِنَ أَبِيِّ بن ساول وهو في بيت : فوقف رسول الله ﷺ يتشطر أن يدعوه إلى المنزل \_ وهو يومئذ سيد الخزر سر في أغسبهم \_ إ

بيت : فوقف وسول الله يؤينيكل يقتطر أن يدعوه إلى المترل ــ وهو يومئد سيد الخزرج في انفسهم ــ فقال عبد الله أنظر الذين دعوك فانزل عليهم فذكر ذلك رسول الله يَؤَيَّئِكُو لنفر من الانصار فقال سعد بن عبادة يعتذر عنــه : لقد من الله علينا بك فارسول الله و إنا نريد أن نفقد على رأسه التاج

وتملكه علينا .

وستأتى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله . وقال البيهق فى الدلائل وقال أبو عبد الله أخبر تا أبوالحسن على بن عمرو الحافظ تمنا أبو عبد الله محمد بن مخال الدورى تمنا محمد بن سلمان بن المماعيل ابن أبى الورد تمنا الراهم بن صرمة تمنا يحبى بن سعيد عن اسحاق بن عبسد الله بن أبى طلحة عن أنس . قال : قدم رسول الله ﷺ المدينة قما دخلنا جاء الانصار برجالها ونسائها قمالوا : البنا بإرسول الله . فقال « دعوا الناقة فاتها مأمورة » فبركت عملى باب أبى أبوب فخرجت جوار من بنى النجار يضربن باللغوف وهن يقمل :

نمن جوارمن بني النجار ياحبذا محسد من جار

عن جوار من بني النجار باحبذا محد من جار

فقال رسول الله ﷺ « يعلم الله أن قلبي يحبكم » ورواه ابر ن ماجه عن هشام من عمار عن عيسى بن يونس به . وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال رأى النبي عَيْنَيْ النساء والصبيان متبلين \_ حسبت أنه قال من عرس \_ قمام الني عَيْنَ مُمثلا قمال ه اللهم أنتم من أحب الناس إلى » قالما ثلاث مرات . وقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد المعزيز بن صهيب ثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله عَيْلِيَّ إِلَى المدينة وهو مردف أَبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله يَعَيْلِيُّهُ شاب لا يعرف، قال فيلق الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ? فيقول: هذا الرجل بهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنما بهديه الطريق، وإنما يسنى سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فاذا هو بغارس قد لحقهم فقال : في نبي الله هذا فارس قسد لحق بنا ، فالتفت رسول الله يَتَطَالُونَ فقال ( اللهم اصرعه ، فصرعته فرسه ثم قامت محمحم ، ثم قال : مرفى يا نبي الله ما شئت . فقال و قف مكانك ولا تتركن أحداً يلحق بنا ، . قال فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ﷺ ، وكان آخر النهار مسلحة له . قال فنزل رسول الله عَنْتُنْكَيْرٌ جانب الحرة ثم بعث الى الانصار فجاؤا فسلموا عليهما وقالوا اركما آمنيان مطاعين . فركب رسول الله عَيْنَاتُهُ وأبو بكر وحفوا حولها بالسلاح ، وقيل في المدينة : جاه نبي الله عَيْنِيْنَةٍ فاستشرفوا نبي الله ينظرون اليـه ويقولون : جاء نبي الله . قال فاقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب، قال فانه ليحدث أهله إذ سمم به عبد الله بن سلام وهو في نخل لاهله يمترف لم ، فسجل أن يضم الذي يحترف فها فجاء وهي ممه ، وصم من نبي الله ﷺ ورجم إلى أهله ، وقال نبي الله : أي بيوت أهلنا أقرب ? فقال أبو أيوب أمّا يا نبي الله ، هذه داري وهذا بالي قال فانطلق فهيُّ لنا مقيلاً ، فنحب فهيأ ثم جاء فقال يارسول الله قد هيأت مقيلاً قوماً على مِركة الله فقيلا ، فلما جاء نهي الله ﴿ يَتَنْظِيْهُ جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك نبي الله حقا ، وأنكُ جئت

بحق ولقد علمت بهود أفى سيدهم وابن سيدهم ، وأعلمهم وابين أعلمهم ، فادعهم فسلهم ، فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله ﷺ ( يا معشر البهود و يلسكم انتموا الله فوالله الله الله والا هو إنسكم لتعلمون أفى وسول الله حقاً وأنى جثت بحق أسلموا » . فقالوا : ما نعلمه ، ثلانا . وكذا رواه البخار منفرداً به عن مجمد غير منسوب عن عبد الصعد به (۱) .

قال ابن اسحاق : وحمد ثني مزيد بن أبي حبيب عن مرثد من عبد الله المزني عن أبي رهم السهاعي حدثني أبو أيوب . قال : لما نزل على رسول الله ﴿ عَلَيْ فِي بِيقِي نزل فِي السفل ، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أ كره وأعظم أن أكون فوقك وتمكون عجى ، فاظهر أنت فكن في العلو ونتزل نحن فنكون في السفل ، فقال ﴿ يَا أَبَّا أَيُوبِ إِن أَرفق بِنَا وعن يغشانا أن أ كون في سفل البيت ، فكان رسول الله عليه في سفله وكنا فوقه في المكن فلْقد انكسر حب لنا فيبه ماء ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيغة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تَعُوفاً أَن يقطر على رسول الله بَيْنَاتِي منه شيَّ فيؤذيه ، قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث اليه فاذا رد علينا فضلة تيممت أنَّا وأم أيوب وضع يده فأ كلنا منه نبتغي بذلك البركة ، حتى بعثنا اليه ليلة بمشائه وقد جملنا له فيه بصلا - أو ثوما - فرده رسول الله ﷺ فلم أر ليده فيه أثراً ، قال فجئته فرعا فقلت بارسول الله بأبي أنت وأى رددت عشامك ولم أرفيه موضع يدك ? فقال « إلى وجدت فيه ربح هـ ذه الشجرة ، وأنا رجل أناجي فاما أنتم فكلوه ، قال فأ كلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . وكذلك رواه البمهق من طريق الليث برس سعد عن نزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن ـ أو أبى الخير ــ مرتد بن عبد الله العرثي عن أبي رهم عن أبي أيوب فذكره . ورواه أبو بكر بين أبي شيبة عن يونس بن محسد المؤدب عن الليث. وقال البيهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو الحيرى ثنا عبد الله بن محمد ثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو النعان ثنا قابت بن بزيد تناعاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله وَ اللَّهِ عَزْلُ عَلَيهِ فَتَزَلُ فِي السفل وأبو أيوب في العاو فانتبه أبو أيوب فقال : نمشي فوق رأس رسول الله ﷺ ! فتنحوا فباتوا في جانب ، ثم قال للنبي ﷺ — يعني في ذلك — فقال : • السفل أرفق بنا » فقال لا أعلوسقيفة أنت تحتها ، فتحول رسول الله ﷺ في العاد ، وأبو أيوب في السفل فكان يصنع لرسول لله بَيْنِينَ طعاما ، فاذا جي به سأل عن موضع أصابعه فيتنبع موضع اصابع رسول الله وَيُوالِينَ فَصَمْمُ له طعاما فيه توم ، فلما رد البه سأل عن موضع اصابع رسول الله عِلَيْنَ فقيل له لم يأ كل ففزع وصعد اليه فقال أحرام ? فقال النبي ﷺ: « لا ولكني ا كرهه ، قال فاني ا كره ما تكره أو ما كرهت - قال وكان النبي ﷺ يأتيه الملك . رواه مسلم عن احمد بن سعيد به ، وثبت في (١) هكذا في الاصلين مقتضبا والخبر بطوله في البخاري في باب هجرة النبي وَسَيْتُةٌ واصحابه الى المدينة فراجمه.

السحيحين عن أنس من مالك قال : جيّ رسول الله عَيَّاتِيَّة بيدر (١) وفي رواية بقدو فيه خضروات من بقول ، قال فنأل فاخير عا فيها فلما رآها كره أكلها ، قال : « كل فاقي أناجي من لا تناجي » وقد روى الواقدي أن أسعد من زراوة لما ترل رسول الله عَيَّاتِيَّة في دار أبي أيوب أخذ بمخطام فاقة رسول الله عَيَّاتِيَّة من دار أبي أيوب أخذ بمخطام فاقة الله عَيَّاتُيَّة من كرن دار أبي أيوب أنا جئت بها ، قصة فيها خير مرود بلبن وسمن ، فقلت أرسلت بهذه القصة أي ، فقال : « بإرك الله فيك » ودعا أصحابه فأ كلوا ، ثم جاست قصة سعد من عبادة ريد وعراق لم ، فقل كان و به وكان و الاربعة بحماون الطمام بين عنون ، وكان مقامه في دار أبي أبوب سبعة أشهر قال و بعث رسول عَيَّاتِيَّة النالات والاربعة بحماون الطمام أبي أيوب سبعة أشهر قال و بعث رسول عَيَّاتِيَّة حرم ليجنًا بفاطية وأم كانوم أبي وسول الله تَيَّاتِيَّة ، وسودة بفت زمعة زوجته ، وأسامة من زيد ، وكانت رقية قد هاجرت مع حرات معهم أم أبين امرأة زيد بن زوجها عنه ، ورات معهم أم أبين امرأة زيد بن حرات وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل مها رسول الله تَيَّاتَيَّة .

وقال البهبق : أخراً على بن احمد بن عبدان أخبر ما أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عبر الممار حدثنا خلف بن عبر المكبرى ثنا سعيد بن منصور ثنا عطاف بن خلاد ثنا صديق بن موسى عن عبدالله بن الزبير أن رسول الله يتنات من المستن بن دار جعفر بن محسد بن على و بين دار المسن بن زيد ، فأناه الناس فقالوا : فارسول الله المترل . فانبعثت به راحلته ققال : « دعوها فالها الحسن بن زيد ، فأناه الناس فقالوا : فارسول الله المترات بم محات ، وثم عريش كانوا يعرشونه ويسرونه ويتبردون فيه ، قرل رسول الله يتنات عن من رحلت على إلى الظل فأناه أبو أبوب ققال: فارسول الله أبين عن المريش المترال الليك فأنقال رحك إلى ? قال نم ا فنصب برحله إلى المتزل ، ثم في السريش اثنى عشر بن من على ويسب عن عمد في السريش اثنى عشرة ليلة حتى بني المسجد ، وهذه منقبة عظيمة لابي أبوب خالد بن زيد رضى في السريش اثنى عن عبد عبد المن بن على بن عبدالله بن عباس وضى الله عنه أنه لما قدم أبو أبوب البصرة - وكان ابن عباس فاتبا ابن على بن عبدالله وقال المار وضى الله عنه أنه لما قدم أبو أبوب البصرة - وكان ابن عباس فاتبا أبن على بن عبدالله وقال المار وضى الله عنه - غرجه له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كا أنل رسول الله وتلكي في داره ، وملكه كل ما أغلق عليها بابها . ولما أراد الانصراف أعطاه ابن أبل ولمول أنه وبليت ، شه بالبدو في استدارته . عن النهاية .

عباس عشرين ألفاً ، وأربعين عبداً . وقد صارت دار أبي أبوب بعده إلى مولاه أفلح . فاشتراها منه المنبرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالف دينار وصلح ما ومي من بنياتها ووهها لاهل بيت فتراه من أهل المدينة . وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة وقد كان في المدينة دوركتيرة تبلغ تسما كل دار محلة مستقلة بمساكتها ونفيلها وزروعها وأهلها ، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة ، فاختار الله لرسول الله يقطيقي دار بني مالك بن النجار .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة محمت قتادة عن أنس بن مالك. قال قال رسول الله عَيْظِينُهُ : ﴿ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ بِنُوالنَّجَارِ ، ثُمَّ بِنُو عَبِدِ الْأَشْهَلُ ، ثُمَّ بِنُو الْحَارِثُ بِنِ الْخَرْرِجِ ، ثم بنو ساعدة ، و في كل دور الأ نصار خير » فقال سعد من عبادة : ما أرى النبي الله إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير: هـ ذا لفظ البخاري . وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وأى سلمة عن أبي أسيد مالك من ربيعة ، ومن حديث عبادة برس سهل عن أبي حيد عن النبي وَ اللَّهِ عَلَمُ سُواءً . زاد في حديث أبي حميد ؛ فقال أبو أسيد لسمد بن عبادة : ألم تر أن النبي سَيَّالِيَّةِ خير الأ نصار فجملنا آخراً ، فأدرك سعد النبي ﷺ فقال : يلرسول الله خيرت دور الانصار فجملتنا آخراً ؟ قال : « أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار » قعد ثبت لجيم من أسلم من أهل المدينة وهم الانصار الشرف والرفعة في الدنيا والا خرة . قال الله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجر بن والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لمرجنات تيري من تحتها الانهار خالدىن فىها أبدا ذلك الغور العظيم ) وقال تعالى ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجرالهم ولايجدون في صدو رهم حاجة بما أوثوا و يؤثر ون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة ومن موق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال رسول الله عِبْسِكَيْقٍ : 3 لولا الهجرة لكنت أمرءا من الانصار ءولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار وشعبهم ، الانصار شمار والناس دنار » وقال ٪ الانصار كرشي وعيبتي ، وقال « أنا سلم لمن سالمهم ، وحرب لمن حاربهم ، وقال البخاري حدثنا حجاج بن. منهال تناشمة حدثني عدى بن ابت قال صحت البراء بن عارب يقول محمت رسول الله عَيْنَا إِلَهُ مُ قال قال رسول الله ﷺ - : ﴿ الانصار لا يحيهم إلا مؤمن ، ولا يبغضهم إلا منافق ، فن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله » وقد أخرجه بقية الجاعة إلا أبا داود من حديث شعبة به . وقال البخارى أيضاحه تنامسل من ابراهم تنا شعبة عن عبدالحن من عبد الله من جبير عن أنس من مالك عن النبي وَتَشِيْرُونَ قال : « آية الايمان حب الانصار ، وآية النفاق بغض الانصار » ورواه البخارى أيضا عن أبي الوليداو اللطيالي ومسلمين حديث خالد بن الحارث وعبد الرحن بن مهدى أر بمنهم

عن شعبة به . والآيات والاحاديث فى فضائل الانصار كنيرة جداً . وما أحسن ما قال أبو قيس صرمة بن أبى أنس المتدم ذكره أحمد شعراء الانصار فى قعوم رسول الله ﷺ اليهم ونصرهم إلىه ومواساتهم له ولاصحابه رضى الله عنهم أجمعين .

قال أبن اسحاق : وقال أبو قيس صرمة بن أبي أنس أيضا يذكرما أكرمهم الله به من الاسلام

وما خصهم به من رسوله عليه السلام :

ثوی فی قریش بضم عشرة حجة یذ کر لو یلتی صدیقا مواتیا فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلما أَتَانًا واطمأنت به النوى <sup>(1)</sup> وأصبح مسروراً بطيبة راضيا وكان له عومًا من الله باديا والني صديقا واطمأنت به النوى وما قال موسى إذ أُجاب المناديا يقص لنا ما قال ثوح لقومه قريبا ولا پخشي مزالناس ناٿيا (٢) فأصبح لا يخشى من الناس واحداً وأنفسنا عنسد الوغى والتآسيا بذلنا له الاموال من جل (٢) مالنا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جيما ولو كان الحبيب المواسيا ونعلِ أن الله لا شيَّ غيره وان كتاب الله أصبح هاديا (٤) أقرل اذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا أقول اذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت اسم الله أنت المواليا فطأ معرضا ان الحتوف كثيرة وانك لا تبقى لنفسك باقيا فوالله ما مدري الفتي كف سميه اذا هو لم يجعل له الله واقيا ولا تحفل النخل المعيمة (٥) ربها اذا أصبحت ريا وأصبح ناويا

ذكرها ابن اسحاق وغيره ، و رواها عبد الله بن الزبير الحميدى وغسيره عن سفيان بن عبينة عن يحيى بن سميد الانصارى عن عجوز من الانصار قالت : رأيت عبد الله بن عباس پختلف الى صرمة بن قيس يروى هذه الابيات . رواه البيجق .

(١) والذى ق ابن هشام: ظما أطار الله دينه. (٣) كذا فى المصرية، وفى ابن هشام والذى قى الحلبية: بإغيا. (٣) كذا فى المصرية بالجيم ومعناه: العظام الكبار من الابل أو معظم كل شئ، وفى الحلبية وابن هشام بالحاء المهملة. (٤) والذى فى ابن هشام: ولعمأن الله أفضل هاديا، وأيضا فى ابن هشام اختلاف بسيط عن هذه الرواية فى بعض الابيات.

(٥) في الاصل (مقيمة) بالقاف والتصحيح عن الخشني.

#### فصل

وقد شرفت المدينة أيضا مجرته عليه السلام الها وصارت كهفا لاولياء الله وعماده الصالحين ومقلا وحصنا منيما للمسلمين ، ودار هدى للمالمين والاحاديث في فضلها كثيرة جداً لها موضع آخر أو ردها فيه إن شاء الله . وقد ثبت في الصحيحين من طريق حبيب بن يساف عن جعفر من عاصم عن أبي هر مرة . قال قال رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ الْاَيَانَ لِيْأُرْزَ الِّي الْمُدينَةَ كَمَا تَأْرِزُ الحَّيةِ الى جحرها ، ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عرعن أبيه عن ابن عمر عن النبي ويتلك عوه . وفي الصحيحين أيضاً من حديث مالك عن محم ابن سعيد أنه صمم أبا الحباب سعيد بن يسار صمت أبا هريرة يقول قال رسول الله عليه : « أمرت بقرية تأكل القرى ، يقولون يثرب وهي المدينة تنق الناس كما ينقي الكير خبث الحديد (١) ، وقد ا نفرد الامام مالك عن بنية الأئمة الاربعة بتغضيلها على مكة . وقد قال البهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد وأبو بكر من عبد الله قالا ثنا الحسن من سفيان ثنا أبو موسى الانصاري ثنا سميد بن سميد حدثني أخي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ اللَّهِمُ اللَّكُ أُخْرِجِتُنَّي مِنْ أحب البلاد الى فاسكني أحب البلاد اليك » فأسكنه الله للدينة . وهــذا حدث غر يب حياماً والمشهور عن الجهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم جـــد رسول الله ﷺ ، وقد استعل الجهور على ذلك بأدلة يطول ذ كرها هينا ومحلها ذكرناها فيكتاب المناسك من الاحكام إن شاء الله قمالي . وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الامام احمــد حدثنا أبو الىمان ثنا شميب عبر الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحن أن عبد الله بن عدى بن الحراء أخبره أنه سمم الذي يَتَكُلُّ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول : « والله إنك خلير أرض الله وأحب أرض الله الى ، ولولا أتى أخرجت منك ما خرجت » وكذا رواه احمه عن يعقوب بن اراهيم عن أبيمه عن صالح بن كيسان عن الزهري به . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الليث عن عقيل عن الزهري به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد رواه يونس عن الزهري به . و رواه محمد بن عمر و عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن أبي هر رة ، وحديث الزهري عندي أصح . قال الامام احمد : حدثنا عبد الززاق تنا مسر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن أبي هريرة. قال: وقف رسول الله وأحب الارض إلى الحرورة فقال: ﴿ عامت أنك خير أرض الله وأحب الارض إلى الله ، ولولا (١) جاه فى النهاية : تنفى بالغاه تخرجه عنها من النفى ، وتنقى بالقاف من اخراج النقى وهو المخ أو من التنقية وهي افراد الجيد من الردي . أن أهلك أخرجوتى منك ما خرجت » وكذا رواه النسائى من حديث مصر به. قال الحافظ السيهقى وهذا وهم من معمر ، وقد رواه بيضهم عن مجد بن عمر و عن أبى سلمة عن أبى هر يرة وهو أيضاً وهم والصحيح رواية الجاءة . وقال احمد أيضاً حدثنا اراهم بن خالد ثنا رياح عن معمر عن مجمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن أبى سلمة عن بعضهم أن رسول الله والله يقطيني قال وهو في سوق الحزورة : وواله إنك خدير أرض الله وأحب الارض الى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » ورواه الطهر انى عن احمد الطهر انى عن احمد الطهر انى عن احمد الخياء عن الحياء به . فهذه طرق هذا الحديث ، وأصحها ما تقلم اوالله أعلى أبطاء أعلى المقلم عن عبد لله بن عدى بن الحراء به . فهذه طرق هذا الحديث ، وأصحها ما تقلم والله أعلى ألم

وقائع السنة الاولى من الهجرة

ذكر ملوقع في السنة الاولى من الهجرة النبوية من الحوادث والوقائم المظيمة

اتفقى الصحابة رضى الله عنهم فى سنة ست عشرة ـ وقيل سنة سبع عشرة ، أو ثمانى عشرة ـ فى الدولة العمر ية على جمل ابتداء التاريخ الاسلامى من سنة الهجرة ، وذلك أن أمير المؤمنين عر رضى الله عنه وفع اليه صك - أى حجة - ارجل على آخر وفيه ي إنه يحل عليه فى شمبان ، فقال عمر : أى شمبان ؟ أشبان هذه السنة التى غمن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ? ثم جهم الصحابة طستشارهم فى وضع تاريخ يتمرفون به حادل الديون وضير ذلك ، مقال قاتل : أرخوا كتاريخ الروم ، فلمنا ذلك ، مقال قاتل : أرخوا بتاريخ الروم ، فكره ذلك ، وقال قاتل : أرخوا بتاريخ الروم ، وكانوا يؤرخون على اسكند رس فلبس المقدوق فسكره ذلك . وقال آخرون بل معاشه ، وقال آخرون بل مهجرته ، وقال آخرون بل مواته عليه السلام . فمال عرضى الله عنه إلى التاريخ بالمجرة لغلهوره واشتهاره ، وانتقوا معه على ذلك .

وقال البخارى في صحيحه : التاريخ ومتى أرخوا التاريخ . حدثنا عبد الله من مسلم ثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل من سمد . قال : ما عدوا من مبعث النبي ﷺ ولا من وقاته ، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة .

وقال الواقدى : حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه . قال : استشار عمر فى التاريخ فاجموا على الهجرة وقال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي <sup>(١)</sup> عن محمد بن سيرين قال : قام رجل إلى عمر قال أرخوا . فقال ما أرخوا ? فقال شئ تعامله الاعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا . فقال

(١) فى المصرية: عن فروة بن خالد السدوسى، وفى الحلبية: فروة بن خالد عن السدى،
 وصححناه من انساب السمعائى، والخلاصة.

عر: حسن فارخوا ، فقالوا من أى السنين نبداً ? فقالوا من مبعثه ، وقالوا من وفاته ، ثم أجموا على المجروء على المجرة ، ثم قالوا وأى الشهور نبدأ ؟ قالوا رمضان ، ثم قالوا المجرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرم .

وقال ابن جربر: حدثنا قتيبة ثنا نوح بن قيس الطاقى عن عَمَان بن محصن أن ابن عباس كان يقول فى قوله تمالى ( والفجر وليال عشر ) هو المحرم فجر السنة . وروى عن عبيد بن عمير . قال : إن المستر من الناس المسترك الله عسر ) عبد المسترك المستركة .

المحرم شهر الله وهو رأس السنة يكسى البيت ، ويؤرخ به الناس ، ويضرب فيه الورق . وقال احمد : حدثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن اسحاق عن عمر و بن دينار قال : إن أول من

وها المحمد عداد روح من سبده مد روي من استحاق عن حرو بن ديسار هان : بن اون من ورخ الدكتب يعل بن أمية بالمين ، وأن رسول الله عَيْظِيَّةٌ قدم المدينـة فى ربيع الاول وأن الناس أرخوا لاول السنة .

و روى محد بن اسحاق عن الزهرى وعن محد بن صالح عن الشعبى أنهما قالا : أرخ بنو اسهاعيل من نار ابراهيم ، ثم أرخوا من موت كعب بن لؤى ، ثم أر ابراهيم ، ثم أرخوا من موت كعب بن لؤى ، ثم أرخوا من العنيل ، ثم أرخوا من العنيل ، ثم أرخ عربن الخطاب من الهجرة وفلك سنة سبع عشرة \_ أو ثماتى عشرة \_ وقد ذكر الهدن الفصل محرراً باسانيده وطرقه في السيرة العمرية وفق الحمد ، والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الاسلامي من سسنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فيا اشتهر عنهم وهدا هو قول جهور الأثبة .

وحكى السهيلى وغيره عن الامام مالك أنه قال : أول السنة الاسلامية ربيع الاول لأنه الشهر الذى هاجر فيه رسول الله ﷺ .

[وقد استدل السهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تمالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) أى من أول يوم حال النهي على أقل أول يوم ) أى من أول يوم من التاريخ كما اتنق الصحابة على أول سن التاريخ عام الهجرة ] (أ) ولا شك أن همذا الذي ظله الامام مالك رحمه الله مناسب ، ولكن الممل على خلافه ، وذلك لان أول شهور العرب المحرم فجملوا السنة الاولى سنة الهجرة ، وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف لئلا يختلط النظام والله أعلى .

فتقول و باقد المستمان : استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله بي منه عكمة ، وقد بايع الانصار بيمة المقبة الثانية كا قدمناني أوسط أيام التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل النقة المجرة ، ثم رجم الانصار وأذن رسول بي المسلمين في الهجرة إلى المدينة فهاجر من هاجر من أصحابه الى المدينة حتى لم يبق يمكة من مكنة الخروج إلا رسول الله بي المدينة وحبس أبو بكر () ما بين المربعين سقط من النسخة الحلمية .

نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه في الطريق كما قسمنا ثم خرجا على الوجه الذي تقدم بسطه وتأخر على بن أبي طالب بعد النبي ﷺ بأمره ليؤدى ماكان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقياء فقدم رسول الله ﷺ وم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضحاء (١٠).

قال الواقدى وغيره : وذلك اليلتين خلتا من شهر ربيع الاول . وحكاه ابن اسحلق إلا أنه لم يرج عليه ورجح أنه لننقي عشرة ليلة خلت منه ، وهذا هو المشهور الذى عليه الجمهور . وقد كانت مدة اقامته عليه السلام يمكه بعب البعثة ثلاث عشرة سنة فى أصح الاقوال ، وهو رواية حماد بن سلمة عن أبى حمزة الضي عن ابن عباس . قال : بعث رسول الله ﷺ لار بعين سنة ، وأهم يمكة ثلاث عشرة سنة . وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن زكريا بن اسحاق عن عرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله ﷺ يمكة ثلاث عشرة .

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة یذکر لو یلقی صدیقا مواتیا

وقال الواقدى عن ابراهيم بن اسهاعيسل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه استشهد بقول صرمة :

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلتى صديقا مواتيا

وهكذا رواه ابن جربر عن الحارث عن محسد بن سعد عن الواقدى خس عشرة حجة ، وهو قول غريب جداً ، وأغرب منه ما قال ابن جربر : حدثت عن روح بن عبادة تمنا سيد عن قتادة قل غريب جداً ، وأغرب منه ما قال ابن جربر : حدثت عن روح بن عبادة تمنا سيد عن قتادة قل الذين القرآن على رسول الله يَشْيَعُ عمال الحسن يقول : عشراً عملة ، وعشراً بلدينة ، وهسذا القول الا خر الذي ذهب اليه الحسن البصرى من أنه أقام مكة عشر سنين ذهب اليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيب وعمر و بن دينار فيا رواه ابن عمرة عن ابن عباس رواها احسد بن حبل عن يمي بن سميد عن هشام عن عمرة عن ابن عباس . قال : أثر ل على الذي يَشَيِّقُ وهو ابن تلاث وأر بعين ، فكث عكمة عشراً وقد قدمنا عن الشعي أنه قال : قرن اسرافيل رسول الله يَشِيَّقُ ثلاث سنين يلق اليه الدكلمة والشئ وفي رواية يسمع حسه ولا برى شخصه ، ثم كان بصد ذلك جبريل . وقد حكى الواقدى عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعي هذا ، وحاول ابن جريراً ن يجمع بين قول من قال إنه عليه السلام مشايخه أنه أنكر قول الشعي هذا ، وحاول ابن جريراً ن يجمع بين قول من قال إنه عليه السلام مثلة عشراً ، وقول من قال ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعي وافة أعلم .

<sup>(</sup>١) الضحاء قريبا من نصف النهار، والضحوة ارتفاع أول النهار، والضحى ما بين ذلك.

#### فصل

ولما حل الركاب النبوي بالمدينـــة ، وكان أول نزوله مها في دار بني عمر و بن عوف وهي قباءكما تقدم فاقام مها \_ أكثر ما قيل \_ ثنتين وعشر من ليلة ، وقيل نماني عشرة ليلة . وقيل بضم عشرة ليلة وقال موسى بن عقبة : ثلاث ليال . والاشهر ما ذكره ابن اسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمة ، وقد أسس في هــذه المدة المختلف في مقدارها \_ على ما ذ كرناه \_ مسجد قباء ، وقد ادعى السهيلي أن رسول الله عَيْنَا إلى أسه في أول يوم قدم الى قياء وحل على ذلك قوله تمالى ( لمسجد أسس على النقوى من أول يوم ) ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم ، وهو مسجه شريف فاضل ترل فيه قوله تمالي ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجل يحبون أن يتطهرُوا والله يحب المطهرن ) كما تسكلمناعلى تقرىر ذلك في التفسير وذ كرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وذكَّرنا الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا حسن بن عمد تنا أبو إدريس ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة أنه حدثه أن رسول الله عَيْثَالِيُّنْ أَنَاهِ في مسجد قباء فقال : ﴿ إِن اللَّهُ قَدْ أُحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فتا هــذا الطهور للذي تطهرون به \* • قالوا : والله يارسول الله ما نطر شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من المهود فكاثوا يضلون أدبارهم من الفائط فنسلنا كا غسلوا . وأخرجه ابن خزعة في صحيحه وله شواهد أخر . وروى عن خزيمة بن ثابت ومحسد بن عبد الله بن سلام وابن عباس . وقد روى أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث يونس من الحارث عن الراهم من أبي ميمونة عن أبي هر برة عن النبي عَلِينَا . قال : تزلت هـ نه الآية في أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطير وا والله يحب للطهرين). قال كاتوا يستنجون بلله فنزلت فيهم هـ نه الله يه. ثم قال الترمذي غريب من هذا الربيه .

قلت: وبونس بن الحارث هذا ضميف والله أعلم ، وعن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الزواق عن مصر عن الزهري عن عروة بن الزبير . وو واه على بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكى عن الزهري عن عروة بن الزبير . ووواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكى عن الشهري والحديث البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعلية الشرق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . وقد كان الذي تتنظيق بزوره فيا بعد ويصلى فيه ، وكان يأتي قباء كل سبت كارة را كبدونارة ماشيا وفي الحديث : « صلاة في مسجد قباء كسرة » وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه السلام، هو للذي أشار الذي تتنظيق إلى موض، قبلة مسجد قباء ، فكان هدا المسجد بني في الاسلام بالمدينة ، بل أول مسجد جمار السوم الناس في هذه الملة ، واحترزة بهذا

عن المسجد الذي بناه الصديق يمكن عند باب داره يتعبد فيه و يصلى لأن ذاك كان خاصة فضه لم يكن للناس عامة والله أعلم . وقد تقدم اسلام سلمان في البشارات ، أن سلمان الغارسي لما سميم بقدوم رسول الله ﷺ [ الى المدينة ذهب اليه وأخذ معه شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء قال هذا صدقة فكف رسول الله ﷺ فل يأكله وأمر أصحابه فأكلوا منته ، ثم جاء مرة أخرى ومعه شئ فوضعه وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه فاكلوا . تقدم الحديث بطوله ] (1).

### فصك

# ﴿ في اسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ﴾

قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام . قال : لما قسم رسول الله عَيْنَاتُ المدينية أنجفل الناس ، فكنت فيمن أنجفل ، فلما تبينت وجه عرفت أنه ليس موجه كذاب . فكان أول شيّ صممته يقول : « افشوا السلام وأطمموا الطعام وصاوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنمة بسلام » و رواه الترمذي وابن ماجه من طرق عن عوف الاعرابي عن زرارة ا بن أبي أوفى به عنه . وقال الترمذي صحيح . ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمم بالنبي ﷺ ورآه أول قدومه حين أثاخ بقباء في بني عمرو من عوف . وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أني أموب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجاركا تقدم ؛ فلعله رآه أول ما رآه بقباه ، واجتمع به بعد ما صار إلى دار بني النجار والله أعلم . وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس. قال: فلما جاء الذي عَيْكِيْ جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت محق، وقد علمت بهود أتى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عنى قبل أن يملموا أني قد أسلمت فاتهم إن يملموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في . فارسل نبي الله وَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى البهود فدخاوا عليه . فقال لهم : ﴿ وَاسْمُ البهودُ وَ يَلُّكُمُ اتَّمُوا اللهُ وَاللَّهُ اللَّمَى لا إِلَّهُ إِلَّا هُو إنكم لنعلمون أنى رسول الله حمَّا وأني جئتكم بحق فاسلموا ، قالوا ما نعله . قالوا [ذلك] للنبي عِيَّتَكِيَّةُ قالها ثلاث مرار . قال ه فأى رجل فيكم عبد الله (٢٠) بن سلام ? قالوا ذلك سيدةا وابن سيدةا وأعلمنا وان أعلمنا . قال : أفرأيتم إن أسلم ? قالوا حاش لله ما كان ليسلم . قال ﴿ يَا ابْنُ سَلَامُ اخْرَجُ عَلَيْهِم ﴾ فحرج فقال : بإممشر بهود أنقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتملمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا :كذبت . فاخرجهم رسول الله ﷺ . هذا لفظه . وفي رواية فلما خرج علمهم شهد شهادة (١) مابين المربعين لم يرد في النسخة الحلبية . (٧) كذا في الاصلين وفي ابن حشام : الحصين

ابن سلام . وفي الاصابة كان احمه الحصين وغيره النبي سَيَتُواللهُ

المن قانوا: شرفا وابن شرفا ، وتنقصوه فقال: يارسول الله هذا الذي كنت أخاف. وقال السهق: أخير فا أبو عبد الله الحفظ أخير فا الاسم حدثنا محمد بن اسحاق الصنماق تنا عبد الله بن أبي بكر المناحيد عن أنس. قال: مجم عبد الله بن سلام بقد وم النبي يجافل ... وهو في أرض له \_ فاقي النبي يجافل ... وهو في أرض له \_ فاقي النبي يجافل ... وهو في أرض له \_ فاقي أكه أهل الجنة و وما أول طمام في كان عنوا الجنوبيل أنها والي أبيه أو إلى أمه وقال : و أخبر في مهن جبريل آنفا و قال جبريل فا فالحبريل فالمنافر عنه المنافر وأما الواد فال عدو البود من الملاقكة . ثم قرأ ( من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله ) قال وأد أما أول أغيراط الساعة فنار تفرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المنوب ، وأما أول طمام في كله أهل المنوب ، فالمنافر المنافر وأما أول طمام في كله أهل المنوب ، وأما الولد فاذا سبق ماه الرجل ماه المرأة نزع المنافر عن بهتوفي . وأوذا سبق ماه المرأة ماه الرجل عبد الله في قبل : أشهد أن لا إله إلا الله بالمنافر المنافر وأما المنافر عن عبد الله فقال : أن يما وابن خير كا و وسيدنا وابن سيدنا . ورواه البخارى عن عبد ابن في بكر به ، ورواه عن حامد بن الله في بكر به ، ورواه عن حامد بن الله في المن عبد الله بن المنافل عن حيد به عبد من المنفل عن حيد به عبد عن منه المنفل عن حيد به عبد من المنفل عن حيد به عبد من المنفل عن حيد به عبد عن المنفل عن حيد به عبد من المنفل عن حيد به عبد عن المنفل عن حيد به عبد عن المنفل عن حيد به عبد عن المنفل عن حيد به المنافر عن بالمنافر عن حيد به المنافر عن المنفل عن حيد به المنافر عن المنافر عن المنفل عن حيد به المنافر عن بالمنافر عن حيد به المنافر عن المنافر عن المنافر عن المنافر عن المنافر عن المنافر عن المنافر المنافر عن المنافر عن المنافر عن المنافر عن المنافر عن عبد المنافر عن عبد المنافر عن المنافر عن المنافر المنافر عن المنافر المنافر عن المنافر عن المنافر المنافر المنافر عن المنافر المنافر المنافر عن المنا

عر عن بشر بن المصل عن حيد به الله بن أبي بكرعن يحيى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن رجل من آل عبد الله الله الله عن الله عن الله عن الله وعرف معنه واسحه وهيئته و [ زمانه ] الذي كنا تتوكف له : (\*) فكنت بقباء مسرآ بذلك صامنا عليه حتى قدم رسول الله يَعْلَيْ ، المدينة فلما قيم من را بقباء في بني عرو بن عوف فقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس مخلة لي أعمل فيها ، وعتى خالدة بنت الحارث محتى جلسة ، فلما محمت الخبر بقدوم رسول الله يَعْلَيْ كبرت ، فقالت عتى حدين سمحت تكبيرى : فوكنت سمحت بموسى بن عمران مازدت ، قال قلت لها أي عمه ، والله هو أخو موسى بن عمران وعلى على الله يَعْلَيْ كبرت ، فقالت عتى حدين سمحت تكبيرى : فوكنت سمحت بموسى بن عمران مازدت ، قال قلت لها أي عمه ، والله هو أخو موسى بن عمران وعلى قال قلت لها أي عمه ، والله عن أخبر أنه بيث مع ففي الساعة ? قال قلت لها أي أخل قلت لها أي على وسول الله يَعْلِيْ عنين قدم المدينة وفيه (ا) الحديث خرجه البخارى قبيل باب اتيان المهود الذي صلى يَعْلِيْ عن عن قدم المدينة وفيه (ا) الحديث خرجه البخارى قبيل باب اتيان المهود الذي صلى يَعْلِيْ عنين قدم المدينة وفيه المنتلاف في السياق عن هنا وقد رواء عن حامد بن عرالخ. (٢) كذا في الاصلين عبد بن منبر الحد في السياق عن هنا وقد رواء عن حامد بن عرالخ. (٢) كذا في الاصلين عبد بن منبر

ولعله تصحيف عبد من حميد. ﴿٣﴾ توكف الحبر اذا انتظره ، وفي الاصلين نتوقف وهو خطأ . ـ

بيتى فأمرتهم فاسلموا وكتمت اسلامي من اليهود وقلت : يارسول الله إن اليهود قوم مهت و إني أحب أن تدخلي في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ، ثم تسألم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا باسلامي فاثهم إن يعلموا بذلك مهتوتي وعانوتي ، وذكر شحو ما تقدم . قال فاظهرت اسلامي واسلام أهل بيتي وأسلت عمتي خالدة بنت الحارث . وقال بونس بن بكير عن محمـــد بن اسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر حدثني محدث عن صفية بنت حي قالت: لم يكن أحد من والد أبي وعي أحب المهما مني ، لم ألقهما في ولد لهما قط اهش اليهما الا اخذائي دونه ، فلما قدم رسول الله بَيْسَافِي قباء ـ قرية بنى عمرو بن عوف ــ غدا اليه أبى وعمى أبو يلسر بن أخطب مغلسين ، فوالله ما جاآ يا إلا مع مغيب الشمس : فجاآ أا فاتر من كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا ، فهششت اليهما كما كنت أصنم فوالله ما نظر إلى واحـــد منهما ، فسمعت عبي أبا يلسر يقول لابي : أهو هو ? قال فيم والله ! قال تُعرفُه بنعته | وصفته ? قال نع والله 1 قال فاذا في نفسك منه ? قال عداوته والله ما بقيت . وذ كر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا يلسر من أخطب حين قدم رسول الله ﷺ المدينة ذهب اليه وصم منـــه وحادثه ثم رجم إلى قومه فقال : يا قوم أطيمون فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون ، فاتبعوه ولا تخالفوه فالطلق أخوه حيى من أخطب \_ وهو مومئذ سيد البهود ، وهما من بني النضير \_ فجلس إلى رسول الله ومهم منه ، ثم رجع إلى قومه \_ وكان فهم مطاعا \_ فقال : أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخَّوه أبو ياسر يا ابن أم أطمني في هــذا الأمر واعصني فها شئت بعده لا نهلك ، قال لا والله لا أطبعك أبداً ، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه .

قلت: أما أمو يأسر واسمه حيى بن أخطب <sup>(١)</sup> فلا أدرى ما آل البه أمره ، وأما حيى بن أخطب والد صفية بفت حيى فشرب عداوة النبي ﷺ وأصحابه ، ولم بزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبراً بين يدى رسول الله ﷺ بم قتل مقاتلة بني قر يظة كما سيأتى إن شاء الله .

## فصل

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو را كب فاقته القصوله وذلك يوم الجمة أدركه وقت الزوال وهو فى دار بنى سالم بن عوف، فصلى لجلسلمين الجمة هنالك ، فى واد يقال له وادى رائواناه فسكانت أول جمة صلاها رسول الله ﷺ بالمسلمين بالمدينة ، أو مطلقا لانه والله أصلم لم يكن يشكن هو

(۱) كذا فى الاصلين فى كتب السيرة أنهم كانوا ثلاثة حيى بن أخطب وأبو ياسع بن أخطب والنالث هوجدى بن أخطب ولم نعاز على اسم أبى ياسر فى المراجع التى بايدينا . وأصحابه بمكة من الانجاع حتى يقيموا بها جمة ذات خطبة واعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له ، وأذيتهم إليان

## ﴿ ذَكُرُ خَطَّبَةُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يُومَنَّذَ ﴾

الجمعي أنه بلغه عن خطبة النبي ﷺ في أول جمة صلاها بالمدينة في بني ســــالم بن عمر و من عوف رضي الله عليم : « الحد للهُ أحمده واستعينه ، وأستغفره واستهديه ، وأومن به ولا أُكفره ، وأُعادى من يكفره وأشهَد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محداً عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل ، وقلة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة ، وقرب من الاجل. من يطم الله ورسوله فقد رشــد ، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالًا بسيماً ، وأوصيكم بتقوى الله فانه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة . وأن يأمره بتقوى الله . فاحذروا ماحذركم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكري . و إنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة «وعون صدق على ماتبنغون من أمر الآخرة ، ومن يصلح الذي بينه و بين الله من أمر السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخراً فما بعد الموت حين يغتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك ود لو أن بينه وبينه أمداً بميداً ، و يحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . والذي صدق قوله ، وأنجز وعده ، لاخلف لذلك هانه يقول تعالى ( مايبدل القول لدى وما أمّا بظلام قلمبيد ) واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السير والملانية فانه ( من يتق الله يكفر عنمه سيئاته ويعظمه أجراً ) ( ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظماً ) وْ إِن تقوى الله توقى مقت ، وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه . و إِن تقوى الله تبيض الوجه ، وترضى إلرب ، وترفع الدرجة ، خــ فـ وا بمظـكم ولا تفرطوا فى جنب الله قد علمكم الله كتابه،وثهج لكم صَبِيلَهُ لِيعَلِمُ لِلذِينَ صَـَعَوا وَلِيعَلِمُ الْحَاذَبِينَ فَاحْسَنُوا كَا أَحْسَنَ اللَّهُ الْبِكِمَ، وعادوا أعداء، وجاهدوا في الله حتى جهاده هو اجتباكم وسهاكم المسلمين لبهلك من هلك عن بينــة و يحي من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله ، فا كذروا ذكر الله واعمارا لما بعد الموت فانه من أصلح مابينه و بين الله يكفه مابينه و بين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، و يملك من الناس ولا علسكون منه، أَنْ أَكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظم ، هكذا أوردها أن جريروف السند ارسال.

وقال اليهبق : باب \_ أول خطبة خطيها رسول الله ﷺ حين قدم المدينة \_ . أخبركا أبوعبدالله الحافظ أخبرنا أبو العباس الاصم حدثنا احمد من عبد الجبار ثنا يونس مِن

بكير عن ابن اسحاق حدثتي المفيرة بن عنان بن محمد بن عنان والاخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : كانت أول خطبة خطبها رسول الله ﷺ بالمدينة أن قام فعهم فحمد الله وأثنى عليه عا هو أهدمُ قال ه أما بعبد أمها الناس فقدموا لا نفسكم تعلمن والله ليصمقن احدكم ثم اليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه \_ ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه \_ ألم يأتك رسولي فيلغك ، وآتيتك مالا وأفضلت عليك ، فاقسمت لنفسك ? فينظر عينا وشهالا فلابرى شيئًا ، ثم ينظر قدامه فلا رى غير جهم ، فن استطاع أن يقى وجهه من النارولو بشق ثمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكامة طيبة فان ما يجزى الحسنة عشر أمنالها إلى سبعائة ضعف والسلام على رسول الله (١) ورحمة الله و بركانه ، ثم خطب رسول الله ﷺ مرة أخرى فقال: ﴿ أَنْ الْحِدَ لللهُ أَحْمَـهُ واستمينه ، نموذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من مهده الله فلا مصل له ، ومن يصلل فلا هادي له · وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لاشريك له ] ، إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ماسواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأبلغه ، أحبوا من أحب الله ، أحبوا الله من كل قلو بكم إ ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قار بكم ] فانه من (٣) يختار الله و يصطفى فقد سهاد خيرته من الاعمال وخيرته مر العباد، والصالح من الحديث ومن كل ماأوتى الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحايوا يروح الله بينكم إزالله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله و مركاته »

وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الالفاظ.

## قصل

﴿ فى بناء مسجده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام بمار أنى أيوب رضى الله عنه ﴾
وقد اختلف فى مدة مقامه بها ، مقال الواقدى : سبمة أشهر ، وقال غيره أقل من شهر والله أعلم .
قال البخارى حدثنا اسحاق بن منصوراً غير فا عبد الصحد قال محمداً في يحدث تقال حدثنا أبوالنياً
يزيد بن حيد الضهى حدثنا أنس بن ملك . قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ترال فى علم المدينة
فى حى يقال لم بنو عرو بن عوف ، فاظم فهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملا بني النجار فجاؤا
(١) وفى ابن هشام والسلام عليكم وعلى رسول الله . (٢) كذا فى المصرية ، وفى

الحلمية فانه من كل مختار الله . وفي ابن هشام: فانه من كل ما يخلق الله يختار ،ومابين المر بعين من ابن هشام . متقلدى سيوفهم ، قال وكا تى أنظر إلى رسول الله ﷺ على راحلته وأبو بكر ردفه ، وملاً بنى النجار حوله حتى ألتي بفناء أبى أبوب ، قال فكان يصلى حيث أدر كنه السلاة ، ويصلى مرابض النم ، قال م بناء المسلمة ، ويصلى مرابض النم ، قال أنه الم بنه أنه النجار المنوئي بمالطكم هذا ، قال أنه الاواقة لا نظلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ، قال فكان فيه ماأقول لكم ، كانت فيه فعر المشركين فبور المشركين فبور المشركين فبوست ، وبالنخل قبط . قال فصفوا النخل قبطة المسجد ، وجملوا عضادته فبيشت ، وبالخرب فسويت ، وبالنخل قبطه . قال فصفوا النخل قبطة المسجد ، وجملوا عضادته حجارة ، قال فجملوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ، ورسول أله والمجاري في مواضع أخر ومسلم الله نتوافيقي معهم يقول (١١ و الههم المنافقة على المنافقة على المنافقة عنه المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عنها المنافقة عنها و بناه عروة أن المسجد الذي كان مر بلماً وهو بيدر التمر وليتم ياتواسول الله فاي حيراً سعد بن زرارة وهاسهل وسيل وحمل رسول الله والمنافقة عنها و بناه وسيل الله وحمل رسول الله والمنافقة عنها قبول وهو ينقل معهم التراب :

هذا الحال لاحمل خيبر هذا أنر ربنا وأطهر

ويقول:

لام إن الاجر أجر الآخره فارح الانصار والمهاجره

وذكر موسى من عقبة أن أسعد من زوارة عوضهما منه مخلاله فى بياضة ، قال وقبل ابتاعه منهما وسول الله عَيَّالِيَّةِ .

و رفات ویجه قلب: وذكر محمد بن اسحاق أن المر به كان لغلامين يتيمين في حجر مماذ بن عفراً، وها سهل

هلت : ود فر محمد من السحاق آن المربد كان لفلامين يتيمين في حجر معاد بن عفراً، وهما سهل وسهيل أينا عمر و فالله أعلم .

وروى اليهيق من طريق أبى بكرين أبي الدنيا حدثنا الحسن بن حاد النهي ثنا عبد الرحيم ابن سليان عن اسباعيل بن صلم عن الحسن . قال : لما بنى رسول الله يَظْلِلُهُ المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدوه ، مقال « ابنوه عريشا كمريش موسى » فقلت المحسن : ما عريش موسى \* قال إذا وفي يديه بلغ المريش \_ يدنى السقف وهذا مرسل . وروى من حديث حاد بن سلمة عن أبى سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الانصيار جموا مالا فأتوا به النبي ﷺ فقالوا : يارسول الله ابن هذا المسجد و زينه ، إلى متى نصلى تحت هدذا الجريد ؟ فقال : ﴿ ماني رغبة عن أخى موسى » وهذا حديث غريب من هذا الجبه . وقال

(١) وفي البخاري ورسول الله ﷺ ممهم يقولون الح .

قلت: زاده عبان بن عنان رضى الله عنه متأولا قوله عليه في من بنى فله مسجداً ولو كفحص قطاة بنى الله بينا في المبنة و وواقته الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغير وه بسه و فيستدل بذلك على الراجع من قول السلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد فندخل الزيادة في حكم سائر المسجد مرزي تضميف الصلاة فيه وشد الرحل اليه ، وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باتى جاسم فمشق زاده له بأمره عمر بن عبد العزيز حين كان قائبه على المدينة وأدخل المجرة النبوية فيه كاسياتى بيانه في المتعرفة ، ثم زيد زيادة كثيرة في بعد ، و زيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنير بعد الصفوف

قال ابن اسحاق : ونزل رسول الله على أبي أيوب حتى بنى. مسجده ومساكنه وعمل فيه رسولُ الله ﷺ ليرغب المسلمين فى العمل فيه . فعمل فيه المهلجر ون والانصار ودأبوا فيه ، فقال قائلٍ من المسلمين :

> لئن قىدئا والنبى يسبل ، للماك .مثاً .العمل المضلل وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون :

لاعيش إلا عيش الآخره : اللهم ارح الانصار واللهاجره

غيقول وسول الله والله والمن الاعيش الا خرة ، اللهم اوح المهاجرين والانصار ، قال فلسفل

(١) القصة هي الجمس كاف النهاية . (٧) في المصرية : بالسلاح وفي الحلبية بالساح تصحيف إ
 والساج الواح من الشجر ، أو هو اسم لنوع من الشجر .

عمار بن ياسر وقعه المقاوه باللبن فقال : يا رسول الله قتار في يجملون على مالا يحملون . قالت أم سلمة فرأيت رسول الله مُتَطِيِّتُي ينفض وفرته بيده \_ وكان رجلا جمدا \_ وهو يقول : « و يم ابن صمية ليسوا والذين يقتاونك إنما يقتلك الفئة الباغية » وهذا منقطم من هــذا الوجه بل هو معضل بين محــد بن اسحاق وبين أم سلمة وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن ـ يمنى ابني أبي الحسن البصري \_ عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﴾ : « تقتل عمار الفئة الباغية » و رواه من حديث ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله مُتَطَائِقُ قال لعار وهو ينقل الحجارة : ﴿ وَيَحَ لِكَ إِنْ امْنَ صَمَّيْهُ تقتلك الفئة الباغية ، وقال عبــد الرزاق أخير كا معمر عن الحسن يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت : لمــاكان رسول الله بَيْنَالِيْهِ وأصحابه بينون المسجد ، جعل أصحاب النبي يُتَنَالِيْهِ مِحمل كل واحــد لبنة لبنه ، وعمار يحمل لبنتين لبنة عنه ولبنة عن النبي عَيْنِ فسيح ظهره. وقال ﴿ ابن معية ، الناس أجر ولك أجران ، وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية » وهــذا اسناد على شرط الصحـحـن . وقد أورد البهتي وغيره من طريق جاعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري . قال : كنا نحمل في بناء السجد لينة لبنة ، وعمار يحمل لينتين لينتين . فرآه النبي ﷺ فجمل منفض التراب عنه ويقول: « ويم عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن . لسكن روى هذا الحديث الامام البخاري عن مسدد عن عبدالعزنز من المختار عن خالد الحذاء ، وعن ابراهم بن موسى عن عبد الوهاب الثقني عن خالد الحذاء به إلا أنه لم مذكر قوله تقتلك الفئة الياغية .

قال البهيق : وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد [ قال أخرق من هو خدير مني أن رسول الله على قال لهار حين جعل يمغز الخندق ، جعل يمسح رأسه و يقول : « بؤس ابن سمية تفتله فئة باغية » وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد ] (۱) قال حدثتي من هو خير مني \_ أبو تخادة \_ أن رسول الله بين المحلف عن داود بن أبي سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله ين المحلف عن داود بن أبي هند عن أبي نفرة عن أبي سعيد أن رسول الله ين المحلف المحلف على داود المطيالسي : حدثتا وهيب عملون لبنت لبنتين قال أبو سعيد فحدثني يمعلون لبنة لبنة ، وعمار \_ قائم من وجع كان به \_ فيمل يمعل لبنتين لبنتين قال أبو سعيد فحدثني بعض أصحابي أن رسول الله ين قال أبو سعيد فحدثني بعض أصحابي أن رسول الله ين عن المحمد بنف وما سمعه من أصحابه . قال ويشبه أن الموسيد فدن بين ما سمعه بنف وما سمعه من أصحابه . قال ويشبه أن (۱) ما بين المر بسين عن الحلية قط .

يكون قوله الخندق وهما أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق والله أعلم.

قلت: حل اللبن في حفر التنسعق لا معنى له ، والظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أهم . وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صاوات الله وسلامه عليه عن حمل أنه تقتله النئة الباغية وقد تتله أهل الشام في وقمة صغين وعمارهم على وأهل العراق كا سيأتى بيانه وتفصيله في موضه ، وقد كان على أحق بالامر من معاوية . ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بناة تكفيرهم كا يحاوله جهلة الفرقة الفسالة من الشيعة وضيرهم لانهم و إن كانوا بناة في نفس الامر فاتهم كانوا بحبهدين فيا تعاملوه من النات وليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب له أجران والحقيلي له أجر ، ومن زاد في هدا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية \_ لا ألما الله شفاعتى يوم القيامة - قعد افترى في هذه الزيادة على رسول الله المناز ، فان عملاً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى أد لفة واجتاع الكاحة : وأهل الشام بريعون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أو زاعا على كل قطر اعلم برأسه ، وهذا في يودى إلى افتراق السكاحة واختلاف الامة فهو لازم مذهبهم وقاشي عن مسلكهم ، و إن كانوا لا يقصدونه والله أعلى . وسيأتي تقر برهذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صغين من كتابنا هذا بحول الله وقوته وبد والتسابع، النبوى على بانيه أفضل الله وقوته وبدس تأييده وتوفيقه والمقصود هبنا إنما هو قصة بناه المسجد النبوى على بانيه أفضل الماسة والتسليم .

وقد قال ألحافظ البهبق في الدلائل حدثنا أبو عبد الله الحافظ الماره تسا أبو بكر بن اسحاق أخبرنا عبيد بن شريك ثنا نعم بن حماد ثناعبد الله بن المبارك أخبرنا حشرج بن نباتة عن سيد ابن جهان عن سفينة مولى رسول الله عينية. قال : جاء أبو بكر محبر فوضه ء ثم جاء عمر بحجر فوضه ء ثم جاء عمران بحجر فوضه ، قتال رسول الله عينية : « هؤلاء ولاة الامر بعدى » ، ثم رواه من حديث يحيى بن عبد الحيد الحاتى عن حشرج عن سعيد عن سفينة . قال : لما بني رسول الله عينية المسجد وضع حجراً . ثم قال « ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجرى ، ثم ليضع عمان حجره إلى جنب حجر عرى قتال رسول الله يتينية و «هؤلاء الخالم من بعدى » وهدا الحديث بهذا السياق غريب جداً ، والمعروف ما رواه الامام احد عن الى النفر عن حشرج بن نباتة العبسى (١٠) وعن بهز وزيد بن الحياب وعبد الصمه وحاد بن سلمة أبى المناه عن سعيد بن جهان عن سفينة قال محمت رسول الله يقول: « الخلافة ثلاثون عاما ، ثم يكون من بعد ذلك الملك » ثم قال سفينة قال محمت رسول الله يقول : « الخلافة ثلاثون عاما ، ثم يكون من بعد ذلك الملك » ثم قال سفينة أسك ۽ خلافة أبى بكر صنتين ، وخلافة على شعر عسل المسكوفي كمافي الخلافة المام المنافقة الملائقة الموري الله المنافقة الملك » ثم قال سفينة أسك ۽ خلافة أبى بكر صنتين ، وخلافة عر عشر سنين وخلافة من كسيد بن بعد المنافقة المنا

عنهان اثفتا عشرة سنة وخلافة على ست سنين، هذا لفظ احمد . و رواه أبو دواود والترمذى والنسائى من طرق عن سميد بن جمهان ، وقال الترمذى حسن لا نسرفه إلا من حديثه ولفظه ، الخلافة بعدى تلائون سنة ثم يكون ملكما عضوضا » وذكر بقيته .

قلت: ولم يكن فى مسجد النبي وتتلقيق أول ما بنى منبر يضعل الناس عليه، بل كان النبي وتتلقيق الناس وهو مستنداً إلى جذع عند مصلاه فى الحائط النبل فلا أغذ له عليه السلام المنبر كا يضطب الناس والمو مستان على موضعه وعدل اليه ليخطب عليه، فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين النوق المشار لما كان يسمع من خطب الرسول عليه السلام عنده ، فرجع اليه النبي وتتلقيق فاحتضنه حتى سكن كا يسكن المولود الذي يسكت كا سيأتى تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجار وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبلس وأنس بن مالك وأم سلمة وضى الله عنهم ، وما أحسن ما قال الحسن النصري بعد ما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك : بامعشر المسلمين الخشبة تحن الم رسول الله 1؛ .

## ﴿ تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف ﴾

قال الامام احمد: حدثنا يحيى بن أنيس بن أبي يحيى حدثى أبي قال سحمت أبا سعيد الخدرى قال الامام احمد عدثنا يحيى بن أنيس بن أبي يحيى حدثى أبي قال سحمت أبا سعيد الخدرى والمن بن خدرة و رجل من بني عمر و بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال الخدرى هو مسجد قباء ، فأتيا رسول الله يَوْ الله من ذلك خير يوني مسالا ، وهو هدا المسجد » لمسجد رسول الله يَوْ الله و في ذلك خير كيني مسجد قبا ، ورواه الترمذى عن قتيبة عن حاتم بن اساعيل عن أنيس بن أبي يحيى والترمذى والنساني جيماً عن تقيية عن اللهث عن حران بن أبي أبي أبي معيد والترمذى والنساني جيماً عن تقيية عن اللهث عن حران بن أبي أبي أبي سعيد عن أبيه ، قال : عارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى ، وذ كر نحو ما تقدم ، وفي صحيح مسلم من حديث حيد الخراط عن أبي مله بن عبد الرحن أنه سأل عبد الرحن بن أبي سعيد كيف محمد أبلك أسس على التقوى فاخذ كما من حصباء فضرب به الارض . ثم قال : وهو مسجد هذا » الذي أسس على التقوى فاخذ كما من حصباء فضرب به الارض . ثم قال : وهو مسجد هذا » سعد . قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله يَوْلِيْنَ فَالله عن سهل بن أبي أن عن سهل بن أبي أنس على التقوى مقال الأبي عن عبد . قال المام احمد : حدثا وكيم حدثنا ويمه و مسجد في الذي أسس على التقوى . قال المسجد في الذي أسس على التقوى . قال المسجد في الذي أسس على التقوى . قال أمي مسجد في الذي أسس على التقوى . قال المسجد في الذي أسس على التقوى . قال أمي مسجد . قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله يَوْلِيْنَ فَالاه أَلْهُ المسجد في الذي أسس على التقوى . قال المحموا هو مسجد في الذي أسس على التقوى . قال المحموا هو مسجد في الذي أسس على التقوى . قال المحموا هو مسجد . قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله يَوْلِيَّقَ فَالاً وقال أمان حسبه . قال المحرول الله يَوْلِيَّقَ عن المسجد في القول أنه قال المقال المتروك . قال المول الله يَوْلِيَّقَ فَالاه قال المتروك . قال المتروك المن المتروك . قال المتروك . قال المعروك المتروك المتروك المتروك . قال المتروك . قال المتروك . قال المتروك المتروك . قال المتروك . قال المتروك . قال المتروك . قال المتروك المتروك . قال المتروك . المتروك . المتروك المتروك . المتروك . المتروك . المتروك . المتروك . المتروك . المتر

و هر مسجدى هذا » وقال الامام احد حدتنا أبو نسم حدتنا عبد الله بن على الاسلى عن عران بن أن أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي و الشخية قال: ( المسجد الذي أسس على التقوى مسجدى هذا » فهذه طرق متعددة لملها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الوسول و الله في التقوى خدم عروابنه عبد الله وزيد بن فابت ، وسعيد بن المسيب ، واختاره ابن جرير . وقال آخر ون لا مناة بين نزول الا يه في مسجد قباء كما تقدم بيانه ، و بين هذه الاحاديث . لان هذا المسجد أولى من حديث أبي هروة . قال قال رسول الله وقت شده الرحال اليها كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هروة . قال قال رسول الله وقت الله الله الله الله الله الله تقلق الله وقت عسميد عن النبي وقت الله علي الله قال و الله وقت والله و فان فان على الله وقت والله و فان ذلك أفضل » وفي الصحيحين من حديث يمي القطان عن حبيب حسن زيادة حسنة و في قوله و فان ذلك أفضل » وفي الصحيحين من حديث يمي القطان عن حبيب حسن زيادة حسنة و في قوله و فان ذلك أفضل » وفي الصحيحين من حديث يمي القطان عن حبيب عن عاصم عن أبي هرية قال قال وسول الله وقتائي هذا المسجد الشريف كثيرة جماً وسؤوردها في كناب المناسك من كندرة جماً وسؤوردها في كناب المناسك من كندرة جماً السكبير إن شاه الله و به الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قولة إلا بالله الهرز الملكم .

وقد ذهب الامام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام لأن ذاك بناه الراهيم ، وهذا بناه عجمد ﷺ ، ومعلوم أن مجمداً ﷺ أفضل من ابراهيم عليه السلام . وقد ذهب المجهور إلى خلاف ذلك وقر روا أن المسجد الحرام أفضل لانه فى بلد حرمه الله يهم خلق السهوات والارض ، ، وحرمه ابراهيم الخليل عليه السلام ، وعجمه خاتم المرسلين ، فاجتمع فيسه من الصفات ما ليس فى غيره ، و بسعد هذا المسألة موضم آخر وبافة المستمان .

#### فصك

و بنى ارسول الله ﷺ حول مسجده الشريف حجر التكون مساكن له ولاهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة النناء قال الحسن بن أبي الحسن البصرى — وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة — لقد كنت أنال أطول سقف فى حجر النبي ﷺ يمدى . قلت : الا أنه قد كان الحسن البصرى شكلا صحما طوالا رحمه الله.

وقال السهيلي في الروض : كانت مما كنه عليه السلام مبنية من جريد عليمه طين بعضها من

حجادة مرضوه (١٠ وسقوفها كلها من جريد . وقد حكى عن الحسن البصرى ما تقدم . قال وكانت حجره من شهر مر يوطة بخشب من عرص . قال و في قاريخ البخارى أن يابه عليه السلام كان يقرع بالاظافير ، فدل على أنه لم يكن لا يوابه حلق . قال وقد أضفت المجركلها بعد موت أزواج رسول الله و المحتجد . قال الواقدى وابن جرير وغيرها : ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي إلى مكة بعث ممه رسول الله و المحتجد في المحتجد في المحتجد الله و المحتجد عبد الله بن أريقط الديلي المحتجد المحتجد عبد الله بن أريقط الديلي المحتجد عبد الله بن أو بعثا معهم بحملين وخسائة درم ليشتروا بها إبلا من قديد ، فذهبوا فجاؤا بينتي النبي و المحتجد عبد الله بن أو يم و زوجتيه سودة وعائشة ، وأمها أم رومان وأهل النبي المحتجد قال أو ي بكر عبد الله بن أقي بكر وقد شرد بمائشة وأمها أم رومان الجل في أثناء الطريق فجملت أم رومان مقوف تقول : واعروساه ، وابتناه قالت عائشة : فسمت قائلا يقول أرسلى خطامه ، فأرسلت خطامه فوف بهذن الله وسلما الله عز وجل . فتقعموا فتزلوا بالسنح ، ثم حفل وسول الله و المحتجد في سائته في شوال مقم بعد الله بن الزبير بن الموام وهى حامل متم بعد الله بن الدير تن الموام وهى حامل مت بعد الله بن الزبير كا سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة .

## فصل

﴿ فِيا أَصَابِ المُهَاجِرِينَ مَن حَى المَدينَة رضى الله عَهُم أَجِمِينَ ﴾. ﴿ وقد سلم الرسول منها يحول الله وقوته ودعا ربه فازاحها الله عن مدينته ﴾

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما قدم رسول الله وَ الله يقد وعك أبو بكر و بلال، قالت فدخلت علمهما فقلت يا ابه كيف تحيدك ? ويا بلال كيف تحيدك ? قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحجر بقول :

كل امرئ مصبح فى أهل والموت أدثى من شراك نطه وكان بلال إذا أقلم عنه الحى برفع مقيرته ويقول :

ألا ليت شرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل (٢٠) وهل أدن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة : فَجَنْت رسول الله ﷺ فخبرته فقال ﴿ اللهم حبب الينا المدينة كعينا مكة أو أشد وصححا و بارك لنا في صاعها ومدها ، وانقل حماها فاجعلها بالجنفة ، و رواه مسلم عن أبي بكر

- (١) مرضومة: أى مصفوفة بمضها فوق بعض ، والرضام من الجبل دون المضاب .
  - (٢) الجليل: الثمام إذا عظم وجل، وهو نببت ضعيف قصير لا يعلول.

ابن أبي شيبة عن هشام مختصراً . و في رواية البخارى له عن أبي أسلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره و زاد بسد شعر بلال ثم يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة وأمية بن ربيعة وأمية بن ربيعة المناه وأربية أن أرض الو بله . فقال رسول الله يتطلق : « اللهم حبب البنا المدينة وكن أو أشد ، وكان بلحان يجرى نجلا (السيخ القا لم الجعنة » قالت وقدمنا المدينة وهي أو بأ أرض الله ، وكان بلحان يجرى نجلا (السيخ المناه المناه وقال زياد عن عدن من عن عروة من الزبير عن عائشة قالت : لما عدم رسول الله يتطلق المدينة قدمها وهي أو بأ أرض الله من عروة من الزبير عن عائشة قالت : لما وصرف الله ذلك عن نبيه قالت فكان أبو بكر وعامر بن فيرة و بلال موليا أبي بكر في بيت واحد فاصابة م الم فدنوت من أبي بكر قبلت قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر قبلت كيف تجدك يا أبه ؟ قتال ا

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

قالت تقلت والله ما يدرى أبي ما يقول ، قالت ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك ياعامر ? قال :

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حنفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمى جلده پروقه قال فقلت واقدما يدرى ما يقول ، قالت وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطحِم بفناء البيت ثم وفع مقورته فقال:

ألا لبت شمرى هل أبيتن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

قالت عائشة: فلد كرت لرسول الله عليه المحتمد منهم وقلت إنهم لهسفون وما يعقلون من شدة الحي تقال : « اللهم حبب البنا المدينسة ، كا حببت البنا مكة أو أشد ، و بارك لنا في مدها وصاعها ، واقعل و يامها إلى مهيمة ، ومهيمة هي الجحفة . وقال الامام احمد : حدثنا ولس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن اسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عراقة عالله قالت لما قدم رسول الله يحلي للدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر و بلال ، فاستأذنت عاشة رسول الله يحلي في عيادتهم فاذن لها ، قدال لدى بكر كيف تحمك ؟ قدال :

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نمله

<sup>(</sup>١) مُجلًا، أَى نزاً وهو الماء القليل. كذا في النهاية .

وسألت عامراً فقال :

إتى وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال:

باليت شعرى هل أبيتن ليلة بغخ وحولى إذخر وجليل

فأقت رسول الله وَ عَلَيْكُ وَ عَنْدِرَته ، فنظر إلى السماء وقال : « اللهم حبب الينا المدينة كاحببت الينا مكة أو أشد ، اللهم وارك لنا في صاعبا وفي مدها ، واقعل و واها إلى مهيمة » وهي الجحمة فيا زعوا وكذا رواه النسلق عن قنيبة عن الليث به و رواه الاعام احمد من طريق عبد الرحمن من الحارث عنها منه له . وقال الليميق : أخبرا أو عبد الله الحافظ وأو سميد من أي عرو . قالا : تنا أو المبلس الاصم حدثنا احمد من عبد الجبار ثنا وفر من بكير عن هشام من عروة عن أبيه عن عائشة كالمناس الاصم حدثنا احمد من عبد الجبار ثنا وفر من بكير عن هشام من عروة عن أبيه عن عائشة كالمنات قلم الله المدينة وهي أو بأ أرض الله ، وواديها بعلمان عبل . قال هشام : وكان وبالاعات علم الانسان قبل له أن يتهق بهيق الحديثة :

لعرى الن عبرت من خيفة الردى عميق الحار اني لجزوع

وروى البخارى من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن الذي تَنظِيَّةُ قال : « رأيت كَن امرأة سودا، فارة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بميمة — وهي الجحفة فأولتها أن وياه المدينة نقل الى مهيمة \_ وهي الجحفة \_ ، هذا لفظ البخارى ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذى وصححه والقسلق وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة . وقسد روى حاد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائسة قالت : قدم رسول الله يَسِيَّتُهُ المدينة وهي و بيثة ، فذ كر الحديث بطوله إلى قوله وانقل حاها الى المجتمع عائسة المنازية . وقال مونس عن ابن اسحاق : قدم رسول الله يَسِيَّتُهُ المدينة وهي و بيئة ، فأصلب في دلائل النبوة . وقال يونس عن ابن اسحاق : قدم رسول الله يَسِيَّتُهُ المدينة وهي و بيئة ، فأصلب أخمه به بها بلا ومتم حتى أجده م ذلك ، وصرف الله ذلك عن نبيه يَسَّلِيُّهُ وقد ثبت في الصحيحين أصحابه بها بلا ومن قدم رسول الله خلك عن نبيه يَسَلِيُّهُ وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم رسول الله خلك عن نبيه يَسَلِيُّهُ أن يرماوا الأشواط كلها إلا الا بقاء عليهم .

. قلت : وعرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القمدة فاما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك ، أو أنه رض و بتى آمار منه قليل ، أو أتهم بقوا في خمار وما كان أصابهم من ذلك الى تلك المدة والله أعلم وقال زياد عن ابن اسحاق : وذكر ابن شهاب الزهري عن عبد الله من عمر و من العاص أن رسول الله وَيُطَلِينَ لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا ، وصرف الله ذلك عن نبيه وَيُطَلِينَ حتى كانوا وما يصلون إلا وهم قعود ، قال غرج رسول الله وَيُطِينَينَ وهم يصاون كذلك فعال لهم: « اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام » فتجشم المسلمون القيام على ما جهم من الضعف والستم القاس الفضل .

## فصل

﴿ فى عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب بينهم ﴾ ﴿ والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة ﴾

وكان بها من أحياء البهود بنو قينقاع و بنو النضير و بنو قريظة ، وكان نزولم بالحجاز قبسل الانصار أيلم يعنف نصر حين دوخ بلاد المقدس فها ذكره الطبرى . ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شدر مدر نزل الاوس والخررج المدينة عند البهود فحالفوهم وصاروا يتشجون جم لما يرون لهم علمهم من الفضل فى العلم المأثور عن الانبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والاسلام وخذل أولئك لحسدهم وبضهم واستكبارهم عن اتبلع الحق .

وقال الامام احمد: حدثنا عفان ثنا حاد بن سلمة ثنا عاصم الاحول عن أنس بن مالك. قال:

حالف رسول الله عليه و بن المهاجرين والأنسار في دار أنس بن مالك. وقد رواه الامام احمد أيضا
والبخارى وسلم وأبو داود من طرق متمددة عن عاصم بن سلمان الاحول عن أنس بن مالك. قال:
حالف رسول الله عليه و بن أرطاق مقل و و الانسار في دارى . وقال الامام اجمد: حدثنا نصر بن باب
عن حجاج \_ هو ابن أرطاق و قال وحدثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن عرو بن شعيب عن أبيه
عن جده : أن النبي ويتي كل وحدثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن عرو بن شعيب عن أبيه
عن جده : أن النبي عباس منك . تفرد به الامام احمد ، وفي صحيح سلم عن جار . كتب رسول الله يتي المن عبال بين المهاجرين
عن قاسم عن ابن عباس منك . تفرد به الامام احمد ، وفي صحيح سلم عن جار . كتب رسول الله والنسار وادع فيه البهود وعاهدم وأقرم على دينهم وأموالم واشترط علم م وشرط لم : بسم الله
والانسار وادع فيه البهود وعاهدم وأقرم على دينهم وأموالم واشترط علم م وشرط لم : بسم الله
تبعهم فلحق مهم وجاهد مهم أنهم أمة واحده من دون الناس ، المهاجرون من قريش و يترب ومن
تبعهم فلحق مهم وجاهد معهم أنهم أمة واحده من دون الناس ، المهاجر يتماقول معاقلم الاولى
متاقلون معاقول معاقلم الاولى
وكل طائفة تفدى عانهما بالمعروف والقسط ، بن المؤمنين ء ثم ذكركل يبلن من بطون الانسار وأهل

كل دار بني ساعدة، و بني جشم، و بني النجار، ، و بني عمر و بن عوف ، و بني النبيت ، إلى أن قال و إن المؤمنين لا يتركون مفرحا (أ) بيثهم أن يمطوه بالمروف في فداء وعقل ، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ، وان المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابنغي دسيسة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيدهم عليه جيمهم ولوكان ولد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر كلفر على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير علهم أدناهم، وإن المؤمنين بمضهم موالى بمض دون الناس وانه من تبعنا من مهود فان له النصر والاسوة غير مظاومين ولا متناصر علمهم ، و إن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم .وان كل غاز ية غزت مننا يمقب بعضها بعضا ، و إن المؤمنين يئ (٣) بعضهم بعضا بما قال دماءهم في سبيل الله ، و إن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ، وانه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الى أن برضى ولى المقتول ، وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر عا في هـنه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محديًا ولا يؤويه ، وانه من نصره أوآواه فإن عليمه لعنة الله وغضبه مع القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ، وانسكم مهما اختلفتم فيه من شيٌّ فان مرده إلى الله عز وجل و إلى محمه عَيِّكَ وَإِنَّ النهود يَتَفَقُّونَ مِمَ المُؤْمَنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ ، وَأَنْ مِهُود بَني عوف أمة مم المؤمنين، النهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ (٣) إلا نفسه وأهل ييته ، وان البهود بني النجار و بني الحارث و بني ساعدة و بني جشم و بني الاوس و بني ثملبة وجنة و بني الشطنة مثل ما ليهود بني عوف، وان بطانة يهود كانفسهم ، وانه لا يخرج منهم أحد إلا بأذن محمــد، ولا ينحجر (٤) على ثار جرح ، وانه من فتك فبنف إلا من ظلم ، وان الله على أثر هذا ، وان على المهود نفقهم وعلى المسلمين فقتهم ، و إن يينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الائم، و إنه لم يأثم امرؤ يحليفه، وإن النصر للظاوم، وإن يثرب حرام حرفها (٥) لاهل هذه المحيفة ، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وانه لا تجار حرمة إلا بأذن أهلها ، وانه ما كان بين أهل همذه الصحيفة من حعث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله و إلى محممه رسول الله ، وان الله على من التي ما في هذ الصحيفة وأبره ، وانه لا تجار قريش ولا من

<sup>(</sup>١) المفرح المنقل بالدين الكثير السيال قافه ابن هشام . (٧) يبيُّ من البواه أى المساواة .

 <sup>(</sup>٣) لا يوتغ ، أى لا يوبق وجلك . (٤) فى التهاية : لما تحمجر جرحه الده اضجر . أى
 اجتمع والتأم . وفى ابن هشام : ينحجز بالزاى ولعلها تصحيف (٥) كذا بالمصرية ، وفى الحليبة : خوفها ، وفى ابن هشام جوفها ، وفى النهاية : الجرف موضع قريب من المدينة ، ولعله الاصخ .

نصرهاً وان بينهم النصر على من دهم يترب و إذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه فاتهم يصالحونه وانهم إذا دعوا إلى مشـل ذقك فانه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم ، وانه لا يحول هذا السكتاب دون ظالم أو آثم ، و إنه من خرج آمن ومن قمد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم ، وان الله جار لمن بروائق ، كذا أورده ابن اسحاق بنحوه . وقــــــ تسكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب النريب وغيره بما يطول .

#### فصل

﴿ فِي مَوْاخَاةَ النبي ﷺ بين المهاجر من والانصار ليرتفق المهاجري والانصاري ﴾

کا قال تمالی ( والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم پیمبون من هاجر الیهم ولا پیجسدون فی صدورهم حلجة بما أوتوا و یؤثرون علی أ نفسهم ولوکان چسم خصاصة ومن بوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) وقال تمالی ( والذین عاقدت ایمانکم فا توهم نصیبهم اِن الله کان علی کل شی، شهیدا ) قال البخاری : حدثنا الصلت من محمد ثنا أبو أسامة عن اِدریس عن طلحة من مصرف عن

قال البخارى : حدثنا الصلت من عمد ثنا او اسامه عن إدريس عن طلحه من مصرف عن سميد بن جبير عن ابن عباس ( ولحل جملنا موالى ) قال: ورثة ( والذين عاقمت ايمان كم ) كان المهاجر ون لما قدموا المدينة برث المهاجرى الانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التي تتيانهم عن فلما نزلت ( ولحل جملنا موالى ) نسخت ثم قال ( والذين عاقمت أ يمان كم فا توهم نصيبهم ) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويومى فه . وقال الأمام احمد قرئ على سفيان عمن عن أنس . قال : حالف الذي تتياني بين المهاجرين والافصار في دارنا . قال سفيان : كانه يقول آخي .

 أخوين ، ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين ، وعنان بن عفان وأوس بن نابت بن المنخ والمنت بن نابت بن المنخ والمنخ والمنة والمنخ والمنخ والمنخ والمنخ والمنخ والمنخ وين ، والمنخ وين ، والمنخ وعبد بن بشر المنخ وين ، وأبو حذيقة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين ، وعمل وحذيقة بن المحان العبسى حليف عبد الاشهل أخوين ، ويقال بل كان عمار ونابت المن قيس بن شياس أخوين .

قلت : وهذا السند (۱) من وجهين . قال : وأبو ذر بر بر بين جنادة (۲) والمنذر بن عمر و الممتق لمجوت أخوين ، وحاطب بن أبي بلتمة وعويم بن ساعدة أخوين ، وسلمان وأبو الدرداء أخوين و بلال وأبو رويحة عبدالله بن عبد الرجن الخشمى ثم أحد الفزم (۲) أخوين . قال فهؤلاء ممن سمى لنا ممن كان رسول الله ﷺ آخى بينهم من أصحابه رضى الله عنهم .

قلت: وفى بعض ما ذكره نظر ، أما مؤاخاة النبي ﷺ وعلى فان من الملماء من يسكر ذلك وينع صحته ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخلة إنما شرعت لاجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على بعض ، فلا معنى الواخلة النبي ﷺ لاحد منهم ، ولا مهاجرى المهاجرى آخر كا قلوب بعضهم على بعض ، فلا معنى الواخلة النبي ﷺ لاحد منهم ، ولا مهاجرى المهاجرى آخر كا فائه كان ممن ينفق عليه رسول الله ﷺ من صفره في حياة أبيه أبيه أبي طالب كا تقدم عن مجاهد وغيره . وكذلك يكون حزة قد القرم عصالح مولام زيد بن حارثة فا خاه مهذا الاعتبار والله أعلم . وهكذا ذكره المؤاخلة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كا أشار اليه عبدالمك بن هشام ، فان جعفر ابن أبي طالب إنما قدم عن عبدا الله بن هشام ، فان جعفر ابن أبي طالب إنما قدم عنيدة وسعد بن معاذ بن جبل أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لاخوته إذا قدم حين يقدم ، وقوله وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخو بن يخالف لما رواه الأمام احمد حدثنا عبد الصعد حدثنا عبد الصعد حدثنا حدثنا حدثنا عبد الصعد عدتنا عبد الوارث به حدثنا حدثنا أو عبيدة وسعد بن معاذ واه مسلم منفرداً به عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصعد بن عبد الوارث به وهذا أصح مماذ واذه أملم اسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ واده أملم منفرداً به عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصعد بن عبد الوارث به وهذا أصح مماذ واذه أملم اسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ واذه أعلم .

وقال البخارى بأب كيف آخى الذي ﷺ بين أصحابه . وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى الذي ﷺ بين السيخة . وقال أبو جعيفة : آخى الذي ﷺ بين الربيع لما قدمنا المدينة . وقال أبو جعيفة : آخى الذي ﷺ بين (١) في الحليبة : وهذا اللسب وهو خطأ . (٢) وقال ابن همام : يقال أبو فر جندب بن جنادة ، وفي الاصابة . قال : جندب بن جنادة ، وقيل بربر بالتصفير . (٣) قال السيل! الفزع بالمتح عند أهل النسب هو ابن شهران بن عفرس ، وبالكون ابن عبد الله بن ربيعة .

لمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما . حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف فا تني الذي عَيَّا إنه بينه و بين سمعد بن الربيم الانصاري ، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبــد الرحن : بلوك الله لك في أهلك ومالك ، دلتي على السوق . فرع شيئًا من أقط وسمن : فرآه النبي ﷺ بسمد أيام وعليه وضر من صفرة ، فقال النبي ﷺ : « مهم يا عبد الرحمن ? « قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار . قال « فما سقت فها ؟ » قال وَزن نواة من ذهب ، قال النبي ﷺ : « أو لم ولو بشاة » تفرد به من حذا الوجـــة . وقد رواه أيضا في مواضع أخر ، ومسلم من طرق عن حميد به . وقال الأمام احمد حدثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت وحيد عن أنس أن عبد الرحن بن عوف قدم المدينة ما تحي رسول الله عَلَيْكَ بينه وبين سمد بن الربيم الانصاري، فقال له سمد : أي أخي أنَّا أكثر أهل المدينــة مالا فانظر شطر مالي غذه وتحتى امرآنان فانظر أمهما أعجب اليك حتى أطلقها . فقال عبدالرحن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوثى على السوق . فعلوه فذهب فاشترى و باع فر يح فجاء بشئ من أقط وصمن . ثم لبث ما شاه الله أن يلبث فجاه وعليه ودع زعفران (١) فقال رسول الله ﷺ ﴿ مهم ؟ ﴾ فقال : يارسول الله نزوجت امرأة ، قال : « ما أُصَّلَتْهَا ? » قال وزن نواة من ذهب ، قال « أو لم ولو بشاة » . قال عبد الرحن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة . وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحن بن عوف غريب فانه لا يعرف مسندا (١٦) إلا عن أنس اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فافته أعلى. وقال الامام احمد حدثنا مزيد أخبرنا حميد عن أنس. قال قال المهاجرون يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ، ولا أحسن بذلا من كثير ، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالاجركله . قال : ﴿ لا 1 ما أثنيتم علم ودعوتم الله لهم ، هـ ذا حديث ثلاثي الاستناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة من هذا الوجه، وهو فابت في الصحيح من (٢) وقال البخاري أخبروا الحكم ابن فافع أخبرنا شميب ثنا أبو الزَّاد عن الاعرج عن أبي هريرة . قال قالت الانصار : اقسم بينناً وبين آخواننا النخيل. قال لا. قالوا أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا محمنا وأطمنا. تفرد به . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رسول الله ﷺ للانصار ﴿ إِنْ إِخْوَانِكُمْ قَدْ تُركُوا الاموال والاولاد وخرجوا البيكم ، فقالوا أموالنا بيننا قطائم فقال رسول الله ﷺ ﴿ أَو غير ذلك ؟ » (١) كذا في الاصل ولعله ودك زعفران . (٢) في هامش الحلبية ما يأتى : قوله مسندة هذا

غريب ، بل رواه البخاري موصولا في أول كتاب البيوع فراجه تجده عن عبد الرحن .

 <sup>(</sup>٣) هنا بياض في الاصلين . وهو في البخاري في كتاب الوكلة .

غلوا وما ذاك يا رسول الله ? قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ، فتسكفونهم وتفاسحونهم النمر » . غلوا نع ! وقد ذكرنا ما ورد من الاحاديث والآكار فى فضائل الافصار وحسن سجاياهم عند قوله تمالى ( والذين تبوؤا اللمار والايمان من قبلهم ) الآية .

#### فصل

﴿ في موت أبي أمامة أسمه بن زوارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غثم بن مالك بن النجار أحد النقباء الثلاثي عشر ليلة العقبة على قومه بني النجار ، وقعه شهد العقبات الثلاث وكان أول من باليح وصول الله ﷺ ليلة العقبة الثانية في قول وكان شابا وهو أول •ن جم لجلدينة في نقيم الخضات في هرم النبيت كا تقدم ﴾ .

قال محمد بن اسحاق : وهلك في تلك الاشهر أبو أمامة أسمد بن زرارة والمسجد بيني أخدته الذيحة ــ أو الشهقة ــ . وقال ابن جر بر في التاريخ : أخبر نا محمد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن زريم عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله ﷺ كرى أسمد بن زرارة في الشوكة . رجاله تقات .

قال ابن اسحاق : حداق عبد الله بن أبي بكر بن محد بن عرو بن حزم عن يحبي بن عبد الله ابن اسحاق : حداق عبد بن زرارة . قال قال رسول الله يستخد : و بلس الميت أبو أمامة ، ليهود ومنافق العرب ، يقولون لو كان نبيا لم يمت صاحبه ، ولا أملك لنفسى ولا لصاحبي من الله شيئا » وهذا يقضى أنه أول من مات بسد مقدم النبي المستخد أقد زم أبو الحسن بن الاثير في الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي المستخد النبي المستخد بن المحاق عن علمم بن عرب تقتادة أن بني النجار سألوا رسول الله يستخد أن يقم لم تقيبا بسد أبي أمامة أسعد بن زرارة مقل الله بن المستخد بن المستخد بن زرارة من بها بمضهم دون بعض ، فكان من فضال بني النجار الذي يعدون به على قومهم أن كان رسول الله يستخد تعييم . قال ابن الاثير : وهذا بي لايدبار ان الدي يود قول أبي نسم وابي منده في قولمها أن أسعد بن زرارة كان نقيباً على بني ساعدة ، إنما كان على بهي النجار ، وصدق ابي الاثير فيا قال . وقد قال أبو جعفر بن جرير في التاريخ : كان أول من توفى بعد مقدمه عليه المديد المديدة من المسلمين - فيا ذكر - صاحب منزله كانوم بن الحدم قيال أب بعد مقدمه عليه النبية أو الشهة .

قلت : وَكُلْتُوم بن الملم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الاوس الانصارى الاوسى وهو من بني عمرو بن عوف وكا شيخا كبيراً أمام قبل مقدم رسول الله عليه المدينة ، ولما قدم رسول الله عليه المدينة ونزل بقياء نزل في منزل هذا في اقبل ، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضى الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجاركا فقدم . قال ابن الاعير: وقد قبل إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله عليه عليه أصعد بن زرارة . ذكره الطبرى .

#### فصل

## ﴿ في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة المجرة ﴾

فكان أول مولود ولدفى الاسلام من المهاجر بن كما أن النعان بن بشير أول مولود ولد للانصار بعد الهجرة رضى الله عنهما . وقسد زعم بمضهم أن ابن الزبير ولد بعسد الهجرة بعشر بن شهراً قاله أبو الاسود . ورواه الواقدي عن محمه بن يحيي بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده ،وزعموا أن النمان ولد قبل الزبير بستة أشهر على رأس أر بعة عشر شهراً من الهجرة ، والصحيح ما قدمنا . فقال البخارى حدثنا زكريا بن يحيى ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيــ عن امها. أنها حلت بمبد الله بن الزبير قالت فحرجت وأنا منم فاتيت المدينة فترلت بقباء فولدته بقباء ، ثم أتيت به رسول الله عَيَّالِيَّةِ فوضعه في حجره ثم دعا بسرة فضغها ثم تغل في فيه فسكان أول شي دخل جوفه رين رسول الله عِيْنَاتُهُ، ثم حنك بنمرة ، ثم دعا له ورَّك عليه . فكان أول مولود ولد في الاسلام . مَّابِعه خالد بن مخلد عن على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن اسهاء أنَّها هاجرت إلى النبي عَيَّاكِيَّةٍ وهي حبلي . حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة قالت : أول مولود ولد ف الاسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي ﷺ فاخذ النبي ﷺ تمرة فلا كما ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي ﷺ فهذا حجة على الواقدي وغيره لانه ذكر أن النبي ﷺ بمث مع عبد الله بن أريقط لما رجم إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بمياله وعيال أبي بكر فقدموا بهم أثر هجرة النبي ﷺ واساء حامل مثم أى مقرب قددًا وضعها لولدها، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا عواده لأنه كان قد بلغهم عن البهود أنهم سحروهم حتى لايولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكنب الله المودفها زعوا.

#### فصك

﴿ وَبَى رَسُولَ اللَّهُ ﷺ بِمَائِشَةً فِي شُوالَ مِن هَذَهِ السَّنَة ﴾

قال الامام احمد : حدثنا وكميم ثنا صفيان عن اسهاعيل بن أمية عن عبدالله بن عروة عن أبيه

عن عائشة قالت: "روجي رسول الله و اله

#### فصل

قال ابن جرير: وفى هذه السنة\_يشى السنة الاولى من الهجرة \_ زيد فى صلاة الحضر\_فيا قيل... وكمتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر وكمتين، وذلك بعد مقدم النبى ﷺ لمدينة بشهر فى ربيع الاَّخر لمضى تمنقى عشرة ليلة مضت ، وقال : وزيم الواقعى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه .

قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري من طريق مممر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وروى من طريق الشعبي عن مسروق عنها . وقسد حكى البيهتي عن الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعا والله أعلم . وقسه تكلمنا على ذلك في تنسير سورة النساء عند قوله تعالى (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية .

## فصل

﴿ فِي الْأَذَانِ وَمَشْرُ وَعَيْتُهُ عَنْدُ مَقْدُمُ النَّبِي ﷺ إلى المدينة النَّبُويَّةُ ﴾

قال ابن اسحاق: فلما اطمأن وسول الله ﷺ بلدينة واجتمع البه اخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الانصار استحكم أمر الاسلام، فقاست الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الاسلام بين أظهرهم وكان هذا الحي من الانصار هم الذين تبوؤا العار والايمان وقه كان رسول الله عَيْطِاللَّةِ حين قدمها إنما يجتمع الناس اليه الصلاة لحين مواقيتها بنير دعوة ، فهم رسول الله ﷺ أن يجعل بوقا كبوق مهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ، ثم أمر بالناقوس فتحت ليضرب به للسلمين الصلاة ، فبينا عم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ر به أخو بلحارث بن الخزرج النداء ، فأتى رسول الله عِينيَّة فقال : يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في مده فقلت بإعبدالله أتبيم هذا الناقوس؟ فقال وما تصنم به ? قال قلت ندعو به إلى الصلاة ، قال ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت وما هو ؟ قال تقول، الله أ كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح جي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أختر مها رسول الله بَيْنَالِيْهِ قال : ﴿ إِنَّهَا لَـ وَيَا حَقَّ إِن شَاءَ اللَّهُ، فَتَم مع بِلال فالقها عليه فليؤذن بِها فانه أندى صومًا متك » فلما أذن مها بلال محمه عمر من الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله ﷺ وهو يمبر رداه، وهو يقول يا نبي الله والذي بعنك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى . فقال رسول الله ﷺ فله الحد . قال امن اسحاق : فحدثني جِذا الحديث محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محسد بن عبد الله بن زيد بن ثملبة ابن عبه ر به عن أبيه . وقعه روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجمه وابن خزيمة من طرق عن محسه بن اسحاق به ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما . وعنسه أبي داود أنه علمه الاقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محماً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر | الله أ كبر، لا إله إلا الله . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي عبيد محد بن عبيد بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراثي عن ابن اسحاق كا تقدم . ثم قال قال أبو عبيد وأخبر ثي أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الانصارى قال في ذلك :

الحد لله ذى الجلال وذى الا كرام حداً على الأذان كبيرا إذ أثاثى به البشير من اللسسه فاكرم به لدى بشيرا ف ليال والى جن ثلاث كلا جاء زادئى توقيرا

قال ابن هشام: وذكر ابن جريح. قال قال لى عطاه صحت عبيد بن حمير يقول: اكتمر الذي وَاللّهِ وَاصِحَابِه [ بالناقوس ] للاجماع المسلاة، فبينا عمر بن الخطاب بريد أن يشترى خشيتين المناقوس إذ رأى عمر في المنام لا يجبلوا الناقوس بل أدنوا المسلاة، فنحب عمر إلى الذي وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالل

قال این اسحاق : وحدثی محمد من جعفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر عن امرأة من بنی النجار قالت : کان بیتی من أطول بیت حول المسجد ، فسكان بلال یؤذن علیه فلنجر كل عداة فیأتی بسحر فیجلس علی البیت ینتفار النجر ، فاذا رآم تعلی نم قال : اللهم احمدك واستمینك علی قریش أن یقیموا دینك ، قالت نم یؤذن ، قالت والله ما علمته كان تركها لیلة واحدة \_ یسی هذه السكامات \_ و رواه أبو داود من حدیثه متفرداً به .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مقدم في النسخة المصرية ومؤخر في الحلبية .

## فصل

## ﴿ في سرية حزة من عبد المطلب رضي الله عنه ﴾

قال این جر بر: و زعم الواقدی أن رسول الله ﷺ عقد فی هذه السنة فی شهر رمضان علی رأس سبمة أشهر من مهاجره لحزة بن عبدالمطلب لواء أبيض فی ثلاثین رجلا من المهاجرین ليعترض لميرات قو يش وأن حزة لق أبا جهل فی ثلاغائة رجل من قریش فحجز بينهم مجدی بن عرو ولم يكن بينهم قتال ، قال وكان الذي يحمل لواء حزة أبو مرثد الفنوی .

## فصل

## ﴿ في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ﴾

قال ابن جربر: و زعم الواقعى أيضا أن النبي ﷺ عند في هذه السنة على رأس نمانية أشهر في شوال لعبيدة بن الحارث لواء أبيض وأمره بالمدير إلى بطن رابغ: وكان لواؤه مع مسطح بن أناتة فيلغ ثلية المرة وهي بناحية الجحفة في سستين من المهاجرين ليس فيهم أفصارى ، وأنهم التقواهم والمشركون على ماء يقال له أحياء وكان بينهم الرمي دون المسابقة . قال الواقعى : وكان المشركون مائتين عليهم أبوسفيان صخرين حرب وهو المثبت عندنا ، وقيل كان عليهم مكرز بن حفص .

## فصل

قلت : كلام ابن استحاق ليس بصريح فيا قاله أبوجمفر (رح) لمن تأمله كما سنورده في أول كتلب الممنازى في أول السنة الثانية من الهجرة وذلك تلوما نحن فيه إن شاه الله ، و يحتمل أن يكون مراده أنها وقست هذه السرايا في السنة الاولى ، وستريدها بسطا وشرحا إذا انتهينا المها إن شاه الله تعالى . والواقدى (رح) عنده زيادات حسنة ، وتاريخ بحرر غالبا طانه من أثمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق فى نفسه مكثار كا بسطنا القول فى عدالته وجرحه فى كتابنا الموسوم بالتـكيل فى معرفة النقات والضغفاء والمحاهمل, وفد الحد والمنة .

## فصل

وعمن وادفى هذه السنة المبلركة ـ وهى الاولى من الهجرة ـ عبد الله من الزبير فكان أول دولود ولد فى الاسلام بعسد الهجرة كما رواه البخارى عن أمه أساء وخالته عائشة أمم المؤمنين ابغتى الصديق رضى الله عنهما ، ومن الناس من يقول ولد النجان بن بشير قبله بستة أشهر ، فعلى هسذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعسد الهجرة من المهاجرين ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السنة الثانية من المجرة والنظاهر الاول كما قدمنا بيانه ولله الحد والمئة ، وسنشير فى آخر السنة الثانية إلى القول الشاتى إن شاء الله تسالى .

قال ان جرير: وقد قبل إن المختارين أبي عبيد و زيادين محمية ولدا في هذه السنة الاولى (1) فاتد أعلم . وعن نوفى في هـنـه السنة الاولى من الصحابة باكلتوم برن الهدم الاوسى الذى تزل رسول الله ﷺ في مسكنه بقباء إلى -ين ارتحل منها إلى دار بني النجار كا تقدم ، و بعده - فيها – أبو أمامة أسعد بن زرارة تقيب بني النجار نوفى و رسول الله ﷺ بينى المسجد كا تقدم رضى الله عنهما وارضاها .

قال ابن جرير: وفي هذه السنة — يعنى الاولى من الهجرة — مات أبو أحيحة بما له بالطائف ومات الوليد بن المفيرة والمناص بن وائل السهمي فيها بمكة .

قلت : وهؤلاء ماتوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل .

(١) وفي الاصلين : في هذه السنة الثانية وهو خطأ ومحمتها من أديخ ابن جرير.



## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

# ذكر ما وقع في السنة الثانية من الهجرة

﴿ وقع فيها كثير من المفازى والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر السكبرى التي كانت في رمضان منها ، وقد فرق الله بها بين الحق والباطل ، والهدى والتي . وهذا أوان ذكر المفازى والبعوث فقول وبالله المستمان ﴾

# كتاب المغازى

قال الامام محسد بن اسحاق بن يسار فى كتاب السيرة بعد ذكر أحيار البهود ونصبهم العداوة للاسلام وأهله وما نزل فيهم من الآيات في فنهم حيى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدى و وسلام بن المسلام وأهله وما نزل فيهم من الآيات في فنهم حيى بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدى و وسلام بن المسلح وهو أبو رافع الاعور ، قاجر أهل الملجاز وهو الذى قتله الصحابة بارض خبير كاسياتى ، والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق ، وعمرو ابن جعاش ، وكمب بن الاشرف وهو من طئ ثم أحد بنى نبهان وأمه من بنى النصير ، وقد قتله الصحابة قبل أبى رافع كاسياتى ، وحليفاه الملجاج بن عرو وكردم بن قيس لهنهم الله فهؤلاء من بنى النصير ، ومن بنى ثملية بن العمليون عبدالله بن صوريا ، ولم يكن بالحجاز - بعد أعلم بالتوراة منه . قلمت وقد قبل إنه أسلم ، وابن صلوبا وغيريق وقد أسلما يوم أحد كاسياتى وكان حبر قومه ، ومن بنى قينقاع زيد بن اللصيت ، وسعد بن حنيف ، ومجود بن شيخان (۱) وعزز بن أبى عزز (۲) وعزد بن أها أبى حبورى بن عبد (۲) وبحرى بن عبد (۲) وبحرى بن عبد (۲) وبحرى بن عبد (۲) وبحرى بن أبى أوف أبو أنس ، ومجود بن وحية ، ومالك ابن صيف بن رائسه ، وعار رورافع بن أبى أوف أبو أنس ، ومجود بن حية ، ومالك ابن صيف (الم بن أبى أول أبى أوف أبو أنس ، وعود بن حارية ، ومالك ابن صيف (يد بن الحارة ، ورافع بن حوياة ، ورافع بن خارجة ، ومالك ابن عبد و ويال آذر بن أبى أو كو أبى أبى أوف أبو أنس ، وعود بن خارجة ، ومالك ابن عود ، و ويال آذر بن أبى أنى أدون بن مالة ، بن سالم ،

(١) كنا فى الاصلين شيخان : وفى ابن هشام : محمود بن سبحان . (٧) كنا فى النسخة
 الحلمية وابن هشام والسهيل : وفى المصرية : عزيرين أبى عزير فإلراء (٣) كذا فى المصرية وفى
 الحلمية : عر ، وفى ابن هشام عمرو . (٤) وقال ابن هشام : يقال ابن الضيف فالمعجمة .

قلت : وقد تقدم اسلامه رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : وكان حرم وأعلمهم ، وكان اسمه الحصين فلما أسلم ساه رسول الله وقطيقية عبد الله . قال ابن اسحاق : ومن بنى قريظة الزبير بن بالحا ابن وهب ، وعزال بن هموال (١٠) وكسب بن أسد وهو صلحب عقدم اللى مقضوه عام الأحزاب وشمو بل زيد ، وجبل بن عمرو بن سكينة ، والنحام بن زيد ، وكردم بن كسب (٢) ووهب بن زيد وفاف بن أبى قافم ، وعدى بن زيد ، والحارث بر عوف ، وكردم بن زيد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن زميد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن زميد ، وأسامة بن حبيب ، ورافع بن زميد ، وبسل بن أبى قشير ، ووهب بن جوذا . قال ومن بنى ذريق ، لبيد بن أعصم وهم الذي سحر رسول الله وسلمة ، وحبل بن عبود بنى عارو بن عرو بن عبود بنى عرو بن عرو ، ومن جود بنى النجار ، سلسلة بن برهام .

قال أن اسحاق: فهؤلاء أحبار يهود وأهل الشرور والعداوة لرسول الله ﷺ وأصحابه وضى الله عنهم، وأصحاب المسألة الذين يمكترون الاسئلة لرسول الله ﷺ على وجه التعنت والعداد والسكنر فل وأصحاب النصب لأمر الاسلام ليعامئوه إلا ماكن من عبد الله بن سلام وغيريق ، ثم ذكر اسلام عبد الله بن سلام واسلام عتمة خالدة كا قدمناه وذكر اسلام عنيريق مع أحد كا سيأتى وأنه قال القومه \_ وكان يوم السبت \_ يا معشر يهود والله إنسك لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق ، قالوا إن اليوم يوم السبت ، قال لا سبت لكم . ثم أخف سلاحه وخرج وعهد إلى من وراه من قومه إن تتلت هذا اليوم يوم السبات ، قال لا سبت لكم . ثم أخف سلاحه وخرج وعهد إلى من وراه ، من قومه إن فقال على على يقول فيا بلنني « غيريق خير يق خير

#### فصل

ثم ذكر ابن اسحاق من مال إلى هؤلاء الاضداد من الديهود من المنافقين من الأوس والخزرج فمن الاوس زوى (٣) من الحارث، وجلاس بن سويد بن الصامت الانصارى وفيسه نزل ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلة السكفر وكفر وا بعد اسلامهم) وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك لثن كان هذا الوجل صادقا لنحن شرمن الحمر، فياها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله وقطيقية ها شكر الجلاس ذلك وحلف ما قال فتزل فيه ذلك . قال وقعد زعموا أنه قاب وحسلت تو بنه حتى عرف منه الاسلام والخير قال وأخوه الحارث بن سويه، وهو الذي قتل المجذرين ذياد المبادى وقيس

<sup>(</sup>١) فى الحلمية : شمويل ، وفى ابن هشام صحوال بالسين المهملة . (٢) وفى ابن هشام : قردم بالقاف . (٣) وفى اين هشام : زرى بالراء بعل الواو .

ابن زيد أحد بنى ضبيمة يوم أحــد، خرج مع المــلمين وكان منافقا فلما النقى الناس عدا علمهما فتتلهما ثم لحق بقريش .

قال ابن هشام : وكان المجذر قد قتل أباه سويد بن الصامت فى بعض حروب الجاهلية فلخذ بنار أبيه منـه يوم أحد ، كذا قال ابن هشام . وقــد ذكر ابن اسحاق أن الذى قتل سويد بن الصامت إنما هو مماذ بن عفراه قتله فى غير حرب قبل يوم بعاث رماه بــهم فقتله . وأفــكر ابن هشام أن ككن الحارث قتل قيس بن زيد ، قال لأن ابن اسحاق لم يذكره فى قتلى أحد .

( يقف مهدى الله فوها (عبروا بسسة إعاجم وشهلوا ان الرسول حتى وجاءهم البيلنات وافعه لا مهدى القوم الظالمين) إلى آخر القصة . قال : و بجاد بن عابل بن عامر، ونبتل بن الحارث وهو الذى قال فيه رسول الله ﷺ : « من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هــنا » وكان جسيا أدام فائر شعر الرأس أحمر السينين أسفم الخدين ، وكان يسمع السكلام من رسول الله ﷺ محتمد أذن ، من حدثه بشئ صدقه . فانزل الله فيه ( ومنهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو أذن ) الآية . قال : وأبو حبيبة بن الازعر وكان من بنى صحه الضرار ، وثعلبة بن

و يقولون هو ادن) الا يه . قال : وابو حبيبه بن الارعر وقان تمن بنى مسجد الصرار ، ولعلبه بن حاطب وسنب بن قشير ، وها اللذان عاهدا الله لئن آقانا من فضله لنصدقون ثم نكشا ، فنزل فهما ، ذلك ، وستب هو الذى قال يوم أحد : لو كان لنا من الامر شئ ما قتلنا همهنا قنزل فيه الآية . وهو الذى قال يوم الاحزاب كان محمد يعدنا أنا نأكل كنوز كسرى وقيصر ، واحدنا لا يؤمن أن يذهب

إلى الغائط فتزل فيه (واذ يقول المنافقون والذين فى قلعيهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا ) . قال ابن اسحاق : والحارث بن حاطب . قال ابن هشام . ومصب بن قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب ، وها من بني أمية بن زيد من أهل بعر وليسوا من المناقتين فيا ذكر لى من أثق به من أهل

حصب ووجه من بهي بهي بين ريد من بمن بسر ويسود من منسان عبد تو ي . ب. بي با سراس الملم . قال وقد ذكر ابن اسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في اسماء أهل بدر . قال ابن اسحاق: وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف و يخرج وكان بمن بني مسجد الضرار

وعرو بن حرام (1) وعبد الله بن نبتل ، وجارية بن عامر بن المطاف ، وابناه بزيد (۱) وجمع ابنا جارية وهم بمن أنخذ مسجد الضرار ، وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع أكثر القرآن و [كان] يصلى جهم فيه ، فلما خرب مسجد الضرار كاسيأتي بيانه بمد غزوة تبوك وكان في أيام عمر سأل أهل قباء

- (١) كذا في الحلبية ، والمصرية : عمر بن حزام ، وابن هشام عمرو بن خذام .
  - (۲) وفی این هشام . زید .

عر أن يصلى مهم مجم فقال: لا والله ، أو ليس امام المنافقين في مسجد الضرار ? فحلف بالله ما علمت بشئ من أمرهم فزعموا أن عر تركه فصلي مهم . قال ووديمة بن ثابت وكان بمن بني مسجد الضرار وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلمب فتزل فيه ذلك. قال وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره . قال ابن هشام مستدركا على ابن اسحاق في منافق بني النبيت من الاوس و بشر ورافع ابنا زيد . قال أبن اسحاق : ومر بع بن قيظي ــ وكان أعمى ــ وهو الذي قال لرسول الله ﷺ حين أحاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل لك إن كنت نبياً أن تمر في حائطي وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو أعلم أنى لا أصيب مها غيرك لرميتك مها ، فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله ﷺ : « دعوه فهذا الأحي أعي القلب أعي البصر » وقد ضر به سعد ا بن زيد الاشهل بالقوس فشجه . قال وأخوه أوس بن قيظي وهو الذي قال : إن بيوتنا عورة . قال الله ( وما هي يمورة إن بريدون إلا فراراً ) قال وحاطب بر • \_ أمية بن رافع وكان شيخا جسما قد عسا (١) في جاهليته ، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له نزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع اليه من مها من رجال المسلمين ونسائهم وهو بموت فجملوا يقولون : أبشر بالجنة يا ابن حاطب . قال فنجم نفاق أبيه فجمل من نفسه . قاجل جنة من حرمل ، غر رتم والله هذا المسكين من نفسه . قال و بشير بن أبيرق أبوطمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه (ولا مجادل عن الذين يختانون أنفسهم) الآيات. قال وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة نفر ، ثم لما آلمنه الجراحة قتل نفسه وقال : والله ما قاتلت إلا حمية على قومي ثم مات لعنه الله . قال ابن اسحاق : ولم يكن في بني عبد الاشهل منافق ولا منافقة يعلم إلا أن الضحاك بن أابت كان يتهم بالنفاق وحب مهود . فيؤلاء كلهم من الاوس. قال أبن اسحاق : ومن الخزرج رافع بن وديمة ، وزيد بن عمرو، وعمرو بن قيس ، وقيس بن عمرو ابن سهل، والجد بن قيس وهو الذي قال: ائذن لي ولا تغتني، وعبسد الله بن أبي بن ساول، وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والاوس أيضا ، كانوا قد أجموا على أن علسكوه علمهم في الجاهلية ، فلما هداهم الله للاسلام قبل ذلك شرق اللسين تريَّمه وغاظه ذلك جداً ، وهو الذي قال : أ لثن رجينا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداً ،وفيه وفي وديعة أ - رجل من بني عوف — ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس وهم من رهطه نزل قوله تعالى ( الأن أخرجوا لا يخرجون معهم ) الآيات حين مالوا في الباطن إلى بني النضير.

<sup>(</sup>١) عسا أي كبر وأسن من عسا القضيب اذا يبس ، وعشا بالشين ضعف بصره . عن النهاية .

## فصل

ثم ذكرابن اسحاق من أسلم من أحيار اليهود على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن فاتبعهم بصنف المنافقين وهم من شرهم ، سعد بن حنيف ، و زيد بن اللصيت ، وهو اللذي قال حين ضلت كَافَة رسول اللهُ ﷺ مِنْ عم محد أنه يأتيه خبر السهاء وهو لا يدري أين كاقته ? قتال رسول الله ﷺ والله لا أعلم إلا ما علمني الله ، وقد دلني الله علمها فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك . قال ونعان من أوفى ، وعبَّان بن أوفى ، ورافع من حريمة ، وهو الذي قال فيه رسول الله عِيَّا اللهِ عِيمات على مات \_ فها بلغنا \_ : « قه مات اليوم عظيم من عظاء المنافقين » و رفاعة بن زيد بن النابوت، وهو الذي هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله ﷺ من تبوك فقال : « إنها هبت لموت عظيم من عظاء الكفار » فلما قدموا المدينة وجُمُوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم وسلسلة من مرهام وكنانة بن صوريا. فهؤلاء ممن أسلم من منافقي المهود قال فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد و يسمعون أحاديث المسلمين و يسخرون و يستهزئون بدينهسم ، فاجتمع في المسجد بوما منهم أناس فرآم رسول الله ﷺ يتحدثون بينهم خافضي أصوائهم قد لصق بعضهم إلى بعض، فأمر مهم رسول الله مَتَكَالِيَّةِ فأخرجوا من المسجد اخراجا عنيفا، قتام أبو أبوب إلى عرو ابن قيس أحد بني النجار ـ وكان صاحب آلمتهم في الجاهلية ـ فاخذ مرجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول ــ لعنه الله ــ أتفرجني يا أبا أيوب من مر بد بني ثملبة ? ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديمة النجاري فلبيه بردائه ، ثم نتره نتراً شديداً (١) ولطم وجهه فاخرجه من المسجد وهو يقول: أف لك منافقا خبيثاً . وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو .. وكان طويل اللحية .. فاخمة بلحيته وقاده مها قوداً عنيفا حتى أخرجه من المسجد ، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه يهما للمة (٣) في صدره خر منها قال يقول: خدشتني بإعمارة ، فقال عمارة : أَبَعدك الله بإمنافق ، فنا أُعد الله لك من العداب أشد من ذلك فلا تقرين مسجه رسول الله وَتَتَلِينَةٍ وقام أبو محمد مسمود بن أوس بن زيه بن أصرم بن زيه بن ثملبة بن غثم بن مالك بن النجار ــ وكان بدريا ــ إلى قيس بن عمر و بن سهل وكان شابا ــ وليس في المنافقين شاب سواه \_ فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه . وقام رجل من بني خدرة (٣) إلى رجل يقال له الحارث بن عرو ـ وكان ذا جمة ـ فاخــة بجمته فسحبه مها سحبا عنيفا على ما مر به من الارض حتى أخرجه ، فجل يقول المنافق : قـــه أغلظت يا أبا الحارث ، فقال : إنك أهل لذلك أي عدو الله (١) النتر: جنب فيه قوة وجنوة عن النهاية. (٧) أى ضربه ودفعه ، واللهم الضرب بيطن الكف . (٣) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام . من بلخدرة .

لما أثول فيك ، فلا تقرين مسجد رسول الله ﷺ فانك نجس ، وقام رجــل من بنى عمر و بن عوف إلى أخيه زوى بن الحارث فاخرجه اخراجا عنيفا وأفف (١٠) منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمره ثم ذكر ابن اسحاق ما نزل فيهم من الاكمات من سورة البقرة ، ومن سورة التوبة ، وتسكلم على تفسير ذلك فاجاد وأفاد رحمه الله .

﴿ ذَكَرَ أُولَ المُفَاذِي وهِي غَزُوهَ الابواء ويقال لها غزوة ودَّان وأول البيوث ﴾

وهو بعث حزة بن عبد الطلب أو عبيمة بن الحارث كما سميأتي في المفاري. قال البخاري كتاب المفازي . قال ابن استحاق : أول ما غزا رسول الله عِينا الابواء . ثم يواط ، ثم العشيرة . نم روى عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله ﷺ ﴿ قال : قسم عشره شهد منها سبع عشرة أولهن المسيرة \_ أو المشيرة \_ . وسيأتي الحديث باسناده ولفظه والسكلام عليه عند غزوة المشيرة إن شاه الله و به الثقة . وفي صحيح البخاري عن مريعة قال : غزا رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة ولمسلم عنه أنه غزا مم رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة ، وفي رواية له عنه أن رسول الله ﷺ غزا تسم عشرة غروة ، وقاتل في تماتي منهن . وقال الحسين بن واقد عن ابن يريدة عن أبيه أن رسول الله عِيْكِيْنِةِ غزا سبم عشرة غزوة وقاتل في عمان ۽ يوم بدر، وأحد، والاحزاب، والمريسيم، وقديد وخيبر، ومكة، وحنين . و بعث أربما وعشرين سرية - وقال يعقوب بن سفيان حدثنا محسد بن عَبَان الدمشقى التنوخي ثنا الهيمُم بن حميد أخبر نى النجان عن مكحول أن رسول الله ﷺ غزا ثمانية عشر غزوة ، قاتل في ثمان غزوات ، أولهن بدر ، ثم أحد ، ثم الاحزاب ، ثم قريفلة ، ثم بئر ممونة ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة ، ثم غزوة خيبر ، ثم غزوة مكة ، ثم حنين والطائف (٢) قوله بئر ممونة بعد قريظة فيه فظر، والصحيح أنها بعد أحد كاسيأتي. قال يعقوب حدثنا سلمة من شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري صحت سميد بن المسيب يقول : غزا رسول الله بَيْنَا فِي عَالَى عشرة غزوة ، وسمته مرة أخرى يقول أر بملوعشرين . فلا أدرى أ كان ذلك وهما أو شيئا سمه بمد ذهك . وقد و وي الطبراني عن الديري (٢<sup>٥)</sup> عن عبد الرزاق عن مصرعن الزهري . قال : غزا رسول الله يَمُوالِيَّةِ أَرْبِهَا وعشرين غزوة . وقال عبد الرحن بن حميد في مسنده حدثنا سعيد بن سلام ثنا زكريا ابن اسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال : غزا رسول الله ﷺ إحدى وعشر بن غزوة . وقد روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مفازى رسول الله عَيْكُيْرُ وسراياه كانت ثلاثا وأربعين . أى ألتي طرف ثوبه على أنفه وقال أف أف استقذاراً. (٧) الغزوات المذكورة تسم لا تمانية فليحرر . (٣) في الاصلين الدرى والديري وانما هو اسحاق بن ابراهيم الديري بالباء .

ثم قال الحاكم : لعله أراد السرايا دون الغزوات ، فقعه ذكرت في الاكليل على الترتيب بعوث رسول الله ﷺ وسراياه ريادة على المائة . قال وأخبر ني الثقة من أصحابنا ببخاري أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله عمد من نصر ؛ السرايا والبعوث دون الحروب نيفا وسيمين . وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداً ، وحمله كلام قنادة على ما قال فيه نظر . وقد روى الامام احمه عن أزهر من القاسم الراسي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله ﷺ وسراياه ثلاث وأر بعون : أر بع وعشرون بعثا، وتسع عشرة غزوة . خرج في تمان منها بنفسه ۽ بدر، وأحــه، والاحزاب، والمريسيع ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحنين . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : هذه مفازى رسول عَبِيْكِيْ التي قاتل فيها ، يوم بدر في رمضان سنة ثنتين ، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الاحزاب و بني قريظة - في شوال من سنة أربم ، ثم قاتل بني المصطلق و بني لحيان في شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم خيبر سنة ست ، ثم قاتل وم الفتح في رمضان سنة ثمان ، ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان ، ثم حج أبو بكر سنة أ تسم ، ثم حج رسول الله ﷺ حجة الوداع سنة عشر ، وغزا ثنتي عشرة غزوة ولم يكن فها قتال ، وكانت أول غزاة غزاها الابواء. وقال حنبل بن هلال عن اسحاق بن العلاء عن عبدالله ن جعفر الرقى عن مطرف بن مازن البمائى عن مسر عن الزهرى قال : أول آية نزلت فى الفتال ( أَذَن للذَّين مَانَاوِن بِأَنْهِم ظَلْمُوا ﴾ الآية بعد مقدم رسول الله ﷺ المدينة ، فكان أول مشهد شهده رسول الله عَيْدَ إِنَّ مِم بِدر يوم الجمعة لسبم عشرة من رمضان ، إلى أن قال ثم غزا بني النضير ، ثم غزا أحداً في شوال \_ يمنى من سنة ثلاث \_ ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان في شعبان سنة خمس ، ثم قاتل يوم خير سنة ست ، ثم قاتل يوم الفتح في شعبان سنة عمان ، وكانت حنين في رمضان ســنة بمان . وغزا رسول الله ﷺ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فعها ، فــكانت أول غزوة غزا رسول الله عِنْظِيَّةُ الابواء : ثم المشيرة ، ثم غزوة غطفان ، ثم غزوة بني سليم ، ثم غزوة الابواه (١) تم غزوة بدر الاولى ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة الحديبية ، ثم غزوة الصغراء ، ثم غزوة تبوك آخر عزوة . ثم ذكر البعوث ، هكذا كتبته من الريخ الحافظ ابن عساكر وهو غريب جعا ، والصواب ما سنذكره فها بعد إن شاء الله مرتباً . وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤله كما رواه محمد من عمر الواقدي عن عبد الله من عمر من على عن أبيه سمعت على من الحسين يقول: كنا لعلم مفازى النبي يَتَطَيِّنُهُ كَا لعلم السورة من القرآن . قال الواقدى : وصممت محسد من عبد الله يقول صمعت عمى الزهرى يقول: في علم المفازى علم الا خرة والدنيا وقال محمد بن اسحاق (رح) في (١) كذا بالاصلين مكرر اغزوة الانواء واقدى في ابن هشام: الابواء، بواط. المشيرة الح.

المغازى بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنسه من تعيين رؤس السكفر من البهود والمنافقين لعنهم الله أجمعين وجمعهم في أسفل سافلين . ثم إن رسول الله ﷺ تميأ لحر به وقلم فها أمره الله به من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من المشركين ، قال وقد قدم رسول الله يَتَلِينَهُ المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تمتدل لننتي عشرة ليلة مصت من شهر ربيم الاول، ورسول الله عِيناتِهُ مومنَذ ابن ثلاث وخسان سنة ، وذلك بعد أن يمنه الله شلاث عشرة سنة فاقام منية شير ربيع الاول وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجيا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة وولى تلك الحجة المشركون: والمحرم ، ثم خرج رسول الله عِنْظِيَّةٍ غازيا في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سمد بن عبادة . قال ابن اسحاق : حتى بلغ ودان وهي غزوة الامواء ، قال ابن جرير : ويقال لها غزوة ودان أيضا ، بريد قريشا و بني ضمرة بن بكر من عبد مناة من كنانة ، فوادعته فها بنو ضمرة وكان الذي وادعه منهم مخشى بن عمر و الضمرى ، وكان سيدهم في زمانه ذلك . ورجع رسول الله ﷺ إلى المدينة ولم يلق كيدا ظالم مها بقية صفر وصدرا من شهر ربيم الاول . قال ان هشام : وهي أول غزوة غزاها عليه السلام . قال الواقدي وكان لواؤه مع عمه حزة ، وكان أبيض . قال ابن اسحاق · و بمث رسول الله ﷺ في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة من الحارث بن المطلب من عبد مناف بن قصى في سمتين \_ أو ثمانين \_ را كما من المهاجرين ليس فهم من الانصار أحد ، فسار حتى بلغ ما العجاز باسفل ثنية المرة فلتي ما جما عظما من قريش ، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد ن أبي وقاص قد رمي ومثذ بسهم ، فكان أول سهم رمى به في سبيل الله في الاسلام. ثم الصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد من عمرو المهرائي حليف بني زهرة ، وعتبة بن غزوان من جاء الماؤتي حليف بني تُوفل بن عبد مناف ، وكامّا مسلمين ولكُربما خرجا ليتوصلا بالسكمار . قال ابن اسحاق: وكان على المشركين بومثة عكرمة بن أبي جهل وروى ابن هشام عن أبي عرو بن العلاء (١) عن أبي عرو المدنى أنه قال : كان علم مكرز بن حفس .

قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقدى قولان ، أحدها أنه مكر ز ، والناتى أنه أبو سفيان صخر من حرب وأنه رجح أنه أبو سفيان فافه أعلم . ثم ذكر ابن اسحاق القصيمة المنسو بة إلى أبى [ بكر ] الصديق في هذه السرية التي أولها :

> أمن طيف سلى بالبطاح الدمائث أرقت وأمر فى المشبرة حادث ترى من لؤى فرقة لا يصدها عن الكمر تذكير ولابدث باعث

> > (١) في ابن هثام : حدثني ابن أبي عمرو بن الملاء .

رسول أنام صادق فتكذبوا عليه وقانوالست فينا عاكث إذا ما دعوقام إلى الحق أدروا وهر واهر بر المحجرات الواهث القصيدة إلى آخرها، وذكر جواب عبد الله بن الزبعرى في منافضها التي أولها: أمن رسم دار أفترت بالساعث بكيت بعين دمها غير لابث ومن عجب الايلم - والدهر كله له عجب - من سابقات وحادث لجيش أثانا ذي عرام يقوده عبيدة يدعى في المباج ابن حاوث لتنزك أصناما يمكة عكفا مواريث موروث كريم لوارث

وذكر تمام القصيدة وما منعنًا من ابرادها بتهامها إلا أن الامام عبدالملك مِن هشام (رح) وكان إماما فى اللغة ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين . قال ابن اسحاق وقال سعد امن أبى وقاص فى رميته تلك فها يذكرون :

ألا هل أتى رسول الله أتى حيت صحابتى بصدور نبلى أود بها أوائلهم ذياداً بكل حزونة وبكل سهل فل يتسد رام فى عدو بهم يلوسول الله قبلى وذلك أن دينك دين مدق وذو حق أتيت به وفشل (۱) ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهل (۱) فهلا قد غويت فلا قبنى غوى اللى ويمك يا إن جهل

قال ابن هشام: وأكثر أهل السلم بالشعر ينكرها لسعد. قال ابن اسحاق: فكانت راية عبيدة \_ في بلغنا \_ أول راية عقدها رسول الله ﷺ في الاسلام لاحد من المسلمين . وقد خالفه الزهرى وموسى بن عقبة والواقدى فذهبوا إلى أن بعث حزة قبل بعث عبيدة بهزا لحارث والله أعلم وسيأتى في حديث سعد بن أبى وقاص أن أول امراء السرايا عبد الله بن جحش الاسدى .

قال ابن اسحاق : و بعض العلماء بزعم أن رسول الله ﷺ بشه حين أقبل من غزوة الابواء قبل أن يصل إلى المدينة . وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهرى .

#### فصال

قال ابن اسحاق: و بعث رسول الله ﷺ في مقامه ذلك حزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكبا من المهاجر بن ليس فيهم من الانصار أحد ظلق أبا (١) الذي في ابن اسحاق: وعدل (٧) وفي ابن هشام بدل مهل سهل ومهل: إمهال وتثبت. جهل بن هشام بذلك الساحل فى ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم مجمدى بن عمرو الجهنى وكان موادعا للغز يقين جميما ، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال .

قال ابن اسحاق: و بعض الناس يقول كانت راية حزة أول راية عقدها رسول الله سَيَطَيَّة لاحد من المسلمين، وذلك أن بعثه و بعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك على الناس

قلت : وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهرى أن بعث حزة قبل عبيدة بن الحارث، ونص على أن بعث حزة كان قبل غزوة الامواء : فلما قعل عليه السلام من الابواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين ، وذكر نحو ما تقدم . وقسد تقدم عن الواقدى أنه قال : كانت سرية حزة في

سين من المهجرين، وقد فر عنوم تعدم . وف تعدم عن اوعدي الباد الذي الموادية . رمضان من السنة الأولى ، و بمدها سرية عبيدة في شوال منها واقد أعلم . وقد أورد ابن اسحاق عن حمزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عقدت في الاسلام ، لكن قال ابن اسحاق: فان كان حزة قال ذلك فهوكما قال ، لم يكن يقول إلا حقاء واقد أعلم أى ذلك كان . فاماً ما سمعنا من

على قال العلم عندنا فديدة أول ، والقصيدة هي قوله : أهل العلم عندنا فديدة أول ، والقصيدة هي قوله :

ألا يالتوى النام والجبل والنقض من رأى الرجال والسنا والراكينا بالمظالم لم نقط لم حرمات من سوام ولا أهل كأنا بتلناهم ولا بتل (() عندنا لم غير أمر بالمغاف وبالمدل وأمر يالملام فلا يقبلونه لم حيث حلوا أبتنى راحة الفضل بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل لواء لديه النصر من ذى كرامة إله عزيز فعله أفضل الفسل عشية ساروا حاشدين وكلنا مبايع وقلنا لم حبل الا له فسيرنا ممايا وعقلنا مدى غرض النبل وقلنا لم حبل الا له فسيرنا ومالكم إلا الفلاة من حبل فتال باغيا غلب ورد الله كيه أبي جبل وما عين إلا في كلاين راكبا وهم مائتان بعد واحدة فضل فيل لؤى لا تعليموا غوائك في أخف أن يصب عليكم فيل أخف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالتدامة والشكل فيل أخف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالتدامة والشكل فيل أخف أن يصب عليكم عذاب في أخف أن يصب عليكم عذاب في أخف أن يصب عليكم عذاب في المناه المناه المناه المناه والمنكل فيل أخف أن يصب عليكم عذاب المناه والمنكل المناه والمنكل المناه والمنكل المناه والمنكل فيل أخف أن يصب عليكم عذاب المناه والمنكلة المناه والمنكل المناه والمنكلة المناه والمنكل المناه والمنكل المناه والمنكل المناه والمنكل المناه والمنكل المناه والمنكل والمناه والمنكل المناه والمنكلة المناه والمنك

(١) كذا في المصرية ، ومعنى البتل القطع ، وفي الحلبية وابن هشام : نبلناهم بالنون ومعناها رميناهم بالنبل ، ولكن الخشي ذكرها في شرحه تبلناهم وقال معناه علايناهم ، والنبل العداوة وطلب النالو . قال ناجابه أبو جهل بن هشام لمنه الله فقال :

عجبت لاسباب الحفيظة والجهل والشاغبين بالخلاف وبالبطل والشاغبين بالخلاف وبالبطل والشاركين ما وجدًا جدودًا عليه ذوى الاحساب والسؤدد الجرل ثم ذكر تمامها. قال ابن هشام وأكثر أهل العام بالشعرين كرهاتين القصيدتين لحرة رضى الله عنه ولاي جهل لعنه الله.

## ﴿ غزوة بواط من ناحية رضوي ﴾

قال ابن اسحاق: ثم غزا رسول الله وَسَلِيْقَ في شهر ر بسع الاول ـ يسى من السنة الثانية ـ بريد قريشا . قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عنان بن مظمون . وقال الواقدى : استخلف علمها سعد بن مماذ . وكان رسول الله وَسِيَّلِيَّةُ في مائقي را كب ، وكان لواؤه مع سمعه بن أبي وقاص وكان مقصده أن يمترض لمير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل والفان وخمسهائة بعور

قال ابن اسحاق : حتى بلغ بواط من فاحية رضوى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيماً فلبث مها بقية شهر ربيح الآخر و بعض جمادى [ الاولى ] .

## ﴿ غزوة العشيرة ﴾

﴿ ثُم عَزا قريشا يمنى بذلك الغزوة التي يقال لها عَزوة المشيرة و بالمهملة ﴿ وَالْمُهُمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الاســـد . قال الواقدى : وكان لواؤه مع حزة بن عبد المطلب . قال وخر ج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام .

عرد من عبد المعدب . فان وحرج عليه السدم يسترس طيدات كريس عامه في المسلم .
قال ابن اسحاق : فساك على تقب بني دينار ، ثم على فيفاء الخيار ، فتول محت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق فصلى عندها قتم مسجده ، فصنع له عند مده قال ما المشيرب ثم ارتحل فترك الناس ممه ، فرسوم أنافي البرمة معلى هناك ، واستسق له من ماه يقال له المشيرب ثم ارتحل فترك الخلائق (١) بيسار وساك شعبة عبد الله ، ثم صب الشاد (٢) حتى هبط ملل ، فتول يعجمه ومجتمع الضويعة ثم سلك فرش ملل حتى لتى العلم يق محيرات الممام ثم اعتبد به العلم يق حتى ترل المشيرة من بعان ينبع فاتلم بها جمادى الاولى وليال من جمادى الاتخرة ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من المن ينبع فاتلاء المهمئة آباد معلومة ورجح الرواية الاولى . (١) اختلائق بالخاء المهمئة : البرالتي لاماء فيها . وقال السهيلي : بالحاء المهمئة آباد معلى المبين المهمئة أباد معلى المبين المهمئة أباد معلى المبين المبين المبين صب المساد ( بالسبن المهمئة ) تم قال وصوابه المبيار وصحفه في الحليبة فقال : صب المساد

بى ضمرة ثم رجم إلى المدينة ولم يلق كبلاً . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله ثنا وهب ثنا شهبة عن أبي اسحاق . قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم تقيل له كم غزا رسول الله وَيَنْظِيَّهُم من غزوة ؟ قال على الله عشرة . قلت كم غزوت أنت ممه ! قال سبع عشرة غزوة ، قلت ظامر كان أول إلا قال المديير - أو العسير – فذ كرت لفتادة تقال : المشير . وهذا الحديث ظاهر في أن أول النزوات العشيرة ، ويقال بالمبين وسهما مع حذف التاه ، وسهما مع المله اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها ما لله النهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها ما النبي يشتَّيِنْ زيد بن أرقم العشيرة ، وحيثذ لا ينفى أن يكون قبلها غسيرها لم يشهدها زيد بن أرقم ومبذا بحصل الجع بين ما ذكره محد بن اسحاق و بين هذا الحديث والله أعلى .

قال محد بن اسحاق: ويومند قال رسول الله يَشْلِيْنَ لعلى ما قال فعد في يريد بن محد بن خنيم اعد بن حديم عد بن حديم القرطى حدثى أو يزيد محد بن خنيم عالم بن ياسر. قال كنت أنا وعلى بن أي طالب رفية بن في غزوة العشيرة من بطن يقبع ، فلما يزلما رسول الله يَشْلِينَّو أقام بها شهراً فسلخ أن ناقى هؤلاء النفر من بن ضعرة فواد عهم ، فقال لما على بن أي طالب : هل لك يا أبا اليقطان أن ناقى هؤلاء النفر من بنى معلج يصاون في عدين لم من نفل كيف يصاون المنابا هفال اللهم المنابا النوم فعدا إلى صور من النخل في عدين الم من نفل الدقياء فيومند قال رسول الله يَشْلِينَ عمر كنا بقدمه فيلسنا وقعد تتربنا من تلك الدقياء فيومند قال رسول الله يَشْلِينَ عمر كنا بنام من أمرنا قال : « قال أخبركم باشق الناس رجلين ؟ » قلنا بل يارسول الله مقال ، أحير من عالم من أمرنا قال : « ألا أخبركم باشق الناس رجلين ؟ » قلنا بل يارسول الله مقال ، أحيم بمن الناس معديث غريب من هذا الرجه له المعده من وجه آخر في تسمية على أبا تراب كا في صحيح البخارى أن حديث غريب من هذا الرجه له الما هده من وجه آخر في تسمية على أبا تراب كا في صحيح البخارى أن علياً خرج مغاضبا فاطعة ، فجاه المسجد فنام فيسه فدخل رسول الله يَشْلِينَ فسألما عنه فقالت خرج مغاضبا فاطعة ، فجاه المسجد فنام فيسه فدخل رسول الله يَشْلِينَّ فسألما عنه فقال تراب عن مناسبا فاطعة ، فجاه المسجد فنام فيسه في قول : « قرأبا تراب ع أم تراب » مناصا فياه إلى المسجد فايقطه وجعل بهم التراب عنه ويقول : « قرأبا تراب قرأبا تراب » مناصا فياه إلى المسجد فيقطه وجعل بهم التراب عنه ويقول : « قرأبا تراب قرأبا تراب ع أن

## ﴿ غزوة بدر الاولى ﴾

قال ابن اسحاق: ثم لم يتم رسول الله ﷺ بلدينة حسين رجع من العشيرة إلا لبال قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المديسة ، غرج رسول الله ﷺ في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدو ، وهى غروة بدر الاولى ، وظنه كرز فل يعركه . وقال الواقدى : وكان لواؤه مع على بن أبي طالب . قال ابن هشام والواقدى : وكان قــــد استخلف على المدينة زيد بن حارثة . قال ابن اسحاق: فرجع رسول الله ﷺ فاقام جمادی و رجبا وشعبان وق. کان بعث بین یدی ذلك سمعاً فی ثمانیة رهط من المهاجر بین ، فخرج حتی بلغ الخرار من أرض الحجاز. قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سمد هذا كان بعد حزة ثم رجم ولم يلق كيماً . هكذا ذكره ابن اسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدی لهذه البعوث الثلاثة ، أعثى بعث حزة فی رمضان ، و بعث عبیدة فی شوال ، و بعث سمد فی ذی القعدة كلها فی السنة الاولی .

وقد قال الامام احمد : حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثني بجي بن سميد . وقال عبد الله بن الامام احمم وحدثني سميد بن يحيي بن سعيد الاموى حدثنا أبي ثنا المجالد عن زياد ا بن علاقة عن سمد بن أبي وقاص . قال لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد تُرَلَّت بِينَ أَظهرُهُا فَاوْدُق حَى فأتيك وقومنا ، فاوثق لهم فاسلموا قال فبمثنا رسول الله عَيَظِيَّةٍ في رجب ولا نـكون مائة وأمرًا أن ننير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فاغرًا علمهم وكانوا كثيراً فلجأنًا إلى جهينة فمنعونًا وقالوا لم تقاتلون في الشهر الحرام ? فقال بعضنا لبعض ما ترون ? فقال بعضنا نأتى نهى الله فنخبره ، وقال قوم لا بل نقيم همهنا ، وقلت أنّا فى أكلس ممى لا بل نأتى عير قريش فنقتطمها . وكان الغيُّ إذ ذاك من أخسة شُيئًا فهوله ، فانطلقنا إلى المير وانطلق أصحابنا إلى النبي مَّ اللَّهِ فَاخْدُوهِ الخَبْرُ فَقَامَ غَضْبَانَ مَحْرُ الوجه. فَقَالَ: ﴿ أَذْهَبْمَ مَنْ عَنْدَى جميعا ورجبتم متفرقين إنّما أهلك من كان قبلكم الفرقة ، لا بمثن عليكم رجلا ليس يخيركم أصبركم على الجوع والمطش » فبعث علينا عبد الله بن جحش الاسدى فكان أول أمير في الاسلام . وقد رواه البهتي في الدلائل من حديث يحيى من أبى زائدة عن مجالد به نحوه وزاد بعــد قولهم لاصحابه : لم تقاتلون في الشهر الحرام فقالوا نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام . ثم رواه من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سمد بن أبي وقاص فذكر نحوه فادخل بين سمد و زياد قطبة بن مالك وهذا أنسب والله أعلم . وهـ ندا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله من جحش الاسدى وهو خلاف ما ذكره ابن اسحاق أن أول الرايات عقدت لسبيدة بن الحارث بن المطلب، والواقدى حديث زعم أن أول الرالات عقدت لحزة بن عبد المطلب والله أعلم.

# باب سرية عبل الله بن جحش

﴿ النَّى كَانَ سَدِيهَا لَمْزُوهَ بِعَرِ المَطْنَى (''وذلك بِيمِ الفَرْقان بِيمِ النَّتِي الْجَمَانُ واللَّه على كلُّ شئَّ قديرٍ ﴾ قال ابن اسحاق: و بشّ رسول الله يَشْلِينَة عبد الله بن جحش بن رئاب الاسدى في رجب

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ، ولسلها : التي كانت سببا لفزوة بدر العظمي .

متفله من بدر الاولى و بعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الانصار أحد، وهم أبو حذيفة بن عتبة، وعكاشة بن محصن بن حرفان حليف بني أسد بن خزية، وعتبة بن غز وان حليف بني قوفل، وصعد بن أبى وقاص الزهرى، وعلمر بن ربيمة الوائلي حليف بني عدى، و واقد بن عبد الله ابن عبد مناف بن عربين بن ثملبة بن بر بوع التميسى حليف بني عدى أيضا، و خالد بن البكير أحد بني سعد بن ليش حليف بني عدى أيضا، وسهل بن بيضاء الفهرى فهؤلاء سبعة لمامهم أمرهم عبد الله ابن جعش رضى الله عنه. وقال بونس عن ابن اسحاق : كانوا ثمانية وأم يتم التاسع فالله أعلم.

قال ابن اسحاق : وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يستمكره من أصحابه أحداً . فلما سار مهم نومين فتح الكتاب فاذا فيه إذا نظرت في كنابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر في الكتاب قال سمما وطاعة وأخبر أصحابه عا في الكتاب. وقال: قد نهاني أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم بريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فلمرجع فاما أنا فناض لأمر رسولُ الله يَتَطِينَهِ فَضَى ومضى ممه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان يمدن فوق الفرع يقال له بحران ، أضل سـمه بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بسيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبـــد الله بن جحش و بقية أصحابه حتى نزل نخلة ، فمرت عمر لقر يش فنها عمرو بن الحضرى، قال ابن هشام: واسم الحضرى عبد الله بن عباد الصدف وعبَّان بن عبدالله بن المنعرة المحرومي وأخوه نوفل والحسكم بن كيسان مولى هشام بن المنبرة ، فلما رَآم القوم هاموم وقـــــــ نزلوا قريباً منهم فاشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه . فلما رأوه أمنوا ، وقال عمار : لا بأس عليكم منهم وتشاور الصحابة فمهم وذلك في آخريوم من رجب فقالوا والله لأن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكرواتن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهاموا الاقدام علهم، ثم شجعوا أنفسهم علهم وأجموا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم ، فرمي واقد ابن عبد الله التيمي عرو بن الحضري بسهم فقتله ، واستأسر عنمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فاعجزهم ، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالمير والأسرين حتى قدموا على رسول الله ﷺ. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال الاسحابه: إن لرسول الله ﷺ فيا غنمنا الحس ضراه وقسم الباقي بين أصحابه وذلك قبل أن يتزل الحس. قال ولما نزل الحس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله ابن اسحاق ، فلما قدموا على رسول الله على الله الم قال: ، ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فوقف العمر والاسيرين وأبي أن يأخذ من ذلك شيئًا فلما قال ذلك رسول الله عَلَيْنَ أسقط في أيدى القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم أخوانهم من المسلمين فياصنموا ، وقالت قريش : قد استمل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الام وأخذوا أن الأموال وأسروا فيه الزجال ، فقال من برد عليهم من المسلمين ممن كان يحكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان ، وقالت بهود : تفائل بذلك على رسول الله والله واقد بن عبد الله وقعت الحرب فيل عبد الله ، عمر و عمرت الحرب و واقد بن عبد الله وقعت الحرب فيل الله ذلك عليهم لا لم ، فلما أكثر الناس في ذلك أثرل الله تعالى على رسوله وقيلي والمسجد الحرام و إخراج أهله الشهر الحرام فيتال فيه قل قتال فيه كبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام و إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون عن مي ردوم عن دينسكم إن السطاعوا ) أى إن كنم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام واخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل منهم والفتنة أكبر من القتل أى قد كانوا منتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد ايمانه فذلك أكبر عند الله من القتل ، قد كانوا منتنون على أخبث ذلك وأعظمه غسر تائبين ولا فإزعين ، ولهذا قال الله تعالى (ولا يزالون م عتير من وكر عن رديم كان استعاعوا) الآية .

 <sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ، وفي أين هشام : فوضعهم الله من ذلك ولمه الصواب .

قلت : وقد تقدم فها رواه الامام احمـ عن سمد من أبي وقاص أنه قال : فكان عبد الله من بحش أول أمير في الاسلام . وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن اسحاق شواهه مسندة فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي مكر القدمي حدثنا المتمر بن سلمان عن أبيه حدثني الحضر مي عن أبي السوار عن جندب من عبدالله أن رسول الله ﷺ بمث رهطا و بعث علمهم أوا عبيدة بن الجراح. أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب مكى صبابة إلى رسول الله ﷺ فجلس، قبعث علمهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال ﴿ لَا تَسْكُرُهُن أَحْـداً على المسير ممك من أصحابك ﴾ فلما قرأ الـــكتاب استرجم وقال سمما وطاعة لله ولرسوله ، فخبرهم الخبر وقرأ علمهم الكتاب فرجم منهـــم رجلان و بقى بقيتهم فلقوا ابن الحضري فقتاوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادي ، فقال المشركون للسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ، فانزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) الآية . وقال اسماعيل بن عبــــد الرحمن السدى الكبير في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسمود عن جماعة من الصحابة ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) وذلك أن رسول الله ﷺ بعث سرية وكاثوا سبعة نفر علمهم عبد الله بن جحش وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان وسمهل بن بيضاء وعام، بن فهرة و واقد بن عبـــد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب ، وكتب لا بن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فاذا فيــه أن سرحتي تنزل بطن نخلة فقال لاصحابه : من كان بر يد الموت فليمض وليوص فانني موص وماض لأ مر رسول الله مَيْرَاتِينَةٍ فسار وتخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة لها فاقاما يطلبانها، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة فاذا هو بالحسكم بن كيسان والمفترة بن عثمان وعب. الله بن المفترة . فذكر قتل واقد لعمر و بن المضرمي ورجعوا بالغنيمة والاسترين فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال المشركون إن محماً مزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهرالحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون إنما قتلناه في جادى . قال السدى وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جادى الآخرة . قلت : لمل جادى كان اقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين ، وقد كان الهلال رؤى تلك الليلة ظافه أعلى وهكذا روى السوفي عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جادي ، وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. وقد تقدم في سياق ابن اسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب وخافوا إن لم يتداركوا هذه النتيمة وينتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك في الحرم فيتعذر عليهم ذلك فاقدموا عليهم عللين بذلك وكذا قال الزهرى

عن عروة رواه البيهتي فالله أعسلم أى ذلك كان . قال الزهرى عن عروة فبلغنا أن رسول الله يَتَطِيُّكُوّ عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كاكان يحرمه حتى أنزل الله براءة رواه البيهتي .

قال ابن اسحاق : فقال أبو بكر الصديق فى غزوة عبد الله بن جحش جوابا للمشركين فيها قالوا من احلال الشهر الحرام . قال ابن هشام هى لعبد الله بن جحش :

تمدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو برى الرشد راشد صدودكم عنا يقول عمد وكفر به والله راه وشاهد واخراجكم من مسجد الله أهله لثلا برى قه في البيت ساجد فاناً وإن عبرتمونا بتنه وأرجف بالاسلام باغ وحاسد سقينا من ابن المضرص رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عان بيننا ينازعه غل من القيد عاضد

## فصل

## ﴿ في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر ﴾

وقال بعضهم كان ذلك في رجب من سنة تفتين و به قال قتادة و زيد بن أسم وهو رواية عن المحاق . وقد روى احمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك وهو ظاهر حديث البراه بن عارب كا سيأتي والله أعلى . وقيل في شعبان منها . قال ابن اسحاق بعد غزوة عبد الله بن جدش : ويقال صرفت القبلة في شعبان على وأس تمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله يتليي المدينة وسكى هذا القول ابن جربرمن طريق السدى فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وقاس من الصحابة . قال الجهور الاعظم : إنما صرفت في النصف من شعبان على وأس ثما المعجرة . ثم سكى عن محمد بن الواقعى أثها حولت بهم الثلاثاء النصف من شعبان ، وفي هذا التحديد نظر والله أعلى . وقعد تكلمنا على ذلك مستقصى في التفسير عند قوله قمالي ( قد ترى تقلب وجهك في المنابع المؤلف في المنابع على ذلك مستقصى في التفسير عند قوله قمالي ( قد ترى تقلب وجهك في المنابع المؤلف عن المنابع على ذلك مستقصى في التفسير عند قوله قمالي ( قد ترى تقلب وجهك في المنابع المؤلف عن أنها والمنابع المؤلف المنابع على ذلك لانه أول نسخ وقع في الاسلام ومند أن المنابع على ذلك لانه أول نسخ وقع في الاسلام المنابع المؤلف في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله ( ما نفسخ من آية ، أو نسم المؤلف أن يغير منها أو منلها ألم تعلى أن عن قدير) وقد قال البخارى حدثنا أبو نعم و . وقواءة حضى ننسها .

ميم زهيراً عن أبي اسحلق عن البراء أن النبي ﷺ صلى إلى بيت المقعس ســـــة عشر شهراً ـــ أو بمة عشر شهراً ـ وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاما إلى الكمة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل بمن كان معه فمر على أهل مسجد وهم را كعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي عَيَالِيَّة قبَل مكة فدار وا كما هم قبل البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتاوا لم ندرما تقول فهم فانزل الله ( وما كان الله ليضيع اعانكم إن الله بالناس لرؤف رحم ) رواه مسلم من وجــه آخر . وقال ابرــــ أبى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطبة حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن العراء . قال : كان رسول الله عَيْنَايَّة قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر \_ أوسيمة عشر \_ شهراً ، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فانزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام). قال فوجه محو الكعبة وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علمها. فاترل الله ( قل فله المشرق والمغرب يهدى من يشاه إلى صراط مستقم) وحاصل الامر أن رسول الله بَيِّكَ اللهُ عَلَم إلى ست المقدس والكمية بين يديه كا رواه الأمام احمد عن ابن عباس رضي الله عنه ، فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجم بينهما فصلى إلى بيت المقدس أول مقسه المدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شيراً - أوسمة عشر شيراً - وهذا متضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله أعلى. وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته عو الكهبة قبلة الراهم وكان يكثر الدعا والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل فكان بما ترفع يديه وطرفه إلى السهاء سائلًا ذلك فالزل الله عز وجل (قد نرى تقلب وجهك في المهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) الآية. فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله ﷺ المسلمين وأعلمهم بذلك كما رواء النسائي عن أبي سميد من المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر . وقال بعض الناس تزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه السلام إلى السكمية **بلدينة المصر والمجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت** في الصحيحين عن أن عمر . قال : بينًا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عَيْنَ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكمية فاستقبادها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ، وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك تمحو ذلك . والمتصود أنه لما تزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تمالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس طمن طاعنون من السفهاء والجهلة والاغبياء قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كأنوا علمها هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه مرخ صفة محمــد ﷺ في كتمهم من أن المدينة مهاجره وأنه سيؤمر

بالاستقبال إلى الكعبة كا قال (وإن الذين أو رثوا الكتاب ليملمون أنه الحق من ربهم) الآية وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالم ، وفستهم فقال (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علمها قل لله المشرق والمغرب مهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحسكمه الذي يفعل ما يشاه في خلقه ويحكم ما مريد في شرعه وهو الذي جدى من يشاه الى صراط مستقم ويصل من يشاء عن الطريق القويم وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم ثم قال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا) أي خياراً ( لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) أي وكا اختراً لكم أفضل الجهات في صلاتهم وهدينا كم إلى قبلة أبيكم الراهم والد الانبياء بسد التي كان يصلى ما موسى فن قبله من المرسلين كذلك جعلنا كم خيار الام وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لاجماعهم عليكم واشارتهم يومئذ بالفضيلة اليكم كما ثبت في صحيح البخاري عن أبى سعيد مرفوعا من استشهاد نوح بهذه الامة يوم القيامة و إذا استشهد بهسم نوح مع تقدم زمانه فن بعده بطريق الاولى والاحرى . ثم قال تعالى مبينا حكمته في حاول نقمته عن شك وارقاب مهذه الواقعة ، وحلول نميته على من صدق وثابع هــــنــــ الكائنة . فقال : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول). قال ابن عباس: إلا لترى من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبيه ، و إن كانت لكبرة أي وان كانت هذه الكائنة المظيمة الموقم كبيرة المحل شديدة الأمر إلا على الذي هدى الله أي فهم مؤمنون يها مصدقون لها لا يشكون ولا يرقابون بل يرضون و يؤمنون ويعملون لانهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم وقوله ( وماكان الله ليضيم إعانكم) أي بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة اليه ( إن الله والناس لرؤف رحم ) والاحاديث والأكار في هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها وذلك مبسوط في التفسير وسنزيد ذلك بياً في كتابنا الاحكام الكبير. وقد روى الامام احمد حدثنا على بن عاصم حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمر و بن قيس عن محد بن الاشعث عن عائشة قالت قال رسول الله عِيالية \_ يعني ف أهل الكتاب - : « إنهم لم يحسدونا على شي كما يحسدوننا على يوم الجمة التي هدامًا الله المها وضاوا عنها ، وعلى القبلة التي هدامًا الله لها وضاوا ، وعلى قولنا خلف الامام آمين ، .

## فصل

﴿ في فريضة شهر ومضان سنة ثفتين قبل وقعة بدر ﴾

قال أبن جرير: وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض في شعبان منها ، ثم

حكى أن رسول الله يَشْطِينَ حين قدم المدينة وجد المهود يصومون يوم عاشوراء فسألم عنه تقالوا هذا يوم نحيى الله فيب موسى . فقال: « نحن أحق بموسى منكم » فصامه وأمر الناس بصيامه » وهـ ذا الحديث المبت في الصحيحين عن ابن عباس وقد قال الله تعالى ( يأمَّما الذين آمنوا كتب عليكم المحديث المبيام كا كتب على الذين من قبله لهلكم تتقون أياما معدودات فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيراً فهو خيرله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس و بينات من الهدى والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) الآية وقد تمكلمنا على ذلك في التفيير عافيه كفاية من ابراد الاحاديث المتعلمة بذلك والآثار المروية في ذلك والآثار المروية في ذلك والآثار المروية

وقد قال الامام احمه حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن معاذ بن جبسل. قال: احبلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فذ كر أحوال الصلاة . قال وأما أحوال الصيام فان رسول الله يَتَطَالِتُهِ قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيلم ، وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل ( يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فكان من شاه صام ومن شاه أطم مسكينا فأجرأ ذلك عنه ، ثم إن الله أثرل الاكية الأخرى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) إلى قوله ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) فاثبت صيامه على المقم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الاطعام للسُكبير الذي لا يستطيم الصيام فهذان حُولان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساه ما لم يناموا ، فاذا ناموا امتنموا . ثم إن رجلا من الانصار يقال له صرمة كان يممل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهمله فصلى المشاء ثم نام فلم يأ كل ولم يشرب حَى أصبح فاصبح صائمًا ، فوآه رسول الله ﷺ قسد جهد جهدًا شديماً فقال : « مالى أواك قد فذكر ذلك له فانزل الله ( أحل لسكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائسكم هن لباس لسكم ) إلى قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل). ورواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي محوه وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان عاشو راء يصام ، فلما نرل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . والبخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله . ولتحرير هذا ، موضع آخر من النفسير ومن الاحكام الكبير وبالله المستمان.

الناس قبل الفطر بيوم\_ أو يومين \_ وأمرهم بذلك . قال وفيها صلى الذي ﷺ صلاة السيد وخرج بالناس إلى المصلى فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت الزبير وهمها له النجاشي فكانت تحمل بين يدى رسول الله ﷺ في الأعياد .

قلت : وفى هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب كما سيأتى تفصيل ذلك كله بعد وقمة بعر إن شاه الله تعالى و به الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظلم (1<sup>1)</sup> .

## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

-->﴿ غزوة بدر المظمى \* يوم الفرقان يوم التتى الجمان ﴿ →

قال الله تعالى ( ولقد نصركم الله بيدر وأنم أذلة فاتعوا الله لعلكم تشكرون ) وقال الله تسالى ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق و إن فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك في الحق بعمد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون و إذ يعدكم الله احسمى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته و يقطل دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل ولو كره المجرمون ) وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الانقال وقعد تكلمنا عليها هناك وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه .

قال این اسحاق رحمه الله بعد ذکره سریه عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله ﷺ معم پایی سفیان صخر بن حرب مقبلا من الشام فی عیر لتریش عظیمة فیها أموال وتمهارة وفیها اللاتون رجلا \_ أو أو بعون \_ منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص . قال موسى بن عقبة عن الزهری کان ذلك بعد مقتل ابن الحضری بشهرین ، قال وكان فی الدیرالف بدیر تحصل أموال قریش باسرها إلا حویطب بن عبد العزی فلهذا تخلف عن بعر .

قال ابن اسحاق: فحدثني محمد بن سلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن تعادة وعبد الله بن أبي بكر و بزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عرب ابن عباس كل قسد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيا سقت من حديث بعر قانوا: لما سمع رسول الله يُقطِيَّتُن إلى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين المهم وقال: « هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل الله يتفلكوها فانتمدب الناس ففف بعضهم وقتل بعض وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يَقطِينُهُ يلقى حريا، وكان أبو (١) وجد هنا على هامش النسخة الحلبية بخط بعض الفضلاء بلم تقابلة على أصل قوبل على نسخة (١)

المؤلف حسب الطاقة .

سفيان حين دمًا من الحجاز يتجسس <sup>(١)</sup> من لتي من الركبان تخوفًا على أموال <sup>(٢)</sup> الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولميرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمرد أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهر ويخبرهم أن محمداً قد عرْض لها في أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريما إلى مكة . قال ابن اسحاق : فحدثني من لا أنهم عن عبد المطلب قبــل قدوم ضمضر إلى مكة بثلاث ليال رؤيا افزعتها فبعثت إلى أخبها الساس مر عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أنظمنني ونخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فا كتم على ما أحدثك ، قال لها وما رأيت ? قالت رأيت را كبا أقبل على بمير له حتى وقف بالابطح ثم صرح باعلا صوته ألا انفر وا يا آل غدر لمصار عكم في ثلاث ، فأرى الناس اجتمعوا اليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبيثًا هم حوله مثل به بديره على ظهر الكعبة ثم صرخ ممثلها. ألا انفروا باآل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل به بمبره على رأس أبي قبيس فصرخ عثلها ثم أخذ صخرة فارسلها فاقبلت تهوى حتى إذا كانت بإسفل الجبل ارفضت فما بق بيت من سوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة . قال المماس : والله إن هذه ل ويا وأنت قا كتبها لا تذكيرها لاحد ، ثم خرج العباس فلقي الوليد بن دنية ـ وكان له صديقا ـ فذكرها له واستكنمه إياها فذكرها الولمد لابنه عتبة فنشا الحديث حمد تعدثت به قريش ، قال الساس فغدوت لأطوف بالبت وأروحها ابن هشام في رهط من قريش قمود يتحدثون برؤيا عاتـكة ، فلما رآني أبو جيل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل اليناء فلما فرغت أقبلت حتى حلست معهم فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هـذه النبية ? قال قلت وما ذاك ؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتـكة قال قلت وما رأت ? قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ١١ قد زعمت عاتركة في رؤ يلها أنه قال انفر وا في ثلاث فسنتر بص بكم هذه الثلاث فان يك حمّا ما تقول فسيكون ، و إن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شئ نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب، قال العباس فوالله ما كان مني اليه كبرشي إلا أثى جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئًا ، قال ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقم في رجالكم ، ثم قد تناول النساه وأنت تسمم ، ثم لم يكن عندك غبرة لشيُّ مما مهمت ؟ قال قلت قد والله فعلت ما كان منى اليه من كبر ، وايم الله لا تعرض له فاذا عاد في الاصلين : يتجسس بالجيم ، وفي ابن هشام يتحسس بالحاء المهملة وشرحهما السهيلي ققال: يتسمع. (٧) كذا في الحلبية وفي المصرية على أمر الناس، وفي أين هشام عن أمر الناس.

لا كنيكنه ، قال فندوت في اليوم الثالث من رؤيا عائكة وأنا حديد مغضب أرى أتى قد طائق منه أمر أحب أن أدركه منه . قال فدخلت المسجد فرأيته فواقة إنى لامشي نحوه أهرضه ليعود لبعض ما قال ظاهم به ، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر ، قال: إذ خرج نحو بالمسجد يشتد ، قال قلت في نفسي ماله لعنه الله أكل هذا فرق مني أن أشاته ? او إذا هو قد صمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو النفارى وهو يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره قد جدح بعيره وحول رحله وشق قيصه وهو يقول : يا معشر قريش اللطيعة اللطيعة ، أموالمح مع أبى سفيان قد عرض لها محد في أصحابه لا أرى أن تدركها ، النوث الفوث . قال فضلني عنه وشفله عنى ما جاء من الأمر ، فنجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير ابن الحضرى ? والله ليعلن غير ذلك . وذكر موسى بن عقبة رؤيا عائدكة كنحو من سياق ابن اسحاق . قال فلما جاء ضمضم بن عرو على تلك اللعفة خافوا من رؤيا عائدكة نفرجوا على الصعب والذلول .

قال ابن اسحاق : فكانوا بين رجلين إما خارج و إما باعث مكانه رجلا ، وأوعبت قريش فل يتخلف من اشرافها أحد الا ان أبا لهب بن عبدالمطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة استأجره باريمة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس مها . قال ابن اسحاق : وحدثني ابن أبي تجييح أن أمية بن خلف كان قد أجم القمود وكان شيخا جليلا جسما 'فنيلا ، فأنادعقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراتي قومه بمجمرة يحملها فيها لار ومجرحتي وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا على استجمر فاتما أنت من النساء . قال قبحك الله وقبح ما جئت به ، قال ثم تجهز وخرج مع الناس هكذا تال ان اسحاق في هذه القصة . وقدر واها البخاري على نحو آخر فقال حدثني احمد من عبان حدثنا شريح بن مسلمة ثنا الراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق حدثني عمرو بن ميمون أنه مهم عبد الله بن مسعود حدث عن سمد بن معاذ أنه كان صديقا لامية بن خلف وكان أمية إذا مر **فِلْدَيْنَةُ نُزَلُ عَلَى سَمَدَ مِن مَمَادُ وَكَانَ سَمَدَ إِذَا مَرَ مَكُهُ نُزَلُ عَلَى أُمِيَّةً وَلَمَا يَثَمَّ اللَّهِ سَلَّتُنَا** المُدينَّةُ ا نطلق سمد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة ، قال سمعد لامية أ نظر لي ساعة خلوه لعلى أطوف والبيت ، فخرج به قريبا من نصف النهار فلقهما أبو جهل ، فقال يا صفوان من هذا ممك ? قال هذا سعد . قال له أموجهل : ألا أراك تطوف عكة آمنا وقد أو يتم الصباة ورعتم أنكم تنصر ومهم وتسينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما ، فقال له سعد \_ ورفع صوته عليه \_ أما والله لئن منعتني هـ ذا لامنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة . فقال له أمية لا ترفع صوتك ياسعد على أبي الحكم فانه سيد أهل الوادي ، قال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد محمت رسول الله ﷺ يقول : « إنهم قانلوك » قال بمكة ? قال لا أدرى ? ففزع لذلك أميــة فزعا شديداً

فلما رجع إلى أهد قال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سمد " قال وما قال لك قال زعم أن محماً أخبرم أنهم قاتل ، فقلت له عكم قال : ولا أدرى . فقال أبية والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بعد . استنفر أبو جهل الناس فقال أدركوا عديركم ، فكره أمية أن يخرج فاقاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى براك الناس فقال أدركوا عديركم ، فكره أمية أن يخرج فاقاه أبو جهل فقال يا أبا حتى قال أما إذ عبنتى فوافه لا شترين أجود بدير عكة ، ثم قال أمية يا أم صفوان جهزينى فقالت له يا أبا صفوان وقد نسبت ما قال لك أخوك الينرى قال لا وما أديد أن أجوز مهم إلا قريبا ، فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا الا عقل بديره فلم يزل كذلك حتى قتله الله بديد . وقد رواه البخارى في موضع آخر عن محمد من السرائيل عن أبى اسحاق به مجوه ، تفرد به البخارى . وقد رواه الامام احمد عن خلف بن الوليد وعن أبى سعيد كلاها عن اسرائيل وفي اسرائيل عن المرائيل عن اسرائيل عن اسرائيل عن اسرائيل وفي اسرائيل عن اسرائيل عن اسرائيل عن اسرائيل وفي اسرائيل قالت له امرأته : والله إن محمداً لا يكذب .

قال ان اسحاق : ولما فرغوا من جهازم وأجمعوا المسير ذكروا ما كانوا بينهم و بين بني بكر ابن عبد مناة بن كنانة من الحرب . فقالوا إنا تخشى أن يأنونا من خلفنا وكانت الحرب التي كانت بين قريش و بين بني بكر في ابن لحفص بن الاخيف من بني عامر بن لؤى قتله رجل من بني بكر باشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الماوح ، ثم أخمة بثاؤه أخوه مكرز بن حفص فقتل عامراً وخاض بسيفه في بطنة ثم جاء من الميل فعلقه باستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم .

هرب يومند بسد أن كان هو المشجم لهم المجير لهم كما غرم ووعدم ومنام وما يعدم الشيطان إلا غرورا . وقال يونى عن ابن اسحاق : خرجت قريش على الصعب والذلول في قسماته وخسين على الصعب والذلول في قسماته وخسين المتعلمين لقريش يوما يوما ، وذكر الاموى أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحو لهم عشراً ، ثم نحر لهم أمية بن خلف بسفان قسماً ، ونحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحو من مت قديد إلى مياه نحو البحر فظاوا فها وأقاموا بها يوما فنحو لهم شيبة بن ربيعة قسما ، ثم أصبحوا بالمجاج فنحر لهم يومند عتبة بن ربيعة عشراً ، ثم أصبحوا بالأ بواه فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج عشرا ، ونحر لهم على ماه بدر أبو البخترى عشرا ، ثم عدل ماه بدر أبو البخترى عشرا ، ثم أكوا من ازوادهم . قال الأموى حدثنا أبي حدثنا أبو بكر الهذلى قال كان مع المشركين ستون فرساً وسئائة درع وكان مع روسول الله يتخترى حشون درعا .

هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر . وأما رسول الله مسيلية تقال اسحاق : وخرج رسول الله مسيلية في لل مضت من شهر رمضان في أصحابه واستمعل ابن أم مكتوم على المدينة ، ودفع الهواء إلى مصعب ابن عبر وكان أبيض ، و بين يدى رسول الله مسيلية وايتان سوداوان إحداها مع على بن أبي طالب يقال لما المقاب ، والاخرى مع بعض الانصار . قال ابن هشام كانت راية الانصار مع سعد بن معاذ وقال الاموى كانت مع الحباب بن المتذر . قال ابن السحاق : وجم ل رسول الله مسيلية على الساقة قيس بن أبي صحصحة أخا بني مازن برب النجار . وقال الاموى : وكان معهم فرسان على إحداها مصحب بن عير وعلى الاخرى الزبير بن العوام (1) ومن سعد بن خيشة ومن المقداد بن الاسود . وقد روى الامام احد من حديث أبي اسحاق عن حادثة بن مضرب عن على قال ما كان فينا فارس به بدغير المقداد .

وروى اليمه في من طريق أنن وهب عن أبي صخر عن أبي معاوية البلخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له : ما كان معنا إلا فرسان فرس الربير وفرس المقداد بن الاسود \_ يعنى وم بدر \_ وقال الاموى حدثنا أبي حدثنا اساعيل بن أبي خالد عن النيس قال : كان مع رسول الله عليه يوم بدر فارسان ، الزبير بن الموام على الميمنة ، والمقداد بن الاسود على الميسرة .

قال ابن اسحاق : وكان ممهم سبعون بعيراً يعتقبونها ، فكان رسول الله وَ الله وَ على ومرثد بن

(١) قوله ومن سعد الى الأسود . كذا فى الأصلين ولم نقف على صحنها فيا بأيدينا من كتب
 السير ولعله ( ويتعقباتهما مرة سعد من خيشة ومرة المقداد بن الاسود .

أبي مرثمه يمتقبون بميراً ، وكان حزة و زيه بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يمتقمون بميراً . كذا قال ابن اسحاق رحمه الله تمالي . وقد قال الامام احمد حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا عاصر بن مهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود . قال : كنا يوم بدركل ثلاثة على بمير ، كان أبو ليابة وعلى زميل رسول الله عَيْمِالِيَّةِ . قال فكانت عقبة رسول الله عَيَّالِيَّةِ فقالا نحن بمشى عنك . فقال : « ما أنها باقوى مني ولا أنا باغني عن الاجر منكما » وقد رواه النسائي عن الفلاس عن ابن مهدى عن حماد بن سلمة به . قلت : ولمل هـ نما كان قبل أن برد أباليابة من الروحاء ، ثم كان زمـلاد على ومرثد بدل أبي لبابة والله أعلى. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جمفر حدثنا سميد عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفي عن سعد بن هشام عن عائشة : أن رسول الله عِيَّا اللهِ العجراس أن تقطم من أعناق الابل يوم بدر، وهذا على شرط الصحيحين. و إنما رواه النسائي عن أبي الاشعث عن خالد ابن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . قال شيخنا الحافظ المزي في الاطراف وقابعه سميد بن بشر عن قتادة . وقــــد رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أبى هرىرة غالله أعلم . وقال المخاري حدثنا يحيى من بكمر ثنا الليث من عقيل عن أبن شهاب عن عبد الرحمن من عبد الله من كمب بن مالك أن عبد الله بن كمب . قال محمت كمب بن مالك يقول : لم أتخلف عن رسول الله يَ اللَّهِ في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أتى تخلفت عن غزوة بدرولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله ﷺ مريد عمر قريش حتى جمع الله بينهم و بين عدوهم على غير ميماد تفرديه

قال ابن اسحاق: فسلك رسول الله و المستخدة على المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على على مخيرات المجامة ثم على المدينة ثم على المحتورات المجامة ثم على السيالة ثم على صدورات المجامة ثم كان بعرق المطلبة في رجلا من الاعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبراً ، قال له الناس سلامة بن وقش لا قسال رسول الله والميان على بعد المعارفة على المناس المحتورات علم المناس المحتورات المناس المحتورات المناس المحتورات المناس المحتورات على المناس المحتورات المناس المحتورات المناس المحتورات المناس المحتورات المناس المحتورات المناس على الرجل ، ثم أعرض عن سلمة وتران رسول الله والمناس المناس على الرجل ، ثم أعرض عن سلمة وتران رسول الله والمناس على المنازية ويد بدرا ؟ فسلك في المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المنس تم المنس المناس أي المناس على المنس تم المنس المناس المناس

ا نصب منه حتى إذا كان قريبا من الصغراء بعث بسبس بن عمر و الجهى حليف بنى ساعدة وعدى ابن أبى الزغباء حليف بنى النجار إلى بعد يتجسسان الاخبار عن أبى سفيان صخر بن حرب وعيره وقال موسى بن عقبة بعثهها قبل أن يخرج من المدينة فلما رجما فأخبرا، بخبرالمير استنفر الناس اللها فان كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن اسحاق محفوظا فقد بشهما مرتين واقة أعلر.

قال ابن اسحاق رحمه الله : ثم ارتحل رسول الله عِيناتِين وق. قدمهما فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبلها ما اسهاؤها ? فقالوا يقال لاحدها مسلح وللآخر خرى ، وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار ، و بنو حراق ، بطنان من غفار فكرههما رسول الله ﷺ والمر و ربينهما وتفاءل بإسهائهما وأسهاء أهلهما فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران فجزع فيه ثم نزل وأناه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنموا عيرهم: فاستشار الناس وأخسيرهم عن قريش فقام أبه بكر الصديق فقال وأحسن ، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمر و فقال يارسول الله امض لما أراك الله ، فنحن معك والله لا تقول لك كما قال بنو اسر ائيل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ممكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى مرك الغاد لجالدنا ممك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله يَتِياليُّنَّة خيرا ودعاله . ثم قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَشير وا عـليَّ أَمِها النَّاسِ ﴾ و إنما مريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايموه بالمقبة قالوا يا رسول الله إنا مرآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فاذا وصلت البنا فانت في ذمتنا تمنمك مما تمنم منه أبناءنا ونساءنا ، فكان رسول الله عَيْكَ الله يتخوف أن لا تكون الانصار ترى علمها نصره إلا بمن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس علمهم أن يسير مهم إلى عدو من بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله ﷺ قال له ســـمد بوس معاذ : والله لكاً نك تر مدمًا بإرسيل الله ? قال « أجل » قال فقد آمنا مك وصدقناك وشهدمًا أن ما حثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي يعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل ما تقر به عينك ، فسر على مركة الله قال فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ونسَّطه ثم قال : ﴿ سيروا وابشر وا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآنَ أَنظِ إلى مصارع القوم ، هكذا رواه ابن اسحاق رحمه الله . وله شواهد من وجوه كثيرة فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه حدثنا أبو نسم حـدثنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال محمت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به ، أني النبي ﷺ وهو يدعو

على المشركين . فقال : لا نقول كما قال قوم موسى لموسى إذهب أنت و ربك فقاتلا إمّا ههذا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شالك و بين يديك وخلفك، فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه وسره انفرد به البخاري دون مسلم فرواه في مواضم من صحيحه من حمديث مخارق به ورواه النسائي من حديثه وعنده : وحاه المقداد بن الاسود يوم بدرعلي فرس فذكره . وقال الامام احمد حدثنا عسمة ـ هو ابن حميد ـ عن حميد الطويل عن أنس قال: استشار النبي ﷺ مخرجه إلى بدر فاشار عليه أبو بكر ، ثم استشارهم فاشار عليـ ، عمر ، ثم استشارهم فقال بعض الانصار : إيا كم بريد رسول الله بإمشر الانصار. فقال يعض الانصار: بإرسول الله إذا لا نقول كا قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إما ههنا قاعدون ولكن والذى بمثك بالحق لوضربت أكبادها إلى ىرك الغاد لاتبعناك . وهذا اسناد ثلاني صحيح على شرط الصحيح . وقال احمد أيضا حدثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ : شاور حمن ملغه إقبال أ في مفيان قال فتكلم أم بكر ظاعرض عنه ثم تمكلم عمر فاعرض عنه فقال سمد بن عبادة إيامًا بريد رسول الله بُتَيَا اللهِ الله الله نفسي بيده لو أمرتنا أن تخيضها البحار لاخضناها ولو أمرتنا أن فضرب أكبادها إلى رك الغاد لغملنا ، فندب رسول الله ﷺ الناس . قال فالطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت علمهم روايا قريش وفهم غلام أسود لبني الحجاج ، فاخـــذوه وكان أصحاب رسول الله ﷺ يـــالونه عن أبي سفيان وأُصحابه فيقول مالى علم بأني سفيان ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ناذا قال ذلك ضربوه فاذا ضربوه . قال فيم 1 أنا أخبركم هذا أبو سفيان فاذا تركوه فسألوه قال مالى بابي سفيان علم ولكن هــذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية ، فاذا قال هذا أيضاً ضربوه ورسول الله وَ اللَّهِ عَامُ يَصَلَّى ، فلما رأى ذلك انصرف فقال والذي نفسي بيده السكم لنضربونه إذا صمحق وتتركونه إذا كذبكم . قال وقال رسول الله ﷺ : هــذا مصرع فلان يضع يده على الارض ههنا وهمنا، فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به نحوه . وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه — واللفظ له — من طريق عبد الله بن لهيمة عن بزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه سمم أبا أبوب الانصاري يقول قال رسول الله بينايج لمل الله يغنمناها ? » فقلنا فيم ! فخرج وخرجنا فلما سرنًا يوما أو يومين قال لنا « ما ترون في القوم فاتهم قد أخيروا بمخرجكم f » فقلنا لا والله مالنا طاقة بقنال القوم ولكنا أردًا العير، ثم قال « ما ترون في قنال القوم ? » فقلنا مثل ذلك . فقام المقداد بن عمرو [ فقال] : إذا لا نقول لك يارسول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا امَّا ههنا قاعدون، قال فتمنينا معشر الانصار لو أمَّا

قلنا مشل ما قال القداد أحب الينا من أن يكون لنا مال عظيم فانزل الله عز وجل على رسوله (كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) وذكر تمام الحديث . و روى أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) وذكر تمام الحديث . و روى اين مردو به أيضا من طريق محمد بن عموه بن علقمة بن وقاص الدي عن أبيه عن جده . قال خرج رسول الله بين الله بين الله بو بكر أم خطب الناس قتال : وكيف ترون ? » قتال أبو بكر أبي خطب الناس قتال : وكيف ترون ? » قتال أو بكر أبي بكر تم خطب الناس قتال وكيف ترون ? » قتال عرمثل قول أي بكر تم خطب الناس قتال وكيف ترون ? » قتال عمد مثل قول أي بكو علم والله والله المنا على والله المنا على والله المنا على المنا على الكتاب ما سلكتها قط ولا له بها على ولئن سرت حتى تأتى بوك الغاد من أكر مك وأثرل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا له بها على ولئن سرت حتى تأتى بوك الغاد من ولكن اذهب أنت و ربك فقائلا إنا هيئنا عاعدون ولكن اذهب أنت و ربك فقائلا إنا هيئنا عاعدون الله غيرة والكن غيره فانظر اللهى أحدث الله اليك فامض فصل حبال من شئت واقطم حبال من شئت وعلد من شئت وصالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وعاه من من بينك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) الآيات ، وذكره الاموى في مغازيه و راد بعد من شرئا موالنا ما شئت وأعطنا ما شئت به من أمر طمرةا تبع لا مرائ هوافي لائن سرت حتى تبلغ البرك من عمدان لف يورن مك .

قال ابن اسحاق : ثم ارتحل رسول الله ﷺ من ذفران فسلت على تنايا يقال لها الاصافر ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية (۱) وتوك الحنان بيمين وهو كنيب عظيم كالجبل العظيم ، ثم نزل قريبا من بعد فركب هو و رجل من أصحابه . قال ابن هشام هو أبو بكر . قال ابن اسحاق \_ كا حدثنى محد بن يحيى بن حبان \_ حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد واصحابه وما بلغه عتبهم . تقال الشيخ : لا أخبركا حتى تحبرانى ممن أقنا ? فقال له رسول الله بين المناب خرجوا يوم أخبرتنا فتم الشيخ فانه بلغنى أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فان كان صمحق الذى أخبرتى فهم اليوم يمكان كذا وكذا للسكان الذى به رسول الله بين في اليوم يمكان كذا وكذا للدكان الذى به رسول الله وكذا . للسكان الذى به قريش عن من خبره قال من ما أنها ? فقال له رسول الله وكذا . للسكان الذى به قريش ، فلما فرغ من خبره قال من ماه العراق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماه " من العرف عنه الموق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماه أمن ماه العراق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماه " من العرف عنه ما من ماه أمن ماه العراق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماه " من العرف عنه ما العرق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماه " من ماه " من العرف عنه ما العرق ؟ قال ابن هشام : يقال من ماه " من ماه " من العرف عنه من ماه " من ماه " من العرف عنه من ماه " م

لمذا الشيخ سفيان الضرى .

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصلين وابن هشام . وفي معجم البلدان وفي ثار يخ ابن جرير في هذا الخبر: الدبة بالباء الموحدة مشددة وهو الصحيح .

قال ابن اسحاق : وكان بسبس بن عمر و وعدى بن أبي الزغباء قد مصياحي ترلا بدراً فأناخا إلى تل قريب من الماه تم أخذا شناً لها يستقيان فيه : ومجدى بن عمر و الجهني على الماء فسمع عدى و بسبس جاريتين من جوارى الحاضر وها يتلازمان على الماء والملزومة تقول لصاحبها إنما تأتى العبر عنداً أو بعد غد فأعل لحساحبها إنما تأتى العبر عند و في الماء وسع ذلك عدى و بسبس فجلسا على بعيرمها أم افطلقاحي أتيا رسول الله يتشافي وأخبراه عاسمها ، وأقبل أبو سفيان حتى تقمم العبر حندا حتى و دد المساء . فقال لجعدى بن عمر و هل أحسست أحداً ? قال ما مشيان حتى تقمم العبر حندا حتى و دد المساء . فقال لجعدى بن عمر و هل أحسست أحداً ? قال ما المطلقاء فأتى أبو سفيان مناخها فأخة من أبعار بعبر جها فنده فاذا فيه النوى . فقال : هذه والله المكنى يترب فرجم إلى أصحابه مريها فضرب وجه عبره عن الطريق فساحل بها وترك بعراً بيسار وانطلق حتى أسرع وأقبلت قريش ، فلما تراوا الجحة رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب ابن عبد مناف رؤيا . فقال : إلى رأيت فيا يرى النائم واتى لبين النائم واليقطان إذ نظرت إلى رجل بعراً بيسار قد فرس حتى وقف ومعه بعبراه نم قال : قتل عتبة بن دبيعة واليية بنان بزيعة ويشه ، ن ربيعة وثيية بن دريعة وفيرة ، ن خلان وفلان فعد رجالا من قتل يوم بعو من أشراف قريش ، ثم رأيته وقد ويش ، ن خلوب قريسة وثيية بن دبيعة ويشه من نظرا قريمة ، ثم والنه قد أقبل على وس حتى وقف ومعه بعبراه نم قال عن على عم بعو من أشراف قريش ، ثم رأيته والمنه عالم وأمية بن خلف وفلان وفلان فعد رجالا من قتل يوم بعو من أشراف قريش ، ثم رأيته

ضرب فى لبة بميره ثم أرسله فى السكر فما بتى خباء من أخبية المسكر إلا أصابه نضح من دمه فبلغت أبا جهل لمنه الله فقال هذا أيضا نبى آخر من بنى المطلب سيطم غدا من المقنول إن نحن انتقينا .

قال ابن اسحاق : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحر زعيره أرسل إلى قريش الح إنما خرجم المنموا عبيركم ورجالكم وأموالكم فقد تجاها الله فارجوا ، فعال أبو جبل بن هشام : والله لا نرجع حتى نرد بدراً وكان بدر موسا من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلافا فننحر الجز ورونطيم الطمام ونسق الحر وتعرف علينها القيان وقسم بنا العرب ويمسيرنا وجمنا فلا يزالون مهاوتنا أبداً فامضوا . وقال الاختس بن شريق بن عمرو بن وهب النقني - وكان حليفا لبنى زهرة - مهاوتنا أبداً فامضوا . وقال الاختس بن شريق بن عمرو بن وهب النقني - وكان حليفا لبنى زهرة - وم بالمبحقة : با بنى زهرة قد تبيى الله لكم أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل ، واتما نفر تم تعتموه وماله فاجعلوا بى جبها وارجعوا فانه لا حاجة لكم بان تخرجوا فى غير ضيمة لاما يقول ، واتما هذا . قال فرجعوا فلى يشهدها زهرى واحد ، فرجمت بنو زهرة مع الاختس فلم يشهد بنو أمرة مع من المنا ومفى القوم وكان بين طالب بن أبى طالب - وكان فى القوم بين بعض قريش محالب إلى مكة مع من رجع . وقال فى ذلك :

لام إما ينزون طالب في عصبة محالف محارب في مقنب من هذه القانب فليكن المساوب غير السالب وليكن المناوب غير الغالب

قال ابن اسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالمدوة القصوى من الوادى خلف العقنقل و بطن الوادى وهو يليل، بين بدر و بين المقنقل الكثيب الذى خلفه قريش، والقليب ببدر في المدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة .

قلت : وفي هدنما قال تعالى (اذأنم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة التصوى والركب أسغل منكم ) أى من فاحية الساحل (ولو تواعدتم الاختلام في الميعاد ولكن ليقضى الله أمراً كان معمولاً ) الاكامة . وبعث الدياء وكان الوادى دهما فاصلب رسول الله ويخطي وأصحابه منها ماء لبدلهم الارض ولم عنصهم من السير، وأصاب قريشا منها ماه لم يقدوا على أن يرتحاوا معه .

قلت وفى هذا قوله تعالى ( و يتزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قاو بكم و يثبت به الاقدام ) فذكر أنه طهرهم ظاهراً وبلحناء وأنه ثبت أقدامهم وشجع قليهم وأذهب عهمة تحذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر ، وهم ذا تثبيت الباطن والظاهر وأ نزل النصر علمهم من فوقهم فى قوله ( اذ يوحى ربك إلى الملائكة أفى معكم فتبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين كفر وا الزعب فاضر بوا فوق الاعناق ) أى على الرؤوس ( واضر بوا منهم كل بنان ) أى لئلا يستمسك منهسم السلاح ( ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد المقاب ، ذلكم فذقوه وأن الدكافرين عذاب النار ) .

قال ابن جربر: حدثتى هارون بن اسحاق ثنا مصعب بن المقدام ثنا اسرائيل ثنا أبو اسحاق عن حارثة عن على بن أبى طالب . قال : أصابنا من الهيل طش من المطر \_ يعنى اللبلة التى كانت فى صبيحتها وقعة بعر \_ فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستفال تحتها من المطر ، و وات رسول الله عيني فائها يصلى \_ وحرض على القتال . وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن أبى اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على . قال : ما كان فينا فلرس يوم بعر إلا المقداد : ولقد رأيتنا وما فينا إلا غام إلا رسول الله يقتلي محت شجرة يصلى و يبكى حتى أصبح ، وسيأتى هدنا الحديث مطولا . و رواه النسائى عن بندار عن غندر عن شعبة به . وقال مجاهد : أنزل علمهم المطر فطفاً به الفبار وتلبحت به الارض وطابت به أغسهم وثبتت به أقدامهم .

قلت : وكانت ليلة بعر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سسنة ثفتين من الهجرة ، وقد بات رسول الله وَتَشِيِّتُةِ تلك الليلة يصلى إلى جذم شجرة هناك ، ويكثر فى سجوده أن يقول ﴿ يا حى ياتيوم » يكر رفلك ويلظ به عليه السلام .

قال ابن اسحاق : غرج رسول الله و الدوم إلى الماء حتى جاء أدى ماء من بدر نزل به قال ابن اسحاق : فحدت عن رجل من بني سلمة أنهم ذكر وا أن الحياب بن منفر بن الجوح . قال ابن اسحاق : فحدت عن رجل من بني سلمة أنهم ذكر وا أن الحياب بن منفر بن الجوح . قال يا رسول الله أدايت هذا المنزل أمتزلا أنزلكه الله ليس لنا أن تقدمه ولا تتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ، قال يا رسول الله فان همذا ليس يمنزل فأمض بالناس حتى فأى أدى ماء من القوم فنتزله ثم نفور ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضا فأمض بالناس حتى فأى أدى ماء من القوم فنتزله ثم نفور ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضا الاموى حدثنا أي قال وزعم المكلي عن أني صلح عن ابن عبلس . قال بينا رسول الله تيلية الله يتنا رسول الله تيلية عليه عبد ان الله يقرأ عليك يعم الاهاص (١) وجدر يل عن يمينه إذ أثاه مك من الملائكة قتال يا محدان أنه يقرأ عليك الأمر [ هو ] الذي أمرك به الحباب بن المنذر . قتال رسول الله تيلية ياجر يل هل تعرف هذا ? قتال ما كل أهل الساء أعرف وانه لصادق وما هو بشيطان فيهن رسول الله تيلية ومن معه من الناس ما كل أهل الساء أعرف وانه لصادق وما هو بشيطان فيهن رسول الله تيلية ومن معه من الناس (۱) الاصاص : كذا في الاصامين ولم نفر على هذا النص في غيرها .

ف ارحتى أنى أدنى ماه من القوم نزل عليه تم أمر بالقلب فعودت ، و بنى حوضا على القلب الذى نزل عليه فل ماه تم قدفوا فيه الآنية . وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر الما أشار بما أشار به على رسول الله يتطليق فقال الملك يامحمد و بك يقرأ عليك السلام و يقول لك أن الرأى ما أشار به الحباب ، فنظر رسول الله يتطلق الى جريل فقال ليس كل الملائكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان . وذكر الاموى أنهم نزلوا على القليب الذى يلى المشركين نصف الليل وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤا الحياض حتى أصبحت ملاه وليس المشركين ماه .

قال ابن اسحاق : فحد في عبد الله من أبي بكر انه حدث ان سمد بن معاذ . قال : يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه و فعد عندك ركائبك تم نلقي عدونا فان اعزا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وان كانت الاخرى جلست عملي ركائبك فلحقت بمن وراء كا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما تحن باشد حبالك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقي حريا ما تخلفوا عنك ، بممك الله جم ينصاحونك و يجاهدون ممك . فائي عليه وسول الله يتيلين خيراً ودعاله بخير ، ثم بني لرسول الله يتيلين عرب كان فيه .

قال ابن اسحاق : وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فاقبلت ، فلما رآها رسول الله ويتلاقه وسي المسحول الله ويتلاقه المستوية والمستوية وا

قَلْت : وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كا سيأتى بيان ذلك

(١) أحمْم: أي أهلكهم من الحين وهو الهلاك ذكره الخشَّى في غريب السيرة .

فى فصل نعقده بعد الوقعة ، ونذكر أسماءهم على حروف المعجم إن شاء الله .

فغ صحيح البخاري عن البراء . قال : كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثليّائة و يضع عشرة على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه التهر . وما جاوزه ممه إلا مؤمن . والمخاري أيضا عنه . قال استصغرت أمَّا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجر ون يوم بدر نيفا على سنين ، والانصار نيفا وأربيون ومائنان . وروى الامام احمد عن نصر بن رئاب عن حجاج عن الحسكم عن منسم عن ابن عباس أنه . قال : كان أهل بدر ثالبائة وثلاثة عشر : وكان المهاجر ون سئة وسمين وكان هو عة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمة . وقال الله تعالى ( إذ تريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم ) الآية . وكان ذلك فى منامه تلك الليلة وقبل إنه نام فى العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهـــم ، فدنا القوم منهم فجمل الصديق يوقظه و يقول بإرسول الله دنوا منا فاستيقظ ، وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا . ذكره الاموى وهم غريب جماً . وقال تعالى (وإذ ريكوهم إذ التقييم في أعينكم قليلا ويقلك في أعينهم ليقضي الله أدراً كان مفعولا ). فمند ما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أعين الآخر بن ليجترئ هؤلاء سورة آل عمران ( قد كان لكم آية في فئتين النقتا ، فئة تقاتل في سبيل الله . وأخرى كافرة برونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء ) فإن المسنى في ذلك على أصح القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة على الصحيح أيضا، وذلك عند التحام الحرب والمسابقة أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بإن أواهم إيام عند المواجهة قليلاً ، ثم أيد المؤمنين بنصره فجملهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلموا . ولهذا قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار ) . قال اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيد وعبد الله . لقد قالوا في أعيننا يوم بدر حتى أني لأقول لرجل الى جنبي أترام سبعين ? فقال أرام مائة .

قال ابن اسحاق: وحدثني أبي اسحاق بن يسار وغيره من أهل السلم عن أشياخ من الانصار قالوا : لما أمامان القوم بعشوا عمير بن وهب الجحي فقالوا احزر لنا القوم أصحاب محمد، قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع السهم فقال ثلاثمائة رجل يزيعون قليلا، أو ينقصون ولكن أمهوني حتى أبضد فلم يرشينا، فوجع اليم فقال: ما رأيت شيئا، ولمكن قعد رأيت يا ممشر قويش البلالا تحمل المنايا، نواضح يترب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منمة ولا ملجأ الاسيوفهم، وافته ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل

رجلا منكم ، فاذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فرُوا رأيكم ? فلما محم حكم من حزام ذلك مشى في الناس فاتى عتبة من ربيمة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسبعها والمطاع فها ، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فها يخسير إلى آخر الدهر ? قال وما ذاك يا حكم ? قال ترجم بالناس وتعمل أمر حليفك عمرو من الحضرمي قال قـــه فعلت أنت على بذلك ، إنما هو حليف فعل عقله وما أصيب من ماله . فأت ابن المنظلية - يعني أبا جبل - فاني لا أخشى أن يسجر (١) أمر الناس غــيره ، ثم قام عنبة خطيباً فقال : يا معشر قريش إنــكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محـــماً وأصمابه شيئًا، والله لثن أصبتموه لا نزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر اليه، قتل الن عمه \_ أو ابن خاله \_ أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخاوا بين محمد و بين سائر العرب ، فان أصابوه فذلك الذي أُردتم ، و إن كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون قال حكيم : فالطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نتل درعا فهو مهنثها (٢) فقلت له يا أبا الحسكم إن عنبة أرسلني الليك بكذا وكذا فتال : انتفخ والله سحره حين رأى محمـها وأصحابه ، فلا والله لا نرجم حتى يحكم الله بيننا و بين محمد ، وما يمنية ما قال ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور ، وفهم ابنه فقد تخوفكم عليه ، ثم بعث إلى عامر بن الحضري . فقال : هذا حليفك بريد أن يرجع الناس ، وقد رأيت ثأرك بعينك فقر فانشد خفرتك ومقتل أخيك ، فقام عامر من الحضرى فا كتشف ثم صرخ واعراه واعراه . قال فين الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسه على الناس الرأى الذي دعاهم اليه عتبة . فلما بلغ عنبة قول ألى جهل انتفخ والله سحره قال : سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو ، ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له .

وقد روى ابن جرير من طريق مسور بن عبد الملك اليربوعى عن أبيه عن سعيد بن المسيب الله : بينا نمن عند مر وان بن الحسكم إذ دخل حاجه قتال : حكم بن حزام يستأذن ، قال اثنن له فلما دخل قال : مرحبا يا أبا خالد أدن ، فحال عن صدر المجلس حتى جلس بينه و بين الوسادة ثم استبله قتال : حدثنا حديث بدر . قتال : خرجنا حتى إذا كنا بالمجخة رجمت قبيلة من قبائل قريش بلسرها فلم يشهد أحد من مشركيهم بعراً ، ثم خرجنا حتى تراننا المعوة التى قال الله تعالى ، فريش يلسرها فلم يشهد أحد من مشركيهم بعراً ، ثم خرجنا حتى تراننا المعوة التى قال الله تعالى ، في غيث عتبة بن ربيمة قتلت يا أبا الوليد هل ك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال أضل ماذا ? قلت إنكم لا تعللبون من محمد إلا دم ابن الحضرى وهو حليفك ، فتحمل بديته و رجم ماذا ؟ قلت إنكم لا تعللبون من محمد إلا دم ابن الحضرى وهو حليفك ، فتحمل بديته و رجم (١) فى الملبية مهملة من النقط ، وفى سبرة ابن هشام وسنى مبنها ينعقدها و يصلحها .

الناس . فقال أفت على بغلك وأذهب الى ابن المنطلية \_ يسنى أيا جهل \_ فقل له هل لك أن ترجم اليوم بمن ممك عن ابن علك ? فبتته فاذا هو في جماعة من بين يديه ومن خلفة ، و إذا ابن الحضرى واقف على دأسه وهو يقول : فسخت عقدى من عبد شمس ، وعقدى اليوم إلى بنى عخزوم فقلت له يقول لك عتبة بن ريسة هل لك أن ترجم اليوم بمن ممك ؟ قال أما وجد رسولا غيرك ? قلت لا ! ولم أكن لأ كون رسولا لغيره . قال حكيم غرجت مبادراً إلى عتبة لئلا يفوتى من الخبر عن " وعتبة أن ترجم اليوم بين معلى ألى المشركين عشرة جزائر . فطلع أبوجهل الشر منكي على أعام بن رحضة التفارى ، وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر . فطلع أبوجهل الشر في وجهه فقال المنه : انتخخ سحرك ? فقال له عتبة : سنتام ، فسل أبوجهل سيفه فضرب به متن فوجهه فقال ايماء بن رحضة بئس الفأل هذا ، فعند ذلك قامت الحرب . وقد صف رسول الله مي بعد المحرب بن عوف . قال ن صفنا رسول الله مي بعد المياه وعباهم أحسن تعبية فووى الترمذى عن عبدالرحمن بن عوف . قال ن صفنا رسول الله مي بعد بي بدين أبى حبيب أن أسل أبا يوم بعر لبلا . وروى الأمام احمد من حديث ابن لهيمة حمد ثنى يزيد بن أبى حبيب أن أسل أبا عران حدثه أنه سمع أبا أبوب يقول : صفنا رسول الله مي المناه وهذا اسناد حسن .

من يكون مع رسول الله ﷺ للا يهوى اليه أحد من المشركين، فوافه ما دنا منا أحد الا أمو بكو شاهرا بالسيف على رأس رسول الله ﷺ لا يهوى اليه أحد الا أهوى اليه فهذا أشجع الناس. قال واقد رأيت رسول الله يُظلِقُوا أخذته قريش فهذا محاده، وهذا يتلتله و يقولون أنت جملت الآلمة الهما واحداً فواننه ما دنا منا أحد الا أبو بكر يضرب و يجاهد هذا ويتلنل هذا وهو يقول : و يلم أتفاون رجلا أن يقول ربى الله ثم رفع على بردة كانت عليه فبكى حتى اخسلت لحيته ثم قال أنشدكم الله أمؤون آل فرعون خبر أم هو ? فكت القوم ، فقال على : فوافه لساعة من أبى بكر خبر من ما الارض من مؤمن آل فوعون ، ذاك رجل يكتم إيمانه وهدا رجل أعلن إيمانه ، ثم قال البراز لا نمله بروى الا من هدا الوجه . فهذه خصوصية الصديق حيث هو مع الرسول فى العريش كاكان ممه فى الغار رضى الله عنه وأرضاه . ورسول الله يَظِيَّكِ يكثر الابتهال والتضرع والماعه ويقول فيا يدعو به « اللهم إنك ان تهلك هدنه العصالية لا تعبد بعدها فى الأرض » وجعل بهتف به عز وجل ويقول و اللهم أنجز لى ما وعدتى ، اللهم فصرك » وبرفع يديه الى الساء حتى سقط الرداء عن مذكبيه . وجعل أبو بكر رضى الله عنه ميلتزمه من ورائه ويسوى عليه رداء ويقول مشقا الرداء عن مذكبيه . وجمل أبو بكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوى عليه رداء ويقول مشقا الدوء عن مذكبيه . وجمل إدون من مؤمل أبو بكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوى عليه رداء ويقول مشقا عليه من كثرة الابتهال : يارسول الله بعض مناشدتك ربك نانه ويسوى عليه رداء ويقول مشقا عليه من كثرة الابتهال : يارسول الله بعض مناشدتك ربك نانه ويسوى عليه رداء ويقول مشقا عليه من كثرة الابتهال : يارسول الله بعض مناشدتك ربك نانه عنه ينجز لك ما وعدك .

[ هكذا حكى السهيلي عن قاسم من ثابت أن الصديق اتما قال بمض أمناشدتك ربك من باب الاشفاق لمسارأى من نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عرب منكبيه ققال: بعض هذا الرسول الله أي لم تعب نفسك هذا النعب والله قد وعدك النصر، وكان رضى الله عنه رقيق القلب شهيد الاشفاق على رسول الله مي المربي بانه قال: كان رسول الله مي المربي بانه قال: كان رسول الله مي المربي المربي بانه قال: كان رسول الله مي المربية أن يفعل ما يشاء خفاف أن لا يعبد في الأرض بعدها ، خوفه ذلك عبادة . أكل حسقل بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم الغارفيو قول مردود على قائله إذ لم قلد وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم الغارفيو قول مردود على قائله إذ لم يتذكر هذا التائل عورما قال ولا لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعلى إلى .

هذا وقد تواجه الفتتان وتقابل الفريقان وحضر الخصان بين يدى الرحن واستفاث بر به سيد الانبياء وضح الصحابة بصنوف السعاء إلى رب الارض والنباء سامع السعاة وكاشف البلاء . فكان أول من قتل من المشركين الاسود بن عبد الاسد المخزومي . قال ابن اسحاق : وكان رجلا شرساً سي الخلق فقال : أعاهد الله الاشرين من حوضهم أو لأهد منه أو لا موتن دونه ، فالما خرج خرج الله حزة بن عبد المطلب ، فلما النقيا ضر به حزة ظلمن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع

(١) ما بين المربعين من المصرية فقط.

على ظهره تشخب رجله دما محو أصحابه ، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه بريد زعم أن تبر عينه واتبعه حتى قتله في الحوض . قال الاموى : فحى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن ينظير شجاعته ، فرز بين أخيد شيبة وابنه الوليد ، فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز خرج البهم فتية من الانصار ثلاثة وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما عفراه ، والثالث عبد الله بن رواحة أو عالوا من أنتم ا قالوا وهط من الانصار . فقالوا مالنا بكم من حاجمة ، وفي رواية فقالوا أكفاء كلم من حاجمة ، وفي رواية فقالوا أكفاء كلم أم ولكن أخرجوا البنا من بني عمنا ، وقادى مناديهم : يامحده اخرج البنا أكفاء فا من قومنا . فقال النبي على المنافقة على المنافقة بن الحارث، وقم ياحرة ، وقم ياعلى ، وعند الاموى أن النفر من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله تتنظيقة أعداء من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله تتنظيقة أعداء من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله تتنظيقة أعداء من الانصار لما خرجوا كره ذلك رسول الله تتنظيقة أعداء من الدين يكون أولئك الثلاثة بالخروج .

قال ابن اسحاق فلما دنوا منهم قالوا من أثم ? — وفي هذا دليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح سد فقال : عبيدة عبيدة ، وقال حزة ، وقال على على . قالوا نع ! اكناء كرام . فبار زعبيدة وكان أسن القوم عتبة ، وجار زحزة شيبة ، وجار زعيلي الوليد بن عتبة . فاما حمزة فلي عبل شيبة أن قتله وأما على فلم يميل الوليد ان قتله ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضر بتين كلاهما أثبت صاحبه ، وكر حمزة وعلى جاميافهما على عتبة فذففا عليه واحتمالا صاحبهما لحازاه إلى أصحابهما رضى الله عنه .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى مجلز عن قيس بن عُباد عن أبى در: أنه كان يقسم قسم أن هذه الآية ( هذان خصان اختصموا فى رجسم ) نزلت فى حمزة وصاحبه، وعتبة وصاحبه بهم برزوا فى بعر. هدان خصان اختصموا فى رجسم ) نزلت فى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا المتسر بن سليان محمت أبى ثنا أبو مجاز عن قيس بن عباد عن على بن أبى طالب. أنه قال: أمّا أول المعتبوب بدى الرحمن عز وجل فى الخصومة بهم التيامة . قال قيس : وفيهم تزلت ( هذان خصان اختصموا فى رجهم ) قال هم الذين باو زوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيمة وعتبة ابن وبيمة عند به البخارى . وقد أوسعنا الكلام علمها فى التنسير عا فيه كمناية .

وقال الاموى حدثنا معلوية من همرو عن أبي اسحاق عن ابين المبارك عن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهى . قال : برز عتبة وشيبة والوليد وبرز اليهم حزة وعبيدة وعلى . فقالوا : تكلموا فعرفكم . فقال حزة : أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حزة بن عبد المطلب . فقال كفؤ كريم ، وقال على : أنا عبدالله وأخو رسول الله ، وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء ، فقام كل رجل إلى رجل فقاتلوهم

فقتلهم الله . فقالت هند في ذلك :

أعيثى جودى بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب يذيقونه حد أسيافهم يماونه بعد ما قد عطب

ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة .

قلت : وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولما جاؤا به إلى رسول الله ﷺ عَلَيْتُهُ أضجوه إلى جانب وقف رسول الله ﷺ قاشر فه (() رسول الله ﷺ قدمه فوضع خده على قدمه الشريفة وقال : بإرسول الله لو رآئى أبو طالب لعلم أنى أحق بقوله :

ونسلمه حتى نصرٌع دونه ` ونذهل عن أبنائنا والحلائل

ثم مات رضى الله عنه فغال رسول الله و شهد أنك شهيد » رواه الشافعي رحمه الله .
وكان أول قتيل من المسلمين في المركة مهجم مولى عمر بن الخطاب رمى بسهم فقتله . قال ابن اسحاق
فكان أول من قتل ، ثم رمى بده حارثة بن سراقه أحد بني عدى بن النجار وهو يشرب من الحوض
بسهم فاصاب محره فحات . وثبت في الصحيحين عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في
النظارة أصابه سهم غرب قتله ، فجات أمه فقالت يارسول الله أخبر في عن حارثة قال كان في الجنة
صبرت و إلا فليرين الله ما أصنع \_ يشي من النياح \_ وكانت لم تحرم بعد ، فقال لها رسول الله و المجلة و على أهدات ، إنها حنان تمان وان امنك أصاب الفردوس الاعلى » .

قال ابن اسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض. وقال: أمر رسول الله و المحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ، وفي صحيح البخارى عن أبي أسيد . قال قال لنا رسول الله يَتَنِينَ بهم بعر إذا أكتبوكم - يمني المشركين - فارموهم واستبقوا نبلكم . وقال البيهق أخير فا الحاكم أخير فا الاصم حدثنا احمد بن عبد الجبار عن يونس ابن بكير عن أبي اسحاق حدثني عبد الله بن الزبير . قال : جمل رسول الله يَتَنِينَ شمار المهاجر بن يهد الرحن . وشمار المهاجر بن عبد الرحن . وشمار الخورج يا بني عبد الله وشمار الاوس يا بني عبيد الله ، وسخى خيله خيل الله . قال ابن هشام : كان شمار الصحابة يوم بدر أحد أحد .

قال ابن اسحاق: ورسول الله عَيَّالِيَّةِ في العريش معه أبو بكر رضى الله عنه \_ يعنى وهو يستغيث الله عن وهو يستغيث الله عز وجل \_ كما قال بمنالي ( إذ تستغيثون ر بكم فاستجاب ألم الى ممكم بالف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلو بكم وما النصر إلا من عنمه الله إن الله عزيز حكيم ) .

(١) في السيرة الحلبية فأفرشه .

قال الامام احمد حدثنا أو نوح قراد ثنا عكرمة بن عمار ثنا مماك الحنغ, أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر من الخطاب قال: لما كان يوم بدر فظر رسول الله بَيَّالِيُّتُج إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف، ونظر إلى المشركين فاذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي يَتَطَالِيْهُ القبلة وعليه رداؤه وازاره ثم قال: « اللهم أيجز لي ما وعدتني ، اللهم إن شهائ هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدأً ﴾ فما زال يستغيث مر به و يدعوه حتى سقط رداؤه . فاماه أبو بكر فاخذ رداءه فرده ثم الترمه من من ورائه ثم قال: يا رسول الله كفاك (١) مناشدتك ر مك فانه سينجز لك ما وعدك فاثرل الله ( إذ تستغشون رمكم فاستجاب لكم أفي ممدكم بالف من الملائكة مردفين ) وذكر تمام الحديث كا سيأتي وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار العمائي وصححه على ابن المديني والترمذي ، وهكذا قال غير واحمد عن ابن عباس والسدى وابن جرير وغيرهم إن هذه الآية نزلت في دعاء النبي ﷺ يوم بدر، وقد ذكر الاءوى وغيره أن السلمين عجوا الى الله عز وجل في الاستفائة بجنابه والاســـتمانة به وقوله تعالى ١ بالف من الملائكة مردفين ؛ أي ردة لكم ومدداً لفئة كم رواه العوفي عن ابن عباس . وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن بن زيد وغسيرهم . وقال أبوكُدينة عن قابوس عن ابن عباس (مردفين ) وراء كلملك ملك. وفي رواية عنه مهذا الاسناد (مردفين) بمضهم على أثر بمض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة . وقسد روى على نن ألى طلحة الوالمي عن ابن عباس قال : وأمد الله نبيه والمؤمنين بالف من الملائكة ، وكان جبريل في خسمائة مجنبة ، وميكائيل في خسمائة مجنبة ، وهذا هو المشهور . ولكن قال ابن جربر حدثتي المثي حدثنا اسحاق ثنا يعقرب من محد الزهري حدثني عبد العزمز من عران عن الربعي عن أبي الحورث عن محمـــد بن جبير عن على . قال : لزل جبريل في الف من الملائكة على ميمنة النبي ﷺ وفعها أبو بكر ، ونزل ميكائيل في الف مرخ الملائكة على ميسرة النبي بَتَنَالِيَّةٍ وأنا في الميسرة ورواه البهتي في الدلائل من حديث محمد بن جبير عن على فزاد : وترل اسرافيل في الف من الملائسكة وذكر أنه طمن يومئذ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء، فذكر أنه نزلت ثلاثة آلاف من اللائه كمة ، وهذا غريب وفي اسناده ضهف ولو صح له كان فيه تقوية لما تقلم من الاقوال ويؤيدها قراءة من قرأ ( بألف من الملائكة مردفين ) بفتح الدال والله أعلم . وقال البسهق أخبرنا الحاكم أخبرنا الاصم ثنا محمد بن منان القرار ثنا عبيد الله بن عبد المحيد أبو على الحنفي حدثنا عبيد الله بن عبد الرحن بن موهب أخبرتي اسماعيل بن عوف بن عبدالله بن أبي رافع عن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده . قال : لما كاز موم بدر قاتلت شيئًا من قتال ، نم جئت (١) في الحلبية : كذلك ، وفي المصرية : كذاك . والتصحيح من انسان العيون .

سرعا لا نظر إلى رسول الله عَيْسِكُو ما فعمل ، قال فجئت فاذا هو ساجه يقول ﴿ فِي حِي فِي قِيوم فِي حِي ها قبوم » لا يزيد عليها فرجمت إلى القنال ثم جئت وهوساجه يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القنال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا ، حتى فتح الله على يده . وقد رواه النسائي في اليوم واللبلة عهر بندار عن عبيدالله بن عبد الجيد أبي على الحنفي. وقال الاعش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله من مسعود . قال ما محمت مناشعاً ينشد أشد من مناشدة محمد ﷺ وم بعر ، جعل يقول الليم إنى أنشك عهدك ووعدك ، اللهم إن تهلك هـذه العصابة لا تعبد » ثم النفت وكأن شق وجه القمر . وقال « كأني أنظر إلى مصارع القوم عشية » رواه النسائي من حديث الأعمش به . وقال لما النقينا يوم بدر قام رسول الله ﷺ فما رأيت مناشعاً ينشد حقا له أشـــد مناشعة من رسول الله الله الله الله وقد عبت إخباره عليه السلام بمواضع مصارع رؤس المشركين يوم مدو ف صحيح مسلم عن أنس بن مالك كا تقدم ، وسيأتى في صحيح مسلم أيضاً عن عربن الخطاب. ومقتضى حديث ان مسمود أنه أخبر بذلك مع الوقعة وهو مناسب، وفي الحديثين الا تُحرِين عن أنس وعر ما يدل على أنه أخسر بذلك قبل ذلك بيوم ولا مانع من الجم بين ذلك بأن يخبر به قبل بيوم وأ كثر، وان يخير به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة والله أعلم. وقد روى البخارى من طرق عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عَبِيلِين الله وهو في قبة له يوم بدر ﴿ اللهم أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد بعسد اليوم أبهاً » فاخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله الحمحت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول (سهزم الجم ومولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) وهذه الآية مكية وقد جاه تصديقها وم بدركا رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا أبو الربيم الزهراني ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت (سهزم الجم ويولون الدس) قال عر : أي جم يهزم وأي جم يغلب ? قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يَتَطَالِّتُو يَشِب في الدرع وهو يقول ( سيهزم الجمع و يولون الدير بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) فعرفت تأو بلها يومثذ \_ و إنى لجارية العب \_ ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) .

قال ابن اسحاق: وجمل رسول الله ﷺ بناشد ربه ما وعده من النصر و يقول فيا يقول و الهم إن تهلك هذه المحالة الديم لا تعبد " وأبو بكر يقول: إلله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز أن تهلك هذه المحالة الديم لا تعبد " وأبو بكر يقول: ها الله بكر أنك ما وعدك ، وقد خفق الديم ﷺ [ خفقة ] وهوفى العريش ثم انتبه فقال: ه أبشريا أبا بكر أنك نصر الله ، حدد جديل آخذ بعنان فرسه يقوده على تنايه النعم » يمنى الغبار . قال ثم خرج رسول الله ﷺ إلى الناس فرضهم . وقال ه والذي فض محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل

صابرًا محتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة » قال عمير بن الحام أخر بنى سلمة وفى يده تمرات يأكمهن : يخ يخ أفنا بينى و بين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ قال ثم قلف التمرات من يده وأخذ ميفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله .

وقال الاهام احمد حدثنا هائم بن سليان عن فابت عن أنس ، قال : بمث رسول الله والمساعينا ينظر ما صنعت عبر أبي سفيان ، فجاء وما في البيت أحد غيرى وغير النبي بي المساع الما الما الما الما الما الله والما الله والما الله فتكم مقال « إن لنا طابة فن كان ظهره حاضر فليرك معنا » فجمل رجل يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة قال « إن لنا إلا من كان ظهره حاضراً » وانطلق رسول الله يتقان والمحاب حتى سبقوا المشركين إلى بدر ، وجاء المشركون فقال رسول الله يتقاني « لا يتقد من أحمد منسكم إلى شي حتى أكون أنا دونه » فدنا المشركون فقال رسول الله يتقاني « قوموا إلى جنمة عرضها السموات والارض » قال يقول عبد بن الحام الانصاري يا رسول الله يتقاني « قوموا إلى جنمة عرضها السموات والارض » قال يقول عبد بن الحام الانصاري يا رسول الله جنمة عرضها السموات والارض ، قال نم ا قال بخ يخ ? قال وسول الله مناه عن أنه أهلها » قال فأخرج تمرات من قونه فجل يأكل منهن ثم قال : لأن أنا حبيت حتى آكل تمراتي هذه أمها حياة طويلة ، قال فرمي ما كان معه من الخر ثم قاتلهم حتى قنل رحمه الله . و دواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شعيرة قال وهو يقول رضي الخد عنه : به النصر ها عن أبي بكر بن أبي شعيرة قاتل وهو يقول رضي الخد عنه : وقد ذكر ابن جرور أن عميراً قاتل وهو يقول رضي الله عنه :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا النقى وعمل المعاد والصعر في الله على الجهاد وكل زاد عرضه النفاد غير التقى والعروالرشاد

وقال الامام احمد: حدثنا حجاج حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من تمارها فلجتو يناها وأصابنا جا وعك ، وكان رسول الله على قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من تمارها فلجتو يناها وأصابنا جا وعك ، وكان رسول الله على يتموز عن بدر فله المنتز أن المبا فرجدنا فها رجلين رجلا من قريش ومولى لعقبة من أبي معيط فاما القرشى فانغلت ، وأما المولى فوجدناه فيملنا تقول له كم القوم ? فيقول م والله كتمر عددم شديد بأسهم . فيمل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انهوا به إلى رسول الله تعلقي ، قال له كم القوم ? قال م والله كنير عددم شديد بأسهم . فيهد النهي علي الله كنير عددم شديد بأسهم . فيهد النهي علي يتحدون من الجزر ؟ شديد بأسهم . فيهد النهي علي يتحدون من الجزر ؟ شديد بأسهم . فيهد النهي قطائي ما النهي تعلق سأله كم يتحرون من الجزر ؟ في ال عشراً كل يوم ، قال النهي قطائي ساله عن إنه أصابنا من قطال عشراً كل يوم ، قال النهي يتحدون عن الجزر ؟ المقال عشراً كل يوم ، قال النهي يتحدون عن المؤرد ؟ القوم النه ي اله أصابنا من قطال عشراً كل يوم ، قال النهي يتحدون عن المؤرد ؟ المنا من المؤرد الله والمها عنه إنه أصابنا من المؤرد المنا عن المنا عن المنا عن المنا عن الها و الما المنا عن المنا

الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل مُحتما من المطر ، و بات رسول الله ﷺ يدعو ربه ويقول « اللهم إنك إن تهلك همذه الفئة لا تعبد » فلما طلم الفجر مادى الصلاة عباد الله فجاه الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ﷺ وحرض على القتال ثم قال a إن جمر قريش تحت هذه الضلم الحراء من الجبل » فلما دنا القوم منا وصافقتاهم إذا رجل منهم على جمل له احمر يسير في القوم، فقالَ رسول الله ﷺ ﴿ وَإِعلَى الدحزة » وَكَانَ أُقْرِجِهِ مِن المُشركينِ مِنْ صاحب الجل الاحمر ، فجاء حزة فقال : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم ياقوم أعصبوها برأسي وقولوا جبن عنية بن ربيمة ، وقد عاسم أنى لست باجبنكم . فسمع بذلك أبوجهل فقال : أنت تقول ذلك والله لو غيرك يقوله لا عضضته قد ملأت رئتك جوفك رعباً. فقال: إلى تميريا مصغر استه ? سيم اليوم أينا الجبان فمرز عنية وأخود شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا : من يبارز غرج فنية من الانصار مشبية فقال عتبة : لا نر به هؤلاء ، ولكن نبار ز من بني عمنا من بني عبد المطلب . فقال رسول الله ﷺ و قريا حزة ، وقريا على ، وقريا عبيدة بن الحارث بن المطلب ، فقتل الله عتبة وشهية ابني ربيعة والوليد بن دنية : وجر ح عبياة فقتلنا منهم سبعين ، وأسرنا سبعين وجاه رجل من الانصار بالمناس بن عبد المطلب أسبراً ، فقال العباس : يارسول الله والله إن هذا ما أسرتي لقد أسر في رجل أجلح من أحسن الناس وجياً على فرس أبلق ما أراه في القوم - فقال الانصاري : أمَّا اسرته بإرسول الله . فقال : ﴿ اسكت ، فقد أيدك الله علك كريم ، قال فاسرةا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث هذا سياق حسن وفيه شواهه لما تقدم ولما سيأتي . وقد تفرد بطوله الامام احمد . و روى أو داود بعضه من حديث اسرائيل به ، ولما نزل رسول الله عَرَاكِيَّةٍ من العريش , وحرض الناس على القتال والناس على مصافهم صامرين ذا كرين الله كذيراً كما قال الله تعالى آمراً لهم ( يا أمها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذ كر وا الله كثيراً ) الآية .

وقال الأموى حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي اسحاق قال الاوزاعي: كان يقال قلما ثبت قوم قياما ، فن استطاع عند فاك أن يجلس أو يغض طرفه ويذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء ، وقال عتبة بن ربيعة يوم بعر لاسحابه : ألا ترونهم \_ بعني أصحاب النبي ﷺ حبنيا على الركبكا نهم حرس يتلفظون كا تتلهظ الحيات .. أو قال الافاعي .. . قال الاموى في مغازيه : وقد كان النبي ﷺ حين حرض المسلمين على القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب . وقال ه والذي نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم رجل إ فيقتل إصام عميم عنه المكرعة قتالا شديعاً ببدنه ، وكذبك أبو بكر الصديق كاكانا في العريش يجاهدان بالاعاء والتضرع ، ثم تركل فحرضا وحنا على القتال وقاتلا بالابدان جما بين المقامين الشريفين . قال الامام احمد : حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة الن مضرب عن على قال . القد رأيتنا يوم بدر ونحن ناوذ برسول الله يَشْتِينَّة وهو أقر بنا من العموه . وكان من أشد الناس يومئة بأساً . و رواه النسائي من حديث أبي اسحاق عن حارثة عن على قال : كنا إذا حي البأس ولتي القوم اتقينا برسول الله يَشْتِينَّة . وقال الامام احمد حدثنا أبو نسيم حدثنا إلى عون عن أبي عون عن أبي صلح الحذف عن على قال : قبل لعلى ولا بي بكر رضى الله عنها يوم سعر عن أبي عون عن أبي صلح الحمد خدثنا أبو نسيم حدثنا والمرافيل ملك عظم يشهد القتال ولا يقاتل \_ أو بعد : مع أحد كما جبر يل ومع الا خر ميكائيل ، واسرافيل ملك عظم يشهد القتال ولا يقاتل \_ أو يوم بدر تنز يلا كان جبر يل على أحد المجنبة الاخرى في خسائة من الملائد كة ، ف كان في الميمنة من فاحية أبي بكر الصديق ، وكان ميكائيل على المجنبة الاخرى في خسائة من الملائد كة موقوا في الميمرة وكان على بن أبي طالب فيها { وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطم عن على . قال كنت أسبح على القلب بيوم بدر خامت رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطم عن على . قال كنت أسبح على القلب بيوم بدر خامت رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطم عن على . قال كنت أسبح على القلب بيوم بدر خامت رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطم عن على . قال كنت أسبح على القلب بيوم بدر خامت رومة خي وهناك أبو يكر ، واسرافيل في الف في الميسرة وأنا فيا الملائد كة فوقف على يمين رسول الله شيئيل في الف قال ولقد طفت يوم بدر خام المن إيطى } (١) وقد ذكر صاحب المقد وغيره أن أنفر يعت قالته العرب قول حسان من قابت :

وببئر بدر أذ يكف مطهم جبريل تحت لوائنا ومحمد

قال ابن اسحاق : حدثنى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حدثه عن ابن عباس من رجل من الله الله عن الله عن الله من ا (١) ما بين المر بعين لم رد في المصرية . بنى غنار . قال : حضرت أنا وابن عم لى بعراً وغين على شركنا ، وإنا لنى جبل ننتظر الوقة على من تكون الدائرة ، فاقبلت سحابة فلما دنت من الجبل مجمعنا منها حمحمة الخيــل ، وصمعنا قائلا يقول : أقدم حيز وم فاما صاحبى فانكشف تفاع قلبه فحات مكانه ، وأما أنا الكعت أن أهلك ثم انتهشت بعد ذلك . وقال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله من أبي بكر عن بعض بنى ساعمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة \_ وكان شهد بدراً \_ قال \_ بعد أن ذهب بصره \_ لو كنت اليوم بيدر ومعى بصرى لأريتكم الشهب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها المبلس وأوحى الله اليه ويقول أنهارى . فلما نزلت الملائكة ورآها في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشروا فاتهم ليسوا بشئ والذه معكم كروا علمم .

وقال الواقدى حدثى أبن أبي حبيبة عن دواد بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس. قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفون فيقول إلى قد دنوت منهم وجمعتهم يقولون لو حلوا علينا ما عبتنا ليسوا بشئ إلى غير ذلك من القول فذلك قوله ( إذ يوسى ربك إلى الملائكة ألى مسكم فتبتوا الذين آمنوا ) الآية . ولما رأى ابليس الملائكة نكس على عقبيه وقال إلى برئ منكم إلى أرى مالا ترون وهو في صورة سراقة وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه و يقول : لا يهولنكم خذلان سراقة إلى كم ، فانه كان على موعد من محد وأصحابه في الجبال كان على موعد من محد وأصحابه تم قال واللات والعرى لا ترجع حتى نفرق محداً وأصحابه في الجبال كان على موعد من المد وأصحابه عن الموائد عن ما يا بن أخى والله في كنت أبى حازم عبد م الم الملاقد كمة من غير شك ولا تمار يعرب المبار عن البخارى عن ابراهيم بن موسى عن عبدالوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول بورى المن بن موسى عن عبدالوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول إله شريقية قال يوم بدر د هذا جبر يل آخذ برأس فرسه وعليه اداة الحرب » .

وقال الواقدى حدثنا ابن أبى حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وأخبر فى موسى بن محمد بن ابراهم التبسى عن أبيه . وحدثنى عاجد بن يحيى عن أبى الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثى عن عكرمة عن حكيم بر حزام قالوا : لما حضر القتال ورسول الله يتيلي والمع يعديه يدأل الله النصر وما وعده يقول « اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم الك دين ، وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك ، فازل الله النا من الملائدكة مردفين عند اكتناف المعدو . قال رسول الله يتلي والم بكر هذا جبريل معتجر بعامة صغراه آخذ بعنان فرسه بين الساء والارض ، فلما تزل إلى الارض تغيب عنى ساعة ثم طلع وعلى ثناياه النقع يقول أثاك نصر الله إذ دعوته » . و روى البهتي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه . قال : إلى الارش تغيب عنى ساعة ثم طلع وعلى ثناياه النقع يقول أثاك

بدر وأن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيتم رأمه عن جسده قبل أن يصل اليه السيف.

وقال ابن اسحاق حدثى والدى حدثى رجال من بئى مازن عن أبى واقد الدينى قال إلى لأتبع رجلا من المشركين لاضر به فوقع رأسه قبل أن يصل اليه سينى فعرفت أن غيرى قــد قنله . وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله النيسى عن الربيح بن أنس. قال : كان الناس يعرفون قتل الملائكة ممن قتاوهم بضرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سمة النار وقد احرق به .

وقال ابن اسحاق : حدثي من لا أنهم عن مقسم عن ابن عبلس . قال : كانت سهاء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد ارخوها على ظهو رهم الا جبر يل فانه كانت عليه عمامة صفراء . وقد قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الالمم ، وكانوا يكونون فها سواه من الايام عدداً ومدداً لا يضربون . وقال الواقدي حدثني عبد الله من موسى من أبي أمية عن مصعب من عبد الله عن مولى لسهيل من عرو معمت سهيل من عرو يقول : لقد رأيت مِم بدر رجالا بيضاً على خيل ملق بين الساء والارض معلمين يتناون و يأسرون . وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب بصره . قال : لو كنت معكم الآن ببدرومي بصرى ، لأرينكم الشعب الذي خرجت من الملائكة لاأشك ولا أمترى . قال وحــد ثنى خارجة بن ابراهيم عن أبيه . قال قال رسول الله ﷺ لجبريل : « من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم ? • فقال جبريل يامحمد ما كل أهل السهاء أعرف . قلت: وهذا الاثر مرسل، وهو يرد قول من زعم أن حنزوم اسم فرس جبريل كا قاله السهيلي وغيره والله أعلم . وقال الواقدي حدثني اسحاق بن يحيي عن حمزة بن صهيب عن أبيسه قال فها أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلما قد رأيتها يوم بدر . وحدثني محمد بن يحيى عن أبي عقيل عن أبي مردة من نيار قال جئت موم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدى رسول الله ﷺ فقلت أما رأسان فقتلتهما ، وأما الثالث فاني رأيت رجلا طويلا إقتله } فاخذت رأسه . فقال رسول الله ﷺ و ذلك فلان من الملائسكة » وحدثني موسى مِن محمد بن ابراهيم عن أبيه . قال : كان السائب من أبي حبيش يحدث في زمن عمر يقول : والله ما أسر تي أحد من الناس ، فيقال فمن ? يقول لما الهزمت قر يش الهزمت معها فادركني رجل اشعر طويل على فرس أبيض فاوثقني رباطا وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدئى مربوطا فنادى في المسكر من أسر هذا ? حتى انتهى بي إلى رسول الله ﷺ فقال من أسرك قلت لا أعرفه وكرهت أن أخره بالذي رأيت فقال رسول الله ﷺ و أسرك ملك من لللائكة » اذهب يا ابن عوف باسيرك. وقال الواقدي حدثني عابد بن يحيي حـــدثنا أبو الحويرث عن عمارة بن اكيمة عن حكيم بن حزام قال لقدرأيتنا يوم بدروقد وقع يجاد من السهاء قد سد الافق فاذا الوادي يسيل مهلا فوقع في نفسي أن هذا شئ من السهاء أيد به عَمد ، فما كانت إلا الهز مة ولوَّ الملائكة

[ وقال اسحاق بن راهو يه حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثى أبي عن مجدين اسحاق حدثى أبي عن جيبر بن مطهم . قال : (أيت قبل هزيمة القوم — والناس يقتنالان — مثل البجاد الاسود قد نزل من السهاء مثل النمل الاسود ، فل أشك أنها الملاكمة فلم يكن إلا هزيمة القوم ] (١) ولما تنزلت نزل من السهاء مثل النمل الاسود ، فل أشك أنها الملاكمكة فلم يكن إلا هزيمة القوم ] (١) ولما تنزلت الملائك للنمسر و رآم رسول الله يتخلق حديث أغنى إغفاء تم استيقظ و بشر بدلك أبا بكر وقال الملائكة تم خرج رسول الله يتخلق من المركة ثم خرج رسول الله تتخلق من المركة ثم خرج رسول الله تتخلق من المركة ثم بحد ولي الملائكة والناس على الطمائ أنينة وقد حصل النماس الذى هو دليل على الطمائ انه والا يمان ، كا قال ( إذ ينشيكم النماس أمنة منه ) وهذا كا حصل لم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن ، ولهذا قال ابن مسعود : النماس في المصاف من الاعان : والنماس في الصلاة من الناق وقد وقال الله قمالى ( إن قستمنحوا فقد جاء كم الفتح و إن تقمها فهو خير لكم و إن تعودوا نعد ولن تعدي عنكم فقت كم شيئا ولو كثرت و إن الله من المؤنين ) . قال الامام احد : حدثنا بزيد المنوم المواق السرة و رواه المسائى من طريق صالح من كيسان عن الزهرى، ورواه الماكم من حديث المتوم الموسائة من قال الموسمائي في السمائي في السمائي في السمائي في السيرة و رواه الملاكم من حديث المورى إيضا ثم قال : محميح على شرط الشيخين ولم يخرجاء .

وقال الاموى حدثنا أسباط بن محمد الترشى عن عطية عن مطرف في قوله ( إن تستنحوا قد جاء كانست ) قال قال أبو جهل : اللهم إعن أعز الفتين ، وأكم التبيلتين ، وأكم للتبيلتين ، وأكم التبيلتين ، وأكم الأو يقد ، وتزلت ( إن تستنحوا فقد جاء كم الفتح ) وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (و إذ يعد كم الله المدينة خرجوا الله الحدى الطائمتين أنها لكم المدينة خرجوا ومهم مرسول الله يُعلق من الهي ، فيلم فيلم وعده السيال كلا يغلب عليها النبي عليها النبي أن يلتوا المدير ، وسار رسول الله عليها للنبي الله قد وعدهم احدى الطائمتين ، وكانوا يمبون أن يلتوا المدير ، وسار رسول الله عن الله والمدين على الله والمي الله والمواد ، وقد عليكم المشركون على الماء وأم كذا المعطرات علم علم النبي عليه والمواب ، فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه والمؤمنين بالله من المربع المسلمون والمد المي المور وأيد الله نبيه والمؤمنين بالله من ما يبن المربعين سقط من المصرية .

الملائكة. فكان جبريل في خسهائة من الملائكة بجنبة وميكائيل في خسائة من الملائكة بجنبة وميكائيل في خسائة من الملائكة بجنبة وجاء ابليس في جند من الشياطين ومعه ذريته وهم في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سرافة بن مالك بن جسم ، وقال الشيطان المسركين: لا غالب لكم اليوم من الناس ، وإلى جار لكم ظلما اصطف الناس قال أبو جهل: الهم أولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله بيالية بديه فقال هو بارب إن نهلك هذه المصابة فلن تعبد في الارض أبداً ». فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فاخذ قبضة من التراب فاخذ قبضة من التراب من تلك القبضة ، فوالم مديرين . وأقبل جبريل إلى إبليس ظلم رآه - وكانت بده في يد رجل من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفقه من المشركين - انتزع ابليس يعده تم ولى مديراً وشيعته ، فقال الرجل يا سراقة أما زعمت أفك لنا جار \* قال إني أدى مالا ترون ، إلى أخاف الله والله عين وأى الملائكة رواه البيق في الدلائل .

إ وقال الطعراقي حدثنا مسمعة بن سعد المطار ثنا الراهيم بن للندر المزامي ثنا عبد العزير بن عران ثنا هشام بن سعد عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الانصاري عن رفاعة بن رافع. قال: لما رأى أبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص اليه ، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك ، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى التي نفسه في البحر ورفع يديه فقال : اللهم إلى أسألك نظرتك إلى وخاف أن يخلص القتل الله ، وأقبل أبوجهل فقال ياممشر التاس لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك فانه كان على سيعاد من محمد ، ولا بهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فإنهم قيد مجاوا ، فوللات والمزى لا نرجم حتى نفرقهم بالجبال ، فلا الغين رجلا منكم قتل رجلا ولكن خذوم أخداً حتى تعرقهم عن مقارقهم الم كو وغبهم عن المنازقهم الم كو وغبهم عن المنازقهم الم كو وغبهم عن

ما تنتم الحرب الشموس مثى بازل عامين حديث سنى للشل هذا وادتنى أمي ] (١)

و روى الواقدى عن موسى بن يعقوب الزمي عن أبي بكر بن أبي سلبان عن أبي حتمة معمت مروان بن الحسكم يسأل حكم بن حزام عن يوم بعد فيمل الشيخ يكره ذلك ، فالح عليه فقال حكم : التقينا فاقتتلنا فسممت صوة وقع من السهاء إلى الارض مثل وقعة الحصاة في الطست ، وقبض النبي عليم المترمنا على الواقدى وحدثنا اسحاق بن محد بن عبدار حن بن محد المن عبد المرمنا وم بدر ابن عبد الله عن عبد المترمنا وم بدر

(١) ما بين المربعين لم يرد بالمصرية .

ونحن نسم صومًا كوفع الحصى في الطلس في افتدتنا ومن خلفنا ، وكان ذلك من أشد الرعب علينا . وقال الاووي حدثنا أبي ثنا ابن أبي اسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثملية بن صعير المستفتح. فبيناهم على تلك الحال وقد شجم الله المسلمين على لقاء عدوهم وقلهم في أعينهم حتى طمعوا فمهم ، خفق رسول الله ﷺ خفقة في العريش ثم انتبه فقال ﴿ أَبْشَرُ يَا أَبَّا بِكُرُ هَذَا جَبَرُ يل معتجر بعامنه آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أقاك نصرالله وعدته » وأمر رسول الله بَتَاكِيَّة فاخذ كما من الحصي بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال « شاهت الوجوه » ثم ففحهم مها ثم قال لاصحابه « احلوا فلم تَكن إلا الهزيمة » فقتل الله من قتل من صناديدهم ، وأسر من أسر منهم. . وقال زياد عن ابن اسْحاق ثم إن رسول الله عِيَّاليَّةِ أُخذ خنة من الحصباء فاستقبل مها قريشا ثم قال ﴿ شاهت الوجوه » ثم نفحهم جما وأمر أصحابه فقال « شدوا » فكانت الهزعة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم. وقال السدى السكبير قال رسول الله عِتَكَالِيَّةِ العملي يوم بدر « أعطني حصباء من الارض » فناوله حصباء علما تراب فرمي به في وجوه القوم فل يبق مشرك الا دخل في عينيه من ذلك التراب شيَّ ، ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم وأأنزل الله في ذلك ﴿ فَلِمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَـكُنَ اللَّهُ قَتَلَهُمْ ، وما رميت إذ رميت ولـكن الله رمى ) وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد وعمد من كمب وعمد بن قيس وقتادة وامن زيد وغيرهم ان هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدر ،وقد فعل عليه السلام مثل ذلك في غزوة حنين كما سيأتي في موضعه إذا انتهبنا اليه إن شاء الله و به النقة . وذكر امن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين. مما رماه به من التراب وهزمهم الله تمالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سـعد بين مماذ ومن معه من الانصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي ﷺ . قال ابن اسحاق : ولما وضع القوم أيد بهسم يأسر ون رأى رسول الله ﷺ - فيا ذكر لى \_ فى وجه ســعد بن معاذ الــكراهية لما يصنع الناس ، فقال له «كأنى بك ياسعه تــكره ما يصنع القهم ? ﴾ قال أحيل والله بإرسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله باهل الشرك ، فكان الانمخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . قال ابن اسحاق : وحدثني المباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبي عَبِيناتُهُ قال الاسماء بومنذ ﴿ إِنَّى قَدْ عَرَفْتُ أَنْ رَجَالًا من أ بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لتي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يمتله ، ومن لتي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ فلا يقتله ، فانه إنما خرج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيمة : أفقتل

آياه تا وأبناه تا واخواننا وفترك العباس، والله لئن لقيته لالحفه بالسيف. فبلنت رسول الله وَيَتَكِينُوُّةُ فقال لعمر: « يا أباحقص » قال عمر: والله إنه لاول يوم كناتى فيــه رسول الله يَتَكِينُوُّةٍ بابي حقص، « أيضرب وجــه عم رسول الله بالسيف ? » قتال عمر: يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق. فقال أبو حذيفة ما أنا بآمن من قلك السكاحة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عنى الشهادة فقتل يوم المجامة شهيداً رضى الله عنه.

### ﴿ مقتل أبي البختري بن هشام ﴾

قال ابن اسحاق : و إنما نعى رسول الله بيتي عن قتل أبي البخترى لانه كان أكف القوم عن رسول الله وي البخترى لانه كان أكف القوم عن رسول الله وي الله وهو يمكن كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شئ يمرهه ، وكان من قام في نقض السحيفة فلقيه المجترى زميل له خرج معه من مكة وهوجنادة بن مليحة وهومن بني ليث . قال وزميل المجترى زميل له خرج معه من مكة وهوجنادة بن مليحة وهومن بني ليث . قال وزميل المجتر لا والله ما غين بتاركي زميك ، ما أمر الا رسول الله إلا يك وحدك ، قال لا والله إن الموتن أنا وهو جيما لا يتحدث عنى نساء قريش يمكة أنى تركت زميلي حرصا على الحياة . وقال أبو البخترى وهو ينازل المجتر :

لن يترك (١٠) ابن حرة زميله حتى يموت أو برى سبيله قال فاقتتال تقتله المجنر بن ذياد وقال في ذلك :

إما جبلت أو نسيت نسي طَابِت النسبة إلى من بلى الطاعنين (١/٢)الكبش-تى ينحى بشر يتم من أبوه البخترى أو بشرن يمثلها مى بنى أطلا الذى يقال أصلى من بلى أطلان بالصماء حتى تندى وأعبط القرن بسمب مشرفي أرزم للوت كارزام المرى

فلا بری مجدّراً یفری فری ثم أنی المجدّر رسول الله ﷺ قتال: والذی بشك إلحق لند جبعت علیه أن يستأسر فا تميك

به فأبي ألا أن يقاتلني ، فقاتلته فقتلته .

#### ﴿ فصل في مقتل أمية بن خلف ﴾

قال ابن اسحاق وحدثني يمجي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضا عبدالله

(١) وفي ابن هشام : لن يسلم ابن حرة زميله . (٢) وفي ابن هشام : والضار بين .

ابر أبي بكر وغميرهما عن عبد الرحمن بن عوف . قال : كان أمية بن خلف لي صديقًا بمكة ، وكان امير عبد عمر و فتسمت حين أسلمت عبد الرحن ، فكان يلقاني ونمن عكة فيقول : ياعبد عمر و أرغبت عن اسم سهاكه أبوك ? قال فاقول نعم ! قال فاني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني، و بينك شيئًا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الاول وأما أنا فلا أدعوك ما لا أعرف. قال وكان إذا دعاني يا عمد عمرو لم أجبه ، قال فقلت له يا أبا على اجعل ما شئت . قال فانت عبعه الآله قال قلت نعم ! قال فكنت اذا مررت به قال إعبد الآله فأجيبه فأمحدث معه ، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مم ابنه على وهو آخذ بيده ، قال ومعي أدراع لى قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآ في . قال واعبد عرو فل أجبه ، فقال واعبد الاله فقلت نم ! قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الادراع التي ممك قال قلت نم ها الله ، قال فطرحت الادراع من يدى وأخنت بيده و بيد ابنه وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن ؟ ثم خرجت أمشى مهما . قال ابن اسحاق : حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال قال لي أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخــذاً بايدسها : يا عبد الاله من الرجل منكم المعــل بريشة نعامة في صدره ? قال قلت حزة قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل . قال عبد الرحن فوالله إلى لاقودها إذ رآه بلال معي – وكان هو الذي يمذب بلالا بمكة على الاسلام – فلما رآء قال رأس الكفر أمية ين خلف ، لا نجوت إن نجا ، قال قلت أي بلال أسيريّ ، قال لا نجوت إن نُجا ، قال ثم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله رأس الكفر أميـة بن خلف لانعبوت إن نجا، فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة (١) فإمّا أذب عنه ، قال فاخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيحة ما معمت بمثلها قط، قال قلت أنج بنفسك ولا ثجاء ، فوالله ما أغنى عنك شيئًا . قال فهبروها باسيافهم حتى فرغوا منهما . قال فكان عبه الرحمن يقول : يرحم الله بلالا فجمني بادراعي وباسيريّ . وهكذا رواه البخاري في صحيحه قريبا من هذا السياق فقال في الوكلة حدثنا عبد العزيز \_ هو ابن عبد الله \_ حدثنا يوسف — هو ابن الماجشون -- عن صالح من امراهم من عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبدار حن من عوف قال : كاتبت أمية من خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي (٢) مكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة ، فلما ذكرت الرحن قال لا أعرف الرحن ، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان مِم بدر خرجت إلى جبل لاحرزه حين نام الناس فابصره بلال فحرس حتى وقف على مجلس [ من ] الانصار فقال: أمية من خلف 1! لانعبوت إن نجا أمية بن خلف فحرج

 <sup>(</sup>١) المسكة بالتحريك السوار: أي جعادًا في حلقة كالسوار وأحدقوا بنا عن النهاية .

 <sup>(</sup>٧) الصاغية: خاصة الانسان والماثلون اليه من النهاية أيضا.

معه فريق من الانصار في آفارة فلما خشيت أن يلحقوفا خلفت لهم ابنه لانشابم فقتلوه ثم أتواحق تبعونا وكان رجلا تقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فالقيت عليه نفسي لامنمه فتخلوه بالسيوف من تحق حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد الرحمن بن عوف برينا ذلك في ظهر قعمه . مجمع بوسف صالحا وابراهم أباه . تفرد به البخارى من بينهم كلهم . وفي مسند وظعة بن رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف .

#### ﴿ مَقْتُلُ أَبِي جِهِلَ لَمِنْهُ اللَّهُ ﴾

(٢) ضبث : قيض عليه وازمه . عن ابن هشام .

لمثل هذا ولدتني أمى

قال ابن اسحاق: ولما فرغ رسول الله ﷺ من عدوه أمر بابي جهل أن يلتمس في القتلي، وكان قد حدثني ذلك قالا : قال معاذ بن عمر و بو \_ الجوح أخو بني سلمة محمت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (١) وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص اليه ، فلما محمثها جملته من شأتى فصمعت نحوه ، فلما أمكنني حملت عليب فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ، فوالله ما شماتها حين طاحت إلا بالنواة تطبح من عمت مرضخة النوى حين يضرب مها ، قال وضر بني ابنه عكرمة على عاتة, فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي ، واجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي و إني لاسحمها خلغ أفلما آذتني وضعت علمها قدمي ثم تمطيت مها علمها حتى طرحتها . قال ابن اسحاق : ثم عاش بعمه ذلك حتى كان زمن عنمان . ثم مر بابي جهل ــ وهو عقير ــ معوذ بن عفراء فضر به حتى أثبته ، وتركه و به أ رمق . وقاتل معوذ حتى قتل ، فمر عبد الله بن مسعود بابى جهل حين أمر رسول الله ﷺ أن يلتمس في القتلي وقعد قال لهم رسول الله عَيْنِاللَّيْنَ \_ فيا مِلنني \_ أفظروا إن خني عليكم في القتلي إلى أثر جرح في ركبته فافي ازدحت أنّا وهو يوما عــلى مأدبة لعبد الله بن جدعان ونمين غلامان وكنت أشف منه بيسير ، فدفعته فوقع على ركبتيه فحجش في أحدها حجشا لم بزل أثره به . قال ابن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته : فوضعت رجلي على عنقه . قال وقد كان ضبث بي (٢) مرة عكة فا ذائي ولكزني (١) الحرجة الشجر الملتف، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه مأل اعرابيا عن الحرجة فقال: هي شجرة من الاسجار لا يوصل المها. عن سيرة ابن هشام ،

تم قلت له : هل أخزاك الله يا عمو الله ? قال وعاذا أخزانى ? قال اعمد من رجل قتلتموه أخبر فى لمن الدائرة اليوم ? قال قلت لله ولوسوله .

قال ابن اسحاق : و زعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول قال لى : لقـــــــ ارتقـيت مرتبق صعباً يارو يعي الغنم ، قال ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله ﷺ فقلت : يارسول الله هذا رأس عدو الله . فقال « آلله الذي لا إله غيره ? » . وكانت عين رسول الله عَيْظَالَيْنَ فقلت نمر ! والله الذي لا إله غيره ثم القيت رأسه بين يدي رسول الله ﷺ فحمد الله . هكذا ذكر ان اسحاق رحمه الله . وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف من يعقوب بن الماجشون عن صالح من أمراهم ابن عبد الرحن بن عوف عن أبيه عن عبدالرحن بن عوف . قال : إلى لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشهالي فاذا أمَّا بين غلامين من الانصار حديثة استامها ، فتمنيت أن أكون بين أظلم منهما فنمزني أحدها فقال : ياعم أتمرف أبا جهل ? فقلت فع وما حلجتك اليه ? قال أخبرت أنه يسب رسول الله عَيْسِينَةِ واقدى نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى بموت الا مجل منا فتعجبت لذلك فنمزنى الاَ خر فقال لى أيضا مثلها ، فلم أنشب ان نظرت إلى أبي جهــل وهو يجول في الناس فقلت ألا تريان ? هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفهما فضر باه حتى قتلاه ، ثم الصرة إلى النبي ﷺ اخبراه فقال و أيكما قنله ٤ . قال كل منهما أمّا قنلته . قال و هل مسحمًا سيفيكما? » قالا : لا . قال فنظر النبي عَتَيْكَ في السيفين فقال : ﴿ كَلَاهَا قَتْلُهُ » وقضى بسلبه لمعاذ بن عرو بن الجوح.. والآخر معاذ بن عفراء . وقال البخاري حدثنا يعقوب بن ابراهم ثنا ابراهم بن سمد عن أبيه عن جـه. . قال قال عبد الرحمن : إنى لني الصف يوم بدر إذ النفت فاذا عن يميني وعن يسارى فتيان حديثا السن فـكأنى لم آمن بمكانهما إذ قال لى أحـــدهما سراً من صاحبه : يايم أرنى أبا جهل ، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به ? قال عاهدت الله إن رأيتـــه أن أقتله أو أموت دونه ، وقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله ، قال فها سرتي أنني بين رجلين مكاتهما فأشرت لها اليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرياه وها ابنا عفراء . وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سلمان التيم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ ﴿ من ينظر ماذا صنع أبوجهل ﴾ قال ابن مسعود : أنا يارسول الله فانطلق فوجده قـــد ضر به ابنا عفراء حتى برد . قال فأخد بلحيته قال فقلت أنت أبو جهل ? فقال وهل فوق رجل قتلتموه \_ أو قال قتله قومه \_ وعند البخارى عن أبي أسامة عن اسماعيل ابن قيس عن ابن مسود أنه أني أبا جبل فقال : هل أخزاك الله ؟ فقال هل أعمد من رجل قتلتموه وقال الاعش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريم وعليه بيضة وممه سيف جيد . وسي سيف ردئ فجملت أنقف رأسه بسيغ, وأذ كر تقفا كان ينقف

رأسى بحكة حتى ضعفت يعد <sup>(1)</sup> فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال : على من كانت الدائرة لنا أو علينا ألست رو يسينا بمكة 7 قال فقتلته ، ثم أتبيت النبي ﷺ فقلت قتلت أبا جبل ، فقال آفه الذى لا إله إلا هو 7 فاستحلفنى ثلاث مرات ثم قام مهى النهم فدعا علمهم .

وقال الامام احمد حدثنا وكيم ثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبدالله انتهت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له ، فقلت الحمد لله انتهت إلى أبي الله أخزاك ألله ياعدوالله . قال هل هو إلا رجل قنله قومه فجعلت أتناوله بسيف لى غيرطائل فاصبت يده فندو (٢) سيفه فاخذته فضر بنه حتى قتلته قال ثم خرجت حتى أنتيت النبي عنظيمة كأنما أقل من الارض (٣) فخبرته فقال «آلله الله إلا هو ? » فردها ثلاثا ، قال قلت آلله الذي لا إله إلا هو ? » فردها ثلاثا ، قال قلت آلله الذي لا إله إلا هو ألم عني أبي اسحاق الذي المناسبة عني المناسبة عن النورى عن النورى عن النورى عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن أبي مسمود فنعلني سيفه . وقال أبو اسحاق الغزارى عن النورى عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن أبي مسمود فنعلني سيفه . وقال أبو اسحاق الغزارى عن النورى قتلت قد قتلت قتل النبي وقطيق و الله إلا هو مرتبن \_ أو ثلاثا \_ قال النبي وقطيق و الله إلا هو مرتبن \_ أو ثلاثا \_ قال النبي وقطيق و الله إلا هو مرتبن \_ أو ثلاثا \_ قال و الطلق فأرنيه » فاطلقت فأريته قتال « هذا فرعون هذه الامة » . ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي اسحاق السبيعي به . وقال الواقدي وقف رسول الله تؤليث على مصرع ابني عفراه من عليه مصرع ابني عفراه فقال « ومنه المده ومن هذه الامة ورأس أغة الكفر » فقبل يارسول قتله هومن قتله مهما ؟ قال « الملاكمة وان مسمود قد شرك في قتله » رواه الميهق .

[ وقال البهيق أخبرنا الحاكم أخبرنا الاصم حداتنا احمد بن عبد الجبار حداتنا يونس بن بمكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي اسحلق قال: لما جاء رسول الله يَشْتِينَّهُ البشير يوم بعد بقتل أبي جهل استحله ثلاثة أيمان بلغه الذى لا إله الا هو لقد رأيته قنيلا? فحلف له غفر رسول الله يَشْتُنَهُ ساجماً ] ثم روى البهيق من طريق أبي نعيم عن سلمة بن رجاء عن الشمناء امرأة من بني أسد عن عبدالله ابن أبي أوفى أن رسول الله يَشْتُنَهُ صلى ركمتين حين بشر بالفتح وحين جي مرأس أبي جهل. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شمناء عن عبدالله بن أبي أوفى أن رسول الله يَشْتُنَعُ صلى بوم بشر برأس أبي جهل ركمتين .

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبى حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا قال لرسول الله وقال ابن أبي الدنيات بدو فرأيت رجلا يخرج من الارض فيضر به رجل بقمه مصه حتى يغيب في 
(٣) وفي المصرية: صفقت يد. (٧) ندر أى سقط . (٣) أى أحمل من شعة الفرح . الارض ثم يخرج فيقمل به مثل ذهك مراراً. فقال رسول الله يَلِيَلِيْقَةُ « ذلك أبوجهل بن هشام يعنب الى يوم القيامة ». وقال الاموى في مغازيه محمت أبى ثنا المجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رجل الى رسول الله يَلِيَّنِيَّةُ : فقال إلى رأيت رجلا جالماً في بعر و رجل يضرب رأسه بمعود من حديد حتى يغيب في الارض ، فقال رسول الله يَلِيَّنِيَّةُ ه ذلك أبو جهل وكل به ملك يغمل به كما خرج فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة : وقال البخارى حدثنا عبيد بن العاص وهو معدج لا برى منه الا عيناه ، أبه قال قال الزبير : لقيت يوم بعر عبينة بن سعيد بن العاص وهو معدج لا برى منه الا عيناه ، أبه قال الكرش ، فعلت عليه بعنزة فعلمنته في عينه فات على هشام عنجبرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجل عليه ثم تعطيت فيكن الجهد أن ترعيها ، وقد أن هر عالما وقد المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق الزبير في المنافق المنافقة المنافقة

عشية غادرت ابن أقرم (١) أو يا وعكاشة الفنسى عند مجال وقد أسلم بعد دقك طليحة كا سيأتي بيانه . قال ابن اسحاق : وعكاشة هو الذي قال حين بشر رسول الله يَقْطِينَةٍ أمته بسمين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أدع الله أن يجعلني مهسم قال « اللهم أجعله مهسم » وهذا الحديث مخرج في الصحاح والحسان وغيرها . قال ابن اسحاق : وقال وسول الله يَقْطِينَةٍ — فيا بلنتي — « منا خير فارس في العرب » قالوا ومن هو يارسول الله ? قال « حكاشة بن محصن » فقال ضرار بن الازور ذاك رجل منا يارسول الله ، قال ليس منسكم ولكنه

(١) ابن أقرم : هو كابت بن أقرم الانصارى كما في ابن هشام .

منا المحلف. وقد روى البيهق عن الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدى حدثى عمر بن عمان الخشقى عن أبيه عن حمة عمر بن عمان الخشقى عن أبيه عن حمة قالت قال عكاشة بن محصن: انقطع سبنى يوم بدر فأعطانى رسول الله يتخلين عوداً فاذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين، ولم يزل عنده حتى هلك . وقال الواقدى وحدثى أسامة بن زيد عن داود بن الحصين عن رجال من بنى عبد الاشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر فبق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله بين تشيير قالميا عنده متى قتل يتم بدر فبق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله يتخليب قتل يوم بدر فبق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله وتشيير قتل بن طاب (١٠) فقال: اضرب به فاذا سيف جيد فلم بزل عنده حتى قتل يوم جسر أبى عبيدة .

#### ﴿ رده عليه السلام عين قتادة ﴾

قال البيهتي في الدلائل: أخبر لما أبو سعد الماليني أخبر لما أبو احمد بن عدى حدثنا أبو يعلى حدثنا يمجي الحماني ثنا عبد العزيز بن سليان بن الفسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيـه عن جده قتادة بن النجان أنه أصيبت عينه يوم بعر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله يَتَظِيَّةٍ فقال و لا » فدعاد فنمز حدقته براحته فكان لا يعرى أى عينيه أصيب وفي رواية فكانت أحسن عينيه. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره مهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك :

أَنَّ أَنَّ أَنِّ الذَى سَالَتَ عَلَى الخَهُ عَيْنَهُ فَرِدَتَ بَكُفَ الْمُصَطَّقِي أَيَّا رَدَّ فقال عمر مِن عبدالعزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية مِن أبي الصلت في سيف مِن ذي زِن فانشده عمر في موضعه حقاً :

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا عاه فعادا بعد أبوالا

### ﴿ فصل قصة أخرى شبيهة بها ﴾

قال البهيق : أخبرنا أبو عبد الله المافظ أخبرنا محمد بن صلح أخبرنا الفضل بن محمد الشعرانى حدثنا ابراهيم بن المنفر أخبرنا عبد العربز بن عمران حدثنى رفاعة بن يميى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن عائك . قال : لما كان بوم بعد مجمع الناس على أبي بن خلف ، قابلت اليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من محمت ابطه ، قال فعلمنته بالسيف فيها طعنة ، ورميت بسهم يوم بعد ، فقشت عينى فبصق فيها رسول الله ﷺ ودعالى فحا أذانى منها شيء وهذا غربب من هذا الوجه واستخدم جيد ولم يخرجوه ، ورواه الطبراتي من حديث ابراهم بن المنذر ، قال ابن

(١) عدَّق ابن طاب تخل بالمدينة ، وابن طاب ضرب من الرطب . عن القاموس .

هشام وفادى أبو بكر ابنه عبد الرحن وهو يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد فقال : أبن مالى ياخبيث فقال عبد الرحن :

لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب

يمنى لم يبق إلا عدة الحرب ، وحصان وهو اليمبوب يقاتل عليه شيوخ الضلاة ، هذا يقوله فى حال كفره . وقدر و ينا فى مغازى الاموى أن رسول الله ﷺ جعل يمشى هو وأبو بكر الصديق بين القتل ورسول الله ﷺ يقول « نغلق هاما » فيقول الصديق :

ن رجال أعزة علينا وممكاتوا أعق وأظلما

## ﴿ ذَكُرُ طُوحٍ رَوُّوسُ السَّكُفُو فِي بِتَّرَّ بِوم بِدر ﴾

قال ابن اسحاق : وحد تني بريد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : كما أمر رسول الله والمنطقة المنتفح في درعه فملأها والمنطقة أن يطرحوا في القليب ، طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فانه انتفخ في درعه فملأها فغذهبوا ليخرجوه قتزايل [ لحمه ] فقر وه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة ، فلما ألقاهم في التلب وقف عليهم ققال : « يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد كم ربح حقا فاتي قد وجدت ما وعد في ربح حقا ، قالت نقال له أصحابه يارسول الله أتكام قوما موتي فقال « لقد علموا أن ما وعده ربهم حق » قالت عائشة : والناس يقولون : لقد محموا ما قلت لهم ، و إنما قال رسول الله بي المنطقة الله من عرف المنال ابن اسحاق : وحد ثني حيد الطويل عن أنس بن مالك قال معم أمحلب النبي يتنافق رسول الله من جوف الليل وهو يقول « يأ أهل القليب ، ياعتبة بن ربيعة ، ويأشية بن ربيعة ، ويأما فلى خلف ، و يا أبا جهل بن هشام \_ فعدد من كان منهم في القليب — هل وجدتم ما وعد ربك حقا فاتى قد وجدت ما وعد وبي حقا » قال المسلمون أن يجيبوني » وقعد رواه الامام احمد عن قد وجدت ما وعدى ربي منا ، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني » وقعد رواه الامام احمد عن أبن عدى عن حيد عن أنس فذك يحقوه . وهذا على شرط الشيخبن قال ابن اسحاق وحد ثني أبي عدى عن حيد عن أنس فذك يحقوه . وهذا على شرط الشيخبن قال ابن اسحاق وحد ثني أبي عدى عن حيد عن أنس فذك يقال « يأ أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيك كذ بتموني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني ونمري الناس ، وها خرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني ونمري الناس ، هوا وجدتم ما وعدي ربي حقا » .

قلت : وهذا مما كانت عائشة رضى الله عنها تتأوله من الاحاديث كما قد جهم ما كانت تتأوله من الأحاديث فى جزء وتمتقد أنه ممارض لبعض الآيات ، وهذا المقلم مما كانت تمارض فيه قوله (وما أنت يمسم من فى القبور) وليس هو بمعارض له والصواب قول الجهور من الصحابة ومن بمدهم

للاحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت اليه رضي الله عنها وأرضاها . وقال البخاري حدثنا عسه ابن المهاعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي عَيِّالِيَّةِ أن الميت يعنب في قبره بيكاء أحله فقالت: رحمه الله ، إنما قال رسول الله عَيَّالِيَّةُ إنه لمدب بخطئته وذنبه ، و إن أهله ليبكون عليه الآن » قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله عِيْرِ اللَّهِ عَلَى القليب وفيه قتلي بدر من المشركين فقال لهم ما قال : قال الهم ليسمعون ما أقول و إثما قال إنهم الآن ليعلمون انما كنت أقول لهم حق ، ثم قرأت ( إنك لا تسمع الموتى وما أنت عسم من في القبور) تقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة يه ، وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه في غير ما حديث كا سنقرر ذلك في كتاب الجنائز من الاحكام الكبير إن شاء الله . ثم قال البخاري حدثني عبَّان ثنا عبيدة عن هشام عن أبيه عن ابن عر قال : وقف الذي ﷺ على قليب بدر فقال : « هل وجدتم ما وعد ربكم حقا » ثم قال « انهم الآن يسمعون ما أقول لهم » وذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي ﷺ إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحقى ، ثم قرأت ( إنك لا تسمم الموتى ) حتى قرأت الآية . وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة . وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيم كلاهما عن هشام بن عروة . وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محسه سمم روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله ﷺ أمر يوم بدر بار بعة وعشر من رجلا من صنادبد قر پش فقذفوا فی طوی من أطواء بدر خبیث مخبث ، وکان اذا ظهر علی قوم أقام بالعرصة ثلاث لمال ، فلما كان يبدر اليوم الثالث أمر براحلته فشه علمها رحلها ، ثم مشي وتبعه أصحابه وقالوا ما ثرى ينطلق الالبعض حلبته حتى قام على شفه الركى فجعل ينادمهم بأسائهم وأساء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان بن قلان يسركم أنــكم أطمتم الله ورسوله فانا قـــه وجدًا ما وعدًا ربنا حمًّا فيل وجدتم ما وعـــد ربكم حقاً » . فقال عمر : يارسول الله ما تــكام من أجساد لا أرواح فمها ? فقال الذي ﷺ؛ ه والذي نفس محممه بيده ما أنتم أصمم لما أقول منهم » . قال قتادة : أحياهم الله حتى أسممهم قوله توبيخا وتصنيراً ونقمة وحسرة وندما : وقد أخرجه بقية الجاعة إلا ان ماجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة . ورواه الامام احمد عن بونس من محمد المؤدب عن شيبان من عبدالرحمن عن قتادة قال حدث أنس بن مالك فذكر مثله . فلم يذكر أبا طلحة وهذا اسـناد صحيح ، ولكن الاول أصح وأظهر والله أعلم . وقال الامام احمد حدثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله عِيْنِيْنَةُ تُرك قتلي بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا ، ثم أناهم فقام عليهم فقال : ﴿ يَا أُمِيةً بن خلف ، يا أبا جهل بن هشام ، ياعتبة بن ربيمة ، ياشيبة بن ربيمة ، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ? فاتى قد وجدت

ما وعدتى ربى حقا » قال فسمع عمر صوته فقال يارسول الله أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون أ يقول الله تعالى ( إنك لا تسمع الموتى ) فقال « والذى نفسى بيعه ما أنثم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » . ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به . وقال ابن اسحاق وقال حسان بن قابت :

> عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى في الورق القشيب تداولها الرياح وكل جون من الوسمى منهمر سكوب ناسب رميمها خلقا وأمست يبابإ بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة القلب (١) الكثيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير اخبار الكذوب ما صنم المليك غداة بعر لنا في المشركين من النصيب غداة كأن جمهم حراء بدت أركانه جنح الغروب كاسه الغاب مردان وشيب فلاقيناهم منا يجمع أمام محمد قد وازروه على الاعداء في لفح الحروب بايدمهم صوارم مرهفات وكل مجرّب خاطي الكعوب بنو الاوس النطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب فنادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب (٢) وشيبة قد تركنا في رجال ذوى حسب إذا نسبوا حسيب يناديهم رسول الله لل قدفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقاوب فا نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

قال ابن اسحاق : ولما أمر رسول الله وسيستي أن يلقوا في التليب أخد عتبة بن ربيمة فسحب في القليب فنظر رسول الله وسيستي في القليب فنظر رسول الله وسيستي في القليب فنظر رسول الله وسيستي في القليب فنظر : لا والله فقال : « واحد فيه لملك قد دخلك من شأن أبيك شئ أو كا قال رسول الله وسيستي و المناز : لا والله في الله و مسرعه ، ولكنى كنت أعرف من أبي رأيا وحلماً وفضلا في كنت أرجو أن جديد ذلك للاسلام ، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك فدعا له رسول الله وسيستي يخير وقال له خيراً وقال البخاري حدثنا (ا) في ابن هشام : الصدر الكثيب . (٧) الجبوب اسم للارض لاتها تجب أي تعفر .

الحميدى حــدثـنا مفيان ثنا عمرو عن صطاء عن ابن عباس ( الذين بعلوا نصة الله كفراً ) قال : هم والله كفار قريش . قال عمر و : هم قريش ، ومحمد نسمة الله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال : النار يوم بعر . قال ابن اسحاق وقال حسان مِن قابت :

وحى الذين مم آووا نيسهم وصدقوه وأهل الارض كنار المستشرين يقسم الله قولهم الما أغام كريم الانساد المشارين يقسم الله قولهم الما أغام كريم الاصل عنتار أهلا وسهلا فني أمن وفي سعة نم النبي ونم القسم والجار وقاسموهم بها الاموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار مرا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلامم يغرور ثم أسلهم إن الخبيث لمن والاه غرار وقال إلى لكم جلز فاورده شر الموارد فيه الحزى والعار من منجدين ومنهم فرقة غاروا

وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن أبي بمر وعبد الرزاق. قالا : حدثنا اسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس . قال : لما فرغ رسول الله وَ الله عن القتلى قيل له عليك العير ليس دونها شيء ، فناداه العباس وهو في الوقاق : إنه لا يصلح لك . قال لم ? قال لان الله وعدك احدى الطائفتين ، وقد أنجيز لك ما وحدك . وقد كانت جملة من قتل من سراة الكفل يوم بدر سبعين ، هذا مع حضو رالف من الملائكة وكان قدر الله السابق فيمن بتى منهم أن سيسلم منهم بشركتير . ولوشاه الله لسلط عليهم الممكنا واحداً فاهلكم عن آخره ، ولكن قتاوا من لا خير فيه بالكلية ، وقد كان في الملائكة جبريل الذي أمره الله تصالى فاقتلع مدائن قوم لوط وكن سبما فيهن من الام والدواب والاراضى والماز روعات ، وما لا يعلمه إلا الله ، فوضين حتى بلغ بهن عنان الساء على طرف جناحه ثم قلمهن منكسات وانبعهن بالمحارة التي سومت لم كا ذكرا ذلك في قصة قوم لوط كا تقدم .

وقد شرع الله جهاد المؤمنسين للمكافرين و بين تعالى حكه فى ذلك فقال ( فاذا لقيتم الدين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أتخنتموهم فشدوا الواق فإما مناً بعد و إما فداء حتى تضع الحرب وزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بمضكم بمعض ) الآية . وقال تعالى ( قاتلوهم (1) البيت عن ابن هشام . وقوله فى الذى يليه ( الجاحد ) فى الاصل الجاهل . وكذا قوله

(۱) البيف عن بن مسام ، وموق في الدي يسب را بهد (دلاهم ) في الاصل والا هموا والتصحيح عن ابن هشام . يمنسهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قاو مهم و ويتوب الله على من يشاه ) الآية . فكان قتل أبي جهل على يدى شاب من الانصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بين مسعود ومسك بلحيته وصعد على صدوم حتى قال له لقد رقيت مرتقى صعبا يارويمى المتم ، ثم بعد همذا حزراً مه واحتمله حتى وضعه بين يدى رسول الله فشتى الله به قلوب المؤمنين ، كان همذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف متزله أو يموت حتف أغه والله أعا

وقد ذكر ابن اسحاق فيمن قتل وم بدر مع المشركين ممن كان مسلما ولكنه خرج معهم تقية منهم لانه كان فيهم مضطهدا قد فتنوه عن اسلامه جاعة منهم و الحارث بن زمعة بن الاسود ، وأبو قيس بن الفاكه [ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة (١) وعلى بن أمية بن خلف، والعاص بن منيه بن الحجاج . قال وفيهم نزل قوله تعالى ( الذين تتواهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قبهاجر وا فيها فأولئك مأواهم جهم وسامت مصيراً ) وكان جملة الاسارى ومثذ سبعين أسيراً كا سيآني الكلام عليهم فيا بعد إن شاه الله منهم من آل رسول بينا على المباس بن عبد المطلب، وابن عمه عقيل بن أي طالب ، وقوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمه عقيل بن أي طالب ، وقوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمد عقيل بن أي طالب ، وقوفل بن الحارث عبر يستق عليه وعارضوا به حديث الحسن عن ابن عمرة في ذلك فائلة أعلم . وكان فيهم أبوالساص عن ابن عبد النبي تنظينية .

#### فصل

وقد اختلف الصحابة في الاساري أيتناون أو يغادون على قولين ، كا قال الامام احمد حدثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجل عن الحسن . قال استشار رسول الله يَتَطَلِّقُو الناس في الاساري يوم بعر فقال و إن الله أصد حدثنا أعناقهم ، قال فاعرض عنه النبي يَتَطِلُّقُو ، ثم عاد النبي فقال للناس مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق فقال بإرسول برى أن تمفو عنهم وأن تقبل منهم القداء . قال فذهب عن وجه رسول الله يَتَطَلِّقُو ما كن فيمه من النم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال وأثرل الله تعالى ( ولا كتاب من الله سبق لمسكم ) الآية ، انفرد به احمد . وقد روى الاملم احمد والفنظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه وكذا على بن المديني وصححه من حديث عكرمة بن عمار حدثنا سهاك الحنيني أبو زميل حدثني (1) لم يود في الاصول وزدة من ابن هشام .

ابن عباس حمدة في عمر من الخطاب قال: نظر رسول الله يَتَلَيَّقُ الى أسحابه يوم بدر وهم تلاماته ونيف ونظر الى المشركين فاذا هم ألف و زيادة فذكر الحديث كا تقدم الى قوله فقتل منهم صبعون رجلا، وأسر منهم سبعون رجلا، واستشار رسول الله يَتَلَيُّهُ أَبا بكر وعلما وعمر، وقال أبو بكر يولما الله هؤلاء بنو العم والمشيرة والاخوان وأى أرى أن تأخذه ويهم الفدية فيكون ما أخذاله قول الى على الكمار وعسى أن جهمهم الله فيكونوا لنا عندا . فقال رسول الله يَتَلَيُّهُ ه ما ترى لهم فاضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان قريب لهم فاضرب عنقه، وتمكن علما من عليا من عقيل فيضرب عنه، وتمكن حمزة من فلان أحديث عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلو بنا هرادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأغنهم وقادتهم فهوى رسول الله يَتَلَيُّهُ وأبي بكر وهما يمكان فقلت وأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الفدة قال عرز : فندوت الى الذي يتتليه وأبي بكر وهما يمكان فقلت وأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الفدة قال عرز : فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائك؟ ؟ فقال رسول الله يتتليه وأبي بكر وهما يمكان فقلت : يارسول الله أخبر في واذا يبكيك أنت وصاحبك فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكمت لبكائك؟ ؟ فقال رسول الله يتتليه و النه المناء وقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجوة » — المنجوة قريبة — فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكاء تباكمت لبكائك؟ ؟ فقال رسول الله يقائم و أن أخذتم ) من الفده اه نهم أحل لم يوسه المنائم وذكر عمام الحديث .

وقال الامام احمد حدثنا أبو مه او ية حدثنا الاعمش عن عرو بر مرة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدة الله قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله يُسْتِيَّق " ما تقولون في هؤلاء الاسرى ? قال فقال أبو بكر: يارسول الله قومك وأهاك استبقهم واستأن بهم لما الله أن يتوب علميم قال وقال عرد يارسول الله أنظر واحة : يارسول الله أنظر واحق كثير الحملب فادخلهم فيه تم أضرمه علمهم فاراً . قال فدخل رسول الله يَسْتُق ولم يرد علمهم شيئاً . فقال فاس يأخذ بقول عر ، وقال فاس يأخذ بقول عبد الله بن ، و إن الله شيئة . فقال فاس يأخذ بقول عر ، وقال فاس يأخذ بقول عبد الله بن ، و إن الله يورواحة . خور عمل فيه حتى تكون الله بن ، و إن الله ليست قالوب رجال فيه حتى تكون الله بن ، و إن الله ليست قلوب رجال فيه على ومن عمل في فائم على أن أبا بكر كمثل عيسى قال ( إن تعذيهم فائهم عبادك و إن تغذي لم قائل أن الله تغذي على عبادك و إن تغذي لم قائل أن الله تغذي على عبادك و إن تغذي من الكافرين دياوا ) و إن مثلك يا قل بهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ) أنم عالة فلا يبقين أحد الله بقداء أو ضر به عنق على قلمهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ) أنم عالة فلا يبقين أحد الله إلا بقداء أو ضر به عنق

قال عبد الله : فقلت يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فاني قد صمعته يذكر الاسلام قال فسكت ، قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقم على حجارة من الساء من ذلك اليوم حتى قال ﴿ إِلَّا سَهِيلَ مِنْ مضاء ، قال فائزل الله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله مر يد الآخرة والله عزم حكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم) إلى آخر الآيتين وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي معاوية . وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم بخرجاه . ورواه الن مردويه من طريق عبد الله من عمر وأبي هر رة بنحو ذلك وقد روى عن أبي أيوب الانصاري بنحوه . وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله من موسى حدثنا اسرائيل عن ا راهير بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال : لما أسر الاساري يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل من الانصار قال وقد أوعدته الانصار أن يقتاره . فبلغ ذلك النبي مُثَلِينَةُ فقال « إلى لم أتم الليلة من أجل عمى العباس ، وقد زعمت الانصار أنهم قاتلوه » قال عمر أما تمهم 7 قال نعم فأتى عمر الانصار فقال لهم : أرساوا العياس : فقالوا لا والله لا ترسله ، فقال لهم عمر : فإن كان إسهل الله رضى \* قالوا فان كان له رضي فخذه ، فاخذه عمر فلما صار في يدد قال له عمر : ياعباس أسلم فوالله لثن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه اسلامك . قال واستشار رسُول الله ﷺ أَبَا بَكُر فَقَال أَبُو بَكُر عشيرتك فارسلهم واستشار عمر فقال اقتلهم، ففاداهم رسول الله يَعْضِينُ فَانْزِلَ الله ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض ) الآية . ثم قال الحاكم في صحيحه هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاد، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سير بن عن عبيدة عن علي قال : جاء جبريل إلى النبي ﷺ فندل خير أصحابك في الاساري إن شاؤا الفداء و إن شاؤا القتل على أن يقتل عاما قابلا منهم مثلهم . قالوا الفداء أو يقتل منا . وهذا حديث غريب جداً ، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة والله أخلم. وقد قال ابن اسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في قوله (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب عظيم) يقول لولا أني لا أعذب من عصائي حتى اتقدم اليه لمسكم فما أخذتم عذاب عظم . وهكذا روى عن ابن أبي عبيح عن مجاهد أيضا واختاره ائن اسحاق وغميره وقال الاعمش سبق منه أن لا يمذب أحداً شهد بدراً . وهكذا روى عن سمد ا بن أبي وقاص وســعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ، وقال مجاهد والشوري ( لولا كتاب من الله سبق) أي لهم بالمففرة . وقال الوالي عن ابن عباس سبق في أم الكتاب الاول أن المفاتم وفداء الاساري حلال لكم ، ولهذا قال بعده ( فكاوا نما غنمتم حلالا طبيا ) وهكذا روى عن أبي هريرة ا وابن مسمود وسميد بن جبير وعطاء والحسن وقنادة والاعمش، واختاره ابن جرير وقيد ترجح هذا

القول ما ثبت في الصحيحين عن جار من عبــــد الله قال قال رسول الله ﷺ ﴿ أعطيت حَسَّا لم يعطهن أحد من الانبياء قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض مسجداً وطهو راً ، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحــد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث الى قومه و بعثت الى الناس عامة » وروى الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ﴿ لَمْ يُحَلِّ العَمَامُ لَسُودُ الرؤوس غيرمًا ، ولهذا قال تمالى ( فكاوا مما غنمتم حلالا طيبا ; فاذن الله تمالى في أكل الغنائم وفداء الاساري وقمه قال أبو داود حدثنا عبه الرحن بن المبارك العبسي ثنا سفيان بن حبيب ثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله بَيَكِينَ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أر بهائة ، وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المال ، وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف درهم . وقعه وعدالله من آمن مثبم بالخلف عما أخذ منه في الدنيا والا ٓ خرة فقال تعالى ( يا أمها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قاومهم خيراً يؤنكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم ) الآية . وقال الوالي عن ابن عباس نزلت في العباس فنادي نفسه بالار بسبين أوقية من ذهب قال العباس ؛ فَآ مَا فِي الله أو بعين عبداً \_ يعني كلهم ينجر له \_ قال وأمَّا أرجو المففرة الق وعدمًا الله جل ثناؤه . وقال ا بن اسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن منفل (1) عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أمسى رسول الله ﷺ يوم بدر والاساري محبوسون بالوثاق، بات الذي ﷺ ساهراً أول الليـــا. ، فقال له أصحابه مالك لا تنام يا رسول الله ? فقال « صمحت أنين عبي المماس في وثاقه » فاطلقوه فسكت فنام رسول الله عَبْنَالِيَّةِ . قال ابن اسحاق : وكان رجلا موسراً ففادى نفسه عائة أوقية من ذهب, قلت : وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل ، وعن حليفه عتبة بن عمر و أحد بني الحارث بن فهر كما أمره بذلك رسول الله ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ عِينَ ادعى أنه كان قــد أسلم فقال له رسول الله ﷺ « أما ظاهرك فكان علينا والله أعلم باسلامك وسيجزيك » فادعى أنه لأ مال عنده قال « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت في سفري فهذا لبني" الغضل وعبدالله وقتم ؟ » فقال والله إنى لاَّ علم أنك رسول الله إن هذا شيَّ ما علمه إلا أنا وأم الفضل رواه ابن اسحاق عن ابن أبي تُعبِح عن عطاء عن ابن عباس. وثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة قال الزهرى حدثني أنس بن مالك قال إن رجالا من الانصار استأذنوا رسول الله ﷺ قالوا إيدن لنا فلنترك لابن اختنا العباس فداء.. فقال ﴿ لا والله لا تذرون منه درها ﴾ قال البخارى وقال الراهيم بن طهمان عن عبــد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي بَيْنَايِيْرُ أَى عال من البحرين فقال : « انتُروه في المسجد » فكان أ كثر مال أتى به رسول الله بَيْنَيْتُو ، إذ جاءد العباس (١) كذا في الحلبية وفي المصرية معقل وفي الخلاصة العباس بن عبدالله بن معبد واماه التمواب.

قتال : يارسول الله أعطني إلى قاديت نفسي وفاديت عقيلا قتال و خذ » فحفا في ثو به ثم ذهب يقله فل يستطع قتال مر بعضهم برفعه إلى قال ه لا » قال فارفعه أنت على ء قال و لا » فنتر منه ثم ذهب ينا فل يستطع فقال مر بعضهم برفع الى قال و لا « قال فارفعه أنت على قال و لا » فنتر منسه ثم احتمله على كاهله ثم الطاني فحا زال يتبعه بصره حتى خنى علينا عجبا من حرصه ، فما قام رسول الله ويتشيخ وثم منها درهم . وقال السبق أخبر فا الحاكم أخبر فا الاصم عن احمد من عبد الجبار عن يونس عن أسسباط بن نصر عن اسهاعيل بن عبد الرحمن السدى . قال : كان فداء العباس وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المرحمن المدى . قال : كان فداء العباس وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المائل كل رجيل أرابعائة دينار ، ثم توعد تعالى .

#### فصل

والمشهور أن الاساري يوم بدركانوا سيمين ، والقتلي من المشركين سيمين كما ورد في غير ما حديث مما تقدم وسيأتي ان شاء الله ، وكا في حديث البراء من عازب في صحيح البخاري أنهم قتلوا ا يوم بدر سنعين ۽ واُسر وا سنعين ، وقال موسى بن عقبة : قتل يوم بدر من المسلمين من قريش سنة ومن الانصار عانية ، وقتل من المشركين تسمة وأربعين ، وأسر منهم تسمة والانين . هكذا رواه البيهتي هنه . قال وهكذا ذكر ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين . ثم قال أخبرنا الحاكم أخبرنا الاصم أخبرنا احمد بن عبد الجبار عن يونس من بكير عن محمد من اسحاق . قال واستشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا ، أو بعة من قريش وسيمة من الانصار وقتل من المشركين بضمة وعشرون رجلا وقال في موضع آخر: وكان مع رسول الله ﷺ أر بعون أسيراً ، وكانت القتلي مشال ذلك . ثم روى البهيق من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال : وكان أول قتيل من المسلمين مهجم مولى عمر ، ورجل من الانصار وقتل مومئذ من المشركين زيادة على سبعين ، وأسر منهسم مثل ذلك ، قال ورواه ابن وهب عن مرنس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير قال قال البمهتي – وهو الاصح – قما ر ويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم ، ثم استدل على ذلك عا ساقه هو والبخاري أيضا من طريق أبي اسحاق عن البراء من عازب قال: أمر رسول الله ﷺ على الرماة يوم أحد عبد الله ان جبير، فاصابوا مناسبعين . وكان النبي ﴿ يُنْ وَأَصَابِهِ قَدَ أَصَابِوا مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمُ بِدر أَر بِعِينَ ومائة ، سبعين أسيرا ، وسبعين قنيلا. قلت والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين القسمائة إلى الالف وقد صرح قنادة بائهم كانوا تسمائة وخسين رجلا ، وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه والله

أعلى . وفي حديث عر المتقدم أنهم كانوا زيادة على الالف ، والصحيح الاول لقوله عليه السلام 
« القوم ما بين التسمائة إلى الالف » وأما الصحابة يومئذ فكانوا ثلاثمائة و بضمة عشر رجلاكا 
سيأتي التنصيص على ذلك وعلى أسائهم إن شاه الله ، وتقدم في حديث الحسكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن وقمة بدركانت يوم الجمحة السابع عشر من شهر رمضان ، وقاله أيضا عروة بن الزبير 
وقنادة واساعيل والسدى السكبير وأبو جعفر الباقر ، وروى البهيق من طريق قنيبة عن جربر عن 
الاعش عن ابراهم عن الاسود عرب عبدالله بن مسعود في ليلة القدر قال : « عموها الاحدى 
عشرة بقين فان صبيحة با يوم بدر » . قال البهيق وروى عن زيد بن أدقم أنه سئل عن ليلة القدر 
ققال ليلة تسع عشرة ما شسك ، وقال يوم الفرقان يوم النق الجمان . قال البهيق والمشهور عن أهل 
المغازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر ومضان . ثم قال البهيق أخدر فا أبو الحسين بن 
المغازى أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر ومضان . ثم قال البهيق أخدر فا أبو الحسين بن 
وموس بن طلحة يقول سئل أبو أيوب الانصارى عن يوم بدر قال : إما لسبع عشرة خلت ، أو 
وموس بن طلحة يقول سئل أبو أيوب الانصارى عن يوم بدر قال : إما لسبع عشرة خلت ، أو 
ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت . و إما لسبع عشرة قيت وهذا غريب جداً . ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت وهذا غريب جداً . ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة قيت وهذا غريب جداً .

[ وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباث بن أشيم الليثي من طريق الواقدى وغسيره باسنادهم اليه أنه شسهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله يَسَيَّنِيُّ قال: وجعلت أقول في نفسى ما رأيت مثل هذا الأمر فر ونه إلا الفساء وافه لوخرجت أساء قريش بإلما (١٠) ردت محملاً وأصحابه . فلما كان بعد الخندق قلت لوقدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد وقد وقع في نفسى الاسلام ، قال فقدمتها فسألت عنه فقالوا هو ذاك في ظل المسجد في ملاً من أصحابه ، فاتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه فسلمت فقال ياقباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ، فقلت أشهد أنك رسول الله فان هدا الامر ما خرج منى إلى أحد قط ولا نزمزمت به إلا شيئا حدثت به نفسى ، فاولا أنك نبي ما أطلمك عليه ، هم أبايمك على الاسلام فاسلمت (٢)

#### فصل

وقد اختلفت الصحابة رضى الله عنهم يوم بدر فى المغانم من المشركين يومئد لمن تـكون سُهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون . ففرقة أحدقت برسول الله يَقْتَلِيَّةٍ تحرسه خوها من أن برجع أحد من المشركين اليه . وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون ، وفرقة جمت المغانم (١) فى الاصلين هكذا ( فالما ) ولعلها بالنّها أى بسلاحها (٢) ما بين المربعين من الحلبية فقط .

من متفرقات الاماكن . فادعىكل فريق من هؤلاء أنه أحَق بالمفتم من الاَ خَرِين لما صنع من الأمر المهم . قال أن اسحاق : فحدثني عبد الرحن بن الحارث وغيره عن سلمان بن موسى عن مكحول عن أنى أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الانفال فقال: فينا أصحاب بدر تزلت حبن اختلفنا في النفل وساءت فيــه أخلافنا ، فتزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله عَيْسَائِينَ فقسمه بين السلمين عهر بواه ، يقول عن سواه . وهكذا رواه احمد عن محمد من سلمة عن محمد بن اسحاق به ومعنى قوله على السواء أي ساوي فيها عن الذين جعوها و من الذين اتسموا العدو و من الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص مها فريقا منهيم ممن ادعى النخصيص مها ، ولا ينني هذا تخميسها وصرف الحمس في مواضعه كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيمة وغيره والله أعلم. بل قد تنفل رسول الله مُتَلِينَةٍ سيفه ذو الفقار من مفاتم بدر . قال ابن جربر : وكذا اصطفى جملاً لأبي جهل كان في أفقه موة من فضة ، وهذا قبل إخراج الخس أيضا . وقال الامام احمد حدثنا معاوية بن عمر وثنا ابن اسحاق عن عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة عن سلمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي ﷺ فشهدت معه بدراً ، فالنقي الناس فهزم الله الصدِّ ، فالطلقت طائفة في آثارهم بهزُّون و يقتلون ، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه وبجمعونه، وأحدقت طائفة مرسول الله عَيْمَالِيَتُهُ لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاه الناس بمضهم إلى بمض قال الذين جموا الفنائم نحن حويناها وليس لاحمه فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم باحق به منا نحن نفينا منها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقها رسمل الله بَيْكَيُّ خفنا أن يصيب المدو منه غرة فاشتغلنا به ، فاترل الله ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) فقسمها رسول الله بين المسلمين . وكان رسول الله ﷺ إذا أغار في أرض العدو نفل الربع فاذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الانفال وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث الثوري عن عبد الرحن ا بن الحارث آخره وقال الترمذي هــذا حديث حسو ٠ \_ . و رواه ابن حيان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحن ، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فسارع في ذلك شمبان الرجال و بقي الشيوخ أيحت الرايات ، فلما كانت الفنائم جاؤا يطلبون الذي جل لهم قال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فالم كنا رده الكم لو انكشفتم لفثتم اليناء فتنازعوا فاتزل الله تعالى ( يسألونك

عن الانفال قل الانفال فله والرسول فاتقوا لقه وأصلحوا ذات بينه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين). وقد ذكرنا في مبب نزول همف الآية آ فاراً أخر يطول بسطها هها ومعى السكادم أن الانفال مرجمها إلى حكم الله ورسوله يحكما فيها عافيه المصلحة العباد في الممائ والمماء ولهذا قال الانفال مرجمها إلى حكم الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) تعالى (قل الانفال فله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤسئ فان لله خمه والمرسول والذي القربي والمناسليل ) الآية فالظاهر أن هذه الآية معينة لحسكم الله في الانفال الذي جعل مرده اليه و إلى رسوله والمناقية وعلى وحك فيه ما أواد تعالى وحكم فيه ما أواد تعلى ، وهو قول ألى زيد وقد و فرع عبد القاسم من سلام رحمه الله أن رسول الله تيخيئة قرم عنال ، وهو قول ألى زيد وقد وم في عنها عناله والمحاهد وعكرمة والسدى وفي هذا نظر والله أعلى ، عان في سيال الا يات قبل آية الحس و بعدها كلها في غزوة بعر فيقتضى أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير مناصل بتأخر يقتضى نسخ بمضه بعضاء ثم في الصحيحين عن على رضى الله عنه وأن قال في قصة شار فيه اللذين اجتب أستمها حزة إن إحداها كانت من الحنس يوم بعر ما موصر بحاعلى أن عبد أن عنائم بعد لم تخصص والله أعمل ، بل خست كا هو قول البخارى وابن جر مروء مرها على أن الصحيح الراجع والله أعلى .

#### فصل

فى رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة وما كان من الاهور فى مسيره البها وزيماً منصوراً عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ، وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمة السابع عشر من روضان اسنة اثنتين من الهجرة ، وثبت فى الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالمرصة ثلاثة أيام ، وقد أقام عليه السلام بعرصة بعد ثلاثة أيام كا تقدم وكان رحيله منها ليلة الاتنين ، فركم ، اقته ووقف على قليب بعد فقرع أولئك الذين سحبوا اليسه كما تقدم ذكره ، ثم سار عليه السلام وممه الاسابى والنغائم الكنيرة وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفنح والنصر والنفاذ على من أشرك بانه وجعده و به كفر يا محمدها عبد الله برت رواحة إلى أعلى المدينة ، والثانى زيد بن طرقة إلى السافة . قال أسامة بن زيد فاتا الخبر حين سوينا [ التراب ] على رقية بقت رسول الله يَشْتِلْكُمْ وكان روجها عثمان بن عفان رضى الله عنه عده المتبس عندها بمرضها بامر رسول الله يَشْتِلْكُمْ وكان روجها عثمان بن عفان رضى الله عنه قد المتبس عندها بمرضها بامر رسول الله يَشْتِلْكُمْ وكان روجها عثمان بن عفان رضى الله عنه قد المتبس عندها بمرضها بامر رسول الله يَشْتُلْكُمْ وكان روجها عثمان بن عفان رضى الله عنه قد المتبس عندها بمرضها بامر رسول الله يُشْتُلْكُمْ وكان روجها عثان بن عفان رضى الله عنه قد المتبس عندها بمرضها بامر رسول الله يُشتَقِلْكُمْ وكان روجها عثان بن عفان رضى الله عنه قد المتبس عندها بمرضها بعر موراد أله بسهمه وأجره فى بعد . قال أسامة : فلما قدم آبى زيد بن حارثة جئته وهو

واتف بالمملى وقد غشيه الناس وهو يقول: قتل عنبة من ربيعة ، وشبية من ربيعة ، وأبوجهل من هشام ، و زمية من الاسود ، وأبو البختري الماص من هشام ، وأميـة من خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . قال قلت يا أبة أحق هـذا ? قال إي والله يا بني . و روى البهيق من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيـه عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ خلف عنمان وأسامة بن زيد على بنت رسول الله عِيَّة اللَّهِ ، فجاه زيد من حارثة على العضباء ثاقة رسول الله عَيَّة اللَّهِ بِالبشارة ، قال أسامة : فسمعت الحيمة فخرجت فاذا زيد قــد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حتى رأينا الاسارى . وضرب رسول الله عَتَطِيْتُهِ لمثمان بسهمه . وقال الواقدي صــلي رسول الله ﷺ مرجمه من بدر العصر بالاثيل فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال : « برى ميكائيل وعلى جناحه النقع فنبسم إلى وقال إنى كنت في طلب القوم ، وأناه جبر يل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصة وقد عصم ثنييه الغبار فقال إمحمه إن ربي بعنني اليك وأمرثي أن لا أفارقك حتى ترضي هل رضيت ? قال نم . قال الواقدي قالوا وقدّم رسول الله ﷺ زيد بن حارثة وعب الله بن رواحة من الاثيل فجاها نوم الاحد حين اشـــتـد الضحي، وفارق عبد الله من رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله برزر واحة ينادى على راحلته إممشر الانصار أبشروا بــــلامة رسول الله ﷺ وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابنار بيعة ، وابنا الحجاج ، وأبو جهل ، وقتل زمعة بن الاسود ، وأمية بن خلف ؛ وأسر سهيل بن عمرو . قال عاصم بن عدى : فقمت اليه فنحوته فقلت أحقا يا ابن رواحة ? فقال إي والله وغداً يقدم رسول الله عَيْسِين إلاسرى مقرفين . ثم تتبع دور الانصار بالعالية يبشرهم داراً داراً والصديان ينشدون معه يقولون : قتل أبو جهل الفاسق، حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية وقدم زيد بن حارثة على ثاقة رسول الله ﷺ القصواء يبشر أهل المدينة ، فلما جاء المصلي صاح على راحلته قتل عتبة وشيبة ابنا ربيمة ، وابنا الحجاج ، وقتل أمية بن خلف وأبو جهل وأبو البخترى وزمة بن الاسود ، وأسر سهيل بن عرو ذو الانياب في أسرى كثير فجعل بعض الناس لا يصدقون زيداً ويقولون ما جاه زيد من حارثة إلا فلاًّ حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا . وقدم زيد حين سوينا على رقبة بنت رسول الله عَيْكِيُّة والبقيع ، وقال رجل من المناقتين لأسامة : قتل صاحبكم ومن ممه ? وقال آخر لا بي لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً وقد قتل عليه أصحابه قتل محمد وهذه ناقته نعرفها، وهــــذا زيد لا يدرى ماذا يقول من الرعب، وجاه فلاَّ فقال أبو لبابة : يكذب الله قولك . وقالت البهود : ما جاء زيد الا فلاَّ . قال أسامة فجئت حتى خلوت يابي فقلت أحق ما تقول ? فقال إي والله حق ما أقول بإبني فقويت نفسي ورجمت إلى ذلك المنافق فقلت أنت المرجف رسول الله و بالسلمين ، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليضر بن عنقك ، فتال إنما هو شيَّ محمته

من الناس يقولونه . قال فجى الأسرى وعليهم شقران ولى رسول الله ﷺ وكان قد شهد مهم بعراً وهم تسع وأر بعون رجلا الذين أحصوا ، قال الواقدى : وهم سيمون في الاصل مجتمع عليه لا ضك فيه . قال ولتى رسول الله وتلكي إلى الروحاه رؤوس الناس مينشونه بما فتح الله عليه ، قتال له أسيد بن الخضير : يارسول الله الحديث الذي أظفرك وأقر عينك ، والله يارسول الله ما كان تخلق عن بعر وأنا أظن أنك تلقى عمواً ، ولكن ظننت أنها عبر ولو ظننت أنه عموما تخلفت . قتال له رسول الله هو محدقت » . قال ابن اسحاق : ثم أقبل رسول الله يهي قافلا إلى المدينة ومعه الاسارى وفهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وقد جمل على النفل عبد الله بن كمب بن عمر و بن عرو بن عرو بن عرو بن عرو بن عرو بن المخين .. قال ابن هشام عوف بن مبدول بن عرو بن غم بن مازن بن النجار ، فقال راجز من المماني .. قال ابن هشام إلى قال إن الغياء .. :

أَثْمَ لِمَا صَدورِهَا بِالبِسِ لِيسِ بَدَى الطَّلِحِ لَمَا مَرْسِ ولا يسحراء عمير عبس إن مطايا القوم لا تحبّس غملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخفس

قال ثم أقبل رسول الله ﷺ حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق و بين الناذية يقال له سَير إلى سرحة به قسم هنالك النفل الذي أفاه الله على المسلمين من المشركين على السواء ، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون بهنئونه بما فتح الله عليمه ومن مه من المسلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كا حدثنى عاصم بن عمر ويزيد بن رومان ما الذي تهنئوننا به . والله إن لقينا إلا مجائز صلما كالبدن المعقلة فنحرناها ، فتيسم رسول الله والله على الد أى ابن النم أولئات الملأ ، قال ابن هشام : يعني الاشراف والرؤساء .

## ﴿ مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله ﴾

قال ابن اسحاق : حتى إذا كان رسول الله ﷺ فالصغراء قتل النضر بن الحارث قتله على بن أب المراث قتله على بن أبي طالب كما أخبر تى بعض أهل العلم من أهل مكة ، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة ابن أبي معالم . قتل الله تقتل : فن الصبية عاصمه المن أبي الاقلح أخو بنى عمر و بن عوف كما حدثنى أبو عبيدة بن محسد بن عمل بن ياسر . وكذا قال موسى بن عقبة فى مفازيه وزع أن رسول الله ﷺ لم يقتل من الاسارى أسيراً غيره . قال ولما أقبل اليه علم بن فابت . قال : يامه شرقريش علام أقتل من بين من هينا ? قال على عداوتك الله ورسوله . وقال حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن

الشمعي قال : لما أمر النبي تَشَيِّلُتُهُ بقتل عقبة قال : أتقتلتي يامحمد من بين قريش ? . قال : « نمر ! أتدرون ما صنع همذا في ? جاء وأماً ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنتى وغزها فحا وفها حتى ظننت أن عيني ستندران ، وجاء مرة أخرى بسلا شاة فالقاء عملى رأسى وأما ساجد فجامت فاطمة فضلته عن رأسى » قال ابن هشام ويقال بل قتل عقبة على بن أبي طالب فها ذكره الزهرى وغيره من أهل العلم .

قلت : كان هـ نـان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفراً وعناناً و بغيا وحسهاً وهجاء للاسلام وأهله لمنهما الله وقـ د فعل . قال ابن هشام : فقالت قنيــلة بنت الحارث اخت النضر بن الحارث في مقتل أخها :

يارا كبا ان الاعيل مظنة من صبح خاصة وأنت موفق أبلغ بها مينًا بان تحية ما إن زال بها التجالب تخفق من البك وعبرة مسفوحة جادت بوابلها وأخرى تخفق الحجد بإخير في كرعة من قومها والفحل فحل معرق أم كان ضرائد لو منلت وربا من الفقى وهو المنيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلينفقن بإعز ما ينفل عبق يستق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحتهم ان كان عتق يستق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحتهم ان كان عتق يستق طلت سيوف في أبيه تنوشه فه أرحام هنالك تشقق صبراً يقاد الى المنية متمبا رسف المقيد وهو عاني موثق مبراً يقاد الى المنية متمبا

قال ابن هشام : ويقال والله أعلم أن رسول الله ﷺ لما بلغه هـ ذا الشَّعَر قال ﴿ لَوَ بِلْمَنِّي هَذَا قبل قنله لنفت عليه ﴾ .

قال ابن اسحاق: وقد تلقى رسول الله ﷺ جذا الموضع أبو هند مولى فروة بن عمر و البياضي حجامه عليه السلام ومعه زق خر (۱) مماوه حيسا – وهو التمر والسويق بالسن – هدية لرسول الله عليه السلام بنه وصى به الانصار. قال ابن اسحاق ثم مضى رسول الله ﷺ حتى قدم المدينة قبل الاسلام بيوم. قال ابن اسحاق: وحسمتى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار أن رسول الله ﷺ حين أقبل بالاسارى فرقهم بين أصحابه وقال « استوصوا مهم خيراً » قال وكان أبوعزيز بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير عمير عمير بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير بن عمير الديسة وأمه في الأسارى ، قال أبو عزيز: مربى أخى مصحب بن عمير (١) كذا في الاصلين ، وفي ابن هشام: ولتي رسول الله الح يحميت عماده حيساً . والحميت الزق .

ورجل من الانصار يأسرني فقال شديديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه مـك ، قال أبو عز مز فكنت في رهط من الأ فصار حين أقبارا بي من بدر فكاتوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوتي لهالحمرُ وأ كلوا النمر لوصية رسول الله ﷺ إياهم بنا ، ما تنم في يد رجل منهــم كـــرة خار إلا نفحني مها فأستحى فاردها فيردها على ما عسها . قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواه المشركين بيدر بعد النضر بن الحارث ، ولما قال أخوه مصعب لابي اليسر \_ وهو الذي أسره \_ ما قال قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك في ? فقال له مصعب إنه أخي دونك فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشى فقيل لها أربمة آلاف دره ، فبعثت باربمة آلاف درم ففدته مها . قلت : وأبو عزيز هذا اممه زرارة فيا قاله ابن الاثير في غابة الصحابة ، وعده خليفة بن خياط في أسهاء الصحابة . وكان أخا مصمب من عمير لابيه ، وكان لهما أخ آخر لأ موهما وهو أبو الروم من عمير وقمه غلط من جعله قتل أ يوم أحد كافراً ذاك أبو عزة كما سيأتي في موضعه والله أعلم . قال ابن اسحاق حدثتي عبد الله بن أبي بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحن بن سمعد بن زرارة . قال قدم بالاسارى حين قدم مهم وسودة بنت زممة زوج النبي ﷺ عند آل عفراه في مناحثهم على عوف ومعوذ ابني عفراه ، قال وذلك قبل أن يضرب علمن الحجاب، قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الاساري قد أتى مهم ، قالت فرجمت إلى بيني و رسول الله ﷺ فيه و إذا أبو بزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا نزيد كذلك أن قلت : أى أبا بزيد أعطيتم بايديكم ، ألا متم كراما ? فوالله ما أنهني إلا قول رسول الله عَيْنِينَ مِن البيت ﴿ يَامُودَةُ أَعَلَى اللَّهُ وعَلَى رسوله تَحْرَضِينَ ﴾ قال قلت يارسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حمين رأيت أبا مزيد مجوعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . ثم كان من قصة الأساري بالمدينة ما سيَّاني بيانه وتفصيله فها بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاء الله .

### ﴿ ذَكُرُ فَرَحَ النَّجَاشِي بُوقِعَةً بِدُرُ رَضِّي اللَّهِ عَنْهِ ﴾

قال الحافظ البيهق : أخبرنا أبوالقلم عبد الرحن بن عبيد الله الحرق بمنداد حدثنا احمد بن سلمان المجاد حدثنا عبد الله سلمان المجاد حدثنا عبد الله سلمان المجاد حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا حدثنى حرة بن العباس ثناعبد ان هل صنعاء .. قال أسلمان أخبر فا عبد الرحمن \_ رجل من أهل صنعاء .. قال أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلفان أرسل النجاشي على التراب : قال جعفر فاشفتنا منسه حين رأيناه على تلك الحال ، فلما أن رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم عا يسركم ، إنه جاء في من نحو أرضكم يمين لى فاخبر في أن الله قد نصر نبيه

وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان . التقوا بواد يقال له بعو كنير الأواك كأفي أنظر الله كنير الأواك كأفي أنظر الله كنير الأواك كان أنظر الله كني أنظر الله كني أنظر الله كني التراب لبس المحافظ على على التراب لبس المحافظ وعليك هذه الاخلاط ? قال إنا نجد فها أنزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن المحدثوا لله تواضما عند ما يحدث لهسم من نمية ، فلما أحدث الله لى نصر نبيه والمحافظة أحدث له الحداث الله لى نصر نبيه والمحافظة المحدثول لله تواضما عند ما يحدث المحدثول لله تواضم .

## ﴿ فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهالهم بحكم ﴾

قال ابن اسحاق : وكان أول من قدم مكة يمصلب قريش الحيسان بن عبد الله الخزاعي فقالوا له ما و راءك ? قال قتل عبد الله الخزاعي فقالوا له ما و راءك ? قال قتل عتب و بيمة وشيبة بن ربيعة ، وأبو المسكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، و رضعة بن الاسود ونبيه ومنبه ، وأبو البخترى بن هشام . فلما جعل يمدد أشراف قريش قال صفوان ابن أمية والله وننبه ، وأب عندا مفاوا ما فعل صفوان بن أمية ? قال هو ذاك جالسا في الحجر ، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا . قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة و فعلمت الغساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل . وذكر السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن المبت أنه قال لما كانت وقعة بدر محمت أهل مكة هاتفا من الجن يقول :

أزار الحنيفيون بعراً وقيمة سينقضُّ منهاركن كسرى وقيصرا ألجدت رجالا من لؤى وارزت خرائد يضربن التراثب حسرا فياويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيرا

قال ابن اسحاق : وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس فا كرمة مولى ابن عباس قال قال أبو رافع مولى رسول الله وتلاثي كنت غلاما للعباس بن عبدالمطلب وكان الاسلام قد دخلنا أهل البيت قاسل العباس مهاب قومه و يكره خلافهم دخلنا أهل البيت قاسل العباس والماس تأم النفس وكان ذا مال كنير منفرق في قومه : وكان أبو لهب قد تخلف عن بعد فيعث مكانه العاص بن هشام بن المفترة ـ وكذلك كانوا صنعوا لم يتخلف منهم رجل إلا بعث مكانه رجلا \_ فلما جامه الخير عن مصاب أصحاب بعر من قريش كيته الله وأغزاه ووجدا في أفلسنا قوة وعزاً ، قال وكنت رجلا ضعياً وكنت رجلا ضعياً وكنت أعمل الاقداح أعمها في حجرة زمر ، فوالله إلى جالس فيها أعمد العبرة في الناس فيها أعمد العبرة في الناس هذا أبو بشر (٢) حتى جلس على طنب الحجرة في كان ظهره الى ظهرى فيهنا هو جالس اذ قال الناس هذا أبو

مغيان - واسمعه المفترة - ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال فقال أبو لهب : هم إلى قندك لمحمرى الخبر، قال فجلس اليه والناس قيام عايه فقال : فا ابن أخني أخبر في كيف كان أمر الناس ؟ قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فنحناهم اكتافنا يقالوننا كيف شاؤا ، ويأسر وننا كيف شاؤا . والم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق ببن الساء والارض ، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شي . قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيمى ثم قلت : تلك واقله الملائكة . قال فرفع أبو لهب يعده فضرب وجهى ضربة شديعة ، قال وقاو رته (١١ فاحتمالي وضرب بي الارض تم لم لوك على يضر بني - وكنت رجلا ضعيفا - فقامت أم الفضل إلى عود من عد الحجرة قالم مولياً لو على بعض بعد الحجرة فقام مولياً ولما في من به به ضربة فيلفت في رأسه شجة منكرة ، وقالت استضفته إن غاب عنه سيده ، قتام مولياً ذليلا فواقه ما عاش إلا سمع ليال حتى رماه الله بالمبسة فقتلته . زاد يونس عن ابن اسحاق . فلقد تركه ابناه بعد موته ثلانا ما دفناه حتى أنتن . وكانت قريش تنتى هذه المدسة كا تنتى الطاعون حتى تركم ابناه بعد موته ثلانا ما دفناه حتى أنتن . وكانت قريش تنتى هذه المدسة كا تنقى الطاعون حتى عدوة هذه القرحة ، فقال المطلما فانا أعين كما عليه فوالله ما غساده إلا قدفا بالماء عليه من به يعن عاشة أم المؤمنين أنها كانت يدنون منه ، ثم احتماده إلى أعلا مكة فاسنده إلى جدار ثم وضوا عليه بالمجارة . [ قال يونس عن ابن اسحاق وحدثني يمي بن عباد بن عبد الله بال جدار ثم وضوا عليه بالمجارة . [ قال ويونس عن ابن اسحاق وحدثني يمي بن عباد بن عبد الله بالزبر عن أبيه عن عاشة أم المؤمنين أنها كانت المن المي المحان أبي له جدا إلا تسترت بشويها حتى تجوز (٢٢) .

قال ابن اسحاق : وحد تنى يحيى بن عباد قال ناحت قريش على قتلام ، ثم قالوا لا تضاوا يبلغ عمد علماً وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبدنوا في أسرا كم حتى تستأنسوا بهم لا يأرب (٢٠) عليكم محمد وأصحابه في الفداه . قلت : وكان همذا من تمام ما عذب الله به أحياء ثم في ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قتلام ، فان البكاء على المبيت ثما يبل فؤاد الحزين . قال ابن اسحاق وكان الاسود بن المللب قد أصيب له ثلاثة من والده ، زممة وعقيل والحارث ، وكان يحب أن يبكى على بنيه قال فينيا المطلب قد أصيب له ثلاثة من الليل ، فقال لفلام له \_ وكان قد ذهب بصره \_ أفظر هل أحل النحب هل بمكت قريش على قتلاها لمل أبكى على أبي حكيمة \_ يمنى وله وزمعة \_ فان جونى قد احترق ، هل بمكت قريش على قتلاها لمل أبكى على أبي حكيمة \_ يمنى وله وزمعة \_ فان جونى قد احترق ، قال فلما رجع اليه الفلاك حين يقول الاسود : قال فلما رجع اليه الفلاك حين يقول الاسود :

 (١) كذا في الحليبة وابن هشام، وفي المصرية: وبادرته. (٧) ما بين المربعين من الحلمية فقط ولم يرد في المصرية ولا في ابن هشام: ولكن السهيلي أشار اليه وأسند إلى ابن اسحاق.
 (٣) يأرب قال في النهاية في تفسير هذا الخبر: أي يتشددون عليكم. فلا تبكى على يكر ولكن على بدر تفاصرت الجدود على بدر سراة بنى هصيص وغزوم ورهط أبي الوليد ويكل إن بكيت أبا عقيل وبكى حاوةا أسد الاسود وبكرم ولا تسمى جيما وما لابي حكيمة من نديد ألا قد ساد بمدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا فرضل في بدت ويش إلى رسول الله تنظير ذاه المرام الله

قال ابن اسحاق : وكان فى الاسارى أبو وداعة من ضييرة السهمى . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ لَهُ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ لَهُ مَكُمَّ ابنا كيسا ناجراً ذا مال وكأنسكم به قدجاً، فى طلب فداء أبيه ، فلما قالت قريش لا تسجلوا بفداء أمرا كم لا يأرب عليكم محسد وأصمابه ، قال المطلب بن أبى وداعة وهو الذى كان رسول الله ﷺ عنى صدقتم لا قمجلوا ، وافسل من الليل وقدم المدينة فاخذ أباه بار بهة آلاف درهم فانطلق به .

قلت : وكان همذا أول أسير فدى ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم فقدم مكر زبن حفص من الاخيف فى فداء سهيل من عمر و ، وكان الذى أسره مالك من الدخشم أخو بنى سالم بن عوف فقال فى ذلك :

> أسرت سيبلا فلا ابتنى أسيراً به من جميع الام وخندف تملم أنّ الفتى فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذى الشفر خنى انثنى وأكرهت ننسى على ذى المل

قال ابن اسحاق : وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى . قال ابن اسحاق وحدثني محمـــه بن عمر و بين عطاء أخر بنى عامر بن لؤى أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ﷺ : دعنى أنزع ثلية سهيل بن عمر و يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً \* فقال رسول الله ﷺ « لا أمثل به فيمثل الله فى وإن كنت نبيا » .

قلت: هذا حديث مرسل بل ممضل قال ابن اسحاق: وقده بلنني أن رسول الله ﷺ قال لمحر في هذا : ه إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه » قلت : وهدذا هو المقام الذي قا. مسهيل يمكة حين مات رسول الله ﷺ وارتد من ارتد من العرب ، ونجم النفاق بالمدينة وغـيرها. فنام يمكة عظب الناس وثبتهم على الدين الحنيف كا سيأتي في موضه .

قال ان اسحاق فلما قاولم فيه مكر زوانتهى إلى رضائهم قالوا هات الذى لنا قال اجعلوا رجلى مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث البكم بعدائه فخلوا سبيل سبيل وحبسوا مكرزاً عندهم. وأنشد له ابن اسحاق في ذلك شعراً أنسكره ابن هشام فالله أعلم. قال ابن اسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي يكر قال : وكان فى الاسارى عرو بن أبي سغيان صخر بن حرب . قال ابن اسحاق وكانت أمه بنت عقبة بن أبي معيط . قال ابن هشام : وكان الذى أسره على بن أبي طالب . قال ابن السحاق : وحدثنى عبد الله بن أبي طالب . قال ابن السحاق : وحدثنى عبد الله بن أبي بطقيان أفد عراً اجمع على دمى ومالى ، قتادا حنظلة وافدى عراً اجمع وفي أيديهم عسكوه ما بدا لهم . قال فبينا هو كذلك محبوس بالملدينة إذ خرج سعد بن النمان بن أكل أخو بني عرو بن عوف ثم أحد بنى معاوية معتمراً ومعه مرية له وكان شيخا سلما فى غثم له بالمبتمع غضرج من هنالك معتمراً ولم يظن أبي عرو بن معتمراً ولم يظن أبيا عباد معتمراً وقد كان عهد قويش أن قويشا لا يعرضون معتمراً ولم يظن أبيا عبد معتمراً ولم يظن بن حرب يمكة فحسه بابنه عرو وقال لاحد جاء حاجا أومعمتراً إلا مخير، فعدا عليسه أبو سفيان بن حرب يمكة فحسه بابنه عرو وقال في ذلك :

أرهط ابن أكال اجبيوا دعاء تعاقدتم لا تسلموا السيد الـكهلا فان بنى عمرو لئام أذلة لئن لم يكفوا عن أسيرهم الـكبلا قال فاجابه حسان بن فابت يقول :

لو كان سعد يوم مكة مطلقا لا كثر فيكم قبل أن يؤسر التقالا بعضب حسام أو بصفراء نبعة فين إذا ما أنبضت تحمز النبلا قال وهشى بنو عرو بن عوف إلى رسول الله يتنظي فاخير وه خيره وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبى سفيان فيه كوا به صاحبهم فاعطام النبي فبعثوا به إلى أي سفيان نفى سبيل سعد. قال ابن اسحاق وقد كان فى الاسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شحس بن أمية ختن رسول الله وقد كان فى الاسارى أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة ويجارة ، وكانت أمه هالة قل ابن اسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة ويجارة ، وكانت أمه هالة بيت خويلد ، وكانت أمه هالة بيت خويلد ، وكانت أبه هاله المعدودين مالا وأمانة ويجارة ، وكانت أمه هالة بيت بن أبى لهب ، فلما جاه الوحى ، وكان عليه السلام قد روح اجته رقية \_ أو أم كانوم من عتبة في التي ساله عسمة بنف و منها إلى أبى العاص من عتبة نطلق من عنه بن أبى لهب ، فلما جاه الوحى قال أبو لهب : اشغالوا عمداً بنف ، وأمر ابنه عتبة فطلق ابته رسول الله يتؤليل الى أبى العاص من عتبة نطلق علم عنه ومن نزوجك بأى امرأة من قريش شت ، قال لا والله إذ إذ الا أطرق صاحبتى وما أبى امرأة من قريش شت ، قال لا والله إذ إذ الا أطرق صاحبتى وما أب يلم أبى امرأة من قريش شت ، قال لا والله إذ إذ الا أطرق صاحبتى وما أحد أن يل بامرأى امرأة من قريش شت ، قال لا والله إذا ابن اسحاق : وكان وما أحد أن يلم ينه بن ذيف بابنتى . قالت المحدث بندك ي المنافع عكة ولا يحرم مغاد باعلى أمره ، وكان الاسلام قد فرق بين زيفب ابنة وسول الم

الله عِيْطِائِيُّةِ و بين أبي العاص ، وكان لا يقدر على أن يفرق بينهما . قلت : إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . قال ابن اسحاق حدثتي يحيى بن عباد بن عبـ الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما بمث أهل مكة في فداه أسراه بمثت زينب بنت رسول الله في فداء أفي العاص عال، و بمثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها مها على أبي الماص حين بني علمها قالت فلما رآها رسول الله عَيْدُ اللهِ مَا وقة شديدة وقال « إن رأيته أن تطلقوا لها أســـيرها وتردوا علمها الذي لها فاضاوا » . قالوا فم ! يارسول الله ، فاطلقوه وردوا علمها الذي لها . [ قال ابن اسحاق : فكان ممن سمى لنا ممن من عليه رسول الله عِنْسَالَيْهِ من الاسارى بَضير فداء من بني أمية أبو العاص بن الربيع، ومن بني مخز وم المطلب بن حنطب بن الحارث من عبيد من عزوم أسره بمض بني الحارث من الخزرج فترك في أيدمهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه (١) ] قال ابن اسحاق: وقد كان رسول الله عَيْنَاتُهُ قد أُخذ عليه أن يخل سبيل زينب \_ يمني أن نهاجر إلى المدينة \_ فوفي أبو العاص بذلك كاسيأتي . وقد ذكر ذلك ابن اسحاق حهنا فاخرناه لانه أنسب والله أعلم . وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي السي أنف وعقيلا ونوفلا ابني أخويه عائة أوقية من الذهب وقال ابن هشام كان الذي أسر أبي العاص مخزوم ترك في أيدى أصحابه ، فاخذوا عليه ليبعثن لهم بغدائه غلوا سبيله ولم يف لهم : قال حسان بن ا ثابت في ذلك :

ما كان صيني ليوفي أمانة في قعا ثعلب اعيا ببعض الموارد

قال ابن اسحاق : وأبو عرة عمر و بن عبد الله بن علمان بن أهيب بن حدافة بن جم كان محتاجا ذا بنات قال يا رسول الله لقد عرفت مالى من مال و إنى لذو حلجة وذو عيال فامنن على ، فمنّ عليه رسول الله ﷺ وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحماً فقال أبو عزة يمدح رسول الله ﷺ وَلِحَقِّقِ على فلك :

من مبلغ عنى الرسول عملاً بانك حق والمليك حميد وأنت المرق وتدعوالى الحق والهدى عليك من الله السظيم شهيد وأنت امرؤ بوئت فينا مباهة لها درجات سهلة وصعود الم نك من حاربته لحارب شقي ومن سالته لسميد ولكن إذا ذكرت بعراً وأهله تأوب ما بى حسرة وقعود وقلت : ثم إن أيا عزة هذا تنفي ما كان عاهد الرسول عليه ، ولعب المشركون بقتل فرجم اليهم

(١) ما بين المر بمين مقدم في الحلبية ومؤخر في المصرية .

لها كان يوم أحد أسر أيضا ، فسأل من النبي مُؤلِئِيَّةُ أن يمن عليه أيضا فقال النبي ﷺ و لا أدعك تمسح علوضيك وتقول خدعت محمدا مرتبن » ثم أمر به فضر بت عنقه كا سبأتى فى غزوة أحمد. ويقال إن فيه قال رسولى الله وَؤلِئِيَّةً ﴿ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتبن » وهذا من الامثال الني لم تسمع إلا منه عليه السلام .

قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : جلس عبير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وعمن كان يؤذي رسول ألله عِيَّتِكَاللَّهُ وأصحابه ويلقون منــه عناه وهو بمكة ، وكان ابنه وهب من عمير في أسلوي بدر . قال ابن هشام : والذي أسره رفاعة بن رافم أحد بني زريق . قال ابن اسحاق : فحد ثن جعفر عن عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان : والله ما أن في الميش [ بمدعم ] خمير ، قال له حمير صدقت ، أما والله لولا دن على ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى علمهم الضيعة بمدى لكبت إلى محمد حق أقتله فأن لي فهم علة ابني أسير في أيديهم . قال فاغتنمها صغوان بن أمية فقال : على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي أواسهم ما بقوا لا يسمَّى شيُّ ويعجز عنهم . فقال له عبير : فا كثم على شأتى وشأنك ، قال مأفعل . قال ثم أمرعمير بسيفه فشحذ له وسم ثم الطلق حق قدم المدينة ، فيمَّا عر من الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عير من وهب وقد أثاخ على بلب المسجد متوشحا السيف. فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاه إلا لشر وهو الذي حرش بيننا وحزرنا لقوم يوم بدر، ثم دخل على رسول الله ﷺ فقال إلى في الله هذا عدو الله عمير بن وهب قـــد جاه متوحشا سيفه . قال فادخله على ، قال فاقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقة فلبيه مها وقال لن كان معه من الانصار : أدخاوا على رسول الله عَيْدُ الله المعالمة عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فانه غير مأمون ، ثم دخل به على رسول الله على على الله على الله على الله رسول الله وعمر آخذ يحمالة مسيفه في عنقه قال « أرسله بإعمر ، أدن بإعمير » فدمًا ثم قال أفيم صياحًا - وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله « قد أكرمنا الله بنحية خير من تحييتك إهمير بالسلام تحية أهل الجنة » قال أما والله يامحد إن كنت بها لحديث عهد ، قال « فما عباه بك ياعمر ؟ ». قال جئت لهذا الاسبرالذي في أيديكم فاحسنوا فيه ، قال « فما بال السيف في عنقك ، قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت شيئا? قال « أصدقني ما الذي جئت له 1 » قال ما جئت إلا لذلك ، قال بل قست أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب التليب من قريش ثم قلت لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل ال صفوان بن أمية بدينك وهياك على أن تعتلى له واقد حائل بينك و بين ذلك » فقال عمر : أشهد أنك رسول الله ، قسد كما يارسول الله ونك با كنت تأتينا به من خبر السهاء وما يتزل عليك من الوسى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا شهدك عالى الله الله وصفوان ، فوالله إن لا أنه الحد فه الذى هداى للاسلام وساتني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق . قال وسول الله يتتلي و قهوا أخاكم في دينه ، وعلموه القرآن وأطلقوا أسبره » فغدا أ . ثم ظال : يارسول الله يتتلي و قهوا أخاكم في دينه ، وعلموه القرآن وأطلقوا أسبره » وأنا أحب أن تأذن لى ظقم مكة فادعوم إلى الله و إلى رسول و إلى الاسلام لعل الله بهديهم ، و إلا أحب أن تأذن لى ظقم مكة فادعوم إلى الله و إلى رسول الله يتتليق فلحق بمكم ، و والا كنيهم في دينهم كاكنت أودى أصحابك في دينهم فاذن له رسول الله يتتليك وقعة بدر ، وكان أحد من خرج عمر بن وهب يقول ابشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تغليكم والمبنا ولا ينفعه صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم را كب فاخبره عن اسلامه فحلف أن لا يكلمه أبطأ ولا ينفعه بنغم أبطاً . ظل ابن اسحاق . فلما قدم عمر مكه أنام جا يدعو إلى الاسلام و يؤذى من خالفه أذى شعيداً غاسلم على يديه فاس كثير . ظل ابن اسحاق : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام \_ هو الذي رأى عدو الله ابليس حين نكص على عقبيه يوم بدر وفر هار با وقال إلى برئ منكم إلى أدى عائب رب حسم أنا مبر مدخم أمير مدخم .

#### فصل

ثم إن الامام محسد بن اسحاق رحمه الله تسكلم على ما نزل من القرآن فى قصة بدر وهو من أول سورة الانفال إلى آخرها فاجاد وأفاد ، وقسد تقصينا السكلام على ذلك فى كتابنا التفسير فمن أراد الاطلاع على ذلك فلينظره تَمَّ وفقُ الحمد والمنة .

#### فضل

ثم شرع ابن اسحاق في تسمية من شهد بدراً من المسلمين فسرد أمها من شهدها من المهاجرين أولا ، ثم أمهاه من شهد بدراً من المسلمين أولا ، ثم أمهاه من شهد بدراً من المسلمين المهاجرين والانصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره تشائة رجل وأربعة عشر رجلا ، من المهاجرين ثلاثة وتماتون ومن الأوس أحد وستون رجلا . وقد المهاجرين ثلاثة وتماتون ومن الأوس أحد وستون رجلا . وقد مسردهم البخاري في محييحه مرتبين على حروف المعجم بعد البداءة برسول الله يتلايش ثم بلي بكر وعثان وعلى رضى الله عنهم وهدف تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجم وفدك من كتاب الاحكام المكبر للحافظ ضياه الدين عجد بن عبد الواحد المقدمي وغسره بعد المداحة المهم وتفرهم وسيد ولد آخرة محمد رسول الله يتنظيفي .

## ﴿ أَسَاءَ أَهُلَ بِدُو مِرْتِبَةً عَلَى حَرُوفَ الْمُعِمِ ﴾

## حر فالالف

أبي بن كمب النجارى سيد القراء الارتم بن أبي الارقم وأبو الارقم عبد مناف بن أسد بن عبدالله ابن عرب المجلان ؛ ابن عرب المخلان ؛ أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلاة بن عليه بن عليه المجلان ؛ أسود بن زيد بن أهلية بن عبيد بن عم ، كذا قال موسى بن عقبة . وقال الاموى : سواد بن زريق بن ابن أهلية بن عبيد بن عمدى شك فيه ، وقال سلة بن الفضل عن ابن اسحاق ، سواد بن زريق بن شلية ، وقال ابن عائد سواد بن زيد ، أسر بن عرو الانصارى أبو سليط ، وقيل أسر بن عرو بن أمية بن لوزان بن سالم بن فابت الخروجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، أنس بن قنادة بن ربيمة أمية بن لوزان بن سالم بن فابت الخروجي ، ولم يذكره موسى بن عقبة ، أنس بن قنادة بن ربيمة ابن خالد بن الحارث الاوسى ، كذا مهاه موسى بن عقبة ، و [ سهاه ] الاموى في السيرة أنيس .

ا قلت: وأنس بن مالك خادم النبي المسائلة الم وى عربن شبة النمبرى حدثنا عمله بدالله الانسارى عن أبيه عن تمامة بن أنس قال قبل لا نس بن مالك: أشهدت بدراً ؟ قال وأين أفيب عن بدر لا أم لك ? ا وقال محمد بن سعد أخبر الا محمد بن عبد الله الانسارى ثنا أبي عن عمد لا نس بن مالك أنه قال لا أم لك وأين أفيب عن بدر ? قال عمد بن عبد الله الانسارى خرج أنس بن مالك مع درسول الله والله الله بدر وهو غلام بخده قال شيخنا المافظ أبو الحجاج المزى في مهذيه : هكذا قال الانسارى ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المفازى ] (١٠) . أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن ذيد بن معاوية بن عرو بن مالك بن المفاذى ] (١٠) . أنس بن معاد بن أنس بن خول بن المنذر النجارى ، أوس بن خول بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن المالت الخزرجي . وقال موسى ابن عبد أن بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن عبد إلى بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بن الصاحت ، إياس بن البكير بن عبد إلى لمن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بن عدى بر كس .

## حرف الباء

ان رشدان بن قيس بن جهينة الجيلى حليف بلى ساعدة وهو أحد العينين هو وعدى بن أبي الزغباء كا تقدم ، يشر بن البراه بن معر وو الخزرجي الذي مات يخيبر من الشاة المسمومة ، بشير بن سمد ابن العلبة الخررجي والد النمان بن بشير و يقال إنه أول من بايع الصديق ، بشير بن عبد المنفر أبو لبابة الاوسى رده عليه السلام من الروحاه واستصباله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره .

## حر ف التاء

تم بن يمار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخروج، ثمم مولى خراش بن الصمة ، ثمم مولى بني غم بن السلم . وقال ابن هشام :هو مولى سمد بن خيشمة .

## حرف الثاء

ابت بن أقرم بن ثملبة بن عدى بن السجلان ، قابت بن ثملبة و يقال لثملبة هـندا الجدع بن ريد بن الحارث بن حرام بن غم بن كعب بن سلمة ، قابت بن خالد بن النمان بن خلساه بن عسرة ابن عبد بن عوف بن غم بن مالك بن النجار النجارى ، قابت بن خرو بن زيد بن عدى بن سواد بن عدى بن عامر بن غم بن عدى بن النجار النجارى ، قابت بن حرو بن زيد بن عدى بن سواد بن مالك بن غم بن عدى بن النجار النجارى ، قابت بن حرا الناز رجى ، ثملبة بن حاطب بن عرو ابن عبيد بن مالك النجارى (١٠) أبن عبيد بن مالك النجارى (١٠) ثملبة بن عرو بن عبيد بن مالك النجارى (١٠) ثملبة بن عدى بن قابي السلى ، ثقف بن عرو من به حرو من عدى بن قابي السلى ، ثقف بن عرو من به حرو من عليه بن عرو من أسد .

# حرفالجيم

حار بن خالد بن [ مسعود بن ] عبد الاشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجارى ، جار بن عبد الله بن رئاب بن النهان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غم بن كب بن سلمة السلمى أحد الذين شهدوا العقبة .

[ قلت : فاما جار بن عبد الله بن عمر و بن حرام السلمي أيضا فذكره البخاري فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جار وقال كنت أمتح لاصمايي للله يوم بعر . وهذا الاستاد على شرط مسلم لحكن قال محمد بن سعد ذكرت لمحمد بن عمر \_ يشي الواقعي \_ هنا الحديث فقال هدا وهم من أهل السراق وأنكر أن يكون جارشهد بعداً . (1) كذا في الاصل وتحسيه مكرداً كافي الاصابة وفظم أساء أهل بعد .

وقال الامام احمد بن حنيل حدثنا روح بن عبادة ثنا زكر يا بن اسحاق ثنا أبو الزبير أنه صم حابر ابن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله ﷺ تمع عشرة غزوة ولم أشهد بدواً ولا أحدا منهى أبى فلما قنل أبى بوم أحمد لم أتخلف عن رسول الله ﷺ عن غزاة . ورواه مسلم عن أبى خيشة عن روح (۱) ] . جبار بن صخر السلمى ، جبر بن عتيك الانصارى ، جبير بن إياس الخزرجي .

## حرف الحاء

الحادث بن أنس بن رافع الخزرجى، الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سحد بن معاذ الأوسى، الحارث بن أنس بن رافع الخزرجى، الحارث بن أوس بن معاذ بن الاوس رده عليه السلام الأوسى، الحارث بن عرف بن عبيه بن أمية بن زيد بن مالك بن الاوس رده عليه السلام من الطريق وضرب له بسهه وأجره، الحارث بن عدت الله الحارث بن الصحة الخزرجى رده عليه السلام لانه كسر من الطريق وضرب له بسهه وأجره، الحارث بن عرفية الاوسى، الحارث ابن قيس بن خلدة أبو خالد للخزرجى، الحارث بن النمان بن أمية الانصارى، حارثة بن سراقة النجارى أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس، حارثة بن النهان بن رافع الانصارى حالب بن أبي بلتمة اللخى حليف بنى أميد بن عبدالمزى بن قصى، حاطب بن عرو بن عبيد بن أمية الاشجى من بنى دهان هكذا ذكره ابن عائد فى مغاز به راساق. وقال الواقعدى حاطب بن عرو بن عبد شحس بن عبدود كذا ذكره ابن هائم فى مغاز به وقال مبن غرو معا يومئذ ، حبيب بن أسود مولى بنى حرام من بنى بالمثذر الخزرجي و يقال كان لواء الخزرج معه يومئذ ، حبيب بن أسود مولى بنى حرام من بنى سلة وقال مود، عزي منازي حام حاطب بن عبد بعن المؤرد و وقال ابن أبى حام حبيب بن أسطم مولى آل جشم بن الخزرج أنصارى بعرى صحد بعل أمود ، وقال ابن أبى حام حبيب بن أسطم مولى آل جشم بن الخزرج أنصارى بعرى حرث بن زيد بن ألملة بن عبد من ويد بن المطلب بن عبد منافى ، حزة بن عبد المطلب بن هاشم ع رصول الله بي المنافرة بن المطلب بن عبد ما مول الله بي المنافرة بن المطلب بن عبد منافى ، حزة بن عبد المطلب بن هاشم ع رصول الله بين المعاش على المعاش على المعاش ع رصول الله بين المعاش على المعاش على المعاش على المعاش عرصول الله بن المعاش عرصول الله بن المعاش عرصول الله بعود المعاش عرس بن المعاش عرصول الله المعاش عد المعاش عرصول الله المعاش عد المعاش عرس بن المعاش عد المعاش عد المعاش عرصول الله المعاش عد بعد المعاش عرصول الله المعاش عد معاش عد موسول الله المعاش عد عد المعاش عد المعا

## حرف الحاء

خالد بن البكدر أخو الطمل المتقدم ، خالد بن زيد أبو أيوب النجارى ، خالد بن قيس بن مالك ابن السجلان الا نصارى ، خالجه بن الحمر حليف بنى خفساء من الخررج وقبل اسمه حارثة بن الحمر وحاد ابن عائد خارجة فله أعسلم . خارجة بن زيد الخزرجي صهر الصديق ، خباب بن الارت حليف بنى زهرة وهو من المهاجرين الاولين وأصله من بنى تميم ويقال من خزاعة ، خباب مولى

(١) ما بين المربعين عن النسخة المصرية فقط.

عبة بن غزوات من الهاجرين الاولين ، خراش بن الصمة السلمى ، خبيب بن اساف بن عنة الخزرجى ، خريم بن قاتك ذكره البخارى فهم ، خليفة بن عدى الخزرجى ، خليد بن قيس بن النجان بن سنان بن عيد الانصاري السلمى ، خنيس بن حفاقة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كمب بن لؤى السهى قتل بومند فتأعت منه حضة بنت عمر بن الخطاب ، خوات بن جبر الانصارى ضرب له بسهه وأجره لم يشهدها ننفسه ، خولى بن أبى خولى المعجل حليف بني عدى من المهاجرين الاولين ، خلاد بن رافع ، وخلاد بن سويد ، وخلاد بن عمرو ابن الجوح الخزرجيون .

## حرف الذال

ذكوان بن عبد قيس الخررجى ، ذو الشهالين بن عبـــد بن عمر و بن فضلة من غبشان بن سليم ابن ملكان بن أقصى بن حارثة بن عمر و بن عامر من بئى خراعة حليف لبنى زهرة قتل يومتمذ شهيماً . قال ابن هشام : واصحه عمر و إنما قيل له ذو الشهالين لانه كان أعـــراً .

### حرفالراء

رافع بن الحارث الاوسى ، رافع بن عنجمة قال ابن هشلم : هى أمه ، رافع بن المعلى بن لوذان الخرجي قتل يومشد ، ر بهى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن مجلان بين ضبيمة وقال موسى بن عقبة ر بهى بن أبى رافع ، ربيع بن إليس الخزرجى ، ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عرو بن لكيز بن عامر بن غثم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف لبنى عبد شمس بن عبد مناف وهو من المهاجرين الاولين ، وخيلة بن ثملية بن خالد بن ثملية بن عامر بن بياضة الحزرجى ، وظاعة ابن عبد المتغر بن وزير الأوسى أخو أبى لبابة ، وظاعة ابن عمر بن وزيد الحزوجي .

## حرف الزاي

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن عمة رسول الله بَيْنَا فَقْ وَحواريه ، زياد بن عمر و وقال موسى بن عقبة زياد بن الاخرس بن عمرو الجهنى . وقال الواقدى زياد بن كعب ابن عمر و بن عدى بن رفاعة بن كليب بن برذعة بن عدى بن عمر و بن الزبعرى بن رشدان بن قيس بن جهينة ، زياد بن لبيد الزرق ، زياد بن للزبين بن قيس الخزرجي ، زيد بن أسلم بن ثملبة ابن عدى بن عجلان بن ضبيمة ، زيد بن حارثة بن شرحبيل مولى رسول الله بين شيخ رضى الله عنه ، زيد بن الخطاب بن تعلىل أخو عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، زيد بن سهل بن الاسود بن حرام النجارى أو طلحة رضى الله عنه .

### حرف السين

سللم بن عمير الاوسى ، سالم بن [ غثم بن ] عوف الخزرجي ، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ، السائب بن عثمان بن مظمون الحمحي شهد مع أبيه ، سبيع بن قيس بن عائد (١) الخزرجي ، سبرة ا در فاتك ذكره المخاري ، سراقة بن عمر و النجاري ، سراقة بن كعب النجاري أيضا ، سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤي من المهاجر بن الاولين ، سعد بن خيشة الاوسى قتل يومئذ شهيداً ، سمد بن الربيع الخزرجي الذي قتل وم أحد شهيداً ، سعد بن زيد بن مالك الاوسى وقال الواقدي : سعد بن زید بن الفاکه الخزرجي ، سعد برخ سهيل بن عبد الاشهل النجاري ، سعد بن عبيد الانصاري ، سمه بن عبَّان بن خلاة الخررجي أو عبادة وقال ابن عائد أو عبيدة ، سمه بن معاذ الاوسى وكان لواء الأوس معه ، سمعه بن عبادة بن دليم الخزرجي ذكره غير واحمه منهم عروة والبخاري وابن أبي حاتم والطبراتي فيمن شهد بدراً ، ووقع في صيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور النبي وَتَقَطِّلُتُهُ فِي ملتنتي النفير من قر يش فقال سعد بن عبادة كأنك تريدنا يارسول الله الحديث والصحيح أن ذلك سمه بن مماذ ، والمشهور أن سمه بن عبادة رده من الطريق قيل لاستنابته على المدينة وقيــل لذعته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر حكاه السهيلى عن ابن قنيبة فالله أعلم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة ، سعد بن مالك أبو سهل قال الواقدي تجهز ليخرج فمرض فمات قبل الخروج ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى ابن عم عمر بن الخطاب يقال قدم من الشام بعد مرجمهم من بدر فضرب له رسول الله عِينَ الله بِهمه وأجره ، سفيان ابن بشر بن عمرو الخزرجي، سلمة بن أسـلم بن حريش الأوسى، سلمة بن ثابت بن و**قش بن** زغبة ، سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة ، سلم بن الحارث النجارى ، سلم بر\_ عمر و السلمى، سليم بن قيس بن فهد الخر رجي ، سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري ، سماك بن أوس ابن خرشة أبو دجانة ويقال ساك بن خرشة ، ساك بن سمد بن ثملبة الخررجي وهو أخو بشير بن سمد المتقدم : سهل بن حنيف الأومى : سهل بن عنيك النجاري . سهل بن قيس السلمي ، سهيل ا بن رافع النجاري الذي كان له ولاخيه موضم المسجد النبوي كما تقدم ، سهيل بن وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه ، سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرفان من المهاجرين حليف بني عبد شمس ابن عبه مناف ، سنان بن صيني السلمي ، سواد بن زريق بن زيه الانصاري وقال الاموى سواد ا بن رزام ، سواد بن غزیة بن أهیب الباوی ، سویبط بن سمعه بن حرملة العبدری ، سوید بن (١) كذا في الاصامة وفي المصرية ابن عيشة وفي الروض عسة بالمملة .

غشى أبو نخشى الطائى حليف بنى عبد **ش**مس وقيل ا<sup>مي</sup>مه أزيد بن حمير .

## حرف الشين

شنطع بن وهب بن ربيمة الاسدى أسد بن خزية حليف بنى عبد شمس من المهاجرين الاولين شهاس بن عنهان المخزومى قال ابن هشام واصمه عنهان بن عنهان و إنما سمى شهاسا لحسنه وشبهه شهاساً كان فى الجاهلية ، شقران مولى رسول الله ﷺ قال الواقعى لم يسهم له وكان عملى الأسرى فاعطام كل رجل ممن له فى الأسرى شيئا لحصل له أكتر من سهم .

## حرف الصاد

صهیب بن سـنـان الرومی من المهاجرین الاولین ، صفوان بن وهب بن رمیمة الفهری أخو سهیل بن بیضاه قتل شهیداً مِومئذ، صخر بن أمیة بن خنساه السلمی .

## حر فالضاد

ضحاك بن حارثة بن زيد السلمي ، ضحاك بن عبــد عمرو النجارى ، ضمرة بن عمرو الجهنى وقال موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الانصار وهو أخر زياد بن عمرو .

# حرف الطاء

# حرف الظاء

ظهير بن رافع الأوسى ذكره البخارى .

## حرفالعين

عاسم بن ثابت بن أي الاقلح الانصارى الذى حته الديرحين قتل بالرجيع ، عاصم بن عدى ابن الجد بن عجلان رده عليه السلام من الروحاه وضرب له بسهمه وأجره ، عاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي عاقل بن البكتر أخو الجلس وخالد وطهر ، عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجارى ، عامر بن الحارث الفهرى كذا ذكره سلة عن ابن اسحاق وابن عائد وقال موسى بن عقبة وزياد

عن ابن اسحاق عمرو بن الحارث ، عامر بن ربيعة بن مالك المنزى حليف بني عدى من المهاجرين ، عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البادي القضاعي حليف بني سالم بن مالك بن سالم بن غثم. قال ابن هشام و يقال عمر بن سلمة ، عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ابن فهر أبو عبيدة بن الجراح أحسه العشرة من المهاجرين الأولين، عام، بن فهرة مولى أبي بكر، عامر بن مخلد النجاري : عائذ بن ماعض بن قيس الخزرجي ، عباد بن بشر بن وقش الأوسي ، عباد بن قيس بن عام الخزرجي ، عباد بن قيس بن حبشة الخزرجي أخو سبيع المتقدم ، عباد ابن الخشخاش القضاعي، عبادة بن الصامت الخزرجي، عبادة بن قيس بن كعب بن قيس، عبد الله بن أمية بن عرفطة ، عبد الله بن تعلبة بن خزمة أخو بحاث المنقدم ، عبد الله بن جحث ابن رئاب الاسدى ، عبد الله بن جبير بن النمان الأوسى ، عبد الله بن الجد بن قيس السلم ، ه عبد الله بن حق بن أوس الساعدي . وقال موسى بن عقبة والواقدي وابن عائد عبد رب بن حق ، وقال ابن هشام عبد ربه بن حق، عبـــد الله بن الحمير حليف لبني حرام وهو أخو خارجة بن الحمير من أشجع ، عبد الله بن الربيع من قيس الخررجي ، عبد الله من رواحة الخررجي ، عبد الله بن زيد من عبد ربه من ثملبة الخررجي الذي أرى النداء (١) ، عبد الله من سراقة المدوى لم يذكره موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا ابن عائذ وذكره ابن اسحاق وغيره ، عبد الله بن سلمة بن مالك العجلان حليف الانصار ، عبدالله بن سهل بن رافع أخو بني زعورا ، عبدالله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم ؛ عبسه الله بن طارق مين مالك القضاعي حليف الاوس (٢) ، عبدالله بن عامر من بلي ذكره أبن اسحاق ، عبدالله من عبد الله ابن أبي بن ساول الخزرجي وكان أبوه رأس المنافقين ، عبسه الله بن عبد الاسه بر ٠ علال بن عبد الله بن عمر و بن مخزوم أبو سلمة زوج أم سلمة قتل يومئذ ، عبد الله بن عبد مناف بن النمان السلمي، عبد الله بن عبس، عبدالله بن علمان بن علم بن عمرو بن كعب بن تم بن ممة بن كعب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عرفطة بن عدى الخزرجي ، عبد الله بن عمر بن حرام السلمي أبو جامر، عبدالله بن عمير بن عدى الخزوجي، عبد الله بن قيس بن خالد النجاري، عبد الله ابن قيس بن صخر بن حرام السلمي . عبد الله بن كعب بن عرو بن عوف بن مبذول بن عرو بن غُمْ بن مازن بن النجار جعله النبي عَيْنِكُ مع عدى بن أبي الزغباء على النفل موم بدر ، عب الله بن خرمة من عبد العزى من المهاجرين الأولين ، عبسه الله بن مسعود الهذل حليف بني زهرة من (١) في الاصابة : عبد الله من زيد بن تعلبة بن عبد الله . (٢) وفي الاصابة : عبد الله بن طارق بن عمر و بن مألك الباوى حليف بني ظفر .

المهاجرين الأولين ، عبد الله بن مظمون الجمعي من المهاجرين الأولين ، عبد الله بن النمان بن بلدمة الملي ، عبدالله من أنيسة بن النعان السلمي ، عبد الرحن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي ، عبد الرحن بن عبيد الله من ثعلبة أبو عقيل القضاعي الباوي : عبد الرحن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري أحد المشرة رضي الله عنهم ، عبس بن عامر بن عدى السلمي ، عبيد بن النهان أخو أبو الهيثم بن النهان ويقال عنيك بدل عبيد ، عبيد بن ثعلبة من بني غُمْر بن مالك ، عبيد بن زيد بن عامر بن عمر و بن العجلان بن عامر، ، عبيد بن أبي عبيد ، عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الحصين والطفيل وكان أحد الثلاثة الذبر بارزوا مِم بدر فقطمت يده ثم مات بعد المعركة رضي الله عنه ، عتبان بن مالك بن عمر و الخزرجي ، عتبة ابن ربيعة بن خالد بن معاوية المراثي حليف بني أمية بن لوذان ، عتبة بن عبد الله بر س صخر السلمي ، عتبة من غزوان بن جامر من المهاجر من الأولين ، عثمان بن عفان من أبي العاص بن أمية من عبد شمس بن عبد مناف الاموي أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة تتخلف على زوجته رقية بنت رسول الله عَيَّالِيَّةِ بمرضها حتى مانت فضرب له بسهمه وأُجره ، عثمان بن مظمون الجمح. أو السائب أخر عهد الله وقدامة من المهاجر بن الأولين ، عدى بن أبي الزغباء الجهني وهو الذي أرسله رسول الله ﷺ و بسبس بن عمر و بين يديه عيناً ، عصمة بن الحصين بن و ترة بن خالد بن المجلان ، عصيمة حليف لمبني الحارث بن سوار من أشجم وقيل من بني أسد بن خزعة ، عطية بن نوبرة بن عامر، بن عطية الخزرجي ، عقبة بن عامر بن قابي السلمي، عقبة بن عثمان بن خلدة الخزوجير أخو مسعد بن عثمان ، عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدراً وفيه فظر عند كثير من أصحاب المفازي ولهذا لم يذكروه ، عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدى أسد خزعة حليف لبني عبد شمس وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين ، عقبة بن وهب بن كلمة حليف بني غطفان ، عكاشة بن محصن الغنبي من المهاجرين الأولين وممن لا حساب عليه ، على بن أبى طالب الهاشمي أمير المؤمنين أحــد الخلفاء الأربعة وأحد الثلاثة الذين بلرزوا يومئذ رضي الله عنه، عمارين بإسر المنسي المنحجي من المهاجرين الأولين ، عمارة بن حزم بن زيد النجاري ، عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الاربعة وأحد الشيخين المقتدى بهم رضي الله عنهما ، عمر ابن عمرو من إياس من أهل اليمن حليف لبني لوذان من عمرو من سالم وقيل هو أخور بيم وورقة ، عرو بن ثملبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عام، أبو حكم ، عمر و بن الحارث بن زهير ان أبي شداد بن ربيعة بن هلال بين أهيب بن ضبشة بن الحارث بن فهر الفهري ، عمر و بين سراقة المدوى من المهاجرين ، عمرو بن أبي سرح الفهرى من المهاجرين . وقال الواقدي وابن عائذ مصر

بدل عرو ، عرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن غم وهو في بني حرام ، عرو بن المجوح بن حرام الأنصارى ، عرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غم ذ كره الواقدى والاموى ، عرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غم ذ كره الواقدى والاموى ، عرو بن قلس بن مالك بن عدى بن عامر أو خارجة ولم يذكره ، وسى بن عامر أو عالم يذكره ، وسى بن عامر أو المنارث الفهرى ذكره ، وسى بن عامر أو ابن مبد بن الازعر الأوسى ، عرو بن ماذ الأوسى أخو سعد بن ماذ . عير بن الحارث بن ألملة ابن مبد بن الحارث بن المبلد والواقدى ، عير بن الحارث بن المبدة بن ثملية السلمى ، عير بن عامر بن مائك ابن الخلساء بن مبدول بن عامر بن مائك ابن الخلساء بن مبدول بن عامر بن مائك ابن الخلساء بن مبدول بن عرو بن عو وساء الأموى وغيره عرو بن عو وكذا وقع في الصحيحين في حديث بت أبي عبيدة إلى البحرين ، عير بن مائك بن أهيب الزهرى أخو سعد بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً ، عترة مولى بني سلم وقيل إنه منهم فالله أعلى ء عوف بن الحارث بن رقاعة بن الحارث النجارى وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثمالة النجارى وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثمالة النجارى وم وابن عفراء بن رفعة بن الحارث النجارى ومو ابن عفراء بنت عبيد بن ثمالة النجرى من المهاجر بن الأولين رضى الله عنهم أجمعية .

#### حو ف الغان

غنام بن أوس الخزرجي ذكره الواقدي وليس بمجمع عليه .

## حرف الفاء

الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي ، فروة بن عمر و بن ودفة (٢٠) الخزرجي .

# حر ف القاف

قتادة بن النجان الأوسى . قدامة بن مظمون الجمعى من المهاجر بن أخو علمان وعبد الله ، قطبة ابن عامر بن حديدة السلمى . قيس بن السكن النجارى ، قيس بن أبى صمصمة عمرو بن زيد المازنى كان على الساقة يوم بعر . قيس بن محصن بن خالد الخزرجى ، قيس بن مخلد بن تملية النجارى .

## حرف الكاف

كتب بن حمان ويقال جمار ويقال جماز وقال ابن هشام كتب بن عبشان ويقال كتب بن مالك (١) والذى في الأصابة : عمرو بن قيس بن حزن بن عدى بن مالك بن سالم بن عوف بن مالك الانصارى الخزرجي . (٧) وقال السهيلي ويقال وذقة بالذال المعجمة .

ابن ثملبة بن جماز وقال الاموى كعب بن ثملبة بن حبالة بن غم النسانى من حلفاء بنى انخررج بن ساعدة ، كعب بن زيد بن قيس النجارى ، كعب بن عمرو أبو اليسر السلمى ، كلفة بن ثملبة أحد البكائين ذكره موسى بن عقبة ، كناز بن حصين بن يربوع أبو مرثد الفنوى من المهاجرين الأولين

## حرفالم

مالك بن الدخشم و يقال ابن الدخشن الخروجي، مالك بن أبي خولي الجعفي حليف بني عدى ، مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي ، مالك بن قدامة الأوسى ، مالك بن عمرو أخو تُقَفُّ بن عمرو وكلاها مهاجري وها من حلفاه بني تميم بن دودان بن أسد، مالك بن قدامة الأوسى، مالك بدر مسعود الخزرجي، مالك من البث بن تميلة المزنى حليف ليني عمرو بن عوف، مبشر بن عبد المنذر ابن زنير الأوسى أخو أي لبابة ورفاعة قتل بومنذ شهيداً . المجذر بن زياد الباوي مهاجري ، محرز ابن عامر النجاري ، محرز بن نضلة الاسدى حليف بني عبد شمس مهاجري ، محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهل، مدلج و يقال مدلاج بن عمرو أخو تُقَفُّ بن عمرو مهاجري، مرثد بن أبي مرثد الغنوى ، مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبــد مناف من المهاجرين الأولين وقيل اصحه عوف ، مسعود بن أوس الا تصاري النجاري ، مسعود بن خلية الخزرجي ، مسعود بن ربيعة القاري حلیف بنی زهرة مهاجری ، مسعود بن سعه و يقال ابن عبه سعه بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ، مسعود بن سعد بن قيس الخزرجي ، مصعب بر ﴿ عير العبدري مهاجری کان ممه اللواء نومتَّذ ، معاذ بن جبل الخز رجي ، مماذ بن الحارث النجاري وهــذا هو ابن عفراء أخو عوف ومعود ، معاذ بن عمرو بن الجوح الخز رجي ، معاذ بن ماعض الخز رجي أخو عائد، ممبد بن عباد بن قشير بن الفـدم بن سالم بن غنم ويقال ممبــد بن عبادة بن قيس وقال الواقدي قشمر بدل قشير وقال ابن هشام قشمر أبو خيصة ، معبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عبد الله بن قيس ، ممتب بن عبيد بن إياس الباوي القضاعي ، ممتب بن عوف الخزاعي حليف بني مخزوم من المهاجرين، معتب بن قشير الأومى، معقل بن المنذر السلمى، معمر بن الحارث الجمحي من المهاجرين، ممن بن عــدى الأوسى ، معوذ بن الحارث الجمعي وهو ابن عفراه أخو معاذ بن عوف ، معوذ بن عرو بن الجوح السلمي لعله أخو معاذ بن عرو، المقداد بن عرو المهراني وهو المقداد بن الاسود من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال المحمود ابن المنقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومئذ . مليل بن ورة الخزرجي ، المنفر بن عرو بن خنيُّس الساعدي ، المنفر بن قدامة بن عرفجة الخزرجي ، المنذر ابن محمد بن عقبة الانصاري من بني جحجي ، مهجم مولى عر بن الخطاب أصله من البمن وكان أول إقتيل من المسلمين ومئذ.

# حرفالنون

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعب ، نمان بن عبد عرو النجارى وهو أخو الضحاك : نمان بن عرو بن رؤاعة النجارى ، نمان بن عصر بن الحارث حليف لمبنى الأؤس ، نمان ابن مالك بن ثعلبة الخروجى ويقال له قوقل ، نمان بن يسار مولى لمبنى عبيد ويقال نمان بن سنان . نوقل بن عبيد الله بن نشلة الخروجى .

# حرف الهاء

هاتى بن نيار أبو بردة البلوى خال البراء بن عازب ، هلال بن أمية الواقني وقع ذكره فى أهل بدر فى الصحيحين فى قصة كمب بن مالك ولم يذكره أحد من أصحاب المفاذى ، هلال بن المملى الخزرجى أخورافع بن المعلى .

# حرفالواو

واقد بن عبىد الله النميسى حليف بنى عدى من المهاجرين، وديمة بن عمرو بن جراد الجهنى ذكره الواقدى وابن عائذ، وورقة بن إياس بن عمرو الخزرجى أخور بسع بن إياس، وهب بن سعد ابن أبي سرح ذكره موسى بن عقبة وابن عائدوالواقدى فى بنى علر بن لؤى ولم يذكره ابن اسحاق.

# حرفالياء

یزید بن الاخلس بن جناب بن حبیب بن جرة السلی قال السهیلی شهد هو وأبوه وابنه یعی بعدراً ولا یعرف السهیلی شهد هو وأبوه وابنه یعی بعدراً ولا یعرف لم نظیر فی الصحابة ولم ید کرهم ابن اسحاق والاً کثرون لکن شهدوا مه بیمة الرضوان، بزید بن الحارث بن قیس الحزرجی وهو الذی یقال له ابن قسم وهی أشه قسل بومثذ شهداً بدو، بزید بن المنسفو بن سرح السلی وهو أخو معقل بن المنشفر بن سرح السلی وهو أخو معقل بن المنشر.

# باب السكنى

أبو أسيد مالك بن ربيمة تقدم ، أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النجارى وقال ابن هشام أبو الاعور الحارث بن ظالم وقال الواقدى أبو الاعور كتب بن الحارث بن جنسعب بن ظالم ، أبو بكر الصديق عبسه الله بن عبان تقدم ، أبو حبة بن عرو بن فابت أحد بنى ثعلبية بن عموو بن عوف الانصارى : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من المهاجر بن وقيل اصحه مهشم ، أبو الحراه مولى الحارث ان رفاعة بن عفراء أبو خزية بن أوس بن أصرم النجارى ، أبو سبرة مولى أبى رهم بن عبد المرى أ من المهاجرين ، أبو سنان بن محصن بن حرفان أخو عكاشة ومعه ابنه سنان من المهاجرين ، أبو الصياح ابن النمان وقيدل حمير بن قابت بن النمان بن أمية بن امرى القيس بن تملية رجع من الطريق وقتل بوم خيبر رجم لجرح أصابه من حجر فشرب له بسهمه ، أبو عرقة من حلفاء بنى جحجى ، أبو كبشة مولى رسول الله ﷺ ، أبو لباية بشير بن عبد المنفر تقدم ، أبو مرقد النشوى كناز بن حصين تقدم ، أبو مسمود البدرى عقبة بن عرو تقدم ، أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسى .

**€** فصل ﴾

فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين المبائة وأر بعة عشر ، جلا منهم وسول الله بين المبائة وأر بعة عشر ، جلا منهم وسول الله بين البخارى حدثنا عمر و بن خلد ثنا زهير ثنا أبو اسحاق محمث البراء بن عازب يقول حدثى أصحاب علم وضعة وضع علمه ممن شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جار زوا معه النهر بضعة عشر والملاعاتة . قال البراء : لا والله ما جاو ز معه النهر إلا وومن . ثم رواه المبخارى من طريق اسرائيل وسفيان النورى عن أبي اسحاق عن البراء محود ، قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف إنهم كانوا ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا وقال أيضا حدثنا محمود ثنا وهب عن شعبة عن أبي اسحاق عن البراء ، قال استصفرت أنا وابن عمر بع بعر وكان المهاجرون بوم بعر نيفا على ستين والانصار أبينا وأر بدين ومائتين . هكذا وقع في هذه الرواية وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاري ثنا أور بدين ومائتين . هكذا وقع في هذه الرواية وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاري ثنا أبي طالب . وحامل وابه ألا نصار سعد بن عبدة . وهذا يتنفى أنهم كانوا ثانمائة وستة وطال عن أبي طالب . وحامل وابه ألا فصار سعد بن عبدادة . وهذا يتنفى أنهم كانوا ثانمائة وسيقة رحال . والم المنا المناجر ون عن بن أبي طالب . وحامل وابه ألا فصار سعد بن عبدادة . وهذا يتنفى أنهم كانوا ثانمائة وسيقة رحال . والمال المن جرير: وقيل كانوا ثانمائة وسيقة رحال . والم المنا المن جرير : وقيل كانوا ثانمائة وسيقة رحال . والمالة المن جرير: وقيل كانوا ثانمائة وسيقة رحال . والمالة المن جرير: وقيل كانوا ثانمائة وسيقة رحال . قال الهن جرير: وقيل كانوا ثانمائة وسية رحال .

قلت : وقد يكون هذا عد معهم النبي ﷺ والأول عدهم بدونه فالله أعلم . وقد تقدم عن ابن اسحاق أن المهاجر بين كانوا ثلاثة وتمانين رجلا . وأن الأوس أحد وستون رجلا . واخر رج مائة وسماون رجلا وسلمون رجلا وسدوم . وهذا مخالف لما ذكره البخارى ولما روى عن ابن عباس فالله أعلم . وقى السمحيح عن أنس أنه قبل له شهدت بدراً . فقال وأبين أغيب ? وقى سنن أبى داود عن سميد بن المسمود عن أنى معاوية عن الاعمش عن أبى سنيان طاحة بن فافع عن جار بن عبدالله بن عموو بن حرام أنه قال : كنت أميح (١) الاصحابي الماء بوم بعر وهذان لم يذكرها البخارى ولا الضياء فالله أعلم .

المسيح النزول إلى البئر ومل الدلو منها وذلك إذا قل ماؤها ومنه قولم :
 أنها المائم دلوى دونكا إنى رأيت الناس يقصدونكا

قلت : وفي الذين عدهم ابن اسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وأنه لم يحضرها تخلف عنها لمذر أذن له في التخلف بسبمها وكاتوا تمانية أو تسمة وهم ، عنمان بن عفان تخلف على رقية بثت رسول الله ﷺ عرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره ، وسعيد بن زيد بن عرو بن نفيل كان بالشام فضرب له يسهمه وأجره ، وطلحة بن عبيمه الله كان بالشام أيضا فضرب له يسهمه وأجره وأبو لمامة بشير من عسد المنذر ردد رسول الله وتطائح من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له يسيمه وأحرد، والحارث من حاطب من عبيد من أمية رده رسول الله يَهِ إِنَّهِ أَيضًا مِن الطريق وضرب له بسهمه وأجرد ، والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فوجم فضرب له بسم.ه زاد الواقدي : وأجره ، وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره ، وأبو الصياح بن ثابت خرج مع رسول الله ﷺ فأصاب ساقه فصيل حجر فرجع وضرباله بسهمه وأجره قال الواقدى وسعد أبو مائك ْعجهز ليخرج فملت وقيل إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره . وكان الذين استشهدوا من المسلمين ومئذ أربعة عشر رجلامن المهاجرين ستة وهم ع عبيدة بن الحارث ابن الطلب قطمت رجله فمات بالصفراء رحمه الله ، وعمير بن أبي وقاص أخو مسعد بن أبي وقاص الزهري قتله الماص بن ـــميد وهو ابن ست عشرة سنة و يقال إنه كان قـــد أمره رسول الله ﷺ بالرجوع لصغره فبكي فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله عنه ، وحليفهم ذو الشهالين بن عبد عمر و الخزاعي، وصفوان برح. بيضاء، وعاقل بن البكير الليثي حليف بني عدى، ومهجم مولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قتــل من المسلمين مومئذ ، ومن الانصار عمانية وهم ؛ حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوذ وعوف ابنا عفراء، ويزيد بن الحارث ــ ويقال ابن قسحم...وعير بن الحام ، و راقع بن المعلى بن لوذان ، وسعد بن خيشة ، ومبشر بن عبدالمنذر رضي الله عن جميمهم، وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم . قال ابن اسحاق : وكان معهم فرسان على أحدها المقداد من الأسود واسمها بنرجة \_ ويقال ستجة \_ وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليمسوب. وكان معهم لواء يحمله مصعب بن عمير، ورايتان بحمل احداها للهاجرين على بن أني طالب، والتي للانصار يحملها سمع بن عبادة، وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق، ورأس مشورة الانصار سمد بن مماذ.

وأما جم المشركين فأحسن ما يقال فيهم إنهم كانوا ما بين التسمائة إلى الالف وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا تسمائة وخسين رجلا. وقال الواقدى كانوا تسمائة وثلاثين رجلا وهذا التحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم في بمض الاحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف فلمله عدد أثباعهم معهم واقد أعلم. وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخارى عن البراء أنه قتل منهم سبعون وأسر مبعون وهذا قول الجهور ، ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدة له :

فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والاسود

وقد حكى الواقدى الاجماع على ذلك وفياً ظله نظر ، فان موسى بن عقبة وعروة بن الزبير ظلا خلاف ذلك وهما من أعة هـ أ الشان فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولها و إن كان قولها مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح والله أعلى وقد سرد أساء القتلى والاسارى ابن اسحاق وغيره وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقعد تقدم في غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الاسود بن عبد الاسد المخزومى ، وأول من فر وهو خاك بن الأعلم الخزاعى — أو المقيل — طيف بني غزوم وما أظاده ذلك عائد أمر وهو التقيل في شعره :

ولسنا على الاعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم

فا صدق في ذلك ، وأول من أسر وا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث تغلا صبراً بين يدى رسول الله وصلى الله والمسارى ، وقد اختلف في أجها قتل أولا على قولين وأنه عليه السلام أطلق جماعة من الاسارى مجاناً بلا فداه منهم أبو الماص بن الربيم الأموى ، والمعلل بن حنطب ابن عابد بن حنطب ابن الحلوث المخزوص ، وصينى بن أبي رفاعة كا تقدم ، وأبو عزة الشاعر ، ووهب بن عوير بن وهب الجمعى كا تقدم ، وفادى بقيتهم حتى عه العباس أخذ منه أكثر بما أخذ من ما أخذ من ما أخذ من ما أخذ من ما أخذ من الأنصار أن يقركوا له فداه وفاى عليهم ذلك ، وظالا لا تزركوا منه درها ، وقد كان فداؤهم متفاونا فاقل ما أخذ أر بهائة ، ومنهم من أخذ منه أر بعون أوقة من ذهب ، ومنهم من استؤجر على على على على عقدار فدائه كما قال الاهم احد حدثنا على بن عامم قال قال داود ثنا عكرمة عن ابن عباس على اكن فاس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فعاء فيمل رسول الله وسيالي فدا هم أن يعلموا أولاد قال : كان فاس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فعاء فيمل رسول الله وسيالي فنا معرمة عن ابن عباس الأفصار الكتابة ، قال فياه غلام يوما يمكى إلى أمه فقالت ما شأفك الم فقال من بني معلى فقالت الخييث يطلب بسخل بعر والله لا تأتيه أبداً . افغرد به احمد وهو على شرط المن و وقعدم بسط في كله كله وله الحد والمنة .

#### ﴿ فصل في فضل من شهد بدراً من المسلمين ﴾

قال البخارى فى هذا الباب حدثنا عبد الله بن عجمه ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبر اسحاق عن حميد سممت أنساً يقول : أسبب حارثة بع بعر فجامت أمه إلى رسول الله ﷺ فقالت : يارسول الله قد عوفت منزلة حارثة منى فان يك فى الجنة أصبر وأحتسب ، و إن تمكن الاخرى فنرى ما أصنع فقال و ويمك أو هبلت أو جنة واحدة هى ? إتها جنان كثيرة و إنه فى جنسة الفردوس ، تفرد به البخاري من هــذا الوجه . وقد روى من غير هــذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس وأن حارثة كان في النظارة وفيــه « أن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » وفي هـــذا تثبيه عظم على فضل أهل بدر فان هـ ذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغي بل كان من النظارة من بعيــد واثما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعل الجنان وأوسط الجنة ومنسه تفجر أنهار الجنة التي أمرالشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فاذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفاً في محر المدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عَمداً وعُدداً ثم روى البخاري ومسلم جميعاً عن اسحاق بن راهويه عن عبــد الله بن ادريس عن حصن من عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحن السلى عن على بن أبي طااب قصة حاطب بن أبى بلتمة و بعثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح، وأن عمر اسـتأذن رسول الله ﷺ في ضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فقال رسول الله ﷺ ﴿ قَدْ شَهْدَ بِدَرَّا وَمَا يَدْرِيكُ لَعَلَ اللهُ اطلع على أهل بدر فقال اعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ولفظ البخاري • اليس من أهل بدر ولمل الله اطلع - لي أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لـ يم الجنة \_ أو قد غفرت لـ يم \_ » فدممت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم . وروى مسلم عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جاير أن عبداً لحاطب جاه رسول الله عَيَناكِينَ يُشكو حاطباً قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، و فقال رسول الله عَيْنِيَّةِ «كذبت لا يدخلها إنه شهد بدراً والحديبية ، وقال الامام احمد حدثنا سلمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حــدثني الاعمش عن أني سفيان عن جامر قال قال رسول الله ﷺ ﴿ لَنْ يُدخِّلُ النار رجل شهد بدراً أو الحديبية ، تفرد به احمــد وهو على شرط مسلم. وقال الامام احمــد حدثنا بريد أنبأنا حاد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هررة عن النبي بيالي ، قال إن الله اطلم على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لـكم » . ورواه أبو داود عن احمــد بن سنان وموسی بن اسماعیل کلاهما عن بزید بن هارون به . و روی النژار فی مسند ثنا محمد بن مر زوق ثنا أبوحذيفة ثنا عكرمة عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هرىرة قال قال رسول الله ﷺ « إلى لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدراً إن شاء الله » ثم قال لا فعلمه روى عن أبي هربرة إلا من هذا الوجه . قلت : وقد تفرد النزار مهذا الحديث ولم يخرجوه وهو على شرط الصحيح والله أعلم . وقال البخاري في باب شهود الملائحة بدراً حــدثنا اسحاق بن ابراهير ثنا جربر عن يحيي بن سعيد عن مماذ بن رفاعة بن رافم الزرق عن أبيه — وكان أبوه من أهل بدر — قال جاء جبريل إلى النبي عَيْرِكَ فَمَالَ مَا تَمْدُونَ أَهُلَ بِدَرَ فَيَكُم ? قال مِن أَفضل المسلمين ـ أوكمة تحوها ـ قال وكذلك من شهد بدراً من الملائكة انفرد به البخاري .

﴿ فصل في قدوم زيف بنت رسول الله عَيْنَاتُهُ مهاجرة من مكة إلى المدينة بمد وقبة بدر بشهر يمتضي ما كان شرط زوجها أبو العاص للنبي عَيَالِينَ كَا تَقَدم ﴾

قال ابن اسحاق : ولما رجم أبو العاص إلى مكة وقد خلى سبيله \_ يعني كما تقدم \_ بعث رسول يَتَالِيَّةُ زيد بن حارثة ورجلا من الانصار مكانه فقال كونا بيطن بأجج حتى ثمر بكما زينب فنصحباها فتأتياتي مها ، فخرجا مكانهما وذلك بعب بدر بشهر \_ أو شيعه (١٠) \_ فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها غرجت تميمز: قال ابن اسحق فحدثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثت عن زينب أنها قالت مننا أنا أنجيز لقمتني هند منت عتبة فقالت يا النة محسد ألم يملغني أنك تربدين اللحوق بابيك قالت فقلت ما أردت ذلك : فقالت أي ابنة عم لا تفعل إن كان لك حاجة بمتاع بمــا برفق بك في سفرك أو عال تتملقين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك فلا تصطيني منى فإنه لا بدخل من النساء ما من الرجال ، قالت والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ، قالت ولكني خفتها فانكرت أن أكون أريد ذلك . قال ابن اسحاق فتجهزت فلما فرغت من جهازها قدَّم البها أخو زوجها كنافة بن الربيم بميراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته ثم خرج مها نهاراً يقود مها وهي في هودج لها وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى وكان أول من سبق النها هيار بن الاسود بن ا المطلب بن أسد بن عبد المرى الفهرى فروعها هبار بالرمح وهي في المودج وكانت حاملا فها يزعمون فطرحت وبرك حموها كنانة وتثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما فتكرك الناس عنمه وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال يا أبها الرجل كف عنا نبلك حتى نـكلمك، فكف فاقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم قصب خرجت بالمرأة على رؤس الناس علانية وقد عرفت مصمتنا ونسكتنا وما دخل علىنا من محسد فيظن الناس إذ خرجت بامنته اليه علانية على رؤس الناس من بين أظهرها إن ذلك عن ذل أصابنا و إن ذلك ضعف منا ووهن ولعمري مالنا يحبسها من أبهها من حاجة وما لنا من ثورة . ولكن ارجم بالمرأة حتى إذا هدأت الاصوات وتحدث الناس أن قمه وددناها فسلها سرا والحقها بإبها ، قال فنمل . وقد ذكر ابن اسحاق أن أوائك النفر الذبن ردوا زينب لما رجموا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك:

أفي السلم أعياراً جفاء وغلظة وفي الحرب اشباه النساء الموارك

وقد قبل إنها قالتُ ذلك للذن رجوا من بدر بعد ما قتل منهم الذين قتاوا . قال أن اسحاق : فاقامت ليال حتى إذا هدأت الاصوات خرج مها ليلاحتي أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما ما ليلا على رسول الله عَيَا إِنَّهُ ، وقعه روى البه في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة

(١) قوله أو شيمه أى أو نحوا من شهر حكاه في النهاية تفسيراً لهذا الخبر .

ابن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما في بطلها و إن رسول الله وسلم الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما في بطلها و إن رسول الله وسلم ناخاتم وينب فلما رأته عرفته فقالت من دفع الليك هذا? قال رجل في ظاهر مكة نظرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة . قال فكان رسول الله تشكيل بقول « هي أفضل بناتي أصيبت في » قال فيلم ذلك على من الحسين بن زبن العابدين ظافي عروة فقال ما حديث بلغي أنك تحدثته ? فقال عروة والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب والى انتقعى ظطمة حقاهو لها وأما بعد ذلك أن لا أحدث به أبعاً . قال ابن اسحاق فقال في ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو خيشة أخو بتى سالم ابن عوف . قال ابن هشلم هي لابي خيشة :

أناني الذي لا يقدر الناس قدره لريقب فيهم من عقوق ومأتم واخراجها لم يخز فها محمد على مأقط وبيننا عطر منشم وأسبى أبوسفيان وحلف ضمضم قرا ابنه عمراً ومولى عينه بنى حلق جلد الصلاصل محكم فاقست لا تنفك مناكتائب سراة خيس من لهلم مسوم تروع قريش الكفر حتى قملها يخاطمة فوق الانوف عيسم نغرلم أكناف تجبد وتحلة وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم يدى الدهر حتى لا يعوج سربنا ونلحقهم آثار عاد وجرهم ويندم قوم لم يطيعوا محمداً على أمرم وأى حين تندم ويندم قوم لم يطيعوا محمداً الن أنت لم تخلص سجوداً وقسل فابشر بخزى في الحياة معجل وسر بال فار خالداً في جيم فابشر بخزى في الحياة معجل وسر بال فار خالداً في جيم فابشر بخزى في الحياة معجل وسر بال فار خالداً في جيم

قال ابن اسحاق: ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن الحضر مى . وقال ابن هشام إنما هو عقبة بن عبسد الحارث بن الحضر مى فاما عامر بن الحضر مى فانه قتل يوم بعر . قال ابن اسحاق وقد حدثى بزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن سلمان بن يسار عن أبي المحاق المدوسى عن أبي هر يرة . قال : بعث النبي وسلامي سرية أنا فيها فقال ه إن ظفر تم بهباد بن الاسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوها بالنار » فلما كان القسد بعث الينا فقال ه إنى قد كنت أمر تسكم بتحديق هذين الرجاين إن أخذتموها ، ثم وأيت أنه لا ينبغي لاحد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل ، فان ظفر تم جها فاقتارها » تفرد به ابن اسحاق وهو على شرط السنن (١) ولم يخرجوه (١) كذا في المصرية وفي الحليبة على شرط الشيخين .

وةل البخاري حدثنا قنيبة ثنا الليث عن بكير عن سلمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بمثنا رسول الله ﷺ في بدث فقال ه إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوها بالنار ، ثم قال حين أردنا الخروج ه إني أُم تِكُم أَن تُحرِقُوا فلانًا وفلانًا وأن النار لا يُعدِّب بها إلا الله ، فإن وجدتموها فاقتلوها » وقد ذكر ابن اسحاق أن أيا الماص أقام عكة على كفره واستمرت زينب عند أومها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش . فلما قفل من الشام لقيته سرية فاخذوا ما معه وأعجزهم ه. با وحاه تحت اللمل إلى زوحته زينب فاستجارها فاجارته ، فلما خرج رسول الله عَيْنَاتُهُ الصلاة الصبح وكبر وكبر الناس صرخت من صفة النساء أما الناس إني قسد أجرت أيا العاص بن الربيم فلما سار رسول الله عِينانية أقبل على الناس فقال « أمها الناس هل محمتم الذي صحمت » قالوا فعم ا قال ه أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيَّ حتى صمت ما سمتر و إنه يجير على المسلمين أدناهم ، تم انصرف رسول الله ﷺ فدخل على المنته زينب فقال ﴿ أَي بُنية أَكْرَمِي مثواه ولا يخلصن اليك قانك لا تحلين له » قال و بعث رسول الله عَيَّاكِيَّةٍ فحبهم على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئًا فاخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فاعطى كل انسان ما كان له ثم قال : يا معشر قريش هل بقي لاحد منه عندى مال لم مأخذه ? قالوا لا فجزاك الله خيراً فقد وجدالك وفيا كر عا ، قال فائي أشهد أن لا إله إلا الله وأن عما عبد ورسوله ، والله ما منعني عن الاسلام عند ألا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالك فلما أداها الله الليكوفرغت منها أسلت. ثم خرج حتى قدم على رسول رسول الله عَيْدُ فَيْنَا عَلَى النكام الاول ولم يحدث شيئًا ، وهذا الحديث قد رواه الامام احمد وأبو داود والترمذي وابن ملجه من حديث محمد بن اسحاق ، وقال الترمذي ليس باسمناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قعد جاه من قبل حفظ داود بن الحصين . وقال السهيلي لم يقل به أحد من الفقهاء فها علمت وفي لفظ ردها عليه رسول الله عَيَّا الله عَمَّا بعد ست سنين ، وفي رواية بعد سنتين بالنكام الاول رواه ابن جربر وفي رواية لم يحدث نكاحا وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء فإن القاعمة عنسه هم أن المرأة إذا أسلمت و زوجها كافر فإن كان قبل الدخول تمجلت الفرقة وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فان أسلم فها استمرعلي نكاحها وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي الله عنها أسامت حين بعت رسول الله بينايين وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سمنة ست ، وأسلم أبوالماص قبل الفتح سنة أثمان فين قال ردها عليه بعد ست سنين أي من حين هجرتها فهو صحيح ومن قال بعد سفتين أي من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا، وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدَّتها في

هذه المدة التي أقلها سفتان من حين النحريم أو قريب منها فكيف ردها عليــه بالنكاح الأول ٢ فقال قائلون يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة بمين يتطرق النها الاحتمال، وعارض آخر ون هذا الحديث بالحديث الاول الذي رواه احمد والترمذي وابن ملجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جمه أن رسول الله ﷺ رد بلته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . قال الامام احمد هذا حديث ضعيف واه ولم يسمعه الحجاج من عمر و بر شميب إنما صمعه من محمد بن صبيد الله المر زمي والعر زمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روى أن النبي مَتِنَائِيَّةٍ أَقرِها على الذكاح الاول. وهكذا قال الدارقطني لا مثبت هذا الحديث والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ ردها بالنكاح الاول وقال الترمذي هذا حديث في اسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق مها ما كانت في العدة وهو قول مالك والاو راعي والشافيي واحد واسحاق . وقال آخر ون بل الظاهر انقضاء عدتها ، ومن روى أنه جدد لها نـكاحا فضميف فني قضية زينب والحللة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلت وتأخر اسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل يبيق بالخيار إن شاءت تزوجت غــيره و إن شامت تربصت وانتظرت اسلام زوحيا أي وقت كان وهي امرأته ما لم تتزوج وهـ ذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلى. ويستشهد لذلك عا ذكره البخاري حيث قال نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن حدثنا ابراهيم بن موسى ثنا هشام عن ابن جريح عن عطاه عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من رسول الله عَلَيْنَ والمؤمنين ، كانوا مشركى أهل الحرب يقاتلونهم و يقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه . فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تمخطب حتى تمحيض وقطهر فاذا طهرت حل لها النكاح، فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه و إن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه : فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر يفتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد شلاثة قروه، وق. ذهب قوم إلى هــذا وقوله فإن هلجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليــه يقتضي أنه و إن هاجر بمد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الاول مالم تنكح زوجا غيره كا هو الظاهر من قصة رْ بِنْبِ بِنْتُ النِّي عَيِّالَيْنِ وَكَا ذُهِبِ اللَّهِ مِنْ ذَهِبِ مِنْ المِلَّمَاءُ وَاللَّهُ أُعْلَمُ .

﴿ فصل فَمَا قَيْلُ مِنَ الْاَشْعَارُ فِي غَرُوةً بِدَرُ الْمُطْمِي ﴾

فن ذلك ما ذكره ابن اسحاق عن حزة بن عبد الطلب وأنسكرها ابن هشام : ألم تر أمراً كان من عجب الدهر والحين أسباب مبينة الأمر

وما ذاك الا أن قوما أفادم فخافوا تواص بالمقوق وبالكفر عشية راحوا نحو بدر مجمعهم وكاثوا رهومًا للركية من بدر وكنا طلبنا العبر لم نبغ غيرها فساروا الينا فالتقينا على قسر لنا غير طمن بالمثقفة السمر فلما التقينا لم نكن مثنوية وضرب يبيض يختلي الهام حدها مشهرة الاتوان بيّنة الأثر وُنِينَ تُركنا عَنبة الغي الويا وشيبة في قتلي تجرجم في الجفر وعرو ثوى فيمن ثوى من حاتهم فشقت جيوب النائحات على عرو جيوب نساء من لؤى بن غالب كرام تفرعن الذوائب من فهر أولئك قوم قتلوا فى ضلالم وخلوا لواء غير محنضر النصر لواء ضلال قاد ابليس أحل غاس بهم إن الخبيث إلى غدر وقال لهم إذ عان الأمر واضحا لرئت البكم ما بيّ اليوم من صبر ظانی أرى مالا ترون و إننی أخاف عقاب الله والله ذو قسر فقدمتهم للحين حتى ثورطوا وكان عالم يخبر القوم ذا خبر فكانوا غداة البئر الفا وجمنا ثلاث مئين كالسدمة الزهر وفينا جنود الله حين يمدنا يهم في مقام ثمّ مستوضح الذكر فشد بهم جبريل نحت لوائنا الدا مأزق فيه منايام تجرى وقد ذكر ابن اسحاق جوامها من الحارث بن هشام تركناها عسدا . وقال على بن أبي طالب وأنكرها ابن هشام :

أُمْ تُر أَن الله أَبِلَ رسوله بلاه عزيز في اقتدار وذي فضل عا أَثرَل الكفار دار منلة فلاهرا حوانا من أسار ومن قتل فلسي رسول الله قد عز فصره بينة آياته الذوى اللمثل فامن أقوام بذاك وأيتنوا فاسوا بحمد الله بجتمى الشمل وأنكر أقوام فزاغت قليهم فزاده ذو العرش خيلا على خبل وامكن منهم وم بدر رسوله وقوما غضايا فسلهم أحسن الله في المديم بيض خفاف عصوابها وقد حادثوها بالجلاه وبالصقل فكم تركوا من فاشي دوحية منهم كهل

تبيت عيون النائحات علمم تجود باسبال الرشاش وبالوبل نوائح تنعى عنبة الغيّ وابنه وشيبة تنعاه وتنعى أباجهل وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم مسلبة حرى مبينة الشكل ثوى منهم في بار بدر عصابة ذوو عبدات في الحروب وفي الحل دعا الغي منهم من دعا فاجابه وقاني أسباب مرمقة الوصل فاضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عنالشَّفبوالمعوانفَأَسفلِالسفل<sup>(1)</sup> وقد ذكر ابن اسحاق نقيضها من الحارث أيضا تركناها قصداً وقال كعب بن مالك : عبت الأم الله والله قادر على ما أراد ليس الله قاهر قضى يوم بدر أن نلاق مشراً بنوا وسبيل البغي بالناس جائر وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمهم متكاثر وسارت البنا لانحاول غيرنا واجمها كمب جيماً وعامر وقينا رسول الله والأوس حوله له معقل منهم عزيز وناصر وجم بني النجار تحت لوائه عشون في الماذي والنقع ثارً فلما لقيناه وكل مجاهد لاصحابه مستبسل النفس صابر شهدنًا بأنَّ الله لا رب غيره وأنَّ رسول الله بالحق ظاهر وقد عربت بيض خفاف كأنها مقاييس يُزهها لعينيك شاهر بهن أيدنا جمهم فتيددوا وكان يلافي الحين من هو ناجر فكب أبوجهل صريعا لوجهه وعتبة قد غادرته وهو عاثر وشيبة والتيمي غادرت في الوغي وما منهم إلا بذي العرش كافر فامسوا وقود النارفي مستقرها وكل كفور في جهثم صأثر تلظى عليهم وهى قد شب حبها بزير الحديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قد قال اقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن مهلكوا به وليس لأمر حمّه الله زاجر وقال كعب في يوم بدر :

الاهل أتى غسان فى نأى دارها وأخبر شى بالامور عليمها بان قد رمتنا عن قسى عداوة معدُّ ممّاً جهالها وحليمها

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية وفي ابن هشام والحلبية : في أشغل الشغل .

لأنا عبدنا الله لم ترج غيره رجاه الجنان إذ آنانا زعيمها نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسرقا فالنتينا كأننا أسود لقاه لا يرجى كليمها ضربنام عنى عرى في مكرتا لمنخر سوه من اوى عظيمها فولوا ودسنام ببيضي صوارم سواه علينا حلفها وصيمها وقال كعب أدشا:

لمر أبيكا يا ابنى لؤى على زهو الديكم وانتخاه لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند الاتاه وردناه ونور الله يجلو دجى الظلماء عنّا والنطاء رسول الله يقمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء فا خفرت فوارسكم يبدر وما رجموا البكم بالسواء فلا تمجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تعللم من كداء بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملاء وقال حسان بن فابت قال بي لعبد الله بن الحارث السهمى:

مستشرى حلق الماذى يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد أعنى رسول إله الخلق فسله على البرية بالتتوى وبالجود وقد زهم بان تحدوا ذماركم وماه بدر زهم غير مورود (۱) مستصمين يحبل غير منجام مستحكم من حبال الله ممدود فينا الرسول وفينا الحق نتيمه حتى الممكت وفصر غير محدود والفي إوماض شهاب يستضاه به بدر أنار على كل الاماجيد وقال حسان بن قابت أيضا:

ألا ليت شعرى هل أن أهل مكة إلادتنا الكفار في ساعة السير تتلنا سراة القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصة الغلير تتلنا أبا جبل وعتبة قبله وشيبة يكبو اليدين والنحر تتلنا سويعاً ثم عتبة بعده وطعة أيضا عند الأرة القتر

# (١) وبعده في ابن هشام :

ثم ورداه لم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير قصريه

فكم قد تتلنا من كريم مسودا له حسب فى قومه نابه الذكر
تركناهموا للملويات ينبئهم (۱) ويصلون كاراً بعه طبية الفمر
لممرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بعر
وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فى يوم بعر فى قطع رجله فى مبارزته هو وحمزة وعلى
مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها إن هشام:

ستبلغ عنا أهل مكة وقعة بهب لها من كان عن ذاك الآيا بعتبة إذ ولى وشيبة بعده وما كان قيها بكر عتبة راضيا فان قطعوا رجلي فاني مسلم أرجى بها عيشا من الله دانيا عليا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت من الجنة العليا لمن كان عاليا فا كمنى الرحن من فضل منه بنوب من الاسلام غطى المساولا وما كان مكروها إلى قتالم غداة دعا الا كفاه من كان داعيا ولم يسغ إذ سألوا النبي سواء فا الانتناحي من كان عاصيا في الرحن أن تعالى من مقامنا من

وقال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره بيم بدو وتركه قرمه لا يقاتل دوئهم :

تبلت فوادك في المتام خريدة تشفى الضجيع ببارد بسام كللسك تفليله يماه سحابة أو عاتق كدم القبيح مدام نفج المقيبة بوصها متنضد بلها، غير وشيكة الاقسام بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قمعت مداك رخام وتكاد تكمل أن يجى فراشها في جسم خرعبة وحسن قوام أما النهار فلا أفتر أذكرها والليل توزعني بها أحلاى أمست أنساها وأثرك ذكرها حتى تغيب في المفريع عظامي بل مَنْ لماذقة تاوم سفاهة وقيد عصيت على الموى لوامي

(١) ينبثهم معناه يأتونهم مرة بعد مرة . وفي رواية يششهم أي يتناولهم . (٧) قال الخشيي
 في غريب السيرة : المتائبا ، أراد المنافي فزاد الهمزة وقد تكون منقلبة من الياء الزائدة في منية .

بكرت إلى بسعرة بعد الكرى وتقارب من حادث الأيام وعد بأن المره يكرب عره عدم لمشكر من الاصرام بن كاذبة التى حدثتى فعجوت منجى الحارث بن هشام توك الأحبة أن يقاتل دونهم وعبا برأس طهرة وجلام ملأت به الفرجين فارمدت به وثوى أحبته بشر مقام وجبو أبيه ورهطه فى معرك نصر الالله به ذوى الاسلام طحثهم والله يتغذ أمره حرب يشب سعيرها بضرام لولا الاله وجربها لتركنه جزر السباع ودسته بحوام من بين مأسور يشد وقاقه صقر إذا الاقى الأسنة حام وبحدل لا يستجيب الدعوة حتى تزول شوامخ الأعلام والحدار القلل البين إذا رأى ييض السيوف تسوق كل هام يبيش إذا الأقد حديداً وشعيد عقدام يبيش إذا الاقد حديداً مشت كالبرق تحت ظلال كل غام بيض إذا الاقد حديداً مستد

قال ابن هشام تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها . قال ابن هشام فأجابه الحارث بن هشام أخو أ في جيل عمرو بن هشام فقال :

> القوم (1) أعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسى (2) باشقر مز بد وعرفت أنى إن أقاتل واحداً أقتل ولا يسكى عدوى مشهدى فصدت عنهم والأحبة فيهم طبعاً لهم بعقاب يوم منسد وقال حسان أيضا:

ياحار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الاحساب إذ تمتطى سرح اليدين تجيبة مرطى الجراء طويلة الاتواب والترم خلفك قد تركت قتالم ترجو النجاء وليس حين ذهاب ألا عطفت على ابن أمك إذ توى قسمى الاستة ضائع الاسلاب عجل المليك له فاحاك جمه بشنار غزية وسوء عذاب

 <sup>(</sup>١) في ابن هشام: الله أعلم.
 (٣) كذا في الحلبية ، وفي ابن هشام: حتى حبوا مهرى ،
 وفي السهيل ، علوا مهرى . وقوله في البيت الثالث • يوم منسه » الذي في الشواهد يوم مرصد .

وقال حسان أيضا :

غداة الأسر والقتل الشديد لقد علمت قریش یوم بدر حملة الحرب يوم أبي الوليد بأنًا حين تشتجر العوالى قتلنا ابنى ربيعة يوم سارا الينا فى مضاعفة الحديد وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالاسود وولت عند ذَاك جوع فهر وأسلها الحويرث من بعيه لقد لاقيتموا ذلا وقتلا جهيزاً ثافذا نحت الوريد وكل القوم قد ولوا جميعاً ولم يلووا على الحسب التليد وقالت هند بنت أثاثة من عباد من المطلب ترثى عبيدة من الحارث من المطلب: لقد ضمّن الصفراء مجداً وسؤدداً وحلما أصيلا وافر اللب والمقل عبيعة فابكيه الأضياف غربة وأرملة تهوى الاشث كالجنل وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احر آفاق السهاء من المحل وبكيه للأينام والريح زفزف وتشبيب قدر طالما أزبدت تظي فان تصبح النيرازقد مات ضوؤها فقد كان يذكين بالحطب الجزل لطارق ليل أو للنبس القرى ومستنبح أضحى لديه على رسل

وقال الاموى في مفاريه حدثني سميد بن قطن قال قالت عاتكة بفت عبد المطلب في رؤ ياها التي رأت وتذكر بعراً :

ألما تكن رؤيلى خا ويأتكم بناويلها فل من القوم هاوب رأى فأنا كم باليتين الذى رأى بينيه ما تغرى السيوف التواضب منتم ولم أكنب عليك وإثما يكذبنى بالصدق من هو كاذب وما جاه إلا رهبة الموت هاريا وخطية فيها الشبا والتغالب كأن حريق النار لم ظباتها إذا ما تماتها الهيوث المشاغب ألا بأبي يوم القاء عمداً إذا عض من عون الحروب الفواوب مرى يالسيوف المرهنات تغوسكم كناها كا تمرى السياف من مليكة وزعزع ورد بعد ذلك صالب فنا بال قتل في القليب وشاهم المى ابورأخي أسرى له مايضاوب

فكانوا نساه أم أتى لنفوسهم من الله عين ساق والحين حالب فكا التجارب فكي عند الله محملاً بنوهمه والحرب فيها التجارب ألم ينشكم ضربا يحار لوقه الحجابان وتبدو بالنهار الدكوا كب حافت لثن عادوا لنصطلينهم يحاراً تردى تجربتها المقانب كأن ضياه الشمس لم ظباتها لها من شماع النور قون وحاجب وقالت عاتكة أيضا فها قتله الاموى:

هلاً صبرتم النبي محمد ببدرومن ينشى الوغى حق صابر ولم ترجموا عن مرهنات كأنها حريق بايدى المؤمنين المشاعر ولم تصبر والبيض حتى أخذتموا قليلا بايدى المؤمنين المشاعر ووليتموا نفراً وما البطل الذي يقاتل من وقع السلاح بنافر أناكم عا جاء النبيون قبله وما ابن أخى البر الصدوق بشاعر سيكنى الذي ضيينموا من نبيكم وينصره الحيان عمرو وعامر

وقال طالب بن أي طالب عدح رسول الله ﷺ وبرثى أصحاب القليب من قر يش الذين قتلوا موشد من قومه وهو بعد على دن قومه إذ ذاك :

ألا إن عينى أغنت دسها سكبا وأرداهواذا الدهر واجترحواذنبا والمروب تفاذلوا وأرداهواذا الدهر واجترحواذنبا وعاسر تبكى للملمت غدوة فيالت شعرى هل أرى لم قربا أن أخوينا عبد شحس وتوفل فدا لكالا تبعثوا بيننا حربا أم تملوا ما كان في حرب داحس وحربا في يكوم إذملتوا الشعبا (١٧) فقولا دفاع الله لا شيء غيمه لاصبحتموا لا تمنون لم سربا فا إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حيناخير من وطئ التربا أغا تقة في النائبات مرزما كريما تناه لا يخيلا ولا فربا يطيف به العافون ينشون بابه يؤمون تهراً لا تزوراً ولا صربا

<sup>(</sup>١) واورد ابن هشام بعد هذا البيت :

ها أخواى لم يمدا لنيّة تمدولن يستام جارها غصبا (٢) كذا فى الاصلين ، وفى ابن هشام : وجيش أبي يكسوم إذ ملأ الشعبا .

## فواقة لا تنفك ننسى حزينة تمللحتى تصعقوا الخزرجالضربا

#### فصل

وقد ذكر ابن اسحاق اشعارا من جبة المشركين قوية الصنعة برثون بها قتلاهم يوم بدر فن ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخى بنى محارب بن فهر وقـــد أسلم بمد ذلك ، والسهيل فى روضه يشكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك :

عبب الفخر ألا وس والحين دار عليم غلاً والدهر فيه بساتر وخرين النجار إن كان ممشر أصيبوا بيدر كامم ثم ماتر وتردى بنا الجرد المناجيح وسطح بن الا وس حتى يشنى النف الزوافر في النجار سوف نكرها لما باقتنا والدارعين زوافر وسط بنى النجار سوف نكرها لما باقتنا والدارعين زوافر وتبكيم من أرض يثرب فسوة لهن جها ليل عن النوم ساهر وذلك أنا لا تزال سيوفنا المحد أسمى جدم وهو ظاهر وبالنفر الاخيار مم أوليات عامر ويدعى على وسط من أدت ذا كر وحزة فيهم ويدعى على وسط من أدت ذا كر والتك لامن تتجت من ديارها بوالاقس والتجار عن تغلنو ولكن أبوم من لؤى بن غالب إذا عمت الانساب كمب وهامر ولمبابه كمب بن مائك بقصيدته التي أسلفناها وهي قوله :

عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر

قال ابن استحاق : وقال أبو بكر واسمه شداد من الاسود من شعوب . على أن تن كالروا من المراجع الم

قلت : وقد ذكر البخارى أنه خلف على امرأة أبي بكر الصديق حين طلقها الصديق وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين واسمها أم بكر :

> تميي بالسلامة أم بكر وهل لى بعد قومى من سلام فاذا بالتليب قليب بعر من القينات والشرب السكرام

وماذا بالتليب قليب بدر من الشيزى تكال السيال السنام

وكم نك بالطري طوى بدر من الحومات والنم المسام

وكم نك بالطوى طوى بدر من النايات والدسم السغالم

وأصحاب السكريم أبي على أخى السكأس السكريمة والندام

وانك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نمام

إذا لظلات من وجه عليهم كام السقب جائلة المرام

يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام

قلت وقد أورد البخارى بعضها في محيحه ليعرف به حال قائلها. قال ان اسحاق وقال أمية من

أبي الصلت يرثى من قتل من قريش يوم بعر: ألا بكيت على الكرا م بني الكرام أولى المادح كبكا الحام على فرو ع الأيك في النصن الجوائح يبكين حراً مستك نات برحن مع الروائح أمثالهن الباكيا ت المعولات من النوائح من يبكهم يبكى على حزن ويصفق كل مادح ماذا بيدر والعقد قل من مرازبة جعلجع فدافع البرقين فالسحنان من طرف الاواشح شمط وشبات بها ليل مفاوير وحاوح ألاً ترون لما أرى ولقد ألجن لكل لامح أن قد تغير بعلن مكسة فعى موحثة الأباطح من كل بطريق لبطريق نتي الود واضح دعوص أبواب الماد ك وجائب فلخرق فأنح ومن السراطمة الخلا جمة الملاوثة المناجح الفائلين الفاعل بن الاكرين بكل صالح المطمين الشحم فو ق الخز شحما كالآلافح نقل الجفان مع الجفا ن إلى جفات كالمناضح ليست باصفار لن يعفو ولا رح رحارح الضيف ثم الضيف بمسد الضيف والبسط السلاطح

وهب المثين من الله بن إلى المئين من الواقح سوق المؤبل المؤبسل صادرات عن بلادح لكرامهم فوق الكرا م مزية وزن الرواجح خندَتُهموا فئة وم يحمون عورات الفضائح خندَتُهموا فئة وم يحمون عورات الفضائح الضاربين التقدمي ة بالمهندة الصفائح ولقد عناقي صوتهم من بين مستسق وصائح أله در في عسل أيم منهم وكا كح إن لم يغيروا غارة شمواه تحجر كل كابح بالمقرات المبعدا ت الطاعات مع العوامح مرداً على جرد إلى أسد مكالبة كوالح ويلاق قون قونه مشي المصافح المصافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح المسافح ويادي من ذي بدن ورامح

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين قال فيهما من أصحاب رسول الله بيتيان قال فيهما من أصحاب رسول الله بيتيان قال مدح قلت: همذا شعر المخذول الممكوس المذكوس الذي حمل كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش يمكة من أي جبل بن هشام وأضرابه من المحفرة الثقام والجهلة المسلم ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله غر البشر ومن وجهه أنور من القمر فى العلم الاكما والممثل الاثيما ومن صاحبه الصديق المبادر إلى النصديق والسابق إلى الخيرات وفعل الممكزام الذين هاجروا من دار المحكر والجهل إلى دار اللم والاسلام رضى الله عن جيمهم ما اختلط الضياء والمنظلام ، وما تعاقبت الديل والإيام . وقد تركنا أشماراً كثيرة أو ردها ابن اسحاق رحمه الله خوف الاطاقة وغشية الملالة وفعيا أوردنا كفاية وأق الحد والمنة . وقد قال الأموى في مغازيه عمد أي حدثنا سلميان بن أرقم عن ابن سيربن عن أي هرية أن رسول الله يتياني وعن عن شعر الجاهلية . قال سلميان فذكر ذلك الزهرى فقال: عفا عنه إلا قصيدتين بح كلة أمية التي ذكر فعها المجاهلية . قال سلميان فذكر ذلك الزهرى فقال: عفا عنه إلا قصيدتين بح كلة أمية التي ذكر فعها المه عدر والله أعلى .

(١) وجد في بعض هذه القصائد اختلاف وتحريف اعتبدنا في تصحيحه على ابن هشام والحشني .

#### ﴿ فصل في غرُّوة بني سليم في سنة "نتين من الهجرة النبوية ﴾

قال ابن اسحاق : وكان فراغ رسول الله عَيَّالِيَّةُ من بعد في عقب شهر رمضان - أو في شوال - ولما قعم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنضه بريد بني سليم ، قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سباع بن عرضلة النفارى - أو ابن أم مكتوم الاعمى - قال ابن اسحاق : فيلغ ماه من مياههم يقال له الكدر فاظم عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً فأظم بها بقية شوال وذا المقدة وأفدى في اقامته تلك جل الاسارى من قريش .

#### فصل

#### ﴿ غزوة السويق في ذي الحجة منها وهي غزوة قرقرة الكدر ﴾

قال السهيلى: والقرقرة الأرض المساه، والكدو طبي في ألواتها كدوة. قال ابن اسحاق: وكان أو سفيان كا حدثى محمد بن جعفر بن الزبير و يزيد بن رومان ومن لا أنهم عن عبد الله بن كمب بن مالك وكان من أعلم الانصار حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر ندر أن لا يمس رأسه ماه من جنابة حتى يغزو محمداً ، غفر جنى مائتي راكب من قريش لتبر عينه فسلك لا يمس رأسه ماه من جنابة حتى يغزو محمداً ، غفر جنى مائتي راكب من قريش لتبر عينه فسلك حتى أنى بني النصير تحت الليل فاقى حي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافة فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بنى النخير في زمانه ذلك وصاحب كنزم ، فاستأذن عليه فأذن له قتراه وسقاه وبطن له من خسير الناس ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فرقوا في أصوار من تخل مها ووجهوا رجلا من عليه ما وجهوا رجلا من النصار وحليفا له في حرث لها قتادها وانصر فوا راجبين ، فنذر بهم الناس تخرج رسول الله ﷺ في طليهم ، قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المذفر ، قال ابن اسحاق : في طليهم ، قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المذفر ، قال ابن اسحاق الشروات كذيرة قد القاها المشركون يتخفنون منها وعامتها سويق ، قال ابن اسحاق وقال أبو سفيان أزواطاً كذيرة قد القاها المشركون يتخفنون منها وعامتها سويق ، قال ابن اسحاق وقال أبو سفيان فياكن من أمره هذا وعدم سلام بن مشكم المهودى : فيارسول الله أنطع أن من أمره هذا وعدم سلام بن مشكم المهودى :

و إلى تخيرت المدينة وأحداً لحلف ظم أنهم ولم أتلوم سقانى فرّوانى كينا مدامة على عجل منى سلام بن مشكر ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لافرجه أبشر بعز ومغم تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤى لاشاطيط جرهم وماكان إلا بعض ليلة راكب أنى ساعيا من غير خلة معدم

#### فصل

## • ألا ياحز الشُّرُف النواء ·

فوثب حزة إلى السيف فاجب أسنمهما و بفرخوا صرها وأخمة من أكبادها، قال على المالفت حتى أحفل على النبي على النبي على النبي على النبي و النبي و النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي ا

قبل تحريم الحروالله أعلى وقد يستدل مهذا الحديث من مرى أن عبادة السكوان مساوية لا تأثير لها لا في طلاق ولا اقرار ولا غير ذلك كا ذهب اليه من ذهب من العلماء كا هو مقر ر في كتاب الاحكام وقال الامام احممه حدثنا سفيان عن ابن أبي تجيح عن أبيه عن رجل محم عليا يقول : أردت أن أحطب الى رسول الله يَتَنَالِينَ ابنته فعلت ما لى من شيء ثم ذكرت عائدته وصلته غطبتها اليه فعال « هل لك من شي ؟ » قلت لا قال « فأن درعك الخطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا ? قال هم. عندي قال فأعطنها قال فأعطيتها المه . هكذا رواه احمـد في مسنده وفيه رجل مهم وقد قال أبو داود حدثنا اسحاق من اجهاعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا سميد عن الوب عن عكرمة عن امن عباس قال : لما تزوج على فاطبة رضي الله عنهما قال له رسول الله عَيْنَيْنَ أعطها شيئًا قال ما عندي شيُّ . قال أن دريك الخطية ? ورواه النسائي عن هارون بن اسحاق عن عبدة بن سلمان عن سعيد من أبي عروبة عن أبوب السختياتي به : وقال أبو داود حدثنا كثير بن عبيد الحمي ثنا أبو حيوة عن شميب من أبي حزة حدثني غيلان من أنس من أهل حص حدثني محمد بن عبد الرحن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن عليا لما تزوج فاطعة بنت رسول الله ﷺ أراد أن يسخل مها فنمه رسول الله عَيْنَاتِينَ حتى يعطمها شيئًا فعال يا رسول الله ليس لي شئ فعال له النبي وَيَنْتُنَيْ « اعطها درعك » فاعطاها درعه ثم دخل مها . وقال البيهتي في الدلائل : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو البياس محسد بن يعقوب الاصم ثنا احد بن عبد الجيار ثنا يونس بن بكير عن ان اسحاق حدثني عبد الله من أبي تجيح عن مجاهد عن على قال : خطبت فاطمة إلى رسول الله ﷺ فقالت مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله عَيْنَا في الله على علم علم علم علم عنمك أن تأتى رسول إلله ﷺ فنروجك، فقلت وعندى شيَّ أنزوج به ? فقالت انك إن جنَّت رسول الله ﷺ زوجك، قال فوالله ما زالت ترجيني جتى دخلت على رسول الله ﷺ فلما أن قمعت بين يدنه أفحمت فوالله ما استطعت أن أتحكم جلاة وهيبة فقال رسول ﷺ « ما جاء بك ألك حاجــة ? فسكت فقال لملك جئت تخطب فاطبة ، فقلت لمبر ! فقال ، وهل عندهك من شيٌّ تستحلها به » فقلت لا والله يا رسول الله فقال « ما فغلت درع سلحتكِها » فوالذي نفس عسلي بيده أنها خلطمية ما قيمتوا أريعة دراهم فقلت عنسدي . فقال قـــد زوجتكها فابعث المهاجها فاستحلها جها ، فإن كانت لصداق فالجمة بفت رسول الله عَلَيْكُ . قال ابن إسحاق : فوانت فاطمة لعلى حِسنا وحسينًا ومحسنا – مات صغيراً \_ وأم كلنوم وزيف ثم روى البهتي من طريق عطاه من السائب عن أبيه عن على قال جهز وسول الله ﷺ للملمة في خيل وقرية ووسادة أدم حشوها النخر . وقال إلبه بي عن كتاب المعرفة لابي عبدالله من مندماً أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من المجرة وابتني بها بعد ذلك بسنة أخرى.

قلت : فعلى هذا يكون دخوله بها فى أواقل السنة الثالثة من الهجرة فظاهر سيلق حديث الشارفين يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير فيكون فلك كما ذكرناه فى أواخر السنة الثانية والله أعلم

#### فصك

#### ﴿ فِي ذَكر جِل من الحوادث في سنة ثنتين من المجرة ﴾

تقدم ما ذكرة من ترويجه عليه السلام بمائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وذكرة ما سلف من النزوات المشهورة وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين ، فكان من توفي فيها الشهداء بهم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجرى وأنصارى تقدم تسميتهم ، والرؤساء من مشركى قريش وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور ، وتوفي بعد الوقعة بيدير أبو لهب عبد العزى امن عبد المطلب لمنه الله كانوا سبعين رجلا على المشهور ، وتوفي بعد الوقعة بيدير أبو لهب عبد العزى امن عبد المغلب لمنه الله ينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن واحدها أسر الله بالشركين وعا فتح على المؤمنين وجدوا رقية بفت رسول الله يتنافي قد توفيت وساو وا عليها التراب ، وكان زوجها عمان بن عفان قه أقام عندها بمرضها بامر الذي يتنافي له بذلك ، ولهذا ضرب له بسهمه في مفاتم بدر وأجره عند الله يهم القيامة ، ثم زوجه باختها الاخرى أم كانرم بنت رسول الله يتنافي أحد أم كانوم بن واحدة بعد الأخرى عبره رضى الله عنه وأرضاه ، وفيها حولت القبلة كا تمنم وزيد في صلاة الحضر على ما سلف ، وفيها فرض العسام صيام رمضان كا تقدم وفيها فرضت الزكاة ذات النصبر و بني قريفلة وبهود بني حارثة وصليفوا المدينة والمهود الذين عم بها من بني قينقاع و بن النصر و بني قو يفلة وبهود بني حارثة وصليفوا المدين وأطهر الاسلام ما الله كن ما المن كان عليه ومنهم من أعل بالكلية المشركين والمهود وقري في الباطن منافقون منهم من هو على ما كان عليه ومنهم من أعل بالكلية . في مذبيا بالا إلى هؤلاء كا وصفهم أنه في كتابه .

﴿ ثم الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية ﴾

﴿ وَ مِلْيِهِ الْجَرِّءِ الرَّافِمِ وأُولُهُ سِنَةً ثلاث مِن الْهُجِرة ﴾

# فهرس الجزء الثالث

| 🗝 🎘 من كتاب البداية والنهاية 🗱 🗢          |      |                                               |      |  |  |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|--|--|
|                                           | صفحة | 1                                             | مفحة |  |  |
| ابن نوفل عن الحافظ ابن عساكر              |      | باب كيفية بدءالوحي إلىرسول الله وَتَنْظِيُّوا | ۲,   |  |  |
| ذكر ذلك عن الحافظ البيهق                  | 10   | وذكر أول شي أنزل عليه من القرآن               | İ    |  |  |
| فصل فى فتور الوحى وحزن رسول الله          | 13   | عرض ما فوجي به من النبوة على ورقة             | - +  |  |  |
| وَيُطْفِينُو على ذلك ومدة الفترة          |      | ابن نوفل                                      | - 1  |  |  |
| في منع الجان ومردة الشياطين من استراق     | ١A   | نز ول قوله تمالي (يا بها المدر قماندر) السورة | ۳    |  |  |
| السمع حين نزول القرآن                     |      | ذكر عمره وتطليقة وقت بمثته وتلزيخها           | ٤    |  |  |
| خوف ثفيف لدحور النجوم وأخبار عن           | 14   | ذكر تنكه في حراه ومعني التحنث                 | ٥    |  |  |
| ذاك                                       |      | تمبده قبل البعثة ، قاريخ أول ما نزل من        | 3    |  |  |
| تنكيس الامنام لبعثته وتلطيق               | ۲٠   | القرآن، توقيت نزول السكتب السماوية            | İ    |  |  |
| فصل في كيفية اتيان الوحى اليه والله والما | 41   | وأنها في رمضان                                | - 1  |  |  |
| كان يلقاه من ذلك                          |      | تنسير قوله ﷺ ما أنا بفارئ ، ما كان            |      |  |  |
| فصل في قوله تمالى (ولا تسجل بالقرآن من    | 44   | يلقاه من تقل الوحى                            |      |  |  |
| قبل أن يقضى اليك وحيه )                   |      | تفسير قول خديجة له كلا واقدلا بخزيك           | ٧i   |  |  |
| فسل فى أخبار عن ابن اسحاق بتتابع          | 44   | الثاابدا تشجيعه علىما كان بجده من ازوع        |      |  |  |
| الوحي                                     |      | عودا على ذكر ورقة بن نوفل وذكر من             | A    |  |  |
| فصل في ذكر أول من أسل وذكر متقدى          | 44   | تنصر من العرب قبل البعثة وأخبـــار في         | Ì    |  |  |
| الاسلام وأن أبا مكر أول من أظهراسلامه     |      | فضل ورقة                                      |      |  |  |
| وتمعيص الاخبار الواردة في ذلك             |      | دخول أبى بكر على خديجة وإخبارهاعن             | •    |  |  |
| تفصيل لابي حنيفة في أول من أسلم.          | 44   | روع رسول الله وذهابه سه إلى ورقة              | 1    |  |  |
| وذكر من أسم على يد أبي بكر وخبر           |      | ما روى لورقة من الشعر العال على أعانه         | 1.   |  |  |
| تسبية أبي بكر وطلحة بالقرينين             |      | وتصديقه برسول الله يتيلي                      | 1    |  |  |
| خبر في أن أبا بكر أول خطيب دعا إلى        |      | خبر تسليم الحجر والشجر على رسول الله          | - 11 |  |  |
| الله و إلى رسوله وأنه أول من وطي وضرب     |      | عودا على خبر قسده في حراء وبحي جبر مل         | 17   |  |  |
| في الله وموقفه فيذلك                      | . ]  | بالرسالة ووصف ذلك بالتفصيل                    |      |  |  |
| أسلام عمر واظهاره الاسلام وطوافه على      | 41   | خبر أول من آمن به خديمية وذكر ورقة            | ٤    |  |  |

|                                                | صفحة |                                              | مفحة |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| انشاء أبيطالب قصيدته اللامية يتعوذفيها         | c#   | بحالس قريش يملهم باسلامه ، اسلام أبي         | -    |
| بحرم مكة ويتودد فيها اشراف قومهو يخبرهم        | 1    | أمامة عمرو بن عبسة السلمي                    |      |
| أنه غير مسلم لرسول الله ﷺ                      | ļ    | معجزة الجذعة الق حلبهارسول الله والله        | 44   |
| عدوان قريش على من أسلم ووثوب كل                | ۰۷   | واسلام خالد بن سميد بن الماص                 |      |
| فبيسلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم        |      | ذكر اسلام حمزة عم رسول الله ﷺ                | 44   |
| ليفتنوهم عن دينهم                              |      | ذكراسلام أبى ذرالنغارى وتفصيل خبره           | 72   |
| شراء أبي بكر بلالًا من أميــة بن خلف           | **   | واسلام قبيلتى غفار وأسلم                     |      |
| وعنقه ليخلمه من التعذيب                        |      | ذكر اسلام صادمن روايتي مسلم والبيهتي         | 77   |
| قصة خباب بن الارت والعاص بن وائل               |      | سرد أسامهن اسل قديما من الصحابة عن           | 44   |
| وسبب تزول قوله تعمالي ( افرأيت الذي            |      | آبی نسی                                      |      |
| كفر بآياتنا) الاَية                            |      | باب امر الله رسوله عِيْنِينَ بابلاغ الرسالة  | PA   |
| <b>ب</b> لب مجــاطة المشركين رسول الله واقامة  | ٦.   | دعوته عِتَطِلِيَّةِ لبني عبد المطلب          | 44   |
| الحجة عليهم واعترافهم في انفسهم بالحق          |      | مناوأة عه أبي لحب وامرأته له علي الم         | 41   |
| و إن أظهر وا المحالفة عناداً وجعوداً           |      | حدب عمه أبي طالب عليه ومدافعته عنه           | 13   |
| قصة مناظرة عتبة بن ربيعة رسول الله سَيَا اللهُ | 77   | قصة الأراشي                                  | 10   |
| وما نزل فيها من الأكات                         |      | فصل في حكاية اشدماصنمه مشركوقريش             | 20   |
| حكاية تجمع أبى جهــل وأبى ســفيان              | 78   | رسول الله عِنْظِيقِ                          |      |
| والاخلس بن شريق لتسمع قراءة رسول               |      | فصل في تألب الملأ من قريش على رسول           | 17   |
| الله سرا عن قومهم                              |      | الله وعلى أصحابه واجباعهم لللك بابى          |      |
| صلة لهذه الحكاية في نزول قوله تعسالي           | 7.0  | طالب وما عرضوه عليه                          | ľ    |
| (ولا تجهر بصلاتكولا تخافتها) الآية             |      | تهاجرأبي طالبوالمطم بنعدي وقصيدة             |      |
| بلب هجرة من هلجر من اصحاب رسول الله            | าา   | أبي طالب الرائية في ذلك                      |      |
| من مكة إلى ارض الحبشة فرارا بدينهم             |      | فصلفي مبالقتهم فبالاذية لآحاد السامين        | 81   |
| بيان عن ابن اسحاق في اسماء المهاجر بن          | ٦٧   | المستضعفين                                   |      |
| الى الحبشة صحبة جعفر بن أبي طالب               |      | فصل فيا اعترض به المشركون على سول الله       |      |
| خبر الهجرة إلى الحبشة من طريق الحافظ           | ٧٠   | عِيَالِينَ وذكر ما تعنتوا له في استاتهم اياه |      |
| أبى نميم                                       |      | من طلب الآيات وخرق العادات                   |      |
| قصة جنفر بن أبي طالب مع النجاشي عن             | ٧١   | سؤال أهل مكة رسول الله ﷺ ان يجل              | 94   |
| طريق الحافظ ابن عساكر من ناريخه                |      | لم الصفا ذهبا                                |      |

|                                                | صفحة |                                        | مفحة |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| وقد بلغهم اسلام أهل مكة وكان النقل             |      | طريق أخرى لابن اسحاق فيخبر الحبشة      | ٧ŧ   |
| ليس بممخيح وسياق قصة الغرانيق                  |      | ويتصل بها قصد عروبن الماص الإغراء      |      |
| خبر عبَّان بن مظمون مع لبيد بقوله وكل          | 44   | بجمفر واضحابه عندالنجاشي               |      |
| نسيم لا محالة زائل (كذبت نميم الجنة لا         |      | قصة بيع أهل النجاشي له وتفسير الزهري   | ٧٥   |
| يزول)                                          |      | لهذا الخبر                             |      |
| مؤازرة أبي لهب لابي طالب و إنشاء أبي           | 94   | خبر عمارة بن الوليد عند النجاشي وسحر   | ٧١   |
| طالب قصيدته الميمية بحرض أبا لهبّ              |      | النجاشي له                             | -    |
| على نصرته                                      |      | كتابة أبى طالب النجاشي بحصه فمهاعلى    | ٧٦   |
| ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض              | 48   | العدل إلى من نزل عنده من قومه          |      |
| الحبشية ورجوعه بمجوار ابن الدغنة ورد           |      | أخبار من فضائل النجاشي وصلاة رسول      | ٧٧   |
| هذآ الجوار                                     |      | الله عليه صلاة الغائب عند موته         | i    |
| ذكر نقض الصحيفة التي تماقدت عليها              | 90   | خدمة رسولاللهلوفد النجاشي بنفسه مكافأة | ٧A   |
| قريش والقاعون بنقضها وأخبار من ذلك             |      | غدمهم اصحابه                           |      |
| عن ابن اسحاق                                   |      | تفصيل في اسلام عربن الططاب وصلاته      | 74   |
| قصيدة أبى طالب الدالية في ابطال الصحيفة        | 44   | بالمسلمين عند الكعبة جهاراً            | i    |
| قصة الطفيل بن عمر والدوسي وأسلامه              |      | اذاعة عمر اسلامه ليغيظ كفار قريش       | A١   |
| خبر احراق ڈی الکناین صُمْ عمرو بن              | ١    | وتأليهم عليه ومدافعة الماص بن واثل     |      |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i          |      | السهمى عنه                             |      |
| قصة رفيق الطفيل بن عمروالدوسي وازهاقه          | 1-1  | وفد نصاری الحبشة أو نصاری مجرازعلی     | AY   |
| نفسه رفيه حكم الجانى على نفسه جتلها            | - 1  | رسول الله وَيُطَافِقُ واسلامهم         |      |
| قصة اعثى قيس وقصيدته الدالية وصد               | 1.1  | كتاب رسول الله إلى الأصخم النجاشي      | A۳   |
| قريش 4 عن الاسلام وموته على شركه               |      | ملك الحبشة يدعوه إلى الاسلام           |      |
| قصة مصارعته بَيْنَالِيَّةِ ركانة واسلامه وخبِر | 1-4  | تألب قریش علی بنی هاشم و بنی عبد       | ٨٤   |
| الشجرة التي دعاها اليه فاقبلت                  |      | الطلب وحصرم إيام في شعب أبيطالب        |      |
| خبر عن المتضمنين من أصحابه وما ترل             | 1-1  | وكتابة الصحيفة في مقاطعتهم             |      |
| فيهم من القرآن                                 |      | وقوف أبي لهب مع قريش ونزول قوله        | AV   |
| خبر المشهرئين وما زل فيهم من القرآن            | 1.0  | تمالى ( تبت يدا أبى لهب ) وقصيدة أبي   |      |
| وخبر هلا كهم واحداً واحداً                     |      | طالب البائية                           |      |
| فصل في دعاء النبي بَيْنَا الله على قريش حبن    | 1.4  | ذكر من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة    | 4.   |

استعصت عليه بسبع سنين مثل سبع الشي من فضائلها ١٣٠ فصل في زويجه بَيَالِثَةٍ بِمدخديجة بِمائشة بوسف وسودة بثت زمعة فصل في قصة الرؤم وفارس وتزول قوله تمالي ( أَلَمْ عَلَيتُ الروم في ادني الارض) محمد فصل قما ثال رسول الله بعد وفاة أن طالب من سفهاء قريش ودهاع أبي للب عنه الأكات ا فصل في قصة اسراه رسول الله من مكة ١٣٥ فصل في ذهابه بين إلى الطائف يدعوهم إلى الاسلام وردهم عليه أقبيح الرد إلى بيت القدس ثم عروجه إلى السموات ١٣٧ فصل فى ذكر مرجعه من الطائف ومهاء الجن وما رآه من الآيات لقراءتهودخولهمكة فيجوار المطعم بنعدى ١١٢ مطلب في قرض الصاوات الخس وتردد رسول الله بين موسى و بين ر به جل جلاله | ١٣٨ فصل في تفصيل عرض رسول الله بَشَيْلُوْ نفسه الكرعة على احياء العرب في مواسم ١١٥ إختلافُ العلماء في أن الاسراء والمعراج الحج عملي أن يأووه وينصروه وبمنعوه هل كاما في لملة أوكل في ليلة على حدة يمن كذره وخالفه وأفه لم يجيه أحد منهم ١١٥ سياق خبر المراج من طريق البخارى ١٤١ عرض نفسه بَيْنَاتُهُ على بني عامر بن صعصعة بسوق عكاظ وقبيح ردهم ومدافعة ضباعة ١١٧ فسل في تبيان كيفية الصلاة وأوقاتها وأمر منت عامر عنه رسول الله أصحابه فاجتمعوا وصلى بهجيريل ١٤٢ خروجه ﷺ إلى مني وعرض نفسه على في ذلك اليوم إلى الغد ربيعة ومناظرة دغفل من حنظلة الذهلي ١١٨ فصل في قصة انشقاق القبر لابى بكر وكان معرسول الله ثم انتهاؤهم إلى ١٣٢ فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله بحلس شيوخ بي شيبان بن ثملية وثناء ١٧٣ عرض كلة الشهادة عليه في آخر لحظة من . رسول الله عليه حياته وقول العباس ياان أخي السد قال أخى الكلمة التي امرته أن يقول واستدلال ١٤٥ خبر ميسرة بن مسروق المبسى حين عرض رسول الله نفسه على قومه ثم اسلامه رضي الشيمة بذلك إلى أنه مات مسلما . الله عنه نعي الله تعالى رسوله عَيْظَالِيَّةِ عن الاستغفار 140 فصل في تفصيل اخبار قدوم الانصار عاما لة وذ ك ماترل في ذلك من القرآن بعد عام حتى بايموه المُتَطَالِقُةِ بيعة بعد بيعة إلى حديثاته أهون أها النارعدايا واستندان 170 ان يحول اليهم فنزل بين اظهرهم فن ذلك عل بدنه ١٤٧ خبرسويد بن الصامت ابن خالة عبد المطلب كلة للمؤلف في أبي طالب حد رسول الله سيالية ١٧٧ تَعْمَلُ فَي لَوْتَ خديجة زوجرسول الله وذَكْرُ

|                                                           | صفحة        |                                         | صنحة |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| فصل في سبب هجرة رسول الله بنفسه الكربمة                   | 34/         | اسلام إيلس بن معاذ وموته على ذلك        | \£A  |
| حذر أهــل مكة لهجرة رسول الله ﷺ                           | \Y0         | ياب بدء اسلام الانصار رضي الله عتهم     | 124  |
| وعزمهم على قتله                                           |             | بيمة العقبة الأولى وكاثوا أثنى عشر رجلا | 10.  |
| لجب هجرة رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر                         | 144         | سنة الدخول في الاسلام وتعلم مصمب        | 107  |
| قصة دخولها الغار وما كأن في ذلك                           | 174         | ابن عبر لمملى الانصار ذلك أ             |      |
| قصة المنكبوت ونسجها على فم الغار                          | 141         | خبرقيس بن الاسلت الشاعر وتأخر اسلامه    | 100  |
| خــير تسمية اساء بنت أبي بكر بذات                         | \A <b>£</b> | ونهيه قريشعن رسول الله بقصيدته البائية  |      |
| النطاقين                                                  |             | استطراد اذكر حرب داحس والغبراء          | 102  |
| خبرسراقة بن مالك وخروجه ليرد عملي                         | 140         | وقوف أبى قيس عن الاسلام متحيراً وخبر    | 107  |
| قريش رسول الله وقد بذلت في ذلك ديته<br>                   |             | ترهبه في الجاهلية وأشعار له بذنك        |      |
| وماكان في ذلك من الآيات                                   |             | قصة بيمة المقبة الثانية وذكرها تفصيلا   | 101  |
| خبر نزول رسول الله وأبي بكر على أم معبد                   | 14.         | ذكر اساء النقباء من رواية ابن اسحاق     | 171  |
| وما في ذلك من الآيات                                      |             | صرخةالشيطان من رأس المقبة باغذ صوت      | 178  |
| وصول خبر رسول الله إلى مكة وأنه نزيل                      | 194         | اندارا لقريش باجتاع العقبة              |      |
| على المعبد وماميم في ذلك من الشعر وابيات                  |             | فصل في رجوع الانصار إلى المدينــة       | 170  |
| لحسان بن ثابت منيل فيها أمر قريش                          |             | واظهار ألاسلام يها وحرقهم صثم عمرو      |      |
| قدة اسلام عبد الله بن مسمود                               | 148         | بن الجوح                                | 1    |
| فصل في دخوله عليسه السلام المدينة واين                    | 141         | فصل يتضمن أمهاه من شهد العقبة الثانية   | 177  |
| استقر منزله مها ومايتعلق به                               |             | عن رواية ابن اسحاق                      | ]    |
| استقبال أهل المدينة له عِيْسَالِيْنَ                      | 147         | باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة       | 174  |
| الله على بن أبي طالب مكة ثلاثة أيام                       | 147         | أول المهاجرين هجرة أبو سلمة عبد الله بن | 179  |
| حتى ادى عن رسول الله وَالله الدائم التي                   |             | عبد الامدوذكر قصة زوجه أم سلة           |      |
| كانت عنده ثم لموقه بالرسول إلى المدينة                    | į           | خبر دار بني جحش بن رئاب وخلق اهلها      | 14   |
| أول جمة صلاها رسول الله بلدينة وذلك                       | 144         | هجرة وهم بنو غنم بن دودان وقصيدة أبي    |      |
| فى بنى سالم بن عوف بوادى را نواه                          | 1           | احد البائية في ذلك                      |      |
| رَ وَلِهُ اللَّهُ مِنْهُ عَلَى أَنِي أَيُوبِ الْانْصَارَى | 199         | خبر هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي     | W    |
| خبر اسلام عبد الله بن سلام وكان من                        | ۲۰۰         | ربيمة                                   |      |
| أحبار البهود                                              |             | هِرة صهيب وتركه ماله لقريش فدى عنه      | ۱۷۳  |
| كراهته والمتناعه من                                       | 4-1         | وقول رسول الله ريح صهيب رجح صهيب        | .    |

|                                            | صفحة |                                                            | صفحة |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|
| فضل المساجد الثلاثة                        | 44.  | √s i                                                       |      |
| بناه حجر رسول الله ﷺ وصفتها                | 44.  | نبذة في بعض الاكات والاكار الواردة                         | 4.4  |
| فصل في حمَّى المدينــة وأثر هوائها على     | 441  | في فضل الانصار                                             |      |
| المهاجرين اليها                            |      | قصيدة أبي قيس صرمة بن أبي أنس في                           | 4-5  |
| فصل فىعقده الألفة والاخاء بين المهاجرين    | 441  | الانصار وما أكرمهم الله به من الاسلام                      |      |
| والانصار الكتاب الذي أمر به فكتب           |      | وما خصهم به من رسول الله عِنْسَالِيْقِ                     |      |
| بينهم وموادعته البهود الذبن كانوا بالمدينة |      | شرف المدينة بهجرته عليه السلام اليها                       | 4+0  |
| فصل في مؤاخاة النبي ﷺ ببن المهاجرين        | 777  | وقائم السنة الاولى من الهجرة النبوية -                     | 4.4  |
| والافصار ليرتفق المهاجرى بالانصارى         |      | و بدء التاريخ الاسلامي وكيفية اتفاقهم                      |      |
| وتسميتهم واحدأ واحدأ                       |      | على وضعه وأن المحرم هورأس السنة                            | Í    |
| فصل في موت أبي أمامة أسمه بن زرارة         | 444  | التاريخ عند العرب                                          |      |
| أحد النقباء الاثنى عشر وموت كلئوم بن       |      | مدة حياته بَيْنَالِيْهِ                                    |      |
| المدم                                      |      | فصل في ذكر مسجد قباء وما نزل فيه                           | 4.4  |
| فصل في ولادة عبد الله بن الزبير والنمان    | 44.  | من القرآن وأنه أول مسجه بني لعموم                          |      |
| ابن بشير أول مولود للمهاجرين وأول مولود    |      | هذه الامة                                                  |      |
| للانصار                                    |      | فصل في اسلام عبد الله بن سلام من                           | 41.  |
| فمسل في بناء رسول الله عِنْظِيْقٍ بمائشة   |      | طريق رواية الامام احمد وتفصيل ذلك                          |      |
| بنت أبى بكر الصديق                         |      | عداوة رؤساء مهود المدينة له وتنظيقه                        | 414  |
| فصل وفي هذه السنة _ أي الاولى _ زيد        | 141  | خطبة رسول الله وتنظي لاول جمة صلاها                        | 414  |
| فى صلاة الحضر وكمتان وفيها كان الأذان      |      | بالدينة بل لأول جمةصلاها بالسلمين عامة                     |      |
| ومشروعيته وسببه وصفته                      |      | فصل في بناء مسجده الشريف في مدة                            | 34.2 |
| فصل وفي هـذه السنة الاولى بعـد مقدمه       | 445  | مقامه بدار أبي أبوب                                        |      |
| المدينة كانت سرية حمزة بن عبد المطلب       |      | صفة المسجد والزيادة فيه بعد وفاته بَيْنَالِيْقُو           | 717  |
| وسرية عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب         |      | اشىفاق رسول الله ﴿ يَتَنَافِقُوا عَلَى عَمَارُ وَقُولُهُ ۗ | TIA  |
| فصل وفهاف ذى القعدة عقدرسول الله المد      | 44.5 | ويح عمار تقتله الفئة الباغيــة وهو من                      |      |
| ابن أبي وقاص إلى الخرار في عشر ين رجلا     |      | دلائل نبوته<br>ساد شاهم منا الدار سادال                    |      |
| كر وقائم السنة الثانية من الهجرة ﴾         | ﴿ ذَ | كان وَيُطِيَّةُ عَطْبِ الناس مستندا إلى المناس عند مصلاه   | 774  |
| كتاب المغازى سرد اساء أحبار البهود         |      |                                                            | -10  |
| كتاب المعارى_ سرد اسهاء احبار المهود       | 17-1 | تلبية على فصل مسجه رسول الله والتيار                       | 717  |

|                                                  | _    |                                          | _    |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
|                                                  | صفحة |                                          | مفحة |
| نبيل وقمة بدر وانذار سعد له بان رسول الله        | 5    | الذين نصبوا العدارة لرسول الله وَاللَّهُ |      |
| يَتَنْظِينُوا أَخْبَرهم بأنه مقتول بايديهم       |      | فصل في ذكر اساء المنافقين من أهل         | 441  |
| خير تبدى ابليس لقريش بصورة سراقة                 | Pe7  | المدينة الأوس والخزرج من مالئو عليه      |      |
| ابن مالك الجمشمي وتشجيعهم على حرب                |      | احبار اليهود وذكرما نزل فيهم من القرآن   |      |
| رسول الله ﷺ وخروج قريش باشرافها                  |      | فصل في ذكر من أسلم من احبار اليهودعلى    | 41.  |
| ورجالها إلى بدر                                  |      | سبيل التقية فكاثوا كفاراً في الباطن      |      |
| خروج رسول الله وَيُنْظِينُو من المدينة واصحابه   | 441  | فاتبعهم ابن اسحاق بصنف المنافقين وهم     |      |
| لمارضة عيرأبي سفيان وذكر الطريق الني             |      | من شرهم                                  |      |
| سلکها فی مسیره هذا                               |      | ذكر أول المفازى وأول البعوث وعمد         | 137  |
| استشارة رسول الله عِنْسَالِيَّةِ أصحابه وقد أناه | 444  | غزواته ﷺ على الاجمال وعدد سراياه         |      |
| الخبر عن قريش لمنعوا عيرهم وأراد بذلك            |      | فكانت أول غزوة الابواء وتسمى غزوة        |      |
| رأى الانصار وردم ازد الجيل المشجع                |      | الودان                                   |      |
| رضى الله عنهم                                    | i    | ذكرغزوة بواطمن ناحية رضوىثم غزوة         | 787  |
| نزول رسول الله عِنْظِيْقٍ على بدر وارساله        | 410  | المشيرة                                  | 1    |
| على بن أبي طالب والزور بن الموام وسعد            |      | ذكر غزوة بدر الاولى                      | 787  |
| ابن أبي وقاص لالتماس الخبر واصابتهم راوية        |      | باب سرية عبد الله بنجحش التي كانت        | ASY  |
| لقريش واستكشافهم خبرهم وعدتهم                    |      | سببا لغزوة بدر المظمى وكان عبـــد الله   | Ì    |
| احراز أبي سفيان العبر التي كانت مقصودة           | 777  | هذا أول أمير في الاسلام                  |      |
| وانذاره قريش بالرجوع واصرارها على                |      | فصل في تحويل القبلة في سنة اثنتين من     | 707  |
| حرب رسول الله سَيَّالِينَ                        |      | الهجرة قبل وقعة بدر                      |      |
| سبق رسول الله وتنطيع وأصحابه الماه وعمله         | 477  | فصل فى فريضة شهر رمضان من السنة          | 307  |
| برأى المباب بن المنذر ونزول الوحى بذلك           |      | المذكورة قبل وقعة بدر                    |      |
| عدة أصحاب رسول الله يوم بدر وعدة                 | 414  | غزوة بدر المظمى يوم الفرقان يوم التقي    | 107  |
| المشركين وما جاه في ذلك من الآيات.               | l    | الجمان                                   | Ì    |
| ميئة رسول الله عَنْظَيْقُ أُصحابه الحرب          | 144  | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب المنذرة        | YOY  |
| وصفهم صفا محكاحتى كان يعدل من يخرج               | ļ    | محدوث بدر وعبى ضبضم بن عرو               | H    |
| عن الصف منهم بقدح بيده                           |      | النفاري مستنفرا قريشا لحاية العيرالتي    |      |
| أول من قتل من المُشركين الاسود بن                | 777  | مع أبي سفيان                             |      |
| عبد الاسد الخزوى هجم على الحوض                   |      | خبر أمية بن خلف مع حليفه سعه بن معاذ     | A07  |

|                                                   | مفحة | 1                                              |      |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|
| . 2011 171 18 284-11 1 1 1                        | مهمه |                                                | صفحة |
| فصل في اختلاف الصحابة في المغاثم من               | 4.1  | فبدره حزة بن عبد المطلب فقتله                  |      |
| المشركين لمن تحون منهم وما ورد في                 |      | أول شهيدمن المسلمين عبيدة بن الحارث            | 347  |
| فى ذلك من الحوادث                                 |      | ابن الطلب مبارزة وأول شهيد في المركة           |      |
| فصل في رجوعه ﷺ من بدر إلى المدينة                 | 4-4  | مهجعمولي عمر بن الخطاب رمي بسهم فقتل           |      |
| وما كان من الأمورفي مسيره اليها مؤيداً            |      | خبر نزول الملائـكة يوم بدروما ورد في           | 440  |
| نصورا                                             | •    | ذلك من الأكيات                                 |      |
| مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط            | 4.0  | سيلق الوقعة من طريق الامام احمد ثم من          | 777  |
| لمنهما اللهصبرا ورثاء قتيلة لاخيها النضر          |      | طريق الامام البخاري ثم من طريق الواقدي         |      |
| ذكرفرح النجاشي يوقمة بدر و إخباره عن              | 4.4  | ثممن طريق ابن اسحاق ثممن طريق الاموى           |      |
| ذلك لجعفر ومن معه من المسلمين بالحبشة             |      | خبر مقتل أبى البخترى بن هشام وقدنهي            | CAT  |
| وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم                 | 4.4  | رسول الله بيستي عن قتله وخبر مقتل أمية         | Ì    |
| 200                                               |      | ابن خلف                                        |      |
| فصل في بعث قريش إلى رسول الله سَيَطِينَة          | ۳۱.  | خبر مقتل أبى جهل لعنه الله واحتزاز ابن         | YAY  |
| في قداء اسراهم                                    |      | مسعود رأسه وإخبار رسول اللهبذاك وقوله          |      |
| ذ كره مَنْ منّ عليهم رسول الله ﷺ من               | 414  | عِيَّالِيَّةِ هذا فرعون هذه الامة              |      |
| الاسارى ينير فداء                                 |      | رده عليه السلام عين قتادة وذكر قصة             | 444  |
| حكاية عمير بن وهب واتفاقه مع صفوان                | 414  | أخرى شبيهة بها                                 |      |
| ابن أمنية على قتل رسول الله بَيْنَا اللهِ مُ أسلم |      | ذكر طرح رؤوس الكفر في بار يوم بدر              | 444  |
| وكان نكاية على قريش                               |      | و وقوف رسول الله وَيَطِينَةُ عليهم بْخَاطِّيهم |      |
| فصل في تسمية من شهد بدرا من المسلمين              | 415  | تقريعا لاعمالهم                                | 1    |
| مرتبالهم على حروف المعجم مع الاستقصاء             |      | قصيدة لحسان فاستفقتلي بدرالمشركين              | 445  |
| فصل في الكلام على من شهد بدراً جملة               | 777  | وتفييل رأيهم                                   |      |
| وفيمن ضربله بسهم فيهاولم بحضرها وفي               |      | كلة لمؤلف[ان كثير]فختاموقة بسر                 | 440  |
| حوادث تتعلق بالبدريين ووظائف                      |      | فصل في اختلاف الصحابة فيأساري بدر              | 444  |
| المتميزين منهم رضى الله عنهم                      | ł    | أيقتاون أو يفادون وماحدث فى فلك ونزل           |      |
| الكلام علىجم المشركين ببدرومايتصل                 | 777  | بيكروروريا مروروت ما القرآن<br>فيه من القرآن   |      |
| بذلك                                              |      | في من المراق الاسارى كانوا سبعين والقتلى       | ۳    |
| فصل في فضل من شهد بدراً من المسلمين               | WYA. | من المشركين منالهم أيضا وخلاصة ما جاه          |      |
| فصل في قدوم زيفب بفت رسول الله المسالة            | W.   | في وقعة بدر                                    |      |
|                                                   |      | 7: 438                                         |      |

صفحة
مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بعر ٣٤٣ كلة المؤلف في آخر قصيدة الأمية بن
وتفصيل حوادث تتصل بغنك ألم الصلت يغيل بها وأبه في وناء من قتل بيعد
الله والمسامى روج زيفب بغت رسول
الله والمسامى روج زيفب بغت رسول
الله واختلاف أهل العلم بغنك
اللاول واختلاف أهل العلم بغنك
الاحتلاف أهل العلم بغنك
الاحتلاف أهل العلم بغنك
المسامل عن والاحتلاف أهل العلم بغنك
المسامل عن الاحتلاف أو تبعد السحابة
الله خلال من الاحتلاف أو تبعد السحابة
الله خلال على من أهل المالي من الموادث سنة
الشركين من أسل منهم بعد ذلك
المسركين من أسل منهم بعد ذلك

🗨 تم الفهرس بعون الله تسالي 🇨



#### ﴿ في التاريخ ﴾

للامام الحافظ للقسر للؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٢٧٤هـ

つもうとを担けらい。

﴿ الطبعة الأولى — سنة ١٣٥١ هـ ﴾ بنغة المطبعة السلذية و مطبعة السمادة ومكتبة الخانجي



المطبعة السافية ـ ومال يُنام المطبعة السافية ـ ومال المطبعة المسافية المسا

# سنة ثلاث من الهجرة

في أولها كانت غزوة نجد ويقال لها غزوة ذي أمّر . قال ابن اسحاق : فلها رجع رسول الله عَيِّلَاثَةِ مِن غَرْ وَ ۚ السَّوْيِقِ أَمَّامُ بِالمَدِّينَةُ بَقِيةً ذَى الحجة أو قريبًا مُنها ثم غز ا نجداً تريد غطفان وهي غزوة ذي أمر . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عنمان بن عفان . قال ابن اسحاق : فأقام بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك ثم رجع ولم يلق كيداً . وقال الواقدى : بلغ رسولَ الله ﷺ أن جماً من غطفان من بني ثعلبة من محارب تجمعوا بذي أمر مريدون حربه، فخرج اليهم من المدينة يوم الخيس لننتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث واستعمل على المدينة عثمان ن عفان فغاب أحد عشر مه ما وكان معه أربعائة وخسون رجلا، وهربت منه الاعراب في رموس الجيال حتى بلغ ماء بقال له ذو أمر فسكر به وأصابهم مطركثير فابتلت ثياب رسول الله ﷺ فنزل عمت شجرة هناك ونشر ثيام لتجف وذلك بمرأى من المشركين، واشتغل المشركون في شئونهم، فبعث المشركون رجلا شجاءا منهم يقالله غورث من الحارث أو دعثور بن الحارث فقالوا: قد أمكنك الله من قنل محدا، فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رسول اللهُ ﷺ بالسيف مشهوراً ، فقال : يا محمد من عنمك منى اليوم ? قال : الله . ودفع جبريلُ في صدره فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله ﷺ ، فقال: من يمنعك مني ? قال لا أحد و أنا أشهد أن لاإله إلاالله وأن محماً رسول الله ، والله لا أكثر عليك جمَّا أبداً . فأعطاه رسول الله يَ اللَّهِ مَيْنَهُ فَلَمَا رَجِمُ الَّى أَصِحَامِهُ فَعَالُواً : ويلك ، مالك ? فقال : نظرت الى رجل طويل فدفع في صدرى فوقعت لظهرى فعرفت أنه ملك وشهدت أن محداً رسول الله والله لا أكثر عليه جماً ،

وجمل يدعو قومه الى الاسلام . قال : ونزل فى ذلك قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ ثم قوم أن يبسُكوا الليكم أيديهم فكفَّ أيديهم عنكم ) الآية . قال البيهق : وسيأتى فى غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هند فلعلهما قصتان ، قلت : ان كانت هند محفوظة فهى غيرها قطعاً لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحالوث أيضاً لم يسلم بل استمر على دينه ولم يكن عاهد النبي

# غزوة الفُرُع من يُحران

قال ابن اسحلق : فأقام بالمدينة ربيماً الاول كله أو الا قليلامنه تم غدا يريد قريشاً ، قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم كشوم . قال ابن اسحاق : حتى بلغ بُحران وهو ممدن بالحجاز من ناحية الفُرُ ع . وقال الواقدى : اتما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة عشرة ألم . فائله أعل

# خبر يمود بني تينقاع من أهل الماينة

وقد زعم الواقدى اتمها كانت فى يوم السبت النصف من شوال سنة ثلثين من الهجرة فالله أعلم وهم المراود وقع الله إلى المن أعلم وهم المراود وقع المراود وقع المراود وقع المراود وقع الله المراود وقع المراود والمراود وال

بريدونهاعلى كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ الىطرف ثومها فعقده الىظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهافضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان بهودياً فشدّت المهود على المسلم فقتاود فاستصرخ أهلُ المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع . قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله بَيْتَكِيِّز حتى نزلوا على حكمه فقام اليه عند الله بن أنيَّ ابن ساول حين أمكنه الله منهم فقال: يامحمد أحسن في مواليٌّ وكاثوا حلفاء الخزرج قال فأبطأ عليه رسول الله عَيَكَاتِينَ فقال إمحه أحسن في موالي فأعرض عنه قال فأدخل يده في جبيب درع النبي عَيَّكِيَّةِ قال ابن هشام وكان يقال لها ذات الفضول فقال له رسول الله عَيْثُهُ أر سلني وغضب رسول الله ﷺ حتى أوا لوجهه طللاً ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لاأرسلك حتى تحسن في مواليُّ أر بهائة حاسر وثلثائة دارء قد منعو في من الأحر والاسود تحصدهم في غداة واحدة أبي والله امرؤ أخشى الدوائر . قال فقال له رسول الله عِتَكِينَةُ هم لك . قال ابن هشام واستعمل رسول الله ﷺ في محاصر ته اياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذروكانت محاصرته اياهم خس عشرة ليلة . قال ابن اسحاق وحدثني أبي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما حار بت بنو قينقاء رسول الله ﷺ تشيث بأمر هم عبد الله بن أبيّ وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت الى رسول الله ﷺ وكان من بني عوف له من المفهم مثل الذي لهم من عبدالله بن أبي فحلمهم الى رسول الله ﷺ وتبرأ الى الله والى رسوله من حلفهم وقال يارسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم قال وفيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات من المائدة ﴿ يَأْمِهَا الذين آمنوا لانتخذوا المهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ﴾ الآيات حتى قوله ﴿ فَتَرَى الذِّينَ فِي قَاوِمِهِم مَرْضَ يَسَارُ عَوْ نَ فَيْهِم يَقُولُونَ نَخْشِي أَنْ تَصِيبُنَا دائرة ﴾ يعني عبد الله ابن أبيَّ الى قوله ﴿ومن يتولُّ اللهُ ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون﴾ يعني عبادة بن الصامت. وقد تكامنا على ذلك في التفسير

## سرية زيد بن حارثة

الى عبر قريش صحبة أبى سغبان أيضاً وقيل صحبة صفوان ه قال يونس عن بكبر عن ابن اسحاق وكان من حديثها أن قريشاً خافوا اطريق المراق وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريق العراق طريق العراق عند من المحافزة بهم التحافزة بهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة وهى عُظم تحبار تهم واستأجروا رجلا من بكر ابن وائل يقال أبو التراق العربق . قال ابن التراق التراق العربق . قال ابن

اسحاق فحث رسول الله ﷺ ريد بن حارثة فلقيهم على ماء يقال له القردة فأصاب تلك العيروما فيها وأعجزه الرجال فقدم بها على رسول الله ﷺ فقال في ذلك حسان بن ثابت : دعوا فلجات الشام قد حال دونها أخلاك كافواه المحاض الاوارك بايدى رجال هاجروا تحو ربهم وأفصاره حقاً وأيدى اللائك اذا سلكت للغور من يعان عالج فقولا لهاليس الطريق هنالك

قال ان هشام وهذه القصيدة في أبيات لحسان وقد أجابه فها أبو مغيان بن الحارث. وقال الواقدى كانخروج زيد بن حارثة في هذه السرية مستهل جمادى الأولى عار أس تمانية وعشر بن شهراً من الهجرة وكان رئيس هذه العبر وهو الن بن أمية وكان سبب بسه ويد بن حارثة أن فيم ابن مسهود قدم المدينة ومعه خبر هذه العبر وهو على دين قومه واجتمع بكنافة بن أبى الحقيق في بن النصان من أسلم فشر بو أو كان ذلك قبل أن عمرم الحر وقعصت ساعته فأعلم رسول الله مستخلص من الاموال خرج سلمط من ساعته فأعلم رسول الله مستخلص في النصير في معمد و خروج صفوان بن أمينة فيها وما معه من الاموال خرج سلمط من الرجل وإنما أسروا رجلا أو رجلين وقعموا بالعبر غمسها رسول الله مستخلص فعلم خسها عشر بن الما أسروا رجلا أو رجلين وقعموا بالعبر غمسها رسول الله مستخلص فاسم نصف الله من الموال وأعجرهم قال بن جرير: وزعم الواقدى أن في ربيع من هذه السنة تروج عان بن عضان أم كانوم بنت رسول الله مستخلص المنافقة على المسرول الله مستخلص المنافقة على المسرول الله مستخلص المنافقة والمنافقة على المستفرة مها المستفرة المنافقة المنافقة على المستفرة المنافقة ا

# مقتل كعب بن الاشرف اليهو دى

وكان من بنى طىء ثم أحد بنى نهان ولكن أمه من بنى النصير . هكذا ذكره ابن اسحاق قبل جلاء بنى النضير و ذكره البخارى والبهيق بعد قصة بنى النضير والصحيح ما ذكره ابن اسحاق لما سيآتى فان بنى النضير انما كان أمرها بعد وقسة أحد وفى محاصر بهم حرمت الحركم سنبيته بعلريقه ان شاه الله . قال البخارى فى محيحه قتل كمب بن الاشرف حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان فال عرو سمست جار بن عبد الله يقول : قال رسول الله والله الله من الكمب بن الأشرف طانه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يارسول الله أتحب أن أقدله ? قال نم . قال فأذن لى أن أقول شيئاً قال قل . فأتاء محمد بن مسلمة فقال ان هذا الرجل قد سأ نا صدقة و انه قد عَدّانا و انى قد أتيتك أستسلمك . قال وأيضاً والله لتمثّلة . قال إنا قد اتبعناه فلانحبُ أن ندعه حتى تنظر الى أى شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلمنا قال نم ارحضوني قلت أي شيء تريد قال ادا هذو في

نساءكم فقالوا كيف ترهنك نساءنا وأنت أجل العرب قال فارهنو في أبناء كم قالوا كيف برهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقان هذا عار علينا ولكن ررهنك اللأمة. قال سفان يعني السلاح. فو اعده أن يأتيه ليلا فجاءه لبلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كمب من الرضاعة فدعاهم الى الحصن فنزل البهم فقالت له امرأته: أبن تحرجها الساعة؛ وقال غير عمرو قالت أسمم صوتاً كأنه يقطر منه الدم .قال انما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة . ان السكريم لو دعي الى طعنة بليل لاجاب قال و ُيدخل محمد بن مسلمة معه رجاين فقال اذا ماجاء فاني مائل بشعره فأشممه فاذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدو نكم ناضر موه وقال مرة ثم أشمكم فتزل المهم متوشحاً وهو ينفح منه ربح الطيب فقال ما رأبت كاليوم ربحاً أي أحيب وقال غير عرو قال عندي أعطر نساه العرب وأُ جل العرب قال عمر و فقال أتأذن لي أن أشهر أسك ﴿ قال نعم . فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لى ﴿ قال تَمْ . فلما استكن منه قال دو نسكم فقتاره ثم أتو ا النبي ﷺ فاخبروه . وقال محمد ابن اسحاق كان من حديث كمب بن الأشر ف وكان رجلا من طئ ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير أنه لما ملغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قال و الله لئن كمان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبطن الأرض خبر من ظهرها . فلما تيقن عدو الله الخبر ُ خُرِج الى مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن صيرة السهمي وعنده عاتكة بنت ابي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فأنزلته و أكرمته وجمــل يحرض على قنال رسول الله ﷺ وينشد الأشمار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر فذكر ابن اسحاق قصيدته التي أولها:

طحنت رحى بدر لمملك أهله ولمشل بدر تستهل وتدمع

و ذكر جو اجهامن حسان بن نابت رضى الله عنه ومن غيره . ثم عاد الى المدينة فحمل يشبب بنساه المسلمين و مهجو النبي تشكيلية و أصحابه . وقال موسى بن عقبة : وكان كعب بن الاشرف أحد بن النضور أو فهم قد آذى رسول الله تشكيلية بالهجاه و ركب الى قو يش فاستفواهم ، وقال له أو سفيان و هو بحكة : أفاشدك أديننا أحب الى الله أم دين مجمد وأصحابه ، وأيسا أهدى في رأيك أو أقرب الى الحق الإن على الماء ونظم ماهبست الشهال . قال له كمب بن الأشرف : أنتم أهدى منهم سبيلا . قال قارل الله على رسوله و الميالية : ﴿ أَلَم تر الى الذين كمب بن الأشرف : أنتم أهدى منهم سبيلا . قال قارل الله على رسوله و الميالية : ﴿ أَلَم تر الى الذين أَدو الله عنه الله ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من أو تو الدين آمنوا سبيلا ، قال الله ويما يهدها . قال الدين آمنوا سبيلا ، قال الله ويما يهدها . قال الدين أمنوا سبيلا ، قال رسول الله يقيلية وجمل يشبب بأم الفصل بن الحارب و لم يخرج من المناس على الحرب و لم يخرج من المحكم عن أحم أمرهم على قال رسول الله يقيلية وجمل يشبب بأم الفصل بن الحارث و بغيرها من

نساء المسلمين. قال ابن أسحاق: فقال رسول الله ﷺ كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بزدة من لامن الاشرف \* فقال له محمد من مسلمة أخو بني عبد الاشبل : أنا لك به يارسول الله أنا أقتله، قال فافعل إن قدرت على فاك ، قال فرجم محمد من مسلمة فكث ثلاثًا لايأك. ولا يشم ب إلا ما بعلق نفسه ، فذك ذلك له سول الله عَيْمَالِيَّةٍ فدعاه فقال له : لم تركت الطعماء والشراب ! فقال: يارسول الله قلت لك قولا لا أدري ها , أفي لك م أم لا ، قال : إنما عليك الحايد , قال : ما رسول الله ، إنه لابد انها أن نقول ، قال : فقولوا مابه ا ليكم فأنثم في حل من ذلك . قال: فاجتمع في قتال محمد من سلمة وسلكان من سلامة من وَقُش وهو أمو ذَئَّة أحد بني عبد الأشوار . وكان أخاكم من الأشرف من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبدالأشها والحارث بر أوس بر معاذ أحد بني عبدالاشهل وأبو عبس من جبر أخو بني حارثة ، قال فقد موا مان أبديهم إلى عدو الله كمــــ سلكانَ ابن سلامة أبا نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة فنناشدا شعراً - وكان أبو نائلة بقول الشعر - ثم قال: و يحك يا ابن الاشرف أبي قد جئتك خاجة أريد ذكر ها لك فاكتر عني ، قال أفعل. قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء معادتنا العرب ورمننا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وُحِيدت الأنفس وأصحنا قد حيدنا وُحِيد عبالنا . فقال كم : أدار: الأثم ف أما و الله لقد كنت أخيرك بالون سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول، فقال له سلكان: أنى قد أردتُ أن تبيعنا طعاماً و ترهنك و نوعق لك و تحسن في ذلك ، قال ترهنو في أبناءكم \* قال لقد أردت أن تفضحنا ، إن مير أصحاماً لي على مشل رأبي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك و ثرهنك من الحلقة مافيه وهاء ، وأواد سلسكان أن لابنكر السلاح إذا جاءاً بها . فقال: إن في الحلقة لوقاء . قال: فرجم سلكان إلى اصحابه فاخيرهم خيرد، وامرهم ان يأخذوا السلاح ثم ينطلتوا فيجتمعوا اليه ، فاجتمعوا عَندرسول الله عَيِّلِينَةٍ . قال ابن اسحاق فحدثني ثور بن يدعن عكرمة عن ابن عباس قال : مشى معهم رسول الله ﷺ إلى بقيع الغرقدثم وجههم وقال : «الطلقوا على اسم الله. اللهم أعثهم » ثم رجع رسول الله عَيْنَا إلى بيته رهو في ليلة مقمرة ، فانطلقوا حتى انتهوا الى حصنه ، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحنته ، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت : أنت امرؤ محارب وان أصحاب الحرب لاينزلون في هذه الساعة ، قال انه أبو ناثلة لو وجِدْ. نائمَةُ ما أنقظتي . فقالت : والله اني لأعرف في روته الشر . قال : يقول لهـــا كمب لو دُعني الفتيُّ لطمنة أحاب، فقر ل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا : هل لك يا ابن الاشرف أن نهاشي الى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه ﴿ قال إن شَتْم. فخرجوا فَشُو ا ساعة . ثم إن أبا نائلة. شام يده في فو د رأسه ثم شمر يده فقال مار أيت كالليلة طيبًا أعطر قط ، ثم مشي ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطأن تممشي ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال: اضر وا عدو الله! فاختلفت هليه أسيافهم فلم تعن شيئًا . قال محمد بن مسلمة فند كرت مغولاً في سيق فأخذته و قد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أو قدت عليه فار ، قال فوضته في تنتيه م تحاملت عليه حتى بلغت علمته فوضاء عدو الله وقد عدد أو في رأسه اصابه بمض سيوفنا ، قال فحرج في رجله أو في رأسه اصابه بمض سيوفنا ، قال فحرج المنافق علمت على أمية بهز يدتم على بني قر يظام على بماضحي أسندنا في حرة المديض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس و نزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أفانا يتبم آفاونا فاحتملناه في المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ال

فنودر منهم كمب مريعاً فندت بعد مصرعه النضير على الكفين نم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأم محمد إذ دس ليسلا الى كمب أخا كمب يسير فاكرة فأثرله بمكر ومجود أخو ثقة جسور

قال ابن هشام : وهذه الابيات فى قصيدة له فى يوم بنى النضير ستآنى . قلت :كان قتل كسب ابن الاشرف على يدى الأوس بمد وقمة بعر، ثم ان الخزرج قتلوا أبا رافع بن أبى الحقيق بمدوقعة أحدكما سيآنى بيانه ان شاء الله و به الثقة . وقد أورد ابن أسحاق شعر حسان بن فابت :

لله درُّ عصابة لاقبتَهم ياابن الحقيق وأنت ياابن الاشرف يسرون بالبيض الخفاف البكم مرحًا كأسد فى عرين مغرف حتى أتوكم فى محل بلادكم فسقوكم حتمًّا ببيض ذفف مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف

قال عمد بن اسحاق: وقال رسول الله و الله على و من طفرتم به من رجال يهود فاقتاده ، فوتب عند ذلك عميصة بن مسعود الأوسى على ابن سنينة — رجل من تجار مهود كان يلابسهم و يبايمهم — فقتله ، وكان أخوه حويصة بن مسمود أسن منه ولم يسلم بمد ، فلما قتله جمل حويصة يضر به و يقول : أى عدو الله أقتلت ؟ أما والله لوب شحم فى بطنك من ماله . قال محيصة : فقلت والله لقد أمر فى جند من لوأمر فى بقتلك لضر بت عنقك ، قال فوالله إن كان لأول اسلام حويصة وقال والله لوأمر فى بضرب عنقك لضر بنها . قال : فوالله أن ديناً بلغ بك هذا لسجب ، فأسلم حويصة . قال ابن اسحاق : حدثى مهذا المديث مولى لبنى

حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها . وقال في ذلك محيصة :

يادم ابن أم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قارب حسام كلون الملح أخلص مقف ما أصوّبه فليس بكاذب وما سرنى أنى قتلتك طائعاً وأن لنا مابين بُصرَى ومارب

وحكى ابن هشام عن أبى عبيدة عن أبى عمرو المدنى أن هذه القصة كانت بعد مقتل بنى قريظة فان المقتول كان كمب بن بهوذا فلما قتاء محيصة عن أمر رسول الله ﷺ يوم بنى قريظة قال له أخوه حويصة ماقال فرد عليه محيصة بما تقدم فأسلم حويصة يومئة. فالله أعلم

﴿ نفيه ﴾ : ذكر البيهتي والبخارى قباء خبر بني النضير قبل وقعة أحد والصواب ابرادها يعد ذلك كما ذكر ذبك عجد بن اسحاق وغيره من أنمة المغازى ، ويرهانه أن الحر حرمت ليالى حصار بني النضير و ثبت في الصحيح انه اصطبح الحرجاعة بمن قتل يوم أحد شهيداً قعل على أن الحركانت اذذك حلالا وانما حرمت بعد ذلك فنبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد ، والله أعلى

﴿ تنبيه أَخر ﴾ :خبر يهو د بنى قينقاع بعد وقعة بعر كما نقدم وكفان قتل كعب بن الاشرف اليهو دى على يدى الاوس وخبر بنى النضير بعد وتعة أحد كما سيآتى وكذاك مقتل أفي إفع اليهودى تأجر أهل المجاز على يدى الخزرج وخبر يهود بنى قو يظة بعد يوم الاحزاب وقعة الخندق كاسيآتى

### غزوة أحل في شوال سنة ثلاث

﴿ فَالْمُدَ ﴾ ذكرها المزلف في تسمية أحد قال سمى أحد أحداً تتوحده من بين تلك الجيال وفي الصحيح « أحد حبل يمبنا ونحبا» قبل معناد أها، وقيل لأنه كان يبشره بقرب أها، اذا رجع من صفره كما ينفعل المحب وقيل على ظاهره كتوله ﴿ وانَّ منها لما يهبط من خشية الله ﴾ وفي المديث عن أبي عبس بن جبر « أحد يمبنا ونحبه وهو على باب الجنة ، وعبر يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبواب النار » قال السهيلي مقويا لهذا المديث وقد ثبت أن عليه السلام قال « المره مع من أحب » وهذا من غريب صنع السهيلي فان هذا المديث انما براد به الناس و لا يسمى الجبل امرها . وكانت هذا المديث انما براد به الناس و لا يسمى الجبل امرها . وكانت اهذا المذيث الما يتم تعبة ومحد بن اسحاق ومالك قال أبن اسحاق ومالك قال أبن اسحاق ومالك قال أبن اسحاق المائية والله قال وهي على المناسور التي أنزل الله فيها قوله تمالى ﴿ واد خدوت من أهلك تُبرّى المؤونين منكم أن تشكل واقد دايم وعلى الله فلم توكل الله المناسور التي أنزل الله فيها قوله تمالى ﴿ واد خدوت من أهلك تُبرّى المؤونين منكم أن تشكل واقد دايم وعلى الله فلم توكل الله فلم على الله فلم على الله فلم توكل الله فلم على الله فلم توكل الله المائة وعلى الله فلم تعدل المهاد وهي على الله فلم الم المناسور على الله المناسور على الله المناسور على الله المؤونية على المناسور على الله المؤونية وعلى الله المناسور على المناسور على على المناسور على الله المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور على المناسور عل

المؤمنون \* ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون \* إذ تقول للمؤمنين ألن يكانيكم أن عدُّ كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزاين \* بليان تصبروا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدُّكُم ربكم بخسة آلاف من الملائكة مسوِّمين ﴾ الآيات وما بمدها الى قوله ﴿ مَا كَانَ الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمنز الخبيث من الطيب و ماكان الله ليطلمكم على الغيب ﴾ و قد تكامنا على تفاصيل ذلك كله في كتاب التفسير بما فيه كفاية والله ألحد والمنة . ولنذكر هينا ملحص الوقعة ثما ساقه محمد بن اسحاق وغيره من علماء هذا الشأن رح وكان من حديث أحدكا حدثني محمد ابن مسلم الزهري ومحمد بن يحيي بن حبان وعاصر بن عمر بن قنادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمر و ابن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث بيعض هذا الماديث عن يوم أحد وقد اجتمع حديثهم كلهم فما سقت . قالوا أو من قال منهم : لما أصيب نوم يدر من كفار قريش أصحاب العَليب ورجم فلهم الى مكة ورجم أنو سفيان بعيره مشي عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش عن أصيب آباذِهم وأبناؤهم اخوانهم وم بدر فكالمو أبا سفيان و من كانت له في تلك الدير من قريش تجارة . فقالوا : يامعشر قريش ، ان محمداً قد و تركر و قتل خياركم فأعينونا مهذا المال على حربه لعلنا نمرك منه ثأراً ، ففعلوا . قال ابن اسحاق: ففيهم كما ذكر لى بعض أهل العلم أنرلالله تعالى ﴿ ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عنسبيل الله فسينفقونها تم تكون علمهم حسرة ثم يُعلبون والدين كفروا الى جيئم بحشرون) قالوا: فاجتمعت قريش الحرب رسول الله عِنْ الله عن فعل ذلك أنوسفنان وأصحاب العير بأ دايلشها ومن أطاعيا من قبائل كنانة وأهل تهامة وكان أبو عزة عمر و بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله ﷺ يوم بدر ، وكان فقيراً ذا عيال وحاجة وكان في الاسارى ، فقال له صفو ان بن أمية : يا أبا عزة ، انك امرؤ شاعر فأعناً بلسانك واخرج ممنا فقال: ان محمداً قد منّ علىّ فلا أريدان أظاهر عليه. قال: بلي، فأعنا بنفسك فلك الله ال رجمت أن أغنيك وان قتلت أن أجمل بناتك مع بناتي يصيمهن ما أصابهن من عسر ويسر . فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول : أيا بني عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام

لا يمدونى نصركم بعد العام لا تُسلمونى لا يحل اسلام قال: وخرج نافع بن عبد منساف بن وهب بن حذافة بن جمتح الى بنى مالك بن كنانة يحرضهم ويقول:

> يا مال مال الحسب المقدم أنشد ذا القربي وذا الندم من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلف وسط البلد المحرم عند حطابم الكبة المعظم

قال : ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيًّا يقال له وحشي يقذف بحر بة له قذف الحبشة قلما يخطىء مها فقال له : أخرج مع الناس ، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدى فإنت عتيق . قال: فخرجت قريش مجمعا وحديدها وجمعا وأحابيشها ومن تامها من في كنانة وأها تمامة وخرجوا معهم بالظمن التماس الحفيظة وأن لا يفروا ، وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة وخر ج عكرمة بن أبي جيل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المفيرة وخرج عمه المارث بن هشام نزوجتا فاطمة بفت الوليد ابن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم ابنه عبد الله بن عمر و و ذكر غير هم ممن خرّ ج بامرأته قال: وكان وحشى كاما مريه منت عتبه أو مرت به تقول وبها أما دسمة اشف و اشتف. يعني تحرضه على قتل حزة من عبد المطلب. قال: فاقبلوا حتى نزلوا بعينين بجيل ببطن السيخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة ، فلما صمم مهم رسول الله ﷺ والمسلمون قال لهم قدراً يت والله خيراً رأيت بقراً تذبح ورأيت في ذباب سيني ثلماً ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولنها المدينة . وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم جيماً عن أبي كر سه عن أبي أسامة عن يريد بن عبد الله من أبي مردة عن أبي مردة عن أبي موسى الاشعري دن النبي دلمي الله عليه وسلم قال « رأيتُ في المنام أنَّى أهاجر من مكة الى أرض مها نخل فذهب وَهلي الى أنها اليمامة أو هجر فاذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سينــاً فانتطع صدر د فاذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى نعاد أحسر ما كان فاذاً هو ماحاء الله يه من الفتح واجبّاع المؤمنين ، ورأيت فهما أيضاً بقراً والله خير ﴿ فاذا هم النفر من المزمنين يوم أحد دِ اذا الناير ماجاء الله به من الخاير و ثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر » وقال البحق أخبر نا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد اللكم أخبرنا ابن و همه أخبرني امن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: تعقبل رسول الله عَيِّلاً إِنْ سيفه ذا الفقار يوم بدر قال ابن عباس وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك ان رسول الله مَيْتِكَيِّنَةٍ لما جاءه المشركون يوم أحدكان رأيه أن يقيم بللدينة فيقاتلهم فهما فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً تخرج يارسول الله المهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله عَيْدِكَةٍ حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا يارسول الله أقم فالرأى رأيك . فقال لهم ماينبغي لنبي أن يضع أداته بمد مالبسها حتى يحكم الله بينه و بين عدوه . قال وكان قال لمم **چ**ومئنه ِ قبل أن يلبس الاداة انى ر ايت أنى فى درع حصينــة فأو لتها المدينة وأنى مر دف كبشــًا

وأوَّلته كبش الكتيبة ورأيت أن سيني ذا الفقار فلَّ فأو لته فلاَّ فيكم ورأيت بقراً " يذبح فبقر والله خير » رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن أبن أبي الزناد عن أبيه به . وروى البيهة من طريق حمادين سلمة عن على من زيله عن أنس مرفوعاً قال: رأيت فها برى النسائم كأني مردف كيشاً وكأن ضة سيفي انكسرت فأولت أني أقتسل كبش الةوم وأولت كسر ضية سيز. قتسل رجل من عتريي. فقتل همرة و قبل رسول الله عَيْكَ عليه وكان صاحب اللواء. وقال موسى من عقبة رح ورجعت قريش فاستجلبوا من أطاعهم من مشركى العرب وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش وذلك في شو ال من السنة المتبلة من وقعة بدر حتى نزلوا ببطن الوادي الذي قبلاً أحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً قد ندموا على ماكاتهم من الساقمة وتمنوا لقاء العدو ليباوا ما أبلي إخوائهم يوم بدر فلما نزل أبو صنيان والمشركون بأصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدو عليهم وقالوا : قد ساق الله علينا أمنيتنا ثم ان رسول الله عَيِّاللَّيَّةِ أرى لميلة الجمة رؤيا فأصبح فجاءه نفر من أصحابه فقال لهم « رأيت البارحة فى منامى بقراً تذبح والله خير و رأيت سيني ذا الفقار انقصم من عند ضبته . أو قال : به فلول فكرهنه و همــا مصيبتان ورأيت أنى في درع حصينة وأني مردف كبشاً » . فلما أخبرهم رسول الله عَيْنَاتُ مو واله ، قالوا: يا رسول الله عُماذا أولت رؤ ماك في قال: أولت الدة الذي رأت بقراً فينا و في التوم وكرهت ما رأيت بسيني . ويقول رجال كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فان العمو أصاب وجهه يومئذ وقصموا رباعيته وخرقواشفته نزعمو ن أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص وكان البقر كمن قتل من المسلمين يومئذ . وقال أوّلت السكيش أنه كبش كنيبة العدويقتله الله وأوّلت الدرع الحصينة المدينة فامكثوا واجعلوا الذراري في الآطام فان دخل علينا القوم في الازقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت وكانوا قد سكو ا أزقة المدينة بالبنيان حتى [صارت] كالحصن . فقال الذين لم يشهدو ا بدراً : كنا نتمني هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه الله الينا وقرب المسير وقال رجل من الانصار : متي نقاتلهم يا رسول الله اذا لم نقاتلهم عند شِعبنا فرُّوقال رجال ماذا تمنع اذا لم تمنع الحرب بروع ، وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حمزة بن عبد المطلب قال : والذى أنزل عليك الكتاب لنجادلهم . وقال نعيم بن مالك بن ثملبة وهو أحد بني سالم : يا نبي الله لا تحرمنا الجنة فوالذي مُنسى بيده لأدخلنها . فقال له رسول الله عَيْسَاتِينَةٍ : بم ? قال : بأنى أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فتال له رسول الله عَيْظَانَةِ : صدقت. واستشهد يومئذ. وأبي كثير من الناس إلا الخروج الى المدوولم يتناهوا الى قول رسول الله ﷺ ورأيه ولورضوا بالذي أمرهم كان ذلك ولكن غلب القضاء والقدر وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراً قد علموا الذي سبق

لاصحاب بدر من الفضيلة فلما صلى رسول الله ﷺ الجمة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهادثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمتا فلبسها ثمأذن في الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال، ذوى الرأى قالوا: أمرنا رسول الله ﷺ أن نمكث بالمدينة وهو أعلى بالله وما يريد ويأتيه الوحر من السياءفقالوا بإرسول الله أمكثُ كما أمرننا فقال : ما ينبغي لنبي اذا أُخذلاً مة الحر بــوأذن بالخروج الى المدو أن برجه حتى يقانل وقد ددوتكم الى هذا اللميث فأبيتم إلا الخرو جفعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس اذا لتيتم المدو وانظروا ماذا أمركم الله هاضاوا . قال : فخرج رسول الله مِتَلِينَةٍ والمسلمون فسلكوا على البدائم وهم الف رجل والمشركون ثلاثة آلاف فمضى رسول الله مِيْتَلِنَةٍ أ حتى نزل بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبيّ أبن سلول في ثلثائة فبقي رسولالله ﷺ في سبعائة قال البهيق رح هذا هو الشهور عند أهل المنازي أنهم بقوا في سبعائة مقاتل قال والشهور عن الزهري أثهم بقوا في أربعائة مقاتل كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن اصبغ عن ابن وهب عن يونس عن الزهري وقيل عنه مهذا الاسناد سبمائة ذالله أعلى . قال موسى بن عقبة وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان معهم مائة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة قال ولم يكن مع المسلمين فرس واحدة نم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى . وقال محمد بن اسحاق لما قص رسول الله ويُتَلِيِّنَةٍ رَوْيَاهِ عَلَى أَسْحَابِهِ قال لهم انرأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا غان أقاموا أقاموا بشر " مقام وان هردخاوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأى عبد الله بن أني ابن ساول مع رأى رسول الله ويُتِلِيِّنِ في أن لايخر ج اليهم فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته بدر : يارسول الله أخرج بنا الى أعدائنا لايرون أنَّا جبنًا عبهم وضمنا فقال عبد الله ابن أبيّ يارسول الله لأنخرج اليهم فوالله ماخرجنا منها الى عدوقط الا أصاب مناولا دخلها عليهذا الا أصبنا منه . فلم يزل الناس برسول الله عِتَنائِيْةٍ حتى دخل فلبس لأمنه وذلك يوم الجمة حين فرغ من الصلاة و قد مات في ذلك اليوم رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو فصلي عليه ثم خرج علمهم وقد ندم الناس وقالوا استكر همنا رسول الله عَطَالَيَّة ولم يكن لنا ذلك فلما خرج عليهم قالوا يارسول الله أن شئت فاقعد فقال ماينبغي لنبي أذا لبس لأمنه أن يضعها حتى يقاتلٍ. غرج رسول الله ﷺ في ألف من أصحابه . قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم قال ابن اسحاق حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انحزل عنه عبد لله بن أنَّ بنك الناس وقال أطاعته وعصائي ماندري دلام نقتل أنفسنا هينا أبها الناس. فرجم بمن اتبعه من قومه من أهل النفلق والريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والدجابر بن عبد الله فقال :ياقوم اذكركم الله أن لاتخذلوا قومكم و نبيكم عند ما حضر من عدوهم. قالوا لو فعلم انكم تقاتلون ما أسلمناكم

ولكذا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا الا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه ﷺ . قلت : وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى ﴿ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قالوا فيسبيل الله أو ادفعوا قالوا لو لعلم قتالا لاتبعناكم هم للسكفر يومئذ أقرب مهم للايمان يقولون بأفواههم ماليس في قلومهم رالله أعلم عا يكتمون ﴾ يعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لاخفاء ولا شك فيه وهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ فما لـــكم في المنافقين فئتين والله أركسهم عما كسبوا ﴾ الآية وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آخر ون لانقاتلهم كما ثبت و بين في الصحيح. وذكر الزهري أن الانصار استأذنوا حينئذ رسول الله ﷺ في الاستعانة بحلفائهم من مهود المدينة فقال لاحاجة لنا فمهم . وذكر عروة بن موسى بن عقبة أن بني سلمة و بني حار ثة لما رجع عبد الله بن أبيّ وأصحابه همتا ان تفشلا فثبتهما الله تعالى ، ولهذا قال ﴿ اذ حَمَّت ما تُغتان منكم أن نفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون } قال جابر بن عبد الله ما أحب أنها لم تنزل والله يقول ﴿ وَالله وَلَهُمَا ﴾ كما ثبت في الصحيحين عنه . قال ابن اسحاق ومضى رسول الله عَيْنَاتِيْهِ حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرسٌ مذنبه فأصاب كلاَّب سيف فاستاء فقال رسول الله عَيْثِكُيُّ لصاحب السيف شم سيفك أي انمده فاني أرى السبوف ستسل اليوم. ثم قال النبي عَيِّنَا اللهِ لاصحابه: مَن رجل بخرج بنا على القوممن كشب (أي من قريب) من طريق لا بمر بنا عليهم فقال أبو خيشمة أخو بني حارثة بن الحارث أنا والله فنفذ به في حرة بني حارثة و بين أموالهم حتى سلك به في مال لمر بع بن قيظي وكان رجلا منافقاً ضر به البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين قام يحثى في وجوههم التراب و بقول ان كَنتَ رسول الله فاني لا أحل اك أن تدخل في حائطي . قال ابن اسحاق وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من التراب في يده ثم قال والله لو أعلِمأ في الأصيب مها غير النامحد لضربت مها وجهك فابتدره الةوم ليقناوه فقال رسول الله عَيْسَاتِينَ لانقناوه ، فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر ، وقد بدر اليه سعد بن زيد أخو بني عبد الاشهل قبل نهي رسول الله عَيْظِينَة فضر به بالقوس في رأسه فشجه ومضى رسول الله ﷺ حتى نزل الشعب من أحُد في عدوة الوادي وفي الجبل وجعل ظهره وعسكم والى أحد وقال لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال وقد سرحت قريش الظهر والسكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة كانت للمسلمين فقال رجل من الانصار حين نهي رسول الله عَ<del>يُناتِينُهُ</del> عن القنال أتُرُعي زروع بني قيلة ولما نضارب ﴿ وَلَمَّا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ لِلمَّتَالُ وهوفي سبعائة رجل وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذٍ بثياب بيض والرنماة خسون رجلاً فقال انضح الخيل عنا بالنبل لايأتو نا من خلفنا ان كانت لنا أو علينا فاثبت مكاتك

لانؤتين من قبلك . وسيأتى شاهد هذا فى الصحيحين ان شاء الله تعالى . قال ابن اسحاق وظاهر رسول الله تقليلية عن درعين يسى لبس درعاً فوق درع ودفع المواء الى مصعب بن عمير أخى بنى عبد الدار قلت وقد رد رسول الله تخلف جماعة من الغالن يوم أحد فلم يمكنهم من حضور الحرب لصغرهم عبد الله بن عمر كما تبدق الصحيحين قال عرضت على النبي عليه يوم أحد فلم يجزئى وعرضت علمه يوم المنادق وأننا ابن خس عشرة فأجاز فى وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد و زيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير و عرابة بن أوس بن قيظى ذكره ابن قديمة وأورده السهيلي ، وهو الذي يقول فيه الشاء :

#### اذا ما راية رفست لجد تلقاها عراية بالمين

ومنهم ابن سميد بن خيثمة ذكره السهيلي أيضاً وأجازهم كلهم يوم الخندق وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع بن خديج وها ابنا خس عشرة سنة فقيل يارسول الله أن رافعاً را م فأجازه فقيل يارسول الله فان سمرة يصرع رافهاً فأجازه . قال ابن اسحاق رح وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس قد جنبوها فجملوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جبل بن هشام وقال رسول الله يَتِكَ : من يأخذ هذا السيف بحقه فقام اليــه رجال فأمسكه عنهم حتى قام اليه أبو دجانة سماك بن خرَشة أخو بني ساعدة فقال وما حقه يارسول الله? قال أن تضرب به في العدو حتى ينحني . قال أنا آخذه بارسول الله يحقه فأعطاه اياه . هكذا ذكره ابن اسحاق منقطماً . وقد قال الامام أحمد حدثنا يزيد وعفان قالا حدثنا حماد هو ابن سلمةأخبرنا ثابت عن الني أن رسول الله ﷺ أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخذهذا السيف فأخذ قوم فجملوا ينظرون اليه فقال من يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه . فأخذه ففلق به هام المشركين ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به. قال ابن اسحاق وكان أبو دحانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب وكان له عصابة حمراء يعلم مها عند الحرب يعتصب مها فيعلم أنه سيقاتل، قال فلما أخذ السيف من يد رسول الله على أخرج عصابته تلك فاعتصب بها ثم جمل يتبحتر بين الصهين قال: | نحدثي جمفر بن عبد الله بن أسل مولى عمر بن الناطاب عن رجل من الانصار من بني سلمة قال: قال رسول الله علي حين رأى أبا دجانة يتبختر : إنها لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن . قال ا بن أسحاق وقد قال أبو سفيان لاصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال : يابني عبد الدار قه وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ماقد رأيتم وانما يؤتّي الناس من قبل راياتهم اذا زالت زالوا ظما أن تكفونا لواءنا واما أن تحلوا بيننا وبينه فنكفيكوه فيهوا به وتواعدوه وقالوا : نحز نسل اليك لواءنا! إ ستعلم غدا اذا النفيــا كيف نصنع .وذلك الذي أراد أبر سفيان .قال فلما النقى|لناس.ودنا بعضهم من

بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللآتي منها وأخذن الدفوف يضر بن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال فقات هند فها نقول:

وَيُها بَنِي عبد الله اله ويها حماة الادار ضرباً بكل بنار

وتةول أيضاً :

ان ُتقبلوا ُنعانق ونفرش التمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

قال ابن اسحاق و مدنى عاصر بن عمر بن قتادة أن أبا مرع عبد عمر و بن صبق بن مائك بن النمان أحد بني ضبيه وكان قد خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله وسياتي وسه خسون غلاما من الاوس و بعض الناس يقول كانوا خسة عشر وكان يعد قريشاً أن لو قد التي قومه لم يختلف عليه منهم وجلان ، فلما النق الناس كان أول من لقيهم أويدم في الاحابيش وعبدان أهل مكة فنادى: يامشر الاوس أنا أبوعام قالوا : فلا أنم افقه بك عيناً ياظسق . وكان يسمى في الجاهلية الراهب فساه رسل الله يقتلن الفاسق . فلما سمع ردهم عليه قال لقد أصاب قومي بعدى شرثم فاتلهم قتالا شديماً ثم أرضخهم بالمحبارة ، قال ابن اسحاق فأقبل الناس حتى حيت الحرب وقائل أبو دجانة حتى أسمن في الناس قال ابن هشام و حدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن الدوام قال و جدت في نفسي في الناس الله وسألته ابنه قبله وعتمه ومنقر يش موت المدين مائي من مائية عنه ومنقر يش موت المدين مائي من مائية وقالت أنا ابن صفية عنه ومنقر يش لوقد قت اليه وسألته ابنه قبله فأعرج عصابة وتركني وافة لأ نفارن ما يهنم فاخرج عصابة له حراء فصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له اذا تسهب غوج وهو يقول :

أَنَا الذى عُعدنى خليـلى ونحن السفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهرف الكيول أضرب بسيف الله والرسول

و قال الاموى حدثنى أبو عبيد فى حديث النبى ﷺ أن رجلا أتاه وهو يقاتل به فقـــال لعلك إن أعطينك تقاتل فى الـكبول ? قال لا. فأعطاد سيقاً فجمل يرتجزو يقول :

أنا الذي عاهدتي خليلي ان لا أقوم الدهر في الكيول

وهذا حديث بروى عن شعبة ورواه اسرائيل كلاها عن أبى اسحاق عن هند بنت خالد أو غيره برفه الكيول يعنى مؤخر الصنوف سممته من عدة من أهل العلم ولم أسمم هذا الحرف إلا فى هذا الحديث . قال ابن هشام نجمل لايلتى أحداً إلا تتله وكزر فى المشركين رجل لايديجريحاً إلا ذف عليه فجمل كل منها يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينها فائتيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فانقاه بعرقته ضضت بسيغه و ضربه أبو دجانة قفتله . ثم رأيته قد حل السيف على مفرق رأس هند بفت عنب فتم عدل السيف عنها فقلت الله ورصوله أعلم . وقد رو اه البيه في في الدلائل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن الدو ام بنباك . قال ابن اسحاق قال أبو دجانة رأيت انساناً بحس الناس حماً شديها فصدت له فلما حلت عليه السيف ولول فاذا امرأة فا كومت سيف رسول الله يتناقق أن ضرب به امرأة وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله يتناقق المن عرف عنه فوجدا في أنف ها من المنات فعلم المنات فطلبه أبو دجانة فعفها البه فأعطى السيف عقه قال فزعوا أن كمب بن مالك قال : كنت فيدن خرج من المسلمين فقد فيقوا البه فأعطى السيف عقه قال فزعوا أن كمب بن مالك رجل من المشركين جم اللامة يجوز السلمين وهو يقول : استوسقوا كما استوسقت جزر النفي . قال واذا رجل من المسلمين يتنظره و عليه لأمته فضيت حتى كنت من ورائه ثم قت أقدر المسلم واذا رجل من المسلمين يتنظره و عليه لأمته فضيت حتى كنت من ورائه ثم قت أقدر المسلم والكافر بعصرى فاذا الكافر أفضلها عدة و مهاة . قال فل أزل أنتظرها حتى التيسا فضربه بالساف فيلفت وركه و تغرق فرقتين ثم كشف المسلم عن وجهه المسلم الكافر على حبل عاقه ضربة بالسيف فيلفت وركه و تغرق فرقتين ثم كشف المسلم عن وجهه المسلم الكافر على حبل عاقه ضربة بالسيف فيلفت وركه و تغرق فرقتين ثم كشف المسلم عن وجهه المسلم الكافر على حبل عاقه ضربة بالسيف فيلفت وركه و تغرق فرقتين ثم كشف المسلم عن وجهه المسلم الكافر على حبل عائه ضربة أنا أبو دجانة

#### مقنل حمز لأرضى الله عنه

قال ابن اسحاق وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هائم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان أحد النفر الذين يحملون الواء، وكذلك قتل عثمان بن ابى عملحة وهو حامل الاواء وهو يقول :

#### ان على أهل اللواء حتما أن يخضبوا الصمدة أو تندعًا

فحول عليه حزة اتمنسله ثم مر به مساع بن عبد الدزّى الفرشاني وكان يكني بأبى نبار فقسال حجزة علم التي والنور وكانت حجزة علم التي والمنسسة على المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة المنسسة ال

قال : خرحت أنا وعميد الله بن عدى بن الخيسار أحد بني نوفل بن عيد مناف في زمان معاوية فأدر بنا مع الناس فلما مرر نا بحمص وكان وحشى مولى جبير قد سكنها رأتام مها فلما قدمناها قال عمد الله من عدى: هل لك في أن نأتى وحشيًّا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله ? قال قلت له: ان شئت . فخرحنا نسأل عنه بحمص فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه انكما ستجدانه بفناء داره وهو رحا قد غلبت عليه الخرفان تجداه صاحباً تجدا رحلاعر بناً وتجدا عنده بعض ماتر يدان وتصيبا عنده ماشتَّمًا من حديث تسألانه عنه وان تحداه و به بعض ماده فانصر فا عنه ودعاه . قال : فخرجنا تمثير حتى حثناه فاذا هو مفناء دار دعلى طنفسة له واذا شبيخ كبير مثل البغاث ،واذا هو صاح لابأس به، فلما انتهينا اليه سلمنا عليه، فرفع رأسه الى عبيدالله بز. عدى فقال : ابزرُّ لمدى من الخيار أنت ? قال فيم. قال أما والله مار أيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى فا في ناو لتكها وهي على بديرها فأخذتك بعر ضيك فلمعت لي قعماك حتى رفعتك السهـــا فوالله ماهم إلا أن وقفتَ على فعرفتها . قال فجلسنا اليه فقلنا : جِنْناك لنحدثنا عن قتل حمزة كيف قىلتە ? فقال : أما إنى سأحدثكما كما حدثتُ رسول الله ﷺ حين سألنى عن ذلك ، كىنت غلاماً لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر ، فلما سارت قريش الى أحد قال لى جبير: إن قنلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عنيق . قال فخرجت مع الناس و كنت رجلا حبشيًّا أقذف بالحرمة قذف الحيشة قارما أخطى عها شيئاً ، فلما التق الناس خرجت أنظر حزة واتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجل الأورق بهد الناس بسيفه هذاً مايقوم له شيء فوالله إنى لأتها له أريد وأستترمنه بشجرة أو بحجر ليدنومني إذ تقدمني اليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حزة قال هلم إلى يا اس مقطعة البظور ، قال فضر بِعضر به كأنما أخطأ رأسه، قال وهزرت حر بتم. حتى اذا رضيت منها دفهنها عليه فو قعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه و ذهب لينوء نُحوى فنلب وتركته والاهاحتي مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجمت الى المسكر وقعدت فيه ولم يكن لي يغبره علمة إنما قتلته لأعنق، فلما قدمت مكة عتقت ثم أقت حتى إذاافتتح رسول الله بيَّل. مكة هر بت الى الطائف فحكنت مها فلما خرج و فد الطائف الى رسول الله ﷺ ليسلموا تعيُّ على ً المذاهب فقلت ألحقُ بالشام أو بالمن أو يبعض البلاد فوالله إنى لغ ذلك من همي إذ قال لى رجل: و يحك انه و الله لا يقتمل أحداً من الناس دخل في دينه و شهد شهادة الحق ، قال فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله ﷺ المدينة فلم برعه إلا بي قائمًا على رأسه أشهد شهادة الحق فلما رآني قال لي :أو حشى أنت ? قلت نعم يارسول الله . قال اقمد فحدثني كيف قتلت حمزة ? قال غْدَنته كما حدثنكما، فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيَّب عنى وجهك فلا أرينك ، قال فكنت

أتنكب برسول الله بناير حيث كان لئلا براتى حتى قبضه الله عز وجل ، فلما خرج المسلمون الى مسلمة الكفاب صاحب العامة خرجت معهم و أخدفت حربتى التى قتلت بها حزة ، فلما النقى الناس رأيت مسيلمة فأما و بيده السيف وما أعرفه قديات له وتبها له رجل من الانصار من الناحية الاخرى كلانا بريده فهززت حربتى حتى اذا رضيت منها دفسها عليه فوقست فيه ، وشد عليه الانصارى بالسيف فر بك أعلم أينا قتله ، فأن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بمد رسول الله وقتلت في الناس بمد رسول الله وقتلت شر الناس . قلت : الانصارى هو أو دجانة مماك من خرشة كاسياتي في مقتل أها العمامة . وقال الواقدى في الردة : هو عبد الله بن ريد بن عاصم المازي . وقال سيف بن عمره : هو عدى ان سهل وهر النائل :

ألم نر أنى ووحشيهم قتلت مسياسة المسن ويسأل الناسُ عن قسله قتلت ضربت وهذا طعن

و المشهور أن وحشياً هو الذي بدر . بالصر بة وذفف عليه أبو دجانة ، لما روى ابن اسحاق، عن عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن ابن عمر قال : صمعت سار خاً يوم البمــامة يقول : قناله العبد الأسود. وقد روى البخياري قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلحة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبد الله بن عدى بن الخيار.فذكر القصة كما تقدم. وذكر أن عبيد الله بن عدى كان معتجراً عمامة لابري منه وحثي إلا عسفيه ورحليه فذكر من معرفته له ما نقدم ، وهذه قيافة عظيمة كما عرف مجرز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مم اختلاف ألو انها . وقال في سياقته: فلما أن صف الناس للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز فخرج اليه حزة بن عبد المطلب فقال له : ياسباع يا ابن أم أثمار مقطمة البظور أتحادً الله ورسوله ? ثم شد عليه فـكان كأمس الذاهب ، قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثلثًا حتى خرجت من بين وركيه قال فكان ذلك آخر العهد به ، إلى أن قال : فلما قبض رسول الله يُؤلِيُّهُ وخرج مسيلمة الكذاب قلت الأخرج الى مسيلة لعلى أقتاه فأكفئ به حزة ، قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ماكان قال فاذا رجل قائم في ثلمة جداركاً نه جل أورق ثائر الرأس، قال فرميته بحريتي فاضعهــا بين ثدييه حتى خرجت من كتفيه ، قال وو ثب اليه رجل من الانصار فضربه بالسيف على هامته ، قال عبد الله بن الفضل فأخبر في سلمان بن يسار أنه سمم عبد الله بن عمر يقول : فقالت جارية على ظهر البيت تواأمير المؤمناه قتله العمد الاسود، قال ابن هشام فبلغثي أن وحشياً لم بزل يُحدُّ في الخرحتي خلع من الديوان فكان عمر بن الخطاب يقول: قه قلت إن الله لم يكن ليدع قاتل حمرة. قلت:

وتوفي وحشى بن حرب أبو دمحة ويقمال أبو حرب بحمص وكان أول من لبس الثياب المدلوكة . قال ابن اسحاق : و قاتل مصمب بن عمير دون رسول الله عَيْلِيَّةٍ حَتَى قَتْلُ وَكَانَ الذِّي قَتْلُهُ ابن قَتْمُ البيثي وهو يظن أنه رسول الله ﷺ فرجم الى قريش فقال قتلت محماً . قلت و ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي قتل مصمبًّا هو أبيٌّ بن خلف فالله أعلم. قال ابن اسحاق فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ﷺ اللواء علىّ بن أبى طالب. وقالُ نونس بن بكير عن ابن اسحاق : كان اللواء أولا مع على بن أبي طالب ، فلما رأى رسول الله علي لواء المشرك بن مع عبد الدار قال نحن أحق بالوظء منهم أخذ اللواء من على بن أبي طالب فدفعه الى مصعب بن عبر، فلما قتل مصعب أعطى الواء على بن أبي طالب. قال ابن اسحماق: وقاتل على بن أبي طالب ورجل من المسلمين . قال ابن هشام وحدثني مسلمة بن علقمة المازني . قال : لما أ اشتد القنال يوم أحد جلس رسول الله ﷺ تحت راية الانصمار وأرسل إلى على أن قدم ألرابة فقدم على وهو يقول: أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين. هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة ? قال نم فبرز ا بينالصة بن فاختلفا ضربتين فضر به على فصرعه ثم انصرف و لم يجهز عليه , فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ? فقال انه استقبلني بعورته فمطفتني عليه الرحم وعرفت أن الله قد قتله . وقد فعل ذلك على رضي الله عنه يوم صنين مع بسر ابن ابي أرطاة لما حل عليه ليقنله أبدي له عور ته فرجم عنه. وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل علمه على فى بعض أيام صفين أبدى عن عور ته فرجم على أيضاً . فني ذلك يقول الحارث بن النف :

> أنى كل يوم قارس نمير منته وعورته وسط العجاجة باديه يكف لها عنه على سنانه ويضحك منها في النالاء معاويه

و ذكر يونس عن ابن اسحاق أن علحة بن أبي طلحة المبدري حامل لواء المشركين يومئذ دعا الى البراز نأ حجم هنا الناس نبرز اليه الزبير بن الدوام فوثب حتى صار معه على جمله ، نم اتتم به الارض نألنا. عنه رفيه بدينه فأنني عليه رسول الله والله الله الدوان لكل نبير حوار يا وحواري الزبير » وقال: لولم يبرز اليه لمبرزت أنا اليه لما رأيت من احجام الناس عنه . وقال ابن اسحاق قبل أباسعد بن أبي علحة سعد بن ابي وقاص وقائل عاصم بن عابت بن أبي الأقلح فقتل نافع بن أبي علمة وأغاه الملاس كلاهما يشهره سهماً فيأتي أمه سلاقة فيضع رأسه في حجرها فتقول يابني من أدابك فيقول محمد رجلا - بن رماني يقول خنها وأنا ابن أبي الأقلح فنذرت ان أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الحزوكان عاصم قد عاهد الله لا بمس مشركا أبهاً ولا يسه ولهذا حماد الله منه يوم از جيم كا سيآنى . قال ابن اسحاقى : والتي حنظاة بن أبي عام واسمه حرو و يقال عبد عمر و بن صبغي وكان يقال لابي عامر في الجاهلية الراهب اكثرة عبادته فساه رسول الله عليه النسلام وخالفة المرسول عنه فساه عليه السلام وحنظاة الذي يعرف يحنظاة الفسيل لانه غسلته الملائكة كاسيآنى هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما علاه حنظاة رآه شداد بن الاوس وهو الذي يقال له ابن شعوب فضر به شداد قتل رسول الله محتلة بناه العرب كانت عرب عالم ما شأنه » فشات صاحبته قال الواقدى : هي جميلة بنت أبي ابن سلول وكانت عروساً عليه تلك الميلة . فقال خرج وهو جنب عن المحتلة وقال رسول الله والله على عنداد المناه على عند كر موسى بن عبد الله عند عن مصر عك هذا ، وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباء ضرب برجمة في صدره وقال ذنبان أصبهما دلته فيهنك عن مصر عك هذا ، وقد أو الله كانت وسولا الرحم براً بالوالد ، قال ابن اسحان وقال ابن شعوب في ذلك :

لأحمين صاحبي ونفسى بطمنة مثل شعاع الشبس

وقال ابن شعوب:

ولولا دفاعی یا ابن حرب ومشهدی لأفنیت یوم النمف غیر مجیب ولولا مكری المهر بالنمف فرفرت علیه ضباع أو ضراء كیب وقال أبر سفيان :

ولوشئت نجتني كيت طمرّة ولم أحل النعاء لابن شعوب وما ذال ميري مزحر الكاب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب أقاتلهم وأدعى بالغالب وأدفهم عني بركن صليب فكي ولا ترعى متــالة عاذل ولا تسأمي من عبرة و نحيب أباك واخواناً له قد تنايعوا وحق لهم من عبرة بنصيب وسل الذي قد كان في النفس انني قتلت من النجار كل نحيب ومن هاشم قرماً كريماً ومصعباً كان لدى الهيجاء غير هيوب لكانتشجى فيالقلب ذات ندوب فلو أنني لم أشف نفسي منهم بهم خدب من مغبط وكثيب فآموا وقد أودى الإلاييب منهم كفاء ولا في خطة بضريب أصابهم من لم يكن ادمائهم فأجابه حسان بن ثابت:

ذكرت التروم الصيد من آل هاشم واست ازور قلتمه بمصيب

أتمجب أن أقصدت حزة نهم نجيباً وقد سميته بنجيب ألم يقتلوا عمراً وعتبة وابنه وشيبة والجاج وابن حبيب غداة دعا العامى علياً فراعه بضربة عضب بله يخضيب

### فصول

قال ابن اسحاق: ثم أنزل الله نصره على السلمين ، وصعقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة لاشك فيها . وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: والله لقد رأيتنى أنظر الى خدم هند بنت عنبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخفعن قليل ولا كثير اذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخاد اظهو رنا الخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألاان مجمئاً قد قتل فانكماً نا أول الناق مع من بغد ثنى بعض أهل الله أن البواء عنى ما يدنو منه أحد منهم ، فحدثنى بعض أهل العلم أن البواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عرة بنت علقمة الحلوثية فرفعته لقريش فلاتوا به وكان اللواء مع صواب غلام لبنى أبى «للحة حبثى وكان النواء مع صواب غلام لبنى أبى «للحة حبثى وكان النواء مع صواب غلام لبنى أبى «للحة حبثى وكان النواء مع صواب غلام لبنى أبى «للحة حبثى وكان النواء مع صواب غلام المنى أبى «للحة حبثى وكان النواء مع مواب غلام المنى أبى «للحة حبثى وكان النواء مع طواب غلام المنى أبى «للحة حبثى وكان المام هل أعذرت \_ يمنى المام طراً عزرت \_ يمنى المام عرائد عالم أعذرت \_ يمنى المام على أعزرت \_ يمنى المام عرائد عالم عدائل على أعذرت \_ فعلان ألمام على أعذرت \_ فعلان ألمام على أعذرت \_ فعلان اللهم هل أعذرت \_ فعلان ألمام المنى ثابت في ذلك :

غفرتم باللواء وشر غفر لواء -بين رد إلى صواب جعلتم غفركم فيه لعبد وألاَّم من يطا عفر التراب ظننتم والسفيه له ظنون وما أن ذاك من أمر الصواب بأن جلادنا يوم التقينا يمكة بيعكم حمر العياب أقر العين ان عصبت يداه وما أن تصبان على خضاب وقال حسان أيضاً في رفع عرة بنت علتمة اللواء لهم:

اذا عضل سيقت البناكأنها جداية شرك معلمات المواجب أثنا لهم مامناً مبيراً منكلا وحزناهم بالضرب منكلجانب فلولا لواء الخارثية أصبحوا يباعون في الاسواق بيعا بالاثب

قال ابن اسحاق فانكشف المملون وأصاب منهم المدوكان يوم بلا، وتعميص أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة حتى خلص المدو الى رسول الله والله الله المجالة على وقع لشقه فأصيب رباعيته وشج في وجهه وكات شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقص فحد تني حميد العاويل عن

أنس بن مالك قال كسرت رباعية النبي ﷺ يوم أحد وشج في وجيه فجمل بمسح الدم و مقول كيف يغلج قوم خضبوا وجه نهجهم وهو يدعوهم إلى الله فأنه: ل الله ﴿ لِيسِ لِكَ مِنِ الأَمْرِ شِيمِ ۗ أَو يتوبَ علمهم أو يعدَّيهم ظاهم ظالمون ﴾ قال ابن جرير في تاريخه حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد ابن الفضل حدثنا أساط عن السدي قال أتى ابن قمَّة الحارثي فرمي رسول الله ﷺ بحيد فيكيد أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفر قرعنه أصحابه ودخل بمضهم المدينة وانطلق طائنة فه ق الجما الى الصخرة وجعل رسول الله ﷺ يعتمو الناس : الى عباد الله،الي عباد الله ظجتمه البه ثلاثون رجلا فجملوا يسيرون ببن يديه فلم يقف أحد الاطلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمى بسهم فى يده فيبست يده وأقبل أنيّ بن خلف الجمحي وقد حلف ايمنلن النبي ﷺ فقال بل أنا أقتابه فقال ياكذاب أين تفر فحمل عليه فطعنه النبي عَيَّئِينَ في جيب الدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خُوار الثور فاحتماوه وقالوا ليس بك جراحة فما يجزعك ? قال : أليس قال لاقتلنك لوكانت عجتمه ر بيعة ومضر لقتلهم . فل يلبث الا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح رفشا في الناس أن رسول الله عِينانية قد قتل فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسو لا الى عبد الله براي فأحذ لنا أمنة من أبي سفيان ، ياقوم ان محمداً قدقتل فارجعوا الى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، فقال أنيه ابن النضر ياقوم أن كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد ﷺ اللهم اني أعنذر اليك مما يقول هؤلاء وأبرأ اليك مماجاً، به هؤلاء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتا والطلق رسول الله ﷺ يدعو الناس حتى انتهى الى أصحاب الصخرة فلها رأوه وضع رجل سها في قوسه مرمية فقال أنا رسول الله ففر حوا بذاك حين وجدوا رسول الله يتلاية وفرح رسول الله يتلايد حن رأى أن في أصحابه من متنع به ، فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله ﷺ ذهب عنهم الحزن فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه و يذكرون أصحابهم الذين قتلواً، فقال الله عز وجل فيالذين قالوا ان محمداً قد قتل فارجموا ألى قو مكم : ﴿ وماعجه الارسول قد خلت من قباد السبل ﴾ الآية فأقبل ابوسفيان حتى أشر ف علمهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه وهمهم أبو سفيان فقال رسول الله عَيْدَ « ليس لهم أن يعاونا ، اللهم ان تقتل هذه العصابة لاتعبد في الارض » . ثم ندب أصحابه فرموهم بالجارة حتى أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ: أعلُ هيل حنظلة بحنظلة ويوم أحد بيوم بدر. وذكر تمام القصة. وهذا غريب جداً وفيه نكارة. قال ابن هشام: وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمي رسول الله ﷺ فكسر ر باعيته اليمني السفلي وجرح شفته السفلي وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته وان عسد الله بن قمَّة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع رسول الله ﷺ في حفرة

من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون فأخذ على بن أبى طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً ومص مالك بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله عَيَّكَ ثُمّ ازدر ده فقال من مس دمه دمي لم تمسمه النابر قلت وذكر قنادة أن رسول الله ﷺ لما وقع لشقه أغمى عليه فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجه فأذق وهو يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ﴿ لِيسِ إِكْ مِن الاَمْرِ شِيءٍ ﴾ الآية رواد ابن حرم وهو مرسل وسيأتي بسط هذا في فصل وحده قلت : كان أول النمار للمسلمين على الكفاركما قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدَ صَدَقَكِمَ اللَّهُ وَعَدَدَ أَدْ تَحْسُونُهُمْ بِأَذْنَهُ حَتَّى آذًا فَشَلْتُمْ وَتَعَازُعَتُم فَي الاحمر وعصيتُم من بعدما أراكم ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عنا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين \* اذ تُصُمُدون ولا ناوون على أحد والرسول يدعوكم في أخر اكم فأثابكم غمَّا بغم ﴾ الآية قال الامام أحمد حدثنا إعبدالله حدثني أبي حدثني ] سلمان بن داود أخير نا عبد الرحن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال : ما نصر الله في موطنكما نصريوم أحد قال فأنـكِ نا ذلك فقال بيني و بين من أنـكر ذلك كـتـاب الله أن الله يقول في يوم أحد ﴿ ولقد صدقكِ الله وعده أذ تحسونهم بإذنه } يقول ابن عباس والحسُّ القتل ﴿ حتى اذا فشلتم } الى قوله ﴿ و أنَّه عَمَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذَوْ فَضَلَ عَلِى المَّزَمَنِينَ } وانما عنى بهذا الرماة وذلك أن النبي ﷺ أقامهم في موضع ثم قال احمو ا ظهور نا فان رأيتمو نا نقتل فلا تنصہ و نا وان رأيتمونا نغتم فلا تشركونا. فداغتم النبي ﷺ وأباحوا عسكر المشركين اكب الرماة جميماً فدخاوا في المسكر ينهبون وقد النقت صفوف أصحاب رسول الله عِنْكَالِيَّةِ فهم هكذا (وشبك بين أصابع يديه ) والنبسوا فلما أخلُّ الرماة تلك النَّلة التي كنوا فهما دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي ﷺ فضرب بعضهم بعضًا فالنب وا وقتل من المسلمين ناس كشير وقد كان لرسول الله وأصحابهأولُ النهارحتي قتل من أصحاب لواء المثمركين سبعاً أو تسمة وحال المسلمون جولة نمو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار انما كان تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محد؛ فإيشك فيه أنه حق، فما زلنا كفلك ما نشك أنه حق حتى طلم رسول الله ﷺ بن السمدين نعرفه بتكفّيه اذا مشي قال ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابــا قال فرقى نحو: وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دمو ا وجه رسول الله . ويقول مرة أخرى اللهم انه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى الينا فحكث ساعة فاذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلُ هبل أعل هبل ، مرتين ( يعني آلهته ) ، أمن امن ابي كبشة أين ابن ابي قحافة أين ابن الحالم ؛ فقال عمر بن الخطاب ألا أجيبه? قال بلي قال فلما قال اعل هبل قال: الله أعلى وأجل. فـ ال أبو سفيان ياا بن الخطاب قد أنممت

عنها، فعادعنها\_ أو فعال عنها\_ فقال أين ابن ابي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب؟ فقال عمد : هذا رسول الله عليه وهذا أبو وكروها انا ذا عمر ، قال قال أبوسفيان يوم بيوم بدر ، الأيام دول و ان الحرب سجال. قال فقال عمر : لا سواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . قال انكم لتزعمون دلك ، لقد حينا اذن وخسر نا . ثم قال أبو سفيان : اما انكم سوف تجدون في قتلا كم مثلة ولم يكن ذلك عن رأى سر اتنا. قال ثم أدركته حية الجاهلية فقال اما انه ان كان دلك لم نكرهه. وقد رواه ادر الى حتم و الماكم في مستدركه والبيهق في الدلائل من حديث سلمان بن داود الهاشمي به وهذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد من وجود كثيرة سنذكر منها ماتيسران شاء الله و به الثقة وعليه التكلان وهو المستعان . قال المخاري حدثنا عبيد الله منهوس عن أسر أثيل عن أبي اسحاق عن البراء قال: لقينا المشركين يو مئذ وأجلس النبي ﷺ جيشاً من الرماة وأمر علمهم عبد الله من جبير وقال: لاتبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا علمهم فلا تبرحوا، وإن رأيتمو هم ظهروا علمنا فلا تسنونًا . فلما لقينًا هر يو أحتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلين فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة ! فقال عبد الله: عبد إلىَّ النبي عَيَالِيَّةِ أن لا تبرحوا . فأنوا ، فلما أنوا صرفت وجوههم فأصيب سبعون قتيلاو أشرف أنوسفيان فقال : أفي القوم محمد ? فقال لاتجيموه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة ﴿ فقـال لاتجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطـاب ﴿ فقال إن ه؛ لاء قُتُلُوا فَلِوَكُانُوا أَحِمَاهُ لأَحَانُوا ، فل يُملكُ عمر نفسه فقال: كَذَبِتُ بِإَعْدُو الله ، أبقي الله علىك ما يحز نك . فقال أبو سفيان : أعل مُبل . فقال النبي عليه : أجيبوه ، قالوا ما نقول أ قال تو لو ا : الله أعلى أوجل . فقال أبوسفيان : لنا الدُرِّي ولا عُزَّى لـكم . فقال النبي ﷺ أجيبوه ، قالوا مانقول ؟ قال قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبوسفيان : يوم بيوم بدر ، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر مها ولم تسؤني . وهذا من افراد البخاري دون مسلم . وقال الامام أحد : حَرْشُ موسى حدثنا زهير حدثنا أبو اسحاق أن البراء من عارب قال: جعل رسول الله عليالله على الإماة يوم أحد \_وكاتوا خمسين رجلا\_عبد إلله من جبير، قال ووضعهم موضمًا وقال :إن ر أيتمو نا تخطفنا الطير فلا تبرحو احتى أر سل البكم ، و إن ر أيتمو نا ظهرنا على المدوُّ و أوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل البكم ، قال فهزموهم ، قال فأنّا والله رأيت النساء يشتددن على الجمل وقد بدت أ سوقهن وخلاخلهن ر افعات ثيابهن ، فقال أصحاب عبد الله نن جبير : الغنيمة ، أي قوم ، الغنيمة . غلمر أصحابكم ، فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ماقال لكم رسول الله ﷺ ؟ قالوا: إنَّاوالله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة! فلما أتوهم صرفت وجوهم فأقبلوا منهرمين فغلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم ، فلم يبق مع رسول الله عَيْنِاتُهُ غير اثني عشر رجلا فأصابوا

منا سيمين رجلاً ، وكان رسول الله ﷺ و اصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أر بعين وماثة : سمعين أسيراً وسبعين قتيلا، فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد ، أفي القوم محمد، أفي القوم محمد؟ ثلاثاً ، فنهاهم رسول الله عَيْمَا إِنْ يحيبوه ، ثم قال : أنى القوم ابن أبي قحافة ، أبي القوم ابن أبي قحافة ? أفي القوم ابن المطاب ، أفي القوم ابن الخطاب ? ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤ لا ، فقد قُتار ا وقد كفيتموهم ، فما ملك عمر نفسه أنقال : كذبت والله ياعدو الله ، إن الذي عددت لأحياء كلهم وقد بق لك مايسواك. فقال: وم بيوم بدر، والحرب سجال، انكم ستجدون فيالقوم مثلة { أَمَرِ مِهَا وَلِمْ تَسَوْفِي . ثُمُ أَخَذَ مُرْ يَجِزَ : أَعَلُ هُبَلَأَعَلُ هُبَلَ. فقال رسول الله وَالله عَلَيْكُ : أَلا تجيبونه قالوا يارسول الله ومانقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل . قال : إن المرَّى لنا ولا عرَّى لكم ؟ قال رسول الله عَلَيْتُ أَلا تجيبونه ? قانوا: يارسول الله ما فقول ? قال قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ورواه البخاري من حديث زهير وهو ابن معماوية مختصراً وقد تقدم روايته له مطوّلة من طويق اسر البيل عن أبي اسحاق. وقال الامام أحمد: مَرَشَنْ عفان حدثنا حاد من سلمة أخبرنا ثابت وعلَّ ان زيد عن أنس بن مالك أن المشركين لما رحِقوا النبي ﷺ وهو في سبعة من الانصارورجلمن قريش، قال : من مردَّهم عنا وهو رفيق في الجنة ? فجاء رجل من الانصار فقاتل حتى قُنل . فلما رهقوه أيضاً قال: من مردَّم عنا وهو رفيق في الجنة ، حتى قتل السبعة ، فقال رسول الله عَلَيْكُ ما أنصفنا أصحابنا . ورواه مسلم عن هدبة من خلد عن حماد من سلمة به . وقال البهمة , في الدلائل : باسناده عن عمارة من غزية عن أبي الزبير عن جامر قال: الهزم الناس عن رسول الله والله ومأحد وبق معه أحد عشر رجلا من الانصار وطلحة من عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون فقال : ألاأحد لهؤلاء ? فقال طلحة أنا يارسول الله . فقال : كما أنت ياطلحة، فقال رجل من الانصار: فأمّا يار سول الله ، فقاتل عنه ، و صعد رسول الله ﷺ ومن بقي معه ، ثم قُتُل الانصاري فلحقوه ، فقال : ألا رجل لهؤلاء ? فقال طلحة مثل قوله ، فقال رسول الله ﷺ مثل قوله . فقــال رجل من الانصار : فأنا يار سول الله ، فقاتل و أصحابه يصمدون ثم قُتُل فلمحقوه ، فلم مزل يقول مثل قوله الأول ويقول طلحة أنا بإرسول فيحبسه فيستأذنه رجل من الانصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة فنشوها ، فقال رسول الله عَلَيْكِيٌّ : من لهؤلاء \* فقال طلحة أنا ، فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله فقال حس ، فقال لو قلت بسيرالله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون اليك حتى تلج بك في جو الساء. ثم صعد رسول الله عليه الى أصحابه وهم مجتمعون. وروى البخاري عن عبد الله من أبي شيبة عن وكيم عن اسماعيل عن قيس بن أبي حارم قال: رأيت يد طلحة شلاً وقى بها النبي عَيَّتُكِيَّة يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث موسى بن اسماعيل عن

معتمر بن سلمان عن أبيه عن أبي عنمان النهدى قال : لم يبق مع النبي ﷺ في بعض تلك الأيام التي يقاتل فهن غير طلحة وسعه عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان من معاوية عن هاشم بن هاشم السعدي سممت سعيد بن المسيب يقول سمعت سمد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رسولْ الله ﷺ كنانته يوم أحد وقال: ارم فداك أبي و أمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محد عن مروان به . وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شداد عن على من أبي طالب قال ماسممت الذي عِيْنَاتِينِ جمع أبويه لاحدالا لسعد من مالك فأني سمعته يقول يوم أحد: ياسعد ارم فداك أبي وأمي . قال محمد من اسحاق حدثني صالح من كيسان عن بمض آل سعد عن سعد من أبي وقاص أنه رمي يوم أحد دون رسول الله ﷺ . قال سعد فلقد رأيت رسول الله ﷺ يناولني النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي . حتى انه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمى به. وثبت في الصحيحين من حديث ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جدد عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن عين النبي عَيْنِيَّة وعن يساره رجلين علمهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال مارأيتهما قبل ذلك ولا بعده . يعني جبريل وميكائيل علمهما السلام . وقال أحمد حدثنا عفان أخبرنا ثابت عهر أنس أن أبا طلحة كان يرمي بين يدى النبي ﷺ يوم أحد والنبي ﷺ خلفه يترس به وكان رامياً وكان اذا رمى رفع رسول الله ﷺ شخصه ينظر أين يقع سهمه ، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول هَكَذَا بَأَنِي أَنت وأمي بإرسول الله لايصيبك سهم، تحري دون تحرك. وكان أبو طاحة يسوُّر نفسه بين يدى رسول الله ﷺ ويقول: أنى جلد يارسول الله ، فوجهني في حوائجك ومرنى بما شئت . وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد الهزم الناس عن النبي ﷺ وأبو طلحة بين يدى رسول الله ﷺ مجوّب عليه بمُحَمَّة له وكان أبو طاحة رجلاً رامياً شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً ، وكان الرجل بمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لابي طلحة . قال ويُشرف النبي ﷺ يَنظر الى القوم فيقول أبو طلحه بأبي أنت وأمي لاتشرف يصيبك سهم من سهام القوم ، محرى دون محرك . ولقد رأيت عائشة ُ بنت أبي بكر وأم سلم وانهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقران القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه التوم . ولقد وقع السيف من يدَّى أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثاً. قال البخاري وقال لى خليفة حدثنا مزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعماس يوم أحد حتى سقط سيني من يدي مراراً يسقط رآخذه ويسقط فآخذه . هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ويشهد له قوله تمالى ﴿ ثُمَّ أَنْزِلَ عَلَيْكُمُ مَن بَعِدَ النَّمِّ أَمَّنَهُ نَعَاسًا يَفْشَى طَائفَةٌ مَنكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر مرز شئء قل أن الاس كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكن لنا من الامر شيٌّ ما قتلنا هاهنا ، قل لوكنتم في بيو تكم لبرز الذين كتب علمهم القتــل الى مضاجعهم و لِيبتلي َ الله مافي صدوركم وليمحص مافي قاو بكير والله علم بذات الصدور \* ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال انمـــا استر لهم الشيطان ببعض ما كسبوا رلقد عفا الله عنهم ان الله غنور حابم ﴾ . قال البخارى : حدثنا عبدان أخبر نا أ بوحزة عن عبان من مو هَب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوماً جاوساً فقال من هؤلاء القمود قال هزلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عرفاتاد فقال أني سائلك عن شيء أتحد ثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتمل ان عنان من عفان فريوم أحد قال نعم. قال فعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها ﴿ قال نهم . قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ? قال فعم . قال فكبر . قال أن عمر : تعال لاخبرك ولا بين لك عما سألتني عنه : أما فرارد يوم أحد فأشيد أن الله عنا عنه ، وأما تفييه عن بدر فانه كان تحمته بنت النبي عَيْمَا إِنَّهُ وَكَانَتُ مريضة فقال له رسول الله عَيْمَا إِنَّهُ الله أجر رجل ممن شبد بدراً وسهمه، وأما تغييه عن بيعة الرضوان فانه لوكان أحد أعز بيطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فيمث عنمان وكانت بيعة الرضوان بعد ماذهب عنمان الى مكة فتال النبي عَطَالَةً بيده البمني : هذه يدعُبان فضرب بها غلى يده فقال هذه لعثهان . اذهب بهذا الآن معك . وقد روا ه البخاري أيضا في موضم آخر والترمذي من حديث أبي عوانة عن عبَّان بن عب الله بن موهب به. وقال الاموي في مفازيه عن ابن اسحلق حدثني مجي بن عباد عرس أبيه عن جده صحمت رسول الله ﷺ يَتَلِيَّة عِنُول ، وقد كن الناس الهز موا عند حتى بلغ بعضهم الىالدُتُمَّى دون الأعوص ، وفيٌّ عثمان من عفان وسعد من عثماز رجل من الانه ارحتي بلنوا البِّلمُ عبد بل بناحية المدينة بمايل الانوص فأقاموا ثلاثاً ثم رجعوا، فزعوا أن رسول الله عِلْمُ قال لهم: لقد ذهبتم فها عَرِيضة. والمقصود أن أحداً وقع فيها أشياء مما وقع في بدر ، منها حصول النماس حل التحام الحرب و هذا دليل على طأً نينةالقلوب بنصر الله و تأييده وتمام توكلها على خلقها و بارتها . و قد نقرم الكلام على قوله تعالى في غزوة بدر : ﴿ إِذْ يَعْشِّكُمُ النَّمَاسُ أَمَّنَهُ مَنْهُ ﴾ الآية وقال داهنا ﴿ ثُمُّ أَنْزَلُ عَلَيكُم من بعد الغر أَمَّنة نماسًا يغشى طائفة منكم } يعني المزمنين الكُدل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: النعاس في المرب من الإعان والنعاس في الصلاة من النفاق . وذخا قال بعد هذا ﴿ وَمَا تُفَهِّ قِد أَهْمَهُم أَنفُسهم ﴾ الآية . ومن ذلك أن رسول الله ﷺ استنصر نوم أحدكما استنصر نوم بدر بقوله : « إن تشأ لاتميد في الأرض ، كما قال الامام أحد: هرش عبدالصمدوعفان قالا حدثنا حادحد ثنا فابت عن أنس أنرسول الله عَيْبِيِّ كَان يقول يوم أحد : ﴿ اللَّهِم إنكَ ان تَشَأَ لاتمبه في الارض » ورواه مسلم

عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصد عن حماد بن سلمة به . و قال البخارى : مَرَشُّ عبد الله ابن عجد الله ابن محد حدثنا سفيات عن عرو سمع جار بن عبد الله قال : قال رجل النبي تَقِلِيْتُهُ يوم أحد : «أر أيت إن قُنلتُ فَابِن أنا ؟ قال في الجنة ، فألقى تمر ات في يده ثم قاتل حتى قتل » . ورواه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن عيينة به ، وهذا شبيه بقصة عجر بن الحسام التي تقدمت في غزوة بعر رضى الله عنها وأرضاها

#### فصل

#### فها لهي النبي ﷺ ومئذ من للشركين قبحهم الله

قال البخاري: ما أماب النبي يَتِيكُ من الجراء يوم أحد \* يَترشُ اسحاق بن لصر حدثنا عبد ارزاق عن ممرعن همام بن منبه صم أبا هر برة قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ الشَّنَّةِ اللَّهِ عَلَيْكِ الله على قوم فعاوا بنبيه — يشير الى رباعيته — أشتد غضب الله على رجل يتمتله رسول الله فى سبيل الله » ورواه مسار من طريق عبد الرزاق حدثنا تخلد بن مالك حدثنا يحيي بن سعيدالاموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : « اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله ، اشتد غضب الله على قوم دموا وجــه رسول الله » ﷺ . وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال يوم أحد وهو يسات الدم عن وجهه وهو يقول: « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسر وا رباعيته، وهو يدعو الى الله » فأنزل الله ﴿ ليس ال من الأمرشيء أو يتوب علمهم أو يعنسهم فاتهم ظللون ﴾ . ورواد مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة به، و رواه الامام أحمد عن هشيم و يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ كسرت رباعيته وشيخ في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يَعْلَجَ قُومَ فَعَلُوا هَذَا بَنْبِهِمْ وَهُو يَدْعُوهُ إِلَّى رَبِّمْ » فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَلَى ﴿ لَيْسِ لك من الأَمْنِ شِيرًا ﴾ وقال البخاري : حدثنــا قتيبة حدثنا يعتوب عن أبي حازم انه سمم سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي عَيَّالِينَةِ فقال: أما والله أني لأعرف من كان يفسل جرح رسول الله عَيَّالِينَة ومن كان يسكب الماء وبما دووي، قال : كانت فاطمة بنت رسول الله عَيْنَائِيَّةٍ نْفسله وعلى يسكب الماء بالحجن فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة أخفت قطمة من حصير فأحرقها وألصقها فاستمسك الدم وكسرت رباعية يومئذ وجرح وجه وكسرت البيضة على رأسه . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن المبارك عن اسحاق عن يحيي بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسي بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة قالت : كان أبوبكر اذا ذكر يوم أحد قال : ذلك يوم كاه لطلمة ، ثم أنشأ يحدث قال : كنت أول من فاء يوم أحد فر أيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه وأراد قال حمية ، قال فقات كن طلحة حيث اتني مافاتني ، فقلت يكون رجلا من قومي أحب الي ، و بيني و بين المشركين رجل

لاأعرفه وأنا أقرب للى رسول الله ﷺ منه وهو مخطف المشى خطفاً لا أخطفه فاذا هو أبوعبيدة بن الجرام فانتهينا الى رسول الله ﷺ وقد كسرت رباعينه وشجني وجهه وقد دخل في وجنته حاقتان من حلق المغفر ، قال رسول الله عَيْثَالِيُّنَّةِ « عليكما صاحبكما » يريد طلحة وقد نزف فلم نلنفت الى قوله قال: وذهبت لانزع ذاك من وجهه ، فقال: أقسم عليك محقى لما تركتني ، فتركته فكره تناولها بيده فيؤذى رسول الله عِيَّلِيَّةٍ فازم عليها هيه فاستخرج أحدى الحلقين ووقعت تنيته مع الحاتمة و ذهبتُ لا منع ماصنع فقال أقسمت عايك بحق لما تركتني . قال ففعل مثل ما فعل في المرة الاولى فوقعت ثنيته الآخري مع الحلقة فكان أبوعبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس همًا . فأصلحنا من شأن رسول الله ﷺ ثم أتينا طلحة في بمض تلك الجفار قاذا به بضعو سبعو ن من من طمنة ورمية وضربة واذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه . وذكر الواقدي عن امن ألى سبرة عن اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجر من يقول شهدت أحداً فنظرت الى النسل تأتيمن كا ناحية ورسول الله ﷺ وسطما كل ذلك يصرفعنه، ولقد رأيت عبد الله من شهاب الزهري يومئذ يقول: دلوني على محمد لا يجوتُ ان نجا، ورسول الله ﷺ إلى جنبه ما معه أحد فجاوره، ضاتبه في ذلك صفوان بن أمية، فقال والله مارايته، أحلف بالله انه منا ممنوع خرجنا أربمة فتماهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص اليه . قال الواقدي : ثبت عندي أن الذي رمي في وجنتي رسول الله عَيْدِ إلى قِنْة ، والذي رمي في شفنه وأصاب رباعيته عتبة بن أبي و قاص ، و قد نقدم عن ابن اسحاق مُحو هذا و أن الرباعية التي كسرت له عليه السلام هي اليمني السفلي. قال ابن اسحاق: وحَدِيثُومُ صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد من أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عنمة بن أبي وقاص و ان كان ما علمت لسيء انالمق مبغضاً في قومه ، ولقد كفائي فيه قول رسول الله ﷺ « اشته غضب الله على من دمي وجه رسوله » . وقال عبد الرزاق حدثنـــا معمر عن الزهرى عن عثمان الحرري عن مِقسم أن رسول الله ﷺ دعا على عتبة بن أبي وقاص حين كسر ر باعيته ودمي وجيه فقال « اللهم لايحول عليه الحول حتى يموت كافراً » فما حال عليه الحول حتى مات كافراً الى النار . وقال أنو سلمان الجوزجاني حدثنا محمد من الحسن حذثني ابراهم من محمد حدثني ابن عبد الله بن محد بن أبي بكر بن حرب عن أبيه عن أبي أمامة بن سيل بن حنيف أن رسول الله مَّ اللهِ داوى وجيه يوم أحد بعظم بال . هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموي في وقمة أحد . و لما نال عبد الله من قَتَّة من رسول الله ﷺ ما نال رجع وهو يقول : قتلتُ محماً . وصرخ الشيطان أزبُّ العقبة يومئذ بأبعد صوت : ألا أن محماً قد قتل ا فحصل منة عظيمة في المسلمين و اعتقد كثير من الناسُ ذلك وصممو اعلى القتال عن حوزة الاسلام حتى يموتو اعلى

مامات عليه رسول الله عَيْمَالِيُّتِهِ ، منهم أنس بن النضر وغيره ثمن سيأتي ذكره ، وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال تمالي ﴿ وَمَا مَحْدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مَرْ ﴿ قِياهِ الرسل أَفَانِ مَاتَ أَوْ قَتَلَ افْتَلْبُمْ عَلَى أَعْتَابِكُمْ ، وَمَنْ يَنْقَلْبُ عَلَى عَقْبِيهِ فَلْنَ يَضِرُ اللَّهُ شَيْشًا وسيحري الله الشاكرين \* وماكان لنف أن تموت إلا ياذن الله كتباياً من حلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين \* وكأيٌّ من نبي قاتل مع ربيُّهُ ز كثير فما وهنو الما أصامهم في سبيل الله وما ضعفوا و ما استكانوا والله يحبُّ الْصارين \* ومَا كان قو لهم الا أن قانوا ربَّماْ اغْفِر لنا ذنو بنا واسر افنا في أمرنا و ثدت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين \* فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنَ ثواب الآخرة والله يحبُّ الحسنين \* يأمها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا بردُّوكم على أعقى بكم فتنقلبوا خاسم بن \* مل الله مولا كم وهو خير الناصم بن \* سَنْلُة في قلوب الذبن كينم و الزعب عما أشركه ا بالله ما لم يعزل به سلطانا ومأو اهم النار و بئس مثوك الظالمين } . وقد تكامنا على ذلك مستقصى في كتامنا النفسير ولله الحمد . وقد خطب الصديق رضي الله عنه في أو ل مَقام علم الله لمد وفاة رسول الله عَيْمَا فِي فقال: أمها الناس، من كان يميد محداً فان محداً قد مات، ومن كان يميد الله فان الله حم لا يموت. ثم تلا هذه الآية ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل القلبترعلى أعقابكم ﴾ الآية. قال: فكأن الناس لم يسمعو هاقبل ذلك ، ها من الناس أحد الا يتاوها . وروى البيهة في دلائل النبوة من طريق ابن أبي تجييج عن أبيه قال : منَّ رجل من أ المهاجرين يوم أحد على رجل من الانصار وهو يتشحط في دمه . فقال له : يافلان ، أشمرت أن محماً قد قتل . فقال الانصارى : ان كان محمد ﷺ قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم ، فعرَّل ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ الآية . ولمل هذا الانصاري هو أنس من النصر رضى الله عنه وهو عم أنس بن مالك . قال الامام أحمد عرش ايزيد ورش حيد عن أير أنس أن عه غاب عن قتال بدر، فقال غبت عن أول قتال قاتله النبي عَلَيْكُ للمشركين ، لأن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ، فقال: اللهم أني أعتذر اليك عما صنع هؤ لاء \_ يعني أصحابه \_ و امرأ اليك مما جاء به هؤ لاء \_ يعني المشركين \_ ثم تقدم فِلْقَيْهُ سَمَّدُ بَنِّ مَمَاذُ دُونَ أَحَدَ فِقَالَ سَمَّدَ : أَنَا مَعَكَ . قال سَمَّد : فلِمُ أستطع أصنع ، فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضر بة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ، قال : فكنا ناول : فيسه وفى أصحابه نزلت ﴿ فنهم من قضي تحبه ومنهم من ينتظر ﴾ . ورواه الترمذي عن عبد بن حميد والنسائي عن اسحاق بن راهو يه كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال الترمذي : حسن ، قات : بل على شرط الصحيحين من هذا الوجه وقال أحمد دثنا مهز وحدثنا هاشم قالاحد تناسليان بن المغيرة عن ثابت قال قال

أنس : عي (قال هاشم : أنس من النضر) سميتُ به رلم يشهد مع رسول الله عِلَيْلَةُ يوم بدر . فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله عَيْمَالِيُّ عَبت عنه ، ولئن أر أني الله مشهداً فما بعد مع رسول الله ﷺ لير منَّ الله ما أصنم . قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله ﷺ يوم أحد، قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمر و أين ?واهاً لريح الجنة أجده دون أحُد. قال فقاتلهم حتى قتل فوجد في جسده بضع و ثمانو ن من ضربة وطعنة ورمية . قال فقالت أخته عمتى ازْ بيع بنت النضر : فما عرفت أخي إلا بيّنانه . و نزلت هذه الآية ﴿ من المؤمنين رجال صدقو ا ماعاهدوا الله عليه ، فنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتفار ، وما بدُّلوا تبديلاً } قال فكانوا برون أنها نزلت فيه وفي أسحابه . ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بنأسد . ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارُك وز أَدْ النسائي و أبو داو د وحماد بن سَلَّمَة أَرْ بَسْهُم عن سَلَّمَان بن المغيرة به. وقال الترمذي محسن صحيح. وقال أبوالأسود عن عروة بن الزبيرةالكان أبيّ بن خلف أخو بني ُجمع قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ﷺ . فلما بلغت ° رسولَ الله ﷺ حلفته قال : بل أنا أقتله ان شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبيَ في الحديد مقنمًا وهو يقول : لانجوت إن نجا محد. فحمل على رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ من من قتله ، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدارية , رسول الله عَيْدُ اللهِ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَأَبْصِرُ رَسُولُ اللهِ عَيْدِينَةٍ تَرْقُوهُ أَنِي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه فنها بالحربة فوقع الى الارض عن إفرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتماه أصحابه فاحتماوه وهو يخور خُرِار الثور فقالوا له : ما أجزعك؟ انما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله ﷺ أنا أقتل أبياً ، ثم قال والذي نفسي بيده لوكان هذا الذي بي أهل ذي الجاز لماتوا أجمون فمات الى النار فسحقاً لأصحاب السمير . وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن بدين المسيَّب نحوه . وقال ابن اسحاق لما أسند رسول الله ﷺ في الشعب أحركه أبيَّ مِن ، وهو يقول : لانجوتُ أن تجوتَ. فقال القوم: يارسول الله يعطف عليه رجل منا ؛ فقال رسول الله ﷺ: دعوه! فلما دنامنه تنازل رسول الله ﷺ الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض القوم كما ذُ كر لي فلما اخذها رسول الله ﷺ انتفض انتفاضة تطاير نا عنه تطاير الشعر عن ظهر اليمير اذا انتفض، ثم استقبله رسول الله ﷺ فطمنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً . ذ کر الواقدی عن یو نس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبسد الله ابن كمب بن مالك عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي وكان ابن عمر يقول : مات أبي بن خلف ببطن رابغ ، فأبي لاسير ببطن رابغ بمد هوى من الليل اذا أنابنار تأججت فهمها واذا برجل يخرج منها بسلســــة بجذبها مهيجه العطش فاذا رجل يقول : لاتــقه ، فانه قتيل رسول الله ﷺ ، هذا أبيّ بن خلف . وقد ثبت في الصحيحين كاتقدم من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن هام عن

أَفِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله » ورواه البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس « اشته غضب الله على من قتاء رسول الله بيده في سبيل الله » وقال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكم وسمعت حاداً قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه ، فجعل أصحاب النبي ﷺ ينهو نني والنبي ﷺ لم ينه ، وقال النبي ﷺ لاتبكه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تظله بأجنحهـا حتى رفع . هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقاً وقد أسنده في الجنائز عن بندار عن غندر عن شعبة . و رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به وقال البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم أن عبد الرحمن أبن عوف أ" في بطعام وكان صائمًا فقال قتل مصعب بن عمير وهو خبر مني كفن في بردة إن نمطي رأسه .دت رجلاه و إن غطي رجلاه بدا رأسه ،وأراه قال وقتل حزة هو خبر مني ثم ُ بسط لنا من الدنيا مايسط (أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا) وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى برد الطمام. انفرد به البخاري وقال البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ز همر حدثنا الأعش عن شقيق عن خبل بن الأرت قال : هاجرنا مم النبي ﷺ نبتغي وجه الله فو جب أجر نا على الله فمنا من مضي أو ذهب لم يأ كل من أجر د شيئاً كان منهم مصعب بن عمع قتــل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا لهــا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطى لمهارجلاه خرج رأسه فقال لنا الذي ﷺ غطوا مها رأسه واجعلوا على رجله الأذخر . ومنا من أينعت له ثمرته فهو مهدمها . وأخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عر . الأعمش به . وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون فتمرخ البليس لعنة الله عليه : أي عباد الله أخراكم. فرجمت أولاهم فاجتلدت هي وأخرام فبصر حذيفة فاذا هو بأبيه المان فقال: أي عباد الله أبي أبي . قال قالت فوالله ما احتجزو احتى قتلود . فقال حذيفة يغفر الله لكم . قال عبوة : فوالله مارال في حذيف.ة بقية خمر حتى لقي الله عز وحل. قلت كان سبب ذلك أن العمان و ثابت بن وقش كانا في الأطام مع النساء لكبرها وضعفهافقلا انه لم يبق من آجالنا إلا ظئ حمار فنزلا ايجضرا الحرب فجاء طريقها ناحية المشركين فأما ثابت فقتاء المشركون وأما اليمان فقتاء المسلمون خطأ . وتصدق حذيمة بدية أبيه على المسلمين ولم يعاتب أحداً منهم لظوو رالعفر في ذلك

فصل قال ابن اسحاق : وأصيب يومئذ عين قتادة بن النمان حتى سقطت على وجنته فردها رسول الله ﷺ بيده فكانت أحسن عينيه وأحدَّهما . وفي الحديث عن جابر بن عبدالله أن قنادة بن النهان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده فردها رسول الله عليه السناد فكاتها فكاتها وكانت أسبناد فكانت أحسن عينيه وأحدها وكانت لاتر مد اذا رمدت الاخرى . وروى الدار قطني باسناد غريب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أي صعصمة عن أبيه عن أي سعيد عن أخيه قنادة ابن النهان قال: أصيبت عيناى يوم أحد فسقطنا على وجنتي فاتيت بها رسول الله عليه فأعادها مكانها و بسق فيها فعادتا تبرقان . و المشهور الاول أنه أصيبت عينه الواحدة . و لحذا لما و فد وله عو بن عبد العريز قال له : من أنت ؟ قتال له مرتجلا:

أنا ابن الذى سالت على الخلد عينه فرُدت بكف المصطفى أحسن الرد فسادت كاكانت لأول أمرها فياحسها عيناً وياحس ماخد فقال عمر بن عمد العزيز عند ذلك :

تلك المكارم لا قعبان من بن شيبا بماء فعادا بعدُ أبوالا ثم وصله فأحسن جائزته رضى الله عنه

في ل قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كمب المازنية يوم أحد فذكر سعيد ابن أبي زيد الاصاري أن أم سمد بنت سمد بن الربيع كانت تقول دخلت على أم عمارة فقلت لها ياخلة أخبريني خبرك فقالت خرجت أول النهار أنظر مايصنع الناس ومعي سقاء فيهماء فانتهيت الى رسول الله ﷺ وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين فلما أنهزم المسلمون أنحزت الى رسول الله عَيْطِينَةِ فقمت أياشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح الى . قالت فرأيت على عائقها حرجاً أحوف له غور فقلت لما من أصابك مهذا قالت ابن قيَّة أَقَاء الله علا ولى الناس عن رسول الله ﷺ؛ أقبل يقول دلوني على محمد لانيجوتُ ان نجا فاعترضت له أنا ومصمب بن عمير وأناس ثمن ثبت مع رسول الله مَتِيَالِيَّةِ فضر بني هذه الضر بة . ولقد ضر بنه على ذلك ضر بات ولكن عدو الله كانت عليه در عان . قال ابن اسحاق وترس أبو دجانة دون رسول الله يَتَطَافِينَ بنفسه بقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كبُر فيه النبل .قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها فأخذها قنادة بن النمان فكانت عنده . قال ابن اسحاق وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدى بن النجار قال : انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانصار وقد أتهوا بأيدمهم فقال فما يجلسكم قالوا قتل رسول الله عَيَّالِيَّةِ قال فما تصنمون بالحياة بعده قوموا فموتوا على مامات عليه رسول الله عَيْنَاتِينَ . ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل و به سمى أنس بن مالك . فحد ثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبمين ضربة فما عرَّفه

الا أخنه، عرفته بينانه. قال ابن هشام: وحدثني بعضأهل العلم ان عبد الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئد فهم و جرح عشر بن جراحة أو أكتر أصابه بعضها في رجله فعرج

فصل قال ابن اسحاق : وكان أول من عرف رسول الله عليه بعد الهزيمة وقول الناس عت للمن رسول الله عليه وقول الناس عت المنع فناديت بأعلى صوى : يامه مسر المسلمين أبشروا هذا رسول الله عليه وأيت عيليه ترهران من محت أن افست . قال ابن اسحاق فلما عرف المسلمين أبشروا هذا رسول الله عليه وأي معهم محو الشهب أن افست . قال ابن اسحاق فلما عرف المسلمين رسول الله عليه في الشهب أدركه ابى بن العوام والحارث بن الصمة ورهد من المسلمين فلما أسند رسول الله عليه في الشهب أدركه ابى بن خاف والحارث بن الموام فف كم يعد الرحمن بن عوف يلتي رسول الله عليه في بن عندى المود - فرساً والحام بن عبد الرحمن بن عوف يلتي رسول الله عليه في بن أن الحادثي صالح بن أمامة كل يوم فركاً من ذرة أقتلك عليه . فيتول رسول الله عليه في ال أنا أقتلك ان شاء الله . فعالوا له أعلى الله وقتل : قالوا له أعلى وقتل الله على قويش وقد خدشه في عنقه خدشاً غير كبر ناحتين الدم فقال : قتلى والله عجد . فقالوا له ذهب والله فؤادلك ، فوالله وإسمان على عكمة : أنا أقتلك . فوالله وإسمان على المناس . فالله في المناس . فالله وإله فوادلك ، فوالله وإله فوادلك ، فوالله لوبسم في فالله . فالله له كمكة : أنا أقتلك . فوالله لوبسم في فالمناس . فالله ي المناس . فالله في المناس . فالله كاله كمنة . أنا أقتلك . فوالله له في المناس . فالله كاله . فالله كاله كمنة . قال ابن اسحاق فقال حسان بن ثابت في ذلك :

لقد ورث الضلالة عن أبيه أني يوم بارزه الرسولُ أثبت الله تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول وقد تختلت بنو النجار منكم أمية اذ يغوّث ياعقبل وتبَّ أبنا ربيمة اذ أطاعا أبا جهل الأمها الهبول وأفلت حارث لما شفلنا بأسر القوم اسرته فليل وظل حسان بن البت أيضاً:

ألاً من مبلغ عنى أبيسًا فقد ألقيت فى سحق السمير تمنى بالضلالة من بعيد وتقسم ان قدرت مع النفور تمنيك الامافى من بعيد وقول الكفريرج فى غرور فقد لاقتك طمنة ذى حفاظ كريم البيت ليس بغنى فجور له فضل على الأحياء طراً اذا نابت ملمات الامور

قال ابن اسحاق: فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى فم الشعب خرج على بن أبي طالب حتى الأ درقته ماته من المهراس فجاء بها الهرسول الله ﷺ ليشرب منه فوجد لهر يحافعانه ولم يشرب منهوغسل

عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول «اشتد غضب الله على من دمي وجه نبيه »وقدتقدمشواهد إذلك من الاحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية . قال ابن اسحاق : فبينا رسول الله عَيْنَا فِي في الشعب مهه أو لئك النفر من أصحامه اذ علت عالمة من قر دش الجمل قال ابن هشام فهم خالد بن الوليد قال ابن اسحاق فقال رسول الله ﷺ اللهم انه لاينبغي لهم أن يعاو نا . فقاتل عمر بن الخطاب ورهط ممه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل ومهض النبي ﷺ إلى صخرة من الجبل ليعلوها وقد كان بدُّن رسول الله ﷺ وظاهرَ بين در عين فلما ذهب لينهض لم يـ تنظم فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى علمها فحدثني مجمى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يومئذ « أوجب طلحة » حين صنع برسول الله يَتَلِيُّهُ يُومَنْذُهُ صَنْعٌ . قال ابن هشام وذكر عمر مولى عفرة ان رسول الله ﷺ صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراحالتي أصابته وصلى المسلمون خلفه قعوداً . قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : كان فينا رجل أ تي لا بدري من هو يقال له أُقرَ مان فكان رسول الله عَمَالَيْن يقول اذا ذُ كَو « انه لمن أهل النار »قال فلماكان يوم أحد قاتل قتالا شديماً فقُتل هو وحده ممانية أو سبعة من المشركين وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل الى داريني ظَفَر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبشر . قال عاذا أبشر فوالله أن قاتلت الاعن أحساب قيم ولولا ذلك ماقاتلت . قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سها من كذانته فقتل به ننسه . وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر كما سيأتي ا في شاء الله. قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ممر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله ﴿ يَتِنْ بَيْنَ خَيْرِ فِقَالَ لرجل عمن يدعى الاسلام « هذا من أهل النار هظما حضر القنال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة فقيل يارسول الله ارجل الذي قلت انه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات فقال النبي علية «الى النار »فكاد بعض القوم يرناب فبينا هم على ذلك أذ قيل فانه لم عت ولكن به جراح شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر الذي 🏰 بذلك فقال الله أكبر، أشبد أتى عبد الله ورسوله » ثم أمر باللا فنادى في الناس «انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة وان الله يريد هذا الدين بارجل الناجر». وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به قال ابن اسحاق وكان ممن قتل يوم أحد يخيريق وكان أحد بني ثملية بن الفيطون فلما كان يوم أحد قال يامعشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا أن اليوم يوم السبت. قال لاسبت لكم. فأخذ سيمه وعدته وقال ان أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا الى رسول الله يَتَيْكُونَ فَقَاتَلَ مَنْ حَتَّى قَتَلَ . فقال رسول الله 🏰 فيا بلغننا ﴿ ﴿ يَرِيقَ خَيْرَ بِهُودَ ﴾ قال السهيلي فجعل

رسول الله ﷺ أموال مخيريق \_وكانت سبع حوالط \_ أوقاقاً بالمدينة لله قال محمد م كعب القرظ وكانت أول وقف بللدينة وقال ابن اسحاق وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هر مرة أنه كان يتول حدثو نبي عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فاذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول اصيرم بني عبد الاشبل عمرو بن ثابت ابن وقش قال الحصين فقلت لحمود بن أسد كيف كان شأن الاصيرم? قال كان يأبي الاسلام على قومه فلما كان يوم أحد بدا له فأسل ثم أخذ سيفه فغدا حتى دخل في عرض الناس ها لم حتى أثبتته الجواحة قال فينها رجال من بنم عبد الاشهل بتمسون قتلام في المدكة اذا هر به فقالوا والله إن هذا للاصير ما حاء به لقد تركناه وانه لمنكر لهذا الحدث فسألوه فقالوا [ ما عاء مك ماعمو ] أحدبُ على قومك أم رغبة في الاسلام فتال بل رغبة في الاسلام آمنت بالله و برسوله وأسلمت ثم أُخذَت سين وغدوت مع رسول الله ﷺ فقاتلت - بي أصابي ما أصابيي. فلم يلبث أن مات في أيدمهم فذكر ود لرسول الله ﷺ فقال « انه من أهل الجنة » . قال ابن اسحاق وحدثني أبي عن أشياخ من بمي سلمة قالواكان عرو بن الجوح رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله ﷺ المشاهد ، فلما كان يوم أحد أ, ادوا حسه وقالوا ان الله قد عدرك فأنى رسول الله ﷺ وقال ان بني بريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج ممك فيه فوا لله أنى لأرجو أن أماً بمرجتي هذه الجنة فقال رسول الله ﷺ ٥ اما أنت فقد عذرك أَنَّهُ فَلا حَوْدُ عَلَيْكَ » وقال ليفيه « ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يه زقه الشهادة » فحر ج معه فقتل يوم أحد رضي الله عنه ُ. قال ابن اسماق : ووقعت هند بنت عتبة كي حدثني صالح بر · ر كمسان \_ والنسوة اللائي معها يمثان بالمتل من أصحاب رسول الله ﷺ يجد عن الآذان و لانوف حتى أنحذت هندهن آذان الرجل وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشيًّا. وبقرت عن كبد حمزة فلا كتما فلم تستطع أن تسمنها فلفظتها. و ذكر موسى ابن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى هند فلا كتبها فل تستطع أن تسيغها ظاله أعلم. قال ابن اسحاق ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت :

> نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعدالحرب ذات سعر ماکان لی عن عتبة من صبر ولا أخی وعمه و بکر شفیت نفسی وقضیت نفری شفیت وحثی غلیل صدری فکر وحثی علی عمری حتی ترم اً اعظمی فی قبری قال فاجابها هندمنت اُثاثة بن عباد بن المطلب فقالت:

خزيت فى بدر وبعد بدر ما المنتمين الطوال الزُهر مراه التحمين الطوال الزُهر بكل قطاع أصام يفرى حزةُ ليق وعلى صقرى اذرام شيب وأبوك غدرى عقمتًا منه ضواحى النحر وندرك السو، فشرُ نفر

قال أبن استحاق وكان الحليس بن زيان أخو بني الحارث بر \_ عبد مناة ــ وهو يو مئذ سيد الاحابيش ـ مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول : فق عقق . فقال الحليس يابني كمنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما . فقال : ويحك اكتمها عني فانهاكانت زلة . قال ابن اسحاق : ثم ان أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته : أنعمت ، ان الحرب سجال ، يوم بيوم بدر ، أعلُّ هبل ( أى ظهر دينك ) . فقال رسول الله عِيْتَالِيَّةِ: لممر « قم ياعمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل ، لاسواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار » فقال له أبو سفيان : هلم الى ياعمر . فقال رسول الله ﷺ لعمر : الله فانظر ما شأنه . فجاء فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر أقتلنا محداً ? فقسال عمر : اللهم لا و انه ليسمع كلامك الآن . قال أنت عندي أحدق من ابن قَتْهُ و أبرُ . قل ابن اسحاق : أثم نادي أبو سفيان: انه قد كان في قتلاكم مثل ، والله ما رضيت وما سخطت ، وما نهيت ولا أمرت. قال: ولما أنصرف أبو سفيسان نادى: ان موعدكم بدر العام المقبل. فقال رسول الله وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَيْنَةً على بن أبي طالب فقال: أخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعونوما يريدون ، فان كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة، وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم يريدون المدينة . والذي نفسي بيسه إن أرادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لاناجزتهم . قال على : فحرجت في أثرهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الابل ووجبوا الى مكة

### ذكر دعاء النبي على بعد الوقعة بوم أحد

قال الامام احمد حدثنا مروان بن معلوية القرارى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن ابين رفاعة الزرق عن أيمن المكي عن ابين رفاعة الزرق عن أبيه قال: لما كان يوم أحدوانكما المشر كون قال رسول الله كالله ها المستووا حتى أثنى على ربي عز وجل» فصادوا خلفه صفوقاً فقال ها اللهم لك الحد كه ، االهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادى لمن أضالت ولا مضل كمن هديت ولا معطى لما منست

ولا مانع لما أعطيت ولا مقرّب لما باعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم ابسط علمينا من بركاتك و درحتك و فضلك و درقك . اللهم أنى الشم المن المنه الله الله و در حتك و فضلك و درقك . اللهم أنى اللهم أنى عائد بك من شر ما أعطيتنا و شر ما أعطيتنا و شر ما أعطيتنا و شر ما أعطيتنا و شر ما منعتنا . اللهم حبب الينا الايمان و زيته فى قلو بنا ، وكرّه الينا الكفر والفسوق والمصيان و اجملنا من الراشدين . اللهم توفنا مسلمين و أحينا مسلمين و ألحقنا بالصالحين غير كزايا و لا مفتو نين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون رسلك و يصدون عن سبيلك ، و اجمل عليهم درزك و عذا بك . اللهم قاتل الكفرة الذين أو تو الكتاب إله الحقى » و دواء النسائى فى اليوم واللية عن زياد بن أيوب عن مروان بن مصاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن و ناعة عن أبيه به

قلت : كان الرجل الذى التمس سعداً في القتلي محمد بين سلمة فيا ذكره محمد بن عمر الواقدى و ذكر أنه ناداه مرتبن فل يجبه فلما قال ان رسول الله أمر في أن أنظر خبرك أجابه بصوت معيف و ذكره ، وقال الشيخ أبو عمر في الاستيماب كان الرجل الذى التمس سعداً أبى كسب فالله أعلم . وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة رضى الله عنه وهو الذى آخى رسول ألله على بينه و بين عبد الرحن بن عوف . قال ابن اسحاق : وخرج رسول الله تهيئة فها بلغنى يلنسس حزة بن عبد المطلب فوجه ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أفله وأذناه ، فحد تن محمد ابن جعفر بن الزبير أن رسول الله تهيئ قال حين رأى ما رأى : «لولا أن تحزن صفية و تكون أسنة من بعدى والن أظهر في الله على قويش في أسنة من بعدى المطلب ورائن أظهر في الله على قويش في أسنة من بعدى الموادن حزن رسول الله على فويش في موان من المواطن لأمثل منا منا المرائد على هوان دالموادن وزرسول الله تهيئ و وشيئاه على موطن من المواطن لأمثل منا منا ملك و شيئاه على المسلمون حزن رسول الله تهيئ و فيتاه على الموان من المواطن لأمثل منا منا منا الموان من المواطن لأمثل منا منا الموان المنا المسلمون حزن رسول الله تهيئ و فيتاه على الموان من المواطن لأمثل منا منا الموان عن المواطن المنا منا المنا الموان الله تهيئا و فيتاه على الموان من المواطن لأمثل منا المنا المنا الموان عن المواطن المنا منا المنا المنا المنا المنا الله تهيئا و فيتاه على المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الله تهيئا و المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا ا

من فعل بعمه مافعل ، قالوا : والله لأن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لعمّنان بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب . قال ابن اسحاق فحد ثن بريعة بن سفيان بن فروة الاسلمي عن مجمد بن كسب ، وحد ثني من لا أنهم عن ابن عبلس أن الله أثر ل في ذلك إ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والن حبر تم لا أنهم عن المئلة . قلت : هذه الآية مكبة وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث سنين فكيف يلنتم هذا فالله أعلم . قال وحد ثني حيد العلويل عن الحسن عن الحسن عن الحد أن عمرة قال : ما قام رسول الله يقتلي في مقام قط فنارقه حتى يأم ، بالمصدقة و ينهم عن المئلة . وقال ابن هشام : ولما وقف النبي مؤلفي عن حيد العاد المؤلف موفقاً أغيظ المن من هذا ) ثم قال « جاء في جبر بل فأخبرتني أن حرة مكتوب في الساء ات السبع حرة بن عبد المطلب أسد الله وأسدر سوله » قال ابن هشام : وكان حرة وأبو سلمة بن عبد الاسد أخور سول الله يقتله من الرضاعة أرضعتهم ثلاثتهم ثوية ، ولالة أبي طب

### ذكر الصلاة على حمز لاوقتلي أحد

وقال ابن اسحاق و حدثنى من لا أنهم عن مقسم عن ابن عباس قال: « أمررسول الله والمحددة فسطى عليه و محددة فسطى عليه فكبر سبع تكبير ات ثم أى بالقتلى يوضو مو الله حرة فسلى عليه معهم حتى صلى عليه ثفتين و سبعين صلاة » وهذا غريب و سنده ضعيف. قال السهلى: ولم يقل به أحد من علماء الامسار. وقد قال الامام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حاله المهمون الشعى عن ابن مسعو دقال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين عيميزن على جرحى المشركين فلو حافت يومئذ وحوت أن أبر أن ليس أحدمنا بريد الدنياء ق أنزل الله يجهزن على جرحى المشركين فلو حافت يومئذ وحوت أن أبر أن ليس أحدمنا بريد الدنياء ق أنزل الله الله عن بريد الدنياو من بريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) فضا خاف أصحاب رسول أنه من يريد الدنياء فقال : رحم الله وجلان قل منا بريد يقول ذا حتى قتل السبعة قويش وهو عاشرهم فا فا وهنوه قال: رحم الله والجن أن منال أبو سفيان : قال الله والمول الله وقتل أبو سفيان : لنا العربي و لاعربي بدر ، يوم النا ويوم علينا ، ويوم أنه ويوم أنساء ويوم أنسره حنظاة بمو فلان بغلان ، فقال رسول لكم ، من الله أبو سفيان : قد لوسو الله ويوم علينا ، ويوم أنه ويوم أنسره حنظاة بمو فلان بغلان ، فقال وسول كانت في القوم مُنهة و إن كانت لمن غير ملا منا ، ما أمرت ولا تهيت ولا أحبيت ولا أحبيت ولا كرهت ، كانت في القوم مُنهة و إن كانت لمن غير ملا ما ، ما أمرت ولا تهيت ولا أحبيت ولا أحبيت ولا كرهت ،

ولا ساء في ولا سه في ، قال فنظروا فاذا حماة قد هر بطنه وأخذت هند كمد الاكتبا فإ تستطه أن تأكلها فعال رسول الله عَلَيْن : أأكات شيئاً ? قالوا لا ، قال ماكان الله اليدخل شيئاً من حمزة في النار ، قال فوضع رسول الله عَيْمَا اللهِ عَلَيْهِ حزة فصلي عليه وجي وجارِ من الانصار فرُنه الي جنب فصلي عليه في فع الانصاري وترك حمزة وجيَّ بآخر فوضعه الى جنب حمزة فصلي عليه نم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة » نفر د به أحمدوهذا اسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب فالله أعلى. والذي رواه البخاري أثبتُ حيث قال: حدثنا قتيبة حدثنا البث عبد أمن شهاب عن عبد الرحن بن كمب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله مُتَطَافِيْتُم كان إيجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ثم يقول : أمهم أكثر أخذاً لقرآن ؛ وذا أشير له الي أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمن بدقتهم بدمائهم و لم يصل علمهم ولم ينسلوا تفر : به البخاري دون مسلم. ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعد به وقال أحمد حدثنا محمد بعني ابن جعفر حدثنا شعبة محمت عبد ربه محدث عن الزهري عن ان جار عن جام ا د. عبد الله عن الذي عَيَالِيَّةِ أنه قال في قتلي أحد : فإن كل جرح أو كل دم يغو ح مكا يوم القيامة , ولم يصلُّ علمهم وثبت أنه صلى علمهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير كما قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدى أخبرنا المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الناير عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله والله على قتل أحد بعد ألى سنان كللودَّع للاحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: أنى بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد والـــــ موعدكم الحوض والى لأنظر اليه من مقامي هذا وأني لست أخشى عليكم أن تشركوا واكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها . قال : فكان آخر نظرة نظرتها الى رسول الله عَلَيْنَةُ . ورواد البخاري في مواضع أخر ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث يزيد بن أبي حبيب به محود . وقال الأموى حدثني أبي حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت عائشة : خرجنا من السحر يخرج رسول الله يَتَطِينَةِ إلى أحد نستطلع الخبر حتى اذا طلع الفجر اذا رجل محتجر يشته ويتول: لتث قلبلا يشهد الهيجاحل

قال: فنظر نما فاذا أسيد بن حضير ، ثم مكتنا بعد ذلك فاذا بعبر قد أقبــل ، علـه امرأة بين وستين قالت فنو أقبــل ، علـه امرأة بين وستين قالت فعنو قالت دفع الله عن رسول الله تَقِيَّكُنَّ وانحذ من المؤمنين شهداء ورد الله الدين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا . ثم قالت لبعيرها : حل . ثم تزلت ، فقانا لها : ما هذا أقالت . أخى وزوجى . و قال ابن اسحاق : وقد أقبلت صفية بفت عبد المطلب لتنظر اليــه وكان

أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله ﷺ لابنها الزبير بن العوام: القهــا فارجمها لانرى مابأخـها فقال لها: يا أمه ان رسول الله ﷺ يأمرك أن ترجعي . قالت ولمَ وقد بلغني انه مشـل بأخي وذلك في الله فماأرضانا ما كان من ذلك الأحتسبن والأصرن ان شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله والله وأخبره بذلك قال خل سبيلها، فأتنه فنظرت اليه وصلت عليه واسترجمت واستعفرت. قال ابن اسحاق : ثم أمر به رسول الله عَيْاتِيَّة فدفن ودفن معه ابن اخته عبد الله من جحش وأمه أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به غير انه لم ينقر عن كبده رضي الله عنهما. قال السهيلي: وكان يقال له المجمع في الله قال وذكر سعد انه هو وهبد الله بن جحش دّعيا بدعوة فاستجيبت لمما فدعا صعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله و يجدع أفغه في الله فكان ذلك وذكر الزبير بن بكار ان سيغه يومئذ انقطم فأعطاه رسول الله عَيْنِينَةِ عرجوناً فصار في يد عبدالله بن جحش سيناً يقاتل به ثمييع في تركة بعض والدعائتي دينار وهذا كما تقدم لمكاشة في يوم بدر . وقد تقدم في محيح البخاري أيضاً أن رسول الله والله بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد بل في الكفن الواحدوانما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشقهمها أن يحفروا لكلواحدواحدويقدم فياللحد أكثرهماأخفا القرآن وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والدجابر و بين عمرو بن الجوح لانها كانامتصاحبين ولم ينسلوا بل تركهم بجراحهم ودمائهم كاروى ابن اسحلق عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة بن صُمَّير أن رسول الله عَيَّاليَّةِ لما انصرف عن القتلي يوم أحد قال : أنا شهيد على هؤلاء انه مامن جريح يجرح في سبيل الله إلا و الله يبمثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ربح مسك . قال وحدثني عمى موسى بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم وَيُطَالِنَهُ مامن جريح يجرح في الله إلا و الله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون الدم و الريح ريح المسك وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه. وقال الامام احد حدثنا على بن عاصر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عبلس قال: أمر رسول الله علي الحد بالشهداء أن يترُّع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بعملتهم وثيابهم . رواه أبو داود وابن ماجه من حديث على بن عاصم به . وقال الامام أبو دلو د في سننه : حدثنا القمني أن سلمان بن المفترة حدثهم عن حميد بن هلال عن هشـــلم بن عامر أنه قال : جاءت الانصار الى رسول الله ﷺ يوم أحد . و الله الله أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر فقال : احفروا وأوسعوا واجباوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. قيل : يارسول الله فأمهم يقدم ? قال : أكثرهم قرآ نا . ثم رواه من حديث الثورى عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن علم فذ كره و زاد و اعقوا . قال ابن اسحاق : وقد

احتمل ناس من المسلمين قتلام الى المدينسة فدفنوهم بها ثم نهى رسول اللهُ عَيَّاكِيُّهُ عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا . وقد قال الامام احمد حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد الله وعتاب حدثنا عبد الله حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد المديني حدثني أبي سمت جابر بن عبد الله يقول: استشهد أبي مأحد فارسلني الحواتي اليه بناضح لهن فقلن : اذهب فاحتمسل أباك على هذا الجل فادفنه في مَّةَرَةً بني سَلَمَّةً . فقال فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله وهوجالس بلحد فدعاني فقال : والذي نفسي بيده لايدفن إلا مع اخو ته فدفن مع أصحابه بأحد . تفرد به احمد . وقال الامام احمد حدثنا محد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جار بن عبدالله أن قتلي أحد حماوا من مكانهم فنادى منادى النبي ﷺ أن رحوا القتلي الى مضاجعهم. وقد رواه أبو داو دوالنسائي من حديث الثوري والترمذيُّ من حديث شعبة والنسائي أيضا و ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينه كلهم عن الاسو د بن قيس عن نبيح المنزى عن جامر بن عبـــــــــــ الله قال : خرج رسول الله و الله ينة الى المشركين يقاتلهم وقال لى أبي عبد الله ياجار لاعليك أن تكون في نظاري أهل المدينةحتي تموالي مامصير أمرنا فأبي والله لولا أبي أترك بنات لي بمدى لاحست أن تقتل من يدي . قال : فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بابي وخلي عادلتها على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنها في مقار نا إذ لحق رجل ينادي : ألا ان النبي ﷺ يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فندفنوها في مصارعها حدث قنلت فرجعناهها فدفناها حيث قتلافيينا أنافى خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يلجار بن عبدالله والله لقد أثار أباك عمالُ معاوية فبدا فخرج طائفة منه . فاتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلامالم يدع القتل أو القتيل ، ثمساق الامام قصة وفائه دين أبيه كاهو ثابت في الصحيحين. وروى البهيمي من طريق حماد من زيد عن أموب عن أبي الزبير عن جار س عبد الله قال : لمــا أجرى معاوية العين عنـــد قتلي أحد بعد أر بعين سنة استصرخناهم العهم فأتينـــاهم فأخرجناهم فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً . وفي رواية ابن اسحاق عنجابر قال: فأخرجناهم كأنما دفنو ا بالأمس . و ذكر الواقدي أن معلوية لما أر اد أن يجوى العين نادي مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد، قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت أبى فى قبرهَ كأنما هو نائم على هيئته ووجدنا جاره فی قبره عمرو بن الجموح و یده علی جرحه فازیلت عنه فانبمث جرحه دماً ، و یقـــال انه فاح من قبو رهم مثل ربح المسك رضي الله عنهم أجمين وذلك بعد ست وأر بعين سنة من يوم دفنوا . وقد قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا بشرين المفضل حدثنا حسين المسلم عن عطاء عن جابر قال: لما حضر أحد دعاتي أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مِقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي ﷺ و أبى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله ﷺ وأن على ديناً فاقض

واستوص ملغه اتك خيرا ، فأصحنا وكان أول قنيل فدفنت مه آخه في قبره ثم لم تطه. نفسي أن أتر كه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فاذا هوكيوم وضعته هيئة غير أذنه . وثبت في حمدن من حدث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه لما قتل أبوه جعل كشف عن الثوب و سكر فنهاه الناس فقال رسول الله تبكيه أو لا تكيه ، لم تزل الملائكة تظام حتى رفسوه . . وفى رواية أزعمته هى الباكية . وقال البهيم حدثنا أبوعبد الله الحافظ وأبوكم أحمد به الحسد القاضي قالا حدثنا أبو العباس محد بن يعقوب حدثنا محد بن اسحاق حدثنا فيض بن وثبة البصري حدثنا أبو عمادة الانصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ لجابر « ياجار ألا أيشر ك ? قال بلي يشر ك الله باخاير ، فقال : أشعر ت أن الله أحما أباك فقال تمرّ عليًّا عبدي ماشئت أعطكه. قال بإرب عبدتك حق عبادتك أتُمنِّي عليك أن تردُّ في الى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فك مرة أخرى ، قال: إنه سلف من أنه اليها الابرجم ». وقال المهق حدثنا أبو اللسن محمد ابن أبي المعروف الاسفر ابني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد حدثنا أحمد من الحسين من نصر حدثنا على بن المديني حدثنا موسى بن ابراهم من كثعر بن بشير بن الفاكه الانصاري قال: سممت طلحمة من خراش من عبد الرحمن من خراش من الصمة الانصماري ثم السلمي قال: سمعت جابر بن عبد الله قال : نظر إلى رسول الله ﷺ فقال « مالى أر اك معناً ؟ قال : قلت بإرسه ل الله قتل أبي وترك ديناً وعيالا ، فقال : ألا أخبرك ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب و إنه كلم أباك كفاحاً وقال له ياعدي سلني أعطك . فقال : أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية ، فقال : إنه قد سبق مني القول: أنهم النها لايرجنون . قال يارب : فأبلغ من و رائي . فأنزل الله ﴿ وَلاَّ عَسَنَ الذبر. قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند رجم برز قون ﴾ الآية . وقال ابن اسحاق : وحدثني يعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عقب ل صمحت جابراً يقول : قال رسول الله ﷺ « ألا أنشرك ماحام ? قلت على ، قال: إن أباك حيث أصاب مأحد أحيادالله ثم قال له: مأتحب ماعيدالله ماتحب أن أضل بك ؟ قال: أي رب أحب أن تردني إلى الدنياة قاتل فيك فأقتل مرة أخرى » وقد رواه أحمد عن على بن المديني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن على بن ربيعة السلمي عن 'بن عقيل عن جابر، وزاد: فقال الله إنى قضيت أنهم النها لايرجعون . وقال أحمد: حدثنا يمقوب حدثنا أبي عن ابن اسحاق حدَّتني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحن بن جابر عن عبدُ الله عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله عَيِّكَاتِيَّةِ يقول اذا ذَكر أصحاب أحد ﴿ أَمَا وَاللَّهُ لُوددت أَنَّى غُودرت مع أصحابه بحضن الجبل » يمنى سفح الجبل، تفرد به أحمد . وقد روى البيهتي من حديث عبد الاعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عبر عن أبي هريرة

أن رسول الله ﷺ حين انصر ف من أحد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه فدعاله ثم قرأ ﴿ مَن المومنين رجال صدقوا ماعاهدواالله عليه ﴾ الآية قال ﴿ أشهد أن هؤلاه شهداء عند الله يوم التيامة فأتوهم وزوروهم والذي تفسى بيده لايسلم عليهم أحد الى يوم القيامة إلا موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان الذي ﷺ إياً في قبو ر الشهداء فاذا أتى فرضة الشعب قال « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار » ثم كان أو بكر بعد النبي نَبَيْكُ يُعْمِلُهُ وَكَانَ عَمْرُ بِعِدُ أَنِّي بِكُمْ يَفْعِلُهُ وَكَانَعْبُانَ بِعِدْ عَمْرٍ يَفْعَلُهُ وَكَانَ النَّبِي مُتَنِالِيَّةِ يزورهم كل حول فاذا بلغ نقرة الشعب يقول « السلام عليكم بما صبرتم فنم عقبي الدار » ثم كان أبو بكر ينعل ذلك كل حول ثم عمر ثم عنهان ، وكانت فاطمة بفت رسول الله ﷺ تأتيخ تأتمهم فنبكي عندهم و تدعو لهم ، وكان سعد يسلم ثم يقبل على أصحابه فيقول : ألا تسلمون على قوم بردّونُ عليكم. ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم. وقال ابن أبي الدنيا حدثني ابراهم حدثني الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتني خالتي قالت: ركت به ماً إلى قبور الشهداء — وكانت لاتزال تأتمهم — فنزلت عند حزة فصليت ما شاء الله أن أصلي و ما فى الوادى داع ولا مجيب إلا غلاماً قائماً آخناً برأس دابتي فلما فرغت من صلاً في قات هكذا بيدي « السلام عليكي» قالت فسممت ردّ السلام على يخرج من تحت الارض أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني وكما أعرف الليل والنهار فاقشعرت كل شعرة مني . وقال محمد بن اسحماق عن اسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ « لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجانة وتأكل من تمارها ونآوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طب مَّا كلهم ومشرجِم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الح. ب ولا من هدرًا في الجياد . فقال الله عن وجل : أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله في الكتاب قوله تمالي ﴿ ولا تحسبن الذين قتماوا في سبيل أمواتاً بل أحيمًا عند ربهم يرزقون ﴾. وروى مسلم والبهج من حديث أبي معاوية عن الاعش عن عبد الله بن مرَّة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيــا. عند ربهم ير زقون . فقال : اما إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله ﷺ فقال « ارو احهم في جوف طير خضر تسرح في أبها شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش، قال فبينًا هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك الملاعة ، فقال: اسألو في ماشتِّم . فقالوا يار بنا وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا ،

فغمل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أن لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا الى أجسادنا في الدنيا نقتل في مبيلك مرة أخرى . قال : فلما رأى أثهم لايسالون إلا هذا تركوا فصل في عدد الشهداء . قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجر من والانصار تسعة وأربسون رجلا وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنهم قتارا من المسلمين سبعين رجلا فالله أعلم. وقال قتادة عن أنس قتل من الانصار يوم أحد سبعون ويوم بِئْر مَمُونَة سبعون ويوم العلمة سبعون. وقال حماد من سلمة عن ثابت عن أنس انه كان يقول قارب السبعين يوم أحد و يوم بئر معونة ويوم مؤتة ويومالىمامة. وقال مالك عن يحبي نن سعيد الانصاري عن سعيد من المسيب قتل من الانصاريوم أحد ويوم الهمامة سبعون ويوم جسر أبي عبيد سبمون و هكذا قال عكرمة وعروة والزهري ومحد من اسحاق في قتلي أحد ويشهد له قوله تمالي ﴿ أُولِمَا أُصَابِتُكِمَ مَصِيبَةَ قَدَ أُصِبْمُ مِثْلُهَا قَلْمُ أَنَّى هَذَا ﴾ يعني أنهم قتاد ا وم بعر سبعين وأسروا سبعين وعن ابن اسحاق قتل من الانصار ــ لعله من المسلمين ــ يوم أحد خسة وستون أربعة من المهاجر من حزة وعبد الله من جحش ومصعب بن عير وشحاس بن عبان والباقون من الانصار وسر د أسماءهم على قبائلهم وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين فصاروا سممن على قول ابن هشام وسر د ابن اسحاق أمحاء الذين قتار ا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربمة أو قال سبعة وأربعين وقال موسى بن عقبة تسمة وأربعون وقنل من المشركين يومئذ سنة عشر رجلا وقال عروة تسمة عشر وقال ابرس اسحاق اثنان وعشرون وقال الربيع عن الشافعي ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزّة الجمحي وقدكان في الاساري يوم بدر فمن عليه رسول الله ﷺ بلا فدية واشترط عليه ألا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال يامحد امنن على لبناني و أعاهد أن لا أقاتلك فقال له رسول الله مَيْتِيَالِيَّةِ لا أدعك تمسح عارضيك يمكة وتقول خدعت محمداً مرتين ثم أمر به فضر بت عنقه. و ذكر بعضهمأنه يومئذ قال رسول الله عطالية والايلاغ المؤمن من أجحر مرتين ،

فصل قال ابن اسحق ثم انصرف رسول الله وَ الله الله يَعَالَيْهُ الله الله ينه فلمينه حمنه بنت بحش كا ذكر لى فلما لقيت الناس في اليها أخوها عبد الله بن جدش فاسترجت واستغفرت له ثم في لما خالها حرة بن عبد المطلب فاسترجت واستغفرت له ثم في لها زوجها مصعب بن عبر فصاحت وولولت قتال رسول الله وَ الله و ان زوج المرأة منها ليمكان » لما رأى من تقبها عند أخها وخالها وصياحها على زوجها. وقد قال ابن ماجه: حدثنا محد بن يحي حدثنا اسحاق بن محد الفروى حدثنا عبد الله بن عراعن اراهم بن محمد بن عبد الله بن حراعن اراهم بن محمد بن عبد الله بن جدش عن أبيه عن حمنة بنت جحش انه

قيل لها : قتل أخوك . فقالت : رحمه الله وانا لله واقا اليه راجعون . فقالوا : قتل زوجك قالت : واحز ناه . فقال رسول الله على الله عن المرأة لشعبة ماهى لشئ » قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الواحد بن أبي عون عن اسماعيل عن محمد عن سعد بن أبي وقاص قال : من رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله والكثير وهو همنا القليل ، قال امرة القيس :

لقتل بني أسد رمهم ألاكل شئ خلاه جال

أي صغير وقليل . قال ابن اسحاق : فلما انتهي رسول الله ﷺ الى أهله غاول سيفه ابنت فاطمة فقال: « اغسلي عن هذا دمه بإبنيَّة ، فوالله لقد صدقني في هذا اليوم ، وفاولها على بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَأَنْ كُنْتُ صدقت التنال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة » وقال موسى بن عقبة في موضم آخر: ولما رأى رسول الله ﷺ سيف على مخضبًا بالدماء قال: ﴿ لَهُن كُنت أَحسنت القتال فقد أحسن. عاصم بن أابت بن أبي الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف ، وروى البهتي عن مفيان ابن عيينة عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء على بن أبي طالب بسيفه يوم أحد قد أنحني فقال لفاطمة : هاك السيف حميداً فإنها قد شفتني ، فقال رسول الله عَيْظَيْنَةِ : ﴿ لَأَنْ كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده صهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن مابت والحارث ابن الصمة » قال ابن هشام: وسيف رسول الله ﷺ هذا هو ذو العقار، قال: وحدثني بعض أهل العلم عن ابن أبي تجبيح قال : نادي منادر يوم أحد لاسيف الا ذو الفقار، قال : وحدثني بعض أهل العَمْ ان رسول الله ﷺ قال لعلى : « لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يغتح الله علينا » قال او. اسحاق : ومن رسول الله عَيْدُ بدار بني عبد الاشهل فسم البكاء والنوائع على قتلام ففرفت هينا رسول الله ﷺ ثم قال: « لكن حزة لابواكي له » فلما رجع سعه بن معاذ وأسيه بن الحضير الى دار بني عبد الاشهل أمرا نساحن أن يتحزمن ثم ينحن فيبكين على عم رسول الله على غد ثني حَدَىم بن حكم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد الاشهل قال: لما محمرسول الله وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَرْهُ خَرْجَ عَلَمِينَ وَهِنْ فِي فِبِ المُسْجِدُ بِيكِينِ فَقَالَ : ﴿ ارجمن رحمكن اللَّهُ فقد آسيتن بأنفسكن ﴾ قال : ونهي رسول الله عِيَنالَيْتِي يومئذ عن النوح فيا قال ابن هشام، وهذا الذي ذكره منقطع ومنه مرسل وقد أسنه والامام أحمد فقال: حدثنا زيد بن الحباب حدثني أسلمة بن

زيد حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيْثَاتُهُ لما رجع من أحد فبعل نساء الانصار يبكبن على من قتل من أزواجين قال: فقال رسول الله ﷺ: « ولكن حزة لا بواكي له » قال: ثم نام فاستنبه وهن يبكين قال : « فهن اليوم افاً يبكين يندبن حمزة » وهذا على شرط مسلم. وقد رواه ابن ملجه عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن فاقع عن أبن عمر أن رسول الله عَيْسَاتِهِ مِنَّ بنساء بني عبد الاشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله عَيْسَاتِين : « لـكن حزة لابواكي له » فجاء نساء الانصاريبكين حزة فاستيقظ رسول الله بَيَّالِيَّزُ فقال: « ويحين ما انتمان بعد مرورهن فلينقلن ولا يبكين على هانك بعد اليوم » وقال موسى بن عقبة: و لما دخل رسول الله بَيْكِيْرُهِ أَزْقَة المدينة أذا النوح والبكاءفي الدور قال: « ماعدًا » قالوا: هذ. نساء الانصار يبكين قتلاهم فقال : « لكن حمزة لابواكي له » واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا الى دو رهم فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينة فقالوا: والله لا تبكين قنلي الانصار حتى تبكين عم النبي ﷺ فانه قد ذكر أنه لابواكي له بالمدينة. ورعموا ان انذى جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة فلما محم رسول الله عَيْمِاللَّهُ قال: « ماهذا » فأخبر عا فعلت الانصار بنسائهم داستغفر لهم وقال لهم خيرا وقال: « ماهذا أردت ، زما أحب البكاء »ونهي عنه . وهكذا ذكر ابن ليمة عرأبي الاسودعن عروة بن الزبيرسواء . قال موسى بن عقبة : وأخذ المنافة وزعند بكاء المساديز في المكر والتفريق عن رسول الله عطالية وتحزين المسادين وظهر غش المهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت المهود : لو كان نبياً ماظهر واعليه ولا أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه ، وقال المنافقون مثل قولهم وقالواللسلمين : لو كنتم أَعْمَمُونا ما عابكم الدين أصابوا منكم فأثرل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق و تمريه المسلمان يه فيمن قتل منهم فقال : « واذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميم علم» الآبات كاباكا تكامنا على ذلك في النفسير ولله الحد والمنة

### ذكر خروج النبى ﷺ بأصحابه على ماهم من الفرح والجراح في أثر أبي سفيان إرهابًا له ولا محابه حتى بلغ حراء الاسد ومي ممانية أميال من للدينة

قال موسى بن عقبة بعد انتساسه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه السلام الى المدينة: وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله ﷺ فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال : نازلتهم فسممتهم يتلاومون ويقول بعضم لبعض: لم تصنعو اشيئاً أصبتهم شوكة القوم وحـدًهم ثم تركنسوهم ولم

تبتروهم فقد بتى منهم رموس يجمعون لكم، فأمر رسول الله ﷺ — وبهم أشد القرح — بطلب العدوُّ ليسمعوا بدلك وقال: لاينطلقنَّ معى إلا من شهد القنال. فقال عبد الله بن أتى": أنا راكب ممك . فقال لا ، فاستجانوا لله ولرسوله على الذي يهم من البلاء فافطلقوا . فقال الله في كتابه : ﴿ الذين استجاءًا لله والرسول من بعدٍ ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ قال و أذن رسول الله ﷺ لجامر حين ذكر أن أبله أمره بالقام في المدينة على اخو اته ، قال وطلب رسول الله ﷺ المدوحتي بلغ حمراء الاسد . وهكذا روى ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة ابن الزبير سواه . وقال محد من اسحاق في مغاريه : وكان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليسلة مضت من شوال أذَّن مؤذن رسول الله ﷺ في الناس بطلب المدوّ وأذَّن مؤذنه ألاّ يخرجنّ أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكامه جار بن عبد الله فأذن له . قال ابن اسحاق : وإنما خرج رسول الله عَيْثَا في مرهباً المدوّ ليبلغهم أنه خرج في طلمهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصامهم لم توهمهم عن عدوهم. قال ابن اسحـــاق رحمه الله: فحدثني عبد الله من خارجة من زيد من ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من بني عبد الاشهل قال :شهدت أحداً أنا و أخ لي فرجمنا جر يحين ، ظما أذَّن مؤذن رسول الله عَلَيْتُ بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لى : أتفو تنا غزوة مع رسول الله ﷺ ? والله مالنا من دابة نركها وما منَّا إلا جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله ﷺ وكنت أيسر جرحاً منه ، فكان اذا ُغلب حملته عقبة ومشي عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى اليه المسلمون. قال ان اسحاق : فخرج رسول الله ﷺ حتى انتهى الى حراء الأسدوهي من المدينة على عانية أميال فأقام مها الاثنين والثلاثاء والار بماء ثم رجم الى المدينة . قال ان هشام : وقد كان استعمل على المدينة ابن أم مكتوم . قال ابن اسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخز اعي وكانت خزاعة مسلمهم وَكَافُوهِ عَيْبَة رسول اللهُ عَيْلَاتُهِ بَهَامَة صَفْقَتْهِم معه لايخفون عنه شيئًا كان بها ، ومعبد يومند مشرك منَّ مرسول الله عَمَّالِينَةِ وهو مقم بحمراء الأسد فقال: يامحد أما والله لقد عز علمنا ماأسارك في أصحابك ولوددنا أن الله عاماك فيهم ، ثم خرجين عند رسول الله عَيْلَيُّ بحمراء الأسد حتى لتي أما سفيان ابن حرب و من معه بال و حاء و قد أجمعوا الرجعة الى رسول الله عَيَاليَّةِ وأصحابه حد أصحابه وقاديهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرَّن على بقينهم فلنفر عن منهم . فلما رأى أبو سفيان معمداً قال: ماوراءك يامعمد ? قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً ، قد اجتمع مه من كان يخلف عنه في يومكم و ندموا على ماصنعوا من الحنق عليكم شيٌّ لم أر مثله قط . قال ويلك ماتقول ? قال : والله مأ أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمنا الكرَّة عليهم لنستأصل شأةبم ، قال فافيأنهاك عن ذلك ، ووالله لقد

للني مارأيتُ على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال وما قلت ? قال قلت :

كادت شُهدُّ من الأصوات راحلتي إذ سالت الارضُ بالجرد الأبليل
تردى باسد كرام لاتنابلتي عند اللهاء ولا ميــل معازيل
فظلت عَدْواً أغلن الارض مائلةً لما سحوا برئيس غــيد مخفول
قتلت ويل ابن حرب من لقائح اذا تنظيظت البطحاء بالجيل

قلت ويل ابن حرب من لتاتيج ادا نظمطت البطحاء بالجيل إنى تذبر لأهل البُسُل ضاحيةً لكل ذى اربة منهم وسقول من جيش أحمد لاوخش قنابله وليس بوصف ما أنذرتُ بالقيل

قال فشنى ذلك أبا سفيان ومن معه . وصُّ به ركب من عبد القيس فقال: أن تريدون ? قالوا المدينة عقال: ولم ? قالوا تريد المبرة ? قال: فهل أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم مها اليه واحمل لكم المكرهذه غداً زبيباً بمكاظ اذا وافيتموها ؟ قالوا : نم. قال : فاذا وافيتموه فاخبروه أنا قد أجمنا السير اليه والى أصحابه لنستأصل مينهم . فر الركب برسول الله عَيْطَاتِيْهِ وهو محمراء الأسد فاخبروه مالذي قال أبو سفيان ء فقال: حسبنا الله و فيم الوكيل. وكذا قال الحسن البصري. وقد قال البخاري حدثنا أحمد بن بونس أراه قال حدثنا أبو أبكر عن أبي حصين عن أبي الضحي عن ابن عباس: حسبنا الله و نعم الوكيل قالها الراهم عليه السلام حين ألتي في النار وقالها محمد ﷺ حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل. تفرد بروايته البخاري وقد قال البخاري : حدثنا محد من سلام حدثنا أو مماوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ﴾ قالت لعروة : يا ابن أختى كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب رسول الله والمات الله الله الله الله والمرف عنه المشركون خاف أن يرجموا فقال من ينهب في اثرهم. فانتلب منهم سبعون رجلافيهم أبو بكر والزبير . هكذا رواه البخاري وقد رواه مسلم مختصراً من وجه عن هشام وهكذا رواه سعيد من منصور وأبو بكر الحيدي جميعاً عن سفيان بن عبينة . وأخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام بن عروة به . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي سعيد عن هشام ا بن عروة به ورواه من حديث السدي عن عروة وقال في كل منهما صحيح ولم يخرجاه . كذا قال . وهذا السياق غريب جداً فان المشهور عندأصحاب المفازى ان الذينخرج ا مع رسول الله ﷺ الى حراء الاسد كل من شهد أحداً وكانوا سبعائة كا تقدم قتل منهم سبعون و بق الباقون. وقدروي ان جر بر من طريق العوفي عن ابن عباس قال: ان الله قنف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجم الى مكة وكانت وقعة أحد في شو ال وكان التجار يقدمون في ذي القعدة المدينة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وانهم قدموا بعد وقعة أحدوكان اصاب المسلمين

القرح واشتكوا خلك الى رسول الله مَتَيَاليَّةِ واشته علمهم الذي أصامهم وإن رسول الله مِتَيَاليَّةِ فلب الناس لينطلقوا بهم وأيتبعوا ماكانوا متعبين وقال لنا ترتحاون الآن فتأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل فجاء الشيطان يخوف أو لياء فقال أن الناس قد جموا لكم فأفي عليه الناس أن يتبعوه فقال اني ذاهب و إن لم يتبعني أحه فانتدب معه أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وسعه وعبد الحن بن عوف وأبو عبدة وابن مسعود وحذيفة في سمعن رجلا فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بسه ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم والقوا أجر عظم } وهذا غريب أيضاً وقال ابن هشام: حَرْشُ أَبُو عَبِيدَةً أَنْ أَبَا مَفْيَانَ بَنْ حَرْبُ لَمَا الصَّرْفَ يَوْمُ أَحْدُ أَرَادُ الرَّجُوعُ الى المدينة فقال لم صفو ان بن أميه لا تضاوا نان القوم قد حربوا وقد خشينــا أن يكون لم قتال غير الذي كان فارجعوا فرجعوا فقال النبي ﷺ وهو محمراء الاسدحين بلغه أنهم هموا بالرجعة ﴿ والذي نفسي بيده لقد سُومت لهم حجارة لو صبحوا مها لكانوا كأمس الذاهب » قال: وأخذ رسول الله عَظَّالله في وجيه ذلك قبل رجرعه المدينة معاوية بن المفيرة بن أبي الماص بن أمية بن عبد شمس جد عمد الملك من مربو ان لامه عائشة بنت معاوية وأبا عزَّة الجمعي وكان رسول الله ﷺ قد أسر ه بيدر ثم منَّ عليه فقال يا رسول الله أقلني ، فقال : لا والله لا تمسح عارضيك يمكة تقول خدعت محسماً مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه. قال ابن هشام: وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: قال رسول الله عَيْنَا ﴿ وَ اللَّهِ مِن لا يلدُغُ مِن جَحْرَ مُرتَينَ ، اصْرِبَ عَنْقَهُ يا عاصم مِن ثابتٍ ، فضرب عنقه » و ذكر ابن هشام أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على أن لايقيم بعد ثلاث فبمد رسول الله ﷺ بعدها زيد من حارثة وعمار من ياسر و قال : ستجدانه في مكان كذا وكذا فقتلاه ففعلا رضي الله عنهما . قال ابن اسحاق : ولما رجم رسول الله بَقِيَكَيُّهُ إلى المدينة كان عبد الله من أيَّ كر حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له شرط في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفاً إذا جلس رسول الله عَيْنَيْنَ يوم الجمة وهو يخعنب الناس قام فقال: أمها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزز وه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى اذا صنع يوم أحدما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون شيابه من نه احمه و قالو الجلس أي عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطَّى رقاب الناس وهو مقول والله لحكاً ثما قلت بُعِراً أن قت أشدد أمره . فلقيه رجل من الانصار بياب المسجد فقالوا :و يلك مالك؟ قال : قت أشدد أمره فوثب الى رجال من أصحابه يجبذونني و يمنفونني لكأنما قلت بُجراً أن قمت أشدد أمره. قالوا و يلك ارجع يستغفر لك رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ مَا أَ بَغَى

أن يستغفر لى . ثم ذكر ابن اسحاق ما ترا من القرآن في قصة أحد من سورة آل عران عند قوله ( واذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم ﴾ قال الى تمام ستين آية. وتحكم عنيها، وقد بسطنا السكلام على ذلك فى كتابنا النسير بما فيه كفاية . ثم شرعائن اسحاق فى ذكر شهداه أحد وقعداده بأسمائهم وأسماء آياتهم على قبائلهم كا جرت عادته فذكر من المهاجرين أربعة حزة ومصه بن عبر وعبد الله من جحش وشماس بن عبان رصى الله عنهم ومن الانصار الى ممام خسة و ستين رحلا واستدرك عليه ابن هشام خسة أخرى فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى أن اسحاق من قتل من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلاعلى قبائلهم أيضاً . قلت : ولم يؤسر من الشركين سرى أبى عزاة الجمعى كا ذكره الشافعى وغيره وقتاد رسول الله والمستقلة صبراً بين يديه أمر الزبير ـ ويقال عاصم بن ثابت بن أبى الافلح \_ فضرب عنقه

### فصل

فها تقاول به المؤمنون والسكفار في وقعة أُحد من الاشمار

وانما نورد شعر الكفار لنذ كر جوابها من شعر الاسلام ليكون أبلغ فى وقعها من الاسماع والافهام وأقطع لشبهة الكفرة الطفام. قال الامام محمد بن اسحاق رحمه الله وكان مما قبل من الشعر يوم أحد قول هبيرة من أبى وهب المخزومي وهو على دين قومه من قريش فقال:

> ما بال هم عيد بات يطرقني الود من هند اذ تمدو عواديها باتت تماتبني هند وتمذلني والحرب قد شغلت عني مواليها مهلا فلا تعدليني أن من خلق ما قدعات وما أن است أخفيها مساعف لبني كلب يما كلفوا حمال عب. وأثقبال أعانيها ساط سبوح اذا يجرى يبلرمها وقد حملت سلاحي فوق مشترف مكدم لاحق العون يحميها كأنه اذ جرى عير أجدفدة من آل أعوج يرتاح الندى له كجنع شفراء مستعل مراقبها ومارنا لخطوب قد ألاقعها اعددتُه ورقاق الحدّ منتخلاً الفَّلْت علَّ فما تبدو مساويها هذا وبيضاء مثل النهى محكمة عرض البلاد على مأكان بزجها ستنا كنانة من أطراف ذي بمن قنتا النخبل فأموها ومرس فيها قالت كنانة أثَّى تنهيه ر 🚅 بنا

غن الغوارس يوم الجرّ من أحد هابت معد فقلنا عمن نأتيها ما الما الما الما والمراباً وطمئاً عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها كان هامهم عند الوغي فلق من فيض ربد فته عناه الوغي فلق من فيض ربد فته عناه الوغي فلق من فيض ربد فته عناه الوغيا قد نبذل الملل سحا الاحساب له و نطمن الخيل شزرا في ما قيها ولية يصطلى بالفرث جازرها مختص بالنقرى الماترين داعيها ولية من جادى ذات أندية حرّ با مجادية قد بت أسريها لا ينبح الكاب فيها غيرواحدة من القريس ولا تسرى أهميها أوقدت فيها لذى الشراء جاحة كالبرق ذاكية الأركان أحميها أورثني ذلكم عرو ووالده من قبله كان بالمشتى يفاليها أورثني ذلكم عرو ووالده من قبله كان بالمشتى يفاليها أورثني ذلكم عرو ووالده من قبله كان بالمشتى يفاليها أورثني ذلكم عرو ووالده من قبله كان بالمساعيها كانوا يبارون أنواء النجوم فل دنت عن السورة الملياساعيها ابن اسحاق فأجزبه حسان بن ثابت رضي الله عنه فتال ( قال ابن هشام: و تروى لكسر قائد أهل):

ستم كناة جبلا من سفاهتكم الى الرسول فجنسه الله تخريها أوردتموها حياض الموت ضلحية النسار موعدها والقنسل الاتهها جمنسوهم أحابيتناً بلا حسب أثمة الكفر غرَّتكم طواغيها ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقيته فيها عال اسحاق: وقال كسب بن مالك يجيب هبيرة بن أبي وهب الحزومي أيضاً: الاهل أتى غسان عنا ودونهم من الارض خرق سيره متنسع معارى وأعلام كألت قتامها من البعد فقع هامد متقطع تفلل به البزل الهراميس درّحاً ويعلو به أغيث السنين فيمرع به جيف الحسرى يلوح صليها كا لاح كتان التجار الموشع به جيف الحسرى يلوح صليها كا لاح كتان التجار الموشع به المين والآرام يمثين خلفة وبيض فسام قيضه يتغلم بحالدنا عن دينا كل خفة مذرسة فيها القواني تلمع وكل صموت في الصوان كأنها اذا لبست نعي من الله مُترع

ولكن يبدر سائلوا من لقيتمُ من الناس والأنباء بالغيب تنفع والما بأرض ألخوف لوكان أهلها سوانا لقد أجاوا بليل فاقشعوا اذا جاء منَّا راكب كان قوله أعدُّوا لما يزجى ابن حرب ويجمع فها مهم الناس بما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع فلو غيرنا كانت جميعاً تكيده البرية قد أعطوا يداً وتوزُّعواً نُصِالد لاتبق علينا قبيلة من الناس إلاَ أن بهاءا ويفظعوا ولما ابتنوا بالمرض قالت سُراتنا علام إذا لم تمنع العرض نزرع وفينا رسول الله تتسم أمره اذا قال فينا التول لانتظام تِدلی علیه الروح من عند ربه یـنزُّل من جوَّ الساء ویرفّم نُشاوره فيه تريد وقصرنا اذا ما اشتعى أنَّا نطيع ونسمع وقال رسول الله لما بدوا لنا فرواعنكم هول المنيّات واطمعوا وكونواكن يشرى المياة نقرُّباً الى ملك يحيسا لديه ويرجع ولكن خنوا أسيافكم وتوكوا على الله إن الأمر لله أجم فسرْنا البهم جيرةً في رحالهم ﴿ فَكُنَّا عَلَيْنَا البيض لانتخشم يملمومة فب السنور والقنا اذا ضربوا أقدامها لاتوراع فجننا الى موج من البحر وسطه أحايش منهم حاسرٌ وأمتنَّع ثلاثة آلاف ونمحن نسيَّة ثلاث منين إن كانرنا فأربع نغاورهم تبجرى المنية بينناً نشارعهم حوض المنايا ونشرع تهادى قسى النبع فينا وفيهم وما هو إلا اليثربي المقطع ومنجوفة حرمية صاعديه يذر علهما الدي ساعة تصنع تصوب بأبدان الرجال وتلاة تمر بأعراض البصار تتمقم وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرّة يتريّع فلما تلاقينا ودارت بنا الرحا وليس لأم حَّه الله منفع ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأثهم بالقاع خشب مصرع لدن غدوة حتى استعقنا عشية كأن ذكانا حر" نار تلفع وراحوا سراعاً موجعين كأنهم جهام هراقت ماءه الربح مقلع ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشه ضلع

فتلتا ونال القوم منَّا وربما فسلنا ولكن ما لدى الله أوسم ودارت رحالا واستدارت رحاهم وقد جعاوا كل من الشر يشبع ونحن أناس لاترى القتل سبّة على كل من يحمى الذمار ويمنع جلاد على ريب الحوادث لاترى على هالك عيناً لنا الدهر تدمم بنو الحرب لانميا بشيء نقوله ولانحن مما جرَّت الحرب نجزع بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من أظفارنا نتوجع وكنا شهاباً يتقى الناس حرَّه ويغرج عنه من يليسه ويسفع فخرت على ابن الزبعرى وقد سرى لكم طلب من آخر الليل متبع فسل عنك في عليا مَعَدٍ وغيرها من الناس من أخزى مقاماً وأشتم ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً و من خده يوم الكريمة أضرع شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنَّة شرَّع . تَكُرُ النَّفَ فِيكُمْ كَأَنَّ فِرُوعِها عَزَالَى مَهَادُ مَاؤُها يُنْهِمرُّع عدنًا الى أهل أللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحد أسرع غانوا وقد أعطوا يداً وتخاذلوا أنى الله إلا أمره وهو أصنع قال ابنُ المحلق: وقال عبدُ الله بنُ الزُّبْمَرِي في يوم أُحُه وهو يومثُه مشرك بعد: ياغُرِابَ البَّينِ أَسمَتَ فَقَلْ إِنْمَا تَنْطَقَ شَيْشًا قَدْ فُلُلْ إِن للخبير والشرّ مَدَّى وكالا ذلك وَجَهُ وقبلُ والعطيَّات خِساسُ بينهم وسواء قير مُثر ومقُلَّ كلُّ عيش ونسيم زائل وبناتُ الدهر يلعبنَ بكل أبلنا حداثُ عَنَى آيَةً فقريض النمر يشفى ذا الفلل كم ترى بالجر من جمجسة وأكف قد أثرَّت ورجل وسرابيل حسان سريت عن كاتم أهلكوا في المنتزل كم قتلنا من كريم سبة ماجد الجدين مِقدام بطل صادق النجية قرم بارع غير ملتاث ادى وقع الاسل فسل المهراس ما ساكنه بين أقحاف وهام كالحجل ليت أشياخي أبيد شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل حين حكت بتباء بركها واستحرّ القتل في عبد الاشل

ثم خفّوا عند ذاكم رُفّعاً رَفْص الحفّان يعلو في الجبل فتنتنا الضف من أشرافهم وعدلنا مَيل بدر فاعتدل لا أوم النفس الا أننا و كررنا لفعلنا المنتعل بيوف الهند تعلو هامهم علّلاً تعلوم بسد نهلً قال ان اسحاق: فأجابه حسّان بن ثابت رضي الله عنه:

ولقد نلم وناسا منكم وكداك الحرب أحياة لوعدل ولقد نلم وناسا منكم حيث نهوى علكلاً بعد نبكل المصل نخر الاصبح من أستاهكم كسلاح النيب يأكان المصل إذ تولوت على أعتابكم هرباً في الشعب أشباه الرسل عناطيل كأشداق الملا من يلاقوه من الناس بهل مناطيل كأشداق الملا من يلاقوه من الناس بهل مناطيل كأشداق الملا من يلاقوه من الناس بهل وعلونا يوم بعو بالتق طاعة الله وتصديق الرسل وتلاك المراس متهم وقتلنا كل جمعاح دفل ورسول الله حقا شاهدا ورسول الله حقا شاهدا ورسول الله حقا شاهدا في قريش من جموع جموا مثل ماجمع في الحسب الهمل في قريش من جموع جموا مثل ماجمع في الحسب الهمل في قريش من جموع جموا مثل ماجمع في الحسب الهمل في قريش من جموع جموا مثل ماجمع في الحسب الهمل في قريش من جموع جموا مثل ماجمع في الحسب الهمل في قريش من جموع جموا

قال ابن اسحق وقال كتب يبكى حمزة ومن قتل من السلمين يوم أحد رضى الله عنهم :

نشجت وهل لك من منشج وكنت متى تدَّكُرُ تلجيج

تذكر قوم أتانى لهم أحاديث فى الزمن الأعوج

فتلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج

وقتلاهم فى جنان النميم كرام المداخيل والحرج

يما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بنى الاضوج

غداة أجابت بأسيافها جمياً بنو الاوس والخزرج

وأشياع احمد إذ شايموا على الحق ذى النور والمنهج فيا برحوا يضربون الكاة وبمضون فى القسطل المرامج كفلك حق دعام مليك الى جنة دوحة المولج كمنوة لما وفى صادعا بنى هبة صارم سلمج فلاقاه عيد بنى نوفل يبرر كالجلل الأدعج فأوجره حربة كالشهاب تلهب فى اللهب للوهيج ونهان أوفى عيشاقه وحنظة الخير لم يحنت وحه الى منزل طغر الزبرج عن المحق حق عند روحه الى منزل طغر الزبرج عن المحق حق عدت روحه الى منزل طغر الزبرج الوائك لا من محوى منكم من النار فى الدك المرتج

قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثابت يبكى حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحـــد وهى على روى قصيدة أمية بن أبي الصلت فى قتلى المشركين يوم بدر . قال ابن هشام : ومن أهل العلم بالشعر من يشكر هذه لحسان والله أعلم :

يامي قومي فاندي بسحارة شجو النوائح كالمالات الوقر بالثقل الملحات الدوائط المولات الخامشات وجوات صحائق وكأن سيل دووعها الانصاب تحتمب بالذبائع من بين مشرور ومجزور ينتمنع بالبوارح المنافق المالية والمحاب أحمد غالم دهر ألم له جوارح من كان فار منا وحامينا اذا بعث المسلخ والمنوز لا والله لا أنسائه ماصر القسائح المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق ال

المشترون الحمد بالاموال ان الحمد رابح والجامزون بلجمهم يوماً إذا ماصاح صائع من كان يرمى بالنواقر من مان غير صحاصح حتى تثوب له المالى ليس من فو ذ السفائع من جندل يلقيه فو فل كياسود هم والمحتنى كالمود شفيه الكواف في واسع يحشونه بالترب سوته الماسح من خناز أنا أنا خول وقولنا برح بوارح من كان أمسى وهو عما أوتع الحدتان جانح فليأتنا فلنبك عيناه لملكانا النوافح من لايزال ندى يديه له طوال الدهر ماغ

· قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسسان. قال ابن اسحاق وقال كعب بن مالك يبكي همزة وأصحابه:

> طرقت همومك فالرقاد مسهم وجزعت أنسلخ الشباب الاغيد ودعت فؤادك لليوى ضمرية فيواك غورى وصحوك منجد فدع التمادي في النواية سادراً قد كنت في طلب النواية تفند ولقد أنى لك أن تناهى طائماً أو تستفيق اذا نهاك المرشد ولقد هددت لفقد حزة هدةً ظلت بنات الجوف منهاترعد ولو آنه فجنت حراء بمثله لرأيت راسي صغرها يتبدد قرم تمكن في فؤابه حاشم حيث النبوَّة والندى والسؤدد والماقر الكوم الجلاد اذا غدت ربح يكاد الماء منها يجهد والتارك القِرن الكي مجـدُّلا يوم الكرمة والقنــا يتقصــد وترأه يرفل فى الحــديد كأنه فو لبدة شأن البراثر أربد عمَّ النبي محمد وصفيَّمه ورد إلحامَ نطاب ذاك المورد وأتى النية معلماً في أسرة نصروا النبي ومنهم الستشهد ولقد إخال بذاك هندا بشرت لتميت داخل غصة لاتبرد مما صبحنا أبالعنقل قومها يوماً تغيب فيه عنها الأسعد وبيثر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنــا ومحمد حتى رأيت لدى النبي سُراتهم قسمين نقتل من نشاء ونطرد فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عنبة منهم والاسود

وان المنيرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لها رشاش منبد وأمية المجمئة قوم ميله عضب بأيدى المؤمنين مهند فأتك فل للشركين كأنهم والخيسل تتمتهم نمام شرّد شنان من هو فى جهنم تاوياً أبداً ومن هو فى الجنان مخلد

قال ابن اسحاق : وقال عبد الله بن رَواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحد . قال ابن هشام : وأنشدنها أبو زيد لكب بن مالك قالله أعلى :

> بكت عيني وحق لها بكاهأ وماينني البكاء ولا المويل على أسد الأله غداة قالوا أحمزة ذاكمُ الرجل القتيل ـ أصيب المسلمون به جميعاً هناك وقد أصيب به الرسول أَمْ يَمِلُ لَكَ الْارَكَانَ هُدَّت وأنت الماجِد الرُّ الوصول عليك سلامُ ربك في جنان مخالطها نسم لا يزول ألا يا هاشم الأخيار صبراً فكل فعالكم حسن جميل رسول الله مصطبر ڪرم بأمر الله ينطق إذ يقول ألا مَن مُبلِغ عنى أُورُياً فبعد اليوم دائلة تدول وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا وقائمنا بهما يشغى الغليل نسيتم ضربنا بقليب بدرٍ غداة أتاكمُ الموت العجيل غداةً ثوى أبو جهل صريعاً عليه الطير حاممة تجول وعتبة وابنـه خَرًا جميماً وشيبة عضه السيف الصقيل ومتركنا أمية بجلمبًا وفى حيزومه لدن نبيل وهام بني ربيعة سائلوها فني أسيافت مثها فلول ألا يا هند عابكي لا تملّى فأنت الواله المبرى الهبول ألا ياهند لاتبدى شماتاً بحمزة إن عزاكم ذليل

قال ابن اسحاق : وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكى أخاها حمزة بن عبد المطلب وهى أم الزبير عُمَّة النبي وَقِطْلِيَّةٍ ورضى الله عنهم أجمين :

أَسَائلة أَصِحَابَ أَحَدَ مُحَافَةً بِنَاتَ أَبِي مِنَ أَمِجِمِ وَخَبِيرِ فَمَالَ الخَبِيرِ إِنْ حَزْةَ قَدَّنُوى وزير رسول الله خير وزير دعاه إله الحق فوالمرش دعوة الى جنة يميا جما وسرور فنلك ماكنا نرجى وترتجى لحزة يوم المشر خير مصير فوالله لاأنسك ما هبّت الصبا على أسد الله الذي كان مدرها ينود عن الاسلام كل كفور فياليتشادى عند ذاك وأعظى لدى أضبع تمسادى و نسور أقول وقد أعلى النعى عشيرتى جزى الله خيراً من أخ ونصير

قال ابن اسحلق: وقالت نم امرأة شماس بن عنان تبكى زوجها والله أعلم ولله الحدو المنة : ياعين جودى بغيض غير ابسلس على كرم من الفنيان لبسلس صعب البديهة ميمون نقيبته حال ألوية ركاب أفراس أقول لما أتى النساعى له جزعا أودى الجواد وأودى المعلم الكاسى وقلت لما خلت منه مجالسه لايبعد الله منا قرب شماس

قال فأجامها أخوها الحسكم، ين سعيد بن يربوع يعزيها فقال : أُفتئ حياءك في ستر وفي كرم فائما كان شماسٌ من الناس لانقتلي النفس إذ حانت منينه في طاعة الله يوم الروع والبلس قدكان حمزة ليث الله فاصطبرى ففاق يومثنز من كأس شملس وقالت هند بلت عنبة امرأة أبي سفيان حين رجبوا من أحدُ :

رجت وفی نضی بالابل جمة وقد ناتنی بعض الذی کان مطلبی من آصحاب بدر من قریش وغیرهم بنی هاشم منهم ومن أهل ینرب ولکننی قد نلت شیئاً ولم یکن کاکنت أرجو فی مسیری ومرکبی

وقد أورد ابن اسحاق في هذا أشماراً كنيرة تركنا كنيراً منها خشية الاطالة وخوف الملالة وفيا ذكرنا كفاية وقد الحد . وقد أورد الاموى في مضازيه من الاشعار أكنر مما ذكره ابن اسحاق كما جرت عادته و لا سبا ههنا فن ذلك ماذكره لحسان بن ثابت أنه قال : أنه قال في غزوة أحد قائلة أعلم :

> طاوعوا الشيطان اذ اخراهم طستيان الخزى فيهم والنسل حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان الوا أعل هبل فأجيناهم جميعا كلنسا ربنا الرحن أعل وأجل المبتوا تستملوها مرة من حياض الموت والموت نهل واعلموا أنا اذا ما نضحت عن خيال الموت قدر تشتمل

### وكأن هذه الابيات قطمة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى والله أعلم « آخر الكلام على وقعة أحد »

فصل ل قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسراليا، ومن أشهر ها وقعة أحدكانت في النصف من شوال منها، وقد تقدم بسطها ولله الحد

وفيها في أحدثوفي شهيداً أبو يعلى ويقال أبو محارة أيضاً حزة بن عبد المطلب عم رسول الله وقيلة الملقب بأسد الله و كن رضيع النبي والتي الله الله الله الله الله الله الله أن عبد الاسد أرضعهم ثويبة مولاة أبي لهب كا ثبت ذلك في الحديث المنفق عليه ، فيلى هذا يكون قد جاوز الحسين من السنين يوم قتل رضى الله عنهم فاته كان من الشجعان الابطال و من الصديقين الكبار وقتل معه يومثذ عملم السبعين رضى الله عنهم أجمعن

وفيها عقد عبان بن عفان على أم كاشوم بنت رسول الله ﷺ بعد وفاة أختها رقية وكان عند عليها في بين الله الله عند عليها في ربية الاول منها و بني بها في جمادى الآخرة منها كا تقدم فيها ذكره الواقدى وفيها قال ابن جرير : ولد لفاطمة بنت رسول الله ﷺ الحسن بن على بن أبي طالب قال : وفيها علمت بالحسين رضى الله عنهم

# 

## سنة اربع من الهجرة النبوية

فى المحرم منها كانت سرية أبى سلة بن عبد الاسد أبى طليحة الاسدى فاتسمى الى ما يقال له تَقْلَن. قال الواقدى : وترَشُّ عر بن عبان بن عبد الرحمن بن سعيد الدبوعي عن سلة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد فلما كان المحرم على رأس خسة وثلاثين شهراً من المعجرة دعاه رسول الله يَقِيَّلِيَّةٍ قال : اخرج فى هذه السرية فقد استعمائك عايها وعقد له لواه وقال : سرحتى تأتى أرض بنى أسد فأ غر عليهم ، وأوصاه بنقوى الله و بمن صه من المسلمين خيراً ، وخرج معه فى تلك السرية خسون ومائة فا تعمى الى أدى قطن و هو ماه لبنى أسد وكان هناك طليحة الاسدى و أخوه سلمة ابنا خو يلد و قد جما حلماء من بنى أسد ليقصدوا حرب النبي قياليَّةٍ فاء رجل منهم الى النبي قياليَّةٍ فأخره بما عالمًا وا عليه

فبت معه أباسلة في سريته هذه . قلما انتهوا الى أرضهم تفرقوا وتركوا نها كثيراً لهم من الابل والغنم فأخذ ذلك كله أبو سلمة و أسر منهم معه ثلاثة بماليك و أقبل راجعاً الى المدينة فأعطى ذلك الرجل الاسدى الذي دهم نصيباً وافراً من المذم ، وأخرج صنى النبي عليه علماً وخمس الغنيمة وقسمها بين أصحابه ثم قدم المدينة . قال عمر بن عان فحدثى عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن ابن سعيد بن بر بوع عن عمر بن أبي سلمة قال : كان الذي جرح أبي أبو اسلمة الجشمى فحث شهراً يداويه فبرأ فلما برأ بعثه رسول الله وقيلي في الحرم يدى من سنة أربم الى قطن فغلب بضع عشرة ليلة ، فلما دخل المدينة انتقض به جرحه فات لئلاث من من جمادى الاولى . قال عر : عام بأس والنكاح في شوال و المدخول فيه ، قد تروجني رسول الله من شوال وكاخر في شوال وبي فيه . قال : وماتت أم سلمة في ذى القمدة سنة تسع وخسين رواه البيهيق . فلت سنذكو في أواخر هذه السنة في شوالما ترويج النبي المنات وما يتملق بغلك من ولاية الابن سنذكو في أواخر هذه السنة في شوالما شاء ألله تما الله قالة المنات المنات على المنات على المنات على المنات على الله المنات على المنات على المنات على المنات على المنات المنات عن ولاية الابن

### غزوة الرجيع

قال الواقدى: وكانت في صغر يسنى سنة أر بع بسنهم رسول الله يَقْطِيْقُ الى أهل مكة ليجزوه قال والرجيع على ثمانية أميال من عسفان. قال البخارى: حدثنى إبر العم من موسى أخبرناهشام من يوسف عن معمر عن الزهرى عن عرو بن أبى سنيان الثقنى عن أبى هر برة قال: بسمالنبى عَقِطِيْقُ سن الله الله المنطقة عن أبى هر برة قال: بسمالنبى عَقِطِيْقُ سن يعنيا وأمن عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عر بن الخطاب فانطلقوا حتى اذا كانوا بين عسفان ومكة ذُكر والحلى من هذيل يقال لهم بنو أبيان فنبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا أثارهم حتى أنوا امز لا نزلوه فوجدوا فيه نوى ثمر تزودوه من المدينة تقالوا هذا تمر يغرب فتبعوا أثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه جأوا الى فدفد وسياء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم أنبع عنا رسولك فقاتلوه حتى قناوا عاصما في سبعة ففر بالنبل و بق خبيب وزيد ورجل أخبر عنا رسولك فقاتلوه هم وريد ورجل أخبر عنا رسولك فقاتلوه هم وريد ورجل أخبر عنا رسولك فقاتلوه هم مقالوا اللهم فلما استمكنوا منهم حلوا أو تلو قسيهم فر بطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي بعهما هذا أول الغدر فايى أن يصحبهم فجر وه وعالجوه على أن يصحبهم فجر وه كان خبيب وريد حتى باعوهما يمكن فاشترى خبيباً بنو الحلوث بن عامر بن توفل وكان خبيب هو قتل الحلوث يوم بعر فسكث عندهم أميراً حتى العالم أميراً عنى المعرار عن عامر بن توفل وكان خبيب هو قتل الحلوث يوم بعر فسكث عندهم أميراً حتى الخارث بن عامر بن توفل وكان خبيب هو قتل الحلوث يوم بعر فسكث عندهم أميراً حتى اذا

أجمو اقتله استمار موسى من بعض بنات الحارث يستحدُّ بها فاعارته فالتفغلت عنصبى لى فدرج الله حتى أناه فوضه على فخد فلسا رأيته فزعت فزعة عرف ذلك منى وفي يده الموسى فقال: أنخيين أن أقتله ? ما كنت لأفعل ذلك أن شاه الله . وكانت خول ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من رقطف عنب وما يمكة يومئه من ثمره وانه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله . فخر جوا به من الحرم ليقتاره فقال: دعوتى أصلى ركمتين ثم العمرف البهم فقال: لا ولا أن تروا أن مايى جزع من الموت لزدت . فكان أول من سن الركمتين عند القتل هو . ثم قال: اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً . ثم قال:

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى شق كان فى الله مصرعى وذلك فى ذات الاله وان يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

قال: ثم قام البه عقبة بن الحارث فقتله ، وبعثت قريش الى عاصم ليؤتو آ بشىء من جسده يعرفو نه وكان عاصم قنسل عظيا من عظائهم يوم بدر فبعث الله عليه مشمل الظلة من الدَّبْر فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منه على شىء . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا صفيان عن عمرو صمح جابر بن عبد الله يقول: الذى قتل خيبياً هو أبو صَرُوعة قلت واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع وقد قبل ان أبا سروعة وعقبة أخوان ظائمه أعلم

ظفر رضى الله عنهم هكذا قال ابن اسحاق أنهم كانو استة وكذا ذكر موسى بن عقبة و محامم كا قال ابن اسحاق وعند البخارى أنهم كانو اعشرة وعنده ان جبيرهم عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح فاته أعلم . قال ابن اسحاق فخرجوا مع القوم حتى اذا كانوا على الرجيع ماه لهذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة غدر و أنهم ، فاستصرخوا عليهم هُدَيلًا ، فلم يرع القوم وهم فى رحالهم الا الزجل بايديهم السيوف قد عشوهم ، فاخذوا أسيافهم ليقاتلو اللقوم فقالوا لهم إنا والله مانريد قتلكم ولكنا نريد أن فصير بكي شيئًا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاته أن لا تقتلكم . فأما مرد وخالد بن الكير وعاصر بن ثابت فتالوا والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً ، وقال عاصر بن ثابت والله الذة .

ماعلّتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وترعنابل تركّ عن صفحتها المابل الموت حق والحياة باطل وكل ماحم الاله نازل بللره والمرء الله آيل ان لم أةاتلكم فامى هابل

وقال عاصم أيضاً :

أبو سليان وريش المتمد وضالة مثل الجحيم الموقد اذاالنواحيافترشت لمأرعد وبحناً من جلد ثور أجرد ومؤمن يما على محمد

وقال أيضاً :

أبو سليان ومثلى راما وكان قومى ممشراكراماً قال: نم قاتل حتى قتل وقتل صاحباد. فلما قتل عاصم أرادت " هذيل أخذ رأسه ليبيموه من

قال: ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباد. فلما قتل عاصم ارادت هذيل اخذ راسه ليبيموه من 
سلاقة بنت سعد بن سهيل وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لذن قدرت على رأس عاصم 
لتشر بن في قحفه الحر فنمنه الدَّ بر فلما حالت بينهم و بينه قالوا دعوه حتى يحسى فيذهب عنه فنأخذه 
فيمث الشالوادى فاحتمل عاصما فذهب به . وقد كان عاصم قداً عطى الله عهدا أن لا يحسه مشرك ولا يحس 
مشركا أبدا تنجساً فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدير منعته : يحفظ الله الله بسد المؤمن 
كان عاصم نذر أن لا يحسه مشرك و لا يحس مشركا أبدا في حياته فنمه الله بعد و فاته كما امتنع منه 
في حياته . قال ابن اسحاق : و أما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق ، فلاتوا ورقوا 
ورغبوا في الحيلة و أعطوا في يديم فأسروهم ثم خرجوا بهم الى مكة ليبيموهم بها حتى اذا كاتوا 
ورغبوا في الحيلة و أعطوا في يديم طارق يد من التران ثم أخذ سيفه و استأخر عند الله بن طارق ، فلاتوا ورقوا 
بالخبارة ا

حتى قتلوه فقبره بالظهران. وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة . قال ابن اسحاق : فابتاع خبيباً حجير بن أبي اهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان أبواهاب أخا الحارث در عامر لامه لمقتله بامه ـ قال : و أما زيد بن الدثنة فابناعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فبعثه مم مولى له يقال له فسطاس الى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك بالله يا زيد أنحب أن محدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وانك في أهلك ?قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤ ذيه واني حالس في أهلى . قال : يقول أبو سفيان : مار أيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب عمد محمداً قال: ثم قتله نسطاس. قال: وأما خبيب بن عدى فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجيرين أبي اهاب، وكانت قدأسلمت، قالت: كان عندي خييب حيسة في بدير فلقد اطلعت عليه يوما و إن في يعد لقطفاً من عنب مثل رأس ازجل يأ كل منه و ما أعلٍ في أرض الله عنهاً يؤكل قال ابن اسحاق : وحدثني عاصر بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا : قالت قال لي حين حضره القتل ابعثي الى بحديدة أتطهر بها القنل. قالت فأعطيت غلاماً من الحي الموسى فقلت له أدخل مها على هذا الرجل البيت فقالت فوالله أن هو الا أن ولى الغلام مها اليه فقلت ما ذا صنعت أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الفلام فيكون رجلاً برجل ، فلما ناوله الحديدة أخذها من يعد ثم قال لممرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك مهند الحديد الى . ثم خلى سبيله . قال ابن هشام : ويقال أن الغلام أبنها . قال ابن اسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به الى التنميم ليصلبوه ، وقال لهم: أن رأيتم أن تدعوفي حتى أركم ركمتين فالهوا، قالوا :دونك فاركم، فركم ركمتين أتمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن نظنوا أبى انما طوَّلت جزعاً من القنل لاستكثرت من الصلاة . قال : فـكان خبيب أول من سنّ هاتين الركهتين عند القتل للسلمين (١) (١) وجد على ألهامش في هذا المكان ما نصه «حاشية يخط المصنف. قال السهيلي: واتما صارت سنَّة لانها فعلت في زمن النبي عَيِّكَانَةٍ و استحسفت من صنيعه ، قال وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة الني الله مُم ساق باسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيشمة عن يحيى بن معين عن يحيى بن عبه الله بن بكير عن الليث بن سعد قال : بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا مر · الطائف و اشترط عليه الكرى أن يتزله حيث شاء ، فمال به الى خرَّ بة ناذا بها قتلي كثيرة ، فلمـــا هُمَّ بَمْتُله قال له زيد : دعني حتى أُصلِّي ركمتين . فقال : صلَّ ركمتين فطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلابهم شيئًا. قال فصليت مم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم الراحمين ، فاذا صارخ يقول الأتقتاد ،

قال : ثم رفموه على خشبة فلما أو ثقوه قال : اللهم إنَّا قد بلَّمْنا رسالة رسولك فبلُّغه الغداة ما ُيصنع منا ، ثم قال : اللهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا ولا تفادر منهم أحدا ، ثم قتاده . وكان معاوية ابن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان فلقدر أينه يلقيني الى الارض فر قاً من دعوة خبيب، وكانوا يقولون ان الرجل اذا دعى عليه فاضطجم لجنبه زلت عنه. وفي مغازي موسى من عقبة : أن خبيبا وزيد من الدثنة قتلا في يوم و احد وأن رسول الله ﷺ محمر يوم قُتُلا وهو يقول وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته قريش. وذكر أثهم لما صلبوا زيد من الدثنة رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه فما زاده إلا إيماناً وتسلما . وذكر عروة وموسى من عقبة انهم لما رفعو ا خبيباً على الناشبة نادوه يناشدونه أتحب أن محمداً مكانك ? قال: لا والله العظم ما أحب أن مندين شوكة شاكيا في قدمه فضحكوا منه . وهذا ذكره ابن اسحاق في قصة زيد بن الدثنة فالله أعلم. قال موسى من عقبة : زعموا أن عمرو من أمية دفن خبيبا. قال امن اسحاق : وحدثني يحى سُ عبادين عبد الله من الزبير عن أبيه عباد عن عقبة من الحارث قال محمته يقول: والله ماأنا قتلت خبيباً لَأَ ناكنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدى ثم أخذ بيدى و بالحر بة ثم طعنه بها حتى قتله . قال ابن اسحاق : وحدثني بعض أصحابنا قال : كان عر من الخطاب استعمل سعيد بن عام من حذيم الجمعى على بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم فذُكر ذلك لممر وقبل إن الرجل مصاب، فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال: ياسميد ماهذا الذي يصيبك 9 فقال : و الله يا أمير المؤ منين مابي من بأس ولكني كنت فيمن حضر خبيب من عدى حين قتل وسممت دعوته فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غُشي على ". فهاب وذهب ينظر فلم يرشيئا، ثم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم الراحين، فسمم أيضا الصوت يقول الاتتناه ، فذهب لينظر ثم جاء ، فقلت : يا أرحم الراحمين ، فاذا أنا بعارس على فرس في يده حربة في رأسها شعلة من نار فطعنه بها حتى أنفذه فوقع ميتا ، ثم قال : لما دعوتَ الله في المرة الاولى كنتُ في السهاء السابعة و لما دعو ته في المرة الثانية كنت في السهاء الدنيا و لما دعو ته في الثالثة أتينك . قال السهيلي : وقد صلاها حجر من عدى ابن الادبر حين حمل الى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد امن أمه و فيه أنه خرج عليه وأر اد خلمه ، وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن و ابن سيرين ، فلما دخل على معاوية قال : السلام عليك يأأمير المؤمنين . قال أو أنا أمير المؤمنين ؟ و أمر بقتله . فصلى ركمتين قبل قتله ثم قتل رحمه الله . قال وقد عاتبت عائشةُ معاوية في قتله فقال : انما قتله من شهد عليه ، ثم قال : دعيني وحجراً فأني سألقاه على الجــادة يوم القيامة . قالت : فأين ذهب عنك حلر أبي سفيان ? قال حين غاب مثلك من قوى . اه من الهامش

فو ادته عند عر خبر ا . و قد قال الاموى حدثنى أبي قال : قال ابن اسحاق و بلغنا أن عمر قال: من سره أن ينظر الى رجل نسيج وحد فلينظر الى سعيد بن عامى . قال ابن هشام : أقام خبيب فى أيسيم حتى انسخت الاشهر الحرم ثم قناده . وقد روى البيهق من طريق الراهم بن اسماعيل حدثنى جعفر بن عرو بن أمية عن أبيه عن جده عرو بن أمية أن رسول الله وقيات كان بعثه عيناً وحده قال جئت الى خشبة خبيب فرقيت فيها و أنا آتفوف الديون فأطلقته فوقع الى الارض ثم اقتحت فا لتغت قابلا ثم التغت فل أر شيئاً فكا ثما بلعته الارض قلم تُذك كرا عبل قال : لما قتل الساعة . ثم روى ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكره عن ابن عبلس قال : لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : ياويج هؤلاء المفتو بين الذين هلكو اهكذا لام أقاموا الدنيا و يشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام ) وما بسدها . و أنول الله في أصحاب السرية في أومن الناس من يسجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام ) وما بسدها . و أنول الله في أصحاب السرية ومن الناس من يستمن عند الغزوة قول خبيب حين اجمعوا على قتله ( قال ابن اسحاق الومن الناس من يتشرى هاله ) :

لقد جمم الاحزاب حولى وألبرا قبائلهم واستجمعوا كل مجم وكلهم مبدى المسداوة جاهد على لأنى فى وثاق بمضيع وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جنح طويل ممنع فننا العرث صرفى على ما يرادي قد بضموا لحى وقد يلى مطمى وذلك فى ذات الإله وان يشأ يبارك على أوصال شاد ممزع وما بي حذار الموت أبى لميت ولكن حذارى جم نار ملنع فوافد ما أرجو اذا مت مسلما على أي جنب كان فى الله مرجمى فلاست يميد البخارى بيتان من هند القصيدة وها قوله :

فلست ألمل حين اقتل مسلماً على أى شق كان فى الله مصرعى وذلك فى ذات الإله وان يشأ يبارك على أوصال شاد ممزع وقال حسان بن ثابت برقى خبيباً فباذكره ابن اسحاق:

ما بال عينك لا ترقا مدامعها سحاً على الصدر مثل الاؤلؤ الفلق على خبيب فتى الفتيان قد علموا لافشل حين تلقاه ولا نزق فاذهب خبيب براك الله طيبة وجنة الخلا عند الحور في الرُّفِّق ما ذا تقولون أن قال النبي لكم حين الملائكةُ الابرار في الافق فيم قتلتم شهيد الله في رجل طاغقداً وعشف الدان والرفق

قال ابن هشام : تركنا بمضها لانه أقذع فيها ، وقال حسان مهجو الذين غدروا بأصحاب الرجيع من بني لحيان فم دكرد ابن اسحاق ، والله أعلم وقله الحمد والمنة والتوفيق والعصمة ان سرك الغدر صرفا لا مزاجٍ له ﴿ فَأَتِ الرَّجِيعِ فَسَلَ عَن دَارَ لَّحِيانَ

قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكلب والقرد والانسان مثلان لرينطق التيس يوماً تام يخطهم وكان ذا شرف فهم وذا شان

وقال حساز بن ثابت أيضاً مهجو ُهذيلا و بني لَحيان على غدرهم بأصحاب الرجيم رضي الله تعالى

عنهم أجمعن :

لمدى لقد شانت هذيل بنمدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم ولحيان جرامون شر الجرائم أحاديث لحيان ماوا بقبيحها بمنزلة الزمسان دىر القوادم أناس هم من قومهم في صميمهم هم غـ دروا يوم الرجيع وأسلت أمانتهم ذا عنة ومكادم هــــذيل توقَّى منكرات المحـــارم رسول رسول الله غدراً ولم تمكن فسوف يرون النصر يوماً عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم أبابيل دبر شمَّس دون لحمه حمت لحم شهاد عظم الملاحم لدل هذيلا أن بروا يمصابه مصارع قتلي أو مقامًا لمسائم ونوقع فيها وقعة ذات صولة يوافى بها الركبان أهل المواسم بأمر رسول الله ا نے رسولہ ﴿ رأى رأى ذي حزم بلحيان عالمُ قبيلة ليس الوفاء يهمهم وان ظلموالم يدفعوا كف ظالم اذا الناس حاوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الناء بين الخارم علمهُ دار البوار ورأمهم اذا نامهم أمر كرأى البهائم

وقال حسان رضى الله عنه أيضاً بمدح أصماب الرجيع ويسميهم بشعره كما ذكره ابن اسحاق , حمه الله تعالى : صلى الآية على الذين تنابعوا يوم الرجيع فا كرموا واثيبوا رأس السرية مَرثد وأميرغ وابن البكير إمامهم وخبيب وابن لطارق وابن دثنة منهم وافاه تم حامه المكتوب والساسم المتنول عند رجيمهم كسب المعالى انه لكسوب منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد انه لنجيب قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشرينكرها لحان

### سر ية عمرو بنأميةالضمرى همائرمنت<sub>اخ</sub>يد

قال الو قدى : حدثني ابر اهيم بن جعفر عن أبيه وعبـــد الله بن أبي عبيـدة عن جعفر بر. [الفضل بن الحسن بن أ إعمرو بن أمية الصمرى وعبد الله بن جمعر عن عبد الواحد بن أبي عوف ( دِ زَ ادْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ } تَالُوا : كَانَ أَبُو سَغَيَانَ بَنْ حَرِبُ قَدْ قَالَ لَنْفُر من قريش بمكة : ما أحد يغتال محماً فانه يمشى في الاسواق فندرك ثارنا . فأناه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتني خرجت اليه حتى أغتاله ، فإني هاد بالطر بق خرّيت ، معي خنجر مثل خافية النسر . قال : أنت صاحبنا. وأعطاد بميراً ردقه وقال : اطو أمرك فأني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه الى محمد . قال قال العربي لايمله أحد . فخرج ليلاعلى راحلته فسمار خساً وصبح ظهر الحي يوم سادسه ثم أقبل يسأل عن رسول الله عيني حتى أنى المصلى فعال له قائل :قد توجه الى بني عبد الاشهل أفخرج الاعر ابي يقود راحلته حتى انتهى الى بني عبد الاشهل فعقل راحلته ثم أقبل يؤم رسول الله يَتِاللَّهُ فُوجِدُهُ في جماعة من أصحابه بحاث في مسجد . فلما دخل ورآ در سول الله يُتَلَافِنُ قال لاصحابه ان هذا الرجل يريد غدراً والله حائل بينه وبين ماريد. فوقف وقال أيكم ابن عبد المطلب ? فقال له رسول الله وَ الله عَلَيْنَةِ : أنا ابن عبد المطلب فذهب ينحى على رسول الله عَمَالِينَهُ كَا نه يساره فجبند أُسيد بن حضير وقال: تنح عن رسول الله ﷺ وجنب بداخل ازاره فاذا الخنجر فقال: يارسول الله هذا غادر. فأسقط في يد الاعرابي وقال: دمي دمي يامحمد .و أخذه أسيد بن حضر يلبيه فقال له النبي ﷺ أصدقني ما أنت وما أقدمك فان صدقتني نفعك الصدق وان كذبتني فقد اطلمتُ على ماهممتُ به . قال العربي فأنا آمن ؟ قال وأنت آمن . فأخبره بخبر أبي سغبان وما جمل له فأمر به فحبس عند أسيد بن حضر ثم دعا به من الفد فقال قد أمنتك فادهب حيث شئت أو خبر لك من ذاك قال وما هو فقال أن تشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فقال أشهد أن لا إله الا ألله و انك

<sup>(</sup>١) هذه الزبادة وما بعدها من أمتالها منقولة عن الطبرى ٣ : ٣٧

أنت رسول الله والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقل وضعفت ثم اطلعتَ على ماهمتُ به فما سبقت به الركبان ولم يطلم عليه أحد فعر فت أنك ممنوع وأنك على حق و أن حزب أبي سفيان حزب الشيطان . فجعــل النبي ﷺ يتبسيم و أقام أياماً ثم استأذن النبي على فخرج من عنده ولم يسمع له بذكر وقال رسول الله عطائية لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة ابن أسل بر حريش أخرجا حتى تأتيا أبا سنيسان بن حرب فان أصدًا منه غرة فاقساره . قال عمرو فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج فقيدنا بعير باوةال لي صاحبي : ياعمرو هل لك في أن نأتي مكة فنطوف بالبيت سبماً ونصلي ركمتين فقلت [أنا أعلم بأهل مكة منك انهم اذا أظاموا رشُوا أفنيتهم ثم جلسوا بها و (١) ] أني أعرف بمكة من الفرسُ الابلق. فأبي على فالطلقنـــا فأتينا مكة فطفنا أسم عاً وصلينا ركمنين فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرقي وقالى: هرو بن أمية واحز ناه . فنذر بنا أهل مكة فقـالوا ماجاء عروفي خير . وكان عمرو فاتكا في الجاهلة . فحشد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وصلة وخرجوا في طلبها واشتدوا في الجيسل . قال عمر و فدخلت في غار فنفييت عنهم حتى أصبحت و باتو ا يطلبو ننا في الجبـــل وعمى الله عليهم ط بق المدينة أن مهندو اله فلما كان ضحوة الغد أقبل عبَّان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشا فقلت لسلمة بن أسلم اذا أبصر نا أشعر بنا أهل مكة وقد انفضو اعنا فإيزل يدنو من باب الغارحتي أشرف علينا، قال فخرجت اليه فطمننه طمنة تحت الندي بخنجري فسقط و صاح ظجنمه أهل مكة فأقبلوا بمد تفرقهم [ ورجمت الى مكانى فدخلت فيه ] وقلت لصاحبي/لاتنح له ، فأقبلوا حتى أتوه وقالوا من قتلك ? قال عمر و بن أمية الضمرى. فقال أبو سفيان قد علمنا أنه لم يأت غلير. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا فانه كان بآخر رمق فسات وشغاوا عن طلبنا بصاحبهم فيهاوه فيكثنا ليلتين في مكاننا حتى [ سكن عنا الطلب نم ] خرجنا [ الى الننعير ] فقال صاحبي ياعرو بن أمية هل لك في خبيب بن عدى فنزله ? فقلت له : أين هو ؟ قال هو ذاك مصاوب حوله الحرس . فقلت أمهاني و تنح عني فان خشيت شيئًا فأنحُ الى بديرك فاقمد عليه فأت رسول الله مَيِّ اللَّهِ فَاخْبِره الخبر و دعني فأنى عالم بللدينة . ثم استدرت عليه حتى وجدته فحملته على ظهرى فما مشيت به إلا عشرين فراعاً حتى استيقظوا فخرجوا في أثري فطرحت الخشة فما أنسي وجيبها يمني صوتها ثم أهلت عليه التراب رجلي فاخلت طريق الصفراء فأعيوا ورجعوا وكنت لا أدرى مع بقاء نفسي فانطلق صاحبي الى البعير فركبه وأتى النبي ﷺ فأخبره وأقبلت حتى أشرفت على الغليل غليل ضجنان فدخلت في غار معي قوسي واسهمي وخنجري فبينا أنا فيه إذ أقبل رجل من بني الديل من بكر أعور طويل يسوق غنما ومعزى فلسخل الغار وقال : من الرجل ? فقلت رجل من

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة وما بعدها من الطبري ٣ : ٣٣

بني بكر فقال و أنا من بني بكر ثم اتكأ ورفع عقد ته يتغني ويقول: فلست بمسلم مادمت حياً ولست أدين دين السلمينا

فقلت في نصبي والله أنى لارجو أن أقتلك . فلما نام فت اليه فقنلته شر قتلة قتلها أحد قط ثم خرجت حتى هبطت فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بمنها قريش بتجسسان الاخبار فقلت استأسر ا فأبي أحدها فر ميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشدته و ثاقاً ثم أقبلت به الى النبي ﷺ فلما قدمت المدينة أتى صبيان الانصار وهم يلمبون وسمموا أشياخهم بقولون هذا عمروا فاشتدالصبيان الى النبي ﷺ فأخبروه وأتيته بالرجل قد ربطت ابهامه بوتر قوسي فلقد رأيت النبي عَيْمُ اللَّهِ وَهُو يَضَعَكُ ثَمَ دَعَا لَى يَخْدُر . وَكَانَ قَدُومَ سَلَّمَةً قَبْلُ قَدُومَ عَرُو بثلاثة أيام رواه البيهةِ . . وقد تقدم أن عمراً لما أهبط خبيباً لم برله رمة ولاجسداً فلعله دفن مكان سقوطه والله أعلم . وهذه السرية انما استدركها ابن هشام على ابن اسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدي لها لكن عنده أن رفيق عرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر . فالله أعلم ولله الحد

#### سرية بئر معونة

وقد كانت في صفر منها وأغرب مكحول رحه الله حث قال انها كانت بعد الخندق. قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله ﷺ سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيَّان من بني مُسليم رِعْل وذكوان عند بنر يقال لها بئر مَمُونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا وانما نحن مجنازون في حاجة للنبي عَيَيْكَ فَعَناوهم فدعا النبي ﷺ عليهم شهراً في صلاة النداة وذاك بده القنوت وما كنا نقنُت. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا سميد عن قتسادة عن أنس بن مالك ان رِعْلا وذكوان وُعصيَّة و بني لحيان استمدوا رسول الله عَيْدِ على عدو فأمدهم بسبعين من الانصار كنا نسميهم القراء في زماتهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصاون بالليل حتى اذا كانوا ببتر معونة قتاوهم وغدروا بهم فبلغ النى ويَعِلِيَّةِ فَمَنت شهراً يدعو في الصبح على احياء من العرب على رعل وذكوان وعصبة و بني لحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآناً ثم ان ذلك رفع« بلغوا عنا قومنا أنَّا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » ثم قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس ابن مالك ان النبي ﷺ بعث حراماً (أخاً لأم سلم) في سبمين راكباً وكان رئيس المشركين عامر ابن الطفيل خير رسول الله ﷺ بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولى أهل المدر أو

أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فطُمن عامر فى بيت أم فلان فقال غدَّة كفدة الك. في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي فمات على ظير فرسه فافطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان فقال كونا قريباً حتى آتمهم فاز آمنو في كنتم قريباً وان قتاوني أنيتم أصحابكم فقال أتومنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله ﷺ فجعل يحدثهم وأومأوا الى رجل فأتاه من خلفه فطمنه قال همام أحسبه حتى أنفذه بالزمح فقال الله أكبر فزتُ ورب الـكعبة فلحق الرجل فقنلوا كلهم غير الأعرج وكان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ « انا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فدعا النبي ﷺ ثلاثين صباحاً على رعل وذَ كوان و بني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله . وقال البخارى : حدثنا حبَّان حدثنا عبد الله أخبرفي معمر حدثني تمامة بن عبد الله من أنس انه صمم أنس بن مالك يقول لما طمن حرام بن ملحان - وكان خله \_ يوم بئر معونة قال فالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال فزتُ ورب الكمبة . وروى البخاري عن عبيد من اسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة أخبر في أبي قال لما قتل الذين مثر معونة وأسر عموم بن أمية الصمري قال له عامر بن الطعيل من هذا وأشار الى قتيل فقال له عرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة قال لقدرأيته صد ماقتل رفع الى الساء حتى أنى لا نظر الىالساء بينه و بين الارض ثم وضع فأنى النبي عَيْسَتُنْ خبرهم فنعاهم فقال : أن أصحابكم قد أصيبوا وانهم قد صَالُوا رَسِم فَقَالُوا رَبِنا احبر عنا الخواننا عارضينا عنك ورضيت عنا . فَأخبرهم عَنهم وأُصيب يو مئذ فيهم عروة بن أمماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو وصحى به منذر . هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة وقد رواه البيهتي من حديث يحي بن سعيد عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة فساق من حديث الهجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري هينا فالله أهلم. وروى الواقدي عن مصمب بن ثابت عن أبي الاسود وعن عروة فذكر القصة وشأن عاص أبن فهيرة واخبار عامر بن الطفيل أنه رفع الى السهاه وذكر أن الذي قتله جبــــار بن سلم. الكلابي قال ولما طمنه بالرمح قال فزتُ ورب السكمية ثم سأل جبار بعد ذلك : مامعني قوله فرَت قالوا يعني بالجنة فقال صدق والله ثم أسلمجبار بعد ذلك لذلك. وفي مغازى موسى بن عقبة عن عروة انه قال لم يوجد جسد عامر بن فهيرة نرون ان الملائكة وارته وقال يونس عن ابن اسحاق فأقام رسول الله عَيَنِينَ يعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم بعث أصحاب بير مم نة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد فحدثني أبي اسحاق بن يسار عن المغيرة بن عب الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم وغيرهما من أهل الله إلله علوا : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جغر ملاعب الاسنة على رسول الله ﷺ بالمدينــة

رض عليه الاسلام ودعاه اليه فلم يسلم ولم يبعد وقال : يامحد لو بمثتَ رجلًا من أصحابك الى أهل نجد فدعوهم الى أمراكرجوتُ أنْ يستَحببوا لك. فقال ﷺ أنى أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براءأنا لهم جاد . فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عرو أخا بني ساعدة المعنق ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدى بن النجار وعروة ابن أصماء من الصلت السلمي ونافع بن بديل من ورقاء الخزاعي وعامرين فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار السلمين فساروا حتى نزلوا مر معونة وهي بين أرض بني عام وحرَّة بني ُسلم فلما نزلوا بمثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يَشِيِّر الى عامر بن الطفيل فلما أناه لم ينظر في الكناب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوا الى مادعاهم وقالوا: لن تُحفر أبا براء وقد عَقد لهم عقداً وجواراً فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُليم ــ عُصيةٌ ورِعلا وذكوان والقارة \_ فأجابوه الىذلك فخرجواحتى غشوا القومة عاطوا بهم في رحالم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم الاكمب بن زيد أخا بني دينار بن النجار فانهم تركوه به رمق فارتث من بين القتلي فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عرو بن أمية الضمرى ورجل من الانصار من بني عرو بن عوف (١)فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر فقالا والله أن لهذه العلير لشأنًا فأقبلا لينظرا فاذا القوم في دمائهم واذا الخيل التي أصابتهم واقفة فعال الانصاري لعمر و بن أمية ماذا ثرى؛ فقال أرى ان نلحق رسول الله ﷺ فتخبره الخبرفقال الانصاري لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وماكنت لأخبر عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو أسيراً فلما أخبرهم انه من مضر أطلقه عامر بنالطفيل وجز ناصيته وأعنقه عن رقبة كانت على أمه فيا زعم. قال وخرج عمرو بن أمية حتى اذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نز لا في ظل هو فيه وكان مع المامريين عهد من رسول الله و الله وجوار لم يملمه عرو بن أمية وقد سألما حين نزلا ممن أنهَا قالاً من بني عامر فأمهلهما حتى أذا ناما عدا عليهما وقتلها وهو يرى أن قد أصاب بهما ثأراً من بني عامر فيا أصابوا من أصحاب رسول الله ﷺ فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله ﷺ أخبره بالحبر فعال رسول الله ﷺ: « لقد قتلت قتيلين لأد يَنَّم عن على رسول الله عَياليَّة : « هذا عل أبي براء ، قد كنتُ لمذا كارهاً متخوَّفاً ، فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه اخفار عامر اليه وما أصاب أصحابَ رسول الله عَيْمِيُّكِيّ بسببه وجواره ، فقال حسان مِن ثابت في اخفار عامر أما براء و يحرض بني أبي براء على عامر: بني أمَّ البنينَ ألم يرُعْكُم وأنتم من ذوائب أهل نجد

(١) قال ابن هنام : رهو المنفر بن محد بن علبة بن أحيحة بن الجلاح

تهكمُ عامر بأبي براء ليُخفره وما خطأ كمد ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فاأحدثت في الحدثان بمدى أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد

قال ابن هشسام: أم البنين أم أبى براء وهى بنت عمرو بن عام بن ربيعة بن عام بن صعصة. قال فحمل ربيعة بن عام بن مالك على عامر بن الطفيل فعلمته فى غفة فأشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبى براء، إن أمت فدمى لممى قلا يتبعن به، وإن أعش فسأرى رابى وذكر موسمى بن عقبة عن الزهرى محبوسياق محمد بن اسحاق، قال موسى وكان أمير القوم المنذر بن عرو وقيل مرثمد بن أبى مرثمه

وقال حسان من ثابت يبكي قتلي بئر معونة \_ فيها ذكر . ابن اسحاق رحمه الله \_والله أعلم:

على قنسلى ممونة فاستهل بدمع الدين سَحاً غير تَوْر على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقسد أصابهم الفنساء بعقد قوم تحوّن عقد حبلهم بقدر فيالهني لمنسفر إذ تولى وأعنق في منيته بصبر وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عموو

# غزوة بني النضير

#### وهى للتى أنزل الله تعالى فيها سورة الحشر

قى صحيح البخارى عن ابن عباس أنه كان يسمها سورة بني النضير. وحكى البخارى هن الزهرى عن عروة أنه قال : كانت بنو النضير بسد بدر بسة أشهر قبل أحد ، وقد أسنده ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح عن الله عن عقبل عن الزهرى به ، وهكذا روى حنبل بن اسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جغر الرقى عن مطرف بن مازن الهمانى عن معمر عن الزهرى فذكر غزوة بدر فى سابع عشر رمضان سنة ثلتين ، قال ثم غزا بنى النضير ثم غزا أحداً فى شوال سنة أدبع . وقال البيبق : وقد كان الزهرى يقول هى قبل أحد ، قال وذهب آخرون الى أنها بعدها و بعد بئر معو نة أيضاً . قلت : هكذا ذكر ابن اسحاق كما تقدم فانه بعد ذكر ، بئر معونة ورجوع عرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بنى عامر ولم يشعر بمبعها الذى معها من رسول الله تهيئين ولمسانا قال له رسول الله المستخلين عن بنى عامر ولم يشعر بمبعها الذى معها من رسول الله تهيئين ولمسانا قال له رسول الله

عَيْدِينَةٍ ﴿ لَقَدَ قَتَلَتَ رَجَلَيْنِ لاَّ دِينَّهُما ﴾ . قال ابن اسحاق ثم خرج رسول الله عَيْمَا في النضير يستمينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عرو بنأمية للمهد الذي كان ﷺ أعطاهما وكان بين بني النضير وبين بني عاص عهدو حلف فلما أناهم علياتي قالوا نعميا أبا القاسم نسينك على ماأحببت ثم خلا بعضهم ببعض فقالو ا إنكم لن تجدوا الرجلءلي مثل حاله هذه (ورسول الله ﷺ إلى إجنب جدار من بيوتهم ْ قاعد) فن رجلٌ يعاو على هذا البيت فيلق عليه صخرة و بريحنا منه . فانتدب لذلك عرو من جِحاش من كمبِ فقال أمَّا لذلك فصعدليلتي عليه صخرة كما قال ورسول الله ﷺ في نفر من أصحابه فهم أبو بكر وعمر وعلى فآتى رسولَ الله الخبر من السهاء بما أر اد القوم فقام وخرج راجماً الى المدينة فلما استلت النبيُّ عَيِّدُ اللَّهِ أصحابُه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقيلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحابُ رسول الله عليه الله على انتهو أاليه فأخبرهم الخبر بماكانت مهد أرادت من الغدر به ، قال الواقدي فيمث رسول الله وكالله عمد من مسلمة يأمرهم بالخروج من جو اره و بايده فيمث المهم أهلُ النفاق يثبتونهم و يحرضونهم على المقام و يمدونهم النصر، فقويت عند ذلك نفوسهم وحمى حبيُّ من أحطب و بعثوا الى رسول الله ﷺ أنهم لايخر جون و نامذوه بنقض المهود فمند ذلك أمر النساس بالخروج البهم ، قال الواقدي فحاصروهم خس عشرة ليلة . وقال ابن اسحاق : وأمر النبي ﷺ بالتهيُّو لحربهم والمسير البهم . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ان أم مكتوم وذلك في شهر ربيع الاول. قال ابن اسحاق فسار حتى نزل بهم فحاصر م ست ليال، ونزل عمر بم الحر حينئذ، وتحصنوا في الحصون فأمر رسول الله ﷺ بقطم النخيل والتحريق فنها فنادوه أن يامحمد قد كنت تنهي عن الفساد وتميب مَن صنعه فما بال قطم النخيل وتحريقها ، قال وقد كان رهط من بني عوف من الخررج منهم عبد الله من أنى ووديسة ومالك وسويد وداعس قد بسئوا الى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا نانا لن نسلمكم ان قوتلتم قاتلنا ممكم وان أخرجتم خرجنا ممكم . فقر بصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلويهم الرعب فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكفءن دمائهم على ان لهم ماحملت الابل من أموالهم الا الحلقة وقال العوفي عن ابن عباس أعطى كل ثلاثة بديرا يمنقبونه وسقاً رواء البعهي وروى من طريق يعقوب بن محمدعن الزهريءن ابراهم بن جمفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جدعن محمد بن مسلمة ان رسول الله ﷺ بعثه الى بنى النضير وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث لبال. و روى البهقى وغيرهانه كانت لهم ديون مؤجلة فقال رسول الله ﷺ ضعوا وتمجلوا . وفي صحته نظر والله أعلم . قال ابن اسحاق فاحتماوا من أموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم مهدم بيته عن نجاف بابه فيضمه على ظهر بميره فينطلق به فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام فكان من أشراف

من ذهب منهم الى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيى بن أخطب فلما نزنوها دان لم أهلها . فحدثني عبد الله بن أبي بكر انه حدث أنهم استُقبُلُوا بالنساء والابناء والاموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر مارؤي مثله لحي من الناس في ز مانهم . قال وخلوا الاموال لرسول الله ﷺ يمني النخيل والمر ارع فكانت له خاصة يضعها حيث شاه فقسمها على المهاجرين الاولين دون الانصار الا ان سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاها ( وأضاف بمضهم اليعما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي) . قال ابن اسحاق ولم يُسلم من بني النصير الارجلان وهما يامين بن عمير بن كلب ان يم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب فأحرزا أموالهما. قال ابن اسحاق وقد حدثني بعض آل يلمين ان رسول الله ﷺ قال ليلمين : أَلْمَ تَرَ مَالَقِيتُ مِنَ ابْنِ عَمْكَ وَمَا هُمَّ بِهِ مِن شَأْتِيءٌ فِجْمِل فِامِينَ لرجِل جَمَلًا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله لعنه الله . قال ابن اسحاق فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكمالها يذكر فها ما أصامهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم ثم شرع ابن اسحاق يفسر ها وقد تكلمنا عليها يطولها مبسوطة في كتابنا التفسرولله الحد. قال الله تعالى : ﴿ سبح لله مافي السموات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذيأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم ما نَعَهم حصوتهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قارمهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهموأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ولولا أن كنب عليهم الجلاء لعنسهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد المقاب. ما قطمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله ولنجزى الفاسقين ﴾ . سبح سبحانه وتمالى نفسه السكريمة وأخبر انه يسبح له جميم مخاوقاته العلوية والسفلية وانه العزيز وهومنيع الجنساب فلاثرام عظمته وكبرياؤه وانه الحسكيم في جميم ماخلق وجميع ماقدر وشرع، فمن ذلك تقديره وتدبيره وتيسره لرسول الله ﷺ وعباده المؤمنين في ظغرهم بأعدائهم اليهود الذين شاقوا الله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه وماكان من السبب المفضى لقتالهم كما تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده و نفسه الشريفة ست ليال فذهب مهم الرعب كل مذهب حتى صافعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخفوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم على انهم لايصحبون شيئًا من السلاح اهانة لهم واحتماراً فجملوا يخر بون بيومهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا ياأولى الابصار. ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار الرسول من المدينة لأصابهم ماهو أشد منه من المذاب الدنيوي وهو القتل مع ما ادخر لهم في الآخرة من المذاب الاليم المقدر لمم. ثم ذكر

تمالى حكمة ماوقع من تحريق نخلهم وترك ما بقى لهم وان ذلك كله سائغ فقال ماقطهم من لينة وهو جيد الثمر أو تركتموها تأمّة على أصولها فباذن الله ان الجبيع قد أذن فيه شرعاً و قدراً فلا حرج عليكم فيه ولنم مارأيتم من ذلك وليس هو جساد كا تاله شرار العباد اتما هو اظهار للقوة و اخزاه للكفرة الفجرة . وقد روى البخارى ومسلم جيماً عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن همر ان رسول الله بيتيالية حرق نخل بني النضير وقطم وهى البويرة فأنزل الله فإ ماتعلم من لينة أو تركنموها تأمّة على أصولها فبافن الله ولنجزى الفاسقين ) . وعند البخارى من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ان عمر أن رسول الله يتياتي حرق مخل بني النضير وقطم وهى البويرة ولها يقول حسان بن ثابت :

وهان على سراة بنى لومى حريق بالبويرة مستطير

فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: أدام الله ذلك من صفيع وحرق فى نواحيها السعير

ستمام أينا مهما بستر وتعلم أى أرضينا نضير قال ابن اسحاق وقالكب بن مالك يذكر اجلاء بني النضر وقتل كمب بن الاشرف فالله أعلم

لقد غزيت بندرتها المبور (١١ كذاك الدهر ذو صرف يدور وذلك انهم كفروا برب عظم أمره أمر كبير وقد أو توا ما فعاً وعام من الله النسفير نغير صادق أدى كتاباً وآيات مبينة تسير فقال على لقد أديت حقاً يصدقني به الفهم الخبير فن يتمبر مها لكل رشد ومن يكفر به يخز الكفور فن يتمبر موا المحقول أو كفراً وجهد بهم عن الحق النغور فأيده وسلطه عليهم وكان لفي يعمر لا يجود فنور منهم كسب صريعاً فنلت بعد مصرعه النفير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشوة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا الى كسب أخا كسب يسير فاكره فأرد به يحور أخو تقة جسور فاكره فأرد به يحور أخو تقة جسور فاكره النوار وحمود أخو تقة جسور فالله والله الى كسب أخا كسب يسير فاكره فائزله به يحكر ومحمود أخو تقة جسور فاكرة المنافية والكرة الكرة المنافية والكرة المنافية والمنافية والكرة المنافية والكرة الكرة المنافية والكرة الكرة المنافية والكرة الكرة المنافية والكرة الكرة 
<sup>(</sup>١) الحبور جم حبر ، وهم علماء اليهود . من د مش الاصل

فتك بنو النضير بدار سوء أبارَّمُ بما اجترموا المبير
غداة أناهم فى الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير
وغسان الحلة مؤازروه على الاعداء وهو لهم وزير
فقال السلم ويحكمُ قسدوا وخالف أمرهم كذب وزور
فذاقوا غيب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بسير
وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم تمغل ودور
وقد ذكر إن اسحاق جوابها لسهال اليهودي، فتركناها قسلاً. قال ابن اسحاق : وكان مما قبل

في بني النضير قول ابن لقم العبسي، و يقال قالها قيس بن بحربن طريف الاشجمي:

أهل فداء الامرى غير هالك أحل اليهود بالحيبي المزتم يقيادن في خر المضاه وبدلوا أهيضب عوداً بالودي المكم عالى في خر المضاه وبدلوا عليه بين الصلا وبرمم عليه أعلى مساعير في الوفي المنتقب المقتم عليه أن أبطال مساعير في الوفي المنتقب أن أبطال مساعير في الوفي المنتقب أمور من من أزمان عاد وجرم في مبلغ عنى قريشاً رسالة فيل بمدهم في الجيد من متكرم وتسوه من الدنيا الى كل معظم في الخوت من الله وحمة ولا تسالوه أمر غيب مرجم في الخرجية عامداً اليكم مطيعاً السطيم المكرم منا الروح القدس يتكي عدوه وسولا من الرحن عام كان المحرم وسولا من الرحن عام يتلكم وسولا من الرحن عام عام المنا المدال عام يتلكم وسولا من الرحن عام وسولا من الرحن الرحن عام وسولا من الرحن 
قال ابن اسحاق وقال على بن أبي طالب، وقال ابن هشام قالها رجل من المسلمين ولم أر أحداً يعرفها لعلى :

عرفتُ ومن يستدل يعرف وأيننتُ حقا ولم أصدف

عن الكلم الحكم اللامن لدى الله في الرأفة الأرأف رسائل تدرس في الؤمنين بهن اصطني أحمد المسطق فأصبح أحمد فينا عزيزاً عزيز القسامة والموقف ألب أيت جوراً ولم يستف وان تصرعوا تحت أسيانه كمرع كسب أبي الأشرف غداة رأى الله طنيانه وأعرض كالجل الأجنف فنص الرسول له بأييض ذى هبة مرهف فياتت عيون له مسولات في يقع كمب الما تقرف وقان لأحمد ذرنا فليلا فإنا من النوح لم نشتف وأجل النخير الم الطنوا وحوراً على رغم اللا فن على الطنوا وحوراً على رغم اللا فن وأبيل الخروات وأبيل المناز وأبيل المناز وأبيل المناز وأبيل المناز وأبيل وأبيا بدار ذوى زخرف وأبيا النخير الم على كل ذى دير أعجف وتركنا جابها أيضاً من عمال الهوى قصداً

مُ هُ ذَكُر تعالى حَكمُ النّى و أنه حَكم بأمو ال بنى النضير لرسول الله وسي و ملكها له فوضهها رسول الله وسي المؤلف و انه حكم بأمو ال بنى النصير لرسوله عما لم يوجف المسلمون عليه بخيسل و لا أنه قال: كانت أمو ال بنى النضير بما أناه الله على رسوله بما لم يوجف المسلمون عليه بخيسل و لا ركاب فكانت رسول الله وسي النصير بما أناه الله عكان عدمة في سبيل الله عز وجل . ثم بين تعالى حكم الني و أنه للهاجرين و الانصار والنامين أدو قد بين المنافي منوالم وطريقتهم والذي التربي و اليتامي والمساكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و ما آتا كم الرسول فخذوه و ما نها كم عنه فأنهوا و اتنوا الله أن المنشديد دولة بين الأغنياء منكم و ما أنها كم عنه فأنهوا و اتنوا الله أن المنشديد المقال عن نبى الله وطريقية أن الرجل كان يجبل له من ماله النخلات أو كاشاء الله حي نفت عليه قريفة و النخير قال: قبل ير د بعد ذلك . قال: و أن أهلي أمروني أن آتى نبى الله وسي في فاسله الذي كان أهد أعطوه أو بعضه وكان نبى الله وسي المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف عندي والله والمناف النوب في عنق وجملت تقول : كلا و الله الذي النوب في عنق وجملت تقول : كلا و الله قال الذي الله قال الذي الله والله قال الورك المناف الله وكذا وقد الذي المناف الله وكذا وتفول كلا و الله قال النوب في عنق وجملت تقول : كلا و الله قال النوب في عنق وجملت تقول كلا والله قال قال النوب في عنق وجملت تول : كلا و الله قال قال النها الله قال النها الله قال النه قال النه قال النها قال النها الله قال النه قال النها الله قال النه قال النها الله قال النها الله على المول المناف الله قال النها الله الله قال النها الله المناف الله النه الله الله قال النها الله قال النه قال النه قال النها الله قال النه الله قال النه قال النها الله الله قال النه الله قال النه الله قال النه الله الله قال النها الله الله قال النها الله الله قال النه الله الله قال النه الله الله قال النه الله الله قال النه الله الله الله قال النها الله الله قال النه الله الله الله قال النه الله الله قال النه الله الله قال الله الله قال النه

ويقول لك كذا وكذا و تقول كلا والله قال ويقول إلك كذا وكذا حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال ويقول الك كذا وكذا حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كما قال أخر جلد بنحوه من طرق عن مصر به . ثم قال تمال ذاماً للمنافقين الذين مالوا الى بنى النضير في الباطن كما تقدم وو عدوهم النصر فل يكن من ذلك شيء بل خفلوهم أحوج ما كانوا الميهم وغروهم من أغضهم فقال ﴿ أَلم تر الى الذين تاققو ا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الذن أخرجتم لنخرجن محكم و لا نطبع فيكم أحداً أبداً وان قو تلم أحداً أبداً لا ينصرونهم والذن نصرو مهم والذن قو تلوا لا يضرونهم والذن نصروم لمولون الأدبار ثم لا ينصرون ﴾ ثم ذهم تدالى على جبنهم وقلة علمهم وخفة علم النافع ثم ضرب لهم مثلا قبيماً شنيعاً بالشيطان حين قال للانسان اكثر فلما كفر قال الى عالم مائك أن الخواد عزا الطالمان

## قصة عمرو بن سُعدَى القرظي

حين مرعلى ديارٌ بني النضير وقد صارت يبابا ليس مها داع ولا مجيب وقد كانت بنو النضير أشرف منى بني قريظة حتى حداه ذلك على الاسلام وأظهر صفة رسول الله ﷺ من النور اة .قال الواقدى *مَرْشُ* ابراهم بن جمفر عن أبيه قال : لما خرجتْ بنو النصير من المدينــة أقبل عمرو ابن سُمدي فأطاف عناز لهم فرأى خرامها وفكرتم رجم الى بني قريطة فوجدهم في الكنيسة فنغخ في بوقهم فلجتمعوا فقال الزبير بن بأطا: يأأبلسميه أين كنت منذ اليوم لم تزل وكان لايفارق الكنيسة وكان يتألُّه في الهو دية . قال رأيت اليوم عبراً قد عبرنا بها ، رأيت منازل اخواننا خالية بمد ذلك المرز والجلد والشرف الفاضل والمقل البلرع قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل . ولا والنور اة ماسلط هذا على قوم قط لله مهم حاجة وقد أوقع قبل ذاك بان الاشرف ذي عزم ثم بيَّته في بيته آمنا وأوقع بابن سنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع فأجلام وهم أهل جديهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجيدة فحصرهم فلم يخرج انسان منهم رأسه حتى سبساهم وكلم فيهم فتركهم على أن أجلام من يترب. ياقوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيموني وتمالوا نتبع محمّاً والله انكم لتعلمون انه نبي قد بشركا به و بأمره ابن الهيبان أبوعير وان حراش وها أعلم بهو د جاءانا يتوكدان قدومه وأمرانا بإتباءه جاءانا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام نم ماناعلى دينهما ودفناها بحرِ تنا هذه ، فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم ؛ ثم أعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء . فقال الزبير بن باطا : قد والنوراة قرأت صفته في كتاب باطا النوراة التي تزلت على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا ، قال فقال له كسب من أسد: ما يمنمك

يا أيا عبد الرحمن من اتبساعه ? قال أنت ياكس. قال كسب فلم والنوراة ماحكُت بينك وبينه قط، قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فاس اتبته اتبعناد وإز أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعدى على كسب فذكر ماتفاولا في ذلك الى أن قال عمرو ما عندي في أمره إلا ماقلت: ماتطيب فنسي أن أصير قابعاً . رواه الميهتي

# غزوة بني لحيان

#### التي صلَّى فيها صلاة الخوف بمسغان

ذكرها البهيق في الدلائل، وانما ذكرها ابن اسحاق فيا رأيته من طريق هشام عن زياد عنه في إجادي الاولى من سنة ثنتين من المجرة بعد الخندق و بني قريظة وهو أشبه مما ذكره البيهقي والله أعلم . وقال الحافظ البيهتي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو المباس الاصر حدثنا أحدُ بن عبد الجبار وغيره قالوا : لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله ﷺ طالباً بعمائهم ليصيب من بني لحيان غرة ، فسلك طريق الشام ليرى أنه لايريد بني لحيان ، حتى نزل بأرضهم فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤس الجبـال ، فقال رسول الله مُسَالِينَةِ : « لو انا هيطنا عسفان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة » فخرج في ماثني راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاءًا كراع الغميم ثم انصرةً ، فذكر أبو عياش الزوق ان رسول الله ﷺ صلى بعسفان صلاة الخوف . وقد قال الامام أحمه : حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصورعن أمجاهد عن ابن عياش قال : كنا مع رسول الله ﷺ بسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خلد بن الوليد وهم بيننا و بين القبلة فصلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر فقالوا : قد كاثوا على حال لو أصبنا غرتهم . ثم قالوا تأتى الآن عليهم صلاة هي أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال فنزل جبريل مهذه الآيات بين الظهر والمصر ﴿ واذا كنت فيهم فأقت لم الصلاة ﴾ قال فحضرت فأمرهم رسول الله عصليني فأخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركم فركمنا جيماً ثم رفع فرفعنا جيما ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وتاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء قال ثم ركم فركموا جميعاً ثم رفم فرفموا جميماً ثم سجد الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس الآخرون | فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله ﷺ مرتين مرة بأرض عسفان ومرة . بأرض بني سلم . ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه . وقد رواه أبو داود عن سميه بن منصور عن جرير بن عبد الحيد والنسائي عن القلاس عن عبد العزيز بن عبد الصدعن

محمد بن المثنى ويندار عن غندر عن شعبة ثلاثتهم عن منصور به . وهذا اسناد طي شرط الصحيحين و لم يخرجه واحد منهما لمكن روى مسلم من طريق أبي خيشة زهير بن معلوية عن أبي الزبير عن جامر قال غزو نامم رسول الله ﷺ قوماً من جهينة فقاتلوا قتالا شديداً فلما أن صلى الظهر قال المشركون لوملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله ﷺ بغلك وذكر لنا رسول الله وَ اللَّهِ عَلَى : ﴿ وَقَالُوا انْهُ سَأْتُمِهُمُ صَلَاتًا هِي أُحبِ اليهِمُ مِنَ الأولاد ﴾ فذكر الحديث كنحو ماتقدم وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ﴿ صَلَّى رسول الله عَيِّالَيَّة بأصابه الظهر بنخل فهم به المشركون ثم قالوا دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة هي أحب الهم من أبنائهم ، قال فنزل جبريل على رسول الله عَمَالِيمُ فأخبره فسلى بأصحابه صلاة العصر فصفهم صفين بين أيدبهم رسول الله والعدو بين يدى رسول الله ﷺ فكبر وكبروا جميعاً وركموا جميعاً ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام فلما رفعوا رؤسهم سجد الآخرون ثم تقدم ه؛ لاه و تأخر هؤلاه فكبروا جيماً وركموا جيماً ثم سجد الذين يلونه و الآخرون قيام فلما رضوا رؤسهم سجد الآخرون، وقد استشهد البخاري في صحيحه برواية هشام هذه عن أبي الزبير عن جاروقال الامام أحمد ورشن عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد المُنالَى حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هر برة أن رسول الله عليه وزل بين ضجنان وعسمان فقال المشركون إن لهؤلاه صلاة هي أحب البهم من أبنائهم وأبحارهم وهي العصر فأجموا أمركم فيلوا عليهم ميلة وأحسة. وإن جبريل أنى رسول الله عَيُطِيِّهُ وأمره أن يتم أصحابه شطر من فيصلي بمضهم ويقدم الطائفة الاخرى وراءهم وليأغذوا حذرهم وأسلمتهم ثم تأتى الاخرى فيصارن ممه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ليكون لهم ركمة ركمة مع رسول الله ﷺ ولرسول الله ركمتان . ورواه الترمذي والنسائي مر ·\_ حديث عبد الصمد به وقال الترمذي حسن محيح . قلت إن كان أبوهر برة شهد هذا فهو بعـــد خير و إلا فهو من مرسلات الصحـــابي و لا يضر ذلك عند الجهور والله أعلم . و لم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داو د الطيالسي أمر عسفان ولا خلد من الوليد لسكن الظاهر أنها واحدة . بني الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها ، فان من العلماء منهم الشافعي من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعسد يوم الخنعق فانهم أخروا الصلاة تومثذ عن ميقاتها لعذو القنسال ولوكانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك لفصاوها ولم يؤخروها ، ولهذا قال بعض أهل المفازى : إن غزوة بي لحيان التي صلى فها صلاة الخوف بعسفان كانت بعد بني قريظــة . وقد ذكر الواقدي بأسناده عن خلا بن الوليد قال: لما خرج رسول الله عظيم الى الحديبية لتبته بعسفان فوقفت بأزائه وتمرضت له فصلي بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثملم يمزملنا فأطلمهالله على

ما في أغنسنا من الممّ به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . قلت : وعرة الحديبية كانت في ذى القمدة سنة ست بعد الخدمة و بني قريظة كما سيآنى . وفي سياق حديث أبي عياش الزرقي مايقتضى أن آية صلاة الخوف نزلت في حدة الغزوة بوم عصفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلاها و الله أعلم . وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف و اختلاف الروايات فيها في كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله وبه التقة وعليه النكلان

## غزوة ذات الرقاع

قال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد غروة بني النصير شهري ربيع وبمض جادي ثم غزا نجماً مريد بني محارب و بني ثعلبة من غطفان و استعمل على المدينة أبا ذر . قال ابن هشام: ويقال عثان بن عفان ، قال ابن اسحاق فسار حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع. قال ابن هشام لانهم رقموا فها راياتهم ، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاء ، وقال الواقدي مجبل فيه بقم حر وسود وبيض. وفي حديث أبي موسى : أنما سميت بذلك لمــا كانوا بربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر . قال ابن السحاق : فلقي مها جمًّا من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وقد خاف الناس معضهم سِضاً حتى صلى رسول الله ﷺ بالناس صلاة الخوف، وقد أسند ابن هشام حديث صلاة الخوف هينا عن عبد الوارث بن سميد التُنُوري عن يونس بن عبيدعن الحسن عن جار بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أوب عن أبي الزبير عن جار وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجد ولا ذات الرقاع ولم يتعرض لزمان و لا مكان و في كون غروة ذات الرقاع التي كانت بنجه لقتال بمي محادب و بني ثملية بن غطفان قبل الخندق نظر . وقد ذهب البخاري الى أن ذلك كان بعد خيير واستدل على ذاك بأن أبا موسى الاشعرى شهدها كاسيأتي وقدومه انما كان ليالي خيير سحبة جعفر وأصحابه وكذلك أبو هر برة وقد قال صليت مع رسول الله عَيْطَالِيَّةِ في غزوة نجد صلاة الخوف ، ومما يعل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر انما أجازه رسول المُعَيِّكيُّ في القتال أول ماأجازه وم الخندق. وقد ثبت عنه فالصحيح أنه قال : غزوت م رسول الله عَيْكَ قِبْل عَبد فذكر صلاة الخوف ، وقول الو اقدى انه عليه السلام خرج الى ذات الرقاع في أربعائة ويقال سبعائة من اصحابه ليلة السبت لعشر خلون من المحرم سنة خمس فيه نظر ، ثم لايحصل به تجاة منأن صلاة الخوف اثما شرعت بعد الخندق لانالخندق كان في شوال سنة خس على المشهور ، وقيل في شوال سنة أربع ، فتحصل على هذا القول مخلص من حديث ابن عمر ، فأما حديث أبى موسى وأبى هر مرة فلا

#### قصة غورث بن الحارث

قال أن اسحاق في هذه النزوة: ﴿ وَمُرْهُمْ عَمْ وَ مِنْ عَبِيدٌ عَنَّ الْحَسِنُ عَنَّ جَارٌ مِنْ عَبِدُ الله أن رجلا من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان ومحارب : ألا أقتل لكم محداً ? قالو ا بلي وكيف تقتله ? قال : أفتك به . قال : فأقبل إلى رسول الله ﷺ وهو جالس ، ومُسيف رسول الله ﷺ في حجره . فقال يا محمد، أنظر الى سينك هذا ? قال : نم ، فأخذه ثم جعل يهزه و بهم، فكبته الله . ثم قال : يا محمد ، أما تخافني ? قال : لا ، ما أخاف منك ? قال : أما تخافني وفي يدى السيف. قال: لا ، يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف النبي ﷺ فرده عليه فأثرل الله عز وجل ﴿ يِأْمِهِا الذينِ آمنوا أَذَكُرُوا نَمِمَ اللهُ عَلِيكُمُ اذَ ﴿ قُومُ أَنْ يَبِسَطُوا الْبِكُمُ أَيْدَتُهِم فكفّ أَيْدَتُهُم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلينوكل المؤمنون ﴾ . قال ابن اسحاق : و فرشي بزيد بن رومان أنها أنما أنزلت في عرو بن جحاش أخي بني النضير وماهم به . هكذا ذكر ابن اسحاق قصة غورث هذا عن عرو من عبيد القدّري وأس الفرقة الضالة وهو وان كان لا يتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروي عنه لبدعته و دعائه اليها ، وقدا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه ولله الحد . فقد أورد الحافظ البيهين ها هنا طرقا لهذا الحديث من عدة أما كن ، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة عن حار أنه غزا مم رسول الله وَيُطَالِينَهُ غزوة نميد ظما قفل رسول الله وَ الدكته القائلة في و ادكثير المضاء فنفرق الناس يستظاون بالشجر وكان رسول الله عَيْسَاتَة تحت ظل شجرة فعلق مها سيفه . قال جام : فنمنا نومة فاذا رسول الله عَيَاليَّةِ يدعونا فأجبناه واذا عنده اعرابي جالس فقال رسول الله عَيَاليُّهِ: ان هذا اخترطْ سينى وأنا نائم الستيقظت وهوفى يده صلتاً فقال من يمنمك منى ? قلت : الله . فقال من يمنعك مني على الله . فشام السيف وجلس ولم يعاقبه رسول الله علين وقد فعل ذلك ، وقد رواه مسلُ أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عنان عن أبان عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله وَيُعِلِينُ حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة طليلة تركناها لرسول الله عَيَّاليَّة فجاءه رجل من المشركين وسف رسول الله عَيَّاليَّة معلق بشجرة ، فأخذ سيف رسول الله فاخترطه وقال لرسول الله عَيُطِالِيَّةِ تَخافني ? قال : لا . قال فين يمنعك مني ? قال : الله يمنعني منك قال : فهدده أصحاب رسول الله عِيناليَّةِ فأغمد السيف وعلمه . قال : ونودي بالصلاة فصلى بطائمة ركمتين ثم تأخروا وصلى بالطائمة الاخرى ركمتين قال : فـكانت:رسول الله ﷺ أربع ركمات والقوم ركمتان . وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبان به . قال البخاري وقال مسدد عن أبي عوافة عن أبي بشر أن اسم الرجل غورث بن الحارث. وأسند البيهيق من طريق أبي عوافة عن أبي بشر عن سليان بن قيس عن جابر قال : قاتل رسول الله عليه بحارب وغطفان بنخل فرأوا من المسلمين غره فعجاه رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله بيقي السيف وقال من يمنتك منى قال الله فسقط السيف من يعد فأخذ رسول الله بيقي السيف وقال من يمنتك منى قال الله فسقط السيف من يعد فأخذ رسول الله بيقي السيف وقال من يمنتك من يقانو نك ، خلل سبيله فآني أصحابه وقال : جئم من عند خبر الناس . ثم ذكر صلاة الخوف وانه صلى أربع ركمات بكل طائفة ركمتين . وقد أورد البيبق هنا طرق صلاة الخوف بذات الزقاع عن صالم بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشة ، وحديث الزهرى عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنات الزقاع عن صالم بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشة ، وحديث الزهرى عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجد وموضع ذلك كتاب الاحكام . والله أعلم

### قصة الذي أصيبت امر أته في هذه الغزوة

قال محمد بن أسحاق مَرْشَيْ عمي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن إعبد الله قال : خرجنا مع رسول الله عليانية في غزوة ذات الرقاع من تخل فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين فلما الصرف رسول الله ﷺ قافلا ، أنى زوجها وكان غائبًا ، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى مهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع إثر رسول الله ﷺ فنزل رسول الله ﷺ منزلا فقال من رجل يكافرنا ليلتنا فانتلب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. فقالا: نمحن إرسول الله ، قال : فكونا بنم الشمب من الوادي ، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر فلما خرجا الى فم الشعب قال الانصارى للمهاجرى: أى الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره ? قال: بل اكفي أوله ، فاضطجم المهاجري فنام وقام الانصاري يصلي ، قال : و أنى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرى بسهم فوضمه فيه فانتزعه ووضمه وثبت قائمًا قال : ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه فترعه فوضعه وثبت قائمًا قال ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فتزعه فوضعه م ركم وسجد ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت قال: فوشب الرجل فلما رآها عرف أنه قد نذرا به فهربقال: ولما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله أعلا أهبيني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطمها حتى أغذها فلما تابع على الرمى ركست فآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرنى رسول الله وَاللَّهِ بِمُعَلِّهُ بَعَمُهُ لَعَلَمُ نَسَى قبل أَن أَقبلُمها أَو أَنْفَدُها . هكذا ذَكره ابن اسحاق في المغازى وقد رواه أبو داو د عن أبي تو به عن عبد الله بن المبارك عن ابن اسحلق به . وقد ذكر الواقدي عن عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محد عن صالح بن خوات عن ابيه حديث صلاة

الخوف بطوله قال وكان رسول الله عليه الخوف بحالهم نسوة ، وكان في السبى جارية ورئية وكان في السبى جارية وضيئة وكان زوجها بحبها فحلف ليطلبن محمداً ولا يرجع حتى يصيب دماً أو مخلص صاحبته ثم ذكر من السياق تحو ما أورده محمد بن اسحاق .قال الواقدى وكان جابر بن عبد الله يقول بينا أنام رسول الله عليه الله يقافيل اليه أقبل اليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدى الذي أخذ فرخه فو أيت أن الناس عجبوا من ذلك تقال رسول الله يقطئ اتسجبو ن من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه فوالله لربح أرحم بعن هذا الطائر بغرخه

#### قصة جمل جار في هذه الغزوة

قال محمد بن اسحاق : حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله ﷺ الى غزوة ذات الرقاع من نخل على جل لى ضميف فلما قغل رسول الله ﷺ جملت الوفاق تمضى وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله وَلِيَالِيَّةِ فَعَالَ : مالك ياجابر ?قلت يارسول الله أبطأ بي جملي هذا . قال : أنحه ، قال فأنحته وأناخ رسول الله عَلَيْنَ ثُم قال : أعطني هذه العصا من يدك أو اقطم عصا من شجرة فغملت فأخذها رسول الله عَيَالِيَّةِ فنحسه مها نحسات ثم قال: اركب فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهنة . قال : وتحدثت مم رسول الله ﷺ فقال : أتسمني جلك هذا بلجار ? قال : قلت مل أهبه لك قال : لا ولكن بسنيه ، قال : قلت فسُمنيه ، قال: قد أخذته بدرهم ، قال قلت: لا اذا تنبني يارسول الله ، قال: فبدرهمين ، قال: قلت لا ، قال: فلم يزل يرفع لى رسول الشُّمْ عَيْثِ عَلَى بلغ الاوقية ، قال فقلت: أفقد رضيت ؟ قال: نعم، قلت فهو لك ، قال : قد أخذته نم قال : ياجابر هل نزوجت بمد ، قال قلت : نسم يارسول الله ، قال : أثيبًا أم بكراً ، قال : قلت بل ثيبًا ، قال : أفلا جارية تلاعمها وتلاعبك ، قال : قلت يارسول الله ان أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاً فنكحت أمرأة جامة تجمم رموسهن فتقوم عليهن. قال : أصبت انشاءالله ، أما انا لو جئنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت فأقمّنا عليها يومنا ذلك وسممت بنا فنفضت تمارقها ، قال : فقلت والله يارسول الله مالنا تمارق ، قال : انها ستكون فاذا أنت قدمت فاعمل عملا كيساً ، قال : فلما جئنا صراراً أمر رسول الله ﷺ بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول الله عليه الله عنه عنه عنه عنه المراة الحديث وما قال لي رسول الله ﷺ ، قالت : فدونك فسمع وطاعة فلما أصبحتُ أخفت برأس الجل فأقبلت به حتى أمُّنه على بلب رسول الله ﷺ ثم جلست في المسجد قريبًا منه ، قال : وخرج رسول الله ﷺ

فرأى الجل فقال: ماهذا ، قالوا : يارسول الله هذا جل جاء به جابر ، قال : فأين جابر ، فدعيت له ، قال فقال : يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك ، قال : ودعا ملالا فقال : اذهب بحيار فأعطه أُوقية ، قال : فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراً ، قال : فوالله مازال ينسي عندي ويرى مكانه من بينناحتي أصيب أمس فها أصيب لنا . يعني يوم الحرة . وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث عبيه الله بن عمر الممرى عن وهب بن كيسان عن حام بنحوه . قال السهيل: في هذا الحديث اشارة الى ما كان أخبر به رسول الله عَلَيْنَةٍ جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده وكمه فقال له تمنُّ على . وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنْ المؤمنينَ أنفسهم وأموالهم) وزادهم على ذلك في قوله ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ ثم جم لهربين الموض والموض فرد عليهم أرواحهم التي اشتراها مهم فقال ﴿ ولا تحسن الذين قتاوا في سبيل الله أموات بل أحياء عنه رمهم يرزقون ﴾ والروح للانسان ممثرلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز. قال: فلذلك اشترى رسول الله مَيِّناتِهُم من جابر جمله وهو مطيته فأعطاه ثمنه ثم رده عليــه وزاده مع ذلك . قال ففيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه . وهذا الذي سلكه السهيل هاهنا اشارة غريبة وتمخيّل بديم والله سبحانه وتمالى أعلم . وقد ترجم الحانظ البيهقي في كتابه ( دلائل النبوة ) على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال: باب ماكان ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه .وهذا الحديث لهطرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اختلاف كثير ا فى كمية ثمن الجل وكيفية ما اشترط في البيع . وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق بكتاب البيع من الاحكام والله أعلى. وقد جاء تقييده مهذه الغزوة وجاء تقييده بغيرها كما سيأتى ومستبعد تعداد ذلك والله أعلى

#### غزوة بلد الآخرة

وهى بدر الموعد التى تواعدوا اليها من أحد كما تقدم . قال ابن اسحاق : ولما رجم رسول الله وقالية الى المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادى الاولى وجمادى الآخرة ورجباً ثم خرج في شبان الى بدر لميماد أبى سفيان ، قال ابن هشام : واستممل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ساول . قال ابن اسحاق فنزل رسول الله والله الله الله عليه تمانياً يتنظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران . وبعض الناس يقول قد بلخ عسفان تم بدا له في الرجوع فقال : إممشر قريش أنه لا يصلحكم الا عام خصيب ترعون فيه الشجر و تشربون فيه الله بن عان عامكم هذا عام جعب والى راجع فارجعوا . فرجم الناس ضمام أهل مكة

جيش السويق يقولون انما خرجم تشربون السويق. قال واتى مخشى بن عمر و الضمرى وقد كان وادع النبي عطية في غزوة ودان على بنى ضمرة فقال: يامحد أجئت القاء قويش على هذا المله ? قال: انم يا أخا بنى ضمرة وان شئت رددنا اليك ماكان بيننا و بينك وجالدناك حتى يحمكم الله بيننا و بينك. قال: لا والله يامحد مالنا بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله يعظي الى المدينة و لم يلق كبداً . قال أبن اسحاق وقد قال عبد الله بن واحة يدنى في انتظار هم أبا سفيان ورجوعه بقريش على الحد ذلك عالى الدنة و الم يكساك عالى الها ويتربيش الله المن عشام وقد قال عبد المها أبوزيد لكها بن مالك :

وَعَدَنَا أَبا سَفِيانَ بِدِراً فَلِ عُجِد لِمِيادَه صَدَّقًا وَمَا كَانَ وَاقِيا فاقسم لو لاقيتنا فاقيتنا لابت نميا وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أباجهل تركناه نماوط عصيتم رسول الله اف لدينتكم وأمركم السئ الذى كان غلوط فانى وان عنضونى القائل فدى لرسول الله أهل وماليا أطناداً لم لمعله فينا بغيره شهابًا لنا في ظلمة الليل هاديا

قال ابن اسحاق : وقال حسان أبن ثابت في ذلك :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاض الاوارك بيدى رجال هاجروا نحو ربهم وأفصاره حقاً وايدى الملائك الذا سلكت الفور من بطن علج فقولا لها ليس الطريق هنالك أقنا على الرس النزوع ثمانيا بارعن جرار عريض المبارك بكل كيت جوزه فصف خالله وقب طوال مشرفات الحوارك ترى العرفج المامي تغرى أصوله مناسم اخفاف المهلى الرواتك وان تلق في تطوافنا والتماسات وان تلق قيس من أمرئ القيس بعد المطالب وقد أسل فها بعد ذلك:

أحمان الما يااين آكة الغنا وجدك فتتال أنظروق كذلك خرجنا وما تنجو اليمافير بيتنا ولو وألت منا بشد مدارك اذا ما انبيثنا من مناخ حبته مدمن أهل الموسم المتعارك أقمت على الرس التزوع تربدنا وتتركنا في النخل عند المدارك على الزرع تمشى خيلتا وركابنا فا وطئت ألصقنه بالدكاك أقنا ثلاتاً بين سلع وفارع يجرد الجياد والمطى الرواتك حسبتم جلادالقوم عند فنائكم كأخذكم بالدين أرطال آنك فلا تبعث الخيل الجيادوقل لها على نحو قول المصم المتبلك سمعتم جا وغيركم كان أهلها فوارس من أبناه فهر بن مالك فاتك لافي هجرة إن ذكرتها ولا حرمات دينها أنت ناسك

قال ابن هشام: تركنا منها أبياناً لاختلاف قوافيها ، وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهرى وابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله والله الله والسنف النساس لموعد أبي سفيان وانبث المنافقون في الناس يتبطونهم ضلم الله أو لباه ، وخرج المسلمون صحبة رسول الله مخليات الى بدر وأخفوا معهم بضائع وقالوا إن وجداً أبا سفيان وإلا اشترينا من بضائع موسم بعر ثم ذكر نحو سياق ابن اسحاق في خروج أبي سفيان الى مجنة ورجوعه وفي مقاولة النفسرى ، ثم ذكر نحو سياق المنسافة عالى ذلك . قال الواقدى : خرج رسول الله والله والمنتخلف على المدينة عبد الله بن رواحة . وكان خروجه اليها في مستهل ذي القمدة يدى سنة أربع ، والصحيح قول ابن اسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة نول موسى بن عقبة أنها في شعبان لكن قال في سنة ثلاث وهذا وهم فان هذه الديما من أحد وكانت أحد في شوال سنة ثلاث كان تقدم والله أعلم . قال الواقدى : فأقلموا بيمو مدة الموسم الذي كان يشتد فيها نمائية أيام فرجموا وقد ربحوا من الدرم درهمين . وقال غيره : الله والله كا قال الله عز وجل : ﴿ فاتقلموا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سو، واتبموا رضوان فاقد وفضل عظيم ﴾

## فصل

#### في جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة

قال ابن جرير: وفى جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عبان بن عنان رضى الله عنه يعنان رضى الله عنه يعنان وضى الله عنه يعنى من وقية بنت رسول الله وينتجي وقرل فى حفرته والده عبان بن عنان رضى الله عنه . قلت : وفيه توفى أبوسلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله عن عمر بن مخزوم القرشى الحزومي وأمه برءً بنت عبد المطلب عمة رسول الله

وَكُلُ رَضِيع رَسُولَ اللهُ ﷺ وَكُن رَضِيع رَسُولَ اللهُ ﷺ وَكُن اللهُم أَبِي سَلَّم وأبي عبيدة وعنان بن عنان والارقم بن أبي الارقر قديمًا في بوم و احد، وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى مكة وقد ولد لما بالحبشة أولاد، ثم هاجر من مكة إلى المدينة وتبعته أم سلة الى المدينة كما تقدم ، وشهد بدراً وأحداً ومات من آثار جرح جُرحه وأحد رضي الله عنه وأرضاه، له حديث واحد في الاسترجاع عنــد المصيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله ﷺ بأم سلمة قريباً . قال ابن جربر : وفي ليال خاون مرح شعبان منها ولد الحسين بن على من فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضى الله عنهم . قال وفى شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ زيف بلت خزيمة من الحبارث من عبد الله من عرو من عبد مناف من هلال بن عامر بن صمصة الملالية . وقد حكى أنو عمر بن عبد البر عن على بن عبد المز بز الجرجاني انه قال : كانت أخت ميمونة بنت الحارث. ثم استغر به وقال لم أره لغيره. وهي التي يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم ويرها لهم واحسانها البهم. وأصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشا و دخل مها في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها . قال أنو عمر بن عبـــد البر عن على بن عبد العزيز الجرجاني : ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال ابن الأثير في الغابة: وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد. قال أبو عمر: ولا خلاف إنها ماتت في حياة رسول الله ﷺ ، وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله عنها ، وقال الواقدي في شو ال من هذهالسنة تزوج رسول الله عليه أم سلمة بنت أبي أمية . قلت : وكانت قبله عند زوجها أبي اولادها أبي سلمة بن عبد الاسد وقد کانشهد أحداً كما تقدم ، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برى ، ثم خرج في سرية فنتم منها نما ومنهاً جيداً ، ثم أتام بعد ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث يَّةِينَ مِن جَادِي الأولى من هذه السنة ، فلسا حلت في شو ال خطمها رسول الله ﷺ إلى نفسها بنفسه السكرية وبعث المها عر من الخطاب في ذاك مرراً فتذكر أنها امرأة غيرى أى شديدة الغيرة وأنها مصبية أي لها صبيان يشغارنها عنه ويحتاجون الى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لم في قونهم ، فقال : أما الصبية ظلى الله و الى رسوله أى نقتهم ليس اليك ، وأما النبرة فادعو الله فيذهما ، فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ماقالت له : قم فزوّج النبي ﷺ تمنى قد رضيت وأذنت. فتوهم بمض العلماء أنها تقول لابنها عمر مِن أبي سلمة وَقد كان إذ ذاك صغيراً لايلي مثله العقد، وقدجمتُ ﴿ فِي ذَلِكَ جِزِمَّا مِفْرِدًا بِينت فِيهِ الصوابِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ الحِدُوالنِّسَةِ . وَأَنَّ الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بِن أبي سسلمة وهو أكبر ولدها وساغ هذا لان أبله ابن عمها فللان ولاية أمه اذا كان

صبيًا لها من غير جهة البنوة الاجماع . وكذا اذا كان ممنقًا أو حاكًا ، فأما محض البنوة فلا يلى بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله!! ولبسط هذا موضح آخر يذكر فيه وهو كتاب النكاح من الاحكام الكبير إن شاء الله

قال الامام أحمد: وَرَشُّ مِونس حدثنا ليث يعني ان سعد عن مزيد من عبد الله من أسامة ان الهاد عن عرو من أبي عرو عن الطلب عن أم سلم على أناني أبو سلمة وماً من عند رسول الله عَيْنَةِ فَعَالَ : لقد محمت من رسول الله عَيْنَةِ قولا سررت به ، قال : ﴿ لا يُصِيبِ أَحِما من السلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم آجر في في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا فعل به » . قالت أم ملمة : فحفظت ذلك منه، فلما توفى أنو سلمة استرجعت وقلت : اللهم آجر ئی فی مصیبتی وأخلف لی خیراً منها . ثم رجست الی نفسی فقلت : من أمن لی خیر من أبی سلمة \* فلما انقضت عدنى استأذن علىّ رسول الله ﷺ وأنا أدبغ إهابًا لى ففسلت يدى من القرظ وأذنت له فوضمت له وسادة أدم حشوها ليف فقمد علمها فخطيني الى نفسي ، فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما في أن لا تكون بك الرغبة ، و لكني امرأة بي غيرة شديدة فأخاف أن ثرى منى شيئاً يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ماذكرت من الغيرة فسيذهما الله عنك ، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك ، وأما ماذكرت من الميال فاتما عيالك عيالي ، فعالت : فقد سلمتُ لرسول الله وتطالتُن . فقالت أم سلمة : فقد أبداني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله ﷺ . وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث حاد من الملة عن أابت عن عر من ألى سلة عن أمه أم سلة عن ألى سلة به . وقال الترمذي حسن غريب . وفي رو اية للنسائي عن كابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن نزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمعي عن أبيه عن عمر بن أبي

وقال ابن اسحاق: ثم انصرف رسول الله ﷺ \_ يغي من بدر الموعد \_ راجاً الى المدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجـة الشركون وهى سنة أربع . وقال الواقدى : وفى هذه السنة يغي سنة أربع أمر رسول الله ﷺ زيد بن فابت أن يتعلم كتاب يهود . قات : فثبت عنه فى الصحيح أنه قال تعلمته فى خسة عشر يوماً والله أعلم



# سنة خمس من الهجرة النبوية غز وقدومة الجندل في ربيع الاول منها

قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله عَيْد الله عَدومة الجندل . قال ابن هشام في ربيع الاول ، \_ يعنى من سنة خمس \_ واستعمل على المدينة سباء عن عُرُ فُطة الغفارى . قال ابن اسحنق: ثم رجع الى المدينة قبل أن يصل اليها ولم يلقَ كيداً، فأتام بالمدينة بقية سنته. هكذاقال ابن اسحاق. وقد قال محمد بن عمر الواقدي باسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله ﷺ أن يدنو الى أدانى الشام ، وقيل له ان ذلك مما يفزع قيصر ، وذكر له أن بدومة الجندل جمًّا كبيراً وأنهم يظهون من مرابهم، وكان لها سوق عظيم وهم يريدون أن يدنو ا من المدينة . فندب رسول الله ﷺ الناس فخرج في ألف من المسلمين ، فكان يسير الليل ويكن النهار ومعه دليلله من بني عذرة يقال له مذ كور هاد خريت . فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تمم ، فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاه الخبر أهل دومة الجنعل فنفرقوا ، فغزل رسول الله ﷺ بساحتهم فلم يجد فيها أحداً ، فاقام بها أياما ، وبث السراياتم رجموا وأخذ محد بن سلمة رجلامهم فأتى به رسول الله علي الله عن أصحابه فعال هِ بوا أمس ، فعرض عليه رسول الله عَيْثَاتِينَ الاسلام فاسلم ، ورجم رسول الله عَيْثَاتُ الى المدينة . قال الواقدي : وكان خروجه عليه السلام الى دومة الجندل في ربيع الآخر (١) منة خمس . قال : وفيه توفيت أم سمد بن عبادة وا بنها مع رسول الله ﷺ في هذه الغزوة وقد قال أبو عيسي الترمذي في جاسه: هرشن محمد بن بشار مَرَشَن محمى بن سميد عن سميد بن أبي عروبة عن قتادة عن صعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت و النبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وهذا مرسل حيد ، وهو يقتضي أنه عليه السلام غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه على ما ذكره الواقدي رحمه الله

# غز و الخنداق وهي غز و الاحزاب

وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الاحزاب فتال تعالى ﴿ أَيَّا بِهَا اللَّهِ يَعَ اَمْتُوا اذْ كَرُوا لَعَمَّة الله عليكم إذ جاءتهكم جنود ظرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ﴿ إِذْ

(١) في تاريخ ابن جرير عن الواقدي أنه في ربيع الاول

جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم و إذ زاغت الاجمار و بلفت القاوب الحناجر وتظنون بالله الغلنونا ، هنالك ابتلي المؤمنون وزُولوا رلزالا شديداً \* واذ يقول المنافقون والذين في قاويهم صن ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا \* و إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، و يستأذن فريق منهم النبيُّ يقولون ان بيوتنا عورة و ما هي بعورة ان بريدون إلا فِرارا \* ولو دُخلت عليهم م. أقطار ها ثم ُسئارا الفتنةَ كَا تُوهاوما تلبُّنوا مها إلا يسيرا ﴿ وَكُلُّهُ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهُ من قبل لا يونون الأدبار وكان عهد الله مسئولاً • قل لن ينفعكم الفرارُ إن فَر رتم من الموت أوالقتل و إذاً لا تُمتَّمون إلا قليلا \* قل من ذا الذي يعسمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أوأر اد بكررحة ولا يجدون لهم من دو ن الله وليًّا ولا نصير ا \* قد يعلم الله الموَّقين منكم والقائلين لاخو أنهم هلَّ الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا \* أشيحةً عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تعور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فاذا ذهب الناو ف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبطً الله أعمالم وكان ذلك على الله يسير ا \* يحسبون الاحزاب لم ينهبو ا و ان يأت الاحزاب يودُّو ا لو أنهم وادون في الاعراب يسألون عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا \* لقدكان لحم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴿ وَلَمَا رَأَى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلما \* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فنهم من قضى عبه ومنهم من ينتظر وما بدُّلو اتبديلاه ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعنب المنافقين إن شاء أو ينوب عليهم ان الله كان غفور ا رحما \* وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكني الله المؤمنين التمنال وكان الله قويًّا عزيزًا ﴿ وأثزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صيّاصيهم وقذف في قادبهم الرعب فريقا تتساون وتأسيرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضالم تطئوها وكان الله على كل شيء قدرًا ﴾ وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات السكريمات في التفسير ولله الحد والمنة، ولنذكر هاهنا ما يتملق بالقصة إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خس من الهجرة نص على ذلك ابن اسحاق وعروة ابن البحاق وعروة ابن الجروت وقد وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه قال: ثم كانت وقعة الاحزاب في شوال سنة أربع . وكذلك قال الامام مالك بن أنس فيارواه الحدين حنبل عن موسى بن داود عنه . قال البيهق : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة لان مرادم ان ذلك بعد مضى أربع سنين وقبل استكال خس ، ولاشك أن المشركين لما انصر فوا عن أحد واعدوا المسلمين الى بعر العام القابل ، فنعب النبي مرافعيا في وأصابه كما تقعم في شعبان سنة أربع

ورجم أبو سفيان بقريش لجعب ذلك العام فلم يكونوا ليأتوا الى المدينــة بعد شهرين ، فتمين أن الخندق في شوال من سنة خس والله أعلم . وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث الاعلى قول من ذهب الى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة الهجرة، ولم يمدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الاول الى آخرها كاحكاه البيهق. وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوى وقد صرح بان بدراً في الاولى، وأحداً في سنة تنتن، و بدر الم عد في شمبان سنة ثلاث، والخندق في شو ال سنة أربع. وهذا مخالف لقول الجهور فان الشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعن ُمالك من ربيع الاول سنـــة الهجرة، فصــارت الاقوال ثلاثة والله أعلم. والصحيح قول الجهير أن أحداً في شوال سنة ثلاث، وأن الخندق في شوال سنة خس من الهجرة والله أعلم. ظما الحدث المتفق عليه في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن أبن عراً نه قال : على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أر بع عشرة سنة فإيجز أني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خس عشرة فاجازئي ، فقد أجاب عنها جماعة من الطف منهم البيهق بانه عرض يوم أحد في أول الرابعة عشرة ، ويوم الاحزاب في أواخر الخامسة عشرة . قات : ويحتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه في يوم الاحزاب كان قد استكمل خس عشرة سنة التي يجاز لمثلما الغلمان ، فلا بهق على هذا زيادة عليها . ولهذا لما بلَّغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال : أن هذا الفرق بين الصغير والكبير . ثم كتب به الى الآفاق واعتمد على ذلك جهور العلماء والله أعلم

وهذا سياق القصة مما ذكره ابن اسحاق وغيره. قال ابن اسحاق : ثم كانت غزوة المختلق في شو ال سنة خس . فحد ثني يزيد بن رومان عن عروة و من لا أنهم عن عبيد الله بن كعب بن في شو ال سنة خس . فحد ثني يزيد بن رومان عن عروة و من لا أنهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القبل ومحمد بن كمر بن قتادة وعبد أنه بن أبي بكر وغير هم من عامائل ومحمد بن المحمد بن المختلق أن نفراً من الميهود منهم إسلام بن أبي الحقيق النضرى وحيى بن أخطب النضرى وكنانة من الربيم من أبي الحقيق وهو ذة بن قيس الوائل وأبو عسار الوائل في نفر من بني النضيد و نفر من بني وائل وهم الذين وهو ذة بن قيس الوائل وأبو عسار الوائل في نفر من بني النضيد و نفر من بني وائل وهم الذين حرب حرّبوا الاحراب على رسول الله محمد الدينة عند عن أبي عندي وعمد م قويش يمكة فدعو هم الى حرب المحمد الموال الله محمد المعامد أن المنافذ بنه عن وعمد م أفديننا خير أم دينه ? قالوا المحمد بنه وأنم أولى بالحق منه ، فهم الذين أنول الله فيهم ﴿ أَمْ ترالى الذين أوتوا المعيداً من الدين المدين كذر واهولاء أهدى من الذين المديناً من الدين المديناً عن الدين المديناً عن الدين الدين كذر واهولاء أهدى من الذين المديناً من الدين المديناً عن الدين الدين كذر واهولاء أهدى من الذين المديناً عن الدين الدين الدين الدين اله الدين المديناً عن الدين المديناً عن الدين الد

آ منو ا سبيلا ، أو لئك الذين لسنهم الله ومن يلمن الله فلن تجــد له نصير ا ﴾ الآيات. فلما قالو ا ذلك لقريش ممرهم و نشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول الله عليه ، و اجتمعوا لذلك واتمدوا و أخبروهم أنهم يكو نون ممهم عليه و أن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه ، فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينسة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة ، و الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرى في بني مرة ومسعر بن رُ خيلة بن نو برة ابن طريف بن سُحْمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجم بن ريث بن عطفان فيمن تابعهن قومه من أشجم . فلما ميم بهم رسول الله على وما أجموا له من الامر ضرب الخندق على المدينة قال ابن هشام : يقال ان الذي أشار به سلمان . قال الطبري والسهيلي : أول من حفر الخنادق منوشهر من أبرج بن أفريدون وكان في زمن موسى عليه السلام . قال ابن اسحاق : فعمل فيه رسول الله مِيتَكَافِيَّة ترغيباً للسلمين في الاجر، وعمل معه المسلمون، وتخلف طائنة من المنافقين يعتسـ ذرون بالضعف، ومنهم من ينسلُّ خفية بغير اذنه و لا علمه عليه الصلاة والسلام. وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تمالي ﴿ إنَّمَا المؤمنون الذِّين آمنو ا بالله ورسوله واذا كاثوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنو نك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبمض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحم \* لاتجبلوا دعاه الرسول بينكم كدعاه بعضكم بعضا قد يملم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيم فننة أو يصيبهم عذابُ ألم ، ألا ان لله ما في الساوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجمون اليه فينبهم يما عماوا والله بكل شيء عليم ﴾

قال ابن اسحَاق : فعملُّ المسلمون فيه حتى احكوه، وارتجزوا فيه يرجل من المسلمين يقالبله يُجيل سماه رسول الله ﷺ عَمْرًا ، فقالوا فها يقولون :

سماد من بعد ُجعَيل عَمْراً وكان البائس يوما ظهرا

وكاتوا اذا قالوا عرا قال معهم رسول الله عليه عمرا ، واذا قالو ا ظهراً قال لم ظهرا . وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد محمد البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد حمد أنساً قال : خرج رسول إلله والله والله المخاشف فاذا المهاجر ون والانصار بحمر ون في عداتم بلا دق و لم يكن لهم عبيد يصادن ذلك لم ، قالم رأى ماجم من النصب والجوع قال : « اللهم أن العيش عيش الآخر ، و ، فأغفر الأنصار والمهاجر » وقالوا مجيبين له :

أمن الذين بايسوا عمدا على للجهاد ماجّينا أبدا

وفى الصحيحي من حديث شعبة عن معاوية برن قرة عن أنس نحوه . وقد رواه مسلم من حديث حملة عن ثابت وحميد عن أنس بتحوه . وقال البخارى حدثنا أبو مشرّ حدثنا عن عبد العزيز عن أنس قال : جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة و ينقلون التراب على متوشم ويقولون :

نحن الذين بايموا محمدا على الاسلام مابقينا أبدا

قال يقول الذي وَلَيْنِ عِبِياً لم والهم أنه لاخير الآخره ، فبارك في الانصار والمهاجره ، فال يقول الذي وَلِينِ عِبِياً لم والهم أنه لاخير الآخره ، فبارك في الانصار والمهاجره ، قال يؤتون على على على الشعير فيصنع لهم بلحالة سنحة توضع بين يدى القوم والقوم جياع ، وهي بشمة في الحلق ولها ربح منتن . وقال البخارى حدثنا قبي الخين الذي المنافق على أكتادنا ، فقال رسول الله وقيلية : ﴿ اللهم لا عيش الاعيش الآخرة ، فاغفر المهاجر بن على أكتادنا ، ورواه مسلم عن القمني عن عبد الدرير به ، وقال البخارى : حدثنا سلم بن الراهم والانصار » . ورواه مسلم عن القمني عن عبد الدرير به ، وقال البخارى : حدثنا سلم بن الراهم حدثنا شعبة عن أبي السحاق عن البراه بن عارب قال : كان رسول الله وقائل التراب يوم إلى المنطق عن البراه بن عارب قال : كان رسول الله وقائل المتحارى عند القرار به المنافق عن التراب يوم المنافق عن البراه بن عارب قال : كان رسول الله وقائل المتحارى المنافق القرار به المنافق عن البراه بن عارب قال : كان رسول الله وقائل المتحارى الله وقائل المتحارى القرار بهذا أو الهر بالمنافق المنافق والله أو لا الله أما اهتدينا ولا تصدَّفنا ولا صلينا فأترلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا إن الألى قد منه اعلينا اذا أرادوا فننة أيينا

ورفع بها صوته: أَبَيناء أَبَينا. ورواه مسلم من حديث شعبة به . ثم قال البخارى: حدثنا أحمد بن عبان حدثنا أحمد بن عبان حدثنا شريح بن تسلمة حدثنى ابراهم بن يوسف حدثنى أبي عن أبي اسحاق عن البراه يحبث قال : لماكان يوم الاحزاب وخندق رسول الله وَلَيْتَقِيْلَةُ رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى الترابُ جلة بعلنه ، وكان كثير الشمر ، فسمته يرتجز بكابات عبد الله بن رَواحة وهو ينقل من التراب يقول :

الهم لولاأنت ما احتدينا ولا تسدُّتنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاتينا ان الأكى قد بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا

ثم يمد صوته بآخرها . وقال البيهتي فى الدلائل : أخبر ناعل بن أحمد بن عبدان أخبر نا أحمد ابن عبيد الصفار حدثنا اسماعيل بن الفضل البجل حدثنا ابراهيم بن يوسف البلخى حدثنا المسيب ابن شريلتك ن زياد بن أبي زياد عن أبي عثان عن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخندق وقال: بسم الله وبه هدینــا ولو عبدنا غیره شقینا یلحبـذاربًا وحبً دینا

وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال الامام أحمد حدثنا سليان حدثنا شعبة عن معلوية ابن قرة عن أنس ان رسول الله ﷺ قال وهم يحفرون الخندق : « اللهم لاخير الاخير الآخره ، فأصلح الانصار والمهاجر ه » وأخرجاه في الصحيحين من حديث غندر عن شعبة

قال ابن اسحاق وقد كان في حرر الخندق أحاديث بلغتني من الله فيها عبرة في تصديق رسول الله وتحقيق نبوته ، عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك ان جابر بن عبد الله كان يحدث انه اشتعت عليهم في بعض الخندق كُدْيَة ، فشكوها الى رسول الله عَيْنَاتِيْ فدعا باناء من ماه فتغل فيه ثم دعا عا شاء الله أن يدعو به ، ثم نضح الماء على تلك الكدية ، فيقول من حضرها : فوالذي بعثه بالحق لانهالت حتى عادت كالكثيب ماترة فأساً ولا مسحاة . هكذا ذكره ابن اسحاق منقطعاً عن جارين عبد الله رضى الله عنه . وقد قال البخاري رحه الله حدثنا خلاّ دين يحي حدثناعبد الواحد ابن أمن عن أبيه قال: أتيت جاراً فقال انا يوم الخندق تعفر ضرضت كُدْية شديدة فجاوًا النبي هَيُّكَالِّيْ فَعَالُوا هَذَهُ كَدَيَّةٍ عَرَضَتَ فِي الخَدْنَى، فَتَالَ : أَنَا نَازَلَ. ثم قام و بطنه مصوب بمجر ولبثنا ثلاثة أيام لانذوق ذَواقا فأخذ النبي ﷺ المول فضرب فعاد كثيباً أهْيَلَ أوأهْيَمَ فقلت وارسول الله ائذن لي البيت ، فعلت لامرأتي رأيت بالني عَيَّا الله الكان في ذلك صبر فمندك شيء ? قالت عندي شمير وعناق ، فنبحتُ المناق وطحنَتِ الشمير حتى جملنا اللحم في البرمة ، ثم جئت النبي عَيِّاليَّةِ والمجين قد انكسر والبرمة بين الاقلق قد كادت أن تنضَع صَلت طمم لي فتم أنت يارسول الله ورجل أو رجلان . قال كم هو ? فذكرت له ، فقال كثير طيب ، قل لها لا تأثر ع البرمة ولا الخير من التنور حتى آتى ، فقال قوموا فقام المهاجرون والانصار . فلما دخل على أمرأته قال و يحك جاه النبي ﷺ بالمهاجرين والانصار ومن معهم . قالت هل سألك ? قلت نعم فقال ادخاوا ولا تَضاغطوا ، فجمل يكسر الخبز ويجعل عليه اللح ويخمر البرمة والتنور اذا أُخذ منه ويقرّب الى أصحابه ، ثم ينزع فلم يزل يكسر الخيزُ ويغرف حتى شبعوا و بقى بقية قال : كلى هذا وأهدى ، فان الناس أصابتهم مجاعة . تفرد به البخاري . وقد رواه الامام أحمد عن وكيم عن عبد الواحد بن أعن هن أبيه أيمن الحبشي مولى بني مخزوم عن جابر بقصة الكدية ور بط الحجر على بطنه الكريم. ورواه البيهق في الدلائل عن الحاكم عن الاصم عن أحد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جار بقصة الكدية والطمام وطوله أثم من رواية البخاري قال فيه : لما علم النبي وَتَتَلِيُّهُ بِمَدَار الطعام قال للمسلمين جميهاً قوموا الى جابر فقاموا ، قال فلقيت من

الحياء مالا يعلمه إلا الله وقلت جاءنا بخلق على صاع من شعير وعناق. ودخلت على امرأتي أقول: افتضحت جاءك رسول الله عَيْلِيُّ بالخندق أجمين ، فقالت : هل كان سألك كم طمامك ؟ قلت : نم . فقالت الله و رسوله أعلم . قال فكشفت عنى غمَّا شديدًا ، قال فدخل رسول الله ﷺ فقال خدمي و دعيني من اللحم . وجعل رسول الله ﷺ ينرد و يغرف اللحم و يخمر هذا و يخمر هذا فمـــا زال يقرب الى الناس حتى شبعو ا أجمعين و يعود الننور والقدر أملاً ماكانا ، ثم قال رسول الله و اهدى فلم تزل تأكل وتهدى يومها . وقدرواه كذلك أبو بكر من أبي شيبة عن عبد الرحن من محد المحاري عن عبد الواحد من أيمن عن أبيه عن َّجاربه وأبسط أيضاً ، وقال في آخره: وأخبرني أنهم كانوا نمامائة أو قال ثالبائة. وقال يونس ن بكيرعن هشام ن سعد عن أبي الزبير عن جابر . فذكر القصة بطولها في الطمام فقط وقال وكانوا ثلَّمائة . ثم قال البخساري : حَرْشُ عَرُو بن على حدثنا أبو عاصم حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن أبي الزبير حدثنا ابن ميناه صمت جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت من الذي عَيْطَالِيُّهِ خصاً فانكفأتُ الى امرأتي فقلت هل عندك شيء فأني رأيت بوسول الله عِتَطَالِيَّةٍ خصاً شديداً . فأخرجت لي جراباً فيه صاء من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها فطحنت ففرغت الى فراغى وقطمتها فى برمنها ثم وليت الى رسول الله بَيْنِيَّةٍ فَقَالَتَ لاَنْفَصْحَىٰ برسول الله عَيْنِيَّةُو بمن معه ،فجئته فساررته فقلت يارسول الله ذمحت بميمة لناوطحنت صاعاً من شعير كان عندنا ، فتعال أنت و نفر ممك . فصاح رسول الله عَيْظَا فقال : يا أهل الخندق ان جابراً قد صنع سؤراً فحيهلا بكم، فقال رسول الله ﷺ لاتغزلن برمنكم ولا تَعْبَرُن عَبِينَكُمْ حَتَى أَجِيءً . فِئْتَ وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَمْدَمُ النَّاسُ حَتَى جَنْتُ المرأَتي فقالت بك و بك . فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت لنا عجيناً فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبلرك ثم قال : ادع خبازة فلتخبر ممك ً واقدحي من برمتك ولا "تَتْرُلُوهَا وهم ألف فأقسم بالله لا كلوا حتى تركوه وأمحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا كما هو . ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم به نحوه . وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث وفي سياقه غرابة من بمض الوجوء فقال حدثني سميد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال : عملنا مع رسول الله ﷺ في الحندق وكانت عندي شوحة غير جد سمينة قال فعلت والله لو صنصناها لرسول الله عَلَيْنَةِ قال و أمر ت امر أنى فطحنت لنا شيئا من شعير فصنعت لنا منه خعراً وذبحت تلك الشاة فشريناها لرسول الله مَتِكَالِيَّةِ فلما أمسينا وأراد رسول الله عَتَكَ الانصراف عن الخنعق قال وكنا نعمل فيه نهاراً عاذا أمسينا رجمنا الى أهالينا فقلت يارسول ألله أني قد صنعت لك شوسهة كانت عندنا و صنمنا معها شيئا من خبر هذا الشمير فانا أحب أن تنصرف معي الى منزلي قال وانما أريد أن ينصر ف معي رسول الله عَيْدُ الله وحده . قال فلما أن قلت ذلك قال نهم ثم أمر صارخاً فصرخ أن

نصر فو ا مع رسول الله ﷺ إلى بيت جابر بن عبد الله . قال قلت انا لله واما اليه راجعون . قال فاقبل رسول الله ﷺ و أقيسل الناس معه فجلس و أخر جناها اليه قال فبرك وسمى الله تمسالي ثم أكل وتواردها الناس كلا فرغ قوم قامواوجاء ناسحق صدر أهل الخندق عنها . والعجب أن الامام اجمد انمارواه من طريق سعيد بن ميناه عن يعقوب بن ابر اهير بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق سمد أخت النمان بن بشير قالت دعتني أمي عمرة بنت رواحة فاعطتني حفنة من تمر في ثو بي ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله من رواحه بغدائهما . قالت فاخذتها و انطلقت سا فمر رت بر سول الله ﷺ وأنا ألتمس أبي وخالي فقال تمالي يابنية ماهذا ممك قالت قلت يارسول الله هذا تمر بمثتني به أمي الى أفي بشير من سعد وخالى عبد الله من رواحة يتغدُّ يانه . فقال هاتيه قالت فسبيته في كني رسول الله عَيْمَا إلَيْ عَلَيْهِ فَا ملاَّ تَهما ثم أمر بنوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبعد فوق الثيب ثم قال لانسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أن ها الى الغداء، فاجتبع أهل الخندق كلون منه وحسل مزيد حتى صدر أهل الخنيدق عنه وانه ليسقط من أطراف الثوب. هكذا رواه ان اسحاق وفيه انقطاع، وهكذا رواه الحافظ البيهيق من طريقه ولم يزد. قال ابن اسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق فغلظت على الله وَ الله عَلَيْكُ قُو نِد منى فلما رآني أَضرب ورأى شدة المكان على ترل فأخذ المعول من مه الثالثة فلمت برقة أخرى قال قلت مأبي أنت و أمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمر لهت المهل وأنت تضرب? قال: أوقد رأنت ذلك السلمان ? قال قلت: نع ، قال: أما الاولى فإن الله فتح على باب البمن وأما الثانية فان الله فتح على باب الشام والمغرب وأما الثالثة فان الله فتح على مها المشرق . قال السهق : وهذا الذيذكرما بن اسحاق قد ذكره موسى بن عقبة في مغازيه ، و ذكره أبو الاسود عن عروة ثم روى البيهق من طريق محمد بن يونس الكديمي وفي حديثه نظر . لكن رواه ابن جرير في تاريخه عن محمد بن بشار و بندار (١) كلاها عن محمد بن خالدين عشمة عن كثير بن عبدالله بن عرو بن عوف المرنى عن أبيه عن جدونذ كر حديثاً فيه أن رسول الله عَيْلَا خطّ الخندق من كل عشرة أريمين فراعاً قال: واحتقَّ الماحرون والانصار في سلمان فقال رسول الله عَيِّكا اللهِ سلمان منا أهل البيت تال عمرو ين عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنمان بن مقرّن وستة من الانصار في أربعين ذراعاً فحفرناحتي اذا بلغنا الندى ظهرت لناصخرة بيضاء مروّة فكسرت حديدناوشقت عنينا، فذهب سلمان الى رسول الله عَطِّيَّةٍ وهو في قبة تركية ، فأخبر، عنها فحاء ) وفي نسخة الحرىمن ابن كثير ( وشداد ) . والذي في تاريخ ابن جربر من رواية محمد بن بشأر أوحده

فاخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها ، و برقت منها برقة أضامت ما بين لا بتيها \_ يعنى المدينة \_ حتى كأنها مصباح فى جوف ليل مظلم فكبر رسول الله ﴿ وَلِيْكُنِّهُ ۚ تُكْبِيرُ فَتَحُوكُبر المسلمون ، ثم ضربها الثانية فكذلك ، ثم الثالثة فكُذلك . وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله عَيْظَةً وسألوه عن ذلك النور ، فقال : لقد أضاء لي من الاولي قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب الخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. ومن الثانية أضامت القصور الحر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاه كأنها أنياب المكلاب وأخبرني جريل أن أمتي ظاهرة عليها فانشروا ، واستبشر المسلمون و قالوا الحمد لله موعود صادق . قال : ولما طلمت الاحزاب قال المؤمنون : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا أيماناً وتسليها . وقال المنافقون : يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لم كم وأثتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا فنزل فيهم ﴿ وَادْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالذِّينَ فِي قَاوْمِهُمْ مَرْضُ مَا وَعَدْنَا اللهُ ورسوله إلا غرورا ﴾ وهذا حديث غريب . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني ورَشْ هارون بن ماول حرَشْ أبو عبد الرحن مترتث عبد الرحن بن رياد عن عبد الله بن مزيد عن عبد الله بن عمرو قال لما أمر رسول الله ﷺ بالخندق فخندق على المدينة قالوا يا رسول الله انا وجدنا صفاة لا نسنطيع حفرها فقام النبي ﷺ وقمنا ممه فلما أتاها أخذ الممول فضرب به ضربة وكعر فسمعت هدّةً لم أممع مثلها قط َّ فقال فتحت فارس ، ثم ضرب أخرى فكبر فسمت هدَّة لم أسمم مثلها قطَّ فقال فنحت الزوم، ثم ضرب أخرى فكبر فسمت حدَّة لم أسمم مثلها قط فقال: جاء الله بحمْرِ أعواناً وأنصاراً . وهذا أيضا غريب من هـ ذا الوجه وعبـ د الرحن بن زياد بن أنم الافريق فيه صعف فالله أعلم. وقال الطير أني أيضا: وترشن عبد الله بن أحد بن حنبل وترشي سعيد بن محمد الجرمي وترثن أبونميلة وترثن نسم بن سعيد الغرى أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال: احتفر رسول الله والله المنتق ، وأصحابه قد شدو الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله عَيْسِيَّةِ قال : هل دالتم على رجل يطممنا أكلة ؟ قال رجل فيم . قال أما لا فتقدَّم فعلنا عليه . فانطلقوا الى [بيت ] الرجل فاذا هو في الخندق يمالج نصيبه منه فارسلت امرأته أن جيء فان رسول الله ﷺ قد أتانا فجاء الرجل يسمى وقال : بأنى وأمى وله ممزة ومعها جديها فو ثب اليها فقال النبي و البدى من ورائها فديم الجدى وعمت المرأة الى طحينة لها فعجنتها وخررت فادركت القدر فتردت قصمتها فقربتها آلى رسول الله عَيْنَاتُهُ وأصحابه فوضع رسول الله عَيْنَاتُهُ اصبعه فيهاو قال بسيم الله اللهم بارك فنها اطعموا فا كلوا منهـا حتى صدرواً ولم يأ كلورًا منها إلا ثلثها وبقى ثلثاها فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا البنا بمدتسكم فذهبوا

فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حتى شبعوا ثم تام ودعا لربة البيت وسمت علمهــا وعلى أهل بيتها ، ثم مشوا الى الخندق فقال : اذهبوا بنا الى سلمان ، واذا صخرة بين يديه قد ضمف عنها، فقال رسول الله ﷺ : دعوني فأ كون أول من ضربها . فقال: يسم الله · فضربها فه قست فلقة ثلثها فقال الله أ كبر قصور الشام ورب الكعبة ، ثم ضرب أخرى فو تُعت فلقة ' فقال الله اكبر قصور فارس ورب الكمية . فقال عندها المنافقون : نمن نخندق على أغنسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم، ثم قال الحافظ البيهق: أخير نا على بن احمد بن عبدان أخير نا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا هو ذة حدثنا عوف عن ميمون بن استاذ الزهري حدثني اليراء من علزب الانصاري قال لما كان حين أمرنا رسول الله ﷺ بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لاتأخذ فيها الماول فشكوا ذلك الى رسول الله مَتَطَالِثَةِ فلما رآها أخذ الممول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثائها وقال الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام والله أنى لا بصر قصورها الحر أن شاء الله ء ثم ضرب النانية فقطم ثلثاً آخر فقال الله اكبر أعطيت مغاتيح فارس والله أنى لابصر قصر المدائن الابيض ، ثم ضرب النالثة فقال بسم الله فقطع همة الحج فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح البن والله أبي لابصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة . وهذا حديث غريب أيضاً تفرد به ميمون بن استاذ هذا وهو بصرى روى عن البراء وعبد الله بن عرو وعنه حميد الطويل والجريري وعوف الاعرابي قال أبو حاتم عن اسحاق بن منصور عن ابن ممين كان ثقة وقال على من المديني كان يحيى من سميد القطان لايحدث عنه . وقال النسائي حدثنسا عيسي بن يو نس حدثنا ضهرة عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من البحر من عن رجل من أصحاب النبي عَيَّالِيَّةِ قال لما أمر رسول الله عَيَّالِيَّةِ بحفر الخندق عرضت لمم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام النبي مَثَيَّلِيَّةٍ وأخذ المعول ووضع رداءه فاحية الخندق وقال ﴿ وتمت كلمات ربك صدةا وعدلا لامبدُّل لكاياته وهو السميم المليم ﴾ فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله عَلَيْكِيُّ برقة ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلت ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلك الله وهو السميع العليم فندر الثلث الآخر وبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال وتمت كلات ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميم العليم فندر الثلث الباقي وخرج رسول الله عِتَكَالِيَّةِ فَأَخَذُ رِدَامُهُ وَجِلْسَ فَقَالَ سَلَمَانُ بِإِرْسُولَ اللَّهُ رَأَيْتُكَ حَنِ ضربت لاتضرب ضربة الا كانت معها مرقة قال رسول الله عَيْمَالِيُّنْ فِاسلمان رأيتَ ذلك ? قال أي والذي بمثك بالحق يارسول الله قال فاني حين ضربت الضربة الاولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بسيني فقال له من حضره من أصحابه بإرسول الله ادع أن يفتحها علينا ويغنمنا فرارمهم

وتمخرب بأيدينا بلادهم فدعا بذلك قال ثم ضربت الضربة الثانية فرفست لى مدائن قيصروما حولها حتى رأيتها بعيني قالوا يارسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذرارمهم ونحرب بأيدينا ملادهم فدعائم قال ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حق رأيتها بميني . ثم قال رسول الله علي « دعوا الحبشة ماو دعوكم واتركوا النرك ماتركوكم ، هكذا رواه النسائي مطولا واثما روى منه أبو داود دعوا الحبشة ماودعوكم واتركوا الترك ماتركوكم عن عيسي بن محد الرملي عن صمرة بن ربيعة عن أبي زرعة يحيى بن أأبي عمر و السيباني به ثم قال ابن اسحاقي وحدثني من لأأتهم عن أبي هر برة انه كان يقول حين فتحت هذه الامصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده افتنحوا مابدا لكم فو الذي نفسُ أبي هربرة بيده ما افتنحتر من مدينة ولا تفتحونها الى يوم القيامة الا وقد أعطى الله محمداً ﷺ مفاتيحها قبل ذلك . وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً وقد وصل من غير وجه ولله الحد فقال الامام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل بن خلاء عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هر رة قال محمت رسول الله ويالله يقول بمنت بجوامع الكلوفصرت بالرعب وبينا أنافاتم أتيت عفاتيح خزائن الارض فوضت فی یدی . وقد رو اد البخاری منفرداً به عن یمیی من بکیر وسمد من عفیر کلاهماعن|اللیث،وعنده قال أبو هر برة فذهب رسول الله ﷺ وأنتم تنتئاونها وقال الامام أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد ان عمرو عن أبي سلمة عن أبي هر رة قال قال رسول الله ﷺ نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وجلت لى الارأض مسجداً وطهورا وبينا أنا نائم أتيت بمناتيح خزائن الارض فتلت فى يدى. وهذا أسناد حيد قوى على شرط مسلم ولم يخرجوه .وفي الصحيحين اذاهاك قبصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزها في صبيل الله . وفي الحديث الصحيح أن الله زوى لى الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها

### فصهل

قال ابن اسحاق : ولما فرخ رسول الله و الله عليه المناسق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الاسيال من رومة بين العبرف و زغابه فى عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبمهم من بنى كنانه وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبمهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب تقمى ألل جانب أحد وخرج رسول الله والله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم الى سلم فى ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هناك عسكره والخلتاق بينه وبين القوم وأمم بالدوارى والنساء فجعلوا فوق الاسلميا ، قال ابن

هشام و استممل على المدينة امن أم مكتوم . قلت وهذا معنى قوله تعالى﴿ إِذْ جَامُوكُمْ مِن فُوقَكُمْ و من أسفل منكر و قد زاغت الابصار و بلغت القاوب الحناجر و تظنون بالله الظنو لا ﴾ قال البخاري : رَرَشُ عَبَّانَ مِن أَبِّي شيبة حدثنا عبيد عن هشام مِن عروة عن أبيه عن عائشة ﴿ اذْ جَاءُوكُمْ مَن فوقكم ومن أسفل ميكرواذ زاغت الابصار ﴾ قالت ذلك يوم الخندق. قال موسى بن عقبة ولما تزل الاحراب حول المدينه أغلق بنو قريظة حصيه دونهم. قال ابن اسحاق وخرج حي بن اخطب النضرى حتى أتى كعب من أمد القر ظىصاحب عقدهم وعهدهم فلما سمم به كعب أغلق باب حصنه دون حيى فاستأذن عليه فابي أن يفتح له فناداه و محك يا كعب افتح لي . قال و محك ياحبي اللك امرؤ مشئوم وأنى قد عاهدت محداً فلست بناقض مابيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا . قال ويحك افتح لي أكلك . قال ما أنا مناعل . قال والله ان أعلقت دوني الاخوفًا على جشيشتك ان آكل معك منها . فأحفظ الرجل ففتح له فقال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وبحر طام قال وما ذاك قال جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أتزلتهم بمجتمع الاسيال من رومة و بغطفان على قادتها وسادتها حتى أثراثهم بذنب نقمي الى جانب أحدَّ، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن ممه. فقال ك.مب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه يرعه ويبرق وليس فيه شيء ويحك يلحبي فدعني وما أنا عليه فأني لم أرمن محمد إلا وفاة وصدقا وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسن فها ذكره موسى بن عقبة ذكرهم ميثلق رسول الله ﷺ وعهده ومعاقدتهم اياه على نصره وقال: اذا لم تنصروه فاثر كوه وعدوه . قال ابن اسحاق فلم يزل حبى بكمب يننله في الذورةوالغارب حتى صمم له \_ يمني في نقض عهد رسول الله ﷺ وفي محار بته مم الاحزاب على أن أعطاه حي عهد الله وميثاقه الذن رجمت قريش وغطفان ولم يصيبوا محداً أن ادخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كمب بن أسد العهد و مرى مماكان بينه و بين رسول الله ﷺ قال موسى بن عقبة وأمر كتب بن أسدو بنو قر يظة حيى بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان رهائن تكون عندهم لئلا ينالم ضيم ان هم رجعوا ولم يناجزوا محمداً ، قالواً : و تكون الرهائين تسمين رجلا من أشرافهم . فنازلم حبي على ذلك . فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها النقد الا بني سعنة أسد وأسيد وثملبة فانهم خرجوا الى رسول الله ﷺ • قال ابن اسحاق: فلما انتهى الحبر الى رسول ﷺ الله والى المسلمين بعث سعد بن معاذ وهو يومثذ سيد الاوس وسمه بن عبادة وهو يومئذ إسيد الخررج ومعها عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير قال الطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا احق مابلغنا عهم فان كان حقاً بالحنوا لى لحناً أعرفه 'ولا تفتُّوا في أعضاد المسلمين وان كاثوا على الوفاء فلجهروا به للناس. قال فخر جوا حتى أتوم . قال مُوسى

ابن عقبة فدخاوا معهم حصهم فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف فقالوا : الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ( يريدون بني النضير)ونالوا من رسول الله ﷺ فِمل سمد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه فقال له سعد من معاذ انا والله ماجتنا لهذا ولما بيننا أكبر من المشاتمة . ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال انكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم بإبني قريظة وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمراً منه. فقالوا اكلت أبر أبيك . فقال غير هذا من القول كان أجل بكم وأحسن". وقال ابن اسحاق : نالوا من رسول الله ﷺ وقالوا مَن رسول الله ? لاعهد بيننا و بين محمدٍ . فشاتمهم سعد ن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة ققال له سعد بن عبادة دع عنك مشاعنهم لما بيننا وبينهم أربى من المشاعة ، ثم أقبل السمدان ومن معهما الى رسول الله عَيُطِيِّةٍ فسلموا عليه تمقالوا عضل والقارَةُ أَى كغدرهم بأصحاب الرجيم خبيب وأصحابه فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر ابشروا ياسشر المسلمين · قال موسى من عقبة ثم تقنم رسول الله ﷺ بنو به حين جامه الخبر عن بني قريظة فاصطجم ومكث طويلا فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجم وعرفوا انه لم يأته عن بني قريظة خير . ثم انه رفم رأسه وقال إيشر وا بفتح الله ونصره . فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رمى النبل والحجارة قال ضعيد من المسيب قال رسول الله علياني : اللهم أنى أسألك عهدك ووعدك اللهم أن تشأ لاتعمد. قال ابن اسحاق وعظم عندذلك البلاء واشتد اللوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظنوفيم النفاق حي قال معتب منقشير أخو بني عمرو منعوف: كان محمد يمدنا أن نأكما , كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لايأمن على نضه أن ينحب الى الغائط. وحتى قال أوس من قيظي: يارسول الله أن بيوتنا عورة من العدو ، وذلك عن ملاً من رجال قومه فأذن لنا أن ترجع الى دار نا فاتما خارج من المدينة . قلت : هؤلاء وأمثالم المرادون بقوله تمالي ﴿ وَاذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونُ وَالَّذِينُ في قلومهم مرض ماوعدنا الله ورسوله الاغرورا ، واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لاُمقام لكم فار جعوا و يستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيو تناعورة وماهى بعورة ان يريدون الافرارا} قال ابن اسحاق: فأقام رسول الله ويتالين مرابطاً وأقام المشركون يحاصرونه بضماً وعشرين ليلة قريباً من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الزميا بالنبل ، فلما اشته على الناس البلاء بعث رسول ألله والحارث بنعوف عصم بن عمر بن قنادة ومن لا أجمعن الزهري الى عيينة بن حصن والحارث بنعوف المرى وها قائدًا غطفان واعطاها ثلث تمار المدينة على أن يرجعا بمن سعما عنه وعن أصحابه فجرى بينه و بينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة ، فلما أراد رسول الله عليه الله على أن يعمل ذلك بعث الى السعدين فذكر لها ذلك واستشار ها فيه ، فقالا : وإرسول الله أمراً تحيه فنصنمه ، أم شيئًا أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم شيئًا تصنمه لنا ? فقال : بل

شير، أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لاني رأيت المرب رمثكم عن قوس و احدة و كالمبوكم من كل حانب فأردت أن أ كسر عنكم من شوكتهم إلى أمر مًّا . فقال له سعد من معاذ : بإرسول الله قد كنا و هؤلا. على الشرك بالله وعبادة الاوثان لانعبد الله ولا نعر فه وهم لا يطمعون أن يأ كلو ا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيماً ، أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدامًا له وأعزمًا بك وبه لمطيهم أمو النا ? مالنا مهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا و بينهم . فقال النبي عَيْدُانَة : أنت وذاك . فتناول سعد من معاذ الصحيفة فمحا ما فها مر . الكتاب ، نم قال : ليجدوا علينا. قال فأقام النبي علي وأصحابه محاصر من ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من قريش ـ منهم عرو بن عبد ود" بن ألى قيس أحد بني عام بن لواي ، وعكرمة بن ألى حمل و هميرة بن أبي و هب الخزوميان ، وضر اربن الخطاب بن مرداس أحمد بني محارب بن فهر ـ تلبسوا للقتال ثم خرجوا علىخيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيئوا يا بني كنانةللحرب فستعلمون مَن الفرسان اليوم، ثم أقبلوا ثمنق مهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأود قالوا والله ' ان هذه لكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم تيموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضر وا خيلهم اقتحمت منه فجالت مهم في السبخة بين الخندق وسلم ، وخرج عل بن أبي طالب في نفر معه من السلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تمنق نحوهم، وكان عرو بن عبد ودّ قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً أُمرى مكانه ، فلما خر ج هو وخيله قال : من يبارز ? فبرز له على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له : ' ياعرو انك كنت علمدت الله لايدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا أخذتها منه ، قال أجسل . قال له عليّ : فأن أدعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام . قال : لاحاجة لى بذلك . قال: فاني أدعوك الى النز ال. قال له: لم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أفتلك. قال له على: لكني والله أحب أن أقتلك . فحيي عمرو عند ذلك ناقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علىَّ فتنازلا وْتجاولا فقتله علىَّ رضي الله عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. قال ابن اسحاق وقال على بن أبي طالب في ذلك:

نُصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرتُ رب محمد بسواب فصدرت حين تركته متجدلا كالجـنع بين دكادك وروابي وعنفت عن أتوابه ولو آنني كنت المقطر بَرَّ نَ أثوابي لا تحسين الله خلال ديسه ونبيه يا معشر الاحزاب قال ان هشام: وأكثر أهل العلم بالشعريثك فها لعليّ. قال ابن هشام: وألتي عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك حسان بن ثابت :

فرًّ وألتى لنا رمحه لحلك عكرم لم تنعل

وولَّيت تمدو كمدُّو الظليم ما أن يحور عن المدل ولم تلو ظهرك مستأنـاً كأن قناك قضا فرعل

وم عدر عهر على الصباع . وذكر الحافظ السيهي في دلائل النبوة عن ابن اسحاق

فى موضع آخر من السيرة قال: خرج عمرو بن عبد ودّ وهو مقنع بالحديد فنادى : من يبارز ? قتام على بن أبى طالب قتال: أنا لها يانبى الله . فقال: انه عمرو ، اجلس . ثم نادى عمرو : ألا رجل يبرز ? فجل يؤنهم و يقول: أين جنتكم التى ترعمون أنه من قتل منكم دخلها أفلا تبرزون إلى رجلا ؟

فَعَام عَلَى فَقَالَ: أَنَا بِارْسُولَ اللهُ ﴿ فَقَالَ : اجلس . ثَم فَادَى الثالثة فَقَالَ :

ولقد بحمت من النداء لجمهم هل من مبارز ووقفت إذ جبن المشجم موقف القرن المناجز وإذاك إنى لم أزل متسرعاً قبل الهزاهز

وبدات إلى م ازن منسرع مبن العرار الغرائر

قال فقام علىّ رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنّا . فقال : انه عمرو ، فقال و ان كان عمراً . فأذن له رسول الله ﴿ وَلِيْنِيِّهِ ﴿ فَشَيْ اللهِ حَيْ أَنِّي وَهُو يَقُولُ :

> لاتسجلن ضد أناك بجيب صوتك غير عاجز في نيستر وبصديرتر والصدق منجى كل غائز إني لأرجو أن أقي م عليك نائمة الجنائز من ضربة أيسلام يبقى ذكرها عند الهزاهز

فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا على ، قال: ابن عبد مناف ؟ قال: أناعلى بن أبي طالب . فقال : ياابن أخى من أعملك من هو أسن منكفاني أكوه أن أهريق دمك ؟ فقال له على : لكني والله لا أكره أن أهر يق دمك ، فغضب فنزل وسل سيفه نأ نه شعلة نار ، ثم أقبل نحو على مفضاً واستقبله على بدرقته فضربه عمرو في درقته فقدًها وأثبت فيها السيف وأصلب رأسه فشجه ، وضربه على على حبل عائقه فسقط وثار المعجاج وسمع رسول الله في الكبير فعرفنا أن علياً قد

> قتله . فتم يقول على : أعلى تقتح الفوارس هكذا عنى وعنهم أخروا أصحابي اليوم يمنيني الفرارَ حفيظتي ومصم في الرأس ليس بنابي

الى أن قال: عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت ربَّ محد بصواب الله آخر ها. قال مُ أقبل على تحدر صول الله على الخطاب: هلا أستلبته درعه فانه ليس للمرب درع خير مها ? فقال: ضربته فاتهاني بسوءته فاستحييت ابن عمى أن أسلبه ، قال وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحت من الخندق

و ذكر ابن اسحاق فيا حكاه عن البهق أن علياً طمنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فات في الخندق ، و بعث المشركون الى رسول الله و لكم الخندق ، و بعث المشركون الى رسول الله و لكم الخا كل عن الموتى . وقال الامام أحد ورش المسلم بعد تنا حجاج عن الحكم عن مصم عن ابن عباس أنه قال: قتل المملمون وم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا ، قتال رسول الله وقتل العمون وم الخيف حبيث الدية ، فل يقبل منهم شيئاً ، وقد رواه البهتى من حديث حدد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ارطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رجلا من المشركين قتل وم الاحزاب فيمثوا الى رسول الله وقتي أن ابعث الينا بجسده و ونسلمهم اثنى عشر ألفا قتل رسول الله وقتي و لاخير في جده ولافي ممنه ، وقد رواه الترمذي من حديث صفيان الثورى عن ابن أبي ليل عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقال غريب . وقد ذكر موسى بن عبة أن المشركين انما بعثوا يطالبون جسد نوفل بن عبد الله ألحز ومي حين قتل وعرضوا عليه الدية قتال : و انه خبيث خبيث الدية فلمنه الله ولمن دينه . فلا أرب لنا في عبد الله بن المفيرة المفارية و نس بن بكير عن ابن المحاق قال : وخرج نوفل بن عبد الله بن المفيرة وانسرة و فقل بن المفرة وانسرة و فقد وانس و منه فشقه بالنتين حتى ميسة فلاً وانصرف وهو يقول :

أني أمرؤ أحي وأحتم (١) عن النبي المعطق الأسم

<sup>(1)</sup> كذا بالنسخ

وأى . قال ابن اسحاق : وحدثنى أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الانصارى أخو بنى حارثة أن عائشة أم المؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة قال وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن . قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب . قالت فر سعد وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفى يعد حربته يوفل جاويقول :

لبَّث قليلا يشهد الهيجا جمل لا بأس بللوت اذا حان الاجل

فقالت له أمه الحق بني فقد والله أخرت . قالت عائشة فقلت لها يأم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ بما هي . قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه . فركس سعد من معاذ بسهم فقطع منه الاكتبل . قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قنادة قال رماه حيان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لوعي فلما أصابه قال خذها مني وأنا ابن العرقة ، فقال له سعد عرق الله وجبك في النار اللهم ان كنت أبقيت من حرب قو يش شيئًا فأ بقي لها فانه لاقوم أحب الى أن أجاهد من قوم آذوا رسوائك وكذبوه وأخرجوه . اللهم وان كنت وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعلها لى شهاد تولا بمنى حق تم عرعيى من بني قريظة . قال ابن اسحاق : وحدثني من لا أنهم عن عبد الله بن كهب بن ماك انه كان يقول ما أصاب سعداً يو مئذ الا أبو أسامة الجشعي حليف بني مخزوم ، وقد قال أبو أسامة في ذلك شهراً قاله لمكرمة من ألى جهل :

أعكرم هلا التي اذتقول لى فداك بآمام المدينة خلاد ألست الذي أزمت سعدا مريشة لها بين أثناء المرافق عائد قضى تحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشيط المغارى النواهد وأنت الذى دافست عنه وقدت عبيدة جماً منهم اذ يكابد على حين ماهم جائز عن طريقه وآخر مرعوب عن القصد قاصد

قال ابن اسحاق والله أعلم أى ذلك كان قال ابن هشام و يقال أن الذى رمى سعداً خفاجة بن علم من حبان قلت وقداستجاب الله دعوة وليصعد بن معاذف بنى قريظة أقر الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كاسياتى بيانه فحكم بقنل مقاتلتهم وسبى ذراديهم حتى قال له رسول الله وتتحقيق قند حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع أوقعة . قال ابن اسحاق وحدثنى بحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادقال كانت صفية بنت عبد المطلب فى فارع حصن حسان بن ثابت قالت و كان حسان مننا فيه مع النساء والصبيان فر بنار جل من مود فجل يطيف جلله بطلب و وقعلمت ما بينها و بين سول الله علي وليس بينا و بينهم أحديد فع عنا

ور سول الله ﷺ والسلمون في تحور عدوهم الايستطيعون أن ينصرفوا عنهم الينا اذ أتانا آت مقلت بإحسان أن هذا البهودى كا ترى يطيف بالحسن وأنى والله ما آمنه أن يدل على عورتنا مَن وراه نامن بهود وقد شغل رسول الله يحقيق وأصحابه فاتزل اليه فقتله. قال يغفر الله الله يابنت عبد المطلب والله اقتد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئاً احتجزتُ ثم أخنت عرفاً ثم تزلت من الحسن الحفضر بنه بالسعود حتى قتلته فلمافرغت منهرجت الى الحسن فقلت على موسى بن عقبة و أحاط المشركون بالمسلمين حتى جوه هم فيمثل الحسن من كتائبهم فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة وأخفوا بحك ناحية حتى الايدى أثم أم الا قال ووجهوا نحو متزل رسول الله والله الله على المسلم دنت الكنيبة فلم يقد المسلم النبي الله في المواسم والله الله يقو ما أرادوا فانكفأت الله يحقونه على الله وفي واية وقبورهم نارا. فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما وأى رسول الله يحقيق ما بالناس من البلاه والكرب جعل يبشرهم وقبول « والذى نفسى بيده ليفرجن عنكم ماترون من الشدة واني الأرجو أن أطرف بالبيت العنيق آمناً وأن يدفع الله الى ماتريع المكمنة أمن من الشدة واني الأرجو أن أطرف بالبيت العنيق آمناً وأن يدفع الله الى ماتريع المكمنة واليلكن الله كدى وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر وقيصر الله المات المناسم المناس من البلاه والكرب جعل يبشرهم وقيول « والذى نفسى بيده ليفرجن عنكم ماترون من الشدة واني لا رجو أن أطرف بالبيت العنيق آمناً وأن يدفع الله الى ماتريع المكمنة واليه لا شعور المناسم الله المناسم المناس من البلاه والكرب جعل يبشرهم ويقول « والذى يدفع الله الى ماتريع عنهم ماترون من الشدة واني لا رجو أن أطرف بالبيت العنيق من المناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول « والذى يدفع الله الى من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول « والذى والله كلام المناسم المناسم المناسم المناسم المناسم كلام المناسم المناسم كلام كلام المناسم كلام المناسم كلام المناسم كلام المناسم كلام المناسم كلام كلام المناسم كلام المناسم كلام المناسم كلام كلام المناسم

وقد قال البخارى: صَرَّ السحاق حدَّ ثنا روح حدثنا هشام عن محد عن عبيدة عن على عن النبي وَلِيَا الله البخارى و المندق هملا الله عليهم بيومهم وقبورهم ناراً كما شغادنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » و هكذا رواه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسان عن محد ابن سير بن عن عبيدة عن على به ورواه مسلم والترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الاعرج عن عبيدة عن على به وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال البخارى حدثنا المكن من ابراهيم حدثناهشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عرب بن الخطاب جاء يوم المخذبة بعد ماغر بت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يارسول الله ما كامت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تعرب قال النبي عن الله فتر و اله البخارى حدثنا عد الصدر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المقرب. وقد رواه البخارى أيضا ومسلم والترمذي والقد الى من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به وقال الامام احد حدثنا عبد الصدح حدثنا عبد الصدح حدثنا عابت حدثنا عالم عن وعنها فلسار أبي عناس قال قائل النبي وقتها فلسار أي ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عموا ما فلم عن من حبسنا عن الصلاة عموا المسلم عن وقتها فلسار أي ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عموا مل المسلم عن وقتها فلسار أي ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عموا المعار عن عمر مه عن ابن عباس قال قائل النبي عنا المسلم عن وقتها فلسار أي ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عموا من المعرب عن منهم حتى أخر المصر عن وقتها فلسار أن ذلك قال « اللهم من حبسنا عن الصلاة عموا من عسر عن وعيد عن العلم من حبسنا عن الصلاة عمور المها من حبية عن المنا حبولة المها من حبسنا عن المعار عن العرب عن المعرب عن وعرب عن القديم عن من حبولة عليه عن المن حبولة عن المعرب عن الشهد عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن عمل به عن المن عمر من عن المعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن المعرب عن وعن عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن وعرب عن المعرب 
الوسطى ناملاً بيوتهم ناراً واملاً قبورهم ناراً » ونحوذلك تفرد به احمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدى السكوفي وهو ثقة يصحح له النرمذي وغيره . وقد استدل طائفة من العلماء يهذه الاحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة المصركا هو منصوص عليه في هذه الاحاديث وألزم القاضي الماور دي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد حرر نا ذلك منا استدلالا عند قوله تعالى: ﴿ حافظو إ على الصار أت والصلاة الرسطى وقوموا لله قانتين﴾ . وقد أستدل طائفة بهذا الصنيع على جه از تأخير الصلاة لمنر القتال كا هو منهب مكحول و الاوزاعي وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث و بقوله ﷺ يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة ـ كاسيأتي ـ « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قرينلة » وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل " إلا في بني قريظة بمدالفروب ولم يعنف واحداً من الفريقين و استدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر رين في زمن عرحيث صاوا الصبح بعد طاوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. وقال آخرون من الملهاء وهم الجهور منهم الشافعي هذا الصّنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك فانها لم تكن مشروعة إذ ذاك فليذا أخروها يومنذوهو مشكل قال ابن اسحاق وجماعة ذهبوا الى أن النبي الله الله صلى صلاة الخوف بمُسفان وقد ذكرها ابن اسحاق وهو امام في المغازي قبل الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق فالله أعلم. وأما الذين قالوا أن تأخير الصلاة بوم الخندق وقع نسياناً كا حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع هذا من جم كبير مم شدة حرصهم على محافظة الصلاة كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والمصر والمغرب حتى صاوا الجيم في وقت العشاء من رواية أبي هريرة وأبي سعيد قال الامام صَرَشَتَا بزيد وحجاج قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن المتبرى عن عبد الرحن بن أبي سميد الخدري عن أبيه قال حبسناً يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى كفينا وذلك قوله ﴿ وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً ﴾ قال فدعا رسول الله ﷺ بلالا فأمره فأقام فصلى الظهركما كان يصليها في وقتها ثم أقام المصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام المشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل . قال حجاج في صلاة الخوف فان ختم فرجالا أو ركبانا وقد رواه النسائي عن الفلاِّس عن يحيي القطان عن أبن أبي ذئب به قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غر بت الشمس فذ كره . وقال أحمد حدثنا هشم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشر كين شعاو ا رسول الله علي وم الخندق عن أربع صاوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى المصر ثم أمَّام فصلى المغرب ثم أمَّام فصلى الشاء . وقال الحافظ أبو بكر النزار ﴿ وَرَشَىٰ محمد بن معمر حدثنا مؤمل يمني ابن اسماعيل حدثنا حماد يمني ابن سلمة عن عبد السكريم يمني ابن أبي المحارق

عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الذي وَكَالِيَّةُ شَعْل يوم الخندق عن صلاة الفلم والعصر والمغرب والعشاء فأسر بلالاً فأذن وأقام فصلى الظهر ثم فأذن وأقام فصلى العصر ثم أسره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أسره فأذن وأقام فصلى العشاء ثم قال «ما على وجه الارض قوم يذكرون الله فى هذه الساعة غيركم» تغرد به النزار وقال لانعرفه الا من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن عبد السكريم عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله

### فصل في نءائه عليه السلام على الاحز أب

وكيف صرفهم الله بحوله وقوته استحبابا لرسوله وَ الله عَلَيْكِ وصيانة لحوزته الشريفة فزازل قاوبهم ثم أرسل عليهم الربح الشديدة فزازل أبدالهم

قال الامام أحمد : هَرْثُنَا أَبُو عامر حدثنا الزبير \_ يعنى ابن عبد الله ـ حدثنا ربيح بن أبي سميد الخدري عن أبيه قال: قلنا يوم الخندق بإرسول الله هل من شيء نقوله فقد يلفت القارب الحناجر، قال « نم ، اللهم استر عور اتنا وآمن روعاتنا » قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريم . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن أبي عام ... وهو العقدي ... عن الزبير بين عبد الله مولى عبَّان بن عفان عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب . وقال الامام أحمد مِرَشٌ حسين عن ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر ا بن عبد الله أن النبي ﷺ أنى مسجد الاحزاب فوضم رداءه وقام ورفع يديه مَدّاً يدعو عليهم ولم يصلُّ قال ثم جاء ودعا عليهم وصلى . وثبت في الصحيحين من حديث أمجاعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوني قال: دعا رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا على الاحزاب فقال ﴿ اللهم منزل الكتاب سريم الحساب اهزم الاحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية اللهم أهزمهم وأنصر ناعليهم. وروى البخاري عن قنيبة عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله وَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ ﴿ لَا لِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحَدَّهُ أَعْزَ جَنْدَهُ وَنُصَرَ عَبْدَهُ وَغُلْبِ الْأَحْزَابِ وَحَدَّهُ فَلَا شَيْءً بمده » وقال ابن اسحاق وأتام رسول الله ﷺ وأصحابه فيا وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم واتياتهم اياهم من فوقهم ومرت أسفل منهم. قال ثم ان نعيم بن مسعود ابن عامر بن أنيف بن ثملبة بن قنفذ بن هلال بن خَلَاوَه بن أشجم ابن ريثُ بن غطفان أنى رسول الله ﷺ فقــال : يارسول الله أنى قد أسلت وان قومى لم يعلموا باسلامى فمرنى يما شئت فقال رسول الله عِيْسِيِّيُّ ﴿ اثْمَا أَنت فِينَا رَجِل وَاحْدَ، فَخَذُّلُ عَنَا أَنْ استطلت، قان الحرب خدعة » غرج نعيم بن مُسمود حتى أ تى بنى قريظةً وكان لهم نديًّا في الجلعلية فغال : يابنى

قريظة قدعرفتم ودياياكم وخاصة مايينيو بينكم . قالوا صدقت لستعندنا يمهم . فقال لمم ان قريثاً وعطفان ليسوأ كأنتم ، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لاتقدرون على أن تنحولوا منه الى غيره وان قريشاً وغطفان قدجاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدُهم ونساؤهم وأموالم بغيره فليسوا كأنتم فان رأوا نهزة أصابوها وانكان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخاوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة اكم به انخلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكو نون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محداً حتى تناجزوه . قالوا لقد أشرت بازأى . ثم خرج حتى أتى قر يشاً فقال لاي سفيان من حرب ومن معه من رجل قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدًا ، وانه قد بلغني أمر قد رأيت على حقاً أن أبلغكوه نصحاً لكم فاكتموا عثى . قالوا نُعمل قال تعلموا انءمشر مهود قد ندمواعلى ماصنعوا فيها ييتهم وبين محمد وقدأرسلوا اليهانا قدندمنا على مافعلنا فهل يرضيكأن فأخذلك منالقبيلتين مزقر يشوغطفان رجالامن أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى متهم حتى تستأصلهم . فأرسل|ليهم|ر نعم. فان بعثت اليكريهود يلتمسون منكر رهناً من رجالكم فلاتدفعوا اليهممنكر رجلا واحدا . ثم خرج حقى أنى عطفان فقال يامعشر غطفان انكم أصلى وعشيرتي وأحبُّ الناس الى ولا أواكم تمهموني. قالوا صدقت ما أنت عندنا يمهم قال ة كنموا عنى قالوا نفمل . ثم قال لم مثل ماقال لقريش وحفرهم ماحفرهم . فلما كانت ليلة السبت من شوال منة خمس وكان من صنيع الله تمالي لرسوله عَيَّاليَّةِ أن أرسل أبو سفيان من حرب وروس غطفان الى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقال لهم انا لسنابدار مقام هلك الخف والحافر فاعدُّوا للقتال حتى نناجر محمداً و نفرغ مما بيننا و بينه . فأرَ سَاوا اليهم : ان اليوم يوم السبت وهو يوم لانعمل فيه شيئاً وقد كان أحدث فيه بمضنا حدثاً فأصابهم مالم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل ممكم محمدا حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناحتى نناجز محمدا فافا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال ان تنشمر وا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بغلك منه . فلما رجمت اليهم الرسل بما قالت بنوقر يظة قالت قريش وغطفان: والله أن الذي حدثكم نسم بن مسمود لحقّ . فأرساوا الى بني قريظة : أنا والله لاندفع البكر رجلا واحداً من رجالنا، فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت اليهم الرسل مهذا ان الذي ذكر لكم نسيم من مسمود لحق ، مايريد القوم الا أن تقاتلوا عن رأوا فرصة انتهز وهاوان كان غير ذلك انشمر وا الى بلادهم وخلوا بينكم و بين الرجل في بلدكم. فأرسلوا الى قريش وغطفان أنا والله ماهاتل ممكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخلل الله بينهم وبعث الله الربح في ليلة شاتية شديدة البرد فجملت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم وهذا الذي ذكره ابن اسحاق من قصة نسم بن مسعود أحسن مماذ كره موسى بن عقبة . وقد أورده عنه السبعة في الدلائل فانه ذكر ما حاصله أن نسم من مسعود كان يذبيم ما يسمعه من الحديث ، فاتفق أنه مر مرسول الله بهوسي في قد تنافر الله أن تسال ، فجاء فقال : من الحديث ، فاتفق أ: من مرسول الله بهوس و منافر الله أن تسال ، فجاء فقال : ما مواد الله بهوس و الله بهوس و منافر الله إلى يستم من أن يخوجوا اللهم في المنافر في من عنه أرسلوا البنا بالرهن ، وقد ذكر فيا تقدم : أنهم انما تقضوا اللهد في يدى حيى بن أخطب بشرط أن يأتهم برهائن تكون عندهم توثقة ، قال فقسال له رسول الله في النفس الله يدى و ينافر موالم إلى يعمون في الى السلح وأرد بني النفس الله يوزم و أمو المم يخرج نديم بن مسعو د عاماً الى غطفان . وقال رسول الله و الموال الله ين قريظة عكر مة وجماعة معه واعنق ذلك لياة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا الفتال معهم فاعتنات اليهود بالسبت ، ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم واختلفوا . قلت : وقد يحتمل أن تكون قريظة لما يشوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بشوا الى رسول الله في يريمون منه ما أن يرد بني النضير الى المدينة و الله المعلم على أن يرد بني النضير الى المدينة و الله أعلم

على ثلاث فنا أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله وقطائي إلى الامحدث شيئاً حق تأتيني مرحل فله ارآني أدخلني الى رجليه وطرح على طرف المرط ثم ركم وسجد وافي لفيه و فلما سلم مرحل فله ارآني أدخلني الى رجليه وطرح على طرف المرط ثم ركم وسجد وافي لفيه و فلما سلم أخبر ته الخبر . وسحمت غطفان بما فعلت قريش فانشروا راجبين الى بلادهم ، وهذا منقطم من أبير اله الرجم ، وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث الاعمس عن ابراهيم أبن يزيد النبيس عن أبيه قال : كنا عند حديثة قال له رجل : لو أدركت رسول الله والله عن ابراهيم معه والمبلت ، فقال له حذيقة : أنت كنت تعمل ذلك ? لقد رأيتنا مع رسول الله والله الاحزاب في ليلة ذات ربح شديدة وقر ، فقال رسول الله والله المراب في ليلة ذات ربح شديدة وقر ، فقال رسول الله والله الرجل يأتيني بخبر القوم ، كون من يوم النبياء ؟ فقد ما يأتيني بخبر القوم ، فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي أن أقوم ، فقال التني بخبر القوم والردت على على ، قال فضيت كا تما أمني في حام حتى أتينهم فاذا أبوسفيان يُصلى ظهره بالنار فوضمت سعاً في بحد قوسي وأردت أمني في حام فأتيت رسول الله والمناني البرد حين رجمت وقر رت فأخبرت رسول الله والمناني المرد حين رجمت وقر رت فأخبرت رسول الله والمناني المورد حين رجمت وقر رت فأخبرت رسول الله والمناني المرد حين رجمت وقر رت فأخبرت رسول الله والمناني المرد حين رجمت وقر رت فأخبرت رسول الله والمنان المناني المرد حين رجمت وقر رت فأخبرت وطران الله والمنان المنام والمنان المنان المنان المناني المورد على أما ولا الله والمنان المناد الله والمنان ا

وقد روى الحاكم و الحافظ البيهي في الدلائل هذا الحديث مبسوطا من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدولى عن عبسد الدرتر ابن أخي حديمة قال : ذكر حديمة مشاهدهم مع رسول الله وتشكير مقال جلساؤه : أما والله لوكنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا فقال حديثة لاتمنوا دلك لقد رأيتنا ليلة الاحزاب و نحن صافرن قمو دو أبو سفيان ومن معه فوقنا وقريظة المهودأسفل منا مخافيهم على ذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلة ولا أشد رعا منها في أصوات ربحها أمثال السواعق وهي ظله ما يرى أحدنا اصبعه فحمل المنافقون يستأذنون النبي تشكير ويقولون ان بيوتنا عورة وما هي بمورة في يستأذنون النبي تشكير ويقولون ان بيوتنا خلك إذ استقبلنا رسول الله ويشكير وجلار جلاحتي آني على وماعي منافع من العمو ولا من البرد لا مول الله ويشكير و جلار جلاحتي آني على ركبي قتال : من هذا ? فقلت حديثة المنافرة عناصرت للارض فقلت : في يارسول الله كائن في الموجود و المنافرة ومن عنه عنال وسول المنوفرة و من عقال انه كائن في الموجود والمهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن شماله ومن فوقه و من محته كال والله المنفطة من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن شعاله ومن فوقه و من محته كال والمة المنافرة و من محته كال والمه المخلفة من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن شعاله ومن فوقه و من محته كال والمه المنافرة و من محته كال والمؤها و المنافرة و من محته كال والمنافرة و من محته كال والمؤها و المنافرة و من محته كال والمؤها و المنافرة و من محته كال فوالمة و المنافرة و من محته كال فوالمة و المنافرة و من محته كال فوالم المنافرة و من محته كال فوالم المنافرة و من محته كال والمنافرة و من محته كال فوالم المنافرة و من محته كال فولة و من محته كال فولم المنافرة و من محته كال فولة و من محته كال فولة و منافرة و من محته كال فولة و من محته كال فولة و من محته كال فولة و المنافرة و من محته كال فولة و منافرة كالمنافرة ك

ما خلق الله فزعا ولا قرأ في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئًا . قال فلما و ليت قال: يأحذيفة لأمحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى اذا دنوت من عسكر القوم فظرت ضوء نار لهم توقد و اذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النارو عسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل ولم أنكن أعرف أبا سنيان قبل ذلك فانتزعت سها من كناني أبيض الريش فأضعه في كيد قوسي لأرميه مه في ضوء النار فذكرت قول رسول الله ﷺ لا تحدثن فيهم شيئًا حتى تأتيني فأمسكت ورددت سهمي الى كنانتي ثم أني شجمت نفسي حتى دخلت المسكر فاذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامم الرحيل الرحيل لا مقام لـكم . واذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله اني لأميم صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضرب مها ثم أني خرجت نحو رسول الله عَيْدُ فَمَا انتصفت في الطريق أو محو من ذلك اذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو محو ذلك معمين فقالواً : أخبر صاحبك أن الله قد كفاه . قال فرجعت الى رسول الله ﷺ وهو مشتمل في شملة يصلى فه الله ما عدا أن رحمت راحمني القر وحملت أقر قف فأوما اليُّ رسول الله عَيْنَاتُيني بعده وهو يصلى فدن وت منه فأسل على شملته ؛ وكان رسول الله عَيْثَاتِيُّ إذا حزبه أمر صلى . فأخبرته خبر القوم ، أخبرته أني تركتهم ير حاون قال وأنزل الله تعالى ﴿ يَأْمِهَا الذِّينِ آمَنُوا أَذْ كُرُوا فَعَمَّ الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله يما تعماون بصيراً ﴾ يعني الآيات كلها ألى قوله ﴿ وَرَدُّ اللهُ الذينَ كَفَرُوا بَغَيْظُهُمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَنَّى اللَّهُ المؤمنين القتالُ وكان الله قواً عزيزًا ﴾ أي صرف اللهعنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي يعنها الله اليهم وكني الله المؤمنين القتال أي لم يحتاجها الى منازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوى الدريز بمحوله وقوته . لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عَيَّاكِيُّهُ قُول : لا إله إلا الله وحده صدق وعده و نصر عدده و أعز جنده و هزم الاحزاب و حده فلا شي بعده. و في قوله ﴿ وَكَنِي اللَّهُ لِلْوَمْنِينِ القَمْالِ ﴾ اشارة الى وضع الحرب بينهم و بينهم و هكذا وقع ولم ترجع قريش بمدها إلى حرب المسلمين كما قال محمد بن اسحاق رحمه الله ، فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ﷺ فيها بلغنا : لن تغزوكم قريش بمد علمكم ولكنكم تغزونهم . قال : فلم تفزقر يش بعد ذلك وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهذا بلاغ مزابن إسحاق . وقدقال الامام أحمد حرَّث يحيى عن سفيان حرثتي أبو اسحاق محمت سلمان بن صرد رضى الله يقول قال رسول الله عليه الآن فنزوهم ولا يغزوننا . و هكذا رواه البخاري من حديث إسرائيل وسفيان الثوري كالاهماعن أبي اسحاق السبيعي عن سلمان بن صردبه قال ابن اسحاق: واستشهد من المسلمين يوم الخندق ثلاثة من بني عبد الاشهل وهم سعد بن معاذ \_ وستأتى وفاته مبسوطة \_

وأنس بن أوس بن عنيك بن عرو وعبد الله بن سهل والطفيل بن النهان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلمبان وكسب بن زيد النجارى أصابه سهم غرب قتله قال: وقتل من الشركين ثلاثة وم: منبه ابن عنان بن عبيد بن السباق بن عبد الله بن المنيرة التحق المنتفق بغرصه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبيركا تقدم وعرو بن عبدود الدام ى قتل على بن أبى طالب. قال ابن هشام: و مرقع في النقة أنه حدث عن الزهرى أنه قال: قتل على يو بن عبدود ويقال عرو بن عبد

# فصل فی غز و لا بنی قریظة

وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعدً الله لهم في الآخرة من العذاب الالبم وفلك لكفرهم وقفضهم المهود التي كانت بينهم و بين رسول الله يَظْلِينُ و بما لأنهم الاحزاب عليه فنا أجدى ذلك عنهم شيئًا و باؤ ا بغضب من الله ورسوله والصقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وقد تال الله تعالى ﴿ وردّ الله الذنيا والانجزة وقد تالى الله تعالى ﴿ وردّ الله الذني القيال وكان الله وكان الله وكان الله على كل الله قديًا تقتلون و تأسرون فريقا وأور ثمكم أرضهم و ديارهم وأمالهم وأرضًا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا ﴾ . قال البخارى مقرض محمد بن مقاتل تمرض عبد الله قرضًا موسى بن عقبة عن سالم و نافع عن عبد الله أن رسول الله يُظلِينُ كان اذا قفل من الغزو و الحج والعمرة يبدأ فيكد ثم يقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له المالمك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آبيون تأثبون عابدون عابدون را بنا حامدون صدق الله و عده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده »

قال محمد بن اسحلق رحمه الله: ولما أصبح رسول عَيِّلِيَّةِ الله انصرف عن الخندق راجماً الى المدينة والمسلمون ووضوا السلاح ، فلما كانت الظهر أنى جبريل رسول الله عَيْلِيَّةٍ كَا حدثنى الزهرى ممنجراً بهامة من استبرق على بفلة عليها رحالة عليها تعليفة من ديباج ، قتال : أو قد وضعت السلاح يارسول الله ? قال نع ، فقال جبريل : ما وضعت الملاكمة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ، أن الله يأمرك يامحمد بالمسير الى بنى قريظة ، فأنى عامد اليهم فمزائزل بهم فأمر رسول الله يُستَخِيلِيَّةٍ مؤدناً فأذن في الناس : مَنْ كان ساساً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بنى قريظة ، قال إن هسام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم

وقال البخاري: حدثني عبد الله من أبي شيبة حدثنا ابن نُبير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لما رجم النبي ﷺ من المحندق ووضع السلاح و اغتسل أناه جيريل فقال : قد وضعت السلاح والله ماوضعناه 1 فاخرج المهم ، قال فالي أن ? قال هاهنا وأشار الى بني قريظة ، فخرج النبي ﷺ . وقال أحمد : وحدثنا حسن حدثنا حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ لما فرغ من الاحزاب دخل المنتسل ليغتسل وجاء جبريل فر أيت من خلل البيت قه عصب رأسه الغبار، قتال: وامحد أوضم أسلحتكم ? فقال: وضمنا أسلحننا فقال: انا لم نضم أسلحتنا بعد انهة الى بنى قريطة ، ثم قال البخارى: حدثنا موسى حدثنا جرير من حازم عن حميد من هلال عن أنس بن مالك قال كأني أنظر الى الغيار ساطعا في زقاق بني عَيْم موكب جبر يل حين سار رسول الله عَلَيْتُهِ إلى بني قريظة . ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محد بن اسماء حدثنا جوبرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ يوم الاحزاب: ﴿ لا يصلينَ أَحد المصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم المصر في الطريق ، فقال بعضهم : الانصلي العصرحتي تأتها ، وقال بعضهم : مِل نصلي لم يُرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يسنف واحداً منهم . وهكذا رواه مسلم عن عبد الله مِن محمد بن أسماء به . وقال الحافظ البهيق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالاً : حدثنا أبو المباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن على حدثنا بشر بن حرب عن أبيه حدثنا الزهري أخير في عبد الرحن بن عبد الله بن كسب بن مالك أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله ﷺ لما رجم من طلب الاحزاب وضم عنــه اللأمة واغتسل واسنحم، فتبدّى له جبر مل عليه السلام فقال: عدرك من محارب ألا أراك قد وضعت اللامة وما وضمناها بعد، قال فو ثب النبي ﷺ وزعًا ضرم على النـاس أن لا يصلوا صلاة المصر إلا في بني قريظة . قال: فلبس الناس السلام فلم يأتو ا بني قريظة حتى غربت الشمس فاختصم النساس عند غروب الشمس ، فقال بعضهم : ان رسول الله ﷺ عزم علينا أن لانصلي حتى تأتى بني قريظة لما ما نحن في عزيمة رسول الله ﴿ وَعَلِيْكُمْ فَلْيُسِ عَلَيْنَا اثْمُ وصلى طائفة من الناس احتسابًا و تركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصاوهاحين جاموا بنى قريظة احتسابا فلم يسنف رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ وَاحْدًا من الدريقين . ثم روى السهقي من طريق عبد الله العبري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان عندها فسلم عنينا رجل و نحن في البيت فتام رسول الله ﷺ فزعًا وقمت في أثره فاذا بدحية الكلبي ، فقال : هذا جبريل أمرني أن أذهب الى بني قريظـــة وقال: قد وضمتم السلاح لكنالم نضع، طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الاسد وذلك عين رجع رسول الله والله والمنافق من الخندق فقام رسول الله والله والله عليه الله والله المعابه : عزمت عليكم أن الاتُصاوا

صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة ، فنربت الشمس قبل أن يأثوهم ، فقالت طائفة من المسلمين : ان رسول الله ﷺ لم ير د أن تدّعوا الصلاة فصاوا ، وقالت طائفة : والله إنا لغ عزيمة رسول الله ﷺ وما علينا من إثم، فصلت طائعة إيمانًا واحتسابًا وتركت طائعة ايمانًا واحتسابًا ولم يعنف ر سول الله ﷺ و احداً من الغريقين . وخرج رسول الله ﷺ فمر بمجالس بينه ومين بني قريظة فقال هل من بكم أحد ? فقالوا من علينا دحية الكلمي على بفلة شهباء تحته قطيفة ديباج ، فقال: ذلك جبريل أرسل الى بني قريظة لمزارلهم ويقذف في قلومهم الرعب فحاصرهم النبي ﷺ وأمر أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسمع كلامهم ، فناداهم يا اخوة القردة و الخناز بر . فقالو ا : يا أبا القامم لم تكن فحاشا ، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد من معاذ وكاثوا حلفاء ، فحكم فهم أن تقتل مقاتلتهم و تسي ذرارسهم و نساؤهم . ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يو مئذً من هو ? بل الاجماع على أن كلا من الفريقين مأجور وممذور غير ممنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخَّر وا الصلاة تومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صاوها فى بنى قريفائة هم المصيبون، لان أمرهم تومئة بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمر سا فى وقتها المقدر لها شرعاً . قال أو محد من حزم الظاهري في كتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كناهناك لم نصلَّ العصر إلا في بني قريظة و لو بعد أيام . وهذا القول منه ماش على قاعدتُه الاصلية في الاخذ بالظاهر. وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صادا الصلاة في وقتها لمنا أدركتهم وهم في مسيرهم همُ المصيبون لاتهم فهمو ا أنَ المراد انما هو تعجيل السير الى بني قريظة لاتأخير الصلاة فعماوا بمقتضى الادلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد، ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم باعادة الصدلاة في وقنها التي حولت اليه يومئذ كما يدعيه أو لئك ، وأما أو لئك الذين أخرُّوا فمفروا بحسب مافهموا، وأكثر ماكانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعاوه. وأما على قول من يجوِّز تأخير الصلاة لعذر القتال كما فهمه البخاري حيث احتج على ذلك بحديث انن عمر المتقدم في هذا فلا إشكال على من أخَّر ولا على من قدَّم أيضاً والله أعلم

ثم قال ابن اسحاق : وقدَّم رسول الله ﷺ على بن أبي طالب ومه رايته وابتدرها الناس. وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : فبينا رسول الله ﷺ في مفتسله كما يزعمون قد رَّجل أحد شقيه أتاد جبريل على فرس عليه لأمته حتى وقف ببلب المسجد عند موضع الجنائز فخرج اليه رسول الله ﷺ فقال له جبريل : غفر الله لك أو قد وضمت السلاح ? قال نهم . فقال جبريل : لكنا لم فضه منذ نزل بك المدة وما زلت في طلبهم حتى هزمهم الله — ويقولون أن على وجه جبريل لأثر الغبار — ويقولون أن على وجه

من الملائكة نزازل بهم الحصون فاخرج بالنساس، فخرج رسول الله ﷺ في أثر جديل فمر على بحلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله عَيْمِاللَّهِ فَسَالُم صَالَ : مرَّ عليكم فارس آنفا ? قالوا مرَّ علينا دحية الكاني على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفة 'ديباج عليه اللاُّمة ، فذكروا أن رسول الله عَيْدُ إِلَيْ وَاللَّهُ جِبْرِيل ، وكان رسول الله عَيْدُ يشبَّه دحية الكابي بجبريل ، فقال الحقوني بيني قر يظة فصاوا فيهم المصر، فقاموا وما شاء الله من المسلمين فانطلقوا الي نير قر يظة فحانت صلاة العصر وهم بالطريق فذكروا الصلاة فقال بمضهم لبعض : ألم تعلموا أن رسول الله ﷺ أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظــة . وقال آخرون : هي الصلاة ، فصلي منهم قوم وأخرت طائفة الصلاة حتى صاوها في بني قريطة بعد أن غابت الشمس ، فذكر وا لرسول الله ﷺ من عجل منهم الصلاة ومن أخرها فذكروا أن رسول الله ﷺ لم يعنف واحداً من الغريتين. قال فلمـــا رأى علىٌ من أبي طالب ر سول الله ﷺ مقبلاً تلقاه و قال : ارجم بإرسول الله فان الله كافيك اليهود، وكان على قد مهم منهم قولا سيئًا لر سول الله عَيْنَاتِيْ و أز واجه رضي الله عنهن فكره أن يسمع ذلك رسول الله وَ عَمَالَ رَسُولَ اللَّهُ مُثَلِّلَتُهِ : لم تأمر في بالرجوء ? فكتمه ماميم منهم فقال : أظنك سممت في منهم أذى نامضُ فإن أعداء الله لو رأونى لم يقولوا شيئًا بما سمعت ، فلما نزل رسول الله ﷺ يحصنهم وكانوا في أعلاه نادي بأعلى صو ته نفراً من أشرافهم حتى أسممهم فقال: أجببوا يا معشر مود يا اخوة القردة قد نزل بكم خزى الله عز وجل ، فحاصرهم رسول الله عَمَالِيُّنْ بكتائب المسلمين بضم عشرة ليلة ورد الله حي من أخطب حي دخل حصن بني قريظة وقلف الله في قاربهم الرعب واشتد عليهم الحصار فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر — وكانوا حلفاء الانصار -- فقال أبو لبابة لاَأَتَبِهِم حَيْي يَأْذِن لِي رسول الله مَيِّئَاتِينَ قَالَ له رسول الله مَيَّئَاتِينَ قَدْ أَذَنَتَكَ ، فأ تاهم أبوليا به فبكوا اليه و قالو ا: يا أما لباية ماذا ترى وماذا تأمرنا فانه لاطاقة لنا بالقتال؛ فأشار أبو لبابة بيده الى حلقه وأمرُّ عليه اصابعه ، يربيم انما يراد بهم الفتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة فقال والله لا أنظر في وجه رسول الله ﷺ حتى أحدث لله تو بة نصوحا يعلمها الله من نفسي، فرجع الى المدينة فر بط يديه الى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبــط قريباً من عشر من ليلة ، فقال رسول الله عَيْظَيَّة حين غاب عليه أبو لبابة : أمافر غ أبو لبابة من حلفائه ، فذكر له مافعل ? فقال : لقد أصابته بمدى فننة ولوجاء في لاستغفرت له وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه مايشاه . وهكذا رواه ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة و كذا ذكره محمد من اسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى من عقبة عن ألزهري ومثل رواية أبي الاسود عن عروة . قال ابن اسحاق و نزل رسول الله ﴿ لِينَا لِلَّهِ عَلَيْكِيْ عِلَى بِشُرِ من آ بلر بني قريظة

من ناحية أموالهم يقال لها بئر اني فحاصرهم خساوعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقلف في قاويهم الرعب وقدكان حيى بن أخطب دخل سهم حصنهم حين وجست عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب من أسد بما كان عاهده عليه فلما أيتنوا أن رسول الله عِيْدِ اللَّهِ عَيْدِ منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كلب بن أسد: يلمعشر يهود قد نزل بكم من الاس ما ترون وأنى عارض عليكم خلالا ثلاثًا فخذوا بما شئتم منها . قالوا وما هن ? قال : نتابع هذا الرجل و نصدقه فوالله لقد تبين لَمُ أَنَّهُ لَنِي مُرْسُلُ وأَنَّهُ لَلَّذِي تَجْدُونَهُ فِي كَتَابِكُمْ فَأَمْنُونَ بِهُ عَلَى دَمَائكُمْ وأَمْوالُسُمُ وأَبْنَائكُمْ ونسائكم . قانوا : لانفارق حكم التوراة أبداً ولانستبدل به غيره . قال فاذا أبيتم علَّ هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناثم نخرج الى محمد وأسحابه رجلا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا و بين محمد فان مهلك مهلك ولم نترك ور ادنا نسلا نحشي عليه وان نظير فلممري لنجدن النساء والابناء ، قالوا : أقتل هؤلاء الماكين ? فما خير الديش بمدهم؟ قال : فان أبيتم على هذه فالليلة ليلة السبت وانه عسى أن يكون محد وأصحابه قد أمنو نافيها فأنزلوا لعلنا نصيب من محد وأصحابه غرة . قالو ا أنفسد سبننا وتحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلنا إلامن قد غلمت فاصابه مالم يخفَّ عنك من المسنخ فقال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً . ثم أنهم بعثوا الى رسول الله والله الله الله الله الله الما به من عبد المنفر أخا بني عرو من عوف وكاتوا حلفاء الاوس نستشيره في أمرنا . فارسله رسول الله عَيَالَيْنِ فلما رأوه قام اليه الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يبكون أنه الذبح قال أبو لبابه : فو الله مار الت قدماي من مكانها حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله . ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم بأت رسول الله ﷺ حتى ارتبط في المسجد الى عمو د من عمده وقال : لاأبرح مكانى حتى يتوب الله على مما صنعت . وعاهد الله أنالا أطأ بني قريظة أبداً ولا أرك في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . قال ابن هشام وأثرل الله فها قال سفيان بن عبينه عن اسماعيل ابن أبي خالد عن عبـــد الله بن أبي قتادة ﴿ `يأبُّهـا الذين آمنوا لاَّيْخُو نُوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ . قال ابن هشام : أقام مرتبطا ست ليال تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصلى ثم يرتبط حتى نزلت تو بنه فيقوله تمالي ﴿وَآخرون اعترفوا بذنو مهمخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ﴾ . وقول موسى بن عقبة انه مكث عشرين ليلة مرتبطًا به والله أعلم . وذكر ابن اسحلق أن الله أنزل تو بنه على رسوله من آخر الليل وهوفى بيت أم سلمة فجعمل يبتسم فسألته أم سلمة فأخبرها بنوبة الله على أبي لبسابة فاستأذنته أن تبشره فاذن لها فخرجت فبشر ته فئار الناس اليه يبشرونه وأرادوا أن يحاده من

ر باطه فقال رالله لابحلني منه إلا رسول الله ﷺ فلما خرج رسول الله ﷺ الى صلاة الفجر حله من رباطه رضى الله عنه وأرضاه . قال ابن اسحاق ثم ان ثملبة بن سمية و اسيد بن سمية وأسد بن عبيه وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا فى تلك الليلة التى نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله ﷺ وخرج فى تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظى فمر يحرس رسول الله ﷺ وعليهم محمد بن سلمة تلك الليلة فلما رآه قال من هذا ? قال أنا عمرو ابن سعدى ــ وكان عمرو قد أبي أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله ﷺ وقال لا اغدر محمد أبدا - فقال محد بن مسلمة حين عرفه : اللهم الأمرمني اظلة عثرات الكرام عنم خلي سبيله غرج على وجه حتى بات في مسجد رسول الله يتالين بالمدينة تلك الليلة ثم ذهب لم يُدر أين توجه من الارض الى يومه هذا فذكر شأنه لرسول الله ﷺ فقال : ذلك رجل مجاه الله بوفائه. قال و بعض الناس يزعم أنه كان أو ثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة فاصبحت رمته ملقاة ولم يدر أين ذهب ضال رسول الله ويُتالِينِهِ فيه تلك المقالة والله أعلم أى ذلك كان . قال ابن اسحاق فلما أصبحو ا نزلو ا على حكم رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ فتو اثبت الاوس فقالوا : يارسول الله أنهم كاتوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي أخو اننا بالامس ماقد علمت يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله ابن أنيُّ كما تقدم . قال ابن اسحاق فلما كلته الاوس قال رسول الله ﷺ : ياممشر الاوس ألا ترضون أن يمكم فيهم رجل منكم ? قالوا بلي . قال فذلك الى سعد بن معاذ وكان رسول الله مَيْظَاتِية جعل سمد بن مماذ في خيمة لاحرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده وكانت تداوي الجرحي فلما حكمه في بني قريظة أتاه قومه فحياوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسها جميلا ثم أقباوا معه الى رسول الله ﷺ وهم يقولون ياأبا عرو أحسن في مواليك عان رسول الله ﷺ اتما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما أكثرو اعليه قال : قد آن لسمد أن لاتأخذه في الله لومة لائم. فرجع بمض من كان معه من قومهالى دار بنى عبد الاشهل فنعى لهم رجال بنى قر يظة قبل أن يصل اليهم صعد عن كمنه التي سمع منه فلما انتهى سعد الى رسول الله عَيَّفْيُّه والمسلمين قال رسول الله عَيَّفَاللَّهُ قوموا الى سيدكم فأما المهاجرون من قريش فيقولون انما أراد الانصار واما الانصار فيقولون قد عم رسول الله ﷺ المسلمين فقاموا اليه فقالوا يا أبا عرو ان رسول الله ﷺ قد ولاك أمر مو اليكُ لتحكم فيهم فقال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ان الحكم فمهم لما حكمت قالوا فيم قال وعلى من هاهنا في الناحية التي فمها رسول الله عَيِّلَاتِهُ وهو معرض عن رسول الله عَلَاتِيْ أجلالا له فقال رسول الله عَيَّلِيَّة نم قال سعد فأني أحكم فيهمأن يقتل الرجال وتقسم الاموال و تسبى الذراري والنساء . قال ابن اسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص

الليثي قال قال رسول الله عَيْنِيَالِيُّهُ لسعد لقد حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقمة . وقال ابن هشام حدثني من أثق به من أهل العلم ان على مِن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قر يظة ما كتيبة الايمان وتقدم هو والزبير من الموام وقال والله لأذو قن ماذاق حمزة أواقتحم حصنهم فقالوا بامحمد نثرل على حكم سمد من معاذ . وقد قال الامام أحمد صررش محد منجمفر حدثناشعبة عن سمدين ابراهم محمت أما امامة من سهل صحمت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد من معاذ قال فأرسل رسول الله ﷺ إلى سمد فأتاه على حمار فلما دما قريباً من المسجد قال رسول الله ﷺ : قوموا اسيدكم أو خيركم. ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال نقتل مقاتلتهم ونسبي فريتهم قال فقال رسول الله وَيُطَالِنُهُ قضيتَ بحكم الله . ور مما قال قضيت بحكم الملك وفي رواية الملك . أخرجاه في الصحيحان من طرق عن شعبة وقال الامام أحد ورش حجين ويو نس قالا حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله انه قال رمي يوم الاحزاب سمد بن معاذ فقطموا أكحله فحسمه رسول الله ﷺ بالنار فانتفخت يده فترفه فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال اللهم لأنخرج نفسي حتى تقر عبني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى تزلوا على حكم سمد فأرسل اليه فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وفراريهم يستمين بهم السلمون فقال رسول الله ﷺ أصبت حكم الله فيهم وكاتوا أر بمائة . فلما فرغ من قتلهم انفنق عرقه فملت . وقد رواه الترمذي والنه أئي جيماً عن قتيبة عن الليث به وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الامام أحد مرتث ان تمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة قالت لما رجم رسول الله عَيْطَانَيْقٍ من الخندق ووضم السلاح واغتسل فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال قد وضمت السلاح فوالله ماوضمتها أخرج اليهم . قال رسول الله ﷺ فأين قال هاهنا وأشار الى بني قريظة فخرج رسول الله ﷺ اليهم . قال هشام وَأَخِيرُ فِي أَنِي الْهِم نُزَلُوا عَلَى حَكُم النِّي ﷺ وَدِ الحَكُم فيهم الى سعد قال وأني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم . قال هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله عَيْدَا في قال لقد حكمت فيهم بحكم الله . وقال البخارى مرش زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن نُمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حِبّان س المرقة رماه في الأكحل فضرب النبي ﷺ خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجم رسول الله ﷺ من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضمت السلاح والله ماوضمته أخرج اليهم. قال النبي عَيَّالِيَّةِ فأ بن فأشار الى بني قريطة فأ تاهم سول الله عَيِناتُهِ فَتَرْلُوا على حكمه فرد الحكم الى صعد قال فأني أحكم فيهم أن تقتل المماتلة وأن تسي النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبر في أبي عن عائشة أن سعداً قال اللهم المكاتمل أنه

ليس أحد أحب الى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسوك وأخرجوه اللهم فأن أظن أتك قد وصمت الحرب بيننا و بينهم فان كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وأن كنت وضمت الحرب بيننا و بينهم فان كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وأن ين عفار الا الدم يسيل اليهم فقالوا في أهل الخيمة ماهذا الذي يأتينا من قبلكم فاذا معد يتغنو جرحه دماً فلت منها . وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن تهر به . قلت كان دعا أو لا مهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة ولهذا قال فيه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله له فلما حكم فيهم وأقر الله عينه أي قرار دعا ثانياً بهذا الدعاء فجملها الله له شهادة رضى الله عنه وأرضاد . وسيأتي ذكر وفاته قريباً أن شاء الله . وقد رواه الامام أحمد من وجه آخر عن عائشة معلولا عبر في عائشة معلولا أغير تنى عائشة معلولا أغير تنى عائشة معلولا أغير تنى عائشة معلولا أغير تنى عائشة معلولا أغير تنى عائشة معلولا أغير تنى عائشة معلولا أغير من عائشة معلولا أغير تنى عائشة عالم من ورائى فاذا أنا بسعد بن مماذ ومعه ابن أخيه الحارث من أوس بحمل مجنه، قالت في الدس أو موسعد من حديد قد خرجت منها أطرافه فانا أنخوف على أطراف سمد، قالت وكان سعد من أعلل وأطولهم فر وهو يرتجز و يقول :

لبُّ قليلا يدرك الميجاجل ما أحسن الموت إذا حان الاجل

قالت: فقست فاقتحمت حديقة فاذا نفر من السلمين فاذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه مسبغة له تعنى المنفر فقال عر: ما جاء بك والله الله بلريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تمور فا زال ياومني حتى تمنيت أن الارض فتحت اعتئاد فدخلت فيها فر فع الرجل السبغة عن وجهه فاذا هو طلمة من عبيما في فقال: ياعر وجمك انك قد أكترت منذ اليوم وأبن النحوز أو الغرار الا الى الله عن وجل. قالت: ويرمي سما وجل من قر يشريقال له ابن العرقة وقال خدما فأن الدرقة وقال خدما أن المرقة وقال خدما أن المرقة وقال خدما أن كان فتعلمه فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمنني حق تقر عيني من بني قر يظة قالت وكانو الله قو يكا عربية عن المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة والمحت

جبريل عليه السلام.. فاتاهم رسول الله ﷺ فحاصرهم خماً وعشر من ليلة فلما اشتد حصرهم و اشتد البلاء قبل لهم انزلوا على حكم رسول الله ﷺ فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فاشار اليهم أنه الذبح قالوا تنزل على حكم سعد من معاذ فقال رسول الله ﷺ انزلوا على حكم سعد من معاذ ، فافي به على حار عليه أكلف من ليف قد حل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمر و حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد عامت قالت ولا يرجع اليهم شيئاً ولا يلتفت اليهم حتى اذا دنا من دورهم النفت الى قومه فقال : قد آن لى أن لا أبلى فى الله لومة لائم . قالت : قال أبو سعيد : فلما طلع قال رسول الله ﴿ الله عَلَيْنَةِ : قوموا الى سيدكم فانزلوه قال عمر : سيدنا الله ، قال : انزلوه ، فانزلوه . قال رسول الله ﷺ : أحكم فيهم ، فقال سعه : فأنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم و تسي فراربهم و تقسم أمو الهم فقال رسول ألله ﷺ؛ لقد حكمت فيهم بحكم الله و حكم رسوله ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنتُّ أهميت على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقى لها وان كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضي اليك قالت: فانفجر كله وكان قد برئ حتى لا يُرى منه الا مثل الخرص ورجم الى قبته التي ضرب عليه رسول الله عَيَالَيْهُ قالت عائشة : فحضره رسول الله عَيَالَيْهُ وأبو بكر وعر قالت : فوالذي نفس محد بيده اني لاعرف بكاء عر من بكاء أبي بكر وأنا في حجر في وكانوا كا قال الله ورحماه بينهم، قال علقمة: فقلت مِ أَمَّهُ فَكِيفَ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَصْنَمُ ۚ قالت : كَانْتَ عَيْنُهُ لا تَلْمُمْ عَلَى أَحْهُ وَلَكُنَّهُ كَان اذا وجد نائما هو آخذ بلحيته . وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة ، وفيه التصريح بدعاء سعدمرتين مرة قبل حكمه فى بنى قريظة ومرة بمدِّ ذلك كما قلناه أولا ولله الحمد والمئة وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك رضي الله عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة . قال امن اسحاق : ثم استغراوا فحبسهم رسول الله ﷺ بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار قلت : هي نسيبة ابنة الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس وكانت تحت مسيلمة الكذاب ثم خلف عليها عبدالله بنعام بن كريز ءنم خرج والله المسوق المدينة غندق بهاخنادق ثم بمثالهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق مُغرج بهم اليه ارسالا وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسدر أس القوم وهم سمائة أو سبعائة . والمكثر لهم يقول كانوا ما بين النماتمائة والتسعائة . قلت: وقد تقدم فيها رواه الليث عن أبى الزبير عن جابر أنهم كانوا أربعائة فلله أعلم . قال ابن اسحاق : وقد قالو الكسب بن أسدوهم يُنهب بهم الى رسول الله عَيْلِيَّةِ ارسالا : يا كسب ما تر اه يصنع بنا ؟ قال : أفى كل موطن لاتمقلون ألا ترون الداعى لاينزع ومن ذُهب به منكم لايرجع هو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم وأتى بحيي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية (أ) قد شقها (١) قال ان هشام ﴿ فقاحية : شر ب من الوشي؟

> لسَركُ ملامَ انُ أخطب نصه ولكنه من يخلل الله يخلل لجاهد حق أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغى العز كل مقلقل

وذكر ابن اسحاق تصة الزبير بن بإطا وكان شيخا كبيراً قد عي وكان قد من يوم بعث على ثابت بن قيس بن شماس وجز ناسيته فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافته فجاء متال: هل تعرف بأبا عبد الزجن ? قال: وهل يجهل مثلي مثلك فقال له ثابت أريد أن أكافتك فقال: ان الكريم يأم عند فقد من ثابت الى رسول الله يتخلي المستحكم بعرى الكريم فقد من بالحياة فقص الى رسول الله يتخلي فاستطلق له أمرأته وولده فأطلقهم له مجاء فقال أهل بيت بالحجاز لامال لهم فحا بقاؤهم على ذلك ؟ فا فى ثابت الى رسول الله يتخلي فاستطلق المارأته وولده فأطلقهم له مم مال الزبير بن باطا فأطلقه له ثم جاءه فأخبرة مقال له ياتابت ما ضل الذي كان وجهه مراقة صينية تتراءى فيها عندارى حي كمب بن أحد ؟ قال: فا ضل سيد الحاضر والبادى حي بن تراءى فيها عندارى حي كمب بن أحد ؟ قال : فا ضل سيد الحاضر والبادى حي بن قد يطل ؟ قال فنا ضل الحلسان ؟ — يعنى بنى كمب بن قريظة و بنى عمرو بن قريظة — قال : فعبوا المقال الذي المناق المناق بالنام والمناق بالنام والله في أما في أما الله ياتابت بيدى عندك إلا ألمة تنى بالقوم فواته مافى الديش بعد هؤلام من خير السديق قوله و ألق المناف والما بن سحاق دفيلة الم المناه المناه والماء المناه المناه المناه المناه المناه المناه عله المناه الناه سيق النخل و النام السيد المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المن

لمقصد . وقد روى اسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن أن سلم بنت قيس أم المنذر استطلقت من رسول الله ﷺ رفاعة بن شموال ، وكان قد بلغ فلاذ بها ، وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لهــا ، وكانت قالت: يارسول الله أن رفاعة برعم أنه سَيْصلي ويأكل لحم الجل. فأجابها الى ذلك فأطلقه. قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت : لم يقتل من نسأمهم إلا أمرأة واحدة، قالت والله أنها لمندى تحدث معي تضحك ظهراً وبطنــاً ورسول الله ﷺ بقتل رحالها في السوق إذ هتف هاتف ماسمها أبن فلانة ? قالت أنا والله ، قالت قلت لها: و ملك مالك ؟ قالت أقتل 1 قلت ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته ، قالت فانطلق ما فضر بتعنقها ، وكانت عائشة تقول فوالله ما أنسي عِماً منها طب نفسها و كثرة صحكها وقد غرفت أنها تقتل وهكذا رواه الامام أحمد عن يعقوب بنابراهيم عن أبيه عن محمد بن اسحاق به . قال ابن اسحاق : هي التي طرحت الرحاعلى خلاد من سويد فقتلته ، يعني فقتلها رسول الله ﷺ به . قال امن اسحماق : في موضم آخر وصماها نباتة امرأة الحكم القرظي . قال ان اسحماق : ثم ان رسول الله ﷺ قسم أمو ال بنى قريظة و نسامهم وأبنامهم على المسلمين بمد ما أخرج الحنس، وقسم للفارس ثلاثة أسهم سهمين للفرس وسعما لراكبه وسهماً للراجل، وكانت الحيل يومنَّذُ ستاً وثلاثين. قال وكان أو ل في أ وقعت فيه السهان وخسّ قال ان اسحاق: وبمثرسول الله عَيْنَاتِيُّ سعيدين زيد بسبايامن بني قريظة الى نجد فابناع مها خيلا وسلاحاً . وكان رسول الله ﷺ قد اصطفى من نسائهم ر بحانة بنت عرو بن خنافة احدى نساء بئي عمرو من قريظة وكان علمها حتى تُونُّق عنْهاوهي في ملـكه ، وقد كان رسول الله ﷺ عرض عليها الاسلام فامتنعت ثم أسلمت بعد ذلك فسُرٌ رسول الله ﷺ بإسلامها وقد عرض علمها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل علما أفلا نزل عنده حتى توفى عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم ابن اسحاق على ما نزل من الآيات في قصةً الخندق من أول سورة الاحزاب، وقد ذكر نا ذلك مُستقصى في تفسيرها ولله الحدوالمنة . وقد قال ابن اسحاق : واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثملية بن عمرو الخزرجي طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شديداً فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِن لِهُ لأجر شهيدين . قلت : كان افذي ألتي عليه الرحي تلك المرأةالتي لم يقتل من بني قريظة امرأة غيرها كما تقدم والله أعلم . قال ابن اسحاق : ومات أبو سنان من محصن من حرَّان من بني أسد بن خزيمة ورسول الله ويطالق محاصر بني قريظة فدفن في مقبرتهم اليوم

وفالاسعل بن معانى رضى الله عنه

و ذلك حين نقضوا ماكان بينهم و بين رســول الله ﷺ من العهود و المواثيق والذمام ومالو ا عليه مم الاحزاب ، فلما ذهب الاحزاب وانتشموا عن المدينة وباءت بنوقر يظــة بسواد الوجه والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وسار البهم رسول الله ﷺ ليحاصر هم كما تقدم فلما ضيق علمهم وأخدنهم من كل جانب أنابوا أن يتزلوا على حكم رسول الله ﷺ فيحكم فهم بما أراه الله فرد الحكم فهم الى رئيس الاوس وكانوا حلفاهم في الجاهليةوهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك ويقال بل نزلوا ابتداءً على حكم سعد لما برجون من حنوه عليهم واحسانه وميله اليهم ولم يعلموا بأنهم أبغض اليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة ايمانه وصديقيَّته رضي الله عنه وأرضاه ، فبعث اليه رسول الله ﷺ وكان في خيمة في المسجد النبوي فجيٌّ به على حمار تحتــــه اكافي قد وطئ تحته لمرضه ولما قارب خيمة الرسول ﷺ أمن عليه السلام من هناك بالقيام له قيل لينزل من شدة مرضه، وقيل توقيراً له بحضرة المحكوم علمهم ليكون أبلغ في نفوذ حكه والله أعلم، فلما حكم فهم بالقتل والسبي وأقر الله عينه وشني صدره منهم وعاد الى حيمته من المسجد النبوى صحبة رسول الله مَعَلِينَةٍ دها الله عز وجل أن تكون له شهادة واختار الله له ما عنده فانفجر جرحه من الليل فلم بزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله عنه . قال ابن اسحاق : فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسمد من معاذ جرحه فمات منه شهيداً . حدثني مساذ من وفاعة الزرقي قال حدثني من شئت من رجال قومي : أن جبريل آني رسول ال ﷺ حين قبض سعد من مصاد من جو ف الليل معتجراً بعامة من استيرق فقال: وامحد من هذا الميت الذي فتحت له أبو اب السهاء واهتز له العرش ? قال فقام رسوالله عَيْكُيْنَ سريها يجر ثوبه إلى سمد فوجده قد مات رضي الله عنه ، هكذا ذكره ابن اسحاق رحمه الله . وقد قال الحافظ البيهي في الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنــا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي وشعيب بن الليث قالا : حدثنا الليث بن سعد عن ربيد بن الهاد عن معاذ بن رفاعة عن جار بن عبد الله قال : جاء جريل الى رسول الله ﷺ فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السهاء و تحرك له المرش ? قال غرج رسول الله عَيَاليَّةِ فاذا سمد بن مماذ ، قال فجلس رسول الله عَيَاليَّةٍ على قدره وهو يدفن ، فبيهًا هو جالس اذ قال « سبحان الله » مرتين ، فسبح القوم ، ثم قال « الله أ كبر الله أكرى فكر القوم ، ثم قال رسول الله: عَيَّا الله السبد الصالح شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له ،

وروى الامام احمد والنسائى من طريق بريد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ويميي بنسميد عن مماذ بن رئاعة عن جابر قالم قال رسول الله ﷺ سمد يوم مات وهو يدفن: سبحان الله لهذا الصالح الذي تحرك له عرش الرحن وفتحت له أبواب السهاء شد عليه ثم فوج الله عنه . وقال محمد من اسحاق : حدثني معاد بن رفاعة عن محمو د بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجوم عن جار بن عبد الله قال : لما دفن سعد و نحن مع رسول الله عِلَيْنَةِ سبح رسول الله عِلَيْنَةِ فسبح الناس معه ثم كبر فرج الله عنه . وهكذا رواه الامام احمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق به قال أن هشام ومحاز هذا الحدث قول عائشة قال رسول الله عليالية الالقير ضمة لو كان أحد منها ناحما أَنِ الراهم عن نافع عن عائشة عن النبي ﷺ قال: أن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجياً منها لنجا من معاذ. وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين إلا أن الامام احمد رواه عن غندر عن شعبة عن سعد بن ابر اهم عن انسان عن عائشة به ورواه الحافظ الدرار عن نافع عن ابن عمر قال: مَرْثُ عبد الاعلى بن حادمه تناداو دعن عبد الرحن حدثنا عبيدالله بن عرعن نافع عن ابن عرقال: قال وسول الله عَلَيْنِي لقد هبط يوم مات سعد من معاذ سبعون الف ملك الى الارض لم جبطو ا قبل ذلك ولقد ضمه القبر ضمة . ثم بكي فافع . وهذا اسناد جيد لكن قال النزار رواه غيره هن عبيد الله عن نافع مرسلا ثم رواه البر ارعن سليمان بن سيف عن أبي عناب عن سكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ لقد بزل لمو تسمد معاذ سبمون الف ملك ما وطئو ا الآرض قبلها وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت أحد مهر ضغطة القبر لانفلت منها سعد وقال المزار صررت اصحاعيل من حفص عن محد من فضيل حدثناعطاء ان السائب عن مجاهد عن ان عرقال اهتر العرش لحب لقاء اللسمد بن معاذفقيل الما يعني السريو ورفع أبويه على العرش قال تفتحت أعواده قال : ودخل رسول الله ﷺ قبره فاحتبس فلماخرج قيل له يارسول الله ماحبسك قال ضم سعد في القير ضمة فدعوت الله فكشف عنه قال النزار تفرد به عطاه بن السائب. قلت: وهو متكلم فيه . وقد ذكر البهتي رحمه الله بمدروايته صمة سعد رضى الله عنه في القبر أثراً غريبا فعال حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا احمد ابن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن اسحاق عَرْشَي أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله عِيْدِاللهِ في هذا ? فقالو ا ذكر لنا أن رسول الله عَيْدُ اللهِ عن ذلك فقال: كان يقصّر في بعض الطهور من البول. وقال البخاري ويَرْشُنا محمَّد بن المذي حدثنا الفضــل بن مساور حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: صمعت النبي ﷺ يقول: الهتز العرش لموت معه بزمماذ . وعن الاعش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي ﷺ مثله قال رجل لجابر فان العراء بن عازب يقول: اهتر السرير انه كان بين هذين الحبين ضغائن صمت النبي ﷺ يقول اهتز عرش الرحن لموت سعد بن معاذ ورأواه مسلم عن عمر والناقد عن عبد الله بن ادريس وابن ماجه عن على بن محمد عن أبي معاوية كلاها عن الأعش به وليس عندهما زيادة قول الاعش عن أبي صالح عن جابر وقال احمد حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر في أبو الزبير أنه مهم جابر من عبد الله يقول محمت رسول الله ﷺ يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أبديهم العتر لها عرش الرحن ورواه مسلم عن عبد بن حميد والترمذي عن محود بن غيلان كلاهما عن عبد الزاق به وقال الامام احد حدثنا يحي بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة محمت أبا سميمه عن النبي علاق اهتر العرش لموت سمد بن معاذ . وروأه النسائي عن يعقوب بن ابر اهم عن يحيى به وقال احدحدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة مَرْتُثُ أنس بن مالك أن رسول ألله ﷺ قال وجناز تصوضوعة اهتر لها عرش الرحمن ورواه مسلم عن محمد بن عبدالله الازدى عن عبد الوهاب به وقد روى البمهي من حديث المتمرين سلمان عن أبيه عن الحسن البصري قال اهتز عرش الرحن فرحا مروحه . وقال الحافظ النزار مَرَثُنَ زهير بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قنادة عن أنس قال لما حملت حنازة سعد قال المنافقونها أخف حناز تهوذلك لحسمه في ني قريظة فسرًا رسول الله الله الله الله فقال لا ولكن الملائكة تحملته اسناد جيد . وقال البخاري مَدِّثُ عمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق صمت البراء بن علزب يقول أهديت للني ﷺ حلة حرير فجسل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين همذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين ثم قال رواه قنادة والزهري مممنا أنسا عن النبي ﷺ وقال احمد حدثنا عبد الوهاب عن سميد هو ابن أبي عروبة عن قنادة عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى الى رسول الله عليه حة و ذلك قبل أن ندمي عن الحر بر فلديها فمجب الناس منها فقال والذي نفسي بيــهـ لمناديل سمد في الجنة أحسن من هذه . وهذا اسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه و اثما ذكره البخاري تعليقاً وقال احمد طَرْثُنا بِز يد حدثنا محمد بن عمرو طَرْثَني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال محمد وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم قال دخلت على أنس بن مالك فقال لي من أنت ? قلت أنا واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ فقال انك بسعد لشبيه ثم بكي وأكثر البكاء وقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس و أطولهم ثم قال بعث رسول الله ﷺ جيشاً الى اكيدر دومة فأرسل الى رسول الله ﷺ بحبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله ﷺ فقام على المنعر وجلس فلم يتكلم ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون اليها فقال رسول الله ﷺ أتمجبون منها لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن بما ترون . وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمدبن عمرو به وقال الترمذي حسن صحيح. قال ابن اسحاق بعد ذكر اهتزاز العرش لوت سمد

ابن معاذ وفي ذلك يقول رجل من الانصار:

وما الهُنْرَ عَرْشُ اللهُ مَنْ مُوتَ هَالِكَ ﴿ صَمَمَنَا بِهِ إِلَّا لَسُمَدُ أَبِّي عَرُو

قال : وقالت أمه يعنى كبيشسة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدوية الخزرجية حين احتمل سمد على نصفه تنديه :

> ويل أم سعد سعدا صرامة وحـدًا وسؤدداً ومجـدا وفلرسـاً مصـدا صد به صدا يقــدُها ما قداً

قتيل توى في معرك فجست به عيون ذوارى الدم دائمة الوجد على ملة الرحمن وارث جنة مم الشهداء وفدها أكرم الوفد فان تك قد وعدتنا وتركتنا وأصيت في غبراء مظلة اللحد فان تك قد وعدتنا وتركتنا وأصيت في غبراء مظلة اللحد عصكك في حيى قريظة بالذى تضى الله فيهم ما قضيت على عد فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تصادد كرت ما كان من عهد فان كان ريب المحر أمضائف الالى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلام مصر الصادقين اذا دعوا الى الله يوماً الوجاهة والقصد فتم مصر الصادقين اذا دعوا الى الله يوماً الوجاهة والقصد



#### فصل

#### فيماقيل من الاشعار في الخندة و بني قريظة

قال البخارى: مترش حجاج بن سهال ريرش شمة ويرش عدى بن ثابت أنه مهم البراه ابن عاذب قال قال البخارى : و زاد ابن عاذب قال النبي متيلية لحسان : اهجهم أو هاجهم و بجر يل مك . قال البخارى : و زاد الرهم بن طهمان عن الشيباني عن عدى بن ثابت عن البراه بن عازب قال قال النبي متيلية يون المراه بن نابت : أهم الشركين فان جبر يل مك . وقد رو اه البخارى أيضاً وسلم والنسائي من طرق عن شمبة بدون الزيادة التي ذكرها البخارى يوم بني قريطة . قال ابن اسحاق رحه الله : وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر في يوم الخندق (قلت : وذك قال اسلامه ) :

ومشنقة تظن بنا الظنونا وقد قدنا عرندسة طحونا كأن زهامها أحدادًا ما بدت أركانه الناظرينا ترى الابدان فيها مسيغات على الابطال واليلب الحصينا وجرداً كالقداح مسوّمات نؤمّ بها الغواة الخاطئينا كاتهم اذا صالوا وصلنا يساب الخندقين مصافحونا أناس لا ترى فيهم رشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا وكنا فوقهم كالقاهرينا فأحجرنا مُ شهراً كريساً تراوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدجينا بايدينا صوارم مهعضات نقد مها الغارق والشئونا اذا لاحت بأبدى مصلتينا كأن وميضين سريات ترى فيها المقائق مستبسنا وميض عقيقة لمت بليل فاولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمينا ولكن حال دونهم وكاثوا به من خوفنا متعوذينا لدی أبیاتکم سعداً رهینا فان نرحل فانا قه تركنا اذا جن الظلام محمت نوحا على سعد يرتجن الحنينا کا زرناکم متوازرینا وسوف نزوركم عما قريب يجمع من كنانة غير عزل كاسد الغاب أذ حمت العرينا

قال: فأجابه كمب ن مالك أخو بني سلمة رضي الله عنه فقال: وسائلة تسائل ما لقينا ونوشهدت رأتنا صايرينا صبرنا لانرى الله عبدلا على ما نابنا متوكلينا وكان لنا النبي وزير صدق به نماد الدرية أجمينا نقاتل مشرآ ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدينا ندالجهم اذا نهضوا الينا بضرب يعجل المتسرعينا ترانافي فضافض سابغات كغدران الملا متسريلينا وفى أعاننا بيض خفاف لها نشني مراح الشاغبينا بِيابُ الْخَنْدَةِينَ كَانْ أُسِداً شُوا بِكُهَن يَحْمَيْنِ العرينا فوارسنا إذا بكروا وراحوا على الاعداء شوساً معلمينا لننصر أحمداً والله حتى نكون عباد صدق مخلصينا ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبينا بان الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنينا عاما تقتاوا سمداً سفاهاً فان الله خير القادرينا سيدخله جناقاً طيبات تكون مقامة الصالحينا كَا قَـه ردكم فلاَّ شريداً بنيظكم خزايا خاتبينا خزالها لم تنالوا ثم خيراً وكدتم أن تكونوا دامرينا بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحشها متكمينا قال ابن اسحاق وقال عبد الله بن الزبسري السهمي في يوم الخندق (قلت وذلك قبل أن يسلم). حيّ الديار محا معارف رحمها ﴿ طُولَ البِّلِّي وتراوح الاحقابِ فكأنما كتب اليهود رسومها الاالكنيف ومعقد الاطناب قنراكأنك لم تكن تلهوبها فى نعمةِ بأوانس أتراب فاترك تذكر مامضي من عيشة ومحلة خلق المقام يباب واذكر بلاء معاشر واشكرهمُ ساروا بأجمهم من الانصاب أنصاب مكة علمدين ليثرب فى ذى غياطل جعفل جبجاب يدع الحزون منساهجاً معلومة ﴿ فَي كُلُّ نَشْرُ ظَاهُرُ وَشَعَابٍ ۗ فيها الجياد شوازب مجنوبة قب البطون لواحق الاقراب

من كل سلبة وأجرد سلبب كالسيد بادر غفلة الرقاب جيش عبينة قاصد بادائه فيه وصخر قائد الاحزاب قرمان كالبدرين أصبح فيها غيث الفقير ومقل المراب حتى اذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاً شهراً وعشراً ظهرين محملاً وصحابه في الحرب خير محملب نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب لو لا الخنادق غادروا من جمهم قتلي الطير سفب وذئاب قال فأجابه حان بن ثابت رضي الله عنه فقال :

هل رسم دارسة المقام يباب متكلم لمحاور بجواب قفر عفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مرباب ولقدرأيت بها الحاول بزينهم بيض الوجوه ثواقب الاحساب فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كماب واشك الهموم الى الاله وماترى منمعشر ظلموا الرسول غضاب ساروا بأجمهم اليه وألبوا أهل القرى وبوادى الاعراب جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بملمة الاحزاب حتى اذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الاسلاب وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بنيظهم على الاعقاب بهبوب منصفة تنرق جمهم وجنود ربك سيد الارباب فكنى الآله المؤمنين قتــالهم وأثابهم فى الاجرخير ثواب من بعد ماقنطوا ففرق جمهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عين محد ومحابه وأذل كل مكنب مرتاب عانى الفؤاد موقع ذى ريبة فالكفر ليس بطاهر الاثواب علق الشقاء بقلبه فنؤادم فبالكفر آخر هذه الأحقاب قال وأجابه كمب بن مالك رضي الله عنه أيضاً فقال:

أيق لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى وساطناً حم الجفوع غزيرة الاحلاب كالوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب

ونزائماً مثل السراج نمي بها علف الشمير وجزة المقضاب عرى الشوى مثهاوأر دف تحضها جرد المنون وسائر الآراب قوداً راح الى الصباحاذا غدت فل الضراء راح الكلاب وعوط سأعة الديار وتارة تردى المدى وتثوب بالاسلاب حوش الوحوش مطارة عند الوغى عبس اللقاء مبينة الأنجاب علفت على دعة فصارت بدنا دخس البضيع خفيفة الاقصاب نعمون بالزغف المضاعف شكه و عترصات في الثقاف صياب وصوارم نزع الصياقل عليها وبكل أروع ماجه الانساب يصل اليمين عارن متقارب وكلت وقيمته الى خباب وأغرٌ أزرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهاب وكتيبة ينفي القران قتيرها وتردحه قواحز النشاب حاوى مللة كأن رماحها في كل مجعة صرعة غاب تأوى الى ظل اللواء كأنه في صمدة الخطى في عقاب أعبت أبا كوب وأعيت تبعاً وأبت بسالتها على الاعراب ومواعظ من رينا بهدى بها بلسان أزهر طيب الاثواب عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ماعرضت على الاحزاب حكما براها الجرمون بزعمهم حرجاً ويفهمها ذوو الالباب جامت سخينة كي تغالب ربها فليُغلن مخالب الغالاب

قال ابن هشام : حدثنى من أثن به حدثنى عبد الملك بن يميى بن عباد بن عبد الله بن الزبر أن رسول الله بيلي قال له لما محم منه هذا البيت : لقد شكرك الله ياكسب على قولك هذا . قلت ومماده بسخينة قويش واتما كانت العرب تسميهم بذلك لكترة أكام اللطام السخن الذى لايتمياً لغيرهم غالباً من أهل البوادى فائله أعلى . قال ابن اسحاق وقال كسب بن مالك أيضاً :

من سره ضرب عميع بعضه بعضاً كميعة الإناء الحرق فليات ماسعة تمن سيوفها بين المذاد وبين جدع الخدق در بوا بضرب المطين وأسلوا مهجات أضهم الرب المشرق في عصبة فصر الآله نبيه جهم وكان بسيده ذا مراق في كل سابئة تخط ضولها كالتجي هبت ريحه المرقرق

بيضاء محكمة كأن قنيرها حمق الجنادب ذات شك موثق جدلاء يعفرها نجاد مهند صافى الحديدة صارم ذي رونق تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق نصل السيوف اذا قصرن بخطونا قساً ونلحقها اذا لم تلحق فترى الجليم ضاحياً هاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق نلقى العدو بفخسة ملىومة تنني الجوع كقصد رأس المشرق ونعد للاعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلق تردى يغرسان كان كاتهم عند المياج أسود طل ملتق صدق يماطون الكماة حتوفهم نحت العاية بالوشيج المزهق أم الاله بربطها لعدوَّه في الحرب ان الله خير موفق لتكون غيظاً للمدو وحيطاً للدار إن دلفت خيــول النزق ويعينسا الله السزبز بقوَّة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي ونطيع أمر نبينا ونجيبه واذا دعا لكريه لم نُسبق ومتى يُنــادى الشدائد تأتهــا ومتى ترى الحومات فيها نمنق من يتبع قول النبي فانه فينا مطاع الأمرحق مصدّق فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق إن الذين يكذبون محداً كفروا وضاوا عن سبيل المتتي . قال ابن اسحاق : وقال كسب بن مالك أيضاً :

لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا مانوادع أضليم من قيس بن عيلان أصفت وخندف لم يدروا بما هو واقع ينودوننا عن ديننا وننوده عن الكفر والرحمن راه وسلم اذا غاينلونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع حدانا لدين الحق واختاره لنا وفشه فوق السانمين صانع قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له — يعني طويلة — قال ابن اسحاق: وقال حسان بن ثابت في مقتل بني قريظة:

لقد اقبيت قريظة ماساءها وما وجدت لذل من نصير

أصابهم بلاه كان فيه سوى ماقد أصاب بني النضير غداة أتاهم بهوى اليهم رسول الله كالتمر المذير له خيل مجتّبة تصادى بغرسان عليها كالصقور تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليها كالمبير فهم صرى تحوم العلير فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور فأنذر منلها نصحاً قريشاً من الرحن ان قبلت نذيرى قال وقال حسان من ثابت أيضاً في بني قريظة:

ادام الله ذلك من صنيع وحرق فى طوائتها السعير ستام اينا منها بنزه وقعلم أى أرضينـــا تضير فلوكان النخيل بهــا ركايا لقالوا لامقام لـــكم فــيروا

قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم ، وقد تقدم في محميح البخسارى بمض هذه الابيات . وذكر ابن اسحاق جو اب حسان في ذلك لجبل بن جو ال الثمالي تركناه قصداً . قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً يبكى سعداً وجماعة بمن استشهد يوم بني قريظة :

ألا بالقوى هل لما حمَّ دافع بنات الحمَّا واتبلُ منى المدامع متبابة وجد ذكر تنى اخوة مبابة وجد ذكر تنى اخوة وقتلى مفى فيها طفيل ورافع وسعد فاضحوا في الجنان وأوحشت منازلم المنايا والسيوف اللوامع بدر الرسول وفوقهم مطبع له في كل أمى وسامع فنا في كلوا جماعة ولا يقطع الآجال الا المصارع لاجممُ يرجون منه شفاعة اذا لم يكن إلا النبيون شافع فنظك ياخير السباد بالاقتا فه والموت ناهم

لنا القدم الاولى اليك وخلفنا لأوّلنا فى ملة الله تابع ونهم أن الملك لله وحدم وان تضاء الله لابد والع

## مقتل أبي وافع سلام بن أبي الحقيق اليهو دى لعنه الله

في قصر له في أرض خيبر .. وكان تاجراً مشهوراً بأرض الحجاز

قال ابن اسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة وكان سلام بن أني الحقيق ـ وهو أبو رافع \_ فيمن حرَّب الاحزاب على سول الله عليه وكانت الأوس قبل أُحدُ قد قتلت كمب من الاشرف فاستأذن الخزر جرسول الله ﷺ في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبًر فأذن لهم . قال أن اسحاق : فحدثني محد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كسب بن مالك قال : وكان مما صنع الله لرسوله عَيْدًا إِنَّهُ أَن هذين الحيين من الانصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله عَيَّا الله عَلَيْتُهُ تصاول الفحلين لاتصنع الاوس شيئاً فيه غناء عن رسول الله و الله المنطق الدوالت الخزرج والله لا يذهبون مهذه فضلا علينا عند رسول الله عليه الله ينتهون حتى يوقعوا مثلها واذا فعلت الخرر جشيئاً قالت الاوس مثل ذلك . قال : ولما أصابت الاوس كهب من الاشرف في عداوته لرسول الله عَيْدُ اللهِ عَالَت الخزرج والله لا مذهب ن ما فضلا علينا أبدا . قال : فتذاكر وا مَن رجل لرسول الله علينا في المداوة كابن الاشرف فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيير فاستأذنوا الرسول ﷺ في قتله فأذنهم فخرجهن الخزرج من بني سلمة خسة نفر عبد الله بن عنيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قنادة الحارث ابن ر بعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم فخرجوا وأمَّر عليهم رسول الله ﷺ عبد الله بن عتيك ونهام أن يقتلوا وليداً أو امرأة ، فخرجوا حتى اذا قدموا خير أنوا دار ان أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتاً في الدار حتى أغلقوه على أهله قال : وكان في علية له اليها عجلة قال : فأسندوا اليهاحي عاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت اليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ? قالوا : أناس من العرب نلتمس الميرة . قالت : ذا كم صاحبكم فادخاوا عليه . فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفاً أن يكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه. قال : فصاحت امرأته فنوهت بنا فابتدرناه وهو على فراشه باسيافنا فوالله مايدانا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقلة . قال : فاما صاحت بنا أمرأته جل الرجل منا برفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله ﷺ فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . قال فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله من أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول : قطتي قطتي أي حسى حسى. قال: وخرجنا وكان عبد الله من عنيك سي البصر قال فو قعمن الدرجة فوثيت يدموثياً شديداً وحملناه حتى تأتى به منهراً من عيونهم فندخل فيه فاوقدوا النيران واشندوا

فى كل وجه يعللبو ناحق اذا يئسوا رجسوا اليه فا كتنفره وهو يقضى قال تقلنا : كيف لنا بأن فعلم بأن عدو الله قدمت و الله عن كتنفره وهو يقضى قال تحق دخل فى الناس قال : فوجستها \_ ينى امرأته \_ ورجال بهود حوله وفى يدها المصباح تنظر فى وجهه وتحسم و تقول : أما والله قد صحمت صوت ابن عنيك ثم أكفيت نفسي وقلت : أنى ابن عنيك بهذه البلاد . ثم أقبلت عليه تنظر فى وجهه تقالت : فاظ واله بهود ، فاسحمت كانات ألذً على نفسى منها . قال : ثم جاءنا فأخبر نا فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله تقليق فأخبر ناه بقتل عدد الله و اختلفنا عنده فى تناس كنا يد عيه . قال عنده فى تناس عبد الله بن أنيس : هذا كنا يد عيه . قال ابن اسحاق : فقال حسان بن ثابت فى ذلك :

لله در عصابة الاقبهم يا إن الحقيق وأنتيا إن الاشرف يسرون بالبيض الخفاف اليكم مرحا كلسد في عرين مغرف حتى أتوكم في محمل بلادكم فسقوكم حتفاً ببيض ذقف مستبصرين لنصردين نيهم مستصغرين لكل أمر مجحف

هكذا أورد هذه القصة الامام محمد بن اسحاق رحمه الله . وقد قال الامام أبو عبد الله البخارى مرشرا اسحاق بن نصر مقرش اين أبي زائدة عن أبيه عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال : بعث البي عين آدم مقرش ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال : بعث البي عين وها الله أبي رافع فسخل عليه عبد الله بن عين عينه ليلا وهو ناتم فقتل . قال البخارى : مقرش يوسف بن موسى مقرش عبد الله بن موسى عن المراثيل عن أبي اسحاق عن البراء قال : بعث رسول الله مقلي الي رفع البهو دي رجالا من الانصاد وأمر عليهم عبد الله بن عنيك وكان أبو رافع بؤذى رسول الله مقلي ويمين عليه وكان المحلسوا مكانكم غلى منطلق متعلق البو المهل أن أدخل ، فأقبل حتى دفا من البلب ثم تقنم بنوبه على المحلسوا مكانكم غلى منطق المنافق البو المهل أن أدخل ، فأقبل حتى دفا من البلب ثم تقنم بنوبه على أريد أن أغلق البلب ثم على الاغاليق على وقد كان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالى له على أديد أن أغلق البلب ثم على الاغاليق على وقد على أدهب عنه أهل صحره صمدت اليه فجملت كما فتحت باباً أغلقت على من داخل فقلت ان القدم صدو الى لم يخلصوا الى حق أقتله . فأنهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أبن هو من البيت قال ومنح فضر به بالسيف ضربة وأنا دهش ماهذا المسوت فاضر به بالسيف ضربة وأنا دهش الهيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأصرية وأنا عدم هذا أغنيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأصرية وأنا معدد اليه فقلت ماهذا المسوت فا غير به يعدث مدخلت اليه فقلت ماهذا المسوت فا غير به على اله في أن عدل اله في المنافق المنافق على اله في أنهيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأصرية وأنا من هذا المسوت فا ضربه بالسيف ضربة وأنا المسوت في المهدة المهدا المسوت في منافق الموت

يأأبا رافع فقال لأمك الويل ان رجلا في البيت قتل بالسيف . قال فأضر به ضر بة أنخنته ولم أقتله ثم وضمت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فسر فت أنى قتلته فجملت أفتح الأبو اب بإباً باباً حتى انتهيت الى درجة له فوضعت رجلي و أنا أرى أنى قد انتهيت فوقعت في ليلة مقمرة فانكمرت ساق فعصبتها بمامة حتى الطلقت على جلست على البلب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك تام الناعي على السور فقال أنهي أبار افع ناصر أهل الحجاز فانطلقت الى أصحاب فقلت النجاء مقد قدل الله أبا رافع فانهيت الى النبي عَيِّاللهِ فدتته مقال ابسط رجلك فبسطت رجاً, فسحيا فكأنما لم اشتكها قط. قال البخارى مرتش أحد بن عبان بن حكم الاودى مرتش شريح مرتش ابراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق محمت البراء عَالَ بعثُ رسولَ الله ﷺ إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فالطلقو احتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله ان عنيكُ الكثوا أنتم حتى أطلق أنا فانظر قال : فتلطفت حتى أدخل الحصن ففقدوا حمار الم فخرجوا بقيس يطلبونه قال: فخشيت أن أعرف قال: فنطيت رأسي وجلست كاني أقضى حاحةً فقال: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه . فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتمشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل ثم رجعوا الى بيوتهم فلما هدأت الاصوات ولا أسمم حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته فنتحت به باب الحصن قال قلت ان نَذَرَ في القوم انطلقت على مهل ثم عدت الى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صمدت الى أبي رافع في سلم فاذا البيت مظلم قد طفي سراجه فلرأدر أين الرجل فقلت بإأبارافع قال من هذا فسمنت نحو الصوت ناضربه وصاح فل تغن شيئاً ُ قال ثم جئته كاني أغيثه فقلت مالك ياأبا رافع وغيرت صوتى قال لاأعجبك لأمك الويلُ دخل على وجل فضر بني بالسيف قال فعمدت اليه أيضا فأضر به أخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام أهله ثم جئت وغيرت صو في كهيئة المغيث فاذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف في بطنه ثم انكفي ً عليه حتى محمت صوت العظم ثم خرجت دهشاً حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فاسقط منه فأنخلمت رجل فعصتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله ﷺ إني لاأبر حرحتي أسمم الناعية فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنبي أبار افع قال فقمت أمشي ماتى قلبه فادركت أصحابي قبل أن يأتوا رمول الله والله فالله فالمرته . تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة ثم قال: قال الزهرى قال أنيَّ بن كعب فقدموا على رسول الله ﷺ وهو على المنبر فقال أفلحت الوجوء قال أفلح وجهك يارسول الله قال أفنكتموه قالوا نعم قال الولني السيف فسله فقال أجل هذا طمامه في ذباب السيف. قلت محتمل أن عبد الله بن عتيك

لما سنط من قلك الدرجة افتكت قدمه و أنكسرت ساقه و وثبت رجله فلما عصبها استكن مابه لما هو فيه من الحمواد الناهم ثم لماوصل الى رسول فيه من الحمواد الناهم ثم لماوصل الى رسول الله عليه الله الموقع و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله الله تعلق و الله تعلق و الله الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تعلق و الله تع

#### مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي

ذكره الحافظ البهمة في الدلائل تلو مقتل أبي رافع. قال الامام أحمد حَرَثُ يعقوب حدثنا أبى عن ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: دعاني رسول الله عَيْمِ فَقَالَ : أنه قد بلغني أن خالد بن سفيان من نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغز وفي وهو بِمُرْكَةُ وَاتَّتُهُ وَاقْتُلُهُ . قال قلت يارسول الله انسته لي حتى أعرفه . قال اذا رأيته وجمعت له قشمر يرة قال فخرجت متو شحاً سيني حتى وقمت عليه وهو بعرنة مع ظمن برتاد لمن منزلا وحين كان وقت المصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله ﷺ من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشى نحوه أومئ ترأسي للركوع والسجود فلما أنهيت اليه قال: من الرجل؟ قلت رجل من العرب صمم بك و يجمعك لهذا الرجل فجامك لذلك. قال أجل انا في ذلك قال فشيت معه شيئاً حتى اذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظمائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله ﷺ فرآني قال أفلح الوجه قال قلت قتلته يارسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله عَيْظِيَّةٍ فَسَخَل في بيته فأعطأني عصافقال: المسك هذه عندك بإعبد الله من أنيس. قال فخرجت مها على الناس فقالوا ماهذه المصا ? قال قلت أعطانها رسول الله وَيُتَالِينُ وأمرني أن أمسكها قالوا أولاترجع الى رسول الله و الله عليا الله عن ذلك. قال فرجت الى رسول اللهُ ﷺ فقلت يار سول الله لم أعطيتني هذه العصا? قال آية بيني وبينك يوم القيامة ان أقل الناس المنحصر ون يومئذ. قال فقر نها عبد الله بسيفه فلر تزل معه حتى أذا مات أمر بهما فصمت في كفنه ثم دفنا جيماً ثم رواه الامام احمدعن يحيي بن آ دم عن عبد الله بن ادر يسعن محمد ان اسحاق عن محد من جعفر بن الزبيرعن بعض ولد عبد الله من انيس \_ أو قال عن عبد الله من عبد الله بن أنيس \_ عن عبد الله بن انيس فذكر محوه . وهكذا رواه أبر داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جمفر عن عبد الله بن انيس عن أبيه فذكر نمو. ورواه الحافظاليه يقى من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن انيس عن أبيه فذ كره. وقد ذكر قصة عروة بن الزبير وموسى بن عقبة. في مغازيتها مرسمة نالله أعلم . قال ابن هشام وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سغيان:

تركت ابن توركالحوار وحوله بابيض من ماه الحديد الهند المهند عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غضى من ملهب متوقد أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن الذي لم يتزل الدهر قدره وقلت له خذها بضربة ماجد خفيف على دين الذي محمد وكنت اذا م النبي بكافر سبقت اليه باللسان وباليد

قلت عبد الله بن انيس بن حرام أبو يحيى الجهنى صحابى مشهور كبير القدركان فيمن شهد الهقية و شهد أحداً والخددق وما بعد ذلك و تأخر موته بالشام الى سنة تمانين على المشهور وقبل توفى سنة أربع و خسين والله أعلم . وقد فرق على بن الزبير وخليفة بن خياط بينه و بين عبد الله بن انيس ابى عيسى الانصارى الذى روى عن الذي ﷺ أنه دعا يوم أحد باداوة فيها ماء فحل فها و شرب منها كما وو اه أبو داود والترمذى من طريق عبد الله الممرى عن عيسى بن عبد الله بن انيس عن أبيه ثم قال القرمذى وليس اسناده يصح وعبد الله الممرى ضعف من قبل حفظه

# قصة عمر و بن العاص مع النجاشي بعد و قعة الخنداق

قال محمد من اسحاق بعد مقتل أبي رافع وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب ابن اوس النقني عن حبيب بن اوس حدثني عمر و بن الساص من فيه قال : لما انصرفنا يوم الاحزاب عن الخنسفة جمت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمون مني فقلت لهم تعلمون والله أنى أرى أمر محمد يعلو الامور علواً منكراً وأبي لقد رأيت أمراً فما ترون فيه . قالوا وما رأيت قال رأيت أن نلحق بالتجاشي فنسكون عنده فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فانا ان نكن تحت يدي محمد و ان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير . قالوا : انهذا لرأي . قلت : عاجموا لنا ما تهدى له فكان أحب ما مهدى اله من أرضنا الادم في من اله أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لمنده إذ جاءه عمرو بن

أمية الضمري وكان رسول الله عليا الله عليه في شأن جعفر و أصحابه . قال : فلخل عليه ثم خرج من عنده. قال فقلت الصحابي: هذا عمر و من أمية لو قد دخلت على النجاشي فسألته إليه فأعطانيه فضر بت عنقه فاذا فعلت رأت قريش أفي قدأج: أت عنها حن قتلت رسول عمد . قال : فدخلت عليه فسجدتله كا كنت أصنع . فقال : مرحبا بصديقي هل أهديت لي من بلادك شيئاً ? قال : قلت نعم أمها الملك قد أهديت لك أدماً كثيراً . قال تُمقر بنه البه فأعجبه و اشتهاه . ثم قلت له أمها الملك أني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لاقتله فانه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال فغضب ثم مد يه م فضرب مها أغه ضربة ظننت أنه قد كسر ، فلو انشقت الارض لدخلتُ فيها فرقا . ثم قلت أمها الملك والله لو ظننت أنك تمكره هذا ما سألتكه . قال أتسألني أن أعطيك وسول رجل بأتيه الناموس الاكبر الذي كانب يأتي موسى فتقتله ? قال قلت أنها الملك أ أ كذاك هو ? قال و يحك ياعر و أطمني واتبعه فانه والله لطي الحق وليظهر ن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمر أن على فرعون وجنوده قال قلت افتبايعني له على الاسلام قال نيم فبسط يده فبايمته على الاسلام ثم خرجت على أصحباني وقد حال رأبي عما كان عليه وكتمت أصحابي اسلامي ثم خرجت علمها الى رسول الله عَيَالِيَّةِ لأسلم فلقيت خالدين الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين أبا سليان ? فقال والله لقد استفام الميسم وان الرجل لنبي أذهب والله أسلم فحق متى ؟ قال قلت والله ماجئت الا لاسلم. قال فقدمنا المدينة على النبي وَ الله فقدم خالد بن الوليد فأسلم و بايم ثم دنوت فقلت يارسول الله أنى أبايمك على أن تنفر لى ما تلم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر . قال فقال رسول الله علي : ياعرو بايع فان الاسلام يجبُّ ما كان قبله وان المجرة تجبُّ ما كان قبلها . قال فبايمته ثم انصرفت. قال ابن اسحاق وقد حدثني من لا أنهم ان عبَّان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهاء أسل حين أسلماء فقال عبد الله بن ابي الزبري السهي:

> أشد عُهان بن طلحة خُلفنا وملق نمال القوم عند المتبل وما عقد الآياء من كل حلفة وما خلاد من مثلها بمحلل أمتناح بيت غير بيتك تبتنى وما تبتنى من بيت مجد مُؤثل فلا تأمنًا خلفاً بعد هذه وعنان جاءا بالدهم المصل

قلت كان اسلامهم بعد الحديبية وذلك ان خلد بن الوليد كان يومئد في خيل الشركين كا سيأتى بيانه فكان ذكر هذا الفصل في اسلامهم بعد ذلك أنسب ولكن ذكر تا ذلك تبماً للامام محد بن اسحاق رحمه الله تعالى لأن أول ذهاب عمر و بن العاص الى النجاشي كان بعدوقمة الخندق الظاهر انه ذهب بقية سنة خس. والله أعلم

# فصل

### فى تزويج النبى على بام حبيبة بنت أبي سفيان

ذ كر البهتي بعد وقد الخندق من طريق الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى وعسى الله أن يجبل بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة ) قال هو تزويج النبي و أم جبية بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين . ثم قال البيبيق أثباً فا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحد بن عبدة حدثنا يمي بن عبد الحيد أنباً نا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن أم حبيبة لنها كانت عند عبد الحيد أنباً نا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى رسول الله يجاهي ترويج بأم حبيبة وهي بأرض الحبثة وزوجها إله النجاشي ومهرها أربعة آلاف درم و بعث ما مع شرحبيل بن صنة وجهزها من عنده وما بعث رسول الله والله كانت تنقى وكان مهور أزواج النبي على كانت تنقى عشرة أوقية ونشا والوقية أربعون درها والنش النصف وذلك يعدل خسائة درم . ثم روى عشرة أوقية ونشا والوقية أربعون درها والنش النصف وذلك يعدل خسائة درم . ثم روى المبيتي من طريق ابن لمبية وسول الله وي وجها منه عان بن عنان رضي الشعنه نصرانيا خطاف على زوجة أم حبيبة رسول الله وي وجها منه عان بن عنان رضي الشعنه

قلت أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه وذلك على أثر ماهاجر مع المسلمين الى أوض المبشية استرئه الشيطان فزين له دين النصارى فصار اليه حتى مات عليه لعنة الله وكان يعير المسلمين فيقول لم أبصر نا وصاً صائم وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. وأما قول عروة ان عنهان زوجها منه فقر يب لأن عبان كان قد رجم الى مكة قبل ذلك ثم هاجر الى المدينة و محبته زوجته رقية كما تقدم والله أعلى و اللصحيح ما ذكره يو نس عن محد بن اسحاق قال بلغى ان الذى ولى نكاحها ابن عها خلاد بن سعيد بن العاص . قلت وكان وكيل رسول الله و المحتفى أو جمع بن العام . قلت وكان وكيل رسول الله و المحتفى أو جمع به بن على بن أصحية النجاشي ملك المبشة كما قال يو نس عن محد بن اسحاق حدثى أو جمع محد بن على بن الحسين قال بعث رسول الله و المحتفى المحد المحد الله المحتفى المحتفى عدد بن العام حبيبة بنت الحسين قال بعث رسول الله و وينا أمية الضمرى الى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أي سفيان وساق عنه أر بعائة ديناد

و قال الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن اسماعيل بن عمرو بن زهير عن اسماعيل بن عمر و أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : ماشعرت وأنا بأرض الحبشة إلا هرسول الشجائي جارية يقال لها أهر همة كانت تموم على ثيابه ووهنه فاستأذنت على فأذنت لها فقالت : ان الماك يقول الى إن رسول الله وقالت يقول الك

الملك وكلى من يزوجك. قالت: فأرسلت الى خالد بن سعيد بن الماص فوكلته وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخنستين من فضة كانتاعئُّ وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سروراً بما بشرتني به . فلما أن كان من المشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا وخطب النجاشي وقال: الحد لله الملك القدوس المؤمن المزيز الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهوأنه الذي بشر به عيسي بن مريم. أما يمد فانرسول الله ﷺ طلب أن أزوجه أم حبيبة منت أبي سفيان فاجت الى مادعا الله رسول الله يَتَاكِينُ وقد أصعقها أربعاثة دينار ثم سكب الدنانير بين يدى القوم . فتكلم خلا بن سميد فقال : الحـــد لله أحمده واستغفره و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عنده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهر ه على الدين كله ولوكره المشركون .أما بعد قعد أجيت إلى مادعا اليه رسول الله عليه وروع جنه أم حبيبة بنت أبي سفيان فدارك الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله خالد بن سعيد فقيضها ثم أر ادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن من سنة الانساء إذا تزوجه ا أن من كل طمام على الترويج. فدعا بطمام فأ كلوا ثم تفرقوا . قلت : فلعل عرو بن العاص لما رأى عرو بن أمية خارجاً من عند النجاشي بعد الخندق أنما كان في قضية أم حسيسة فالله أعلى . لكن قال الحافظ السيق ذكر أبو عبد الله ابن منده أن تزويجه عليه السلام بام حبيسة كان في سنة ست وان تزويجه بأم سلمة كان في سنسة أر بم . قلت وكذا قال خليفة و أبو عبيد الله معمر بن المثنى وابن البرق وان تزويج أم حبيبـــة كان في سنة ست وقال بعض الناس سنة سبع . قال البيهتي هو أشبه قلت قد تقدم تزويجه عليه السلام بلم سلمة في أو اخر سنة أربم وأما أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بمده وكونه بعد الخندق أشبه لما تقدمهن ذكر عروين العاصأنه رأى عروين أمية عند النجاشي فهو في قضيتها والله أعلم. وقد حكى الحلفظ ابن الاثير في الغابة عن قتادة أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة الى المدينة خطبها رسول الله ﷺ وتزوجها . وحكى عن بعضهم أنه تزوجها بعد اسلام أبيها بعد الفتح و احتج هذا القائل بما رواه مسلم ن طريق عكر مة من عمار اليماني عن أبي زميل معاك من الوليد عن ابن عباس أن ابا سفيان قال بارسول الله الاث أعطنيهن . قال نعم . قال تؤمر في على أن أقاتل الكفاركا كنت أقاتل المسلمين . قال ضم . قال ومعاوية نجعله كاتبا بين يديك . قال نعم . قال وعندي أحسن العرب واجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أز و جكها . الحديث بنمامه . قال ابن الاثير وهذا الحديث بما أنكر على مسلم لان ابا سفيان لما جاء يجددالمقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنت عنه فراش النبي ﷺ فقال والله ما أدرى أرغبت بي عنه أو به عني ٩ قالت بل هذا فر اش رسول الله ﷺ و أنت رجل مشرك. فقال والله قفه أصابك بعدى يابنية شر

وقال ابن حزم هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار وهذا القول منه لايتابع عليه. وقال آخرون أراد ان يجدد المقدلما فيه بغير إذنه من الفضاضة عليه. وقال بعضهم لانه اعتقد افضاخ نكاح الهنه باسلامه. وهذه كلها ضعية و الاحسن في هذا أنه أراد ان يزوجه ابنته الاخرى عرة لما رأى في ذلك من الشرف له واستمان باختها المجبيبة كما في الصحيحين واتما وهم الراوى في تسميته المحبيبة وقد أوردنا لذلك خبراً مفرداً . قال أبو عبيد القاسم بنسلام توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين وقام الورجكر بن أبي خيثمة توفيت قبل معاوية لسنة وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين

### تزويجه عليه السلام بزينب بنت جحش

ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غم بن دودات بن أسد بن خرية الاسدية أم المؤمنين وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله بين الله عنه عنه الاسدية أم المؤمنين وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله بين و كانت قبله عنه مولاه زيد بن حار قة رضى الله عنه قال قنادة والواقدى و بعض أهل المدينة تزوجها عليه السلام سنة خسى زاد بعضهم في ذى القمدة قال الحافظ البيهى تزوجها بعبد بنى قريظة وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المننى وابن منه تزوجها سنة ثلاث والاول أشهر وهو الذى سلكه ابن حرير وغير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل الناريخ فى سبب تزويجه إياها عليه السلام حدينا ذكره عبر واحد من المفسرين والفقهاء وأهل الناريخ فى سبب تزويجه إياها عليه السلام حدينا ذكره احمد بن حنبل فى مسئمة تركنا ايراده قصداً لئلا يضمه من لايفهم على غير موضهه وقد قال الله تصالى فى كتابه العزيز: ( واذ تقول للذى أنهم الله على وأنهم قتلى أنهم الله المنان على المنان على المؤمن على النبى من حرج فى فرض الله سفى الذى في منائم من الله عموراً في وائن أمن الله فعمولاً ). ( ما كان على الذي من حرج في فرض الله سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمن الله فعمولاً ). ( ما كان على الذي من حرج في فرض الله سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمن الله فعمولاً ). ( ما كان على الذي من حرج في فرض الله سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمن الله قعراً مقدوراً ).

غريبة وبمضها فيه نظر تركناها. قال الله تمالى ﴿ فَلمَا قَضَى زيد مَهَا وطراً زُوجِنا كَمَا ﴾ ، فلك أن زيهاً طلقها فلا انقضت عدتها بعث اليها رسول ألله ﷺ بخطها الى نفسها ثم تزوجها وكان الذي زوجها منه رب العللين تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس من مالك أن زينب بنتجحش كانت نفخر على أزواج النبي ﷺ فتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع مهاوات . وفي ر واية من طريق عيسي من طهمان عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساه النبي علي وتقول: أنكحني الله من السهاء. وفيها أنزلت آية الحجاب ( يأيها الذين آمنو ا لا تدخاوا بيوت النبي الا أن يؤذن لسكم الى طمام غير ناظر بن إناه ﴾ الآية . وروى البيبق من حديث حماد من زيد عن ثابت عن أنس ْقال : جاء زيد يشكو زينب فجمل رسول الله ﷺ يقول : انق الله وأمسك عليك زوجك ، قال أنس : فلو كان رسول الله ﷺ كامًّا شيئًا لكثم هند فكانت تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول : زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبم صاوات ثم قال : رواه البخاري عن أحد عن محد بن أبي بكر المقدى عن حاد بن زيد ، ثم روى البيبق من طريق عنان عن حاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : جاء زيد يشكو الى رسول الله عَلَيْكُ مَن زينب بنت جحش فقال الني عَلِينُج: أُمسك عليك أهلك فَنزلت ﴿ وَنحَنِي فِي نفسك ما الله مبديه ) ثم قال البخارى عن عهد بن عبد الرحم عن معلى بن منصور عن محد محتصراً وقال ابن جرير هرَّشْنَ ابن حميد عَرَشْنَ جرير عن مغيرة عن الشعى قال : كانت زينب تقول النبي ﷺ أنى لأدل عليك بثلاث ما من نسائلك امرأة تدل من انجدى وجدك واحد تعني عبد المطلب فانه أبوأى النبي ﷺ وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب و أنى أنكحنيك الله عز وجل من السماء وان السفير جبريل عليه السلام. وقال الامام أحد صرَّتْ هاشم \_ يمنى ابن القاسم \_ مرَّثْنا النضر مَدَّثُ اللهان بن المنبرة عن ثابت عن أنس قال : لما انفضت عدة رينب قال الني عَلَيْكُ لزيد اذهب فاذ كرها على فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجيتها قال: فلها رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيم أن أنظر النها ان رسول الله ﷺ ذكرها فولينها ظهرى ونكست على عنبي ٠ وقلت إ زينب أبشري أرسلني رسول الله عليه بذكرك الت ما أنا بصانعة شيئا حتى أو امر ربي عز وجل ثم قامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ﷺ فاسخل عليها بنير إفن قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله ﷺ الحمينا عليها الحمر واللحم فخرج الناس و بني رجال يتحدثون في البيت بعد العلمام فخرج رسول الله ﷺ واتبعته فجل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن : يا رسول الله كبف وجدت أهلك ? فما أدرى أنا أخبرته والقوم قد خرجوا أو أخبر . قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألتى السنر بيني وبينه ونزل

الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به ﴿ لا تدخاوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لـكم ﴾ الآية ؛ وكذا رواه مسلم والنسائي من طريق سلبيان بن المذيرة

# ذكرنز والحجاب صبيحة عرسها

#### الذي ولى الله عقد نكاحه

فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخو إنها من أمهات المؤمنين و ذلك و فق الرأى العمرى . قال البخيارى: حَرَثُ محد من عبد الله الرقاش حدثنا ممتمر من سلبان محمت أَفِي حِدَثَنَا أَبُو مِجْلُزَ عِن أَنْسَ بِنِ مَالِكَ قال : لما تُزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش دعا القوم فطمموا وجلسوا يتحدثون فاذا هو ينهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قامظما نام قامهن قاموقمد ثلاثة نفر وجاءالنبي ﷺ ليسخل فاذا القومجلوس ثم أنهم قاموا فالطلقوا ، فحثت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد الطلقوا ، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألتى الحجاب بيني و بينه فأنزل الله تمالي ﴿ يَا أَمُهَا الذُّن آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ الآية ، وقد رواه البخاري فيمواضم أخرَ ومسلم والنسائي من طرق عن ممتمر . ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس نُحوه . وقال البخاري : حدثنا أو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز من صهيب عن أنس من مالك قال: أبني على النبي ﷺ زينب بنتجحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعياً فيجيء قوم فيأكلون و يخرجون ثم يجي مقوم فياً كلون و يخرجون فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه ، فقلت : يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه . قال : ارفعوا طعامكم ، و بتى ثلاثة رهط ينحدثون فى البيت ، فحرج النبي 🌉 فانطلق الى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، قالت: وعليك السلام ورحة الله و مركاته كيف وجمعت أهاك بارك الله لك ? فتقرَّى حجر نساته كلين ويقول لهن كما يقول لمائشة ويقلن له كما قالت عائشة ثم رجم النبي ﷺ فاذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وكان النبي ﷺ شديد الحياء غرج منطلقاً نحو حجرة عائشة فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا فخرج حتى اذا وضع رجله في أسكفة البلب واخرى خلاجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب، تفرد به البخاري من هذا الوجه . ثم رواه منفرداً به أيضاً عن اسحاق هو ابن نصر عن عبد الله بن بكير السهمي عن حميد بن أنس بنحو ذلك ، و قال ﴿ رجلان ﴾ بدل ثلاثة قالله أعل قال البخارى : وقال ابراهيم بن طهمان عن الجمد أبي عبَّان عن أنس فذَكر نحوه . وقد قال ابن أبي حاتم وَرَشْنَ أبي حدثنا أبو المظفر حدثنا صفر بن سلمان عن الجمد أبي عنمان البشكري عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله عليه الله بيض نسائه فصنعت أم سلم حيساً ثم حطته في ثور فقالت اذهب الى رسول الله ﷺ وأخبره ان هذا منا له قليل قال أنس والناس يومئذ في

جهد فجئت به فقلت يارسول بشت ْ بهذا أم سليم اليك وهي تقرئك السلام و تقول ان هذا منـــا له قليل فنظر اليه ثم قال ضمه في ناحية البيت ثم قال اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً فسمى رجالا كشير ا قال ومن لقيتً من المسلمين فدعوت من قال لي ومن لقيتُ من المسلمين فجئت والبيت والصغة والحجرة ملاء من الناس . فقلت يا أبا عثمان كم كانوا قال كانوا زهاء ثاثياثة . قال أنس فقال لي رسول الله الله عليه عنه الله فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله ثم قال ليتحلق عشرة عشرة ويسموا وليأكل كل انسان بما يليه فجاوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم فقال لي رسول الله عَلَيْنَةِ ارفعه قال فجئت فأخذت الثور فنظرت فيه فلا أدرى أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله ﷺ وزوج رسول الله ﷺ التي دخل لها معهم مو لية وجهها الى الحائط فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله ﷺ وكان أشد النـــاس حياء ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزاً فقام رسول الله ﷺ فسلر على حجره وعلى نسائه فلما رأوه قدجاء ظنوا انهم قد ثقاوا عليه ابتدروا الباب فحرجوا وجاء رسول الله ﷺ حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول الله ﷺ في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية ﴿ يَامِهَا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الىطمامفير ناظرين اناه ولكن اذا دعيم فادخلوا فاذا طمم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحيي منكم والله لايستحيي من الحق واذا سألتموهن متاعا السألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقادبكم وقاديهن وما كان لـكم ان تؤفوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدأً ان ذلكم كان عند الله عظما . ان تبدوا شيئاً أو تعموه فان الله كان بكل شيء علما ) قال أنس فقرأهن علىَّ قبل الناس وأنا أحدَّثُ الناس بهن عهدا . وقد رواه مسلم والنرمذي والنسائي جميما عن قنيبة عن جعفر بن سلبيان عن الجمد أبى عنمان به وقال النر مذى حسن صحيح و رواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن مسر عن الجمد أبي عبان به وقد روىهذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بشر الاحسى السكوفي عن أنس بنحوه ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحوه ولم يخرجوه . ورواه ان جرير من حديث عرو من سعيد و من حديث الزهري عن أنس نحو ذلك . قلت : كانت زينب بنت جحثر برخم، الله عنها من المهاجرات الاول وكانت كثيرة الخير والصدقة وكان اسمها أولا مره فسهاها النبي يَقِلَنَهُ زينب وكانت تكني بأم الحكم قالت عائشة رضي الله عنها مارأيت اممأة قط خيراً في الدين من زينب وأتتى لله وأصل حديثاً وأوصل الرحم وأعظم أمانة وصلقة . وثبت في الصحيحين كا سيأتى في حديث الاقك عن عائشة انها قالت وسأل رسول الله ﷺ عنى زينب بنت جحش

وهى التي كانت تساميني من نساء الذي و الله في فصمها الله بالردع فقالت يارسول الله احمى سمي السمين ما ماعلت الاخيرا . وقال مسلم بن الحجاج في سحيمه مرتش محود بن غيسلان حدثنا الفضل بن موسى الشيباني حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله والمنافقة أسر عكن لحو قابى أطولكن يدا قالت فكانت زينب أطولنايدا الابها كانت تعمل بيدها وتنصدق . انفرد به مسلم . قال الرافدي وغيره من أهل السير والمغازي والنعازي والمنافقة عرب بن الخطاب رضى الله عنه ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صنم لها النعش

# سنة ست من الهجرة النبوية

قال البهيق كان يقال في الحرم منها سريّة محد من مسلمة قبل نمجد وأسروا فيها تمامة من المال الهامي قلت : لكن في سياق أن اسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه شهد ذلك وهو اتما هاجر بعد خيبر فيؤخر الى مابعدها والله أعلم . وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيان على الصحيح قال ابن اسحاق وكان فتح بني قريظة في ذي القمدة وصدر من ذي الحجة وولى تلك الحجة المشركون يعني في سنة خمس كما تقدم . قال ثم أقام رسول الله ﷺ بلدينة ذا الحجة والحرم وصفراً وشهرى ربيم وخرج في جمادى الاولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة الى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع حبيب وأصحابه وأظهر انه يريد الشام ليصيب من القوم غرة قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم والقصود انه عليه السلام لما استعى إلى منساز لهم هر بوا من بين يديه فتحصنوا في رؤوس الجبال فمال إلى تُحسفان فلقي بها جماً من المشركين وصلى بها صلاة الخوف . وقد تقدم ذكر هذه الغزوة في سنة أر بم وهنالك ذكرها البهقي والاشبه ماذكر ه ابن اسحاق انها كانت بعد الخندق وقد ثبت انه صلى بعسفان يوم بني لحيان فلتكتب هاهنا وتحول من هناك اتباعا لامام أصحاب المنازي في زمانه و يمده كما قال الشافع رجه الله : من أراد المفازي فهو عيال على محمد بن اسحاق . وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان : لو أن بني لحيسان كاثوا تناظروا لتواعصياً في دارم ذات مصدق لقوا سرعاناً مملأ السرب روعه أمام طحون كالمجرة فيلق ولكنهم كانوا وبارآ تتمت شماب حجاز غيرذي متنفق

### غزوة نى قرك

قال ابن اسحاق : ثم قدم وسول الله ﷺ المدينة فلم يقم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينة بن حصن بن حديثة بن بعد الغز ارى فى خيل من غلقان على النابي على النابة وفيها رجل من بنى غفار ومعه امرأته فتناو الراق فالله الراق فى الله الله عن كلب بن مالك ـ كل قد حدث فى غروة تنادة وعبد الله بن كلب بن مالك ـ كل قد حدث فى غروة دى ورد بنه الله بن كلب بن مالك ـ كل قد حدث فى غروة دى ورد بنه الله يقوده حتى الأعلى غدا بريد النابة منوشكاً قوسه ونبله ومعه علام لسلمة بن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى اذا علا تنية الوداع نظر الى بعض خيو لهم فاشرف فى ناحية سلم ثم صرخ : واصباحاه الشم خرج يشتد فى آثار القرم وكان مثل السبع حتى لحق بالقرم فيحل بردهم بالنبل ويقول :

خفها وانا ابن آلاكوع اليوم يوم الرضع فاذا وجهت الخيل نحوه انطلق هار باثم عارضهم فاذا أمكنه الرمى رمى ثم قال : خفها وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضم

قال نقول قاتلهم: أو يكمنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله والله والله من الاكوع فصرخ بللدينة: الفزع الغزع . فقر است الحيول الى رسول الله والله والله والله من التهى الله من الفرسان المقداد بن الاسود ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد و أسيد بن ظهير ـ يشك فيه \_ وعكاشة بن محصن ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزية وأبو قنادة الحارث بن ربيي أخو بني أسد بن غزية وأبو قنادة الحارث بن ربيي أخو بن المر عليهم سعد بن زيد ثم قال: أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس وقد قال النبي والله عليه عناش فها بلغني عن رجال من بني زريق يا أبا عباش له أعطيت هذا الغرس رجلا هو أفوس منك فلحق بالمنفى عن رجال من بن يقول عباش له أعليت عدال النبي من والله من المرى به المواقد والله أنه أن أفرس الناس . ثم ضر بت الغرس فو الله على والمن فرس أبي عباش فها بلغ عباش في عباش منا بن عباش معاذ بن ما عص أو عائمة بن ماعص بن قيس بن خلدة وكان ثامناً قال و بعض الناس يعد سلمة بن الا كوع ثامنا و يعلر أسيد بن ظهير قائة أها أي ذلك كن . قال بن الاكوع يومند فارسا قد كان أول من حلى بالقوم على رجليه . قال : غرج الم يكن سلمة بن الاكوع يومند فارسا قد كان أول من حلى بالقوم على رجليه . قال : غرج الفرسان حتى تلاحقوا فعد ثنى عاصم بن عرب عربي قنادة أن أول فارس حتى بالتقوم عرز بن نضلة الفرسان مقى تلاحقوا فعد ثنى عاصم بن عربي قنادة أن أول فارس حتى بالحقوا فعد ثنى عاصم بن عدر بن قنادة أن أول فارس حتى بالحقوا فعد ثنى عاص بن عربي قنادة أن أول فارس حتى بالحقوا فعد ثنى عاص بن عربي قنادة أن أول فارس حتى بالحقوا فعد ثنى عاص بن عربي قنادة أن والله أله له الاخرم ويقال له قدر وكانت الغرس التى تحده محمود بن سلمة وكان يقال له الغرس فو الله أ

فلما انتهى الى العدو قال لمم : قغوا معشر بنى اللكيمة حتى يلعق بكم من وراءكم من أدبلوكم من المهاجر بين والانصار قال : فحمل عليه رجل منهم تقتله وجال الغرس فلم يقدر عليه حتى وقف على أرية من بنى عبد الاشهل أى رجع الى مربطه الذى كان فيه بللدينة

قال ابن اسحاق ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره قال ابن هشام وقد ذكر غير واحد من أهل العلم انه قد قتل معه أيضا وقاص من مجزز المعلجي . قال ابن اسحاق وحدثني بعض من لا أنهم عن عبد الله بن كسب بن مالك أن محرزا كان على فرس لمكاشة بن محصن يقال لها الجناح فتنل محرز واستلب جناح فاقله أعلم . قال ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قنادة حبيبَ بن عيينة وغشاه برده تم لحق الناس وأقبل وسول الله ﷺ في السلمين . قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم هذا حبيب مسجى ببرد أبي قنادة فاسترجع الناس وقالوا قنل أبو قنادة فقال رسول الله عَيْمَالِيَّة ليس بابي قتادة ولكنه قتيل لابي قتادة ووضع عليه برده لنعرفوا أنه صلحبه قال وادرك عكاشة بن محصن أوبلوا وابنه عمرو بن أوبلو وهما على بمير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميما واستنقذوا بعض اللقام قال وسار رسول الله ﷺ حتى نزل بالجيل من ذي قرد وتلاحق به الناس فاقام عليه يوما وليلة وقال له سلمة بن الا كوع يارسول الله لوسرحنى في مائة رجل الاستنقات بقية السرح وأخلت باعناق القوم فقال رسول الله عَيْمُ اللَّهِ فِي النُّهِمِ الآن ليغيقون في غطفان فقسم رسول الله عَيْمَا لِنَّهِ في أصحابه في كل ما تاترجل جزورا وأقاموا عليها ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة قال واقبلت امرأة الغفاري على ناقة من ا بل النبي ﷺ حتى قدمت عليه المدينة فاخبرته الخبر فلما فرغت قالت يارسول الله اتي قد ندرت الله أن أنحرها ان نجاني الله عليها قال فتبسم رسول الله عِين م قال «بنسما جزيتيها أن حمل الله عليها ونجاك بهائم تنحرينها انه لانذر في مصية الله ولافها لاتملكين اتما هي ناقة من الجي فارجعي الى أهلك على بركة الله » قال ابن اسحاق والحديث في ذلك عن أبي الزبيرالكي عن الحسن النصري. هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة بما ذكر من الاسناد والسياق. وقد قال البخاري رحمه الله لمد قصة الحديبية وقبل خيير غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي ﷺ قبل خيير بثلاث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد سحمت سلمة بن الاكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالاولى وكانت لقاح النبي ﷺ ترعى بذى قرد قال فلقينىغلام لىبد الرحمن بن عوف فقال أخنت لقاح النبي ﷺ فقلت من أخنها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات واصاحاه قال فاسممت مابين لابق المدينة ثم اندفت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميًا وأقول أنا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع وأرنجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال وجاء النبي ﴿ النَّاسُ فَقَلْتُ وَالنَّاسُ فَقَلْتَ فِارْسُولَ اللَّهُ قَد حميت القرم الماء وهم عطاش فابعث اليهم الساعة . فقال ه يا ابن الاكوع ، ملسكت فأسجح » ثم رجمنا وردنني رسول الله ﷺ على ناقته حتى قدمنا المدينة .وهكذا رواه مسلم عن قتيمة به ورواه البخارى عن أبي عاصم السهلي عن يزيد بن أبي عبيدة عن مولاه سلمة بنحوه

أنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

قال : فالحق برجل منهم فارميه وهو على راحلته فيقع سهمى فى الرجل حتى انتظم كتفه فقلت خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

واذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل فاذا تضايفت الننايا عاوت الجبل فر ديسم بالحجارة فا والد ذاك شأتي وشأنهم اتبهم وارتجز حق ماخلق الله شيئا من ظهر رسول الله والمنافقة إلا خلفته وراء ظهرى فاستفقة من أيديهم تم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رعا وأكثر من ثلاثين رحة يستخفون منها والا يلقون من ذلك شيئاً إلا جملت عليه حجارة وجمته على طريق رسول الله والله والله الله والله واله

فأخذ عنان فرسه ، فقلت : يا أخرم ائنن القوم \_ يسي احذرهم \_ فاني لا آمن أن يقتطعوك فاتثله حتى يلحق رسول الله ﷺ وأصحابه . قال : يلسلة ان كنت تؤمن بلله واليوم الآخر و تعلم أبن عيينة ويعطف عليه عبد الرحنء فاختلفا طمنتين فيقر الاخرم يسد الرحن وطمنه عبد الرحين فقتله فتحول عبد الرحموعلي فرس الاخوم فبلحق أبو قتادة يسد الرحمين فاختلفا طعنتين فيقر مأيي قتادة وقتله أبو قتادة وتحمول أبو قتادة على فرس الاخرم . ثم اني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة الني عَيَكُ شيئا و يعرضون قبل غيبو بة الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد فأرادوا أن يشر بوا منه فايصر وني أعدو وراءهم فيطفوا عنه وأسندوا في الثنية ثنية ذي بأمر وغربت الشمس وألحق رجلا فارمه فقلت: خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال فقال يا تُكل أم أكوع بكرة . فقلت نعم أي عدو نف. وكان الذي رميته بكرة وأتبعته سها آخر فعلق به سهان و يخلفون فرسان فجئت سها أسوقها إلى رسول الله عَنَاكَ في وهو على الماء الذي أحلبهم عنه ذو قر دواذا بنيم الله ﷺ في خسائة واذا بلال قد نحر جزوراً بما خلفتُ فيه يشوي إسول الله ﷺ من كمه ها وسنامها فأتيت رسول الله عَيْكُيُّ قلت يارسول الله خلني فأنتخب من أصابك مائة فآخذ على السكفار بالمشوة فلاببق منهم مخبر إلاقتلته . فقال أكنت فاعلا ذلك بإسلمة ? قال قلت أم والذي أَكُو مِكَ . فضحك رسول الله ﷺ حتى رأيت نو اجذه في ضوء النارثم قال: البهم مقرون الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً فلما أخفوا مِكشطون حليها رأو! غيرة فتركوها وخرجو اهر ابا فلما أصبحنا قال رسول الله علية خير فرساننا لماني رسول الله عَيَالِين سهم الفارس و الراجل جيماً ثم أردفني وراءه كان بيننا و بينها قريب من ضحوة وفي القوم رجل من الانصار كان لأيسق جل ينادى: هل من مسابق ، ألا رجل يسابق الى المدينة ? فأعاد ذلك مراراً وأنا وراء رسول الله ﷺ مردفي فقلت له : اما تكرم كريما ولا تهاب شريعاً ? قال : لا الا رسول الله ﷺ قال قلت : يارسول الله بأبي أنت و أمي خلني فلاسابق الرجل . قال : ان شئت . قلت أذهب اللك فعلغر عن راحلته وثنيت رجلي فعلغرت عن الناقة ثم أني ربعلت عليه شرفا أو شرفين يمني استبقيت من تنسيتم أنى عدوت حتى ألحقه فاصك بين كتفيه بيدى قلت سنقنك والله أو كلة أيحوها قال فضحك وقال: انْ أَطْن.حتى قدمنا المدينة. و هكذا رو أه مسلم من طرق عن عكرمة بن محار بنحو موعند. نسبقته الى المدينة فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا الى خيبر . ولأحمد هذا السياق .ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة منه الحديبية وقبل خيير وهو أشبه بما ذكره ابن اسحاق والله أعلم فينبغي

تأخيرها الى أو اثل سنة سبع من الهجرة فان خيير كانت في صفر منها و أما قصة المرأة التي تُعِت على ناقة الذي رَهِ اللهِ ونذرت محرها لنجاتها عليها فقد أوردها ابن اسحاق برواينه عن أبي الزبير عن الحسن البصري مرسلا ، وقد جاء متصلاً من وجوه أأخر وقال الامام احد صرَّت عنان حدثنا ماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابي قلابة عن اليالملب عن عمر أن بن حصين قال: كانت العضياء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخذت المضباء مه. قال فمر به رسولُ الله ﷺ وهو في و ثانق ورسول الله ﷺ على حمار عليه قطيفة فقال واعمد علام تأخذو في وتأخذون ساقة الحاج عنقال رسول الله عليات الخذك بجريرة حلفاتك ثقيف. قال وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي عَيَاليَّة وقال فها قال مسلم فقال رسول الله عَيْظَيُّهُ لو قتلتها وأنت أيملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال ومضى رسول الله عَيْظِيُّهُ فقال يامحه أبي حالم فاطعمني وأبي ظاآن فاستني فقال رسول الله ﷺ منه حاجتك ثم فدي بالرجاين وحبس رسول الله عليه العضباء لرحله . قال ثم ان المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من السلمين . قال وكانوا اذا نزلوا أراحوا ابله بأفنيتهم قال فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نوموا فجملت كما أتت على بمير رغاحتي أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة قال ونذرت ان ألله أمجلها عليها لتنحرثها فلما قدمت المدينة عُرِفْتَ النَّاقَةَ فَعَيْلُ نَافَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قال وأخبر رسول الله ﷺ بنفرها أو أتنه فأخبرته فقال بئس ماجز يتيها أو بئس ماجزتها ان أنجاها الله عليها لتنحرنها . قال ثم قال رسول الله ﷺ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيها لاتملك ابن آدم . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حاد من زيد

قال ابن اسحاق وكان بما قبل من الاشمار فى غزوة ذى قرد قول حسان بن ثابت رضى الله عنه :

له الذى لا تقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس فى النقواد

القينكم محملن كل مدجج حاى الحقيقة ماجد الاجداد
ولسر أولاد القيطة النبا سلم غداة فوارس القداد
كنا ثمانية أوكانوا جحفلا لجباً فشكوا بالرماح بداد
كنا من القوم الذين يادئهم ويقدمون عنان كل جواد
كنا من القوم الذين يادئهم ويقدمون عنان كل جواد
كلا ورب الراقصات الى منى يقطمن عرض مخارم الاطواد
حق تبيل الخيل فى عرصات وتئوب باللمكات والأولاد
وهوا بكل مقلص وطرئة فى كل ممترك عطفن وواد

أفنى دوابرها ولاح متونها يوم تتساد به ويوم طراد فكذاك ان جيادنا ملبونة والحرب مشعلة برمح غواد وسيوفنا بيض الحداثد تجتلى جنن الحديد وهامة للرتاد أخذ الاله عليهم لحرامه ولعزة الرحمن بالاسداد كانوا بدار ناعين فيدلوا أيام ذى قرد وجوه عنداد

قال ابن اسحاق فغضب سعد بن زيد أمير سرية الغوارس المتقدمين امام رسول الله ﷺ على حسان وحلف لا يكلمه أبداً وقال الطلق الى خيلي وفوارسي فجعلها للقداد. فاعتذر اليه حسان بأنه وافق الروى اسم المقداد ، ثم قال أبياتاً بمدح مها سعد من زيد :

اذا أردتمُ الاشدُّ الجلدا ﴿ أُو ذَا غَنَاهُ صَلَّيْكُمُ سَمَّدا سعدين زيدلايية هداً

قال فلم تقم منه بموقع. وقال حسان بن ثابت في يوم دّى قرد:

أظنَّ عيينة اذ زارها بأن سوف بهدم فيها قصورا فأكذبت ماكنت صدقته وقلتم سنغتم أمرأ كبيرا فسفت المدينة اذ زرتها وآنست للاسدفيها زئيرا وولوا سراعا كشدالنعام وفم يكشفوا عن ملط حصيرا أمير علينا رسول المليك أحبب بذاك الينا أميرا رسول يصدق ماجاه ويتاو كتابًا مضيئًا منيرا و قال كعب بن مالك في يوم ذي قرد عدم الفرسان أيو مئذ من المسلمين:

أيصب أولاد القيطة انسا على الخيل لسنا مثلهم في الغوارس . وانا أناس لاترى القتل سبة ولا ننثني عند الرمام المداعس وانا لنقرى الضيفسن قم الذرى و نضرب رأس الأبلج المتشاوس نرد كاة الملمين اذا انتحوا بضرب يسلى نخوة المتقاعس بكل فتي حامي الحقيقة ماجد كريم كسرحان العضاة مخالس يتوعون عن أحسابهم وبلادهم ببيض تقد المام عمت القوانس فسائل بني بدر اذا ما لقيتهم عا فسل الاخوان يوم التمارس اذا ماخر جم فاصدقوا من القيم ولا تكتموا أخباركم في الجالس وقولوا زللنا عن مخالب خلار به وحر في الصدر ما لم مارس

## غزوة بني المصطلق من خزاعة

قال البخاري وهي غزوة المريسيم . قال محمد من اسحاق وذلك في سنة ست . وقال موسى من عقبة سنة أربع. وقال النمان من راشد عن الزهري كان حديث الافك في غزوة المريسيم هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى من عقبة انها كانت في سنة أربم . والذي حكاه عنه وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة خس . وقال الواقدي كانت البلتين من شعبان سنة خس في سيعاثة من أمحابه . وقال محمد من اسحلق من يسار بعمد ما أورد قصة ذي قر د فأقام رسول الله عَمَّاكِيُّهُ **بالمدينة بعض جمادي الآخرة ورجب ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست . قال** ان هشام واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ويقال نميلة منعبد الله الليثي . قال امن|سحاق حدثني عاصم من عمر من قتادة و عبد الله من أبى بكر ومحد من يحيى من حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطن قالوا: بلغ رسول الله عَيُطَالِينُ أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث من أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله ﷺ بعد دنما، فلما محم مهم خرج العهم حتى لقيهم على ماه من مياههم يقال له المريسيم من ناحية قديد الى الساحل فتراحم الناس واقتتاوا فهزم الله بني الصطلق وقتل من قتل منهم و نقل رسول الله ﷺ أبناءهم ونساءهم وأموالمم فأهاءهم عليمه وقال الواقدي خرج رسول الله عَيَالِيَّةِ للبلنين مضنا من شميان سنة خس من الهجرة في سبعالة من أصحابه الى بني الصطلق وكانوا حلفاء بني مدلج ظما انتهى اليهم دفع راية المهاجرين الى أبي بكر الصديق ويقال الى عمار من ياسر وراية الانصار الى سعد من عبادة ، ثم أمر عمر من الخطاب فنادى في الناس أن قولوا لا إله إلا الله تمنموا جا أنفسكم وأموالسكم فأبوا فتراموا بالنبل، ثم أمر رسول الله ﷺ السلمين فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم رجل واحد وقتل منهم عشرة وأسر سائر م ولم يقتل من السلمين الا رجل واحد. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله من عون قال كتبت الى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد أغار رسول الله وَ الله عَلَيْنَ على مني المصطلق وهم غارون في أنمامهم تستى على الماء فقتل مقاتلتهم وصبى سبيهم فأصاب يومئذ\_أحسيه قال ـ جويرية بنت الحارث . وأخبرنى عبد الله من عمر بذلك وكان بذلك الجيش . قال ابن اسحاق وقه أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام من صبابة أصابه رجل من الانصار وهو يري أانه من المعوفقتله خطأ

وذكر ابن اسحاق أن ألحاء مقيس بن صبابه قام من مكة مظهراً للاسلام فطلب دية أخيه هشام من رسول الله معﷺ لائه قتل خطأ فاعطاه ديته ثم مكث يسيراً ثم عدا على فاتل أخيه فقتله ورجع

مرتداً الى مكة وقال فى فلك :

شنى النفس ان قد بات بالتناء سنداً يضرج ثوبيه دماء الاخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحييني وطاء المضاجع حلت به وترى وأدركت ثورني وكنت الى الاوتان أول راجع تأرت به قهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع

قلت : ولهذا كان متيس هذا من الاربعة الذين أهدر رسول الله ﷺ يوم الفتح دماءهم وان وجدوا معلقين باستار الكمية . قال ابن اسحاق فيينا الناس على ذلك الماء وردت و اردة الناس ومم عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود قرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن و بر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصر خالجهني: يامعشر الانصار وصرخ جهجاه الممشر المهاجرين فنضب عبد الله بن أبي بن ساول وعنده وهطمن قومه فيهم زيد ابن أرقم غلام حدث فقال أوقد فعلوها ? قد نافر و نا وكاثر ونا في بلادنا و الله ما أعدُّ نا وجلابيب قريش هذ، الا كاقال الاول ه سمن كلبك يأ كلك ه أما والله لئن رجمنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا مافعلتم بانفسكم احالتموهم بلادكم وقاسمتمو هم أمو اللكم أما و الله لو أمسكم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير داركم. فسمع ذلك زيد ابن أرقم فشي به الى رسول الله عَلِيلَةٍ فاخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال من من به عماد ابن بشر فليقتله . فقال رسول الله ﷺ : فكيف ياعر اذا تحدث الناس أن محداً يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ﷺ يرْتحل فيها فارْتحل الناس وقد مشي عبد الله بن أبي بن ساول الى رسول الله عليه عين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما سمم منه قحلف والله ماقلت ما قال و لا تكليت به وكان في قومه شريعاً عظها فقال من حضر رسول الله عَيْطَاتُهُ من الإنصار من أصحابه بإرسول الله عسى ان يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ماقال الرجل حدباً على ابن أنيَّ و دفيا عنه . فلما استقل رسول الله ﷺ وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال : يارسول الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها . فقال له رسول الله عطي : أوما بلغك ماقال صاحبهم ? قال أي صاحب بإرسول الله ? قال عبد الله بن ألى . قال وما قال قال زعم أنه ان رجم الى المدينة اخرج الأعز منها الاذل قال فانت والله يارسول الله تحرجه ان شئت هو والله الدليل وأنت المزيز ثم قال يلرسول الله ارفق فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لينظمو زله الخرز ليتوجوه فانه ليرى المكاقد استلبته ملكا ، ثم مشى رسول الله عَيْظَالله الناس يومهم ذلك حتى أسمى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبنوا أن وجدوا من الارض فوقعوا نياما ، وأنما ضل ذلك ليشغل الناس عن الحديث ألذي كان بالامس من حديث عبد الله بن أبي ثم راح رسول الله مَيَّظِيَّةٍ بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيم يقال له بقماء فلما راح رسول الله عَيْكَيْقٍ هبت على الناس ريح شديدة فآ ذنهم وتنحوفوها فقال رسول الله ﷺ: لا تنحوفوها فاتما هبت لموت عظيم من عظاء الكفار. فلما قدسوا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان عظما من عظاء اليهودوكهاً للمنافقين مات ذلك اليوم. وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي.وروي مسلم من طريق الاعمش عن أبي سغيان عن جابر نحو هذه القصة الا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين قال هبت ريح شديدة والنبي ﷺ في بعض أسفاره فقال هذه الموت منافق فلما قدسنا المدينة أذا هو قد مات عظيم من عظاء المنافقين . قال أبن أسحاق ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبيِّ ومن كان على مثل أمره فأخذ رسول الله ﷺ بأذُن زيد مِن أرقم وقال هذا الذي أوفي لله باذنه . قلت وقد تكلمنا على تنسيرها بْهَامها في كتابنا التنسير بما فيه كفاية عن اعادته هاهنا وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن أرقم ولله الحد والمنة ، فن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه هاهنا فليطلبه من هناك وبالله التوفيق. قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أن بن ساول أنى رسول الله عليه فقال إرسول الله انه بلغي أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فها بلنك عنه نان كنت ناعلا فرلى به فأنا أحل اليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان يها من رجل أبر بوالله مني واني أخشى أن تأمريه غيري فيقتله فلا تدعى ناسى أن أنظر الى تاتل عبد الله بن أني بيشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله ﷺ بل ناترفق به ونحسن صحبته ما في ممنا . وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويمنفونه فقال رسول الله بَيَنَالِيُّنَةِ لعمر بين الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى ياعمر أما والله لو قناته يوم قلت لي لارعدت له أنف لو أمهها اليوم بقتله لتنلنه . فقال عر قد والله علمتُ لامر رسول الله ﷺ أعظم بركة من أمرى. وقد ذكر عكرمة وابن زيدوغيرهما إن ابنه عبد الله رضي الله عنه وقف لابيه عبد الله بن أَى بن ساول عند مضيق المدينة فقال قف فو الله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله عَيْنَ في ذلك فلما جاء رسول الله علي استأذنه في ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة . قال ابن اسحاق وأصيب يومئذ من بني المصطلق ناس وقَتل على بن أبي طالب منهم رجاين مالـكا وابنه . قال ا بن هشام وكان شعار المسلمين: بلمنصور أمتأمت قال ابن اسحق وكان رسول الله ﷺ أصاب منهم سبياً كثيراً فقسمهم في المسلمين وقال

المخارى وترشّن قنيبة من سميد أخرنى اسماعيــل من جعفر عن ربيعة من أبي عبد الرحمن عن محمد من يمحيي من حبان عن امن محير بزأته قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه فسألته عن المزل فقال أبو سعيه خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبى العرب فاشتهينا النساء واشدت علينا العزوبة وأحببنا العزل وقلنا نعزل ورسول مِيْ اللَّهِ بِينِ أَظهرِ نَا قِبل أَن نَسَالُه فَسَأَلناه عَن ذَلك فَعَال : مَا عَلِيكُم أَن لا تَفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الاكائنة وهكذا رواه . قال ابن اسحاق : وكان فيمن أُصيب يومئذ من السبالم جو برية بنت الحارث بن أبي ضرار فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة كالت: لما قسم رسول الله ﷺ صبايا بني المصللق وقعت جو برية بنت الحارث في السهم لثابت من قيس ان شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حاوة ملاحة لا براها أحد إلا أخفت بنفسه فأتت رسول الله عَيْظَانِي السنمينه في كتابتها قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على حجر في فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مارأيت . فلسخلتْ عليه فقالت يا رسول الله أنا جو برية بنت الحارث من أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعتُ في السهم الثابت ان قيس من شماس أو لان عم له فكاتبته على نفسى فبئتك أستمينك على كتابتي . قال : فهل التف خير من ذلك ? قالت وما هو يارسول الله قال أقضىعنك كنابكوأ تروجك . قالت : نعم يارسول الله قد فعلتُ. قالت : وخوج الخبر الى الناس أن رسول الله ﷺ قد نزوج جويرية بنت الحارث فعال الناس أصهار رسول الله ﷺ فارساوا ما بأيديهم قالت : فلقد أعنق بْنُزويجه إلهها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. ثم ذكر ابن اسحاق قصة الافك بمامها في هذه الغزوة وكذلك البخاري وغير و احد من أهل الم وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سه رة النه و فلملحق بكماله الى ها هنا و بالله المستمان

و قال الواقدى وَمَرْثُ حرام عن هشام من عروة عن أبيه قال: قالت جو برية بنت الحارث رأيت قبل قدوم النبي علي بنات ليال كأن القمر يسير من يترب حتى وقع في حجرى فكرهت أن أخبر به أحماً من الناس حتى قدم رسول الله ويللي فلما سُبينا رجوت الرؤيا قالت: فأعتفى رسول الله ويللي وتزوجني والله ما كلته في قومي حتى كان المسلمون مم الذين أرسادهم وما شهرت الا يجارية من بنات عمى تخبر في الخبر فحمدت الله تعالى . قال الواقدى : ويقال ان رسول الله وقائد جمل صداقها عنق أربعين من بني الصطلق. وذكر موسى بن عقبة عن بني المصطلق أن أباها طلمها وافنداها ثم خطمها منه رسول الله ويشي فروجه إياها

### قصم الإفك

وهذا سياق محمد من اسحاق حديث الافك: قال ابن اسحاق مرشي الزهري عن علمة من و قاص وسعيد من المسيب و عروة من الزبير وعبد الله من عبيد الله من عتبة قال الزهرى : وكما ، قد حدثني مهذا الحديث و بعض القوم كان أوعى له من بعض وقد جمعت كل الذي حدثني القوم . قال ابن اسحاق : و عَدَثَتَى بمبي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن أبي بكر عن عرة بنت إعبد الرحن عن عائشة عن نفسها حين قال فيها أهل الافك ما قالوا ، فسكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جيماً بحدث بعضهم ما لم بحدث صاحبه وكل كان عنها ثقة فكالهم حدث عنها يما سمم قالت: كان رسول الله ﷺ أذا أر اد سفراً أقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه ،كما كان يصنع ، فحرج سهمي عليهن معه غرج بي رسول الله علياتي . قالت : وكان النساء إذ ذاك يأ كان العلق لم مجبن اللحم فشقله، وكنت اذا رُحل لي بعيري جلست في هودجي ثم يأتي القوم الذن كانوا برحاون لى فيحماونثي ويأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بجباله ثم يَأْخَذُونَ رأْسِ البِمِيرِ فينطلقون به . قالت : فلا فرغ رسول الله ﷺ من سفره ذلك وجه قافلا حتى اذا كان قر ساً من المدينة نزل منزلا فيات به بمض الليل ثم أذَّن مؤذن في الناس بالرحيل فارتعل الناس وخرجت لبعض حاحثي و في عنتي عقد لي فيه جزع ظفار فلما فرغت أنسلٌ من عنتي ولا أدرى ظارجمتُ الى الرحل ذهبت ألتمسه في عنتي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل فرجمت الى مكانى الذي ذهبت اليه فالنمسته حتى وجدته وجاء القوم خلافي الذين كانوا برحاون لى البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته فأخذوا الهودج وهم يظنون أنى فيه كاكنت أصنم فاحتماره فشدوه على البمير ولم يشكوا أنى فيه ثم أخذوا برأس البمير فانطلقوا به فرجمت الى السكر وما فيه داع ولا مجيب قد انطلق الناس. قالمت فتلففت بجلبابي ثم اضطجمت في مكانى وعرفت أن لو افتتُدت إ حبر الناس إلى . قالت فو الله أنى لمضطجمة إذ مرٌّ بى صغو ان من المعلل السلمي وكان قد تخلف عن المسكر ليمض حاجاته فلم يبت مم الناس فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على وقد كان بر أني قبل أن يُضرب علمنا الحجاب فلما رآني قال: إنا فله و إنا الله راحمون خلسنة رسول الله مَتَكُمُ ؟ و أنا متلففة في ثيابي . قال ماخلفك يرحمك الله ? قالت فما كلته . ثم قرب اليَّ البعير فتال اركبي واستأخر عنى . قالت فركبت وأخذ برأس البعير فاضللق سريما يطلب الناس فوالله ما أدركنا الناس وما افتُتُدت حتى أصبحت و نزل الناس ظما اطأ نو اطلع الرجل يقود بي فقال أهل الافك ماقانوا وارج المسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا المدّينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة لايبلغني من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث الى رسول الله ﷺ و الى أبوي لايذكر ون لى منه قليلا ولا كثيراً إلا أنى قد أنكرت من رسول الله عليه الله بعض لطفه بي كنت اذا اشتكيت ر حمى ولطف في فلم يفعل ذلك بي في شكواي ذلك فانكرت ذلك منه، كان اذا دخل على وعندي أمى(١١) تمرَّ ضنى قال كيف تيكم الايزيد على ذلك قالت حتى وجدت في نفسي فقلت بإرسول الله حين رأيت ما رأيت من جفاته لي : لو أذنت لي فانتقلت الى امي فرضنني قال لاعليك قالت فانقلت إلى أمى ولا علم لى بشيء بما كان حتى نقهت من وجي بعد بضع وعشرين ليلة وكنَّا قومَّاعر بأ لانتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخفها الاعاجم نمافها و نكرهها اتما كنا نخرج في فسح المدينة واتما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن فخرجت ليسلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح ابنة الى رهم بن المطلب قالت فوالله إنها ليمشى مبى إذ عثرت في مرطها فقالت تمس مسطح (ومسطح لتب واسمه عوف ) تالت فعلت بنس لممرو الله ما قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدراً قالت أو ما بلغكِ الخبر يابنت أبي بكر قالت قلت وما الخبر فاخبرتني بالذي كان من قول أهل الافك قلت أو قد كان هذا قالت نعم و الله لقد كان قالت فو الله ماقدرت على أن أقضى حاجتي و رحمت فو الله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى قالت وقلت لامي يغفر الله لك تحدث الناس يما تحدثوا به ولا تذ كرين كي من ذلك شيئاً قالت أي بنية خفني عليك الشأن فوالله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كنرن وكثر الناس عليها قالت وقد قام وسول الله وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا أَعْلِ بِغَلْكُ فَحْمِدَ اللَّهُ وأَثْنَ عَلَيْهُ ثَمْ قال أَمِّهَا النَّاس مابل رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق والله ماعلمت عليهم إلا خيرآ ، ويقولون ذلك لرجل والله ماعلمت منه الا خيراً ، ولا يدخل بينا من بيوثي إلا وهو معي ، قالت وكان كَدُ ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجل من الخزرج مع الذي قال مسطح وحنة منتجدش وذلك أن أختها زينب منت حجش كانت عند رسول الله عَيَّكِ في لم تكن اصرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلاخيراً وأما حمنة فاشاعت من ذلك ما أشاعت تضارني لاختها فشقيت بدَلك فلما قال رسول الله ﷺ تلك المقالة قال أسيد بن حضير يارسول الله ان يكونو ا من الاوس نكفيكهم وان يكونوا من اخواننا من الخزرج فرنا أملك فيالله الهم لأهلأن تضرب أعناقهمقالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالحًا فقال كذبت لمبر الله ماتضرب أعناقهم أما والله ماقلت هذه المقالة الا انك قدعرفت انهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ماقلت هذا . فقال أسيد من حضير كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين . قالت وتساور الناسحتي كاد (١) في مبرة ابن هشام : هي أم رومان ، واسمهاز ينب بفتعبدهان احد بني فراس بن غنم "بزمالك بن كنا نة

يكون بين هذين الحيين من الاوس والخزرج شرء ونزل رسول الله ﷺ فدخل علىَّ فدعا على بن أبي طالب وأسامة من زيد فاستشارهما فأما أسامة فأثني خيراً وقاله ثم قال يارسول الله أهلك وما نعلم منهم الاخير ا وهذا الكذب والباطل . وأما على فانه قال بإرسول الله ان النساء لكثير واتك لتمادر على أن تستخلف و سل الجارية فاتها ستصدةك. فدعا رسول الله ﷺ مريرة يسألها قالت فقام اليها على فضربها ضرباً شديداً ويقول: أحدق رسول الله عَلَيْنَ . قالت فقول والله ما أعلم الاخيرا وما كنت أعيب على عائشة شيئًا الا أني كنت أعجن عبيني فآمهها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فنأ كله . قالت ثم دخل على رسول الله علي الله عليه وعندى أبواى وعندى امرأة من الانصار وأنا أبكي وهي تبكي فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إعائشة انه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله وان كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس فتوبي الى الله فان الله يقبل النوبة عن عباده. قالت فوالله أن هو الا أن قال لى ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منسه شيئاً وانتظرت أبوئ أن يجيبا عنى رسول الله ﷺ فلم يتكلما .قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر فى نفسى وأصغر شأناًمن أن ينزل الله في قرآ ناً يقرأ به ويُصلي به، ولكني كنت أرجو أن يرى النبي ﷺ في نومه شيئًا يكذُّب الله به عني لما يعلم من براءتي ويخبر خبراً وأماقراً نَا يَنزل فيَّ فوالله للنفسي كانت أحمر عندى من ذلك قالت فلما لم أر أبوى ينكايان قلت لها ألا تجيبان رسول الله عَمَّاكَيَّة ؟ فقالا والله ماندری عائجیبه . قالت ووالله ما أعلم أهل بیت دخل علیهم مادخل علی آل أبی بكر فی تلك الايام قالت فلما استمجها على استعمرتْ فبكيت ثم قلت والله لا أنوب الى الله مما ذ كرت أبدا والله أبى لأعلم لئن أقررت بما يقول النلس والله يعلم انى منه بريئة لأقولن مالم كينن ولئن أنا أنكرت مايقولون لا تصدقو نني قالت ثم التمست اسم يمقوب فما أذ كره فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف ﴿ فصير جيل والله المستعان على ماتصفون﴾ قالت فوالله مارح رسول الله والله عليه علمه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى بثو به ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه فأما أنا حين رأيت من ذلك مارأيت فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت اني ريئة وان الله غير ظللي وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ماسرى عن رسول الله وَ الله عني ظننت لنحر جن أنفسهما فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ماقال الناس. قالت ثم سرى عن رسول الله ﷺ فجلسوانه ليتحدر من وجهه مثل الجان في يوم شات فجىل يمسح المرق عن وجهه و يقول: أبشري ياعائشة قد أنزل الله عز وجل بر اءتك . قالت قلت الحمد لله . ثم خرج الى الناس فحطيهم وتلاعليهم اأثرُل الله عز وجل من القرآن في ذلك ثم أمر يمسطح مِن أثاثة وحسان مِن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا بمن أفصح بالفاحشة فضربوا حدعم وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين عن الزهرى . وهذا السياق فيه فوائد جمة . و ذكر حد القذف لحسان ومن معه رواه أبو داو د فى سننه . قال ابن اسحاق وقال قائل من المسلمين فى ضرب حسان و أصحابه :

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة اذ غانوا هجيراً ومسطح تماطوا برجم النيب زوج ببيهم وسخطة ذيالعرش الكريم فأ ترحوا وآدوا رسول الله فيها فجلوا مخازى تبقى عمومها وفضحوا وصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر فى ذرا المزن تسفح وقد ذكر ابن اسحلق أن حسان بن ثابت قال شعراً يهجوفه صفوان بن المطل وجاعة من قريش بمن تخاصم على الماء من أصحاب جهجهاه كما تقدم أوله هى :

أسى الجلابيب قدعزوا وقد كتروا وابن الفريمة أسى بيمنة البلد قد تكلت أمه من كنت صاحبه أو كان منتشبا في برئن الاسد ما لتنبيلي الذي أعدو قاخذه من دية فيه يطاها ولا قود ما البحر حين تهب الربح شامية فيفطئل ويرمى المدبر بالزبد يوما بأغلب مني حين تبصرني ملفيظ أفرى كفرى المارض البرد أما قريش فاتى لا أسللها حتى ينيبوا من الفيات الرشد ويتركوا اللات والمزى يمزلة ويسجدوا كلهم الواحد السمد ويتركوا اللات والمزى يمزلة ويسجدوا كلهم الواحد السمد ويتبرضه منه نا المطل فضربه بالسيف وهو يقول:

 حصان رزان ما تُرنُّ بريبة وتصبح غَرَّقى من لحوم الفوافل عقيلة حيّ من لؤى بن غالب كرام المساعى مجدهم غير زائل وان الذي قد يل ليس بلائط الله وان الذي قد دعمُ فلا وفحت سوطى الى أناملي فكف وودى ماحييت ونصرى لا لآل رسول الله زين المحافل وان لم عزا ترى الناس دو نه قصاراً وطال المزكل التعالول

ولتكتب هاهنا ألآيات من سورة النور وهى من قوله تعالى ﴿ أن الذين جاموا بالاقك عصبة منكم لا تحسبوه شرآ لكم بلهو خيراكم لكل امرئ منهمما اكتسب من الاثم\_الى\_منفرة ورزق كريم ﴾ وما أور دناه هنالك من الاحاديث والطرق والاكاو عن السلف والخلف وباقد التوفيق

### غزوة الحليبية

وقد كانت في ذي التمدة سنة ست بلا خلاف . وبمن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عر وقتادة وموسى بن عقبة ومحد بن اسحاق بن يسار وغيرهم. وهو الذي رواه ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة انها كانت في ذي القعدة سنة ست . وقال يعقوب بن سفيان ﴿ وَرَسُ الْعَمَاعِيلُ الْعُمَاعِيلُ ابن الخليل على على من مسهر أخبر في هشام ن عروة عن أبياقال خرج رسول الله مَتَنَاكِيْز إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال . وهذا غريب جدا عن عروة . وقد روى البخاري ومسلم جيما عن هدبة عن همَّام عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره ان رسول الله ﷺ اعتمر أربم عر في ذي القعدة الا العمرة التي مع حجته . عرة من الحديثية في ذي القعدة وعرة من العام المقبل في ذي التمدة و من الجمر انة في ذي المقدة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته . وهذا المغط المخاري . وقال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله ﷺ بلدينة رمضان وشوال وخرج في ذي القمدة معتمراً لاير يد حربا قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة من عبد الله الليثي. قال ابن اسحاق واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الاعراب ليخرجوا معه وهو يخشي من قريش أن بد ضواله بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الاعراب وخرج رسول الله عَلَيْكَةُ يمن ممه من المهاجرين والانصار ومن لحق به من الموب وساق ممه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليملم الناس انه أنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظالَه . قال ابن اسحاق وحدثني محمد من مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم الهما حدثاه قالا خرج رسول الله علي عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعائة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر وكان جابر بن عبد الله

فها بلغني يقول كننا أصحاب الحديبية أر بم عشرة مائة . قال الزهري وخرج رسول الله ﷺ حتى اذا كان بمسفان لقيه بشر (١) من سفيان الكمي فقال بإرسول الله هذه قريش قد محمت عسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جنود النمور وقد نزلوا بنبي طوى يماهدون الله لاتدخلها عليهم أبداوهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا الى كراع الغسم . قال فقال رسول الله ﷺ ياويح قريش قد أكاتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني و بين سائر العرب نان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وان أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين وان لم يضلوا قاتلو ا وبهم قوة فما نظر، قريش فوالله لأأزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ثم قال مَن وجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم سها . قال ابن اسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي بكر ان رجلا من أسلم قال أنا يارسول الله فسلك بهم طريقاً وعرا أجرل بين شعاب فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين فأفضوا الى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله قولوا نستغفر الله ونتوب اليه فقالوا ذلك فقال والله انها لَلْحَلَّة التي عرضت على بني اسرائيل فإ يقولوها . قال ابن شهاب فأمر رسول الله ﷺ الناس فقال اسلكوا ذات البين بين ظهري الحضُ فحاريق يخرجه على ثنية الرار مبيط الحديبية من أسفل مكة . قال فسلك الجيش ذلك العلم من فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قه خالفوا عن طريقهم ركضوا راجمين الى قريش. وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلاَّت فقال ماخلاَّت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حاس الفيل عن مكة لاتدعوني قريش اليوم الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم المحا. ثم قال للناس الزلوا . قيل له يارسول الله ما بالوادي ما. ينزل عليه . فأخرج سها من كنانته فأعمله رجلا من أصحابه فتزل به في قليب من تلك القلب فنرزه في جو فه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن . قال ابن اسحاق : فحدثني يعض أهل العلم عن رحال من أُسلِ أَنَّ الذَى نُزلُ فِي القليبِ بِسَهِم رسولُ اللهُ يَتَنَافِينَ نَاجِيةً مِنْ جَنَّعِبِ (٢) سائق بدن رسول الله عَيْنَا إِنَّهُ . قال ان اسحلق وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء من عاز ب كان يقول : أنا الذي نزلت بسهم رسول الله ﷺ فالله أعلم أى ذلك كان . ثم استدل ابن اسحاق للاول ان جارية من الانصار جامت البئر وناجيــة أسفله بميح فقالت:

یا أیها اللّٰم دلوی دو نکا انی رأیت الناس محمدونکا شنون خیراً و محبونکا

 <sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: ويقال « پسر » (۷) تمامه عند ابن هشام : نامية بن جندب من همير بين پيمبر بين هادم بين عمرو بين وائلة بين سيم بين ملزو. بين سلامان بين أسلم بين ألممي بين أبي سارته

فأجامها فقال :

قد علمت جارية يمانيه انى أنا المائم واسمى ناجيه وطعنة ذات رشاش واهيه طعنتها عندصدور العاديه

قال الزهرى في حديثه : فلما اطأن رسول الله ﷺ أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فكلمو ، وسألوه ما الذي جاه به ? فأخبرهم أنه لم يأت بريد حربًا واتما جاء زائرًا للبيت ومنظا لحرمته . ثم قال لهم نحو ما قال البشر بن سفيان فرجموا الى قريش فقانوا : يا معشر قريش انكم تسجاون على محمد ، وأن محماً لم يأت لقنال اثما جاء زائراً لهذا البيت . فاتهموهم وجهوهم وقالوا وإن حاء ولا مر مد قتالا فوالله لا مدخلها علمنا عنوة ولا تحدث مذلك عنا العرب، قال الزهري: وكانت خزاعة عبية نصح رسول الله ﷺ مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئًا كان يمكة . قال : ثم بعثوا اليه مكر زين حفص بن الاخيف أخابني عامر بن لؤى فلما رآه رسول الله عَيْدُ اللَّهِ مَدَّبُلا قال هذا رجل غادر فلما انتهى الى رسول الله عَلَيْنَ وَكُلُمه قال له رسول الله عَلَيْنَ نحوا مما قال لبديل وأصحابه فرجم الى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله ﷺ ثم بشوا بحليس من علقمة أو امن زبان وكان يومئذ سيد الاحاييش وهو أحد بني الحارث من عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله وَ الله عَلَا : ان هذا من قوم يتألمون فابشوا الهدى في وجهه حتى براه . فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أو باره من طول الحبس عن محله رجم الى قريش ولم يصل الى رسول الله مَعَالِينَة اعظاما لمارأى فقال لهم ذلك . قال فقالوا له : اجلس فانما أنت اعرابي لا علم لك . قال ان اسحاق : فحدثني عبد الله من أنى بكر أن الحليس غضب عند ذلك وقال يا ممشر قريش والله ما على هذا حالفنا كم ولا على هذا عاهدنا كم، أيصد عن بيت الله من جاء معظاله ؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاه له أو لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه كف عناحتي تأخذ لانفسنا ما ترضي به . قال الزهري في حديثه : ثم بعثوا الي رسول الله عَيِكُ عروة من مسعود الثقني فقال: يا معشر قريش أنى قد رأيت ما يلقي منكر من بعثتموه الى محمد اذجامكم من التعنيف وسوء العنظ وقد عرقتم أنكم والد وأبى ولد وكان عروة أسبيعة بنت عمد شمس وقد معمت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسَيْتُ كم بنسي . قالوا : صدقت ما أنت عندنا بمنهم. فخرج حتى أنى رسول الله والله الله عليات بين يديه ثم قال يامحد أجمت أوشاب الناس ثم جئت مهم الى بيضتك لتفضها بهم اثها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسو ا جاود النمور يماهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا ، و ايم الله لكأنى مؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله ﷺ فقال : امصص بظر اللات أْنُحِن ننكشفعنه ? قال من هذا يامحمد ? قال هذأ امنأً في قحافة .قال اماوالله لو لا يدكانستاك عندى لكافأتك بها ولكن هذه بهذه قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله ﷺ وهو يكلمه والمغيرة امن شعبة واقف على رأس ر سول الله عَيْظَائِيُّة في الحديد ، قال : فجعل يقر ع يده اذيتناول لحية رسول الله عَيْدِينَ وَ بِقُولُ ا كُفْفُ بِدُكُ عَنْ وَجِهِ رَسُولُ اللهُ مَيْنَاكِنَةٌ قَبْلُ أَنْ لا تَصل البك قال قال: فتبسم رسول الله عَيْدُ فقال له عروة من هذا ماعمد وقال هذا ابن أخبك المفيرة من شعبة قال أي نُعدَر وهل غسلت سوءتك إلابالامس .قال.الزهر ي.فكنه رسول الله وَ اللهُ اللهُ بنحو مما كلم به أصحابه و أخبره أنه لمِيات يريد حربًا فقام من عند رسول الله وَ اللهُ وَ وقد رأى مايصنع به أصحابه لايتوضأ إلا ابتــدروا وضومه ولا يبصق بصاتا إإلاَّإبتدرو. ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه فرجم الي قريش فقال : يامشر قريش اني قد جئت كسري في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه و أني والله ما رأيت ملكا في قو مه قط مثل عمد في أصحابه ولقد رأيت قو ماً لايسلمو نه لشيء أبداً فرو ا رأيكم . قال ابن اسحاق وحدثني يمض أهل العلم أن رسول الله ﷺ دعا خر اش من أمية الخر اعى فيمنه الى قريش بمكة وحمله على بعير له مقال له النملب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاء له فمقروا به جمل رسول الله ﷺ وأرادوا قتله فمنمه الاحاميش فخلوا سبيله حتى أنَّى رسول الله ﷺ . قال ابن اسحلق وحدثني بعض من لا أنهم عن عكر مة عن ابن عباس أن قريشا كانوا بمثوا أربعين رجلا منهم أو خسين أمروع أن يطيفوا بمسكر رسول الله مَنْظِيَّةِ لِيصِيبُوا لهم من أصحابه أحداً فأخذوا ناتى بهم رسول الله ﷺ ضناعنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رمّوا في عسكر رسول الله ﷺ بالحجارة والنبلثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ جاه له فقال يارسول الله أني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدى قريش عداو ني إياها وغلظتي عليها ولكه أدلك على رجل أعزيها من عمان رسول الله عَيْطُكِيُّهُ عَبْمَانَ مِن عَمَانَ فَبِعِمْهُ الى أَبِي سَفِيانَ وَأَشْرَافَ قَرْ بِشْ يَخْبِرُهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائراً لهذا البيت معظا لحرمته فخرج عنمان الى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجلوه حتى بلغ ر سالة رسول الله ﷺ فانطلق عنمان حتى أنى أباسفيان وعظاء قريش فبلغهم عن رسول الله ﷺ ما أرسله به فقالوا لعنمان حبن بلغ رسالة رسول الله عطالية إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال ما كنت به رسول الله ﷺ . و احتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله ﷺ و المسلمين أن عثمان قد قتل . قال أبن اسحاق فحدثني عبيد الله بن أبي بكر أن رسول الله عليان قال عن مله أن عنانقد قنل: لانبرح حتى نناجز القوم . ودعا رسول الله ﷺ إلى البيمة وكانت بيمية الرضوان تحت الشجرة

وكان الناس يقولون بايمهم رسول الله ﷺ على الموت وكان جابر بن عب الله يقول أن رسول الله ﷺ بيايمنا على الموت ولكن بايمنا على أن لانفر فبايع رسول الله ﷺ الناس ولميتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة وكان جابر بن عبد الله يقول والله (كمَّ في أنظر اليه لاصقًا بأبط ناقته قد ضبأ اليها يستتر من الناس . ثم أنى رسولَ الله ﷺ أن الذي ذكر من أمر عنمان باطل . قال ابن هشام وذكر وكيم عن اسماعيل من أبي خالد عن الشعبي أن أول من بايم رسول الله ﷺ بيمة الرضوان أبو سنان الاسدى . قال ابينهشام بحدثني من أثق به عن حدثه باسناد له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ بايم لمثان فضرب باحدي يديه على الاخرى . وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام لهذا الاسناد ضعيف لكنه ثابت في الصحيحين . قال ابن اسحاق : قال الزهر في ثم بشت قريش مهيل بن عرو أخا بني عامر بن لؤى الى رسول الله ﷺ وقالوا آت محمداً وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجم عنا علمه هذا فوالله لاتتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عرو فلما رآه رسول الله عظي مقبلا قال : قد أواد القوم الصلح حين بمثوا هذا الرجل . قلما انتهى سهل الى رسول الله ﴿ لَيُطُّلُّكُ تَكُلُّم فأطال الكلام وتراجما ثم جرى بينهها الصلح فلسا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر فأتى أبا بكر فقال ياأبا بكر أليس مرسول الله ? قال بلي . قال أولسنا بالمسلمين ? قال بلي قال أوليسوا بللشركين? قال بلي. قال ضلام نعطى الدنية في ديننا قال أبو بكر ياعر الزم غُرْزُه فأني أشهد أنه رسول الله قال عمر وانا اشهد انه رسول الله . ثم أنى رسول الله ﷺ فقال يارسول الله ألست برسول الله قال بلي قال أو لسنا بالمسلمين قال بلي قال أو ليسوا بالمشركين قال بلي قال فعلام نعطى الدنية في دمننا قال إنا عبد الله ورسوله لن إخالف أمره ولن يضيعني . وكان عمر رضي الله عنه يقول مازلت أصوم واتصدق واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمته يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا . قال ثم دعا رسول الله ﷺ على مِن ابي طالب رضي الله عنه فقال 1 كتب بسم الله الرحمن الرحم قال فقال سهيل لا اعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم قال فقال رسول الله عَلَيْنَةُ اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم قال اكتب هذا ماصالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عرو. قال فقال سهيل: لوشيدتُ أنك رسول الله لم أقاظك. ولكن أكنب أسمك واسم أمك . قال فقال رسول الله عَيْكِيُّ : اكتب هذا ماصالح عليه محمد من عبد الله سهيل من عرو، اصطلحاعلى وضم الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محداً من قريش بنير اذن وليه رده عليهم ومن جاه قريشاً عن مع محد لم يردوه عليه وان بيننا عبية مكفوفة وانه لااسلال ولااغلال وانه من أحبأن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيهومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده

و تو اثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعيدهم ، و انك ترجم عامك هذا فلا تدخل علينـــا مكة ، و أنه أذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت لهما ثلاثاً معك ســــلاح الراكب السيوف في القرب لاتدخلها بغيرها . قال: فبينا رسول الله عَيْنِالله عَلَيْنَا الكتاب هو وسهيل من عمرو إذ جاه أبو جندل من سهيل من عمرو برسف في الحديد قد انفلت الى رسول الله ﷺ ، وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ قد خرجوا وهم لايشكُّون في الفتح لرؤيار آها رسول الله ﷺ ، فلما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله ﷺ في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا بهلكون ، فلما وأى سهيل أبا جندل تام اليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه وقال : يا محمد قد لجت الفضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت فحمل شعره بتلييه ويجرَّد يعني ردَّد الى قربش ، وجل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أُردُ إلى المشركين يغتنونني في ديني ا فزاد ذلك الناسَ الى ما مهم . فقال رسول الله مَيُطاليَّة ﴿ يَا أَبا خندل اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضمنين فرجاً ومخرجا . أمّا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ، وانا لانفدر مهم ، قال : فوثب عمر ان الخطاب مع أبي جندل يمشي الي جنبه ويقول: اصبر أبا جندل، فاتما هم المشركون واتما دم أحدهم دم كلب . قال : و يعنى قائم السيف منه . قال : يقول عمر : رجوتُ أن يأخذ السيف فيضرب أَبَلاً. قال فَضَنَّ الرجل بأبيه ونفذت القضية . فلما فرغ رسول الله ﷺ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين أبو بكر الصديق وعمر من الخطاب وعبد الرحمن من عوف وعبد الله من سهيل من عمر و وسعد من أبي وقاص ومحود من مسلمة ومكرز من حفص وهو ممئذ مشرك وعلى من أبي طالب، وكتب وكان هو كاتب الصحيفة

وكان رسول الله وسيست مضطرباً في الحل (١) وكان يصلى في الحرم، فلما فرع من الصلح عام الى وكان رسول الله وسيست مضطرباً في الحل (١) وكان يصلى في الحرم، فلما فرع من الصلح عام الى الحذر اعى، فلما رأى الناس أن رسول الله وسيست و حلق تواثموا ينحرون و بملتون . قال ان اسحاق : و مقرش عبد الله بن أبي نجيج عن مجاهد عن ابن عاس قال : حلق رجال يوم الحديثية وقصر آخرون، فقال رسول الله وسيست و قال الحديث و مقال الله و المقصر بن يا رسول الله ؟ قال : برحم الله الحاليين عالم الناس عالم المحلمين و المقصر بن يا رسول الله ؟ قال : برحم الله الحاليين عالموا الله المحلمين عالم سول الله ؟ قال الله عالم و المقصر بن عالم الله و المقصر بن يا رسول الله فل خاله و المتحديث عالم المحلمين و المقصر بن يا وسول الله فل خاله و المترحم الله الحملين عاس أندسول الله علم المحلمين عالم عالى المحلمين عالم عالى المحلمين عالى المحلمين عالى المحلمين عالى المحلمين عالى عالى المحلمين عالى عالى أندسول الله علم المحلمين عالى المحلمين عالى عالى أندسول الله عالى المحلمين عالى عالى أندسول الله عالى عالى المحلمين عالى عالى الله عالى أندسول الله عالى المحلمين عالى عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى

<sup>(</sup>١) اى ضار با خيامه خارج منطقة الحرم

قال البخارى : صَرَّتُ خالد بن تخلد مِرَشَى سليان بن بلال صَرَشُ صلى بن كيسان عن عن عبيد الله بن عبد الله بن حيد الله عن ديد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله وَ الله على المحديدة فأصابها معلم ذات ليلة فصلى بنا رسول الله مَعَيْظَة العسب ع ثم أقبل علينا برجه فقال: أتعرون مافا قال ربكم ؟ فقانا : الله ورسوله أعلم . فقال: قال الله تعالى : أصبح من عبادى مؤمن في وكافر في ، فأما من قال معلم نا برحة الله و برزق الله و بنضل الله فهو مؤمن في كافو بالكو كب ، وأما من قال مُعلم نا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافو بي . و هكذا رواه في غير موضع من صحيحه ، ومسلم من طرق عن الزهرى ، وقد روى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هو برة

و قال البخارى وَرَشَّتُ عبيد الله بِن موسى عن اسرائيل عن أبي اسعاق عن البراء قال: تعدُّون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ، و نحن فعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ، كذا مع النبي ﷺ أو بم عشرة مائة والحديبية بئر فترخناها فلم نقرك فيها قطرة فيلغ فك النبي ﷺ فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بأناء من ماء فنوضاً ثم مضمض ودعاثم صبّه فيها قتر كناها خير بعيد ثم اثها أصدرَ ثنا ماشكنا نحن وركا بُنا. انفرد به البخارى

و قال ابن اسحاق فى قوله تعالى ﴿ فِعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ : ملح الحديبية ، قال الزهرى : فا فتح فى الاسلام فتح قبله كان أعظم منه ، انما كان الفتال حيث التى الناس فطاكانت الهدنة ووضعت الحرب أو زارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا فتعاوضوا فى الحديث والمنازمة في كلم أحد فى الاسلام يعقل شيئاً الا دخل فيه واقد دخل فى تينك السنين مثل من كان دخل فى الاسلام قبل ذلك أو أكثر ، قال ابن هشام : والدليل على مائله الزهرى أن رسول الله في خط المناسبة فى ألف وأربع مائة رجل فى قول جابر ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنين فى عشرة آلاف

وقال البخارى: وترشن يوسف بن عيسى حدثنا ابن فُضيَل حدثنا محسبن عن سالم هن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ﷺ عن الهج عن الله عن الناس عمره تقال رسول الله ﷺ : مالكم ? قالوا : يارسول الله ليس عندنا مانتوضاً به ولامانشرب الا مانى ركم تك . فوض الذي ﷺ يده فى الركمة فعمل الماء يغور من بين أصابعه كأمثل العيون.

قال: فشر بنا وتوضأنا. فقلنا لجابر كم كنتم يومئد ? قال لو كننا مائة ألف لكمانا ، كنا خس عشرة مائة. وقد رواه البخارى أيضا وسلم من طرق عن حصين عن سالم بن أبي الجمد عن جابر به وقال البخارى: حَرَشُ الصلت بن محمد حدثما يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسميد بن المسيب بلخني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة. فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خس عشرة مائة الذين بايموا الذي عَيَظِيَّةٍ يوم الحديبية. تابعه أبو داو د حدثنا قُوَّة عد، قتادة. تفرد به المخارى

م قال البخارى مترش على بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر و صحمت جابراً قال : قال لنا رصول الله وسيحة يوم الحديبية و أنم خبر أهل الأرض ، و كنا ألفاً وأربهاتة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة . وقد روى البخارى أيضاً ومسلم من طرق عن سفيان بن عيينة به . وهكذا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : إن عبداً لحاطب جاء يشكوه قتال يوسول الله ليدخلها ، شهد بعدا والحديبية » . وهذه ليدخلها ، شهد بعدا والحديبية » . وعند مسلم أيضا من طرق ابن جو بج أخبر في أبو الزبير أنه معم جابراً يقول أخبر تنى أم ميسر أنها سحمت رسول الله وقت عند حفسة و لايدخل أحد النار إن شاه الله من أسحاب الشجرة الذين بايمو الحجم الله وقت عند عفسة و لايدخل أحد النار إن شاه الله من أسحاب الشجرة الذي بايم المناز وان شاه عقالت حفسة (وان منكم الله عن الله عند بن عرو بن صرة حدثن عبد الله الناق وقال عبيد الله بن مماذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عرو بن صرة حدثنا شعبة عن عرو بن صرة حدثنا عبد الله بن معيد الله . وقد رواه مسلم عن عبد الله بن مماذ حدثنا شعبة به عن عبد الله . وقد رواه مسلم عن عبد الله . وقد رواه مسلم عن عبد الله بن مماذ حدثنا شعبة به عن عبد الله . وقد ودود عن اسحق بن المنوي عن النفر بن شميل كلاها عن شعبة به الم حدث الناش عن النفر بن شهيل كلاها عن شعبة به الم حدث النفر بن شهيل كلاها عن شعبة به

ثم قال البخارى: وترشئ على من عبد الله حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن مروان والمسؤر من مخرَّمة قالا: خرج النبي والمسؤر من الحديثية فى بضم عشرة مائة من أصحابه فلما كان بغنى الحليفة قلدالهدى وشعر وأحرم منها . تفرد به البخارى وسيأتى هذا السياق بنهمه والمقصود أن هذه الروايات كابا مخالفة لما ذهب اليه ابن اسحاق من أن أصحاب الحديثية كان مدائة أما الرابات كابا مخالفة لما ذهب الته ابن اسحاق من أن أصحاب الحديثية المناسبة كابا عناسة كابات المدينية المناسبة كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابات كابا

كانوا سبع مائة ، وهو واقد أُعلم انما قال ذلك نفتها من تلقاء نفسه من حيث ان الأسدن كنّ سبعين بعنة وكل منها عن عشرة على اختياره فيكون المهادن سبع مائة ، ولا يازم أن بهدى كابم ولا أن يحرم كلهم أيضاء ققد تبت أن رسول الله عليه بشرطائفة منهم فهم أبو قنادة ولم يحرم أبو قنادة

حتى قتل ذلك الحار الوحشي فأكل منه هو وأصحابه وحملوا منه الى رسول الله ﷺ في أتنـــا. الطريق فقال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها ? قالوا : لا . قال : فكاوا ما بقي من الحار. وقد قال البخاري: صَرَتُنْ شعبة بن الربيع حدثنا على بن المبارك عن يحيى عن عبد الله ان أبي قنادة أن أباء حدثه قال : انطلقنا مع النبي وَ الله على عَلَيْكُ عام الحديثية فأحرم أصحابي ولم أحرم وقال البخاري هَرْشُنَا محمد من رافع حدثنا شبابة بن سؤار الفراري حدثنا شعبة عن قتادة عن صعيد من المسيب عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها . حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا طارق عن سعيمه من المسيب عن أبيه أنه كان فيمن بايم نحت الشجرة فرجمنا اليها العام المقبل فعيت علينا . وقال البخاري أيضاً حدثنا محود حدثنا عبيد الله عن اسر اثيل عن طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاجاً فمر رت بقوم يصلون ، فقلت ما هذا المسجد ? قالوا: هـذه الشجرة حيث بايم النبي ﷺ بيمة الرضوان، قأتيت سميد من المسيب وَ خَبْرِتُهُ فَمَالَ سَمِيدٌ ؛ حَدَثْنَى أَنَّى انه كَانْ فَيْمِن مَا يَرْ رَسُولَ اللَّهُ وَكُنِّكُ تُحْتُ انشجرة ، قال : فلم كان من العام المقبل نسيناها فلم تقدر عليها . ثم قال سعيد : إن أصحاب محمد لم يعلموها ، وعامتموها أنتم ! فأنتم أهلم 7 ورواه البخاري ومسلم من حديث الثوري وأبي عوانة وشبابة عن طارق. وقال البخاري وَرَشْ معيد حدثي أخي عن سلمان عن عمرو بن يحيي عن عُبَاد بن يمم قال : لمــا كان يوم الحرة والناس يبايمون لعبد الله من حنظلة ، فقال امن زيد: على ما يبايم امن حنظلة الناسُ ﴿ قيل له على الموت ، فقال : لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله عَيْمِ اللَّهِ ، وكَان شهد معه الحديبية . وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم من طرق عن عمرو بن يحيي به . و ذال البخاري : حدثنـــا قنيبة ان سميد حدثنا حاتم عن مزيد من أبي عبيد قات لسلمة من الاكوع : على أي شيء بايعتم رسول الله عليه يوم الحديبية ? قال : على الموت . ورواه مسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد . وفي صحيح مسلم عن سلمة أنه بايم ثلاث مرات في أو ائل النساس و وسطهم وأو اخره . وفي الصحيح عن مقل من يسار أنه كان آحدًا بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله عَيْلِيَّةٍ وهو يبايع النساس، وكان أول من بايع رسولَ الله ﷺ يومئذ أبو سنان وهو وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن وقيل سنان من أبي سنان

و قال البخارى : صَرَتُنَى شُجاع بن الوليد صمم النَّصْر بن محمد حدثنا صخر بن الربيع عن الفق قال البخارى : صَرَتُنَى شُجاع بن الوليد صمم النَّصْر بن الربيع عن الفق قال : إن الناس يتمدنون أن ابن عمر أسل قبل ليقال عبد الله الله عند رجل من الانصار أن يأتى به ليقائل عليه ، ورسول الله مَسَلِلَةُ مِسَلِلَةً مِسَلِلَةً عبد الله عند الشجرة ، وعمر لايدرى بذلك ، فبايده عبد الله ، فاطلق فذهب بمه حتى بايع رسول

أَفَّهُ وَيُطْلِيْتُهُ ٤ وَهِى التي تَعدُّثُ الناس أَن ابن عمر أَسلم قبل عمر . وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد ابن مملم حدثنا عمر بن محمد العمرى أخبر في فافع عن ان عمر أن الناس كانوا مع الذي يَقِطِيْقُ يوم المحديدية تفرقوا في ظلال الشجرة فاذا الناس محمقون بالذي يَقِطِيُّقُ فقال ياعبد الله أُنظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله يَقِطِيُّهُ فوجدهم ببايسون فبايع ثم رجم الى عمر فخرج فبايع . تفرد إِن البخاري من هذين الوجهين

#### ذكر سياق البخاري لعمرة الحسديبية

قال فى كتاب المغازى: ترتش عبد الله بن محمد حدثنا سفيان مجمعت الزهرى حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه و ثبتنى مصر عن عروة بن الزبير عن المسور بن نخر مة و مروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه ، قالا خرج النبي ﷺ عام الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أنى ذا الخليفة قلد الحدى و أشعره و أحرم منها بصرة و بعث عيناً له من خزاعة ، وسار النبي التيا على ذات الحديث و م مقاتلوك و صاد وك عن البيت و مانموك ، فقال : أشير و الهما الناس على أبرون أن المحابيش و هم مقاتلوك و صاد وك عن البيت و مانموك ، فقال : أشير و الهما الناس على أبرون أن أميل الى عياله و وذر ارى هؤلاء الذين بريدون أن يصدونا عن البيت فان يأتونا كان الله قد قطع عيناً من المشركين و إلا تركنا لهم محروا بين . قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت كيناً من المشركين و إلا تركنا لهم محروا بين . قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لان بديد قتل أحد و لا حرب أحد فتوجه له فن صدنا عنه قائلناه . قال امضوا على اسم الله . هكذا و و قف و لم برد شيئاً على هذا

وقال فى كتاب الشهادات (١٠: مَرَعْمَى عبد الله بن محد حدثنا عبد الرزاق أنباً الممر أخبر فى الزهرى أخبر فى عرود ان بن الحكم يصدق كل واحد منها حديث صاحبه ، قالا خرج رسول الله يَسِلَقَوْ زمن الحديبية حتى اذا كانوا يبعض العلم بق قال النبي عني المسور بن غر من الحديبية عتى اذا كانوا يبعض العلم يق قال النبي خلك حتى ادا هم بقترة الجيش فانطلق بركض ندراً لقريش عليمة ففوا ذات البين ، فوالله ما شعر مهم الذي يتعلق على الناب النبي على الله عنها عالم النبي على الله عنها عالم النبي على النبي على النبية على النبية على النبي النبية على النبية على عدد النبي على عدد النبي على عدد النبية على عدد النبية على عدد النبية على عدد الله على عدد الله النبية الناب النبية الناب ورمان الله إلا أعطيتهم إياها م زجرها فو ومذال الله يترس فيها عرمان الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فو ومدا الله يترس ضه ترسأ فلم يلبية الناس ورمون المهدد عنهم حتى زل بأقصى الحديثية على عدد قليل الماء يترس ضه ترسأ فلم يلبية الناس

<sup>(</sup>١) هوفي (كتاب الشروط)

حتى نزحوه ، و 'شكى الى رسول الله ﷺ العطش فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله مازال مجيش لمم باري حتى صدروا عنه ، فبينام كذلك إذ جاه أبديل من و قاه الخراعي في نفر من قدمه من خزاعة \_ و كانوا عيمة نصح رسول الله عظي من أهل تهامة \_ فقال: إني تركت كعب ان لواي وعامر بن لواي نزلوا اعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي عَيِيليِّني انا لم تجيء لقنال أحد ولكن جئنا معتمرين وان قريشاقد مهكتهم الحرب وأضرت بهم فان شاءوا ماددتهم مدة و يخلوا بيني و بين الناس، فان أظهر فان شاءوا أن يعخلوا فها دخل فيه الناس فعاوا والا فقد جواء وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأ قاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن أمر الله . قال بديل : سأبلغهم ماتقول ، فافطلق حتى أني قريشاً فقال : انا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسممناه يقول قولا فان شئتمأن فعرضه عليكم فعلنا . فقال سفهاؤهم لاحاجة لنا أن تخبر نا عنه بشيء . وقال ذوو الرأى منهم: هات ما صحمته يقول . قال : صحمته يقول كذا وكذا ، فحدثهم بما قال رسول الله عَيَاليَّة ، فقام عروة بن مسمود فقال: أي قوام ، ألست بالوالد ? قانوا : بلي . قال : أو لستم بالولد ? قالوا بلي - قال : فهل تتهمو في ? قالوا : لا : قال : ألستم تملمون أنى استنفرت أهل عكاظً فلما بلّحواعلى جئنكم بأهلي وولدى ومن أطاعني الله : بلي . قال : فان هذا قدعرض المخطة رشد اقبارها ودعوني آنيه ، فقالوا: اثنه ، فأتاه ، فيعل بكلمالنه عليان فغال النبي ﷺ محواً من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك . أي محمد أرأيت ان استأصلت أمر فومك هل صمت بأحدمن المرب اجتاح أهله قبلك ? وان تكن الاخرى فأنى والله لا أرى وجوها وأبي لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفرُّوا ويدَّعوك . فقال له أبو بكر: أمصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه ? قال من ذا ? قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لو لا يد كانت الله عندي لم أجرك بهالاجبنك قال وجمل بكلم النبي وَلِيُطْلِينُ فَكَلَا تَكَلَمأُخَذَ بلحيته والمغيرة من شعبة قائم على رأس رسول الله عَيَالِيَّةِ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده الى لحية رسول الله عَيَّالِيَّةِ ضرب بده بنمل السيف وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله عَيَالَيُّ . فر فعر عروة رأسه فقال : من هذا قالوا المغيرة من شعبة . فقال أي غمر ألست أسعى في غمرتك ? وكان المغيرة من شعبة صحب قوماً في الجاهلية ففتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ : أما الاسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم ان عروةجمل يرمق أصحاب رسول الله ﷺ بمينيه قال فوالله ماتنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم قدلك جا وجهه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره واذا ترضأ كادوا يتنتاون على وضوئه واذا تكلم خفضوا أصوائهم عندهوما يحسدون اليه النظر تعظها له . فرجم عروة الى أصحابه فقال : أي قوم والله لقد وفعت على الماوك، وفعت على قيصر

وكسرى والنجاش ، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محد عمداً ، والله إن تنخم نخلمة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بهاوجه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره واذا توضأ كادوا يتنتلون هل وضوئه واذا تكام خفضوا أصواتهم عنسده ومايحدون النظر اليه تمظها له ، وأنه قد عرض هليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه .فقالوا اثنه . فلما أشرف على النبي علي وأصحابه قال رسول الله علي : هــذا فلان وهو من قوم يعظمون البُدُن فابشوها له. فبعث له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سيحان الله ماينيغ لمؤلاء أن يُصدوا عن البيت . ظا وجم الى أصحاب قال : رأيت البُدْن قد تُقلَدت وأشعرت ، فما أرى أن رُيسهوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مِكرز بن حفص فقال دعوني آتيه . قالوا اثنه . فلمــا أشرف عليهم قال رسول الله ﷺ هذا مكوز وهو رجل ناجر فنجل يكام النبي ﷺ فبينا هو يكلمه إذجاه سهيل بن عمرو . قال معمر فأخبرتي أيوب عن عكر مة أنه لما جاه سهيل بن عمر و قال رسول الله عليه عنه الله عن أمركم . قال معمر قال الزهري في حديثه فجاه سهدل **مَثَلُ هَاتُ وَ كُنْبُ مِينَنَا وَبِينَكُمْ كُنَابًا . فَانِعَ النَّبِي ﷺ : اكتب** الكاتب فقال النبي ﷺ : اكتب بسم الله الرحن الرحم . فقال صهيل : أما الرحن فوالله ما أدرى ماهو ولكن أ كتب باسمك اللهم كا كُنت تكتب. قال المسلمون: والله لانكتها الابلسم الله الرحن الرحيم. فقال النبي عَيْظَاتُهُ اكتب العلك اللهم ، ثم قال : هذا ماقاضي عليه عهد رسول ألله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ماصدة الله عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محد بن عبد الله . فقال رسول الله يَتَطَالِينَهِ والله أنى لرسول الله وان كذيتموني . اكتب محد بن عبد الله . قال الزهري : وذلك لقوله لايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله ، الا أعطيتهم الماما ? فقال له النبي ﷺ : على أن نخاوا بيننا وبين البيت فنطوف ج. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب انا أخذنًا تُضاطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقل صهيل وهلي أنه لايأتيك منا رجل و ان كان على دينك الا رددته الينا. قال المسلمون سبحان الله كيف رد الى المشركين وقد جاء مسلما . فيينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل من صهيل مِن عمرو يوسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محد أولهن أقاضيك عليه أن ترده الى فقال النبي ﷺ إنا لم نقض الكتاب بعه. قال فوالله إذاً لم أصلك على شيء أبداً. قال الذي علي الله عليه : فأجزه لي . قال ما أنا بمجزه لك . قال : بلي فاضل قال: ما أنا بغاعل . قال مكرز: بلي قد أجزناه الك . قال أبو جندل: أي معشر السلمين أردُّ الى المشركين وقد جنت مسلماً ألا ترون ما قد لقيت \_وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله \_ فقال عر رضى الله عنه فأتيت رسول الله عليه مقال : ألست نبي الله حمّا 1 قال : بلي ، قلت : ألسنا على الحق

وعموَّ نا على الباطل ? قال : بلي . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا اذن . قال : أني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . قلت أولست كنت تحدثنا إنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال: بل، فأخبرتك أنا نأتيه المام ? قال قلت لا . قال : قانك آنيه ومطوف مه . قال : فأتدت أما مكر فقلت : ما أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً . قال : بل . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل . قال : بلي . قال : قلت : فإ نعطى الدنية في ديننا أذن . قال أبها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله أنه على الحق. قلت أليس كان محدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال مل أَفَأَخِيرِكُ أَنِكَ تَأْتِيهِ العام . فقلت لا . قال قابك آتيه ومُطّوف به . قال الزهري قال عمر : فعملت لذلك أعمالًا . قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه - قوموا فأمحر وا ثم احلقوا . قال قوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يتم منهم أحد دخل على أم صلمة فذكر لها مالق من الناس . فقالت أم سلمة : ياني الله أنحب ذلك اخرج ثم لاتكام أحداً منهم كلة حتى تنحر 'به نك وتدعو حالةك فيحلقك . فخرج فلم يكام أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحو . بُدْنه ودعا حالقه فحلقَه فلما رأوا ذلك تاموا فنحروا ، وجمل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً . ثم جاء، نسوة مة منات فأنزل الله تعالى ﴿ يِا أَمِا الذِّينِ آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حقى بلغ \_ بمصم الكوافر } فطلق عمر يو منذ امرأتين كانتاله في الشرك. فترَ وج احداهما معاوية بن أبي سفيان والاخرى صفوان بن أمية . نم رجع النبي عَيَيْكَيَّةُ إلى المدينة فجاهه أبو بصير رجل من قريش وهو مسا فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا. فدفعه الى الرجلين فخرجاً به حتى بلغا ذا الحليفة فرَّ لو ا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرحلين: والله أني لأرى سفك هذا مافلان حيدا. فاستله الآخر فقال: أحل والله أنه لجيد لقد جربت به أم جربت ، فقال أبو بصير أرثى أنظر اليه . فأمكنه منه فضر به حتى و د وفرَّ الآخرحتى أَثْنِي المدينة فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله ﷺ حين رآه ، لقد رأى هذا ذُعرا ، فلما انتهى الى النبي ﷺ قال : كُنل والله صاحبي وأنى المقتول ، فجاء أبو بصير فقال : يانبي الله قدوالله أو في اللهُ دُمتك ، قد ردد تَني اليهم ثم أُنجاني الله منهم . فقال النبي ﷺ ﴿ وَ بِلَ أَمَّهُ مُسْعِرَ حَرب لو كان له أحد ، فلما مهم ذلك عرف أنه سيردّه اليهم ، فخرج حتى أنّى صِيف البحر . قال : وينعلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير ، فجمل لايخرج من قريش رجل قد أسلم الا لحق أبي يصير حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فتناوهم وأخذوا أموالهم، وأرسلت قريش الى النبي ﷺ تناشده بالله والرحم أما أرسل اليهم فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي ﷺ اليهم فأنزل الله تعالى (وهو الذي كفُّ أيديهم عنكم

وأيديّ عنهم بيطن كمة من بعد أن أظفر كم عليهم حتى بلغ الحيَّة حمية الجاهلية ) وكانت حميتهم النهم لم يقرّ وا أنهم لم يقر وا ببسم الله الرحن الرحم وحالوا بينهم و بين البيت . فهذا سياقي في وأيد النهم عن الرهرى ، فقد رواه عن الزهرى عن جماعة منهم سفيان بن عبيئة وممر و محمد بن اسحاق كلهم عن الزهرى عن عروة عن مروان ومدر و محمد بن اسحاق كلهم عن الزهرى عن عروة عن مروان وسور ، فذكر القصة

و قد رواه البخارى في أول كتاب الشروط عن يحيى بن بُكير عن البيث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن عن عروة (١٦) عن مروان بن الحكم والمسود بن مخرمة عن أصحاب رسول الله عليه الزهرى عن هو وه (١٦) عن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية ، والنظاهر أنها أخذاه عن السحابة رضى الله عنهم أجمين

و قال البخارى: مَرَشُن الحسن بن اسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مِنْوَلَ محمت أَمَّا الله بن مِنْوَلَ محمت أَمَّا يُحصِبن قال قال أبو واثل: لما قدم أسهبل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: المهموا الرأى ، فلقد رأيتُنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أردَ على رسول الله ﷺ أمه لردت ، والله ورسوله أعلى ، وما وضعنا أسيافنا عن عواتفنا لامر يُقطِينا الا أسهلن بنا الى أمر نعرفه ، قبسل هذا الامر ما ذُسَدُ منها خصماً الا انتجر علينا تُحمر ماندرى كيف فآتى له (؟)

وقال البخارى: عَرَشِرَ عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله وتلكي كان يسير في بعض أسغاره وكان عر بن الخطاب يسير معه ليسلا فسأله عر بن الخطاب عن شيء فإ يجبه رسول الله وتلكيث عماله فإ يجبه مم سأله فإ يجبه فقال عر بن الخطاب فكنالك أمك ياعر فرزت رسول الله وتلكيث ثلاث مرات كا ذلك لا يجببك. قال عر: فركت بميرى ثم نقست أمام المسلمين و خشيت أن يتزل في قرآن، فما نشيبت أن محمت صادغاً يصرن في ، قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله وتلكي فسلمت عليه قال و لقد أنزلت على الدية سورة لهي أحب اللي عما طلمت عليه الشمس » ثم قرآ ( ان فنحنا المتفتحاً مبيناً ). قلت: وقد تكلمنا على سورة الفتح بكالها في كتابنا التفسير عا فيه كفاية وفي الحد والمنة ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفول

## فصل في في كر السرايا والبعوث

#### التي كانت في سنة ست من الهجرة

وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهتي عن الواقدي:

وفيها كان بدث أبي عبيدة من الجراح الى ذى القصة بأر بعين رجلا أيضاً فساروا اليهم مشاة حتى أنوها فى عماية الصبح فير بوا منه فى رموس الجيال فأسر منهم رجلا فقدم به على رسول افى مستشار بينه محد بن مسلمة فى عشرة نفر وكن القوم لهم حتى بانوا .... أصحاب محمد بن مسلمة كلهم و أفلت هو جريحا

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحوم فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فعالتهم على محلة من محال بني سلم فأصابوا منها نها وشاة وأسروا . . . . وكان فيهم زوج حليمة هند فوهبه رسول الله يَتِيَالْتِهِ ازوجها وأطلقهما

وفیها کان بعث زید بن حارثة أیضا فی جمادی الاولی الی بنی تعلیمة فی خمسة عشر رجلا فهر بت منه الأعراب فأصاب من نسمیم عشرین بعیراً ثم رجم بمد أر بم لیال وفیها خرج زید بن حارثة فی جمادی الاولی الی السیص

قال وفيها أخفت الاموال التي كانت مع أبي الماس بن الربيع فاستجار بريف بغت رسول الله على أجارته . وقد ذكر ابن اسحاق قصته حين أخفت الدير التي كانت معه وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة ، وكانت امرأته زيف بغت رسول الله وقي قدم المبرت بصد بعر فاما جاء المدينة استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح فأجاره لها رسول الله وقي أمر الناس برة ما أخفوا من عيره فردوا كل شيء كافوا أخفوه منه حتى لم يققد منه شيئاً ، فلما رجم بها الى مكة وأدى الى أهلها ما كان لم مسمن الودائم أسا وخرج من مكة واجعا الى المدينة فرد عليه رسول الله وقيقية فرد عليه وسول الله وقيقية فرد عليه وسول الله وقيقية فرد عليه وسول الله وقيقة الكان بين اسلامه وهر بها ست سنين و بروى سنتين . وقد يينا أنه لامناطة بين الروايتين وأن اسلامه تأخر عن وقت عربم المومنات على الكفار بسنتين وكان اسلامه في سنة أنمان في سنة الفتح لا كا تقدم في كلام الواقدي من أنه سنة ست فافي أعلم وخرج الواقدي من أنه سنة ست فافي أعلم وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر قد أجازه بأموال وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر قد أجازه بأموال

و خلع ، فلما كان بحسى لقيه ناس من جدّام فقطموا علبه الطريق فلم يتركوا معه شيئًا ، فبمث البهم رسول الله ﷺ زيد بن حارثة أيضا رضي الله عنه

قال الواقدى **مَرْشِي عِبد** الله بن جعفر عن يعقوب بن عنبة قال خرج على رضى الله عنه فى مائة رجل الى أن نزل الى حى من بنى أسد بن بكر ، وذلك أنه بلغ رسول الله ﷺ أن لهم جمعا بريدون أن يمدُّوا بهود خيبر ، فسار اليهم بالليل وكن بالنهار وأصاب عيناً لهم فأقر له أنه بعث الى خيبر يعرض عليهم على أن يجملوا لهم تحر خيبر

قال الواقدى رحمه الله تعللى وفي سنة ست فى شعبان كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل، وقال له رسول الله ﷺ ان هم أطاعوا فتروّج بنت ملكهم، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحن بعت ملكهم تماضر بنت الاصبع الكابية ومى أم أبى سلمة بن عبد الرحن بن عوف

قال الواقدي في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري الى المُرَّنيين الذبن قناوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا النعم، فبعث رسول الله ﷺ في آغارهم كرز بن جابر في عشرين فارسا فردّوم وكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم ن طريق سميد بن أبي عروبة عن قنادة عن أنس من مالك أن رهماً من تُحكُل وعُرّ ينة \_ وفي رواية من عكل أو عرّ ينة \_ أتوُّا رسول الله وَ عَلَيْكَ عَالُوا : يارسول الله أنا أناس أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف فاستوخنا المدينسة . فأمر لهم رسول الله ﷺ بنود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشر بوا من ألباتها وأبوالها فانطلقوا حق اذا كانوا بناحية آلجرَّة قتاوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا الذو د وكفروا بعد اسلامهم، وفعث الذير وَيُعِلِينَهُ في طلبهم فأمر بهم فقطم أيدمهم وأرجلهم وصمر أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا وهم كَغَلَكَ . قال قنادة فبلغنا أن رسول الله ﷺ كان اذا خطب بعد ذلك حَضَّ على الصدقة ونعي عن الْمُثَلَّة. وهذا الحديث قدرواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس من مالك. وفي رواية مسار عن معاوية من قرة عن أنس أن نفراً من تُحرينة أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا وبايموه ، وقد وقم في المدينة الموم ــوهو البرسامــ فقالوا هذا الموم قد وقم بإرسول الله ، لو أُذنت لنا فرجمنا الى الابل. قال نسم فاخرجوا فكونوا فيها. فخرجوا فقتارا الراعيين وذهبوا بالابل وعنده سار من الانصار قريب عشرين فأرسلهم اليهم و بعث معهم قائفاً يقنصَّ أثرهم فأنى بهم فقطم أيدبهم و أرجلهم وسمر أعينهم . وفي صحيح البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابه عن أنسأنه قال قسم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينة فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال الحقوا بالابل واشر بوا من أبوالها وألياتها . فذهبواو كانو ا فيها ما شاء الله ، فقتاد ا الراعي واستاقوا الابل ، فجاء الصريخ الى رسول الله ﷺ فلم ترتفع الشمس حتى أنى بهم فأمر بمسامير فأحيت فكواهم بها وقطع

أرديم و أرجلهم و أنساهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتو اولم يمحمهم وفي رواية عن أنس قال فلتد رأيت أحدهم يكدم الارض بفيه من المطش . قال أبو قلابة فبؤلاء قتاو او سرقوا و كفر وا بعد ايسانهم و حاربوا الله ورسوله عليات و كفر وا بعد ايسانهم وحاربوا الله ورسوله عليات الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله شبية عن عبد أزجن من سابان عن محسد من عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عليات الله عليهم الطريق ، واجعلها عليهم أضيق من مسك جل قال فعلي الله عليهم السبيل فعلى الأولام على مسك جل قال فعليهم الماريق ، وأرجلهم وسمل أعينهم . وفي صحيح مسلم انحا محملهم لانهم سماوا أعين الرعاء

### فصل فيا وقع من الحو ادث في هله السنة

أعى سنة ست من الهجرة فيها نزل فرض الحبح كا قرر دالشافعى رحمه الله زمن الحديثة في قوله تعالى ﴿ وأنحوا الحج والعمرة قفي أو لهذا ذهب الى أن الحج على التراخى لا على الفور، لأنه ويُخلِينَهُ لم يحجج إلا فى سنة عشر. وخالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد فسندهم أن الحج بجب على كل من استطاعه على الفور، و ومنموا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله تعسالى ﴿ وأنحوا الحج والمدرة لله ﴾ وإنحا في هذه الآية الأمر بالاتمام بصد الشروع فقط، واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثيراً منها عند تضير هذه الآية الأمر بالاتمام بصد الشروع فقط، واستدلوا بأدلة قد أوردنا

وفى هذه السنة حرَّمت المسلمات على المشركين تخصيصاً لصوم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه لا يأنيك منا أحد و إن كانر على دينك إلا رددته علينا ، فترل قوله تعالى ﴿ يا أَمِما اللَّذِينَ آمنوا اذا جاء كم المؤمنت مهاجرات فاستحنوهن الله أعلم بايمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى المُخارِلاهن حل لهم ولاهم بجاون لهن ﴾ الآية

و فى هذه السنة كانت غزوة المريسيع التى كان فيها قصة الافك ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كا تقدم

و فيها كانت عمرة الحديبية و ما كان من صه المشركان رسول الله ﷺ وكيف وقع الصلح بينهم على وضع الحرب بينهم عشر سنين ، فأمن الناس فيهن بعضهم بعضاً ، وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال . وقدتقدم كل ذلك مبسوطاً في أما كنه وقد الحد والمنة . ووفي الحج في هذه السنة المشركون

# 

قال شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن من أبي ليلي في قوله ﴿ وَأَثَامِهِم فَنَحَّا قَرْيِباً ﴾ قال خيبر. وقال موسى من عقبة لما رجع رسول الله عَلَيْكَيْقِ من الحديبية مكث عشرين يوماً أو قريباً من ذلك ثم خرج الى خيبر وهي التي وعده الله إياها . وحكى ووسى عن الزهرى أن افنتاح خيبر في سنة ست ، والصحيح أن ذلك في أول سنة سبم كما قدمنا . قال أن اسحاق . ثم أقام رسول الله عَيْنَاكُمْ **بالمدينة حين رجم من الحديدية ذا الحجة وبعض الحُرَّم، ثم خرج في بقية المحرم الى خيبر. وقال** يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور قالا : الصرف رسول الله ﷺ عام الحديبية فرزات عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة ، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار الى خيبر فنزل بالرجيع واد بين ... غطفان فتخوّف أن تمدم غطفان حتىأصبح فغدا عليهم . قال البيهقي و يممناه رواه الواقدي عن شيوخه في خروجه أول سنة سبع من الهجرة . وقال عبد الله بن ادريس عن اسحق صَّر شي عبد الله بن أبي بكر قال : لما كان افتتاح خيبر في عقيب الحرم وقدم النبي وَتُتَلِيِّهُ في آخر صفر قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة ن عبد الله الليشي. وقد قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا حسم يعني ابن عرالة عن أبيه أن أبا هر برة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي ﷺ في خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة يعني الفطفائي على المدينة قال فانتهيت اليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركمة الأولى كميمص وفي الثانية و يل للمطفقين ، فقلت في نفسي و يل لهلان اذا اكتبال بالوافي و اذا كل كل بالناتص قال فلما صلى رددنا شيئًا حتى أنينا خيبر وقد افتتح النبي ﷺ خيبر قال فكلم المسلمين فأشركو نا في سوامهم . وقد رواه البيهق من حديث سلمان بن حرب عن وهيب عن خيثم بن عراك عن أبيه عن نفر من بني غفار قال از أبا هر مرة قدم المدينة . فذ كرد . قال ابن اسحاق وكان رسول الله ﷺ حبن خرج من المدينة الى خيبر سلك على عصر و بني له فيها مسجداً ثم على الصهباء ثم أقبل بجيشه حتى

نزل به بو اد يقال له الرجيع فنزل بينهم و بين غطمان ليحول مينهم وبين ان يمدّوا أهل خيبر ، <sup>ا</sup> كانوا لهم مظاهرين على رسول ﷺ ألله فباءنى ان غطامان لما محموا بذلك جموا ثم خرجوا ليظاهروا . اليهو د عليه حتى اذا ساروا منقلة محموا خلفهم فى أمو الهم وأهابهم حساً ظنوا أن القوم قد خالفوا اليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله ﷺ و بين خير. وقال البخارى حدثنا عبد الله بين وسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 'بشير أن سويدين النمهان أخبره أنه خرج مع رسول الله ﷺ عامخيير حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيير \_ صلى المصمر ثم دعا بالازواد فلم يوت إلابالسويق فأمر به فترى فأكل وأكنا ثم قامالي المغرب فضمض ثم صلى ولم يتوضأ وقال البخارى : صَرَشَنَ عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع : قال خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيير فسرنا اليلا قال رجل من القوم لمامر : وإعام ألا تسمنا من هنيهانك \_ وكان عامر رجلا شساعراً \_

لام لولا أنت مااهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر قعاله لك ما أبينا وألتين سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا انا اذا صبح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا

والله لولالله ما احدينا ولا تصدقنا ولا ملينا انا اذا قوم بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينــة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا

قتال رسول الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و المتنا به و الله و و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و و الله و الله و الله و الله و الله و الله و و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

وقال البخارى مَرَشَا عبدالله بن يوسف حدثنا مائك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله آتى خيبر ليسلا وكان اذا آتى قوماً بليل لم يغرجم حتى يصبح فلما أصبح خرجت البهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله يم عمد والحنيس ا فقال رسول الله مَسْتِينَّة ؛ محمد والحنيس ا فقال رسول الله مَسْتِينَّة ؛ خوبت خيبر ، انا اذا ترلنا بساحة قوم فساه صباح المنفوين . تفرد به دون مسلم

وقال البخارى ورَشْن صدقة بن الفضل حدثنا أبو عيينة حدثنا أيوب عن محد بن سيرين عن

أنس بن مالك قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها الجساحي فلما بصروا النبي وَيُطَلِّقُ قالوا : محد والله ، محد والحنس 1 فقالرسول الله وَيُطَلِّقُ : الله أكبر خر بت خيبر ، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنفرين . قال فأصبنا من لحوم الحر فنادى منادى النبي وَيُطَلِّقُونَ : أن الله ورسوله ينها نكم عن لحوم الحمر فاتها رجس . تفرد به البخارى دون مسلم

و قال الامام أحمد وترشن عبد الرزاق حدثنا معمر عن فتادة عن أفسرقال لما أنى الذي و المنظمة خيير فوجدهم حين خرجوا الى زرعهم ومساحيهم فلما رأوه ومعه الجيش تكسوا فرجوا الى حصنهم فقال الذي والمنظمة فقال الذي والمنظمة الله الذي والمنظمة فقال الذي والمنظمة فقام فساه صباح المنفرين ، تعرف به أحمد وهم على شرط الصحيحين

وقال البخاري وَرَشْ سليان بن حرب حدثنا حاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك وقال البخاري وَرَشْ سليان بن حرب حدثنا حاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك وقال مقتلين المسح قريب من خير بنلس ، ثم قال الله أكبر خربت خير انا اذا نزلنا بساحة قوم سفية فصارت المنذو بن . فرجوا يسمون بالسكك فقتل النبي والله في المحالة المحالي ثم صارت الى النبي والله في فعمل عنها صداقها . قال عبد العزيز ابن صهيب لنابت باأبا محد أأنت قلت لأنس ما أصدقها ، غرك ثابت رأسه تصديقاً له . تفرد به دون مسلم . وقد أو رد البخارى ومسلم النهى عن لحوم الحر الاهلية من طرق تذكر في كتاب الاحكام

وقد قال المافظ البيهق أنبأنا أبو طاهر العتبه أنبأنا خطاب بن أحمد الطوسى حدثنا محمد بن حيد الابيوردى حدثنا محمد بن الفضل عن مسلم الاعور الملائي عن أنس بن مالشقال: كان رسول إله يهم و يتبع الجنائز و يجيب دعوة المماوك و يركب الحار، وكان يوم بنى قريظة والنفير على حمار و يوم خير على حمار غيلوم برسن ليف وتحته اكف من ليف . وقد روى هذا المحمد بنامه الغرمذى عن على بن حجر عن على بن مسير، وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان وعن عمر بن رافع عن جرير كابهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملائي الاعور الكوفى عن أنس به . وقال الترمذى لا نعرفه الا من حديثه وهو يضمف . قلت والتى ثبت فالصحيح عند البخارى عن أنس ان رسول الله وي الله عن حديثه وهو يضمف . قلت والتى ثبت فالصحيح عند البخارى عن أنس ان رسول الله وي الله عديد وقال خيبر حتى أكسر الازار عن فخده ، فالظاهر انه كان عن قدمن على انه ركبه فى بعض يومند على ومن لا على حمار . ولمل هذا الحديث ان كان صحيحا محمول على انه ركبه فى بعض الايلم وهو عاصرها والله أعلم

وقال البخاري مَرَّمَنَ محمد بن سعيد الخراعي حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران الجوني على نظر أنس الى الناس يوم الجمة فرأى طيالسفقال كأنهم الساعة بهودخبير وقال البخاري: مَرَّمَنُ عبد الله من مسلمة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال: كان على بن أبي طالب تخلف عن رسول الله مَيُتُكِينَ في خبير وكان رَمِداً فقال أنا أَنْحَالُف عن النبي يَتُتَكُلُكُ ؟ فلحق به. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال : لأعطبن الراية غداً ( أو ليأخذن الراية غداً ) رجل يحبه أقدور سوله 'يفتح عليه . فنحن نرجوها .فقيل هذا على فأعطاه ففتح عليه . وروى البخاري أيضاً ومسلم عن قنيبة عن حاتم به . ثم قال البخارى : حدثنا قنيبة حدثنا يعقوب من عبد الرحن عن أبي حازمُ قال : أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، قال فبات النــاس يَدوكون ليلتهم أمهم يُعطاها ، فلما أصبح الناس غُدَوًا على النبي ﷺ كاَّهم برجو أن يعطاها فقــال : أين على بن أبي طالب ? فقالوا هو يارسول يشتكي عيفيه ، قال فأرسل اليه فأنى فيصق رسول الله يَطَافِهُ في عينيه و دعا له فبر أحتى كأن لم يكن به وجم، فأعطا. الراية ، فقال على " : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ? فقال ﷺ أَفقَد على رسَلتُ حتى تَنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فو الله لأن مهدى الله بك رحلا و احداً خير لك من أن مكه ن لك هم النعم . وقد رواه مسلم والنسائي جيماً عن قتيبة به . وفي صحيح مسلم والسهقي من حديث سهيل ان أبي صالح عن أبيه عن أبي هر يرة قال قال رسول الله ﷺ : لا عطين الرابة غداً رجلا يجب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه ، قال عمر فما أحببت الامارة إلا يومئذ، فدعا عليًّا فبمنه ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك و لا تلتفت . قال على : على ما أقاتل الناس ? قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محماً عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد منموا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ه لفظ البخارى

وقال الامام أحمد حدثنا مصب بن المتدام وجحش بن المشى قالا حدثنا اسرائيل حدثنا عبد الله من عصمة العجلي محمت أبا سميد الحدوى رضى الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها ? فجاه فلان فقال أنا ، قال: امض ، ثم جاه رجل آخر فقال امض ، ثم قال الذي و الله يحتيج : والذى كرم وجه محمد لاعطينها رجلا لا يفر فقال هاك يلا م قال الذي و قتيج الله عليه عليه و قديدها . تفرد به الحدو اسناد. لا يأس به ، وفيه غرابة و عبد الله بن عصمة و يقال ابن أعصم و هكذا يكنى بأبى علم الله عليه المكن الكوفة وقد وثقة ان معين ، وقال أبو زرعة لا يأس به ، وقال أبو ذركه ابن حبان في الثقات ، وقال يخطئ كثيراً وذكره في الضعفاء ، وقال محمد عدر الاثبات مما لا لايشبه حديث الثقات ، وقال يخطئ كثيراً وذكره في الضعفاء ، وقال محمد عدر الاثبات مما لا لايشه حديث الثقات ، وقال يخطئ كثيراً وذكره في الضعفاء ، وقال محدث الثقات ، عقال يقطئ القلب أنها موهومة أو موضوعة

وقال يونس من بكير عن محمد بن اسحاق : حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة الاسلمى عن أبيه عن سلمة بن عمر و بن الاكوع رضى الله عنه قال : بعث النبي ﷺ أبا بكر رضى الله عنه الله يعنسه حصون خيبر فقائل ثم رجم و لم يكن فتح وقد جهد . ثم بعث عمر رضى الله عنه فقائل ثم رجع و لم يكن فتح . فقال رسول الله ﷺ ؛ لاعطين الراية غما رجلا يحبه الله ورسوله و يحب الله ورسوله يفتح الله ويسلم عليك عنه عنه الله على يديه وليس بقراً ( . قال سلمة فعما رسول الله والله على بن ابى طالب عنه وهو يومئذ أو مد فقل في عينيه ثم قال : خذ الراية والمض بها حتى ينتح الله عليك ، غرج بها والله يصول (١١ جرول هرواة و إنا خلفه نتبم أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحسن فاطلم يهو دى من رأس الحسن فقال : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبى طالب . فقال اليهو دى : عَليتم وما أثرل على موسى ، فقار جم حتى فتح الله على يديه

و قال البيهي : أنبأنا الحاكم أنبأنا الاصم أنبأنا العظار دى هن يو نس بن بكير عن الحسين بن واقد عن عبد أخد اللواه أبو بكر فوجم ولم منتج واقد عن عبد الله بن بريدة أخير بن أبي قال : لما كان يوم خيير أخد اللواه أبو بكر فوجم ولم منتج له وقتل محبود بن مسلة و رجم الناس ، فقال رسول الله منتائل المنتج غداً ، فصلى الله ورسوله ويجبه الله ورسوله لن يرجم حتى يفتح الله له ، فناطية نفوسنا أن الفتح غداً ، فصلى رسول الله والله منظم الله منزلة من رسول الله منظم الله منزلة من رسول الله منظم الله على بن أبي طالب وهو يشتكي عبليه قال فسحها ثم دفع الله اللواه ففتح له ، فسمت عبدالله بن بريدة يقول ؛ حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب

قال يو فس قال ابن اسحاق : كان أول حصون خبير فتحاً حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة القيت عليه رحي منه فقتلته

ثم روى البهتى عن يو نس بن بكير عن المسيب بن مسلة الازدى حدثنا عبد الله بن بريعة عن أبيه قال :كان رسول الله ﷺ ربما اخذته الشقيقة (\*) فلبث اليوم واليومين لا يخرج، فلما تزل خبير أخذته الشقيقة فل يخرج الى الناس ، وان أبا بسكر أخذر اية رسول الله ﷺ تم شهض فقاتل قتالا شديداً ثم رجم ، فأخذها عمر فقائل قتالا شديداً هو أشد من القتال الارل ثم رجم ، فأخير بذاك رسول الله ﷺ تقال لاعطينها غماً (\*) يحب الله ويجبه الله ورسوله

<sup>(</sup>١) فينسخة يساج

<sup>(</sup>٧) الشقيقة : نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس و إلى أحد جانبيه

<sup>(</sup>٣) يظهر سقوط «رجلا» كا تقدم في الاحادث السامة

يأخذها عنوة . وليس ثماً على منطاولت لها قريش ورجا كارجل منهم أن يكون صاحب فلك فأسبح وجاء على بن أبي طالب على بعد يرد حتى أناخ قريباً وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطرى ، فقال رسول أن محقيظي : مائت ؟ قال : رمدتُ بعدك ، قال ادنُ من فقطل في عينه فحا وجمها حتى مضى لمديله ، ثم أعطاء الراية فنهض بها وعليه جبة أرجوان حواء قد أخرج خماها قاتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحسن وعليه منفر يمانى وحجر قد تقبه مثل البيضة على رأسه وهي رتيج و يقول :

قد علت خبير أنى مرحب شاك سلاحى بطل مجرب اذا اليوث أقبلت تلب وأحجبت عن صولة المثلب

فقال علىّ رضى الله عنه :

أنا الذي ممنني أمي حيدره كليث غالجت شديد القسوره أكيلكم بالصاع كيل السندره (١)

قال فاختامًا ضربتين، فبدر، على بضربة فقدًّ الحجر والمنفر ورأسه ووقع في الاضراس، وأخذ المدينة

وقد روى الحافظ البزّ ارعن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن بكر عن حكيم بن جبير عن سميد بن جبير عن ابن عباس قصة بعث أبي بكر تم عر يوم خبير ثم بعث على فكان الفنح على بديه . وفي سياقه غرابة ونكارة وفي اسناده من هو شهم بالتشيع والله أعلم

وقد روى سلم والبيبيق والهنظ له من طريق عكرمة بن عمار عن المس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه فذكر حديثاً طويلاوذكر فيه رجوعهم من غزوة بنى فزارة قال: فلم نمكث الا ثلاثاً حتى غرجنا الى خيير . قال: وخرج عام، فجمل يقول:

والله لولا أنت ما اهندينا ولا تصدقنا ولا صلينا وتحرمرفضظ مااستغنينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقبنا

قال فقال رسول الله ﷺ : من هذا القائل ? فقالوا عامر . فقال غفر 20 ربك . قال و ما خصَّ وسول الله ﷺ قط أحماً به الا استشهد . فقال عمر وهو على جمل : لو لا متمتنا بمامر . قال فقامنا خير فخرج مرحب وهو يخطر بسيغه و يقول :

ته علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب

(١) السندرة : مكيال واسع . أراد : اقتلكم قتلاً واسماً فريماً

اذا الحروب أقبلت تابهب

قال فبرز له عاص رضي الله عنه وهو يقول:

قد علت خير ائى عام شاكى السلاح إطل مغام

قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب فى ترس عامر فذهب يسعل له فرجع على نفسه فقط أكدا. فكانت فيها نفسه قال سلة فنخرجت فاذا نفر من أصحاب رسول الله تشخيلي يقولون بعلل عمل عامر قتل نفسه . قال فأتيت رسول الله تشخيلي وأنا أبكى فقال مالك ? فقلت قالوا ان عامراً بعلل عمله . فقال من قال ذلك ? فقلت نفر من أصحابك . فقال كذب أولئك بل له الاجر مرتين . قال وأرسل رسول الله تشخيلي الى على رضى الله عنه يدعوه وهو أرمد وقال لأعطين الواية اليوم رجلا بحب الله ورسوله . قال فجئت به أقوده قال فبصق رسول الله تشخيلي في عبنه فيراً فأهطاه الواية فرز مرحب وهو يقول :

قد علمت خبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب ادا الح وب أقمات تليب

قال فبرز له على و هو يتنول:

أنا الذي محتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظر ه أوفيهم بالصاع كيل السندره

قال فضرب مرحبا فغلق رأسه فقنه . وكان الفتح . هكذا وقع هذا السياق ان علياً هو الذي قتل مرحباً السهودي لعنه الله

وقال أحمد مرترش حسين بن حسن الاشغر حدثى قابوس بن أبي غلبيان عن أبيه عن جدوعن على قال: لما قتلت مرحمًا جنت رأسه الى رسول الله ﷺ

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى أن الذى قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة . وكذلك قال محمد بن اسحاق حدثنى عبد ألله قال : خرج مرحب المحمد بن عبد ألله قال : خرج مرحب المهو دى من حصن خير وهو برنجيز و يقول :

قد علَّت خبراني مهدب شاكى السلاح بطل مجرب أطمن أحياماً وحيناً أضرب اذا الهيوث أقبلت تلمَّب ان حلى المحمى المحمل لايقرب

قال فأجابه كسب بن مالك:

قد علمت خيبر اني کب مفرج الغاه جرى صلب

اذ شبت الحرب وثار الحرب معى حسام كالعقيق عضب يطأ كو حتى ينل الصمب بكف ماض ليس فيه عيب

قال وجعل مرحب يرتجز ويقول: هل من مبارز. فقال رسول الله علي من لهدفد . فقال على من الله اللهم عد من سلمة أناله يلوسول الله عاله اللهم المواقعة عليه . قال فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة أعمر يه (1) من شجر الممكر (17) المسد فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلا لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه مادونه حتى برز كل واحد منهما الصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم مافيها قان ءثم حمل على محمد من مسلمة ففسر به كالدرقة فوقع سيفه فيها فضت فاستله وضر به محمد من مسلمة حتى قتله

وقد رواه الأمام أحمد عن يعقوب من ابراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق بنحوه . قال ابن اسحاق: وزعم بعض النساس ان محمداً ارتجز حبن ضربه وقال:

قد علت خير اني ماض حاد اذا شئت وسم ناض

وهكذا رواه الواقدى عن جار وغيره من السلف ان محد بن مسلمةً هو الذَّى قتل مرحباً ثم ذكر الواقدى ان محملاً قطع رجل مرحب فقال له أجيز على " فقال لا فق الموت كا ذاته محمود بن مسلمة . فر به على وقطع رأسه فاختصها فى سلمه الى رسول اقد ﷺ فأعطى رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة سيفه ورعمه ومنفره و بيضته . قال وكان مكتوباً على سيفه :

هذا سيف مرحب من يذقه يعطب

ثم ذكر ابن اسحاق ان أخا مرحب وهو يؤسر خرج بعده وهو يقول هل من مبادز. فزهم هشام ابن عروة ان الزبير خرج له فقالت أم صفية بنت عبسه المطلب يقتل ابني يارسول الله فقال بل ابنك يقتله ان شاء الله فالنقبا فقنله الزبير ، قال فكان الزبير اذا قيل له والله ان كان سيفك يومثة صارما يقول والله ماكان بصارم ولكني أكرهته

وقال يونس عن ابن اسحاق عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: خرجنا مع على الى خبير بعثه رسول الله ﷺ برايته فلما دنا من الحصن خرج اليه أهله فقائلهم فضر به رجل منهم من بهود فطرح ترسه من يده فتناول على بلب الحصن فقرس به عن نفسه فلم بزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاء من يده فلقد رأيتني في نفر مبي سبعة أنا تلمنهم تجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا ان نقله . وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر . ولسكن

- (١) هي الشجرة العظيمة القديمة التي أني عليها عمر طويل
  - (٢) هو شجر له صنغ يقال له سُكر المُشَر

روى الحفافظ البيبيق والحاكم من طريق مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سلم عن أبي جعفر الباقر عن جابر ان علياً حل الباب يوم خيبر حتى صعد السلمون عليه فافتتحوها وانه جرّب بعد ذلك فلم مجمله أو بعون رجلا . وفيه ضعف أيضاً . وفى رو اية ضعيفة عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا و كان جهدم أن أعادوا الباب

و قال البخارى مترشش مكى من ابراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد قال : رأيت أنر ضربة فى ساق سلة ، فقلت : يا أبا سلم ماهذه الفربة ? قال : هذه ضربة أصابتنى يوم خبير فقال الناس أصيب سلة فأنيت النبى ﷺ فنفث فيه ثلاث تفتات فحما اشتكتها حتى الساعة

م قال البخارى: حدثناعيد الله بن مسلمة حدثنا ابن أفي حازم عن أبيه عن سهل قال: النقى النبي والمشركون في بعض مفازيه فاقتناوا، فال كل قوم الم عسكره، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركون في بعض مفازيه اقتناوا، فال كل قوم الم عسكره، وفي المسلمين ما اجزأ فلان، قال انه من أهل النار، فقالوا أينا من أهل البئة أن كان همنا من أهل النار، فقالوا أينا من أهل البئة أن كان همنا من أهل النار، فقال رجل من القوم: لا تبديه فا أسرع وأبها كنت معه ، حتى جرح فاستمجل الموت فوضع نصاب سيعة بالأرض و فبابه بين تدبيه تم عامل عليه فقتل نفسه. فجاه الرجل الى النبي مسلمين فقال: أشهد أنك رسول الله. قال وما ذلك ؟ فأخيره فقال: أن الرجل ليمل بسل أهل الجنة فيا يبدو الناس وأنه من أهل الجنة ، رواه يبدو الناس وأنه من أهل الجنة . رواه أيضاً عن تنبيه عن يعتوب عن ألى حازم عن سهل فله كره مثلة أو نحوه

ثم قال البخارى : حدثنا أبو المجان حدثنا شميب عن الزهرى أخبر في سعيد بن المسيب أن أبا هر برة قال : شهدنا خبير فقال رسول الله وتقليق لرجل ممن معه يدّعى الاسلام هذا من أهل النالر. فلما حضر القنال قاتل الرجل أشد القنال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بعض الناس بر تاب. فوجد الرجل ألم جراحه فأهوى بيده الى كناته فاستخرج مها أسها فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالو المؤسول الله صدّق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه . فقال قم يافلان فاذن أنه لايسخل الجنة إلا مؤمن ، وأن الله يؤه يو الدين بالرجل الفاجر

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهرى قسة العبد الأسود الذى رزقه الله الايمان والشهادة في ساعة واحدة . وكذلك رواها ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة قالا وجاء عبد حبشى أسود من أهل خيبر كان في غنم لسيده ظلا رأى أهل خيبر قد أخفوا السلاح سألهم قال ما تريدون قالوا نقاتل هنذا الرجل الذى يزعم أنه نبي . فوقع في نضه ذكر النبي فأقبل بفنمه حتى عمد لرسول الله ﷺ قتال الى ماتدعو ٤ قال أدعوك إلى الاسلام إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وأن لا تدبعوا إلا الله . قال نقال العبد فاذا يكون لى ان شهعت بغلث و آمنت بلك قال رسول الله وقال الجندة إن مت على ذلك . فأسلم العبد فقال بانبى الله الله الله الله عندى أمانة . فقال رسول الله وقال المختلط عندى أمانة . فقال رسول الله وقال أخرجها من عسكر فا وارمها بالحصا على الله سيؤدى عنك أمانتك . فقط فرجمت الغم الميسيدها فعرف النهودى أن غلام قد أسلم . فقام رسول الله فو عظ الناس فند كر الحديث في اعطائه الراية علياً ودنوه من حصن اليهود وقتله مه حباً وقتل مع على ذلك العبد الأسود فاحتسله المسلمون الى عسكر م فادخل في الفسطاط فرعوا أن رسول الله على ناه المالم في الفسطاط نم اطلع على أصحابه فقال: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه الى خير قد كان الاسلام في قله حقاً وقد رأرت عند رأسه اثنتين من الحور العين

وقد روى الحافظ البيهتي من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن شرحيل بن سمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة خير فحرجت اسرية فأخذو إنساناً مسه غنم برعاها فذكر نحوقصة هذا اللبد الأسود وقال فيه : قتل شهيعاً وما سجدة

### فصهل

قال ابن اسحاق: و تدنَّى رسول الله ﷺ الأمو ال أخذها مالامالا و هنتحها حصناً حصناً وكان أول حصوتهم فتح حصن ناعم وعنده قنل محود من مسلمة ألقيت عليه رحي منه فقتلته نم القموص حصن بني أبي الحقيق. و أصاب رسول الله ﷺ منهم سبايا منهن صفية بنت حيي من أخطب وكانت عند كنانة من الربيم من أبي الحقيق وبنتي عم لها فاصطفي رسول الله ﷺ صفية نفسه وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله ﷺ صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها. قال و فشت السمايا من خير في السلمين و أكل الناس لحوم الحر فدكر ثمن رسول الله ﷺ إيام عن أكلها. وقد اعتني البخاري مهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة وتحريمها مذهب جهو ر العلماء سلفاً و خلفاً وهو مذهب الائمة الأربعة . وقد ذهب بمض السلف منهم ابن عباس الى إمامتها وتنوعت أجوبتهم عن الاحاديث الواردة في النهى عنها فقيل لأنها كانت عَلم آ يستعينون لمها في الحولة وقيل لأنها لم تكن خست بعد وقيل لأنها كانت تأكل العفرة يعني جلالة والصحيح أنه نهر عنها لذاتها فإن في الاتر الصحيح أنه نادي منادي رسول الله يَيْكِينُو إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحر فانها رجس فا كفئه ها والقدور تفور بها . وموضع نقر بر ذلك في كتاب الاحكام . قال ابن اسحاق: حدثني سلام بن كركرة عن عمر و بن دينار عن جابر بن عبد الله ولم يشهد جابر خبر أن رسول الله ﷺ حين نهي الناس عن أكل لحوم الحر أذن لهم في لحوم الخيل. وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عرو بن دينار عن محمد بن على عن جار رضي الله عنه قال : نهي رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحر و رخص في الخيل. لفظ البخاري

قال ابن اسحاق : ومَرَشَّ عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول أن الذي يَظْلِيَّة نهاهم يومئذ هن أربع : عن إنيان الحبالي من النساء ، وعن أكل الحجار الأهلي ، وعن أكل كل ذى ناب من السباع ، وعن بيع المناتم حتى تقسم. وهذا مرسل ، وقال ابن إسحاق : ومَرَشَّ في يزيد بن أبي حبيب عن أبي مر زوق مولى تجيب عن حسن الصنعائي قال : غزونا مع رويغ بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة ، فقام فيها خطيباً فقال: أبها الناس الى لا أقول فيكم الا ما محمت من رسول الله ﷺ يقول فينا يوم خيبر قام فينا رسول الله ﷺ فقال: لا يحل لامرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسيع ما لا زم غيره يدني انيان الحبالي من السبي لا يحل لامرى، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسيب امرأة من السبي حتى يستربها ، ولا يحل لامرى، ومرائة واليوم الآخر أن يبيع منها حتى يقسم ، ولا يحل لامرى، يؤون بالله واليوم الآخر أن بركب دابة من فى، المسلمين حتى اذا أنجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرى، يؤون بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما من فى، المسلمين حتى اذا أخلقه رده فيه . وهكفا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد من اسحاق. ورواه النرمذى عن حقص من عمر و الشيبائى عن ابن وهب عن بحيى من أيوب عن ربيمة من سلم عن بشرين عبيد الله عن رويقم من ثابت مختصراً وقال حسن

وفى صحيح البخارى عن نافع عن ان عر أن رسول الله وسيالية بهى يوم خبر عن طوم الحر الأهلية وعن أكل النوم . وقد حكى ابن حرا عن على وشريك بن الحنبل أنهما ذهبا الى عموري البصل والنوم الذي ، والذى تقل الترمذى عنها الكراهة فله أعلى . وقد تكلم الناس فى الحديث الوارد فى الصحيحين من طريق الزهرى عن عبد الله والحسن أبنى محمد بن الحنفية عن أبيهما عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله والمستخبر وعن لحوم الحمر الاهلية . هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهرى وهو خبر وعن لحوم الحمر الاهلية . هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهرى وهو يمنى تم نام يعرب نام المانية والمستخبر وهو مشكل من وجهين : أحدهما أن يوم خبير لم يمن بكن ثم نساء يتمنعون بهن الذي حصل لهم الاستخباه بالسباء عن نكاح المنعة . النانى : أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله وقيي أن لهم في المنعة زمن النتيج تم لم يخرج من مكه حتى نهى عنها وقال : أن الله قد حرمها ألى يوم القيامة فعلى هذا لا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرم تم أبيح ثم حرم غير نكاح المنعة وما حداء على هذا رحمه الله الماده على هذا رحمه الله عذين الحديثين كا قدمناه (١١)

وقد حكى السهيلى وغيره عن بعضهم أنه ادَّعى أنها أبيعت ثلاث مرات وحرمت ثلات مرات وقال آخر ون أربع مرات وهذا بعيد جداً والله أعلم . و اختلفوا أى وقت أول ما حرمت فقيل فى خيبر وقيل فى عرة القضاء وقيل فى عام الفتح وهذا يظهر وقيل فى أوطاس وهو قريب من الذى قبله وقيل فى تبوك وقيل فى حجة الوداء وواه أبو داود

وقد حاول بعض العلماء أن يجبّب عن حديث على رضى الله عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير وانما المحفوظ فيه مارواه الامام أحمد : مرَرَشْن سفيان عن اللزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد

(١) بياض بالاصل عقدار سطر

عن أبيها - وكان حسن أرضاها في أفسها - أن علياً قال لابن عباس: أن رسول الله و الله الم عن نكاح المنسة وعن لحوم الحر الاهلية زمن خير. قالوا فاعتقدنا الراوى ان قوله خير ظرف المشهى عنها وليس كذلك اتما هو ظرف النهى عن لحوم الحر، فأما نكاح المنسة فل يذكر له ظرفا وانما جمعه معه لأن علياً رضى الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المنسة ولحوم الحر الاهلية كا هو المشهور عنه، فقال له أمير المؤمنين على: المك المرؤ تائه أن رسول الله و المحافية بحى عن نكاح المنتقد و قال من الاباحة . والى المنتقد من كان ميل شيخنا الحافظ أبى الحجاج المزى تفسده الله برحته آمين . ومم هذا ما وجم الن عباس عما كان ينده إله إلى إلى المجاج المزى تفسده الله برحته آمين . ومم هذا ما وجم الن عباس عما كان ينده إلى الله عنه و المنافظ أبى المجاج المزى تفسده الله برحته آمين . ومم هذا ما وجم حواتهم وأما المنته فائما كان يبيعها عند الضرورة في الاسغار ، وحل النهى على ذلك في حال الرفعية والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ولم بزل ذلك مشهو را من علم الحجاز الى زمن ابن جريج و بعد . وقد حكى عن الامام أحد بن حنبل رواية كذهب ابن عباس الحجاز الى زمون عدر برذلك في كتاب الاحكام و بالله المستمان ذلك ولا يصح أيضاً المستمان

قال ابن اسحاق : ثم جمل رسول الله علي المسون والاموال فحدثن عبد الله بن أب بكر أنه حدثه بعض من أسلم أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله تلكي فقالوا يا رسول الله تلكي فقالوا يا رسول الله تلكي وما بأيدينا شيء فل يعدوا عند رسول الله تلكي شيئاً يعطيهم إياء فقال : اللهم إنك قد عوف حالهم وأن ليس بيدى شيء أعطيهم اياه ، فافتح عليهم أعظم حصوتها عنهم غنى وأن ليس بيدى شيء أعطيهم حصن الصعب من معاذوما بخيبر حصن كان أكثر طماماً وودكا منه (1)

قال ابن اسحاق : ولما افتتح رسول الله ﷺ من حصونهم ما افتتح وحاز من الاموال ما حاز انهوا الى حصنهم الوَ طبيع والسَّلالم وكان آخر حصو ن خبير افتتاحاً خاصرهم رسول الله ﷺ بضم عشر ليلة . قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خبير يا منصور أمت أمت

قال ابن اسحاق: وحدثني بريدة من سفيان الاسدى الاسلى عن بعض رجال بني سلمة عن أبي الله عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسر كعب من عمرو قال: أبى لمع رسول الله ﷺ بخيير ذات عشية أذ أقبات غم لرجل من جهود تريد حصنهم ومحن محاصروهم قبال رسول الله ﷺ مَن رجل يطعمنا من هذه الذم قال أبو اليسر

(٩) الودك: دَسَم اللحم ودُهنه الذي يستخرج منه

فقلت أنا يارسول الله قال فافعل .قال فخرجت أشنه مثل الظلم فلمانظر الى وسول الله ﷺ مولياً قال اللهم أمتمنا به قال فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدى ثم جئت مهما أشته كأنه ليس معي شيء حتى القينهما عند رسول الله عِيَّالِيَّةُ فذبحوهما فأكله ها فكان أو الدسر من آخر أصحاب رسول الله عَمَّاتِينَ موتا وكان اذا حدث هذا الحديث مكي ثم قال امتموا بي لممرى حتى كنت من آخرهم . وقال الحافظ البهتي في الدلائل أخبرنا أنومحمد عبد الله بن يوسف الاصبائي حدثنا أبو سميد بن الاعرابي حدثنا سمدان بن فصرحدثنا أبومعاوية عن عاصر الاحول عن أبي عنهان النهدي أو عن أبي قلابة قال لما قدم النبي عَيِّطالية خير قدم والقرة خضرة قال فأسرع الناس الها فحموا فشكوا ذلك اليه فأمرهمأن يقرّسوا الماهى الشنان (١١)ثم يجرونه عليهم اذا أنَّى الفَجر و يذكَّرون اسم الله عليه ، ففعاد ا ذلك فكأ نما نشطوا من عقل . قال البيهتي ورويناه عن عبد الرحمن بن را فع موصولا وعنه بين صلاني المغرب والمشاه . وقال الامام أحمد حدثنا يحيى وبهز قالا حدثنا سلمان من المفيرة حدثنا حيد من هلال حدثنا عبد الله من منقل قال دلى جراب من شحم يوم خيير فالتزمته فقلت الأأعطى أحداً منه شيئاً قال فالنفت فاذا رسول الله و الله عن عبد الله عن معنل قال عنه عن عبد من عبد الله عن عبد الله من معنل قال كنا تحاصر قصر خبير فألقى البناجراب فيه شحم فذهبت فأخذته فرأيت النبي وكاللقي فاستحيت وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة . ورواه مسلم أيضاً عن شيبان من فروخ عن عان ابن المنبرة . وقال ابن اسحق وحدثني من لا أمم عن عبد ألله بن مغفل المزنى قال أصبت من في خبير جراب شحم قال فاحتملته على عنقي الى رحلي وأمحماني قال فلقيني صاحب المفائم الذي جعل عليها فأخذ بناحيته وقال هلمحق تفسمه بين المسلمين قال وقلت لاواقه لا أعطيكه قال وجعل يجاذبني الجراب قال فرآنا رسول اللهُ مَتَنَالِيَّةِ وَنَحْن فَصَنع ذَلَكُ فَتَبْسَم صَاحَكًا ثُمَّ قال لصاحب المفاتم خل بينه و بينه قال فأرسله فانطلقت به الى رحلى وأصحابي فأكاناه . وقد استمل الجهور سهذا الحديث على الامام مالك في تحريمه شحوم ذبائع اليهود وما كأن غلبهم عليه غيرهم من المسلمين لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتو الكناب حل لكم قال لكم قال وليس هذا من طعامهم فاستدلوا عليه عذا الحديث وفيه نظر وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله أعلم . وقد استدارا جذا الحديث على أن الطمام لايخمس ويمضد ذلك مارواه الامام أبو داود حدثنا محد منالملاء حدثنا أبو معاوية حدثنا اسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفي قال قلت كنتم تخسون الطعام في عهد رسول الله ﷺ فقال أصبنا طماما يوم خيير وكان الرجل بجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. تفرد به أبر داود وهو حسن

<sup>(</sup>١) الشنان : الاسقية الخلقة ، وهي أشدُّ تبريداً للماء من الجدد

# فكر قصة صفية بنت حيى بن اخطب النضر بة رضى الله عنها

كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله ﷺ بهود بني النضير من المدينة كما تقدم فذهب عامتهم الى خيبر وفهم حيى بن أخطب و بنو ابى الحقيق وكانوا ذوى أموال وشرف في قومهم وكانت صفية اذ ذاك طفلة دون البلوغ تم لما تأهلت للتزويج تزوجها بمض بني عمها فلما زفت اليه وادخلت اليه بني مها ومضى على ذلك ليالى رأت في منامها كأن قر السهاء قد سقط في حجرها فقصت رؤياها على ان عميا فلطم وحبيا وقال أتتمنين ملك مارب أن يصير بعلك. فما كان الا مجر و رسول الله عَمَاكِينَة وحصاره إيام فكانت صفية في جملة السبي وكان زوجها في جملة القتلي. ولما اصطفاها رسول الله ﷺ وصارت في حوزه وملسكه كما سيأتى و بني بها بعد استبرائها وحليا وجد أثر تلك اللطمة في خدها فسألها ماشأتها فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحية رضي الله عنها وأرضاها قال البخاري حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد من زيد عن ثابت عن أنس من مالك قال: صلى الذي عَطِينَةِ الصبح قريباً من خيبر بغلس ثم قال: الله أكر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساه صياح المنذَّر من . فحرجوا يسعون في السكك فقتل النبي ﷺ المقاتلة وسي الذرية ، وكان في السي صفيةً فصارتُ الى دِحْية الكاني ثم صارتُ الى النبي هَيَاكِيَّةٍ فجمل عنقها صداقها . ورواه "سلم أيضا من حديث حماد من زيد وله طرق عن أنس . وقال البخاري : حدثنا آدم عن شعبة عن عبد المزيز ان صهيب قال : محمت أنس بن مالك يقول : سبى الذي ﷺ صفية فأعنقها وتزوجها . قال ثابت لأُ نسرِما أُصِدقيا قال أُصِدقيا فنسيا فاعتقيا تفرد به البخاري من هذا الوجه . وقال البخاري حدثنا عبدالغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحن ج.وحدثنا أحدين عيسي حدثنا ابن وهب أخبر أي يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمر و مولى المطلب عن أنس بن مالك قال: قدمنا خبير فلما فتح ﷺ الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي من أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطغاها الذي عَيْنَاتِي لنفسه غرج بها حتى بلغ مها سُد الصهباء حلت فبني بها رسول الله عَيَّنَاتِينَ ثم صنع حيساً في نطم صغير ثم قال لى: آذن من حواك فكانت تلك واعته على صفية. ثم خرجنا الى المدينة فرأيت النبي ﷺ بحوى لها وراه، بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضم ركبته وتضم صفية رجلها على ركبته حتى ترك. تفرد به دون مسلم. وقال البخاري حدثما سعيد من أبي م بم حدثنا محمد من جمفر من أَنَّى كَثيرِ أَخِيرُ نِّي مُحمِدُ أَنَّهُ شَمَّمُ أَنَّا يَقُولَ : أَمَّام رَسُولَ اللَّهُ ﷺ بين خَيبر والمدينة عُلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمنه وما كان فيها من خيز ولحم وما كان فيها الا أن أمر بلالا بالانطاع فبدهلت فألقى عليها التمر وآلاقط والسمن فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنين أو

ماملكت بمينه 1 فقالوا ان حجها فهي احدى أمهات المؤمنين وان لم يحجمها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب . انفرد به المخاري . وقال أبوداود حدثنا مسدد حدثنا حمادين زيد عن عبد المزيزين صهيب عن أنس من مالك قال: صارت صفية الدحية السكلي ثم صارت إرسول الله ﷺ. وقال أبو داود حدثنا يعقوب بن ابراهم قالحدثنا أن علية عن عبدالعزيز من صهيب عن أنس قال: جممالــــي ـــ يمني بخيير ــفجاه دحية فقال: يارسول الله اعطنيجار يةمن السي قال: اذهب فحذ جا ية. فأخذ صفية بنت حي فجاء رجل الىرسول الله ﷺ فقال ياني الله أعطيت دحية قال يعقوب صفية بنت حي سيدة قريظة والنضير مانصلح الالك قال ادعوا بها فلما خلر اليها النبي 🏖 قال خدجارية من السي غيرها وان رسول الله ﷺ اعتقبا وتزوجها . وأخرجاه من حديث ابن علية . وقال أبو داود حدثنا محمد منخلاد الباهل حدثنا بهز بن أسدحدثنا حماد بن سلمة حدثناثابت عن أس قال وقع في سهم دحبة جارية جميلة فاشغراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس م دفعها الى أمسلة تصنمهاو تهيئها قال حماد وأحسبة قال وتعتدفي بيتها صفية بلت حيى. تفرد به أبوداود قال ابن اسحاق فلما افنتح رسول الله ﷺ القموسحصن بني أبي الحقيق أنى بصفية بفتحي ا بن أخطب وأخرى ممها فمر بهما بلال\_وهو الذي جاه بهما ـ علىقتلىمن قتلي بهود فلما رأتهمالتي مم صفية صاحت وصكت وجهها وحثت الغراب على رأسها فلما رآها رسول الله ﷺ قال:أعر بو ا عني هذه الشيطانة . وأمر بصفية فحنزت خلفه و ألقي عليها رداءه ضرف المسلمون أن رصول الله ﷺ قد اصطفاها لنفسه. وقال رسول الله ﷺ البلال فيما بلغني حين رأى بنقك المهودية ما رأى : أ نزعت منك الرحمة بإبلال حتى تمر لممرأ تين على قتلى ر جالها . وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيم بن أبي الحقيق أن قمر اوقع في حجرها ، فمرضت رؤياها على زوجها فقال: ماهذا الا أنك يمنين ملك الحجاز محداً . فلطم وجهما لطمة خضر عينها منها . فا في مها وسول الله ﷺ وبها أثر منه ، فسألما ماهذا ، فأخبرته الخير . قال ابن اسحاق وأ أنى رسول الله بكنانة بن الربيع وكان عنده كثر بني النضير فسأله عنه قجحه ان يكون يعلم مكانه . فأنى رسو ل الله عَيْدُ رجل من اليهو د فقال ارسول الله عَيْدُ أَنْ رأيت كنانة يطيف مهذه الخربة كل غداة فعال رسول الله ﷺ لكنانة أرأيت ان وجدناه عندك أقتلك ? قال نعم . فأمر رسول الله ﷺ هالحر بة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم مأله عما بقى قأبى أن يؤديه فأمر به وسول الله ﷺ الزبير من الموام فقال عذبه حتى تستأصل ماعنده . وكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دقعه رسول الله الى محد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيسه محمود بن مسلمة

### فصــل

قال ابن اسحاق وحاصر رسول الله عليه الله و الله على المسلام حقى اذا أين اسحاق وحاصر والسلام حقى اذا أيتموا بالملكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن دماه هو فضل ه وكان رسول الله وقت قد حاز الاسوال كلها الشق والنطاة والدكتية وجميع حصوبهم الا ما كان من ذينك الحسنين، فلما محم أهل فَدَك قد صنعوا ماصنعوا بعنوا الى رسول الله وقت الله الاسوال فغيل وكان بمن مشى بين رسول الله وقت وبينهم فى ذلك عيسة بن مسعود أخو بنى حارثة. فلما نزل أهل خيير على ذلك سألوا وسول الله وقتي الله المعالم فى الاموال على النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعر ها عن النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعر ها كان اذا شائنا أن نخر جكم أخر جناكم ، وعالم أهل قلك عشل ذلك

## فصل في فنح حصو نها وقسيمة أرضها

قال الواقدي لما تحولت اليهود من حصن ناهم وحصن الصمب بن معاذ الى قلمة الزبير حاصرهم رسول الله ﷺ ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على مانستريح به من أهل النطاة وتخرج الى أهل الشق فان أهل الشق قد هلـكوا رعبًا منك قال فأمنه رسول الله على أهله وماله فقال له البهودي انك لو أقمت شهراً تحاصرهم ما بالوا بك ، ان لمم تمحت الارض دبولاً يخرجون بالليل فيشر بون منها ثم يرجعون الى قلمتهم . فأمر رسول الله ﴿ يُنْجُهُ بقطم دبولهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين يومئذ نفر وأصيب من اليهود عشهرة وافتتحه رسول الله ﷺ وكان آخر حصون النطاة . وتحول الى الشق وكان به حصون ذوات عدد فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبي فقام رسول الله ﷺ على قلمة يقال لها محوان فقاتل عليها أشد القتال فخرج منهم رجل يقال له عزول فدعا الى البراز فبرز اليه الحباب بن المنذر فقطم يده العيني من نصف ذراعه ووقع السيف من يعد وفر الميهودي راجماً فانبعه الحباب فقطم عرقو به و برز منهم آخر فقام اليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي فنهضاليه أبو دجانةفقتله وأخنسلبه وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثا ومناعا وغنا وطعاماً وهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجزر كاتهم الضباب عنى صادوا الى حصن العزاة بالشق وتمنموا أشد الامتناع فزحف اليهم رسول الله ﷺ وأصحابه فتراموا ورمي معهم رسول الله والسلام فأخذ عليه السلام كناً من الحصا السلام فأخذ عليه السلام كناً من الحصا فرمى حصنهم بها فرجف بهم حتى ساخ فى الارض وأخذهم المسلمون أخذاً باليد. قال الواقدى:

ثم تحول رسول الله و المقينة الى العنبية والوطيح والسلالم حصنى أبى الحقيق وتحصنوا أشد التحصن وجاه اليهم كل من كان انهزم من النطاة الى الشق فتحصنوا معهم فى القدوس و فى التحديث ونا من حال من كان انهزم من النطاة الى الشق من حصونهم حتى م رسول الله والله وا

قلت ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا فالك المسك الذى كان فيه أموال جزيلة تبين انه لاعهد لهم فقتل ابنى أبى الحقيق وطائفة من أهله يسبب هض العهود منهم والمواثيق

وقال الحافظ البيهق هرَّشُ أبو الحسن على من محمد المقرى الاسفر ايني حدثنا الحسن من محمد الله بن عمر فما يحسب أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قاتل أهل خبير حتى ألجأهم الى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخسل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركامهم ولرسول الله ﷺ الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتبه اولا يُغَيَّبُوا شيئًا فإن فعادا فلا ذمة لهم ولا عبد فغيبوا مسكا فيه مال وحل لحيي بن أخطب وكان احتماه مه الى خيىر حين أجليت النضير فقال وصول الله عَيْسَاتِيْ حيننذ: ما فعل مسك حيى الذي جاه به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله ﷺ الى الزبير فسه بعذاب وقد كان حيقبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حيباً بطوف في خربة هاهنا فذهبو ا فطافو ا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله ﷺ ابني أبي الحقيق وأحدها زوج صفية بنت حيى بن أخطب وسيي رسول الله ﷺ نساءم وذرارهم وقسر أموالهم بالنكث الذى نكثوا وأراد اجلاءهم منهما فقالوا بإمحمد دعنا نكون فى هذه الارض فصلحها و نقوم عليها ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه غلال يقو مون عليها و كانو ا لا يفر غون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء مابدا لرسول الله ﷺ وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرجها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا الى رسول الله ﷺ شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فتسال بإ أعداه الله تطميوني السحت والله لقد جنتكم من عند أحب الناس إلى ولا نتم أبنض إلى من عدتكم من القردة و الخناز بر ولا يحملني بغضى إلا كم وحبى إياه على أن لا أعدل عليكم فقالو المهذا قامت السموات والأرض. قال فرأى رسول الله والله بِمِين صفية خضرة فقال بإصفية ما هـ أم الخضرة فقالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقية وأنا نائمة فر أيت كأن قرآً وقعرفي حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تتمنين ملك مُرب. قالت وكان رسول الله ﷺ من أبغض الناس الي قتل زوجي و أبي فما زال يمتذر إلى و يتمول إن أباك أكب علىَّ الدرب و فعل ما فعل حتى ذهب ذلك من نفسي . و كان رصول الله ﷺ يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمركل عام وعشرين وسقاً من شمير ظما كان في زمان عمر غشوا المسلمين و ألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعو ا يديه فقال عمر : من كان له سهم بخسر فليحضر حتى نقسمها فقسمها بينهم . فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كا أقر نا رسول الله بَيَالِينَ وأبو بكر فقال ع. : أثر اني سقط على قول رسول الله ﷺ كيف بك إذا وقعت بك راحلتك نحو الشام يو ماً ثم يوماً ثم يوماً . وقسمها عر بين من كان شهد خيدر من أهل الحديبية . وقد رواه أبو داو د مختصراً من حديث حماد من سلمة . قال البيهق وعقله البخارى في كتابه فقال : ورواه حماد بن سلمة . قلت: ولم أره في الأطراف فاقه أعلم. وقال أبو داود وترثَّث سلمان بن داود المهرى حدثنا ابن و هب أحبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خبير سألتُ يه د رسول الله ﷺ أن نقرهم على أن يعماوا على النصف بما خرج منها فقال رسول الله ﷺ أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمريقسم على السهان من نصف خبير و يأخسه رسول الله ﷺ الحس و كان أطعم كل امرأة من أزو اجه من الحس مائة وسق من تمر و عشرين وسقا من شمير . فلما أراد عمر إخر أج اليهود أرسل الى أزواج النبي ﷺ فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها ماثة وسق فيكون لمها أصابها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة عشرين وسقاً من شمیر فعلنا ومن أحب أن نمزل الذي لها في الحنس كا هو فعلنا . و قد روى أبو داو د من حديث محمد من اسحاق مَرْشَىٰ فافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أمها الذلس ان رسول الله مَيْسَالِيَّةِ عامل مهو د خيىر على أن بخرجهم آذا شاء فمن كان له مال فليلحق به فأنى مخرج مهو د . فأخرجهم وقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شواب عن سعيد بن السيب أن جبير بن معلم أخر. قال مشيت أنا وعبَّان بن عفان إلى رسول الله ﷺ فقلنا أعطيت بني المطاب من خمس خيير وتركننا وتمن وهم بمزلة واحدة منك . فقال : انما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد. قال جبير بن مطمم ولم يقسم النبي عَيَيْكَ لِنبي عبد شمس و بني ثوفل شيئا. تفرد به دون إ مسلم. وفي لفظ أن رسول الله عِيْطِلْتُهِ قال: ان بني هاشم و بني عب المطلب شيء و احد، الهم لم يغارقونا في جاهلية ولا إسلام. قال الشافعي دخاوا معهم في الشعب و ناصر وهم في إسلامهم وجاهليتهم . قلت وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس و نو فلا حيث يقول :

جزى الله عنا عبد شمس وثوفلا عقوبة شر علملا غير آجل

وقال البخاري حدثنا الحسن بن اسحاق ثنا محد بن ثابت ثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن لمافع عن ابن عمر قال : قسم رسول الله ﴿ يُعَلِّينُهُ يَوْمُ خَيْرٌ لِلْفُرْسُ سَهْمَانِ وَلِمْرَاجِلُ سَهَا . قال فسره فافع فقال: اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن معه فرس فله سهم. وقال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مرَّم ثنا محمــد بن جعفر أخبرتي زيد عن أبيــه أنه محمر عر بن الخطاب يقول : أما والذي نفسم بيده لولا أن أترك آخر الناس بيّانا (١) ليس لهم شيَّ مافتحت على قرية إلاقسمتها كما قسم النبي ﷺ خيبر، ولكني أتركما خزانة لم يقتسمونها. وقدرواه البخاري أيضا من حديث مالك وأو داود عن احمد بن حنبل عن ابن مهدى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عربه وهذا السياق يقتضي أن خيير بكما لها قسمت بين الغانمين . وقد قال أبو داود ثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبر في مونس عن أبن شهاب قال: بلغني أن رسول الله عليالية افتتح خيبر عنوة بعد القتال وثرك من ترك من أهلها [ على الجلاء ] بعد القنال ، و مهذا قال الزهرى خمس رسول الله عِيَطَائِيَّةٍ خبير ثم قسم سائرها على من شهدها . وفيا قاله الزهري نظر فان الصحيح أن خيير جيعها لم تنسم و إنما قسم نصفها بين الناس كما سيأتي بيانه وقد احتج لهذا مالك ومن نابعه على أن الامام مخير في الأراض المنتمومة إن شاء قسمها و إن شاء أرصدها لمصالح المسلمين و إن شاء قسم بمضها وأرصـد بمضها لما ينو به في الحاجات والمصالح (٢٠) . قال أبو داود : حدثنا الربيع بن صلحان المؤدن ثنا أسد بن موسى حدثنا محمى بن زكر يا حدثني سفيان عن محمى بن سميد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله وكاللي خير نصفين ، نصفا لنوائبه، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على تمانية عشر سعماً . تفرد به أموداود ثم رواه أمو داود من حديث بشير بن يسار مرسلافمين نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وما حيز معها ، و نصف المسلمين الشق والنطاة وما حز معها وسهم رسول الله ﷺ فيا حنر معهما . وقال أيضاً حدثها حسين بن على ثنا محمد بن فضيل عن يحيي بن سعيد عن بشير مِن يسار مولى الأنصار عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ لما ظهر على خيير فقسمها على ستة وثلاثين سها ، جم كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله بِتَطَالِقُ وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . تفرد به أبو داود . قال أموداود حدثنا محمد بن عيسي ننامجم بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الا نصاري سممت أبي (١) بتشديد الباء الثانية كاف النهاية والمصباح.
 (٣) في النيمورية : إن شاء قسمها و إن شاه قسم بعضها كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيير فانه خسها ثم قسم نصفها في الغاتمين وارصد نصفها لماينو به في الحاجات والمصالح.

يمقوب بن مجمع يقول عن عمه عبد الرحمن بن مزيد الأ نصاري عن عمه مجمع بن حارثة الأ نصاري ــ وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن \_قال قسمت خيير على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله والله على ثمانية عشر سها، وكان الجيش القاوخسائة فهم ثلثاثة نارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سها . تفرد به أبو داود . وقال مالك عن الزهري أن سميد بن المسيب أخبره أن النه عَلَيْكُ افتتح بعض خبير عنوة . ورواء أبو داود ثم قال أبو داود : قرئ عـلى الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب حدثني مالك من أنس عن ابن شهاب أن خبير بعضها كان عنوة و بعضها صلحا والكنيبة أكثرها عنوة وفها صلح، قلت لمالك وما الكتيبة ؟ قال أرض خيبر وهي أربعون الف عدة . قال أو داود والمذق النخلة . والمذق المرجون . ولهذا قال البخاري حدثنا محد بن بشار ثنا حرمي ثناشمية ثنا عمارة عن عكرمة عن عائشة قالت: لما فتحت خبير قلنا الاكن نشبع من التمر. حدثنا الحسن ثناقرة بن حبيب ثنا عبد الحن بن عبد الله بن دينار عن أبيسه عن ابن عمر قال ماشيمنا \_ يعني من التمر \_ حتى فتحنا خيبر . وقال محمد بن اسحاق ! كانت الشق والنطأة في سهمان المسلمين الشق ثلاثة عشر سهما ونطاة خسة أسهم قسم الجميع على الف وتمانمائة سهم ودفع ذلك الي من شهد الحديبية من حضر خيير ومن غاب عنها ، ولم ينب عن خيير ممن شهد الحديبية إلا جار بن عبد الله فضرب له بسهمه ، قال وكان أهل الحديبية الفا وأر بعائة وكان معهم ماثنا فرس لكل فرس سهمان فصرف الى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهما ، وزيد المائتنا فارس أربعائة سهم لخيولم . وهكذا رواه البهتي من طريق سفيان بن عيينة عن يحيي بن سميد عن صالح بن كيسان أنهم كاتوا الفا وأربعالة ممعا مائتا فرس.

قلت : وضرب رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و قال ابن اسحاق : وكانت السكتيبة خسا فه تعالى وسهم النهى وَ الله وسهم ذوى القرف والبتامى والمساكين وابن السبيل وطعمة أزواج النهي الله وطعمة أقوام مشوا فى صلح أهسل فعدك ، منهسم عيصة بن مسعود أقطمه رسول الله والله والله وسقا من تم وثلاثين وسقا من شعير ، قال وكان وادياما الفاان قسمت عليه يقال لهما وادى السرير ووادى خاص . ثم ذكر ابن اسحاق تفاصيل الاقطاعات منها فأجاد وأفاد رحمه الله . قال وكان الذى ولى قسمها وحسابها جبار بن صخر بن أمية إمر خفساء أخر بني سلة و زيد بن قابت رضى الله عنهما .

قلت : وكان الأمير على خوص تخيل خيير عبد الله بن رواحة فخرصها سنتين ، ثم لما قتل رضى الله عنه كاسيأتي في يوم مؤتة ولى بعده جبار بن صخر رضى الله عنه . وقد قال البخارى حدثما الماعيل حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدرى وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ استعمل رجيلا على خبير فجاء بتمر جنيب ، فقال رسول الله ﷺ و أكل تمر خبير هكذا ؟ » قال لا والله بإرسول أله إلا الناخذ الساع من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة ، فقال و لا تفعل بع الجمع بالدرام ثم ابتع بالدرام جنيبا ، . قال البخارى وقال الدراوردى عن عبد المجيد عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا هررة حدثاه أن رسول الله ﷺ بشد أخا بى عدى من الأ فصار الى خبير وأمره علمها ، وعن عبد المجيد عن أنى صالح السمان عن أنى سعيد وأبى هريرة مثله .

قلت : كان سهم النبي ﷺ الذي أصاب مع المسلمين ممــا قدم بخيير وفدك بكالها وهي طائفة كبيرة من أرض خبير نزلوا من شدة رعبهم منه صاوات الله وسلامه عليه فصالحوه ، وأموال بني النضير المتقدم ذكرها مما لم توجف المسلمون علي، يخيل ولا ركاب، فكانت هذه الأموال إسول الله ﷺ خاصة وكان يمرل منها نفقة أهمله لسنة ثم يجعل مايق مجمل مال الله يصرفه في الكراء والسلاح ومصالح المسامين ، فلما مات صاوات الله وسلامه عليه اعتقمت فاطمة وأزواج النهي يَتِكُ في أو اً كثرهن \_ أن هذه الأراضي تـكون موروثة عنه ولم يبلغين ما ثبت عنه من قوله ﷺ وتحن معشر الأنبياء لاثورث، ماتركناه فهو صدقة ، ولماطليت فاطمة وأزواج النبي مَطَالِين والعباس نصيبهم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه المهم ؛ وذكر لهم قول رسول الله ﷺ ﴿ لاتورث ماتركنا صــــقة ﴾ وقال: أنا أعول من كان يعول رسول الله عليه والله القرابة رسول الله بطائي أحب الى أن أصل من قرابقي ، وصدق رضي الله عنه وأرضاه فإنه البار الراشد في ذلك التابع للحق، وطلب العباس وعلى على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث أن ينظرا في هذه الصدقة وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي عَيِنا إليه على علم علم الصديق ذلك ورأى أن حمّا عليه أن يقوم فها كان يقوم فيه رسول الله ويُتَالِينُ وأن الابخرج من مسلكه ولاعن سفنه . فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك ووجدت في نفسها بعض الموجدة ولم يكن لما ذلك . والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله ومثرلته من رسول الله ﷺ وقيامه في نصرة النبي يَتَلِينُ في حياته و بعد وفاته فجزاه الله عن نبيه وعن الاسلام وأهله خيراً ، وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد ستة أشهر ثم جدد على البيمة بعد ذلك ، فلما كان أيام عمر بن الخطاب مألوه أن يفوض أمر هــذه الصدقة الى على والمماس وثقلوا عليه بمجماعة من سادات الصحابة ففعل عمر رضى الله عنه ذلك وذلك لكثرة اشغاله واتساء عملكته وامتداد رعبته وفنغلب على على عمه العباس فها ثم تساوةا يختصمان الى عمر وقدما بين أيدسهما جماعة من الصحابة وسألا منه أن يقسمها بيثهما فينظر كل منهما فها لاينظر قيه الآخر ، فامتنع عمر من ذلك أشد الامتناع وخشى أن تـكون هــنـــ القسمة تشــيه قسمة المواريث وقال انظرا فمها وأنتها جميع فان عجزتما عنها فادفعاها الى ، والذي تقوم السباء والأرض بأمره لا أقضى فها قضاء غير هــذا . فاستمرا فها ومن

بد دها الى وادهما الى أيام بنى العباس تصرف فى المصارف التى كان رسول الله عَلَيْتُ يُصرفها فها ع أموال بنى النضير وفعك وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر .

#### ﴿ فصل ﴾

وأما من شهد خبير من العبيد والنساء فرضح (۱) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يسبهم لهم. قال أو داود حدثنا احمد من حنيل ثنا بشر من الفضل عن محمد من زيد حدثنى عمير مولى آتى اللحم قال: شهدت خبير مع سادتى فكلموا في رسول الله و اللهم قال: شهدت خبير مع سادتى فكلموا في رسول الله و قطلت سيفا ، فاذا أنا أجره ، فأخبر أنى محلوك فأص لى بشى من طريق المتاع ، و رواه الترمذى والنسائى جميما عن قتيبة عن بشر من المفضل به إ وقال الترمذى حسن صحيح . و رواه امن ماجه عن على من محمد عن وكيح عن هشام من سعد ] عن محمد من زيد بن المهاجر عن منقذ عن عمير به .

وقال محمد مِن اسحاق : وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم نساء فرضخ لهن [ من الني ] ولم يضرب لهن بسهم حدثني سلمان بن سحم عن أمية بنت أبي الصلت عن احماأة من بني غفار قــه سماها لي قالت أتيت رسول الله مِثَنَالِينَ في نسوة من بني غفار ، فقلنا بإرسول الله قــد أردنا أن نخرج ممك الى وجهك هذا .. وهو يسير الى خيبر .. فنداوى الجرحي ولمين المسلمين عا استطمنا فقال ه على مركة الله » قالت فخرجنا معه ، قالت وكنت جارية حدثة السن فأردفني رسول الله ﷺ على حقيبة رحله ، إ قالت فوالله لنزل رسول الله عَيَّاتُكُ إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله ، قالت ] واذا مها دم مني وكانت أول حيضة حضتها ، قالت فنقبضت الى الناقة واستحيت . فلها رأى رسول الله عَلَيْنَةُ ما في ورأى الدم قال ه مالك ؟ لعلك نفست » قالت قلت نعم ، قال « فاصلحي من نفسك ثم خذى إلاه من ماه الطرحي فيه ملحاثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من اللهم ثم عودي لمركبك » قالت فلما فتح الله خيبر رضح لنا من الغيم ، وأخــذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانهما وعلمها بيده في عنق فوالله الاتفارقني أبداً . وكانت في عنقيا حتى ماتت ، ثم أوصت أن تدفن معيا ، قالت وكانت لا تطهر من حيضها إلا جملت في طهو رهاملحا وأوصت به أن يجل في فسلها حين ماتث. وهكذا رواه الامام احمد وأنوداود من حديث محمد بن اسحاق به . قال شيخنا أنو الحجاج المزى في أطرافه و رواه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة عن سليان بن سحيم عن أم على بنت أبي الحـكم عن أمية (٢) بنت أبي الصلت عن النبي ﷺ به . وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى ثنا رافع بن سلمة (١) قال السهيلي : أصل الرضخ ( بالمعجمة ) أن تسكسر من الشيُّ الرطب كسرة فتعطمها وأما الرضح بالحاء المهملة فـكسراليابس (٧) وفي الاصابة : أن اسمها أمة أو أمامة أو أمينة أو أمية وقال في موضع أميمة بنت قيس بن أبي الصلت .

الأشجى حدثنى حشرج من زياد عن جدته أم أبيب قالت : خرجنا مع رسول الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

﴿ ذَكَرَ قَدُومَ جَمَدُ بِنَ أَبِي طَالَبَ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَمِنْ كَانَ بَيْقَ بِالْحَبِيشَةُ ثَمِنَ هَاجِر النَّهَا مِنَ ﴾ ﴿ السَّلَّمِينَ وَمِنْ انضَمِ النَّهِمِ مِن أَهُلَ النَّمِينَ عَلَى رَسُولَ اللَّهُ ﷺ وهو مخمر بخير م

له ? » قالت قلت كذا وكذا ، قال « ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة . ولكم أنثم أهل السفينة هجرتان ، قالت فلقد رأيت أبا موسى وأهمل السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن همذا الحديث، مامن الدنيا شيُّ هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي ﷺ . قال أبو بردة قالت أسهاء : فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هــذا الحديث منى . وقال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي ﷺ ﴿ إِنِّي لاَّ عرف أصوات رفقة الأشعر بين بالقرآن حــين يدخلون باللــــل ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليــل، و إن كنت لم أر منازلهــم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكم بن حزام اذا لتي المدو\_ أو قال الخيل\_قال لهم إن أصحابي يأمر ونكم أن تنظر وهم، وهكذا رواه مسلم عن أبى كريب وعبد الله بن براد عن أبى أسامة به . ثم قال البخارى قال حدثنا اسحاق بن ابراهم ثنا حفص بن غياث ثنا نزيد بن [ عبــد الله بن ] أبي بردة عن أبي موسى قال : قدمنا عــلي النبي وَتُوْلِينَهُ بِعِدَ أَنَ افتتح خيير فقسم لنا ولم يقسم لأحــد لم يشهد الفنح غيرنا . تفرد به البخارى دون مسلم . ورواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث يزيد به . وقد ذكر محمد بن اسحاق أن رسول الله عَلَيْنَة بمث عرو من أمية الضمري الى النجاشي يطلب منه من بتي من أصحابه بالجبشة ، فقدموا صحبة جعفر وقد فتح النبي ﷺ خيبر . قال وقد ذكر سنيان من عيينة عن الأجلح عن الشعبي أن جعفر برن أبي طالب قــهم على رسول الله ﷺ وم فتح خيير فقبل رسول الله ﷺ بين عينيه والتزمه وقال « ما أدرى بأمهما أنا أسرٌ بنتح خيبر أم بقدوم جعفر » . وهكذا رواه سفيان الثورى عن الأجلح عن الشمي مرسلا وأسند البهلي من طريق حسن ن حسين المر زمي عن الأجلح عن الشعى عن جار قال : لما قدم رسول الله وَيُطالِقُ من خيبر قدم جعفر من الحبشة ، فتلقاه وقبل جهته وقال • والله ما أدرى بأمهما أفرح، بفتح خبير أم بقدوم جعفر » ثم قال البهيق حدثنا أنو عبد الله الحافظ تنا الحسين بن أبي امهاعيل العاوى ثنا احمد بن محمد البير وتي ثما محمد بن احمد بن أبي طيبة حدثني مكى بن ابراهم الرعيثي ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لما قدم جمفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله ﷺ ، فلما فظر جمفر اليه حجل \_ قال مكى يعني مشي على رجل واحدة \_ إعظاما لرسول الله عِنْ الله على وسول الله بَنْ الله عنه عنه . ثم قال البهق : في إسناده من لا يعرف الى الثوري.

قال ابن اسحاق : وكان الذين تأخر وا مع جعفر من أهل مكة الى أن قدموا معه خيبر سنة عشر رجلا ، وسرد أسياه م وأسياء نسلتم وهم يجعفر بن أبي طالب الهاشمي ، وامرأته أسياه بلت عميس، وابنه عبد الله ولا بالمبشة ، وخالد بن سعيد بن الساص بن أمية بن عبد شحس ، وامرأته أمينة (١) كذا في ابن هشام وفي الاصابة : أمينة بفت خلف بن أسعد الخوقال يقال أمينة وهمينة .

بنت خلف بن أسعه ، وولداه سعيد ، وأمة بنت خالد ولدا بأرض الحبشة ، وأخوه عمر و بن سعيد ابن العاص ، ومعيقيب بن أبي ظطمة وكان الى آل سعيد بن العاص ، قال وأو موسى الأشهرى عبدالله ابن قيس حليف آل عتبة بن ربيمة ، وأسود بن توفل بن خويلد بن أسد الأسدى ، وجهم بن قيس ابن عبد شرحبيل المبدرى ، وقد ماتت اوراته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة ، وابنه عرو ، وابنته خزية ما قابها رحهم افته ، وعامر بن أبي وفاص الزهرى ، وعتبة بن مسود حليف لم من هذيل ، والحارث بن خالد بن صخر النبيى ، وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحها الله ، وعمان بن ربيمة بن أهمان الجحى ، ومحمد بن عبد الله بن فضلة المسدوى ، وأبو حاطب بن عمر و بن عبد شمى ، ومالحل بن ربيمة بن قيس بن عبد الله بن فضلة المسدوى ، وأبو حاطب بن عرو بن عبد شمى ، ومالحارث بن عبد شمى ، ومالحارث بن عبد شمى ، ومالحارث بن عبد شمى ، والحارث بن عبد شمى ، والحورى .

قلت : ولم يذكر ابن اسحاق أساء الأشعريين الذين كاتوا مع أبي موسى الأشعري وأخويه أبا ردة وأبا رهم وعمه أبا عامر ، بل لم يذكر من الأشعريين غير أبي موسى ولم يتعرض اذكر أخويه وها أسن منه كا تقدم في محميم البخاري . وكأن ابن اسحاق رحمه الله لم يطلم على حديث أبي موسى في ذلك والله أعلى . قال وقد كان معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك من المسلمين هنالك وقد حرر هاهنا شيئًا كثيراً حسنا . قال البخاري حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان محمت الزهري وسأله امهاعيل بن أمية قال أخبر في عنبسة بن سعيد أن أبا هررة أتى رسول الله ﷺ وسأله \_ يعني أن يقسم له - فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه ، فقال أو هر رة هذا قاتل ابن قوقل فقال : وا عجبا لو بر تعلَّى من قدوم الضأل . تفرد به دون مسلم . قال البخاري ويذكر عن الزبيدي عن الزهرى أخبر في عنبسة بن سعيد أنه سمم أبا هوبرة يخبر سعيدبن العاص قال: بعث رسول الله عليه أبانا على سرية من المدينسة قبل نجد ، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي ﷺ بخيبر بمد ما افتتحها ، وأن حزم خيلهم لليف . قال أبو هريرة فقلت بإرسول الله لاتقسيم لهم ، فقال أبان وأنت بهذا ياوبر تحدر من رأس ضأل . وقال النبي يَتَلَيُّنَّو \* يا أبان اجلس ، ولم يقسم لهم ، وقد أسند أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصو رعن امهاعيل بن عياش عن محد بن الوليد الزبيدي به نحوه ثم قال البخاري حدثنا موسى بن امهاعيل ثنا عرو بن يحيي بن سعيد أخبرتي جدي وهو سعيد بن عرو بن سميد بن العاص أن أبان بن سميد أقبل الى النبي وَقِيْكِيَّةٍ فسلم عليه، فقال أو هربرة يارسول الله هـ ذا قاتل ابن قوقل ، فقال أبان لأبي هر برة : وا عجبا لك يلوبر نردى من قدوم ضأل تنمي على امرهاً أكرمه الله بيدى ، ومنمه أن يهينني بيده ? هكذا رواه منفرداً به هاهنا وقال في الجهاد بعـــد قلت : وكان أو هر يرة وأبو موسى جا آبين الحديبية وخير . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله المن عبد الله المن عبد الله المن عبد ثنا معاوية بن عمر و ثنا أبو اسحاق عن مالك برت أنس حدثنى ثور حدثنى سالم مولى [عبد الله] بن مطيع أنه سمع أبا هر يرة يقول : افتتحنا خير فل فننم دهاً ولا فضة ، إنما فننما الابل والبتاء والحوائط ، ثم انصرفنا مع رسول الله عليه الله والدى القرى ومه عبد له يقال له مدعم أهداه له بعض بنى الضبيب فبينها هو بحط رحل رسول الله عليه الله والدى نفسى بيده إن الشملة التى السبد . فقال الناس هنيئا له الشهادة قتال رسول الله عليه والله على عن سمع ذلك من رسول الله عليه أمل على المناس هنيئا له الشهادة قتال رسول الله على الله حير لم تصم ذلك من رسول الله عليه وسلم « شراك أو شراك أو شراك أو شراك بن من فار» .

أبداً » ثم قال لهم « هل أنتم صادق عن شئ إذا سألتكم ? » فتالوا فهم يا أبا القاسم ، فقال « هل جملتم في هـ نه الشاة مما » فعالوا فعم ! قال « ما حمل مكم على ذلك ? » قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستر يح منك و إن كنت نبيا لم يضرك . وقد رواه البخاري في الجزية عن عبد الله بن وسف ، و في المغازى أيضاً عن قتيبة كلاها عن الليث به . وقال البهيق أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا سمعيد بن سليان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن السيب وأبي سلمة بن عبسه الرحن عن أبي هربرة أن امرأة من بهود أهسدت لرسول الله و الله مسمومة فقال لأصحابه و أمسكوا فانها مسمومة ، وقال لها « ماحلك على ماصنعت ؟ ، قالت أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلمك الله عليه ، و إن كنت كاذبا أربح الناس منك . قال روى البهبي عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن جابر بن عبــــــــــ الله تحو ذلك . وقال الامام احمد حدثنا شريح ثنا عباد عن هـلال \_ هو ابن خباب \_ عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من المهدد أهدت لاسول الله عِنْكُيْنَ شاة مسهومة، فأرسل المها فقال ٥ ما حملك على ماصنعت ٢٠ قالت أحبيت. أو أردت . إن كنت نبياً فإن الله سيطلمك عليه ، و إن لم تكن نبياً أريح الناس منك. قال فكان رسول الله ﷺ إذا وجد من ذلك شيئًا احتجم، قال فسافر مرة فلما أحرم وجه من ذلك شيئًا فاحتجم . تفرد به احمد واستاده حسن . وفي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك أن احرأة مهودية أتت رسول الله ﷺ بشأة مسمومة فأكل منها، غِيُّ مها الى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك ؟ قالت أردت لأ قتلك ، فغال « ما كان الله ليسلطك على » أو قال « على ذلك » قالوا ألا تقتلها قال « لا » قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ . وقال أبو داود حدثنا سلمان بن داود المهرى ثنا ابن وهب أخسرتي بونس عن ابن شهاب قال :كان جابر بن عبدالله يحدث أن بهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية (١) ثم أهستها لرسول الله عَيْنِيِّيَّةٍ ، فأخذ رسول الله صلى الله عليــه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ، ثم ظل لهم رسول الله عَيْنِيَّتِيْنِهِ « ارضوا أيديكم » وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فدعاها فقال لها « أسممت هـ ذه الشاة ? » قالت المهودية من أخبرك ? قال « أخبرتني هـ ذه التي في يدي » وهي الذراع ، قالت [ نم ] قال « فما أردت بذلك ؟ ، قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك ، و إن لم تمكن نبيا استرحنا منك . فعفا عنها رسول الله عليه في يعاقبها ، ونوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبي ﷺ على كاهل من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أمو هند بالقرن والشفرة صلى اللح يصليه صليا شواه في النار كأصلاه وصلاه . عن القاموس .

وهو مولى لبني بياضة من الأ نصار . ثم قال أمو داود حدثنا وهب بن بقية ثنا خلا عن محمد بن عمرو عن أبي سلة أن رسول الله ﷺ أهدته مهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر، قال فمات بشر ا بين البراه بن معرور ، فأرسل الى المهودية فقال « ماحملك على الذي صنعت ? » فذ كر نحموحه يث جار، فأمر رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة . قال البههي ورويناه من حديث حماد ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هر برة. قال ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . وروى البهتي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهريعن عبد الرحمن بن كمب بن مالك أن امرأة سهودية أحدت الى رسول الله ﷺ شاة مصلية بخيير فقال « ماهنم ؟ » قالت هدية ، وحدرت أن تقول صدقة فلا يأ كل، قال فأ كل وأصحابه ثم قال « امسكوا » ثم قال للمرأة « هل سممت ؟ » قالت من أخيرك هذا ? قال « هـذا العظم » لساقها وهو في يده ، قالت نعم قال و لم ؟ » قالت أردت إن كنت كاذبا أن نستر يح منك ، و إن كنت نبيا لم يضرك . قال فاحتجم رسول اللهُ ﷺ على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجمواً . ومات بعضهم . قال الزهرى فأسلمت فتركها النبي ﷺ. قال السبهق هــــذا مرسل ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله عن جار بن عبدالله رضي الله عنــه . وذكر ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري قالوا: لما فتح رسول الله ﷺ خيير وقتل منهم من قتل، أهدت زينب بنت الحارث المهودية وهي ابنية أخي مرحب لصفية شاة مصلية ومعتها، وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاه الشاة الى رسول الله عَيَالَتِهِ ، فدخل رسول الله عَيَالَتِهِ على صفية ومعه بشر بن البراء بن معر و روهو أحــد بني سلمة ، فقدمت الهم الشاة المصلية فتماول رسول الله ﴿ اللَّهُ الكُتُفُ وانْهُسُ منها ، وتناول بشر عظها فانتهش منه ، فلما استرط رسول الله عَيْطِاتِيْ لقمته استرط بشر بن البراء ماني فيه ، فقال رسول الله عِبَّالِينَمُ « ارضوا أيديكم فان كتف هذه الشاة يخبر في أبي نعيت (١) فها ، فقال بشرين البراء والذي أكرمك لقد وجمدت ذلك في أكلتي التي أكلت فما منمني أن الفظها الا أَتِي أَعظمتك أن أَبِفضك طمامك ، فلما أَسفت مافي فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك و رجوتُ أن لانكون استرطتها وفيها نعي فلم يقم بشر من مكانه حتى عادلونه كالطيلسان وماطله وجمه حتى كان لايتحول حتى بحول . قال الزهري قال جامر واحتجم رسول الله ﷺ ومئة حجمه مولى بني بياضة بالفرن والشفرة و بتي رسول الله ﷺ بمده ثلاث سنين حتى كان وجمه الذي ثوفي فيه فقال ﴿ مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة مِم خبير عداداً حتى كان هــذا أوان انقطاع أمهري ، فتوفى رسول الله عَيْنَةِ شهيعاً .

(١) نماه له نميا ونميا أخبره بموته والنعى الناعى . قاموس .

وقال محمد بن اسحاق · فلما اطمأن رسول الله ﷺ أهست له زينب بفت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شأة مصلية ، وقد سألت أى عضو أحب الى رسول الله ﷺ وقتيل لها الدراع فلاك مترت فيها من السم ، ثم سمت سائر الشاة ثم جامت بها ، فلما وضعها بين يديه تناول الدراع فلاك منها معضة فلم يسنها ، وممه بشر بن البراء بن معرور قد أخسة منها كا أخذ رسول الله ﷺ ، فأما بشر فأساغها وأما رسول الله ﷺ فلفظها ثم قال \* إن هسة العظم يخسبرنى أنه مسموم » ثم دعابها فاعترفت ، فقال ما حداث على على الله على عند على المنافقة فلم يخسبرنى أنه مسموم » ثم دعابها فاعترفت ، فقال ما حداث على فلم يخسبون عليك ، فقلت إن كان فاعترفت ، فقال ما ماحك ، فقلت إن كان بنياً فسيخبر ، قال فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ، ومات بشر من كانه الله قاً كل .

قال ابن اسحاق وحدثني مروان بن عبان بن أبي سعيد بن الملى قال : كان رسول الله يَجْهُ وَ لَهُ مَ بَشَر إِنَّ مَ عَلَى مَن أَبِي سعيد بن الملى قال : كان رسول الله يَجْهُ قد قال في مرضه الذي توفي فيه ـ ودخات عليه أخت بشر بن البراء بن معرور ـ ﴿ يَا أَمْ بَشُر إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَان وَجِدَت اعْطَاع أَجِرى من الأَ كَلَّ القي أَ كلت مع أخيك بخيير » .قال ابن هشا مع ما أكرمه المرق المعلق بالتبوة . وقال الحافظ أبو بكر الوزار حدثنا هلال بن بشر وسلهان بن وسف الحرائي قالا ثنا أبو غياث سهل بن حاد ثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخارى أن بهودية أهدت الى رسول الله محققي شاة عبطا ، فلما بسط القرم أيسهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهسكما فاز عضوا من أحصار الله صاحبتها " أصحمت طعامك ؟ » وقالت إن كنت كذا با أن أربح الناس منك ، و إن كنت طادقا علمت أن الله سيطلمك عليه . فبسط يعه وقال «كاوا بسم الله» قال فأكنا وذكوا اسم الله عقد أن الله سيطلمك عليه . فبسط يعه وقال «كاوا بسم الله» قال فأكنا وذكوا اسم الله يضرة إلا من هذا الوجه .

منه زيمان ؛ واحد بيترب وآخر يخيبر . قال الحارث : قلت لسلام يملك الأرض ? قال فم والنو راة الني أنزلت على موسى وما أحب أن قط بهود بقولى فيه .

#### فصل

قال ابن اسحاق : فلما فرغ رسول الله مستلكية من خيبر انصرف الى وادى القرى فحاصر أهلها ليال ثم انصرف راجما الى المدينة. ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب فقتله ، وقال الناس هنينًا له الشهادة فقال رسول الله عَلَيْنَ و كلا والذي نفسي بياء إن الشملة التي أخسانها وم خيبر لم يصمها المقامم لتشتعل عليه فارآ . وقد تقدم في صحيح البخاري نحو ماذكره امن اسحاق والله أعـــلم . وسيأتى ذكر قتاله عليه السلام بوادى القرى . قال الامام احمه : حدثنا يميي بن سعيد رسول الله يَتَنْظِينُهُ توفى يوم خيبر، فذ كر ذلك للنبي يَتَنْظِينُو فقال « صاوا على صاحبكم » فتغير وجوه الناس من ذلك ، فقال « إن صاحبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجدًا خرزاً من خرز بهود مايساوي درهين وهكذا رواه أموداود والنسائي من حديث يحيى من سميد القطان ورواه أموداود و بشرين المفضل وابن ماجمه من حديث الليث بن سعد ثلاثتهم عن يحيي بن سعيد الأ نصاري به وقسد ذكر البهيق أن بني فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله ﷺ مرجعه من خيبر وتجمعوا لفلك فبعث البهم واعدهم موضعاً معيناً فلما تحققوا ذلك هروا كل مهرب ؛ وذهبوا من طريقه كل مذهب وتقدم أن رسول الله عَيَالَيُّ لما حلت صفية من استبرائها دخل بها مكان يقال له سد الصهباء في أثناء طريقه الى المدينــة ، وأولم علمها بحيس ، وأقام ثلاثة أيام يبني عليــه مها ، وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عناقها صداقها ، وكانت إحــدى أمهات المؤمنين كا فهمه الصحابة لما مدعليها الحجاب وهو مردفها وراه رضي الله عنها . وذكر محمد بن اسحاق في السيرة قال : لما أعرس رسول الله ﷺ بصفية بخيبر .. أو ببعض الطريق \_ وكانت التي جّلتها الى رسول الله مَتَلِينَةٌ ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بفت ملحان أم أنس بن مالك ، وبات بها رسول الله وَلِيْلِيَّةٍ في قبة له وبات أبو أبوب متوشحاً بسيفه بحرس رسول الله عَلَيْنِي و يطيف القبة حتى أصبح، فلما رأى رسول الله عَلَيْنَ مكانه قال ﴿ مَالِكَ فِيا أَبُوبِ ؟ ﴾ قال خفت عليك من هـ نمه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أبهما وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك ، فزعموا أن رسول الله ﷺ قال ( اللهم احظ أبا أوب كا بات يحفظني ، ثم قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب فذكر تومهم عن صلاة الصميح مرجمهم من خبير وأن رسول الله ﷺ كان أولهم استيقاظا فقال « ماذا صنعت بنا إبلال ? » قال

يارسول الله أخـــذ ينفسي الذي أخـــذ بنفسك ، قال و صدقت » ثم اقتاد ناقته غـــير كـثـير ثم نزل فتوضأ وصلى كا كان يصلها قسل ذلك . وهكذا رواه مالك عن الزهرى عن سعيد مرسلا وهذا مرسل من هذا الوحه وقد قال أو داود حدثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبر في ونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هر رة أن رسول الله عليه على حدين قفل من غزوة خير، فسار ليلة حتى إذا أدركنا السكري عرس وقال لبلال « اكلاً لنا الليسل » قال فنلبت بلالا عبناه وهو تند الى راحلته فلم يستيقظ النبي ويَتِكِينَ ولا بلال ولا أحد من أمحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول انه ﷺ أولهم استيقاظا ففزع رسول الله ﷺ وقال « يابلال » قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي بإرسول الله ، قال فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ رسول الله بَيْتَظِيْنَةٍ فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى لهم الصبح ، فلما أن قضى الصلاة قال «من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لمان الله تمالي يقول « وأقم الصلاة لذكري » قال نونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك . وهكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب به وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خبير . وفي حديث شعبة عن جامع مِن شداد عن عبـــد الرحمن مِن أبي علقمة عن ابن مسمود أن ذلك كان مرجعهم من الحديبية ، فني رواية عنه أن بلالا هو الذي كان يكاؤهم ، وفي رواية عنه أنه هو الذي كان يكلؤهم . قال الحافظ البهيق : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة نومهم عن الصلاة وفيه حديث الميضاة فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة الله. قال وذكر الواقدي في حــديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال وروى زافر بن تبوك فالله أعلم . ثم أورد البيهق مار واه صاحب الصحيح من قصة عوف الاعرابي عن أبي رجاء عن عران بن حصين فى قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة السطيحتين وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكاله ولم ينقص ذلك منهما شيئًا . ثم ذكر مارواه مسلم من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتكنير الماء من تلك الميضاة . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قنادة . وقال البخاري حدثنا موسى بن أمهاعيل ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عنهان عن أبي موسى الأشعري قال : لما غزا رسول الله بَطُّنَّةُ خبيراً، وقال لما توجه رسول الله ﷺ الى خيير أشرف الناس على واد فرضوا أصوائهم بالتكبير الله أكبر لا إله إلا الله ، قال رسول الله ﷺ ﴿ أربعوا على أغسكم إنه كم لا تدعون أصم ولا غائباً إنه تدعون عميماً قريباً وهو ممكم » وأنا خلف دابة رسول الله ﷺ فسمعنى وأنا أقول لاحول ولا قوة إِلا بالله ، فقال « ياعبد الله مِن قيس » قلت ليبك يلرسول الله قال « ألا ادلك عسلي كلة من كاثر

الجنة ، قلت بلي يارسول الله فداك الى وأمى قال «لاحول ولا قوة إلا بالله » . وقد رواه بقية الجاعة من طرق عن عبـــه الرحمن بن مل أبي عثمان النهدى عن أبي موسى الأشعرى ، والصواب أنه كان مرجمهم من خيبر فان أبا موسى إثما قدم بعد فتح خيبر كا تقدم .

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله ﷺ \_ فها بلغني \_ قد أعطى ابن لقم العبسي حين افتتح

خيبر مامها من دجاجة أو داجن ، وكان فتح خيبر في صفر ، فقال ان لقم في فتح خيبر : رميت نطاة من الرسول بغيلق شهباء ذات مناكب وفقار (١) واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار صبحت بني عرو بن زرعة غدوة والشق أظلم أهسله بنهار جرَّت بأبطحها الذبول فإرتدع إلا النجاج تصيح بالاسحار ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الاشهل أو بني النجار ومهاجرين قد اعلموا سهاهم فوق المفافر لم ينوا لفرار واقعه عامت ليغلبن محمد ولينوين بها الى أصفار فرت بهود عند ذلك في الوغي فحت العجاج غمام الأبصار

### فصل

﴿ في ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضي الله علهم ﴾ على ماذكره ان اسحاق من يسار رحمه الله وغيره من أصحاب المغازي .

فين خير الماجر بن ربيمة بن أكثم بن سخيرة الأسدى مولى بني أميسة ، وتقيف بن عرو ورقاعة من مسر وح حلفاء بني أمية ، وعبد الله من الهبيب من أهيب من صحيم من غيرة من بني سعه ان ليث حليف بني أمد وان أحمم ، ومن الأنصار بشرين البراء بن معرور من أكلة الشاة المسمومة مع رسول الله وَيُتَطِيِّكُ كَمَّا تَصْدَم ، وفضيل بن النجان السلميَّان ، ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق الزَّرق . ومحمود بن مسلمة الأشهلي ، وأبو صياح حارثة بن ثابت بن النعمان المسرى ، والحارث من حاطب، وعروة من مرة بن سراقة ،وأوس الفائد (٢٠) وأنيف من حبيب ، وثابت

(١) مناه في الاصابة لتم الدجاج وأورد له هذا البيت الأول هكذا:

رميت مطاه من الرسول يقتون شهباء ذات مذاكر وحفار ونطاة حصن بخبير وقيل عين ماء بقرية منها وقيل هو اسم لأرض خبير وقد تقدم ذكره .

(٢) قال في الاصابة : أوس بن فائد وقيل ابن فاتك وقيل ابن الفاتك و في الأصل الفارض .

ابن أثلة وطلحة ،وعمارة بن عتبة رمى بسهم فتتله، وعامر بن الأكوع ثم سلمة بن عرو بن الأكوع أُصَابه طرف سيغه فى ركبته فتنله رحمه الله كما تقدم ، والأسود الراعى . وقد أفرد ابن اسحاق هاهنا . قصته وقـــد أسلفناها فى أوائل الغزوة وقد الحمد والمنة .

قال ان اسحاق : وممن استشهد بخدير فيما ذكره ابن شهاب من بنى زهرة مسمود بن ربيمة حليف لهم من القارة ، ومن الأنصار ثم من بنى عمر و بن عوف أوس بن قنادة رضى الله عنهم أجمعين . ﴿ خير الحجاج بن علاط البهزى رضى الله عنه ﴾

قال ابن اسحاق : ولما فتحت خيبر كلم رسول الله بَيْنَاتِيَّ الحجاج بن عسلاط السلمي ثم المهرى فقال: بإرسول الله إن لي يمكة مالا عنب صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة \_ وكانت عنب وله منها معوض بن الحجاج \_ ومالا متفرةا في تجار أهل مكة ، فأذن لي بإرسول الله فأذن له ، فقال إنه لا يد لي يارسول من أن أقول ، قال قل ، قال الحجاج : فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالًا من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله ﷺ وقد بلغهم أنه قــد سار الى خبير وقد عرفو أنها قرية الحجاز ريفا ومنمة و رجالا ، وهم ينجسسون الأخبار من الركبان ، فلما رأوني قالوا الحجاج بن علاط \_ قال ولم يكونوا علموا باسلامي \_ عنده والله الخبر أخبر ما يا أبا محمد هانه قد بلغنا أن القاطم قد سار الى خيير وهي بلد بهود و ريف الحجاز ? قال قلت قد بلغني ذلك وعندي من الخير مايسركم ، قال فالتبطوا بجنبي فاقتي يقولون إيه ياحجاج ؟ قال قلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقد قتل أصحابه قتسلالم تسمعوا بمناه قط وأسر محد أسراً وقالوا لانقتله حتى نبعث به الى مكة [ فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم قال فقاموا وصاحوا بمكة ] وقالوا . قد جاءكم الخبر وهذا محمـــد إنما تفنظرون أن يقدم به عليكم فيقتل ببن أظهركم، قال قلت أعينوني على جم مالي مكة وعلى غرمائي فاتي أريد أن أقدم خير فأصيب من فل محد وأصحابه قيل أن يسبقني التجار إلى ماهنالك قال فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحث جم صمت به ، قال وجئت صاحبتي فقلت مالي وكان عندها مال موضوع فلملي ألحق بخيير فأصيب من فرص البيم قبل أن يسبقني التجار ، قال فلما معم المياس ابن عب المطلب الخبر وماجاءه عني أقبل حق وقف الى جنبي وأنا في خيمة من خيم التجار، فقال و حجاج ماهذا الذي جئت به ؟ قال قلت وهل عندك حفظ لما وضمت عندك ? قال نم ١ قال قلت فاستأخر حتى ألقاك على خلاء فاتى في جمع مالى كا ترى فانصر ف حتى أفرغ، قال حتى اذا فرغت من جمع كل شئ كان لى بمكة وأجمت الخروج لقيت السباس فقلت احفظ على حديثي يا أبا الفضل فاتى أُخْشَى الطلب ثلاثًا ثم قل ماشئت قال افعل قلت فاتى والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم .. يعني صفية بنت حيى .. وقد افتتح خيبر وانتثل مافها وصارت له ولا صحابه، قال ماتقول

إحجاج ?! قال قلت أى والله فا كتم عنى وقت السلت وما جئت إلا لا تحد مالى فرقا عليه من أن أغلب عليه ، فاذا مضت ثلاث فاظهر أمرك فهو والله على مأتحب ، قال حتى اذا كان اليوم النالث لبس العباس حقة له وتخلق وأخمة عصاء ثم خرج حتى أنى الكعبة فطاف بها ، فله ارأوه قالوا في أبا النفل هذا والله التجلد لحر المصية ! قال كلا والله الذى حائم به لقد افتتح محمد خير وتزل عروساً على بفت ملكهم وأحرز أموالهم ومافيها وأصبحت له ولا محابه قالوا من جاءك بهذا الخير ؟ قال الذى عدم ، فقالوا على بغت ملكم وأحرز أموالهم ومافيها وأصبحت له ولا محابه قالوا من جاءك بهذا الخير ؟ قال الذى المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع مسلما وأخمة أمواله فإنطاق ليلمحق يمحمد وأصحابه فيكون الخير بذلك . هكذا ذكر ابن اسحاق هذه القصة منقطمة ، وقد أسند ذلك الامام احمد بن حنبل الخير بذلك . هكذا ذكر ابن اسحاق هذه القصة منقطمة ، وقد أسند ذلك الامام احمد بن حنبل فقال حدثنا عبد الرزاق تنا معمر محمت كابتا يحمث عن أنس قال : المافتتح وسول الله وي المنابع المنابع المنابع المنابع أو المنابع أو المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع أن المنابع قالم المنابع قالم قد وأصحابه فاتهم قد استبيحوا في حل إن انا نلت منك أو قلت شيئا أو يهذن له وسول الله وي تقلى المنابع عند وأصحابه فاتهم قد استبيحوا في حل إن انا نلت منك أو قلت شيئا أو يهذن له وسول الله وي قالي المنابع على ما كان عندك فاني أو يد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه فاتهم قد استبيحوا وأصير وما يقول ، قال معمر : فأخيرى عيان الخزرجي عن مقسم قال : وأخذ ابنا بنا يقال له قد واستلق و وضعه على صدره وهو يقول .

حي تم أسبه ذى الأنف الأشم بنى ذى النم يرهم من زعم قال قال عبد علاط قال و بلك ماجئت به وماذا عن أنس : ثم أرسل خسلاماً له الى حجاج بن عسلاط قال و بلك ماجئت به وماذا تقول ? فما وعد الله خبر مماجئت به ، قال حجاج بن علاط : اقرأ عسل أنى الفضل السلام وقل له فليخل لى فى بعض ببوته لا تميه فان الخبر على ما يسره ، فياه غسلامه فلما بلغ الدار قال أبشريا أبا الفضل ، قال فوثب السباس فرحاح تق قب بين عينيه فأخبره ماقال حجاج فأعتقه ، قال ثم جاءه المفضل ، قال ورسل الله بين المنه وقية قده افتتح خبير وغنم أموالهم ، وجرت سهام الله في أموالهم، واصطفى رسول الله بين المنه واتحد أهما لنفسه ، وخبرها أن يستقها وتكون زوجت أو تلك من المناه المناه المناه المناه المناه أن المناه المناه أردت أن المحتون المناه المناه المناه أن القول ماشت ، فاخف على ثلاثا ثم اذ كر ما بدا الله . قال فيمت امرأته ما كان عند هما من حيلى أو متاع فجمته ودفعته اليه ثم انشر به ، ما بدا كان بعد ثلاث الله المراه المراه المناه وقال المناه وقال المناه المراة المحباح قال مافعل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا ، وقالت لا يحزنك الله المراة المحباح قال مافعل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا ، وقالت لا يحزنك الله إله الفضل القد شق علينا الذى بلغك ، قال أجل لا المؤفى الله وزفي الله ونال المناه وقال المناه ودفعته اليه ثم الشرب وكذا ، وقالت لا يحزنك الله إلم المؤفل القد شق علينا الذى بلغك ، قال أجل لا يعزني الله وفي المناه وقال أحبل المناه المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الم

يكن بحمه الله إلا ما أحببنا، فتح الله خير على رسوله وجرت فها سهام الله واصطفى رسول الله يَطْلِينُهُ صفية لنفسه ، فان كانت لك حاجة في زوجك فالحتى به قالت : أُطنك والله صادقا ? قال فاتى صادق والأمر على ما أخبرتك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مرسم : لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل ، قال لم يصبني إلا خير بحمه الله ، أخـــبر في الحجاج بن علاط أن خبير فتحها الله على رسوله وجرت فها سهام الله واصطني صفية لنفسه ، وقد سألني أن أُخني عنه ثلاثا ، و إنماجاه ليأخذ ماله وما كان له من شيٌّ هاهنا ثم يذهب، قال فرد الله السكاَّ به التي كانت بالسادين على المشركين، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئباً حتى أثى العباس فأخيرهم الخبر، فسرالمسلمون ورد ما كان من كا به أو غيظ أو حزن على المشركين . وهذا الاسناد على شرط الشيخين ولم بخرجه أحمد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي عرب اسحاق بن ابراهم عن عبد الرزاق به نحوه . ورواه الحافظ البيهي من طريق محود بن غيلان عن عبـ الرزاق. ورواه أيضاً من طريق يعقوب بن سفيان عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثورعن مصر به نحوه . وكذلك ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن قريشا كان بينهم تراهن عظيم وتبايم ، منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه ، ومنهم من يقول يظهر | الحليفان ويهود خيير، وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قـــد أسلم وشهد مم رسول الله ﷺ فتح خيبر، وكان تحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قصى، وكان الحجاج مكثرا من المال، وكانت له ممادن أرض بني سلم ، فلما ظهر رسول الله ﷺ على خيبر استأذن الحجاج رسول الله ﷺ في الذهاب الى مكة يجمع أمواله فأذن له نحو ما تقدم والله أعلم .

قال أبن اسحاق : ومما قيل من الشعر في غزوة خيير قول حسان :

بئس ما قاتلت خيابر عمّا جموا من مزارع وغفيل كرهوا الموت فاستبيح حام وأثروا فعل الذميم الذليل أمن الموت بهربون فان المو ت موت الهزال فيرجيل وقال كمب بن مالك فيا ذكره ابن هشام عن أبي زيد الأفصاري :

ونحن وردًا خيراً وفروضه بكل قى على الاشاجع مزود جواد لدى النابات لا واهن القوى جرئ على الاعداد فى كل مشهد عظم رماد القعر فى كل شئوة ضروب بنصل المشرف المهند يرى الفتل مدحاً إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزاً بأحمد ينود ويحمى عن ذمار محمد ويدفع عنمه باللسان وبالسيد ويممره من كل أمر يربيه يجود بنض دون نفس محمد

يصدق بالأنباء بالنبب مخلصا ريد بذاك العز والفوز في غسد

### فصل

﴿ في مروره عليه السلام بوادي القرى وعماصرته قوما من اليهود ومصالحته مهود على ماذكره [الواقدي وغيره] ﴾

قال الواقدى . حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هر يرة [قال خرجنا مع رسول الله بينية من خيبر الى وادى القرى وكان رطعة بن ] زيد بن وهب الجذامى قد وهب لوسول الله بينية ، فلما تزلنا بوادى الدى النهيئة الى يهود وقده البها فاس من العرب ، فبينا مدع يحط رحل وسول الله بينية وقد استعبلتنا بهود بالرى حين تزلنا وأم نكن على تمبية ، وهم يصيحون فى آطامهم فيقبل سهم عام فأصاب مدعما فقتل ، فقال النابي ويتيانية و كلا والذى نفسى بيده إن الشعبة التي أخذها بهم خيبر من المغاتم لم تصمها المقاسم الشتمل عليه فاراً » فلما صحم بذلك الناس جاه رجل الى رسول الله يتيانية ، بشراك أو شراكين . فقال النبي يتيانية : و شراك من فار أو شراكان من فار » وهذا الحديث فى الصحيحين من حديث مالك عن تورين يزيد عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن أبى الغيث عن العيث 
قال الواقدى: فهي رسول الله أصحابه لقتال وصفهم ودفع لواه ه الى سعد بن عبادة ، وراية الى الحباب بن المتسفر، وراية الى سهل بن حنيف ، وراية الى عباد بن بشر ، ثم دعام الى الاسلام وأخبره بن المتسفر، وراية الى سهل بن حنيف ، وراية الى عباد بن بشر ، ثم دعام الى الاسلام وأخبره بن الموام فتعله ، ثم برز آخر فيرز اليه على فقتل ، حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كل ماقتل منهم رجلا دعى من بقى منهم الى الاسلام، ولقد كانت العسلاة تحضر ذلك اليوم فيصلى بأصحابه ثم يهود فيدعوهم الى الاسلام والى الله عزوجل ورسوله ، وقاتلهم حتى أحسى وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيسهم ، وفتحها عنوة وغنههم الله أموالهم وأسابوا أثانا ومتاعا كثيراً وألم رسول الله عنين عوادى القرى أربعة أيام فقسم ما أصل على أصحابه ، وترك الأرض والنخيل في أيدى البهود وعاملهم عليها ، فلما بلغ بهواته به رسول الله عنين خير وفدك ووادى القرى سالموا رسول الله وينتين خير وفدك ووادى القرى سالموا رسول الله وينتين على المورد عبودخير فودك وردى أن مادون وادى القرى الهم علم عام ان الما دين المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم الصرف رسول الله من الما ما الما الما الما الله المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم الصرف رسول الله وينتين واحد وادى القرى الشام ، قال ثم الصرف رسول الله المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم الصرف رسول الله وينتين واحداً الله المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم الصرف رسول الله المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم الصرف رسول الله المدينة حساله المورد المناس المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال ثم الصرف رسول الله المدينة حساله على المورد المناس المدينة حساله على المهم المراس الما المدينة حجاز ، ومن وراه ذلك من الشام ، قال عم الصرف المول المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة

المدينة بمد أن فرغ من خيير ووادى القرى وغنمه الله عز وجل .

قال الواقدى : حدتنى يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صصصة عن الحارث ابن عبد الله بن كلب عن أم عمارة قالت محمت رسول الله ﷺ بالجرف وهو يقول : « لا تطرقوا النساء بعد صلاة المشاء » قالت فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكوء ، فحلي سبيلها ولم جهر وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها ، فصدى رسول الله ﷺ فرأى ما يكره .

### فصل

ثبت في الصحيحين أن رسول الله عليها لله افتتح خبير عامل مهودها عليها على شطر ما بخرج منها من تمرأو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث على أن يساوها من أموالها ، وفي بعضها وقال لهم النبي ﷺ « نقركم ما شئنا » . وفي السنن أنه كان يبعث عليهم عبدالله بن رواحة يخرصها عليهم عند استواء تمارها ثم يضمنهم إياه ، فلما قتل عبد الله بن رواحة عؤتة بعث جبار بن صخر كما تقدم . وموضع تحرير ألفاظه و بيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب الاحكام إن شاه الله و به الثقة . وقال محممه بن اسحاق : سألت ابن شهاب كيف أعطى رسول الله عِنْتِينَ لله مهود خيبر نخلهم ا فأخيرني أن رسول الله عَيَظِين افتتح خيير عنوة بعد القتال وكانت خيير مما أذا الله عليه ، خسها وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بمد القتال، فدعاهم رسول الله عليا الله وقال: إن شائم دفعت البيكم هذه الأموال على أن تصاوها وتكون ممارها بيننا وبينكم فأقركم ما أقركم الله » فقباوا وكاتوا على ذلك يعماونها ، وكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ممرها ويعدل عليهم في الخرص ، فلما توفي الله نبيه عَيْكَاتُهُ أقرها أبو بكر بأيد بهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله بَيْنَا فِي حَي توفى ، ثم أقرهم عر بن الخطاب صدراً من إمارته ، ثم بلغ عرأن رسول الله عَيْدِ اللَّهِ عَلَى وَجِمَهُ اللهِ قَبِمُهُ اللهُ فِيهِ \$ لا يجتمعن بجزيرة المرب دينان » ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت ، فأرســل الى بهود فقال : إن الله أذن لى في إجلائكم . وقـــه بلغني أن رسول الله يَوْكِيْنِ قال : « لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان » فين كان عنده عهد من رسول الله عليه في الله عليا تني به أغذه له ، ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز العجلاه ، فاجلي عمر من لم يكن عنده عهد رسول الله ﷺ . قلت : قد ادعى مهود خبير في أزمان متأخرة بعد الثلثاثة أن بأيدهم كتابا من رسول الله بَيْنَاقُ فيه أنه وضم الجزية عنهم ، وقد اغتر بهذا الكتاب بمض العلماء حتى قال باسقاط الجزية عنهم ، من الشافعية الشيخ أموعلى بن خيرون وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له ، وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد ، وقد تمرض لذكره و إبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كان

الصباغ فى مسائله، والشيخ أبى حامد فى تعليةته، وصنف فيه ابن المسلمة جزاماً منفرتاً للرد عليه، وقد تحركوا به بمد السبعائه وأظهر واكتابا فيه نسخة ماذكره الأصحاب فى كتبهم، وقد وقفت عليه فاذا هو مكذوب، فان فيه شهادة سسمد بن معاذ وقد كان مات قبل زمن خيبر، وفيسه شهادة معاوية بن أبى سفيان ولم يكن أسلم بومثذ، وفى آخره وكتبه على بن أبوطالب وهذا لمن وخطأ، وفيسه وضع الجزية ولم تمكن شرعت بعد، فانها إنما شرعت أول ماشرعت وأخذ من أهل نجران. وذكروا أنهم وفعوا فى حدود سنة تسم والله أعلم .

ثم قال ابن اسحاق : وحد تني قافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال : خرجت أنا والربير ابن الموام والمقداد بن الاسود الى أموالنا بخيبر تتماهدها ، فلما قدمنا تغرقنا في أموالنا ، قال فعدى على تحت الليل وأنا كائم على فراشى فعدهت (١) يداى من مرفق ، فلما استصرخت على صاحباى فأنياني فسألاني من صنع هدا بك ? فقلت لا أدرى فأصلحا من يدى ثم قدما في على عمر ، فقال هذا على بهود حذيبر ، ثم قام في الناس خطيبا فقال : أبها الناس إن رسول الله تتحقيق كان عامل بهود خيير على أنا مخرجهم إذا شتنا ، وقد عدوا على عبد الله من عرف فعدوا بديه كا بلغتكم مع عدوتهم على الأفصارى قبله لانشك أنهم كانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو غيره ، فين كان له مال من خيبر غلى الأفصارى قبله لا نشرجهم .

قلت : كان لممر بن الخطاب سهمه الذي يخيير وقعه كان وقفه فى سبيل الله وشرط فى الوقف ما أشار به رسول الله ﷺ كما هو ثابت فى الصحيحين ، وشرط أن يكون النظر فيه للأرشدةالأوشد من بناته وبئيه .

قال الحافظ البيهق فى الدلائل : جماع أبراب السرايا التى تذكر بعــــد فتح خيبر وقبـــل عمرة القضية و إن كان تاريخ بصفها ليس بالواضح عنــد أهـل المغازى .

# ﴿ سرية أبي بكر الصديق الى بني فزارة ﴾

قال الامام احمد: حدثنا بهز تنا عكرمة بن حمار تنا أيس بن سلة حدثن أبي قال : خرجنا مه أبي بكر [ ابن ] أبي قحافة وأشميه رسول الله ﷺ علينا فنز وفا بني فزارة ، فلما دنوا من الماء أمرا أبو بكر فمرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرا أبو بكر فشئنا النارة فقتلنا على الماء من مر قبلنا ، قال سلة ثم نظرت الى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارم فشيت أن يسبقوني الى المجلس فوميت بسهم فوقع بينهم و بين الجبل ، قال فيشت جم أسوقهم الى أبي بكر حتى أتيته على الماء وفهم امرأة من فزارة عليها قشم من أحم ومهما ابنة لها من أحسن الدب ، قال فنفلني أبو بكر بينها ، (١) الفدع عمركة اعوجاج الرسة من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم الى افسيها . قال فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت ظم أكشف لها ثوبا ، قال فلتيني رسول الله بيناليج في السوق فقال في و عاسلة هب في المرأة » قال فقلت والله يارسول الله المجتنى وما كشفت لها ثوبا ، قال فسكت رسول الله بيناليج في السوق فقال و ياسلة هب في المرأة » قال فقلت يارسول الله بيناليج في السوق فقال و ياسلة هب رسول الله بيناليج و تركني حتى إذا كان من الغد لتيني رسول الله بيناليج في السوق فقال و ياسلة هب ألى المرأة فه أبوك » قال فقلت يارسول الله بيناليج في السوق فقال و ياسلة هب ألى المرأة فه أبوك » قال فقلت يارسول الله والله بيناليج في السوق فقال بيناليج ألى المرأة . قال بعث بها رسول الله بيناليج أسارى من المسلمين فقدام رسول الله واللهجيق من حديث عكره بين عمار به .

﴿ سر يه غر بن الناملك رضى الله عنه الى تُتربَّة من أرض هوازن وراه مكة بأربعة أميال ﴾
ثم أورد البيهتي من طريق الواقدى بأسانيده أن رسول الله ﷺ بعث عربين الخطاب رضى
الله عنه فى ثلاثين راكبا وممه دليل من بنى هلال وكانوا يسيرون الليل و يكنون النهار، فلما النهوا
الى بلادهم هربوا منهم وكر عمر راجعاً الى المدينة، فقيل له هل لك فى قتال خشم? فقال إن رسول الله
ﷺ لم يأمرنى إلا بقتال موازن فى أرضهم.

﴿ سرية عبد الله بن رواحة الى يسير (١) بن رزام البودى ﴾

ثم أورد من طريق ابراهم بن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهرى أن رسول الله ﷺ بمث عبد الله بن رواحة في ثلاثين را كباً فيهم عبد الله بن رواحة الى يسير بن رزام اليهودى حتى أنوه بخير، و بهنم رسول الله ﷺ بن رواحة فاثور بن رزام اليهودى حتى أنوه بخير، و بهنم رسول الله ﷺ بن رواحة فائور فتالوا أرسلنا اليك رسول الله ﷺ ليستمملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبهم في ثلاتين رجلا مع كل رجل منهم دديف من المسلمين، فلما بلغوا قرقرة نيلو وهي من خيبر على ستة أميال ندم يسير ابن واحدة فزجر بميره ثم ابن رواحة فزجر بميره ثم اقتحم يسوق بالتوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطمها، واقتحم يسير وفي يده غراش من شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة . وانكما كل رجل من المسلمين على شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة . وانكما كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجرهم شداً ولم يصب من المسلمين أحد ، و بصق رسول الله وريفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجرهم شداً ولم يصب من المسلمين أحد ، و بصق رسول الله يسالكين في شجة عبد الله بن رواحة فل تقيح ولم توزه حن مات .

﴿ سرية أخرى مع بشير بن معد ﴾

 الى بنى مرة من أرض فدك فاستاق فعمهم ، فقاتلو . وقتلوا عامة من معه وصير هو موشد صبراً عظها ، وقاتل فقالا شديداً ، ثم لجأ الى فدك قبات بها عند رجل من البهود ، ثم كر راجعاً الى المذينة .

قال الواقدي : ثم بعث المرم رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة فذ كر منهـــم أسامة من زيد ، وأبا مسمود البدري ، وكسب مِن عجرة . ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد لمرداس بن شهيك حليف بني مرة وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله ، وأن الصحابة لا.وه على ذلك حتى سقط في يده وندم على ما فعل . وقد ذكر همام القصة تونس من بكير عن ابن اسحاق عن شيخ من بني ملمة عن رجل من قومه أن رسول الله ﷺ بعث غالب بن عبد الله الحكمي الى أرض بني مرة فأصاب مرداس بن نهيك إ حليفا لهم من الحرقة فقتله أسامة . قال ابن اسحاق : غد تني محمد من أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال أدركته أنا ورجل من الأ نصار \_ يعني مرداس بن خميك\_] فلما شهرنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، فلم نغرَع عنه حتى قتلناه . فلما قدمنا على رسول الله مِنْظَيْنَةٍ أخبر ناه فقال : « يا أسامة من لك بلا إله إلا الله -فقلت إرسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل، قال « فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله » فوالذي بعثه بالحق ما زال مرددها على حتى تمنيت أن ما مضى من اسلامي لم يكن ، وأني أسلمت مومئذ ولم أقتله . فقلت ا إنى أعطى الله عهداً أن لا أقتل رجلا يقول لا إنه إلا الله أمداً ، فقال : « بمدى يا أسامة » فقلت بمدك. قال الامام احمد: حدثناهشم بن بشير أنبأنا حصين عن أبي ظبيان قال محمت أسامة بن زيد يحدث قال بعثنا رسول الله عَيْنَا لله الحرقة من جهينة ، قال فصبحناهم وكان منهم رجل اذا أقبل القوم كان من أشــدهم علينا ، وإذا أدمروا كان حاميتهم ، قال فنشيته أمَّا ورجل من الأ نصار، فلما تفشيناه ظل لا إله إلا الله فكف عنه الأ فصارى وقتلته ، فبلغ ذلك رسول الله يَتَلِينُ فقال « يا أسامة أفتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ » قال قلت يارسول الله إنما كان متموذاً من الفتل ، قال فـكر رها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلت إلا يومئذ . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه . وقال ابن اسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث الى بني الملوح بالكديد | وأمره أن يغير علمهم وكنت في سريته ، فحضينا حتى اذا كنا بالقديد<sup>(١)</sup> لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي فأخذناه ققال : إنى إنما جئت لأسلم ، قتال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضيرك رياط بوم وليلة، و إن كنت على غير ذلك استوتقنا منك، قال فأوثته رياطا وخلف عليه رو پجلا أسود كان معنا وقال : أمكث معه حتى نمر عليك فان فازعك فاحتر رأسه . ومضينا حيى

(١) كذا في الأصل والحلبية وهواسم مكان قريب من مكة .

أتينا بطن الكديد فترلنا عشية بمد المصر ، فبمثني أمحابي اليه فسمدت الى تل يطلمني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس ، فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحاعلي التل فقال لام أنه : إنى لأرى سواداً على هذا التل مارأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك ? فنظرت فقالت والله ما أقد منها شيئا ، قال فناوليني قوسي وسهمين من فيل فناولته فرماني بسهم في جنبي أو قال في جبيني فنزعته فوضعته ولم أتحرك ، ثم رماتي بالا خر فوضه في رأس منكي فنزعته فوضعته ولم أنحرك ، فقال لامرأته أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربعة لتحرك ، فاذا أصبحت فابتني سهمي فخذمها لاتصنهما على الكلاب، قال فأمهلنا حتى اذا راحت روايحهم وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة مرن الليل يا شننا علمهم الغارة فقتلنا واستقنا النع ووجهنا قافلين به وخرج صريخ القوم الى قومهم بقربنا، قال وخرجنا سراعاحتي ثمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه ، فالطلقنا به معنا وأنانا صريخ الناس فجاءًا مالا قبل لنا به، حتى اذا لم يكن بيننا وبينهم الا بطن الوادي من قديد بيث الله من حيث شاء ماه مارأينا قبل ذلك مطراً ولا حالاً ، وجاء ما لا يقدر أحد أن يقدم عليه ، فلقد رأينهم وقوةا ينظرون الينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ، وعُمِن نجدها أو نحدوها \_ شك النفيلي \_ فذهبنا سراعا حتى أسندنا مها في المسلك ، ثم حذرنا عنه حتى أعجزنا القوم عا في أيدينا . وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن اسحاق في روايته عبد الله بن غالب، والصواب غالب بن عبد الله كما تقدم . وذكر الواقدي هذه القصة باسناد آخر وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة وثلاثون رجلا . ثم ذكر البيهق من طريق الواقدي سرية بشير ابن سعد أيضا الى ناحية خيبر فلقوا جماً من المرب وغنموا فما كثيراً ، وكان بعثه في هذه السرية باشارة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، وكان معه من المسلمين ثلاثماثة رجل ودليله حسيل بن ثويرة وهو الذي كان دليل النبي ﷺ الى خيبر قاله الواقدي .

### ﴿ سرية أبي حدرد الى الفابة ﴾

قال بونس عن محد بن اسحاق: كان من حديث قصة أبي حدرد وغزوته الى الغابة ماحدثى المحمر بن عبد الله بن أسلم عن أبي حدرد قال: تزوجت اصاماً همن قومى فأصدقها ماتني دره، قال فاتيت رسول الله عليه أن أسلم عن أبي حدود قال: «كم أصدقت ؟ » فقلت ماتني دره، قال « سبحان الله والله فو كنتم تأخفونها من واد ما زدتم، والله ما عندى ما أعينك به » فلتبت أياما ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له وظاه بن قيس ـ أو قيس بن رظاء آ في يطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن مصد بالغابة مريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله يقتلي و وكان ذا اسم وشرف في جشم، قال فدعاني رسول الله يقتلي و وجلين من المسلمين قتال ه اخرجوا الى هذا الرجل

حتى تأتوا منه يخبر وعلى " . وقدم لنا شارة عبفاء فحيل عليه أحدا فرائة ما قامت به ضعفا حتى دعها الرجال من خلفها بأيدهم حتى استقلت وما كادت ، وقال ق تبلغوا على هذه " غرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى اذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكنت في ناحية وأمرت صاحبي فكذا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت لهما : إذا مجمعاني قعه كبرت وشدت في السكر فكبرا وشدا مى ، فوافة إنا كذلك نفتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى السكر فكبرا وشدا مى ، فوافة إنا كذلك نفتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى وقعة بن قيس فأخذ سيفه فجمل في عنته فقال : والله لأنيتن أمر راعينا ولقد أصابه شر ، فقال نفر عن معه وافق لا تذهب عن نكفيك ، فقال لا إلا أنا ، قالوا عن ممك : قال وافه لا يتبعني مشكم أحد ، وخرج حتى مر في فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده ، فوافة ما تكلم فوثيت اليه فحمز ن رأسه ثم شددت فاحية المسكر وكبرت وشد صاحباى وكبرا ، فوافة ما تكلم فوثيت اليه كان فيه عندك (أبكل ما قدر وا عليه من نسلهم وأبناهم وما خف معهم من أموالم ؟ واستقنا إبلا كان فيه عندك (1) بكل ما قدر وا عليه من نسلهم وأبناهم وما خف معهم من أموالم ؟ واستقنا إبلا كلن قيم عندي ون فاصدا في فيعت إلى أهل .

### ﴿ السرية التي قتل فيها علم بن جثامة عامر بن الأضبط ﴾

قال ابن اسحاق : حدثني بزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن عبد الله بن أبي حدود عن أبيه قال : بستنا رسول الله وتلايق الى أضم في نفر من المسلمين منهم ۽ أو قتادة الحارث بن ربسي وسحل ابن جنامة بن قيس فخرجنا حتى اذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر بن الأضبط الاشجى على قمود له مع متيم له ووطب من ابن فسلم علينا بتحية الاسلام فأسكنا عنه ، وحل عليه محلم بن جنامة فتقله لتقول كن يبنه و بينه وأخذ بميره ومتيمه ، فلما قدمنا على رسول الله بيني أخير أله الخير قائل فينا الترآن ( يا أبها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألق اليكم السلام لست مؤمنا تبتمون عرض الحياة الدنيا فعند الله مناتم كثيرة كذيك كنتم من قبل فن الله عليكم فنبينوا إن الله كان عاقب عن محد بن اسحاق عن مزيد بن عبد الله بن قسيط عن التمتاع بن عبد الله بن أبي حدود عن أبيه فذ كره .

قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر محمت زياد بن صعيرة بن سمد الضبري يحدث عن عن عن عن الزبير عن أبيه وعن جده قالا \_وكانا شهدا حنينا ـقالا : فصلى رسول الله ﷺ صلاة الظهر فقام الى عبينة بن بدر فطلب بدم عامر بن الأضبط الاشجى وهوسيد (1) كذا في الأصول والذي في ابن هشام : فوالله ما كان الا النجاء ممن فيه عندك عندك الخ.

عامرهل لسكم أن تأخفوا منا الآن خمسين بديراً وخمسين اذا رجعنا الى المدينة ? وقال عبينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساده من الحزن مثل ما أذاق نسائى ، فقال رجل من بني ليث يقال بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساده من الحزن مثل ما أذاق نسائى ، فقال رجل من بني ليث يقال له ابن مكيتل وهو قصير من الرجل قتال : فرسول الله وقيائية «هل كنم وردت فشر بت (۱) أولاها ففرت أخراها استن اليوم وغير غدا ، فقال رسول الله وقيئية «هل لحم أن تأخذوا خمسين بديراً الآن وخمسين اذا رجعنا إلى المدينة ؟ ، فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية ، فقال قوم محلم بن جنامة إيتوا به حتى يستغفر له رسول الله وقيئية «الهم لانغفر لحلم ، قالما الله عن علما لانغفر لحلم ، قالما النهي تينينية «الهم لانغفر لحلم ، قالما الله عنفر أو به . قالما النها وتينا النها تينينية «الهم لانغفر لحلم ، قالما النها وزنه ليتلق دعوته بطرف ثو به .

قال محمد من اسحاق : رهم قومه أنه استخر له بعد ذلك . وهكذا رواه أبو داود من طو يق حاد ان سلمة عن ابن اسحاق ، و رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الاحر عن ابن اسحاق عن محمد من جعد من جعد من جعد من زيد بن ضميرة عن أبيه وحمه فذكر بعضه ، والسواب كا رواه ابن اسحاق عن محمد من جعد من جعد من زياد من سعد من ضميرة (٢٠ عن أبيه وعن جده وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن من أبيه وجده بنحوه كا تقدم .

وقال ابن اسحاق : حدثنى سالم أو النصر أنه قال لم يقبلوا الدية حتى نام الاقرع من حابس فحلا بهم وقال بامعشر قيس سألسكم رسول الله يتلائق قنيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فنستموه إلاه أقامنتم أن يفضب عليكم رسول الله يتلائق فينضب الله لفضه ويلمنكم رسول الله يتلائق فيلمنكم الله بلمنته لما كافر التسلما بالله رسول الله يتلائق فيلمنكم الله بالمنته الما التنبيل كافر ماصلى قط فلايطاب دمه، فلما قال ذلك لهم أخفوا الدية . وهذا منقطع معضل وقد روى ابن اسحاق عن لا يتهم عن الحسن البصرى أن محل لم ألمل جل المعالمة والسلام قال له و أمنته نم عند لا يتهم عن الحسن البصرى أن محل لما جل المعالمة على ما المحلق على المحلودة متى واروه فيلم رسول الله يتلائق نقال ان الأرض ثم دفتوه فلنظته الأرض ثم دفتوه فلنظته الأرض ثم دفتوه فلنظته الأرض من موشر منه ولكن الله أواد أن يسلم فى حرم ما يبنكم لما أرا كم منه وقال ابن جربر ثنا وكيم ثنا جربر عن ابن اسحاق عن فن عن ابن عمر قال : بعث رسول الله يتلائق نقل ابن المراح وكانت بينهم هنة فى الجاهلية وقال ابن جربر ثنا وكيم ثنا جربر عن الأضبط فياهم بتحية الاسلام وكانت بينهم هنة فى الجاهلية علم ن بخامة مبدئا فاقديم على بن الأضبط فياهم بتحية الاسلام وكانت بينهم هنة فى الجاهلية ومول الله يتلائق تشكم فيه عيينة والاهرع قال الاقرع : يوسول الله ويتلائق فن المن والمعربة عن ين حديدة والاهرع قال الاقرع : يوسول اله ويتلائق في عيينة والاهرع قال الاقرع : يوسول إلى المول الفلامة وفيا بن هشام : ذياد بن ضميرة بن صديرة بن صدر (١) في ابن هشام : ذياد بن ضميرة بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن مدر بن صدر بن مدر بن صدر بن مدر بن صدر بن صدر بن مدر بن صدر بن مدر بن صدر بن مدر بن مدر بن صدر بن سدر بن صدر بن بن صدر بن بن صدر بن بن صدر بن مدر بن بن صدر بن بن صدر بن صدر بن مدر بن صدر بن صدر بن سدر بن صدر بن صدر بن بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن مدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن سدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن صدر بن حدود بن سدر بن صدر بن صدر بن صدر بن سدر بن صدر بن صدر بن سدر بن سدر بن صدر بن سدر بن صدر بن سدر 
الله سن البوم وغير عدا ، قتال عبينة : لا واف حتى تدوق نساؤه من النكل ما ذاق نسائي فجاء علم في بردين فجلس بين يدى رسول الله وقطي الستنغر له فقال رسول الله وقطي و لا غفر الله الله على بردين فجلس بين يدى رسول الله وقطي الستنغر له فقال رسول الله وقطي و لا غفر الله و فقال و إن الأرض لتقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أواد أن يعظكم من حرستكم » ثم طرحوه في جبل فالقوا عليه من الحجارة وترات ( يأبها الذين آمنوا اذا ضر يتم في سبيل الله فتبينوا ) الآية . وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهرى و رواه شعيب عن الزهرى عن عبد الله ابن وهب عن قبيصة بن ذؤيب نحوه في النصب المن وهب عن قبيصة بن ذؤيب نحوه في النصب المن وكذلك رواه البيهي عن المامن البصرى بنحوها القات وقال وفيت نزل قوله تعالى ( يأبها الذين آمنوا اذا ضر بتم في سبيل الله فتبينوا ) الآية .

قلت : وقد تمكَّلمنا في سبب نزول هذه الآية وممناها في النفسيريما فيه الكفاية ولله الحد والمنة . ﴿ سرية عبد الله بن حذافة السهي ﴾

ثبت فى الصحيحين من طريق الاعش عن سعد من عبيدة عن أبى عبد الرحمن الحبل عن على من أبى طالب قال: استعمل الذي تشكيل رجلا من الانصار على سرية بعنهم وأمرهم أن يسمعوا له و يعليموا ، قال فاخضبوه فى شئ قفال اجموا لى حطباً فجمعوا فقال أوقدوا ناراً قا وقدوا ثم قال أم بأمركم رسل الله تشكيل الله الله الله الله عنه الله وسفوه إلى بعض وقالوا إنما فررة إلى رسول الله تشكيل من النار ، قال فسكن غضبه وطفئت النار ، فلما قدموا على الذي تشكيل فررة إلى رسول الله تشكيل من المروف عوسده القصة ثابتة أيضاً ذكر وا ذلك له قفال « لودخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة فى المروف ع وهده القصة تابتة أيضاً فى الصحيحين من طريق يعلى من مسلم عن سعيد من جبير عن امن عباس وقد تسكلمنا على هذه عافي فيه كناية فى النسير وقد الحدوالمنة

### بسم الله الرحن الرحم ﴿ عرة القضاء ﴾

و يتال القصاص ورجحه السهيل و يقال عرة القصية فالاولى قضاء عما كان أحصر عام الحديبية والناتى من قوله تعالى (والحرمات قصاص) والثالث من المقاضاة التي كان فاضاهم عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا ثم يأتى في العام القابل ولا يعنفل مكة الافى جلبان () السلاح وأن لا يقيم أ كثر من نلانة أيام وهنف السمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الفتح المباركة ( لقد صدف الله رسوله

 (١) الجلبان بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب من الادم يوضع فيه السيف وقيسل القوس والسيف ونحوه. الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاه الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ) الا ية . وقد تمكاهنا علمها مستقمى فى كتابنا التضير عا فيه كفاية وهى الموعود بها فى قوله عليه الصلاة والسلام لعمر من الخطاب حين قال له ألم تمكن عمدتنا أمّا سسناتى البيت ونطوف به ? قال « بلى أفأخبر تك أنك تأتيه علمك هذا ? » قال لا قال و فانك آتيه ومطوف به » وهى المشار النها فى قول عبد الله من رواحة حين دخل بين يعنى رسول الله يَتَنِينَ الله من عرم عرة القضاء وهو يقول:

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كاضربناكم على تنزيله

أى هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله عَيْنِ جاءت مثل فلق الصبح.

قال ابن اسحاق : فلما رجع رسول الله على من خير الى المدينة أقام بها شهرى ربيع وجاديين ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا يبعث فع بين ذلك سراياه ثم خرج من ذى القعدة فى الشهر النبى صده فيه الشركون مستمراً عرة القصاه مكان عمرته التى صده عنها . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدئل و يقال لها عرة القصاص لأنهسم صدوا رسول الله يتليين منهم فدخل مكة فى ذى التمدة فى ذى التمدة فى الشهر الحرام من سنة ست فاقتصى رسول الله يتليين منهم فدخل مكة فى ذى التمدة فى الشهر الحرام الذى مدوه فيه من سنة سع ، بلغنا عن ابن عباس أنه قال فائزل الله تعالى فى ذلك ( والحرمات قصاص ) وقال معتمر بن سلبان عن أبيه فى مناذيه لما رجم رسول الله يتليين من خيير أنا ملك المدينة و بعث سراياه حتى استهل ذى القعدة فنادى فى الناس أن تجبروا المعرة فتجهزوا وحرجوا الى مكة .

 أن رماوا الأشواط الثلاث وأن بمشوا ما بين الركنين ، ولم بمنعه أن يأمرهم أن رماوا الأشواط كلها إلا الابقاء عليهم . قال أبو عبد الشور واه أبو سلمة \_ يسنى حماد بن سلمة \_ عن أبوب عن سعيد عن ابن عباس قال : لما قدم النبي ﷺ لعامهم الذي استأمن قال « ارماوا ليرى | المشركون قوتسم » و ] المشركين من قبسل قسيقمان . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد وأسند البهمتي طريق حماد بن سلمة . وقال البخاري ثما على بن عبد الله ثنا سفيان ثمنا اسماعيل بن أبي خالد معم بن أبي أوني يقول : لما اعتمر رسول الله على المتام وسول الله يؤذوا رسول الله ﷺ وسيأتي بقية السكلام على هذا المتام

قال ابن اسحاق : وحدثني عبـــد الله بن أبي بكر أن رسول الله بَيَّتِيَاتِيْرُ حين دخل مكة في تلك الممرة دخلها وعبد الله من رواحة آخذ بخطام اقته يقول :

> خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله يارب إلى مؤمن بقيله أعرف حتى الله فى قبوله نمن قتلنا كم على تأويله كا قتلناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

قال این هشام : ممن تعلنا کم علی تأویله الی آخر الا بیات لهار بن یاسر فی غیر هذا الیوم \_ یسی
برم صغین \_ قاله السهیل قال این هشام : والدلیسل علی ذلك أن این رواحة إنما أراد المشركین
والممشركون لم یقروا بالتنزیل و إنما یقاتل علی التأویل من أقر بالتنزیل ، وفیا قاله این هشام نظر فان
الحافظ اللیمهی روی من غیر وجه عن عبد الرزاق عن مصد عن الزهری عن أنس قال : لما دخسل
الزی محلیق مكة فی عمرة القضاء مشی عبد الله بن رواحة بین یدیه وفی روایة وهو آخذ بدرزه
وهر یقول :

خلوا بني الـكفار من سبيله قد تزل الرحمن في تنزيله بأن خدير التنتل في سبيله أنحن قتلناكم على تأويله وفي رواية بهذا الاسناد بسينه :

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا بزيل الهام عن متيله ويذهل الخليـــل عن خليله يلوب إنى مؤمن بقيله

 الشندون حوله وعبد الله بن رواحة يقول:

سے اللی لادن إلادینه سے اللی عد رسوله خاوا من الكفار عن سبيله

قال موسى بن عقبة عن الزهرى : ثم خرج رسول الله يَتَطِيقُة من العام القابل من عام الحديدية

معتمراً في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صد المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الاداة كلها الحجف والمجان والرماح والنبل ودخاوا بسلاح الراكب السيوف وبعث رسول الله ﷺ بين يديه جعفر من أبي طالب إلى ميمونة بفت الحارث العامرية فحطها عليه فجعلت أمرها إلى المباس وكان تحتــه أختها أم الفضل بقت الحارث فزوجها المباس رسول الله ﷺ فلما قدم رسول الله ﷺ أمن أصحابه قال ﴿ اكشفوا عن المناكب و اسعوا في العلواف ، ليرى المشركون إ جلدهم وقوتهم وكان يكايدهم بكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والفساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله عَيَيَاتِينَ وأصحابه وهم يطوفون بالبيت وعب الله من رواحة برنجز بين يدى رسول الله وَيُؤْكِنَةُ مَنُوشِحًا بِالسيفُ وهو يقول :

> خاوا بني الكفار عن سبيله أنا الشهيد أنه وسوله قد أنزل الرحن في تنزيله في محف تنلي عبلي رسوله فاليوم فضربكم عملى تأويله كا ضربناكم عملى تنزيله ضربا بزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليسل عن خليمه

قال: وتنيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله يَتَطَائِّوْ غيظاً وحنقاً ، ونفاسة وحسداً ، وخرجوا الى الخندمة فقام رسمول الله ﷺ بمكة وأقام ثلاث ليال ، وكان ذلك آخر القضية وم الحديبية ، فاما أنى الصبح من اليوم الرابع أناه سهيل بن عرو وحويطب بن عبد المزى و رسول الله علي في مجلس الانصار يتحدث مع سمد بن عبادة فصاح حويطب بن عبد المزى: ننا شدك الله والمقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث ، فقال سعد بن عبادة : كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك والله لايخرج ، ثم نادى رسول الله ﷺ سهيلا وحو يطباً فقال: « إنى قد نـكحت فيكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنم الطمام فنأكل وتأكلون ممنا ، فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا، فأمر رسول الله ﷺ أبا رافع فَأَذَنَ بِالرحيلِ ، و رَكَب رسول الله ﷺ حتى نزل ببطن سرف وأقام المسلمون وخلف رسول الله ﷺ أبا رافع ليحمل ميمونة ، وأقام بسرف حتى قدمت عليمه ميمونة وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء

وأذى من سفهاه المشركين ومن صبياتهم ، فقامت على رسول الله عِين الله عَلَيْ بسرف فبني مها ثم أدلج فسار حتى أثى المدينة ، وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرف بعسد ذلك يحين ، فاتت حيث بني مها رسول الله عَيَالَيُّهُ . ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال : وأنزل الله عز وجل في قاك العمرة ( الشير الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) فاعتمر رسول الله ﷺ في الشهر الحرام الذي صدّفيه . وقد روى ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحواً من هـ ذا السياق ، ولهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متمددة فني صحيح البخاري من طريق فليح بن سلمان عن فافع عن ابن عر أن رسول الله عَيَيْكِيَّة خرج معتمرا ، فحال كفار قريش بينه و بين البيت ، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام القبل ولايحمل سلاحا إلا سيوفا ، ولا يقيم مها إلا ما أحبوا ، فاعتمر من العام المقبــل فدخلها كما كان صالحهم ، فلما أن أقام مها ثلاثًا أمر وه أن يخرج فخرج . وقال الواقدي : حدثني عبد الله مِن مَافِر عن أبيه عن ابن عمر قال : لم تـكن هذه عمرة قضاء و إنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتم وا من قابل في أالشهر الذي صدهم فيمه المشركون وقال أم داود ثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عرو بن ميمون صمحت أبا حاضر الحيرى يحدث أن ميمون بن مهران قال: خرجت مشمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة و بعث معي رجال من قومي مهدى ، قال فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونًا أن نه خل الحرم ، قال فنحرت الهدى مكانى ثم أحلت ثم رجمت ، فاما كان من العام القبل خرجت الاقضى عرتى فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدى فان رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا الهـــدى الذي نحر وا عام الحديبية في عمرة القضاه . تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عبَّان بن حاضر الحيري عن ابن عباس فذكره . وقال الحافظ السهق أنبأنا الحاكم أنبأنا الاصر ثنا احمد بن عبعه الجبار ثنا ونس بن بكيرعن ابن اسحاق حدثني عمر و بن ميمون قال : كان أنى يسأل كثيراً أهل كان رسول الله عَلَيْتُهُ أمدل هدمه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت ? ولا يجد في ذلك شيئاً ،حتى صحمته يسأل أبا حاضر الحيرى عن ذلك فقال له: على الخبير سقطت ، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فاهديت هـ ديا غالوا مبنناو من الديت، فنحرت في الحرم و رجعت إلى المن وقلت لي برسول الله ﷺ أسوة، فلما كان المام المتيل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت على بعد أم لا ؟ قال فعم قابدل ، قان رسول الله عَلَيْنَ وأصحابه قد أبدلوا الهـدي الذي نحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء، فعزت الابل علم فرخص لهم رسبول الله عِيَالِيَّة في البقر.

وقال الواقدى : حدثنى غاتم بن أبي غاتم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : جمل وسول الله وَيُتَّافِينَ الحبية بن جندب الأسلمى على هــديه يسير بالهدى أمامه يطلب الرعى فى الشجر معه أربعــة

فتيان من أسلم ، وقد ساق رسول الله ﴿ لِلَّهِ فِي عَرْةِ القَصْيَةِ سَيْنِ مِدنَةٍ . فحد نني محمد من نسم المجمر عن أبيه عن أبي هر مرة قال : كنت مع صاحب البعن أسوقها . قال الواقدي وسار رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يلمي والمسلمون مه يلبون ، ومضي محمد من مسلمة بالخبل الى مر الظهران فيجد بها خراً من قريش ، فسألوا محمد من مسلمة ? فقال هذا رسول الله ﷺ يصبح هذا المتزل غدا إن شاء الله ، و رأوا سلاحا كثيراً مع بشير من سعد ، فخرجوا سراعا حتى أثوا قريشا فاخبروهم بالذي رأوا من السلاجوالليل ، فغزعت قريش وقالوا والله ما أحدثنا حدثا وإناعلي كتابنا وهدنتنا ففيم يغزونا محد في أصحابه ? ونزل رسول الله عِيَالِيْقِ مر الظهران ، وقدم ر- ول الله عِيْلِيْقِ السلاح الى بطن يأجع حيث ينظر الى أُ نصاب الحرم ، و بمثت قريش مكر زين حفص بن الاحنف في نفر من قريش حتى لقوه ببطن يأجج ورسول الله ﷺ في أصحابه والهدى والســلاح قــد تلاحقوا ، فقالوا بإعمـــد ماعرفت صغيراً ولا كبيراً بالفدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لاتدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، فقال الذي عَبِّئاتِين ﴿ إِنِّي لا أُدخل عليهم السلاح » فقال مكرز من حفص: هذا النبي ﷺ خرجت قريش من مكة الى رؤس الجبال وخاوا مكة وقالوا لاننظر اليه ولا إلىأصحابه، فامر رسول الله ﷺ الهدى أمامه حتى حبس بذي طوى ، وخرج رسول الله ﷺ وأصحابه وهو عــلى ناقته القصواء وهم محــدقون به يلبون وهم متوشحون السيوف ، فلما انتهى إلى ذي طوى وقف على فاقته القصوا، وابن رواحة آخذ بزمامها وهو يرتجز بشعره ويقول:

خاوا بني الكفار عن مبيله إلى آخره

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله والمستخدم وابعة مسيحة وابعة مندى من دى التمدة سنة سبع - فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم هى يترب ، عامر رسول الله والله الأسود، فقالت قريش: مارضون بلشى أما أنهم لينغرون نفر الظباء، فضل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة . قال أبو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس أن رسول الله وَ الله عَلَيْهِ صَل ذلك في حجة الوداع . تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال أبو داود ثنا أبو سلمة موسى ثنا حماد -- يعنى ابن سلمة -- أنبأنا أبو عاصم الننوى عن أبي الطفيل قال قلت لاين عباس مرعم قومك أن رسول الله وَاللَّهُ عَد رمل بالبيت وأن ذلك سنة ? فقال: صدقوا وكذبوا، قلت ماصدقوا وما كذبوا ? قال صدقوا رمل رسول الله ﷺ ، وكذبوا ليس يسنة ، إن قريشاً زمن الحديبية قالت دعوا محداً وأصحابه حتى بموتوا موت النغف ، فلما صالحو، على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا عكة ثلاثة أيام فقام رسول الله بَيَّاكِيَّة والمشركون من قبل قميقمان، فقل رسول الله بينيانية لأصحابه و ارماوا بالبيت الاتا ، قال وليس بسنة . وقد رواه مسار من حديث معيد الجر برى وعبد الله من عبد الرحن من أبي حسين وعبد الملك من سعيد من أبجر اللائمم عن أى الطفيل عامر من واثلة عن ابن عباس به نحوه . وكون الرمل في الطواف مسنة مذهب الجيه ر ، **مِن رسول الله ﷺ ومل في عرة القضاء وفي عرة الجعرانة أيضاً كما رواه أبو داود وان ماجه من** حديث عبد الله بن عبان بن خدم عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذ كره . وثبت في حديث جار عند مسلم وغيره أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف، ولهــذا قال عمر من الخطاب فم الرملان وقد أطال الله الأسلام ? ومم هذا لا نترك شيئًا فعله رسول الله ﷺ ، وموضع تقرير هذاً كتاب الاحكام . وكان ان عباس في المشهور عنه لا رى ذلك سنة كا ثبت في الصحيحين من حــديث سفيان من عيينة عن عمرو من دينارعن عطاء عن امن عباس قال : إنما سعى النبي صلى الله عليمه وسلم بالبيت و بالصفا والمروة ليرى المشركين قوته . لفظ البخارى . وقال الواقدى : لما قضى رسول الله ﷺ نسك في القضاء دخل البيت فلم بزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكمة ، وكان رسول ﷺ أمره بذلك ، فقال عكرمة بن أنى جبل : الله أ كرم الله أبا الحسكم - بن لم يسمم هذا المبد يقول ما يقول 1 1 وقال صفوان بن أمية : الحد لله الذي أذهب أي قبل أن برى هذا . وقال خالد من اسيد : الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما سهيل بن عمرو ورجال منه لمنا سمموا بذلك غطوا وجوههم . قال الحافظ البنهتي : قند أ كرم الله أكترم بالاسلام .

قلت : كذا ذكره البيهتي من طريق الواقدى أن هذا كان في عمرة القضاه ، والمشهور أن ذلك كان في عام الفتح والله أعلم .

### ﴿ وأما قصة تزويجه عليه السلام يميمونة ﴾

فقال ابن اسحاق : حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي تجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله وسيح الله وسيح الله عن المن عباس أن رسول الله وسيح الله وسيح الله وسيح الله الله الله وسيح عباس أن رسول الله وسيح عبد المطلب . قال ابن هشام : كانت جعلت أمرها الى أختها أم الفضل ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس ، فزوجها وسول الله وسيح وأصدقها عنه أربعالة درم . لود كر السهيل أنه لما إنتهت البها خطبة رسول الله وسيح واكبر أو المرأة مؤمنة إن وهبت نفسها قانبي إن أواد النبي أن لرسول الله وسيح الله عن عالم من الله وسيح الله وسيح من عن عكرمة عن المن عباس أن رسول الله والله والله الله والله عن عكرمة عن المربعي (1) ووروى الله والله والله والله والله والله عن عكرمة عن المربعية (1) ووروى الله الله والله والله الله والله الله عن عمر الله والله الله والله الله والله عن عالم الله وله عن عالم الله وله عن المن عباس أن رسول الله وسيح الله الله على الله وله كان عرام أي في شهر حوام كما قال الشاعر :

قتارا ابن عنان الخليفة محرما فدعا فلم أر مثله مخذولا أى في شهر حرام .

قلت : وفي هذا التأويل نظر ، لأن الرواية متظافرة من ابن عباس بخلاف ذلك ولا سيا قوله 
تروجها وهو محرم و بني بها وهو حلال، وقد كان في شهر ذى القعدة أيضا وهو شهر حرام . وقال محد بن 
يحبى الذهل : ثنا عبد الرزاق قال قال لى الثورى : لا يلتفت إلى قول أهل المدينة . أخبر في عمر و عن 
أبى الشمثاء عن ابن عباس أن رسول الله بيني تروج وهو محرم ، قال أو عبد الله قلت لسبد الرزاق 
روى سفيان الحديثين جميداً عن عمر و عن أبى الشمثاء عن ابن عباس وابن خنيم عن سميد بن 
جبير عن ابن عباس أ قال فيم أما حديث ابن خنيم فد ثنا هاهنا - يسنى باغين .. وأما حديث عرو 
فد ثنا نم ... يعنى يمكة - و أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر و بن دينار به ، و في صحيح 
فد ثنا نم ... عن طريق الأوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ويستيالة بعد ما أحل . 
البخارى من طريق الأوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ويستيالة بن عباس 
عرم . فقال سعيد بن المديب : وهم ابن عباس و إن كانت خالته ، ما تزوجها إلا بعد ما أحل . 
وقال بونس عن ابن المحلق حداثي بقية عن سعيد بن المديب أنه قال : هذا عبد الله بن عباس 
نرعم أن رسول الله يشتالي نكح ميمونة وهو محرم فذكر كلته ، إنما قدم رسول الله يشتيلي مكة 
خكان الحل والذكاح جيما فشه ذلك على ابن عباس . وروى سام وأهل السنة من ما طرق عن

(١) كذا في المرية والتيمورية وفي الحلبية السهيلي

يزيد بن الأصم العامرى عن خالت ميمونة بقت الحارث قالت: تزوجنى وسول الله ﷺ وتحن حلال بسرف . لكن قال الترمذى وي غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة . وقال الحافظ البهتى أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محد بن عبد الله الاصفهافي الزاهد ثنا المهاعيل بن اسحاق الفاضى ثنا سلمان بن حرب ثنا حاد بن زيد ثنا مطر الوراق عن ربيمة بن أبي عبد الرحن عن سلمان بن يسار عن أبي وافع قال : تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال و بني بها وهو حلال و كنت الرسول بينهما . وهكذا و واه الترمذى والنساني جيماً عن تغيية عن حاد بن زيد به ، ثم قال الترمذى حسن ولا نعلم أحمداً أسنده عن حماد عن مطر و رواه مالك عن ربيمة عن سلمان مرسلا ، و رواه سلميان بن بلال عن ربيمة مرسلا قلت: وكانت وقاتها بسرف سنة ثلاث وستين ويقال سنة ستين رضى الله عنها

### ﴿ ذَكَرَ خَرُوجِه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته ﴾

قد تقدم ما ذكره موسى من عقبة أن قريشاً بعثوا اليه حويطب من عبدالعزى بعد مضي أربعة الإم(١) ليرحل عنهم كما وقم به الشرط ،فمرض علمهم أن يممل ولمة عرسه بميمونة عندهم و إنما أراد تأليفهم بذلك فانوا عليه وقالوا بل اخرج عنا ، فخرج وكذلك ذكره ابن اسحاق (١) وقال البخاري حدثنا عبيد الله من موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعمة فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام، فلما كُتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضي عليه عمد رسول الله ، قالوا لانقر مهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد من عبد الله قال ه أنا وسول الله وأنا محمد من عبد ألله ، ثم قال لعل ان أبي طالب ﴿ أَمْمُ رَسُولُ الله ﴾ قال لا والله لا أمحوك أبداً ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضي عليه محدمن عبدالله لا يدخل مكة إلاالسيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ، وأن لا عنم من أصحابه أحداً أراد ان يقم بها، فلما دخل ومضى الاجل أتوا عليًا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقـــه مضى الاجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسملم فتبعنه ابنة حزة تنادى ياعم ياعم فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحماتها فاختصر فمها على و زيد وجعفر فقال على : أَمَّا أَخَذَتُهَا وهي ابنة عمى وقال جعفر : ابنــة عمى وخالتها تحتى ، وقال زيه : ابنة أخي فقضى مها النبي ﴿ لِلَّهِ اللَّهَا وَقَالَ « الخالة عَنْرُلة الأم ، وقال لعملي « أنت مني وأنا منك » وقال لجمفر « اشهت خَلْقي وخُلْقي » وقال لزيه « أنت أخونا ومولانا » قال على ألا تغزوج ابنة حمزة ، قال « إنها ابنة أخى من الرضاعة » . (١-١) كذا في الاصل وفي سيرة ابن هشام : ثلاثة أيام وأنَّاه حو يطب في اليوم النالث .

تفرد به البخارى من هذا الرجه وقد روى الواقدى قصة أبنة حرة فقال حدثنى ابن أبي حبيبة عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن محارة ابنة حرة بن عبد المطلب وأمها سلمى بغت 
عيس كانت بمكة ، فلما قدم رسول الله على بن أبي طالب رسول الله على نقال: علام فترك 
ابنة عمنا يتبعة بين ظهر انى المشركين 1 فلم ينه النبي على عن إخراجها ، غرج بها فتكلم ذيد بن 
حارثة وكان وصى حرة ، وكان النبي على الله المناف والدة وأنا أحق بها لمكان خالها عندى أساء بغت 
بها ابنة أشى ، فلما معمع بذلك جعفر قال الخالة والدة وأنا أحق بها لمكان خالها عندى أساء بغت 
عيس وقال على : ألا أرا كم مختصمون هي ابنة عمى وأنا أخرجها من بين أظهر المشركين . وليس 
عيس وقال على : ألا أرا كم مختصمون هي ابنة عمى وأنا أخرجها من بين أظهر المشركين . وليس 
لمكم المها سبب دوني وأنا أحق بها منكم قتال النبي على «أنا أحكم بينكم ، أما أنت يازيد فولي 
ولا تنكح المرأة على خالها ولا على عمها » فقضي بها لجعفر . قال الواقدى : فلما قضى بها لجعفر قال ولاسول الله على النب على إسول الله على طول والله على على الله عليه والم ، فقال لا ما هذا ياجعفر ? » قتال يارسول الله عن من الرضاعة » 
النجاشي إذا أرضي أحما ظام فعبل حوله ، فقال لذبي بيني يقول و ما هذا ياجعفر ؟ » قتال يارسول الله عن من الرضاعة » 
النجاشي إذا أرضي أحما ظام فعبل حوله ، فقال لذبي يتيني يقول و ها جون و من جون أبا الملة » . 
فز وجها رسول الله قوشي سالمة بن أبي سلمة ، فكان الذبي يتيني يقول و ها جون و من جون يت أي سلمة » . 
فز وجها رسول الله توقيق سلمة ، في كان الذبي يتين يقول و هل جون يت أيا سلمة » . 
فز وجها رسول الله توقيق سلمة ، في كان الذبي قطال على الموادة والماد » . 
فر حزيت أيا سلمة ، في كان الذبي عكل المناء الم المه المناء على عرب أبا المه المه المه المه المه المه بن أبي سلمة ، في كان الذبي على المه المه المه المه بين يت أيا المه المه المه المه المه المه بين المه المه بين المه المه المه بين المه المه بين المه المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بين المه بينا المه بين المه بين المه بين الم

قلت : لانه ذكر الواقدي وغيره أنه هو الذي زوج رَسُولَ الله ﷺ إمه أم سلمة ، لانه كان أكبر من أخيه عمر من أبي سلمة والله أعلم .

قال ابن اسحاق : و رجع رسول الله ﴿ كَالِيَّةِ إِلَى المدينسة في ذى الحجة ، وتولى المشركون تلك الحجة ، قال ابن هشام : و أنزل الله في هذه العمرة فيا حدثني أبو عبيدة قوله تمالى ( لقد صدق الله رسله الرفيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تمنين رقسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلى من ون ذلك فتحا قريبا ) [ يعني خيبر ] .

#### فصل

ذكر البهبق هاهنا سرية ابن أبي الموجاء السلمي الى بني سلم، ثم ساق بسنده عن الواقدي حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهرى الل : لما رجع رسول الله و المسلمين من همرة القضية رجع في ذى الحجة من سسنة سبع، فيمث ابن أبي الموجاء السلمي في خسين فارسا غرج السين إلى قومه لحذره وأخبرهم فجموا جما كثيراً وجاءهم ابن أبي الموجاء والقوم معدون، فلسا أن رأوم أصحاب رسول الله والحيات ورأوا جمهم دعوهم إلى الاسسلام، فرشقوم بالنبل ولم يسموا قولم وقالوا لا حلجة لنا إلى ما دعوتم اليه فرموهم ساعة وجعلت الامداد تأتى حتى أحدقوا بهسم من كل جانب، فقاتل القوم قنالا شديداً حتى قتل عامهم ، وأصيب ابن أبى العوجاء يجراحات كذيرة فتحامل حتى رجع الى المدينة بمن بقى معه من أصحابه فى أول يوم من شهر صفر سنة ثمان .

فصل : ظل الواقدى فى الحجة من هذه السنة .. يعنى سنة سبع .. رد رسول الله بَيُطُهُمُ المِنته زيفب على زوجها أبى العاص من الربيع وقد قدمنا السكلام على ذلك ، وفها قدم حاطب من أبى بلتمة من عند المتوقس ومعه مارية وسيرين وقد اسلمنا فى الطريق ، وغلام خصى . ظال الواقدى : وفها اتخذ رسول الله يَجَلِيْنُهُمُ منبره درجتين ومقعده ، ظال والنبت عندنا أنه على فى سنة عمان .



# ﴿ رب يسر وأعن بحولك وقوتك ﴾

# سنة عانمن الهجرة النبوية

﴿ فصل فى اسلام عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وعبَّان بن طلحة بن أبي طلحة رضى الله عنهم ﴾ وكان قدومهم في أوائل سنة ثمان على ما سيأتي

قد تقدم طرف من ذلك فيا ذكره ابن اسحاق بعد مقتل أبى رافع البهودى (١) وذلك في سنة خس من الهجرة ، واعا ذكره الحافظ البهتي ها هنا بعد عرة القضاء فروى من طريق الواقدى أنبأنا عبد الحيد بن جعفر عن أبيه قال عرو بن العاص : كنت للاسلام مجانبا معاندا ، حضرت أنبأنا عبد الحيد بن جعفر عن أبيه قال عرو بن العاص : كنت للاسلام مجانبا معاندا ، حضرت أنبانا عبد المنشر كبن فنجوت ، عم حضرت الخندق فنجوت ، قال فقلت في فنضى كم أوضع والله ليظهرن محدا على قريش فلحت عالى بالزهط وأقالت من الناس \_ أى من التنابع \_ فلما حضر الحديبية وافعرف رسول الله بينياني في الصلح ، ورجعت قريش إلى مكه : جملت التنابع عدد قابلا مكم بالمحابه ما مكه يمنزل ولا الطاقف ، ولا شي خير من الخروج ، وأنا بعد أنى عن الاسلام ، وأرى لو اسلت قريش كلها لم أسلم ، فقدت مكه وجعت رجالا مرت قوى وكانو برون رأبي و يسمون مني و يقدمونني فها لمهم ، فقلت لم كيف أنا فيكم تألوا فو رأينا ومدوهنا وأنى والله لارى أمر محدد أمراً يملو الامور علواً منكراً ، وأنى قد رأبت رأيا قالوا وما هو قلت فلحق بالنجاشي فنكون سه ، فان يظهر محد كنا عند النجاشي و إنى قد رأبت رأيا قالوا فو المحدد المحدد النجاشي فنكون سه ، فان يظهر محد كنا عند النجاشي والى واحمه سلام بن أنى الحقيق أمو وافع الاعور قتلة خمة من أصحاب رسول الله بخير.

نــكون تحت يد النجاشي أحب الينا من أن نــكون تحت يد محمد، و إن تظير قريش فنحن من قد عرفوا ، قالوا هذا الرأي . قال قلت فاجعوا ما نهديه له\_وكان أحب ما يهدي اليه من أرضنا الأدم\_ فحملنا أدما كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي ، فوافه إمّا لمنده إذ جاه عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله ﷺ قبيه بعثه بكتاب كتبه مزوجه أم حبيبة ملت أبي سفيان ، (١) فدخل عليه ثم خرج من عنده فقلت لاصحابي : هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على النجاشي فسألته إلجاه فاعطانيه فضربت عنقه ، فإذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أجزأت عنها حتى قتلت رسول عميد ، فدخلت على النجاشي فسجدت له كاكنت أصنم ، فقال مرحبا بصديق أهديت لي من ملادك شيئًا ? قال قلت نيم أنها الملك أهديت اك أدما كَنيراً ثم قدمته فاعجه وفرق منه شيئًا من بطارقته وأمر بسائره فادخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ به ، فلما وأيت طيب نفسه قلت أنها الملك إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قــه وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فاعطنمه فاقتله، فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أُنْفِر ضر بة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراي فجملت أتلق الدم بثيابي فاصابني من الذل ما لو انشقت بي الارض دخلت فها فرقا منه ، ثم قلت أبها الملك نو ظننت أنك تـكره ما قلت ما سألتك ، قال فاستحيا وقال : ياعمرو قسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الا كبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسي لتقتله ? قال عرو فنير الله قلم. عما كنت عليه ، وقلت في نفسي عرف هذا الحق والعرب والعجير وتخالف أنت ثم قلت أتشهد أسا الملك مهذا ? قال نعر أشهد به عنــد الله يا عرو فأطمني واتبعه فوالله إنه لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كا ظهر موسى على فرعون وجنوده، قلت أتبايمني له على الاسلام ? قال فعم فبسط يده فبايمني على الاسلام، ثم دعا بطست فنسل عني اللم وكساني ثبابا \_ وكانت ثبابي قد امتلاَّت اللهم فالقيتها ثم خرجت على أصحابي فلها رأوا كموة النجاشي سروا بذلك وقالوا هل أدركت من صلحمك ما أردت ? فقلت لهم كرهت أن أكله في أول مرة وقلت أعود اليه ، فقالوا الرأى ما رأيت . قال ففارقتهم وكأتى أعمد الى حاجة فعمدت الى موضم السفن فاجد سفينة قد شحنت تدفع، قال فركبت ممهم ودفسوها حتى انتهوا الى الشعبة وخرجت من السفينة ومعي نفقة ، فابتعت بميراً وخرجت أر مد الدنية حتى مر رت على مر الظهران ، ثم مضيت حتى اذا كنت بالهدة فاذا رجلان قـــد سـقاني بغير كثير بريدان منزلا وأحمح داخل في الخيمة والآخر بمسك الراحلتين ، قال فنظرت فاذا خالد بن الوليد، قال قلت أين تريد ? قال محداً ، دخل الناس في الاسلام فل يبق أحد به طم ، والله لو أقت (١) هكذا في الاصل ، وفي ابن هشام كان قد جاه في شأن جغر وأصحابه ، وفي السهيل أنه جاه بكتاب النبي ﷺ وكان فيه دعوته الى الاسلام .

لاخذ رقابنا كا يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها، قلت وأنا الله قد أردت محمداً وأردت الاسلام، غرج عهان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعاً في المتران ، ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة فما أفس قول رجل لقيناه بيثراً في عتبة يصبح : يا رياح يارياح يا رياح ، فتفاءلنا بقوله وسرنا ، ثم نظر الينا فأسحمه يقول : قد أعطت مكمة المقادة بعد هذين ، وظنفت أنه يعنيني و يصنى خالد بن الوليد وو في مديراً الى المسجد عمر المعافزية المنافزية بشروسول الله يحقيق بقدومنا فكان كا ظنفت ، وأنحنا بالحرة فلبسنا من صالح أعلمنا ، ثم ثودى بالمصر فانطلقناعلى أنظلمنا عليه ، و إن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا باسلامنا بين بده فنا استطحت أن أرفع طرفى حياء منه ، قال فيايمته على أن ينفر لى ما تقسم من ذبي ولم يهنون يدي به ها استطحت أن أرفع طرفى حياء منه ، قال فيايمته على أن ينفر لى ما تقسم من ذبي ولم يصد في ما تأخر ، فقال و إن الاسلام بجب ما كان قبله ، والمجرد تجب ما كان قبلها ، قال فوالله عا عدل بي رسول الله وقطيقي و بخالد بن الوليد أحداً من أصابه في أمر حز به منذ أسلنا ، ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المترز عمر على خالد كالمات . قال عبد الحديد بن جمون شلك المحالة وكان عمر على خالد كالمات . قال عبد الحديد بن جمون شلك أو أود به بند أبي أوس الثقني عن مولاه حبيب عن عرو بن العاص نحوذك . أخير في رائد كنا .

قلت: كذلك رواء عجد بن اسحاق عن بزيد بن أبى حبيب عن راشد عن مولاه حبيب إقال] حدثنى عرو بن الماص من فيه ، فذكر ما تقدم فى سنة خس بعد مقتل أبى رافع ، وسياق الواقدى أبسط وأحسن . قال الواقدى عن شيخه عبد الحيد : فقلت لنزيد بن أبى حبيب وقت لك متى قدم عرو وخلاء ؟ قال لا إلا أنه قال قبل الفنج ، قلت فان أبي أخبرتى ان عرا وخالداً وعنمان بن طلحة قدموا لهلال صفر سنة ثمان ، وسيأتى عند وفة عرو من صحيح مسلم ما يشهد لسياق اسلامه وكيفية حسن صحبته لرسول الله بي الله الله عنه عنه منه من من عن الله على ماكان منه فى مدة مباشرته الامارة بعده عليه الصلاة والسلام ، وصفة موته رضى الله عنه .

### ﴿ طريق اسلام خالد بن الوليد ﴾

قال الواقدى :حدتنى يميي بن المنيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام قال محمت أبي يحدث عن خالد بن الوليد قال : لما أراد الله في ما أراد من الخير قفف في قلبي الاسلام وحضرتي رشدى ، فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ﷺ ، فليس في موطن أشهده الا المصرف وأنا أرى في نضى ألى موضع في غير شي ، وأن محمداً سيظير ، فلما خرج رسول الله والله الله المحابية خرجت في خيل من المشركين فقيت رسول الله ﷺ في الحابيية خرجت في خيل من المشركين فقيت رسول الله ﷺ في اصحابه بعسفان ، قست بازائه

وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا\_وكانت فيه خيرة\_ظللم على ما في أنفسنا من الهم به فصلى باصحابه صلاة المصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منا موقعا وقلت الرجل ممنوع فاعتزلنا ، وعمل عن سير خيلنا وأخذ ذات اليمين ، فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي أي شئ بق ? أين أذهب الى النجاشي ! فقد انهـم محدوأصمابه عنده آمنون، فاخرج الى هرقل فأخرج من ديني الى نصرانية أو بهودية ، فاقم في عجم ، فاقم في داري عن بقى فانا في ذلك إذ دخل رسول الله ﷺ مكة في عمرة القضيه فتغيبت ولم أشهد دخوله ، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مم النبي ﷺ في عرة القضيه ، فطلبني فلم يجدني فكتب الى كتابًا فاذا فيه : بسم الله الرحم الما بعد و على لم أر أجب من ذهاب رأيك عن الاسلام وعقلك عقلك 1 ومثل الاسلام جهله أحد ? وقد سألني رسول الله ﴿ اللَّهِ عَنْكُ وقال أَنْ خَالَد ? فقلت يأتي الله به ، فقال « مثله جهل الاسلام ? ولوكان جمل نكايته وجده مع المسلمين كان خير ا له ، ولقدمناه على غيره » فاستدرك يا أخي ما قعد فاتك [من] مواطن صالحة . قال فلما جاءتي كتابه نشطت فلخروج وزادتي رغبة في الاسلام وسرتي سؤال رسول الله ﷺ عني ، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة بجدبة نفرجت في بلاد خضراء واسمة فقلت إن هذه لرؤها ، فلما أن قدمت المدينة قلت لاذ كرنها لابي بكر ، فقال مخرجك الذي هداك الله للاسلام. والضيق الذي كنت فيه من الشرك، قال فلما أجمت الخروج الى رسول اللهُ ﷺ قلت من أصاحب الى رسول الله ﷺ ? فلقيت صفوان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن كاضراس وقد ظهر محمد على العرب والمحجم ، فلو قدمنا على محمد واتبعناه لمان شرف محمد لنا شرف ? فأبي أشد الالمه فقال : فو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا . فافترقنا وقلت هذا رجل قتل أخوه وأنوه ببدر ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له منل ما قلت لصفوان مِن أمية فقال لى مثل ما قال صفوان بن أمية ، قلت فا كتم على قال لا أذكره . فخرجت الى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها الى أن لقيت عبَّان بن طلحة فقلت إن هذا لي صديق فاو ذكرت له ما أرجو، ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره ، ثم قلت وما على وأنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر اليه فقلت إنما عن عنزلة ثعلب في جحر لوصب فيه ذنوب من ماه علوج ، وقلت له محوا مما قلت لصاحبي فاسرع الاجابة ، وقلت له انى غدوت اليوم وأنا أريد ان اغدو وهذه راحلتي بفج مناخة ، قال فاقمدت أنا وهو يأجج إن سبقني أقام و إن سبقته أقمت عليه ، قال فادلجنا سحراً فلم يطلم الفجر حتى التقينا بيأجج، ففدونا حتى انتهينا الى الهدة فنجد عرو بن الماص مها ، قال مرحباً بالقوم فقلنا و بك، فقال إلى أمن مسيركم ? فقلنا وما أخرجك ؟ فقال وما أخرجكم ؟ قلنا الدخول في الاسلام واتباع محمد ﷺ ، قال وذاك الذي أقدمني ، فاصطحبنا جيماً حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة

# ﴿ سرية شجاع بن وهب الاسدى الى نفر من هوازن ﴾

قال الواقدى: حدثى ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن عربن الحكم قال بعث رسول الله على معالى المستخد وهم أو بعد وعشر بن رجلا الى جع من هوازن وأمره أن يغير علمهم، غرج وكان يسير اقبل و يكن الهارحى جامع وهم غارتن، وقد أوعز الى أصحابه أن لا تمنوا في الطلب ، فاصابوا نسأ كثيراً وشاء فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت سهامهم خسة عسم بعير اكل رجل [ وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضا وأن الامير اصطنى عنهم جارية وضيئة ] ثم قدم أهوم مسلمين فشاور النبي والله أمير أمير أمير أن وهو النبي والله المربع في دوهن البهم، فقال نعم فردوهن وخير التي عنه الحال الحال ية فاختارت المقام عنده وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيا رواه الشافى عن مالك عن فافع عن ابن عمر أن وسول الله والله الله يكن عمر من قال المستحيدين من حديث مائك، ورواه مسلم أيضا من حديث اللهث ومن حديث عبد الله كلهم عن السحيدين من حديث مائك ، ورواه مسلم أيضا من حديث اللهث ومن حديث عبد الله كلهم عن المن عمر ابن عمر بندوه [ وقال أبو داود حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محد بن إسحاق عن فافع عن ابن عمر بندوه [ وقال أبو داود حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محد بن إسحاق عن فافع عن ابن عمر ابندر أبيدرا فنعلنا أمير كا بيراً بعبراً بعبراً لكل إنسان من قدمنا على رسول الله والله عن غيرة بالذي أعطانا صاحبنا ولا على عبد ما على منا ثلاثة عشر بميراً بغله .

# ﴿ سرية كسب بن عمير الى بني قضاعة من أرض الشام ﴾

قال الواقدى: حدثنا مجد بن عبدالله الزهرى قال بعث رسول الله عليه كلم بن عمير النفارى في خسة عشر رجلا حتى انهوا الى ذات الحلاح من الشام ، فوجدوا جماً من جمهم كثيراً فدعوهم إلى الاسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوم بالنبل ، فلما وأى ذلك أصحاب رسول الله والمستخبر على القتل منها والمرابعة المرابعة ال

### ﴿ غزوة مؤتة ﴾

وهي سرية زيد بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف الى ارض البلقاء من أرض الشام .
قال محمد بن اسحاق بعد قصة عرة القضية . فأقام رسول الله ﷺ بلدينة بقية ذى الحجة ،
وولى تلك الحجة المشركون ـ والمحرم وصفراً وشهرى دبيع و بعث فى جمادى الاولى بعثه إلى
الشام الذين اصيبوا بمؤتة . فحدثى محمد بن جعفر بن از بير عن عروة بن از بير قال بعث رسول الله
المثينية بعثه إلى مؤتة فى جمادى الاولى من سمنة ثمان واستعمل علمهم زيد بن حارثة ، وقال « إن
أصيب زيد فجفر بن أبى طالب على الناس ، فان أصيب جعفر فسيد الله بن رواحة على الناس »

وقال الواقدى : حدثنى ربيعة بن عبان عن عمرو بن الحسكم عن ابيسه قال : جاه النمان ابن فنحص البهودى فوقف على رسول الله به الناس ، فقال رسول الله به و ديد بن حارته أمير الناس ، فان قتل ربيد الله به بن رواحة ، على عبد الله بن رواحة ، على عبد الله بن رواحة على عبد الله بن رواحة على عبد الله بن رواحة فلير قض المسلمون بينهم رجلا فليجلوه على م فقال النمان : أبا التانس إن كنت نبياً فلو سميًا و ان الانبياه في بني القدم الله الله على القوم فقالوا ان أصيب فلان فقلان ، فلو سموا مائة اصيبوا جيماً ، المرائيل كانوا اذا سموا الرجل على القوم فقالوا ان أصيب فلان فقلان ذيد : أشهد أنه نبي صادق ثم جمل يقول لزيد : أشهد أنه نبي صادق بلور رواه البهيق .

قال ابن استحقی: فلما حضر خر وجهم ودع الناس اصراء رسول الله ﷺ وسلموا عليهم ، فلما ودع عبد الله بن رواحة ، فقال أما والله ما بي الله والله بن رواحة ، فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة مكم : ولكني صحت رسول الله ﷺ يقرآ آية من كتاب الله يذكر فيها النالر و إن منسكم إلا واردها كان على ربك حيا مقضياً ) فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود ؟ وقال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم ورد كم الينا صالحين ، فقال عبد الله بن رواحة :

لكننى أسأل الرحن مغفرة وضربة ذات فرع تقلف الزبدا أوطمنة بيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكيدا حتى يقال اذا مروا على جدثى أرشده الله مر عاز وقد رشدا قال ابن اسحٰى : ثم أن القوم تهيئوا للخروج فاتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال:

فثبت الله ما آناك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إلى تفرست فيك الخير كافلة الله يعلم أنى ثابت البصر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر قال أبن اسحَق : ثم خرج القوم وخرج رسول الله ﷺ يشيعهم حتى اذا ودعهم والصرف.

> قال عبد الله بين رواحة : خلف السلام على أمرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبوخالد الاحر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله وكالله والله والله عنه الى مؤتة فاستعمل زيداً ، فان قتل زيد لجمفر فان قتل جعفر قابن رواحة . فتخلف ابن رواحة فجمع مع النبي ﷺ فرآه فقال « ما خلفك ؟ » فقال اجمع ممك « قال لغدوة أو روحة خسير من الدنيا وما فيها » . وقال أحمـــد ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج فوافق ذلك يوم الجمة ، قال نقدتم أصحابه وقال أتخلف فاصلى مم رسول الله ﷺ الجمة ثم الحقهم ، قال فلما صلى رسول الله ﷺ وآه فقال ه ما منعك أن تغدو مع أصحابك ? » فقال أردت ان أصلى ممك الجمعة ثم الحقهم، فقال رسول الله عَيْمَالِيُّهُ ﴿ لَوَا نَفَقَتُ مَا فَيَ الارض جميماً مَا أَدْرَكت غدونهم ، . وهذا الحديث قـــد رواه الترمذي من حديث أبي معاوية عن الحجاج \_ وهو ابن ارطاة \_ ثم علله الترمذي عاحكاه عن شعبة انه قال لم يسمم الحيج عن مقسم الا خسة احاديث وليس هذا منها . قلت والحجاج من أرطاة في روايته نظر والله اعلى، والمقصود من الراد هذا الحديث انه يقتضى

أن خروج الامراه الى مؤتة كان في مع جمة والله أعلم.

قال ابن اسحاق: ثم مصوا حتى نزلوا مماناً من ارض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ما ب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم ، والضم اليه من غلم وجذام والقين وبهراء و بلي مائة الف منهم عليهم رجل من بلي ، ثم أحداراشة يقال له مالك بن رافلة ؛ وفي رواية بونس عن ابن اسحاق فبلغهم أن هرقل نزل بما آب في مائة الف من الروم ومائة الف من المستمر بة ، فلما بلغ ذلك المسلمين اقاموا على ممان ليلتين ينظرون في أمرهم ، وقالوا نكتب الى رسول الله وَ الله عَلَيْقِ تَخْيره بعدد عدومًا ، فاما أن عدا الرجال ، وإما أن يأمر فا بأمره فنمضى له ، قال فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال : ياقوم والله إلى التي تسكرهون المان خرجم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الهين الذي أ كرمنا الله به ، فانطلقوا فاتما مى احدى الحسفيين ، إما ظهور وإما شهادة ، قال قال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، قمضى الناس فقال عبد الله بن رواحة في عجسهم ذلك :

جلبنا الخيل من اجاً وفرع تمرّ من الحشيش الى العكوم حدوناها من الصوان سيناً أزل كأن صفحته أديم أقامت ليلنين على ممان فاعقب بسد قرتها جوم فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها مجوم فلا وابي ما ب لناتينها وإن كانت بها عرب وروم فسأنا اعتبها فجاءت عوابس والنبار لها بريم بندى لحب كأن البيض فيه اذا برزت قوانسها النجوم فراضية المبيئة طاقتها استتنا (1) فتنكح أوتلم

قال ابن اسحاق : فحد تني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال : كنت يقيا لمبدالله بن رواحة في حجره ، غرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله فوالله أنه ليسير ليلتئذ محمته وهو بلشد أساته هذه :

اذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أفهم وخلاك ذم ولا أرجع الى أهملي وواثي وجاء المسلمون وغادروني بإرض الشامستنعي "اللواحن منقطع الأخاء وردك كل ذي نسبةريب الى الرحن منقطع الأخاء عناك لا أبالي طلم بعل ولا غيل أساظها رواء

قال فلما عمسهن منه بكيت ، غَمَقَتَى باللهرة وقال : ما عليك بالكح أن برزقني الله الشهادة

وترجع بين شمبى الرحل ? ثم قال عبد اللهن رواحة في بمض سفره ذلك وهو برتميز . يازيد زيد اليملات الذبل تعلمان المال هديت خانزل

 (١) في ابن هشام: أسنتها. (٢) قال السبيلي: مستنهى النواء مستفعل من النهاية والانتهاء أى حيث انتهى منواه، ومن رواه مشتهى النواه (كما في الاصل) أي لا أر يد رجوعا. قال ان اسحاق: ثم مفي الساس عنى اذا كاتوا بتخوم البلقاء المتيم جوع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو والعاز المسلمون الى قرية يقال لها مؤةة الماتق الناس عندها فتمهي لهمم المسلمون فجيادا على ميمنتهم دجيلا من بني عفرة يقال له قطبة بن قالدة وعلى ميسرتهم دجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك. وقال الواقدى: حدثنى دبيمة بن عبان عن المقبرى عن أبي هرية قال: شهدت مؤتة فلما دلا منا المشركون وأينا مالا قبل لاحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والقحب ، فبرق بصرى ، ققال لى كابت بن أرقم : يا أيا هرية كأفك ترى جوعاً كثيرة ? قلت نعم ! قال إنك لم تشهد بعداً معنا ، إنا لم نتصر بالكترة رواه البهبق. قال ابن اسحاق ثم التنق الناس فقتناو القاتل زيد بن طرقة براية رسول الله والمناس فقت المن عبد بن عبد الله بن الزبير رسول الله والمناس عقر في الاسلام . وقال ابن اسحاق : وحدثني يميي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد حدثني أبي الذي الفنوة غزوة عن أبيه عباد حدثني أبي الذي الضفر وبن أن المناس القراء ثم عرها ثم قاتل القوم خي عن أبيه عباد وبقل في تلك المقروة غزوة تقل وهو يقول :

باحبد الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عدابها كافرة بديدة أنسابها على إن الاقتبا ضرابها وهذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث أبى اسحاق ولم يذكر الشعر، وقد استدل من جواز قتل الحيوان خشية أن بنتغ به العدو كا يقول أبو حنيفة فى الاغنام اذا لم تتبع فى السير و يخشى من لحق العيوان خشية أن بنتغم به العدو كا يقول أبو حنيفة فى الاغنام اذا لم تتبع على ولم يشكر أحد على جعفر، فعل على جوازه إلا اذا أمن أخذ العدوله ولا بدخل ذلك فى النعي عن قتل الحيوان عبنا. قال ابن هشام : وحدثنى من أقل به من أهل العلم أن جعفر أخذ الهراء بيبينه فقطمت، فأخذه بشهائة فقطمت ، فاحتفنه بعضد به حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة قابله الله بذلك جناحين فى الجنة يعلم حيث يشاء و يقال : إن وجلا من الروم ضر به يوشد ضر بة فقطمه بنصفين ، قال ابن اسحاق وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال حدثنى أبى الذى ارضمنى وكان أحد بنى مرة بن عوف قال : فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الزاية ثم تقدم بها وهو على أصد فيصل يستنزل نفسه و شردد بعض التردد و قبل :

أقسمت ياض لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه إنأجلبالناسوشدوا الونه مالى أراك تكرهين الجنه قد طالما قد كنت مطمئنه حل أنت إلا نطفة في شنه وقال أيضاً :

يا نفس إن لا تقتلى تمونى هذا حلم الموت قد صليت وما تمنيت قند أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت

مريد صاحبيه زيداً وجعفراً ، ثم نزل فلما نزل الله ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فانك قد لتيت في أيامك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده فانتهس منه نهسة . ثم سمم الحطمة في فاحية الناس فقال وانت في الدنيا ثم ? القاه من يده ثم أخذ سيغه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضى الله عنه . منكم ، قالوا أنت قال ما أنا جناعل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، فلما أخــ الراية دافم القوم وخاش (١) بهم ثم أنحار والمعنز عنه حتى الصرف بالناس. قال ابن اسحق: ولما أصيب القوم قال رمسول الله ﷺ ـ فما بلغني ـ أخـــذ الراية زيد من حارثة فقاتل مها حتى قتل شــهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً ، قال نم صنت رسول الله ﷺ حتى تغيرت وجوه الانصار وظنوا أنه قد كان في عبدالله من رواحة بمض ما يكرهون، ثم قال أخذها عيد الله من رواحة فقاتل مها حق قتل شهيداً ، ثم قال لقد رفعوا الى الجنة فها رى النائم على سر رمن ذهب فرأيت في سر رعبدالله ابن رواحة أزو راراً عن سرىرى صاحبيه ، فقلت عر هذا ? فقيل لي مضياوتردَّد عبد الله بن رواحة بعض التردد ثم مضي . هكذا ذكر ابن اسحُق هذا منقطماً ، وقد قال المخاري ثنا أحمد بن واقد تنا حماد بن زيد عن أموب عن حميــد بن حلال عن انس بن مالك ان رسول الله ﷺ نعي زيماً وجغراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتمهم خبر ، فقال أخــذ الراية زيد فاصيب ، ثم أخذها جعفر فاصيب ، ثم أخسفها ابن رواحة فاصيب ، وعيناه تذرفان حتى أخذ الرابة سنف من سبوف الله حتى فتح الله علمهم . تفرد به البخاري و رواه في موضع آخر وقال فيــه وهو على المنبر : وما يسرهم أنهم عندنًا. وقال البخاري ثنا أحد مِن أبي مِكبر ثنا منيرة مِن عبدالرحن الخزومي وليس إلحرامي عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عر . قال أمر رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد ابن حارثة ، فقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ ان قتــل زيد فجعفر ، وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ، قال عبد الله كنت فهم في تلك الغزوة فالتسناجيفرين أبي طالب فوجدناه في القتل ووجدنا في جسم بضماً وتسمين من ضربة ورمية تفرد به البخاري أيضاً . وقال البخاري أيضاً حدثنا احمـــد ثنا ابن (١) فى السهيلى: المحاشاة المحاجزة وهي مفاعلة من الخشية لانه خشى على المسلمين لذلة عدده.

ثم قال : ومن رواه حاشي بلحاء المهملة فهو من الحشي وهي الناحية . وقيل حاشي مهم أمحاز مهم .

وهب عن ابن عمرو عن أبي هلال ــ هو سعيد بن أبي هلال الليثي ــ قالا : وأخبر في نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب نومئذ وهو قتيل فعددت به خسين بين طعنة وضر بة ليس منها شيءٌ في ديره : وهذا أيضاً من أفراد البخاري . ووجه الجميع بين هـذه الرواية والتي قبلها ان ا من عمر اطلم على هذا المدد ، وغيره اطلم على أكثر من ذلك ، وإن هـذه في قبله أصيبها قبل أن يقتل، فلما صرع الى الارض ضربوه أيضاً ضربات في ظهره، فعد ابن عمر ما كان في قبله وهو في في وجود الاعداء قبل أن يقتل رضي الله عنه . وبما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطير بمينه وهي بمسكة اللهاء ثم شاله ما رواه البخاري ثنا محمد بن ابي بكر ثنا عمر بن على عن المحميل بن أبي خلاد عن عامر قال كان ابن عمر اذا حيّ ابن جعفَر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . ورواه أيضا في المناقب والنسائي من حديث مزيد بن هرون عن اصمعيل بن أبي خالد ، وقال البخاري ثنا أبو نسر ثنا سفيان بن اصميل عن قيس بن أبي حازم قال محمت خالد بن الوليد يقول : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بق في يدي الا صفحة عانية . ثم رواه عن محمد بن المثني عن يحيي بن اسمميل حدثني قيس محمت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدى وم مؤتة تسعة اسياف وصبرت في يدى صفحة عانية انفرد بهالبخاري. قال الحافظ أبو بكرالبهين ثنا ابو نصر بن قتادة ثنا أبوعمرو مطر ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي تنسا سلمان بن حرب ثنا الاسود بن شيبان عن خالد بن صمير قال: قدم علينا عبدالله بن رباح الانصاري وكانت الانصار تفقهه ، فغشيه الناس فغشيته فيمن غشيه خال ابو قنادة فارس رسول الله وَيُطالِقُ قال بعث رسول الله عَيْدَاتُ جيش الامراء وقال عليكم زيد بن حارثة ، وقال ان أصيب زيد فجمفر ، فان أصيب جعفر فعبد الله من رواحة ، قال فوثب جعفر وقال طرسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل زيداً على قال امض فانك لا تدري أي ذلك خير، فانطلقها فلشها ما شاه ألله فصمه رسول الله ﷺ المنبر فامر فنودي الصلاة جامعة ، فلجتمم الناس على رسول الله ﷺ فقال اخبركم عن جيشكم هذا ، انهــم الطلقوا فلفوا العدو فقتل زيد شهيداً فاستغفر له ، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا شهد له بالشهادة واستغفر له ، ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة فاثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له ءثم أخذ اللواء خالدين الوليد ولم يكن من الاحراء هو امّر نفسه ثم قال رسول الله ﷺ ﴿ اللهم انه سيف من سيوفك أنت تنصره » فمن يومئذ مجر , خالف سبف الله . ورواه النسائي من حديث عبدالله بن المبارك عن الاسود بن شيبان به تحوه ، وفيه زيادة حسنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أجتمع اليه الناس قال باب خير باب خير وذكر الحديث. وقال الواقد حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر و بن حزم . قال : £ النقى الناس ممؤتة جلس رســول الله ﷺ على المنبر وكشف الله له ما بينه و بين الشام فهو ينظر

الى ممتركهم، فقال أخذ الراية زيدبن حارثة فجاه الشيطان فحبب اليه الحياة وكره اليه الموت، وحبد اليه الدنيا فقال الآن استحكم الاعان في قاوب المؤمنين تحبب الى الدنيا، فضي قعماحتي استش فصل عليه رسول الله ﷺ وقال استغفروا له فقد دخل الجنة وهو شهيد . قال الواقدي وحدثني محمد ين صالح عن عاصم من عمر بن قنادة أن رسول الله ﷺ قال لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب اليه الحياة وكره اليه الموت ومناه الدنيا فقال الآن حين استحكم الايمان في قلوب المؤمنين عنيني الدنياءثم مضي قدما حتى استشهد فصلي عليه رسول الله ﷺ وقال استغفر والاخيكم فأنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة يجناحين من ياقوت حيث يشاه في الجنة ، قال ثم أخذ الرامة عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخــل الجنة ممنرضا فشق ذلك على الأنصار فقيل يا رســول الله ما أعترضُهُ ? قال لما اصابته الجراح نـكل فعاتب نفسه فتشجم واستشهد ودخل الجنة فسرى عن قومه . قال الواقدي وحدثني عبد الله من الحارث بن الفضيل عن أبيه قال : لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله ﷺ الا َّن حي الوطيس. قال الواقدي فحدثني المطاف بن خالد قال لما قتل ابن رواحة مساءيات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جمل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته ، قال فانكر وا ما كاتوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاهم مدد، فرعبوا وانكشفوا مُهزمين ، قال فقتاو ا مقتلة لم يقتلها قوم . وهــذا بوافق ما ذكره موسى بن عقمة رحمه الله في مفاز مه نانه قال بعد عمرة الحديبية ثم صدر رسول الله ﷺ الى المدينة فحك مهاستة أشير ثم إنه بعث جيشاً الى مؤتة وامرٌ علمهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجمفر بن أبي طالب أميرهم ، فان أصيب جمفر فعبدالله بن رواحة أميرهم، فانطلقوا حتى أذا لقوا ابن أبي سبرة النساني عوَّتَه وبها جموع من نصارى العرب والروم بها تنوخ وسهراء فاغلق ابن أبي سيرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام ، ثم التقوا على زرع أحر فاقتتاوا قتالا شديدا ، فاخذ اللواه زيد بن حارثة فتتل ، ثم اخذه جعفر فقتل ، ثم أخذه عبدالله بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد امراء رسول الله ﷺ على خالد بن الوليد المخزومي فهزم الله العدو واظهر المسلمين قال و بعثهم رسول الله مَصَّلِيَّةٍ في جمادى الاولى ــ يعني سنة ثمان ــقال موسى بن عقبة : وزعموا ان رسول الله عَيْمُواللَّهِي قال من عليّ جعفر في الملائكة يطيركما يطيرون وله جناحان . قال وزهموا \_ والله أعلم \_ أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله ﷺ بمخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله وكالله ان شئت فاخبر في وان شئت أخبرك ، قال احمر في يارسول الله قال فاخبرم رسول الله وَ اللَّهُ خَرَمُ كُلَّهُ وَوَصِفَهُ لَمْمَ ، فقال والذي بمثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره ، و إن أمرهم لـكما ذكرت. فقال رسول الله ﷺ ﴿ ان الله رفع لى الارض حنى رأيت معتركهم ﴾ فهذا سياق فيه فوائد كشيرة ليست عند ابن اسحلق وقيه مخالفة لما ذكره ابن اسحاق من أن خالد اثما

حلش بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعرب النصارى فقط . وموسى بن عتبة والواقدى مصرحان بانهم هزءوا جموع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أفس مرفوعا ، ثم أخذ الراية سـيف من سيوف الله ففتح الله على يديه . و رواه البخارى وهـذا هو الذى رحجه ومال اليه الحافظ البهبتي بعد حكاية القولين لما ذكر من الحديث .

قلت : و مكن الجم بين قول ابن اسحاق و بين قول الباقين وهو أن خاله لما أخذ الرابة حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدى الكافرين من الروم والمستمرية ، فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدى توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء الى المسلمين ۽ فلما حمل علمهم خالد هزمهم بأذن الله والله أعلم . وقد قال ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة قال لما أقيل أصحاب مؤتة تلقام رسول الله ﷺ والمسلمون معه إ قال ولقمهمالصبيان يشتدون ورسول الله وَ اللَّهُ مَعْبِلُ مِمَ القوم على دابة فقال : خــنـوا الصبيان فاحماوهم واعطوني ابن جعفر فاتى بعبــد الله فأخذه فحمله بين يديه ] فجماوا يحثون علمهم بالتراب ويقولون يافرار فررتم في سبيل الله، فقال رسول الله عِينَانَيْنَ ﴿ لِعِسُوا وَالْمُرَارِ وَلَكُنْهُمُ الْكُرَارِ إِنْ شَاهُ اللَّهُ عَزْ وَجَل ﴾ وهذا مرسل من هذا الوحه وفيه غرابة ، وعندي أن ابن اسحاق قد وهم في هــذا السياق فظن أن هذا الجهور الجيش ، و إنما كان قاذين فروا حـين التتي الجمان ، وأما بقيتهم فلم يفروا بل فصر وا كما أخــير بذلك رسول الله يُتِيَانِينَ للمسلمين وهو على المنبر في قوله ثم أخذ الراية سسيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ، فما كان المسلمون ليسمونهم فراراً بعــد ذلك و إنما تلقوهم إ كراماً واعظاماً ، و إنمــا كان التأنيب وحثى التراب ثلدَين فروا وتركوهم هنائك ، وقد كان فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . قال الامام احمد حدثنا حسن ثنا زهير ثنا بزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سراط رسول الله عَيْنَاتِينَ فياص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فر رنا من الزحف و يؤنا بالنضب ? ثم قلنا لو دخلنا المدينة قتلنا ، ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله عَيَّاكِيُّكُ فإن كانت لنا تو به والا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الفداة ، فخرج فعال من القوم 7 قال قلنا نحن فرارون ، فقال لا بل انتم الكرارون أمّا فئنكم وأمّا فئة المسلمين ، قال فاتيناه حتى قبلنا يده . ثم رواه غندر عن شعبة عن بزيد بن أبي زياد عن ان أبي ليلي عن ابن عر قال : كنا في سرية ففر رَمَّا فاردَمَّا أن نركب البحر ، فاتينا رسول الله ﷺ فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، فقال لا بل انتم المكارون . رواه الترمذي وابن ماجـه من حديث نزيد بن أبي زياد وقال الترمذي حسن لا نعرفه الا من حديثه . وقال احمد حدثنا اسحاق بن عيسي وأسود بن عام، قالا : حدثنا شريك عن نزيد بن أبي زياد عن عبدالرحن بن ابي ليلي عن ابن عرقال : بمثنا رسول

الله على الله عنه الله النه الدو الهرمنا في أول غادية ، فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا ثم قلنا فو خرجنا الى رسول الله على واعتذرا اليه ، فخرجنا اليه ثم التقيناه قلنا عن الغرادون يا رسول الله قال « بل أنم العكارون وانا فئتكم » قال الامود « وانا فئة كل مسلم » وقال ابن اسحاق : حدثني عبد الله بن أفي بكر بن عمر و بن حزم عن عامر بن عبدالله بن الزبير أن أم سلمة زوج النبي ومع المسلمين ? قالت ما يستطيع أن يخرج كما خرج صاح به الناس يافرار فروتم في سبيل الله ، حتى قعد في بيته ما يحرج وكان في غزاة مؤتة .

قلت : لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع المدوعلى ما ذكر وه مائتي الف، ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر، فلما فر هؤلاء ثبت باقبهم وفتح الله علمهم وتخلصوا من أيدى اولئك وقتارًا منهــم مقنلة عظيمة كما ذكره الواقدى وموسى بن عقبة من قبله ، ويؤيد ذلك ويشا كله بالصحة ما رواه الامام احمــد حدثنا الوليد بن مســلم حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال : خرجت مع من خرج مع زيه بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة ، ومدوى من ا' ن ليس ممه غير سينه فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المدوى طابقة من جلاه فاعطاه اياه فأنخذه كهيئة الدرقة، ومضينا فلقينا جموع الروم وفهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ، فيعل الرومي ينزي بالسلين ، وقعد له المدوى خلف صخرة فمر يه الرومي فمرقبه فخر وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين بعث اليه خالد بن الوليد يأخذ من السلب، قال عوف فاتيته فقلت يأخالد اما علمت ان رسول الله عَلَيْكَا قضى بالسلب للقائل ? قال بلي ولكني استكثر به ، فقلت به ? فقلت لتردنه اليه اولا عرفسكما عند رسول الله بَيْكَ في الله أن رد عليه . قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله بَيْكَ في فقصصت عليه قصة المدوى وما فعل خالد فقال رسول الله عَيَّكُنيَّة « يا خالد رد عليه ما أخذت منه » قال عوف فقلت دونك ياخالد ألم أف لك ? فقال رسول الله عَلَيْنَ وما ذاك فاخبرته فنضب رسول الله بَيْنَاتِينَ وقال ﴿ يَاخَالُهُ لَا تُرْدَ عَلَيْهِ هِلْ أَنْتُمْ قَارِكُوا أَمْرَاتُنَى لَـكُمْ صَغُوةَ أَمْرِهُ وعليهم كدره ﴾ قال الوليد سألت أثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن تغير عن عوف بنحوه . ورواه مسلم وأبو داود من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك به محوه وهذا يقتضي انهم غنموا سهم وسلموا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم ، وقد تقدم فها رواه البخاري أن خافدا رضي الله عنه قال اندقت في يدى يوم مؤتة تسمة أسياف وما ثبت في يدى الا صفحة يمانية ، وهذا يتنضى الهم أنحنوا فيهم قتلا ولو لم يكن كذلك لما قد روا على التخلص منهــم ، وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم . وهذا هو

اختيار موسى من عقبة والواقدى والبهبق وحكاه ابن هشام عن الزهرى . قال البهبق رحمه الله : إنه اختلف أهل المغنزى فى فرارهم وانحيازهم ، فنهم من ذهب الى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهر وا على المشركين وأن المشركين انهزموا . قال وحديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ هثم أخذها خالد فنتح الله عليه » يعل على ظهوره عدايم والله أعلم .

قلت: وقد ذكر ابن اسحاق أن قطبة بن قنادة المدرى \_ وكان رأس ميمنة المسلمين \_ حمل على

مالك بن زافلة و يقال رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فتتله وقال يفتخر بذلك :

طمنت ابن رافلة بن الاراش برمح مفى فيه ثم المحلم ضربت على جيده ضربة فال كا مال غصن السلم وسقنا نساء بنى عه خداة رقوقين سوق النعم

وهذا يؤويد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش اذا قتل أن يقر أصحابه ، ثم إنه صرح في شعره باتهم صبوا من نسامهم وهذا واضح فيا ذكرتاه واقد اعلم . واما ابن اسحاق فانه ذهب الى أنه لم يكن الا المخاشلة والتخلص من أيدى الروم وسمى هذا نصراً وفتماً أى باعتبار ما كاتوا فيه من إحامة العدو بهم وتراكمهم وتكافئهم عليهم ، فكان مقنفى العادات أن يصطلحوا بالكلية ، فالمخلصوا منهم والمحازوا عنهم كان هذا غاية المرام في هذا المقام وهذا متحمل لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام « فتتح الله عليم » والمقصود أن ابن اسحاق يستدل على ما ذهب اليه مقال : وقد قال فياكان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد وغناشاته بالناس وافصراف مهم قيس بن المحدى يعتذر مما صنم يومثذ وصنم الناس يقول :

والله لا تنفك نفسى تأمين على موقق والخيل قابعة قبل وقضت بها لا مستحيزاً فنافذا ولا مانماً من كان حم له القتل على أننى آسيت نفسى بخالد الاخالد في الدوم ليس له مثل وجاشت الى النفس من نصوجفر موتة إذ لا ينفع النابل النبل وضع الينا حجزتهم كليها مهاجرة لا مشركون ولا عذل

قال ابن اسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك فى شعره أن القوم جاحزوا وكرهوا الموت، وحقق انحياز خاله بمن معه. قال ابن هشام: واما الزهرى فقال فيا بلفنا عنه \_ أمر المسلمون علمهم خاله بن الوليد ففتح الله عليهم ، وكان هليهم حق رجع الى المدينة .

﴿ نصل ﴾

قال ابن اسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر عن أم ميسي الخزاعية عن أم جعر بنت عد بن

غر بن أبي طالب عن جدَّمًا اسماء بفت عميس قالت : لما اصيب بجفر وأصحابه دخل علىَّ رسُول الله ﷺ وقد دينت أربعين مناء وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم واظفتهم ، فقال رسول الله يَتَنْكُمُ ۚ وَ إِنْدَنِي مِنِي جَمَعُرِ ﴾ فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه ، فقلت إرسول الله بأبي أنت وأمي ما يمكيك أيلفك عن جعفر وأصحابه شيم ؛ قال ﴿ فَمِ أُصِيبُوا هَذَا اليَّومِ » قالت فقمت أصبح واجتمع الى النساء وخرج رسول الله بَيُنْظِينُ إلى أهله فقال ﴿ لا تَفْلُوا عِنْ آلِ حِنْمُ أَنْ تَصْنَعُوا لَمُسم طعاماً قاتهم قد شغاوا بأمر صاحبهم » . وهكذا رواه الامام أحد من حديث ابن استعاق ورواه ابن استعاق من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسي عن أم عون بنت محمد بن مجمعر عن أساء فذكر الأمر بعمل الطمام، والصواب أنها أم جمفر وأم عون. وقال الامام أحمد حدثنا سفيان ثنا جعفر بن لحاله عن أنيه عن عبدالله بن جمفر قال: لما حاه فعي جمفر حين قتل قال الذي ﷺ و اصنعوا لا كل جغفر طماماً فقد ألماهم أمر يشغلهم . أو أناهم ما يشغلهم » وهكفا برنواه أبو داود والترمذي وابين ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة المخزومي المكي عن أبيه عن عبدالله بن جعفر وقال الترمذي حسن . ثم قال محمد من اسحاق حدثني عبد الرجمن من القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النهي ﷺ قالت: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله ﷺ الحزن. قالت فدخل عليه رجل ممَّال طرسول الله [ إن النساء ] عبيننا وفتفنا ، قال ه أرجع البين طَهَكَنَهن » قالت ففُهب ثم رجع فقال له مثل فلك ، قالت [يقول] وربما ضر الشكلف\_ يمني أهله\_ [ قالت قال فاذهب ] فأسكتهم. نان أبين فاحثوا في أفواهين التراب » قالت [ وقلت | في نفس أبعدك الله فرالله ما تركت نفسك وما أنت عطيم رسول الله عَيْنَاتِينَةٍ ، قالت وعرفت أنه لا يقدر يحثى في أفواهين التراب . إنفرد به الن اسحلق من هذا الوجه وليس في شيُّ من السكتب وقال البخاري ثنا قنيبة ثنا عبد الوهاب صحمت يحيى من سميد قال أخير تني عمرة قالت سممت عائشة تقول : لما قتل زيد من حارثة وجعفر من ألى طالب وهبد الله بن رواحة جلس رسول الله عصلي عرف في وجهه الحزن ، قالت عائشة وأنا اطلم من صابر الباب\_شق\_فاماه رجل فقال: أي رسول الله إن نساه جعفر وذكر بكاهور، فامره أن ينهاهن قالت فذهب الرجيل ثم أتى فقال والله لغد عليننا ، فزعت أن رسول الله بَيْنَا في قال م فاحث في أفواهين من التراب » قالت عائشة رضى الله عنها فقلت أرغم الله أنقك ، فوالله ما أنت تفعل ذلك وما تركت رسول الله ﷺ من العناء . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن يحيي من سميد الانصاري عن عرة عنها . وقال الأمام أحمد حدثنا وهب بن جرير ثنا أبي معمت نحمند بين أبى يعقوب بمحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعر قال: بعث رسول الله ﷺ جيئاً جيشاً . تعمل علمهم زيد بن حارثة ، وقال « إن قتل زيد أو استشهد فأمير كم جعفر ، فان قتل أو استشهد

فأميركم عبدالله من رواحة » فلقوا المدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جمفر فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عبد الله من رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد من الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي ﷺ غرج الى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن إخوانكم لقوا المعو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بمده جعفر من أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله من رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سبوف الله خالد من الوليد فقتح الله عليه » قال ثم أمهل آل جعر ثلاثاً أن يأتهم ، ثم أناهم فقال « لا تبكوا على أخى بعد اليوم ، أدعوا لى بنى أخى » قال فجئ بنا كأننا أفرخ ، فقال « ادعوا لى الحلاق ، في الحلاق فلق رؤسنا ، ثم قال « أما عد فشبيه عنا أبي طالب ، وأما عبد الله فشبيه خلق وخلق ٤ ثم أخذ بيدي فأشالها وقال ٥ اللهم اخلف جعفرا في أهله ، وبارك لعبد الله في صفقة عينه » قالها ثلاث مرات . قال فجاءت أمنا فذكرت له ينمنا وجملت تفرح (١) له فقال « العيلة تخافين علم وأمَّا ولهم في الدنيا والا كرة ٤٥ ورواه أبو داود بمضه، والنسائي في السير بهمه من حديث وهب من جربر به ، وهذا يقتضى أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بمدها. ولمله ممنى الحديث الذي رواه الأمام أحمد من حديث الحكم بن عبد الله بن شداد عن اسهاء أن رسول الله عَلَيْنَة قال لها لما اصيب جعفر ٥ تسلى ثلاثا ثم اصنعي ما شئت » تفرد به أحمد فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في السكاه وشق الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص لها مهذا لشدة حزمًا على جعفرا في أولادها وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلب وهو المبالغة في الاحداد ثلاثة أيام ، ثم تصنم بعد ذلك ما شاءت بما يفعله المعتدات على أزواجهن من الاحداد الممناد والله أعلم . ويروى تسلى ثلاثاً ـ أى تصبرى ثلاثاً ـ وهذا بخلاف از واية الأخرى والله أعلى. فاما الحديث ألذى قال الامام أحد حدثنا مزيد تنا محمد بن طلحة تنا الحسكم بن عيينة عن عب الله بن شداد عن أماه بنت عيس قالت دخل رسول الله عَيْكِيُّ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدى بعد ومك هذا . فانه من أفراد احمد أيضاً و إسناده لا بأس به ولكنه مشكل إن حل على ظاهره لانه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الا خر أن نحمه على مينها أكثر من ثلاثة أيام الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً \* فانكان ما رواه الأمام احمد محفوظا فتكون مخصوصة بذاك أو هو أمر بالمالغة في الاحداد هذه الثلاثة أيام كا تقدم والله أعلى.

 <sup>(</sup>١) فى النهاية تفسير الهذا الخبر: فهو من افرحه اذا غمه وازال عنه الفرح (ثم قال) وان كان بلبليم فهو من الهرج الذى لا عشيرة له حتى قال لها الذي يَتَظِينَةُ اتْخَافِين السيلة وأنا وليهم .

قلت : ورثت أسهاء بنت عيس زوجها بقصيدة تقول فيها :

ق ليت لا تنفك نفسى حزينة عليك ولا ينفك جلسى أغيرا
 فؤه عيناً من رأى مئله فق أكر وأحمى في المياج وأصبرا

ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فخطها أبو بكر الصديق رضى الله عنه قرّ وجها فأولم وجاه الناس المولمة فكان فيهم على بن أبي طالب ، فضا ذهب الناس استأذن على أبا بكر رضى الله عنهما فى أن يكلم أساء من وراء الستر فأذن له ، فضا اقترب من الستر نفحه رمح طبيها فقال لهسا على : — على وجه البسط — من القائلة فى شعرها :

المت لا تنقك نفسى حزينة عليك ولا ينقك جلدى أغبرا ؟

قالت دهنا منك يا أبا الحسر، فانك امر ؤ فيك دعابة ، فولعت الصديق محمد بن أبي بكر ، ولعته بالشجرة بين مكة والمدينة ورسول الله ﷺ ذاهب الى حجة الوداع ، فأمرها أن تعتسل وتهل وسيأتى فى موضه ، ثم لما توفى الصديق تروجها بعده على بن أبي طالب وولعت له أولاداً رضى الله هنه وعنها وغهم أجمين .

#### فصل

قال ابن اسحاق: فحد في محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: فلما دنوا من المدينة 
تلقام رسول الله و خدوا الصبيان فاحلوم واعطوني ابن جعفر مح قاتى بعبد الله بن جعفر غميل مع القوم على 
دابة ، مقال و خدوا الصبيان فاحلوم واعطوني ابن جعفر مح قاتى بعبد الله بن جعفر غميله يبن يديه ، 
قال وجعل الناس يحثون على الجيش التراب و يقولون فافراو فر رتم في سبيل الله ا قال فيقول رسول الله 
تلنا عاصم عن مؤرق السجل عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله وقال الامام أحمد ثنا أو معاوية 
تلنا عاصم عن مؤرق السجل عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله وقال الامام أحمد ثنا أو معاوية 
السبيان من أهل بيته ، وأنه قدم من سفر فعيتى بي اليه ، قال فحملني بين يديه ثم قال و جي باحد 
بن فاطمة » إما حسن و إما حسين ، فاردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . وقد رواه مسلم وأبو 
من فاطمة » إما حسن و إما حسين ، فاردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . وقد رواه مسلم وأبو 
ابن فاحد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال الامام أحمد ثنا روح حدثنا 
ابن العباس وغمن صبيان فلمب اذ من النبي و الله على دابة تقال \* ارضوا هذا الى » فحملي أمامه 
وقال القم د ارضوا هذا الى » فجمله ودامه ، وكان عبيد الله أحب الى عباس من قم فم أما استحى من 
عد أن حل قيا وتركه قال ، ثم مسح على رأسه ثلاثا وقال كا مسح \* الهم اخلف جعفراً في ولده » قال 
عد أن حل قيا وتركه قال ، ثم مسح على رأسه ثلاثا وقال كا مسح \* الهم اخلف جعفراً في ولده » قال

قلت لعبدالله ما ضل قم ? قال استشهد ? قال قلت الله ورسوله أعلم بالخير ? قال أجل. و رواه النسائى في اليوم والليلة من حديث ابن جريج به . [ وهذا كان بعد النتيج فان العباس إنما قدم المدينة بعد الفتح فاما الحديث رواه الامام أحمد ثنا المهاعيل ثنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لا بن الزبير : أتذكر اذ تلقبنا وسول الله والله الله وأنت وابن عباس ? قال فعم فحملنا وتركك . وبهذا الفنظ أخرجه البخارى ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الاجوبة المسكنة ، ويروى أن عبدالله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضا ، وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح كا قدمنا بيانه والله أعلى إ (1) .

#### فصل

### ﴿ في فضل مؤلاء الامراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم ﴾

اما زيد بن حارثة بن شراحيل بن كمب بن عبد المزى بن امرئ القيس بن عامر بن النمان بن عامر من عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور من كلب بن ورة بن ثملب بن حاوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلبي القضاعي مولى رسول الله خديجة بغت خويلد، وقيل اشتراه رسول الله ﷺ لها فوهبته من رسول الله ﷺ قبل النبوة فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله و الله والمنتقبة والمناه، فكان يقال له زيد بن محمد، وكان رسول الله ﷺ بحبه حبًّا شديداً ، وكان أول من أسلم من الموالى ، ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى (وما جمل أدعباء كم أبناء كم ) وقوله تعالى ( أدعوهم لا يأثهم هو أقسط عند الله ) وقوله تعالى ( ما كان عمد أبا أحد من رجالكم ) وقوله (وإذ تقول للذي أفع الله عليه وأفمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في ننسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن مخشاه فلما قضي زيد منها وطرآ زوجنا كها ) الآية أجموا أن هذه الآيات أثرات فيه، ومعنى أنهم الله عليه أي بالاسلام، وأنممت عليه أى بالعتق ، وقد تكامنا عليها في التفسير . والمقصود أن الله تمالي لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غميره ، وهداه الى الاسلام وأعنقه رسول الله عَيْنَا وروجه مولاته أم أمن واميها مركة فوللت له أسامة بن زيد ، فكان يقال له الحب بن الحب ، ثم زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش وآخي بينه و بين عمه حزة بن عبدالمطلب وقدمه في الامرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة كما ذكرًاه . وقد قال الامام أحمد والامام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة \_وهذا لفظه \_ ثنا هد بن

(١) ما بين المربعين لم يرد في التيمورية .

عبيد عن وائل بن داود صمت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله علي (يد ابن حارثة في سرية الا أمّره علمهم، ولو بتي بعد لاستخلفه . ورواه النساني عن أحمد بن سلمان عن محد بن عبيد الطنافس به . وهذا اسناد جيد قوى على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله أعلم . وقال الامام أحمله ثنا سلمان ثنا اسمعيل أخير في اين دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عِينَا اللهُ بِعَثْ بِمِنَّا وأمر علمهم أسلمة بن زيد ، فطمن بعض الناس في أمرته ، فقام رسول الله عِينا الله فقال • ان تطمنوا في إمرته فقد كنثم تطمنون في إمرة أبيه من قبل ، وايم الله ان كان لخليقاً للامارة و إن كان لمن أحب الناس الى وان هـ ذا لمن أحب الناس الى بعده ، واخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن اسمعيل ـ هو ابن جعفر بن أبي كثير المدنى ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فذ كره و رواه البخارى من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه . و رواه البزار من حــديث عاصم بن عر عن عبيد الله بن عمر العمري عن مَّافع عن أبن عمر ثم استغر به من هذا الوجه ، وقال الحافظ أبو بكر النزار ثنا عمر بن اسميل عن مجاله عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : لما أصيب زيد ابن حارثة وجيُّ بإسامة مِن زيد وأوقف بين يدي رسول الله ﷺ فعممت عينا رسول الله ﷺ فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال « ألاقى منك اليوم ما لقيت منك أمس » وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم . وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل يقول « أخذ الراية زيد فاصيب ، ثم أخذها جعفر فاصيب . ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاصيب ، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه » قال و إن عينيه لتذرفان ، وقال وما يسرهم أنهم عندنا . وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم بمن يقطع لهم بالجنة . وقد قال حسان بن ا ثابت برثى زيد بن حارثة وابن رواحة :

عين جودى بهمك المترور واذكرى فى الرخاه أهل القبور واذكرى مؤتة وماكان قبا يوم راحوا فى وقعة التغوير حين راحوا وغادوا ثم زيماً نم مأوى الضريك والمأسور حب خير الالم طراً جيماً سيد الناس حبه فى الصدور ذاكم أحد الذى لاسواه ذاك حرق له ما وسرورى إن زيد قه كان منا بامر ليس أمر المكنب المنرور ثم جودى للخروجى بهم سيماً كان ثم غير تزور قد أكان منا كمنا فبحزن نبيت غير مرور واما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله من واما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله من واما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله من وكان أ

من أخيه على بعشر سنين ، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين ، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين ، أسلم جعفر قديماً وهاجر الى الحبشة وكانت له هناك مواقف مشهورة ، ومقامات محودة ، وأجوبة صديدة ، وأحوال رشيدة ، وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة ولله الحمد . وقد قدم على رسول الله ﷺ وم خيبر فقال عليه الصلاة السلام « ما أدرى أنا بأسها أسر ، أجدوم جعفر أم بفتح خيبر » وقام اليه واعتنقه وقبل بين عيفيه ، وقال له وم خرجوا من عمرة القضية « أشهت خكتي وخُلقٍ ، فيقال إنه حجل عند ذلك فرحاً كما تقدم في موضعه ولله الحد والمنة . ولما بعثه الى مؤتة جعل في الامرة مصلياً \_ أي نائباً \_ لزيد بن حارثة ، ولما قتل وجدوا فيه بضماً وتسمن ما بان ضر مة بسيف ، وطعنة برمح ، ورمية بسهم ، وهو في ذلك كله مقبل غير مدر ، وكانت قد طعنت يده المني ثم اليسرى وهو ممسك قلواء فلما فقدها احتضنه حتى قتل وهو كذلك. فيقال إن رجلا من الروم ضر به بسيف فقطعه باتنتين رضي الله عن جعفر ولمن قاتله ، وقد أخير عنــه ر-ول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ شهيد، فهو ممن يقطعه بالجنة . وجاه بالاحاديث تسميته بذي الجناحين . وروى البخاري عن ابن عر أنه كان اذا سلم على أينه عبدالله بن جعفر يقول : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ، و بمضهم رويه عن عمر بن الخطاب تنسمه ، والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر . قالوا لأن الله تسال عوضه عن يديه مجناحين في الجنة وقد تقدم بعض ما روى في ذلك . قال الحافظ أبوعيسي الترمذي : حدثنا على بن حجر ثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هر رة قال قال ﷺ ﴿ رأيت جِعفراً يطير في الجنة مع الملائكة ﴾ وتقدم في حديث أنه رضي الله عنــه قتل وعموه ثلاث وثلاثين سـنة . وقال ابن الاثير في الغابة كان عمره موم قتل إحـــدى وأر بمــين ، قال وقبل غير ذلك .

قلت: وهلى ما قيل إنه كان أسن من على بعشر سنين يقتضى أن عره يوم قتل تسع وفلاتون سنة لأن هلياً أسلم وهو ابن تمان سنين على المشهور فاظم يمكة ثلاث عشرة سنة ، وهاجر وهمره احدى وعشرين سنة ، ويم مؤتة كان فى سنة ثمان من الهجرة والله أعلم . وقسد كان يقال لجفر بعد قتله الطيار لما ذكرًا ، وكان كريما جواداً بمدحاً ، وكان لكرمه يقال له أبا المساكين لاحسانه اليهم . قال العمام احد وحدثنا عفان بن وهيب ثنا خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال : ما احتذى النمال ولا انتمل ، ولا ركب المطابا ولا لبس النباب من رجل بعد رسول الله والمؤسس بن جفر من أبي طالب وهذا إسسناد جيد الى أبي هريرة وكأ نه إثما يقضله فى الدكرم ، ظما فى الفضيلة الدينية فعلوم أن الصديق والفاروق بل وغيان بن عفان أفضل منه ، واما أخوه على رضى الله عتمها فالظاهر أنهما متسكافئان أو على أفضل منه ، واما أراد أبو هريرة تفضيله فى الدكرم ، بدليل ما رواه البخارى ثنا

أمهد بن أبى بكر ثنا محمد بن ابراهيم بن دينار أو عبد الله الجنبى عن ابن أبى ذئب عن سميد المقترى عن أبى هر برة ، أن الناس كانوا يقولون أكتر أبو هر برة وأنى كنت ألزم رسول الله يَتَطْلِقُهُ المَّتَّمِ بعلى بعلى بعلى بعلى بعلى الحقيد ولا أبس الحربر ولا يخدمى فلان وفلانة ، وكنت ألسق بعلى بالحصباء من الجوع ، و إن كنت لاستقرى الرجل الآية هى مى كى ينقلب بى فيطمعنى ، وكان خير الناس للساكين جعمر بن أبى طالب ، وكان ينقلب بنا فيطمعنا ما كان فى بيته حتى إن كان ليخرج الينا المُكنَّة التى ليس فيها شي فضقها فنلمق ما فيها . تفرد به البخارى . وقال حسان ابن في جمراً :

ولقد بكيت وعز مهلك جفر حب النبي على البرية كلها ولقد بكيت وعز مهلك جفر المقاب وظلها والمبلد لدى المقاب وظلها والمبلد المن المام وعلها بعد ابن المملة المبارك جفر خير البرية كلها وأجلها رزماً وأكرمها جمياً عتدا وأعزها متظلما وأذلها للحق حين ينوب غير تتمل كذباً وأنداها يدا وأقلها فحل وأدداها يداً وأبلها المربة كلها المربة كلها المربة كلها

واما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمر و بن امرئ القيس الله كبر بن ماك بن الاغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محد ويقال أبو رواحة ، ويقال أو حمر و الانصارى الخزرجي وهو خال النمان بن بشير، اخته عمرة بلت رواحة ألم قدعا وشهد العبد وكان أحد النقباء ليلتئذ لبني الحارث بن الخرزج وشهد بعرا وأحدا والخندق والحديبية وخيد وكان يعدله على خرصها كا قدمنا وشهد عرة القضاء ودخل بومنذ وهو عمل بهما فاقة رسول الله يحتي المناز عن سبيله ، الأبيات وسلام المناز عن سبيله ، الأبيات كا تقدم . وكان أحد الامراء الشهداء بهم مؤتة كا تقدم وقد شجع المملين لقناء الوم حين اشتور وا ف ذلك وشجع عند أيسار والله وشعر المبادة فهو عمن الشهدة فهو عمن يقطم له بدخول الجند . ويروى أنه لما أنشد النبي عنيات شهد له رسول الله ويقل في :

فنبت الله ما آناك من حسن تنبيت موسى ونصراً كالذي نصروا قال له رسول الله ﷺ وأنت فنبتك الله » قال هشام بن عروة : فنبته الله حتى قنل شهيدا وصفل الجنة . وروى حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي أن عبد الله بن رواحة أتى

رسول الله ﷺ وهو يخطب فسمته يقول « اجلسوا » فجلس مكانه خارجا من المسجه حتى فرغ الناس من خطبته ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال ﴿ زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله ﴾ وقال البخاري في محيحه وقال ابن معاذ اجلس بنانؤ من ساعة . وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله من رواحة بنحو ذلك فقال الامام أحد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوى عن أنس قال : كان عبـــد الله بن رواحة اذا لتي الرجل من أصحابه يقول : تمال نؤمن بربنا ساعة ، فقال ذات مع لرجل فنضب الرجــل فجاه فقال يا رسول الله ألا ترى ابن رواحة برغب عن إعانك إلى إمان ساعة 1 فقال النبي عَيْنَةُ و رحم الله أبن رواحة إنه يحب الجالس التي تقباهي مها الملائكة ، وهذا حديث غريب جدا . وقال السهق ثنا الحاكم ثنا أنو بكر ثنا محمد بن أنوب ثنا أحمد بن نونس ثنا شيخ من أهل المدينة عن صفوان بن سلم عن عطاه بن يسار أن عبدالله بن وواحة قال لصاحب له : تمال حق فيمن ساعة ، قال أو لسنا عيمنان ? قال بل ولكنا نذكر الله فتزداد إمامًا . وقد روى الحافظ أبو القاسم اللاكائي (١) من حديث أبي المان عن صفوان بن سلير عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر . وهذا مرسل من هذين الوجهين وقد استقصينا الكلام على ذلك في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة . وفي صميح البخاري عن أبي الدرداء قال : كنا مم رسول الله ﷺ في سفر في حرا شديد وما فينا صائم إلا رسول الله علي وعبد الله من رواحة رضى الله عنه ، وقد كان من شعرا ، المحابة المشهورين ، ومما نقله البخاري من شعره في رسول الله عَيْكَيُّهُ :

> وفينا رسول الله نتاوا كتابه إذا انشق معروف من الفجرساطع يبيت يجانى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بللشركين المضاجع أتى بلمدى بعد السى قتلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

وقال البخارى حدثنا عران بن ميسرة ثنا محد بن فضيل عن حصين عن عام، عن النمان بن بشير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة فجلت أخته عرة تبكى ؛ واجبلاه واكذا واكذا قدد عليه قال حين أغلق: ما قلت شيئا الاقبل لى أنت كذلك ? حدثنا قنية ثنا خيشة عن حصين عن الشمي عن النمان بن بثير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة ، بذا . فلما مات لم تبك عليه وقد قدمنا مازاله به حسان بن قابت مع غيره . وقال شاعر من المسلمين عمن رجع من مؤتة مع من رجع رض الله عنهم :

كني حزنا أنى رجمت وجعفر وزيد وعبدالله في رمس أقبر

(١)كذا في الاصل وفي الحلبية : اللاكاني والمحفوظ : اللالكائي .

قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت العبادى مع المتغير وسيأتى إن شاه الله تعالى بقية مارثى به هؤلاه الامراه الثلاث من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضى الله عنهما وأرضاها .

#### ﴿ فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين ﴾

فن المهاجرين جعفر من أبي طالب ، ومولام زيد بن حارثة الكلبي ، ومسعود بن الاسود بن حارثة بن نضلة المدوى ، ووهب بن سعد بن أبي سرح ، فهؤلاء أر بمة نفر . ومن الانصار عبد الله أبن رواحة ، وعباد بن قيس الخز رجيان ، والحارث بن النهان بن اساف بن نضلة النجاري ، وسراقة ابن عمرو بن عطية بن خنساه المازني ، أر بمة نفر . فمجموع من قتل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن اسحاق لكن قال ابن هشام : وعمن استشيد موم مؤتة فيا ذكره ابن شهاب الزهري أبوكليب وجار أبنا عمرو بن زيد من عوف من مبذول المازنيان وهما شقيقان لأب وأم ، وعمرو وعامر ا بنا سمه بن الحارث بن عباد بن نسمه بن عامر بن تعلبة بن مالك بن أفصى فهؤلاء أر بعة من الانصار أيضاً فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلا وهذا عظم جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدها وهو الفتة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلأف، وأخرى كافرة وعدتها ماثنا الف مقاتل ، من الروم مائة الف ، ومن نصارى المرب مائة الف ، يتبار زون و يتصاولون ثم مم هذا كله لا يقتل من المسلمين الا أثنا عشر رجلا وقد قتل من المشركين خلق كثير . هذا خالد وحده يقول لقد أندقت في يدي نومئذ تسمة أسياف وماصيرت في يدي الاصفحة عانية فحاذا ترى قد قتل مهذه الاسياف كلها ? 1 دع غيره من الابطال والشجعان من حملة القرآن ، وقد تحكوا في عبدة الصلبان علمهم لعائن الرحن ، في ذلك الزمان وفي كل أوان . وهذا نما يسخل في قوله تمالي ( وقد كان لكم في فئتين النقتا فئة تفاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تروثهم مثلهم رأى المين والله يؤيه بنصره من يشاء إن في ذلك لمرة لأولى الابصار).

## ﴿ حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية (١) ﴾

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الفصل في نسخة دارالكتب المصرية .

إراهيم المدشق تمنا الوليد وعرو \_ يسنى ابن عبد الواحد \_ قالا : ثنا ابن جار محمت سلم بن عامر الخبراني يقول أخبرني أبو أمامة الباهل محمت رسول الله ويستحقيق بقول « بينا أنا قائم إذا أناتي رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي حبلا وعرا قالا اصد ، فقلت لا أطيقه فقالا إنا سنسهد الله قال فصمعت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأسوات شديدة فقلت ما هؤلاء الاسوات ؟ فقالا عواء أهل النار ثم انطاقا بي فاذا بقوم مسلمين بعراقيهم مشققة أشداقهم تحبيل أشداقهم دما فقلت ما هؤلاء ؟ فقالا هؤلاء الذين يفطر ون قبل تحمله من المنال هؤلاء أن ربيهم من المنال المنال في المنال المنال في المنال المنال في المنال المنال في المنال المنال في المنال المنال في المنال المنال في فقال من ويما كنان ربيهم المنال المنال ويمال الله يختلق المنال المنال ويمال المنال ا

### ﴿ فصل فيها قيل من الاشمار في غزوة مؤتة ﴾

قال ابن أسحاق : وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حسان :

تأويني ليل بيثرب أعسر وحمّ اذا ما تومّ الناس مسهر لله كرى حبيب هيجت لى عبرة منوحاً وأسباب البكاء التذكر بلي إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتل ثم يصبر رأيت خيار المسلمين تواردوا شموباً وخلفاً بعدم يتأخر فلا يبمدن الله قتل تتابعوا (١) جيماً وأسباب المتية تقطر فوزيد وعبدالله حين تتابعوا (١) جيماً وأسباب المتية تقطر غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميون النقيبة أزهر أهركضوه البدر من آل هاشم ألى إذا سيم القالامة مجسر فطاعن حتى مال غير موسد عمترك فيه القنا متكسر

<sup>(</sup>١-١) في الاصول في الموضعين: تبايموا والتصحيح من ابن عشام .

فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحداثق أخضر وكنا ثرى فى جعفر من محمد وظه وأمراً حازماً حين يأمر ومازال فى الاسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزار ومفخر محموا جبل الاسلام والناس حولم بهائيل مشهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير وحزة والباس منهم ومنهموا عقيل وماه المود من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء فى كل مأزق عاس الافادامان بالناس مصدر هم أولياء الله أزل حكه عليم وفيهم ذا الدكتاب المطهر

وقال كمب بن مالك رضي ألله عنه : ثام العيون ودمم عيتك مهمل صحاكا وكف الطباب المحفل<sup>(٢)</sup> في ليلة وردت على همومها طوراً أخن وقارة أثميل (٩٠ واعتادتي حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل وكأنما بين الجوائع والحشا عما تأويني شهاب معخسل وجداً على النفر الذين تتابعوا وماً عؤتة أسندوا لم ينقلوا صلى الأله عليهم من فتية وستى عظامهم النام السيل صبروا بمؤتة للأله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا فمنوا أمام المسلين كأثهم فنق عليهن الحديد الرفل إذ جندون بجمنر ونوائه قدام أولهم فنعم الأول حتى تفرجت الصفوف وجعفر خيث التتي وعث الصفوف مجمل فتغير القمر المنير لفقده والشمس قدكسفت وكاحت تأفل قرم على بنياته من هاشم فرعا أشم وسؤدداً ما ينقل قوم بهم عصم الاله عباده وعليهم نزل الكتاب النزل فضاوا الماشر عزة وتسكرما وتنسات أحلامهم من يجهل لا يطلقون الى السفاء حباهوا وترى خطيبهم بحق يفصل

 <sup>(</sup>١) العاس المثلم والأعس الضعيف البصر.
 (٧) في الأعلى الخط الأعس الضعيف البصر.
 (١) والطباب كما في السهيلي جمع طبابة وهي سير بين خرزتين في المزادة فاذا كان غسير محكم وكف منه
 (١) الماء. وأيضا جمع طبة وهي شقة مستطيلة . (٣) كذا في الاصل وفي ابن هشام : أتململ .

بيض الوجوه ترى بطون أكتبم تَنْدَى اذا اعتذوالزمان الممحل وبديهم (١١) نصر النبي المرسل

## بالنااعالجين

﴿ كتاب بعث رسول الله ﷺ إلى مادك الآقل وكتبه البهم ﴾ ﴿ يدعوهم الى الله عز وجل و إلى الدخول فى دين الاسلام ﴾

ذ كر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية ، وذكر البهيق هذا الفصل في هذا الموضم بعد غزوة مؤتة والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بعد ذلك كان قبل فتح مكة و بعــــــ الحديبية لقول أبي سفيان لهرقل حين سأله هل يندر فقال لا ونحن منه في مدة لا نموي ما هو صافع فيها . وفي لفظ البخاري وذلك في المدة التي مادُ فيها أبو سفيان رسول الله ﷺ . وقال محمد من اسحاق : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام . وُمُحن نذكر ذلك هاهنا و إن كان قول الواقدي محتملا والله أعلم. وقد روى مسلم عن وسف بن حاد آ كُمْشِي عن عبد الاعلى عن سعيد ان أبي عروبة عن قتادة عن أنس ن مالك أن رسول الله ﷺ كتب قبل مؤتة الي كسري وقيصر و إلى النجاشي و إلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه . وقال مونس ان بكير من محسه بن اسحلق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال : كنا قوماً تجازا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا ، فلما كانت المدنة \_ هدنة الحديبية \_ بيننا و بين رسول الله بَيَالِيَّةُ لا نأمن إن وجدمًا أمناً ، فخرجت الجرآ إلى الشام مم رهط من قريش فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا الا وقــد حملني بضاعة ، وكان وجه متجرنًا من الشام غزة من أرض فلسطين فخرجنا حتى قلمناها وذلك حين ظير قيصر صاحب الروم على من كان في بالاده من الفرس فاخرجهم منها ورد عليمه صليبه الاعظم وقد كان استلبوه إليه ، فلما أن بلغه ذاك وقد كان منزله بحسص من الشام غرج منها عشى متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيمه تبسط له البسط ويطرح علما الرياحين ءحتى انتهى إلى أيلياء فصلي مها فاصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السهاء، فقالت له بطارقته أمها الملك لقد أصبحت مهموماً ? فقال أجل، فقالوا وما ذاك ? فقال أريت في هذه الليلة أن ملك!خلتان ظاهر ، فقالوا والله ما نعلم أمة من الأم تمختتن الاالمهود وهم تحت يديك وفي سلطانك فانكان قد وقع ذلك في نفسك (١) كذا في الاصول وفي ابن هشام : بحدهم بلخاء المهلة .

منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودى الا ضربت عنقه ، فتستريح من هذا الهم . فاتهم في ذلكُ من وأنهم يدمرونه بينهم إذ أثاهم وسول صاحب بصرى مرجل من العرب قد وقع اليهم، فقال: أمها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والابل يحدثك عن حدث كان صلاده فاسأله عنه ، فلما انتهي الله قال لترجانه : سله ما هذا الخبر الذي كان في ملاده ? فسأله فقال : هو رجل من العرب من قريش خرج بزعم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن فحرجت من بلادي وهم على ذلك. فلما أخبره الخبر قال جردوه فاذا هو مختتن فقال هذا والله الذي قد أربت لا ما تقولون، أعطه ثوبه ، الطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شرطته فقال له قلب لي الشام ظهراً لبطن حتى تأتى رجل من قوم هــذا أسأله عن شأنه ، قال أبو سفيان فواقة إلى وأصحابي لبغزة اذ هجم علينا فسألنا عن أنتم ? تاخرناه فساقنا اليه جيماً فلما انتهينا اليه قال أو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الاغلف .. ريد هرقل .. قال فلما انتهينا اليه قال أبكم أمس به رحماً ? فقلت أنا ، قال ادنوه مني ، قال فاجلسني بين يديه ثم أمر أصحابي فاجلسهم خلق وقال: إن كذب فردوا عليه ، قال أبو سفيان فلقد عرفت أنى لو كذبت ما ردوا على ولكن كنت المرها سيداً أتكرم وأسنحي من الكذب وعرفت أن أدني ما يكون في ذلك أن برووه عني ثم يتحدثونه عنى مكة فلم أكذبه ، فقال أخبر تى عن همذا الرجل الذي خرج فيكم، فزهنت له شأنه وصغرت له أمره ، فقلت سلني عما بدا لك ? قال كيف نسبه فيكم ? فقلت محضاً من أوسطنا نسباً ، قال فاخبر في هل كان من اهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ? فقلت لا قال فاخبر في هل له ملك فاسلبتموه إياه فجاء مهذا الحديث الردوه عليه افتلت لا قال فاخر في عن اتباعه من هم ا قتلت الأحداث والضمفاء والمساكين فاما أشرافهم وذووا الانساب منهسم فلا، قال فاخترتي عن صحبه أيحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه 1 قلت ما صحبه رجل ففارقه قال فأخبر في عن الحرب مينكم وبينه 1 فقلت سجال يدال علينا وندال عليه . قال فاخبرتى هل يغمر فلم أجد شيئاً أغره به إلا هي قلت لا وعين منه في مدة ولا تأمن غدره فها . فوالله ما النفت الها مني قال طعاد على الحديث ، قال : زعمت أنه من أمحضكم نسباً وكذلك يأخذ الله النبي لا يأخذه الا من أوسط قومه ، وسألتك هل كان من أهل بينه أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت لا ، وسألتك هل كان له ملك فاسلمتموه إليا. فجاه مهذا الحديث الردوا عليه ملسكه فقلت لا ، ومألتك عن اتباعه فرعت أنهم الاحداث والمساكين والضعفاء وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان، وسألتك عن يتبعه أيحبه ويكرمه أم يقليه ويغارقه فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلاوة الايمان لا تدخيل قليا فتخرج منه، وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلك يكون حرب الانبياء

ولهم تمكون العاقبة ، وسألتك هل يفدر فزعت أنه لا يفدر فلأن كنت صدقتني ليفلين على ما تحت قدمي هاتين وفوددت أنى عنـــده فأغسل عن قدميه ، ثم قال الحق بشأنك قال فقمت وأنا أضرب إحدى يدى على الاخرى وأقول : يا عباد الله لقــد أمر [ أم ابن أنى كبشة ، وأصبح ملوك بنى الأصفر يخافونه في سلطانهـــم . قال امن اسحاق : وحدثني } <sup>(١)</sup> الزهري قال حـــدثني أسقف من النصاري قد أدرك ذهك الزمان قال : قدم دحية من خليفة على هر قل بكتاب رسول الله سَيُطَافِقُ فيه بسم الله الرحن الرحم من محد رسول الله الى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدي أما بعد فاسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فان أبيت فان إثم الاكاريين عليك. قال فلما انهى اليه كتابه وقرأه أخذه فجله بين غذه وخاصرته ثم كتب الى رجل من اهل رومية كان يقرأ من السرانية ما يقرأ يخمره عما جاء من رسول الله ﷺ فكنب اليه إنه النبي الذي ينتظر لا شك فيه فاتبعه، فأمر بعظاه الروم فجمعوا له في دسكرة ملسكه ثم امر بها فاشرحت <sup>(۱۲)</sup> عليهم واطلم عليهم من علية له وهو منهم خائف فقال : بإممشر الروم إنه قـــد جاءتي كتاب احمد و إنه والله النبي الذي كنا نفتظر ومجمل ذكره في كتابنا نمرفه بسلاماته و زمانه فاسلموا والنيعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم فنخروا نخرة رجل واحدوابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دومهم ، غافهم وقال ردوهم على فردوهم عليه فقال لهم علمشر الروم إنى إنما قلت لسكم هذه المقاله أختدركم بها لأ نظر كيف صلابتكم في دينكم ؟ فلقد وأيت منكم ما سرقى فوقموا له سجدا ثم فتحت لهم أنواب الدسكرة فخرجواً . وقد روى البخاري قصة أبي سفيان مع هرقل مزيادات أخرأ حبينا أن توردها بسندها وحروفها من الصحيح ليعل ما بين السياقين من التباين ومافيهما من الفوائد . قال البخاري قبل الاعان من صحيحه حدثنا أنو اليمان الحسكم من أفع تناشعيب عن الزهري اخر في عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عبدالله بن عباس اخره أن أبا سنيان أخبره أن حرقل أوسل اليه في دكب من قريش وكاتوا تجاداً بالشلم في المعة التي كان دسول [الله ﷺ ماد فيها أباسفيان وكفار قريش ، فأتوه وهم بايلياه فدعام في مجلسه وحوله عظاء الروم ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال : أيكم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ? قال أو سفيان فقلت أنا أقربهم فسباً ، قال ادثوه مني وقربوا أصحابه فاجملوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه قل لهم إلى سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه ، فوالله لولا أن يؤثروا عني كذيًّا لكذبت عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم ? قلت هو فينا ذونسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلم ? قلت لا قال فهل كان من آياته من ملك ? قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعاؤهم ؟ قلت بل ضماؤهم قال أيريدون أم ينقصون ? قلت بل يريدون قال فيل برتد أحد منهم سخطة لدينه (١) ما بين المربعين سقط من نسخة حلب .
 (٣) كفا بالاصل ولعلها : فأسرجت علمهم

بمه أن يدخل فيــه ? قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ? قلت لا قال فهل يغدر ، قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فها . قال ولم عكني كلة أدخل فيها شيئا غير هذه الكامة ، قال فهل قاتلتمونه ? قلت نعم قال فكيفكان قتالكم إليه ? قلت الحرب بيننا شيئا واثركوا ما يقول آباؤكم و يأمرنا بالصلاة والصدق والمفاف والصلة ، فقال الترجان : قل له سألنك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . ومألتك هل قال أحد منك هذا القول قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قبل قبله ، وسألتك هل كان من آبائه [ من ملك ] فذ كرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذ كرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر المكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذ كرت أن ضعفاهم اتبعود وهم أتباع الرسل، وسألتك أنزيدون أم ينقصون فذ كرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الايمان حتى ينم، وسألتك أبرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذ كرت أن لا وكذلك الاعان حين تخالط بشاشته القلوب ، وسألتك هل يفدر فدكرت أن لا وَكَذَلِكَ الرسل لا تغدو ، وسألتك عا يأمركم فذ كرت أنه يأمركم أن تعب دوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينها كم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والمفاف ، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منسكم فاو أعلم أني أخلص اليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لنسلت عن قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فاذا فيه ۽ بسم الله الزحمن الرحم من محمد من عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الحدى أما بعد ؛ فاني أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتبن ، فان توليت فان عليك إثم الاريسيين و ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينسكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أر بكا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بإمّا مسلمون ) قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصَحْب وارتفت الاصوات وأخرجنا، فقلت لاصحابي حين خرجنا لقد امر أمر ان أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الاصغر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام قال وكان ابن الناطور صاحب إملياء وهرقل أحقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياه أصبح وماً خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك ؟ قال ابن الناطور: وكان هرقل حرًّا؛ ينظو في النجوم ، فقال لهم حين سألوه إني رأيت حين فظرت في النجوم ملك الختان

قد ظهر فن يختتن من هذه الأمم / قالوا ليس يختتن الا البهود ولا يهمنك شأنهم واكتب الى مدائن ملكك فليقتلوا من فهمم من الهود ، فبيمًا هم على أمرهم أتى هرقل برحل أرسل به ملك غسًّان غيرهم عن خبر رسول الله ﷺ ، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فافظروا أمختتن هوأم لا? فنظروا اليه فحدثوه أنه مختتن ، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الامة قد ظهر . ثم كتب إلى صاحب له بروميّة \_ وكان نظيره في العلم \_ وسار هرقل إلى حمص فلم يرم بحمص حتى أناه كتاب من صاحبه موافق رأى هرقل على خروج النبي ﷺ وهو نبي ، فا كَنْ هرقل لعظاء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بإبواجا فغلقت ، ثم اطلع فقال : ياممشر الروم هل لـكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم ? فنتابعوا لهذا النبي ، فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الانواب فوجدوها قد غبقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الاعان قال ردوهم على ، وقال إلى إنما قلت مقالتي آ فناً أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه . فكان ذلك آخر شأن هرقل . قال البخاري : ورواه صالح من كيسان وبونس ومصر عن الزهري . وقد رواه البخاري في مواضم كثيرة في صحيحه بالفاظ يطول استقصاؤها . وأخرجه بقية الجماعة الا امن ماجه من طرق عن الزهري . وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرحنا لصحيح البخاري ما فيه كفاية وذكرة فيه من الفوائد والنكت الممنوية والفغلية ولله الحمد والمنة . وقال ان لهيمة عن الاسود عن عروة قال : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجراً في نفر من قر يش و بلغ هرقل شأن رسول الله ﷺ فأراد أن يعلم ما يعلم من شأن رسول الله ﷺ فارسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه يأمره أن يبعث اليه برجل من العرب يسألهم عنه ، فأرسل اليه ثلاثين رجلا منهم أبو سفيان امن حرب ، فدخارا عليه في كنيسة إيلياه التي في جوفها ، فقال هرقل : أرسلت اليكم لتخبر وفي عن هذا الذي يمكة ما أمره ? قالوا ساحر كذاب وليس بني ، قال فاخبروني من أعلم به وأقر بكم منه رحماً ? قالوا هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله ، فلما أخبروه ذلك أمر سهم فاخرجوا عنه ثم أجلسُ أبا سنيان فاستخبره ، قال اخبرتي يا أبا سفيان ? فقال هو ساحر كذاب ، فقال هرقل إلى لا أر يد شتمه ولكن كيف نبه فيكم ? قال هو والله من بيت قريش ، قال كيف عقله ورأيه ? قال لم ينب له رأى قط : قال هرقل هل كان حلافًا كذابًا مخادعًا في أمره ? قال لا والله ما كان كذلك ، قال لعــله يطلب ملكا أو شرفًا كان لاحد من اهل بيته قبله ? قال الوسفيان لا ، ثم قال من يتبعه منكم هل مرجم البيكم منهم أحد ? قال لا ، قال هرقل هل يندر اذا عاهد ? قال لا إلا أن يندر مدته هذه ، فقال هرقل وما تمخاف من مدته هند ? قال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة ، قال هرقل إن كنم أنتم بدأتم فانم أغدر، فنضب الوسفيان وقال لم يغلبنا الامرة واحدة وأنا يومئذ غائب وهو يوم

بدر ، ثم غزوته مرتين في بيوتهم نبقر البطون ونجدح الا ّذان والفروج ، فقال هرقل كذا ياً تراه أم صادقا فقال بل هو كاذب، فقال إن كان فيكم نبي فلا نقناو، فان أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجم أبو سفيان فغ هذا السياق غرابة وفيه فوائد كيست عند ابن اسحاق ولا البخاري . وقد اورد موسى ان عقبة في مفازيه قريبا عما ذكره عروة من الزبير والله اعلى. وقال ابن جرير في الريخه: حدثنا ابن هيد ثنا سلة ثنا محمد بن اسحاق عن بعض اهل العلم قال : إن هرقل قال للحية بن خليفة الـكالم. حين قدم عليه بكتاب رســول الله ﷺ والله إنى ٰلاَ علم أن صاحبك نبي مرسل ، وأنه الذي كنا ننتظر ونجمه في كتابنا ولكني أخاف از وم على نفسى ، ولولا ذلك لاتبعته ، فاذهب الى صفاطر الاستف فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله في الروم أعظم منى وأجود قولا عندهم مني ، فانظر ماذا يقول لمات ? قال فجاء دحية فاخبره بما جاء به من رسول الله ﷺ إلى هرقل وبما يدعو اليه ، فقال صفاطر والله صاحبك نبي مرسل نمرفه بصفته ونمجه في كتابنا باسمه ،ثم دخل وألقٍ ثياباً كانت عليه سوماً وليس ثياباً بياضاً ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة فقال : يا معشر الروم إنه قد جامة كتاب من احمد يدعونا فيه إلى الله والى أشهد أن لا إله الا الله وأن احمد عيده و رسوله . قال فوثبوا اليه وثية رجل واحد فضروه حتى قتاوه قال فلما رجم دحية الى هرقل فاخبره الخبر قال قد قلت لك. [1 تخافهم على أنفسنا ، فصفاطر والله كان أعظم عندهم والجوز قولا منى [ وقــــد روى الطبرانى من طريق يحيى من سلمة من كهيل عن ابيه عن عبد الله من شداد عن دحية الكلى قال: بعثني رسول الله ﷺ الى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت استأذنوا لرسول ر-سول الله ﷺ ، فأتى قيصر فقيل له إن على الباب رجلا نزيم أنه رسول رسول الله فغزعوا لذلك وقال أدخله فادخلني عليه وعندم بطارقته فاعطيته السكتاب فاذا فيه ، بسم الله الرحمن الرحيم من محمله رسول الله الى قيصر صاحب الروم، فنخر ابن أخرله احر ازرق سبط فقال لا تقرأ الكتَّاب اليوم فانه بدأ بنفسه وكتب صاح الروم ولم يكتب ملك الروم، قال فقرى الـكناب حتى فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنه، ثم بعث الى فدخلت عليه فسألني فاخبرته ، فيعث الى الاسقف فلنخل عليه .. وكان صاحب أمرهم يصدرون إعن رأيه وعن قوله ــ فلمــا قرأ الــكتاب قال الاسقف : هو والله الذي بشريًا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر. قال قيصر فما تأمرتي ? قال الاستف أما أنا فاتي مصدقه ومتبعه ، فقال قيصر : أعرف أنه كذلك ولسكن لا أستطيع أن أضل إن ضلت ذهب ملكي وقتلني الروم إ ('' و به قال محمد بن اسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء إهل الشام قال : لما أراد هرقل الخروج من ارض الشام الى القسطنطيفية لما بلغه من أمر النبي ﷺ جم الروم فقال : يامشر الروم إنى عارض (١) ما بين المربعين لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .

عليكم أموراً فانظر وافيا أردت ما ؟ قالوا ما هى ؟ قال تملون واقد أن هذا الرجل لني مرسل مجده نرقه بصفته التي وصف لنا فيل المنتبعه فقد لنا فنياط وآخرتنا فقالوا عمن نكون تحت ايدى العرب وعن أعظم الناس ملسكاء وأكثر ورجالا . وأقصاه بلغاً ؟ 1 قال فيل أعطيه الجزية كل سنة أكر شوكته وأستر يح من حربه ما أعطيه إلاه ، قالوا نحن نعطى العرب القل والصفار يخرج يأخفونه منا وعن أكثر الناس عدداً ، وأعظمه ملسكا ، وأمنعه بلداء لا واقد لا نفسل هذا أبدا ، قال فيل وكن أكثر الناس عدداً ، وأعظمه ملسكا ، وأمنعه بلداء لا واقد لا نفسل هذا أبدا ، قال أبها ، قال فيل والأردن ودمشق وحمس وما دون الدرب سورية ، وما كان وراه الدرب عندهم فيو الشام . قالوا نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا نفسل هذا أبدا ، فلما أبوا عليه قال أما واقد لتودن أنسكم قد ظفرتم اذا امتنصم منه في مدينتكم . قال ثم جلس على بنول له فانطلق حتى اذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام عليك الأرض سورية لسلم الوداع ، ثم

## ﴿ ذَكَرُ إِرسَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الى ملك العرب من النصاري الذَّين بالشَّام ﴾

قال ابن اسحاق: ثم بعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة الى المندر ابن الحارث بن أبي شمر الفساني صاحب دمشق (۱). قال الواقدى: وكتب معه ۽ سلام على من اتبح الهدى وآمن به ، وادعوك الى أن تومن بلك وحده لا شريك له يبقى لك ملسكك. قتمم شجاع بن وهب قترأه عليه فقال: ومن ينتزع ملكى ? إلى سأسير الله .

## ﴿ ذَكُرُ بِعَنْهُ الْيُ كَسْرِي مِلْكُ الفرس ﴾

و روى البخارى من حديث الليث عن يونس عن الزهرى عن هبيد الله بن عبد الله بن النه علم البحر بن فدفعه عظم البحرين الى كمرى، فلما قرأه كسرى مرقه قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدما عليهم رسول الله يطلق في الله بن وهب عن يونس عن الزهرى حدثنى عبد الرحمن بن عبده القارى أن رسول الله يطلق الم الله الله عبد الله بن عبده العارى أن رسول الله يطلق الم الله بن الزهرى على مادك الاعتباء فهد الله عنده بن عرب ، فقال المهاجرون : يا رسول الله إلا مختلف على على عبدى بن عرب ، فقال المهاجرون : يا رسول الله إلا مختلف على على على المواثق أن لا مختلف على على على الله عنده أن يزين على على عبدى بن عرب ، فقال المهاجرون : يا رسول الله إلا مختلف على عنى عبد الله الله الله الله يعبد عن الله كمرى فأمر كمرى بالوانه أن يزين على الحارث بن الامر المسرى بالوانه أن يزين الله عبد النسائى .

ثم اذن العظاء فارس ، ثم أذن لشجاع من وهب ، فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه ، فقال شجاع بن وهب : لا حتى أدفعه أنا اليك كما أمرتى وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال كسرى ادنه فدًا فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فاذا فيه ۽ من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس . قال فاغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسـلم بنفــه وصاح وغضب ومزق الـكتاب قبل أن يـلم ما فيه ، وأمر، بشجاع ابن وهب فاخرج ، فلما رأى ذاك قصد على راحلته ثم سار ثم قال : والله ما أبالي على أي الطريقين اً كون إذ أديت كتاب رسول الله عَيَّالَيْنَ . قال ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث الى شجاع ليدخل عليه فالتمس فلم يوجد ، فطلب إلى الحيرة فسبق ، فلما قدم شجاع على النبي ﷺ أخبره مما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ « مزق كسرى ملكه » وروى محمد من اسحاق عن عبد الله من أبي بكر عن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله من حيدًافة مكتابه إلى كبرى ؛ فلما قرأه مزقه ، فلما بلغ رسول الله عليه قال ه مزق ملك ، وقال ان جرير (١) حدثنا أحدين حيد ثنا سلة ثنا ان اسحاق عن زيد ين أبي حبيب قال: و بعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سميد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه ؛ بسم الله الرحن الرحيم من محد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتب المدى ، وآمر بالله ورسوله وشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن عدماً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاه الله ظاني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأ نذر من كان حياً و يحق القول على الكافرين . عدى 1 1 قال ثم كتب كسرى إلى بإذام وهو ثائبه على المن أن ابث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياتي به ، فبمث باذام قهرمانه \_ وكان كاتبا حاسباً \_ بكتاب فارس و بعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة ، وكتب معهما الى رسول الله علي يأمره أن ينصرف معهما الى كسرى وقال: لأبا ذويه إيت بلاد هـذا الرجل وكله واثنني بخده ، غرجاحتي قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فسألوه عنمه فقال هو بالدينة ، واستبشر أهل الطائف ـ يعني وقريش بهما ـ وفرحوا . وقال بمضهم لبعض أبشر وا فقه فصب له كسرى ملك الماوك كفيتم الرجل، فخرجا حتى قدما على رسول الله ﷺ فكلمه أبا ذويه فقال: شاهنشاه ملك الماوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك وقعد بعثني اليك لتنطلق معي ، فإن (١) في ابن جر براختلاف في الأساء فانه صحى باذام باذان واباذويه بابويه وخرخرة خرخسرة

الى غير ذلك فرأجه في السنة السادسة .

فعلت كتب إلى الى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فيو من قد علمت فيو ميلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك . ودخلا على رسول الله ﷺ وقد حلقا لحاهما وأعفيا شوار سهما فكره النظر المهما وقال و ويلكما من أصركا مهذا ? » قالا أمرنا ربنا \_ يعنيان كسرى \_ فقال رسول الله عَيِّلَا إِنَّهُ « ولكن ربي أمرني باعفاه لحيق وقص شاربي » ثم قال « ارجما حتى تأتياتي غداً » قال وأتى رسول الله ﷺ الخبر من الساء بان الله قـــد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقنله . قال فدعاها فاخبرها فقالا هل تدري ما تقول ? إذا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا فنكتب عنك مهذا ونضر الملك باذام ؟ قال « نعم اخبراه ذاك عني وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسري وينتهي إلى الخف والحافر ، وقولا له إن أسلت أعطيتك ما تحت يديك وملسكتك على قومك من الابناء ، ثم أعطى خرخرة منطقة فها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فاخبراه الخمر فقال والله ما هذا بكلام ملك و إني لأرى الرجل نبياً كما يقول وليكونن ما قد قال ، فلأن كان هذا حقاً فهو نبي مرسل، و إن لم يكن فسنرى فيه وأياً . فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد ي فاتي قه قتلت كسري ولم أقتله الا غضباً لغارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحره في ثغورهم، والله عنه الله عدا فله لي الطاعة عن قبلك ، وافطلق الى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه . فلما انتهى كتاب شير ويه الى باذام قال : إن هـ نما الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم بالممن . قال وقد قال باذو يه لباذام : ما كلت أحداً أهيب عندي منه . فقال له بإذام هل معه شرط ? قال لا . قال الواقدي رحمه الله : وكان قتل كسرى على يدى ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لمشر لبال مضين من جمادى الا خرة من سنة سبع من الهجرة لست ساعات مضت منها:

قلت : وفى شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان فى شهر الحرام وهو قول بعض الشعراء : قتلوا كسرى بليل محرما فنولى لم يمتم يكفن وقال بعض شعراء العرب :

> وكسرى إذ تقاممه بنوه بإسياف كا اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم أثنى ولسكل حاملة تمام

وروى الحافظ البهبق من حديث حماد بن سلمة عن حيد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا من أهل فلوس أنى رسول المد عليه مثل وسول الله عليه و إن ربى قــــــــ قتل الليلة ربك » قال وقبل له \_ـــــ يعنى النبي عَيْنِيْكُر \_ إنه قـــــ استخلف ابنته فقال « لا يفلح قوم تملـــكهم امرأة » . قال البهبق : وروى فى حديث دحية بن خليفة أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله يَتَلِيْقَةُ رسل كسرى ، وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنما، ويقول له : ألا تسكفيني أمر رجل قد ظهر بارضك يدعونى الى دينه ، لسكفينه أو لأفطن بك ، فيمث اليه فقال لرسله « أخبر وه أن ربى قد قتل ربه الليلة » فوجدوه كما قال . قال وروى داود بن أبى هند عن عامر الشبي نحو هذا . ثم روى البهبق من طريق أبى بكر بن عياش عن داود بن أبى هند عن أبيه عن أبى هر يوة قال : أقبل سعد الى رسول الله هلك كسرى » . فقال « لعن الله كسرى » .

قلت: الظاهر أنه لما أخبر رسول الله عَنْظَيْ علاك كسرى لذينك الرجلين يعني الاميرين اللذين قدما من فاتب المن باذام ، فلما جاه الخبر وفق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في السلاد وكان سعه بن أبي وقاص أول من سمر جاء الى رسول الله ﷺ فاخبره بوفق إخباره عليه السلام وهكذا بنحو هــذا التقدر ذكره البهتي رحمه الله . ثم روى البهيق من غير وجه عن الزهري أخرتي أبو صَّلَة بن عبد الرحن أنه بلغه أن كسرى بينًا هو في دسكرة ملكه بعث له ــ أو قيض له ــ عارض يعرض عليه الحق فإ يفجأ كسرى الا رجل بمشى وفي بده عصاً فقال: يا كسرى هل لك في الاسلام قبل أن أكسر هذه المصاع فقال كسرى نعم لا تسكسرها ، فولى الرجل فلما ذهب أرسل كسرى الى حجابه فقال من أذن لهذا الرجل على ﴿ فقالوا ما دخل عليك أحد ، فقال كذبتم ، قال فغضب عليهم وتهددهم ثم تركيم . قال فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال يا كسرى هل لك في الاسلام قبل أن أكمر هذه المصاع قال نع لا تكسرها ، فلما انصرف عنه دعا حجابه قال لهم كالمرة الأولى ، فلما كان العام المستقبل أناه ذلك الرجل معه العصا فقال له عل فك يا كسرى في الأسلام قبل أن أكسر المصافقال لا تكسرها لا تكسرها فيكسرها، فأهلك الله كسرى عند ذلك . وقال الامام الشافعي : انبأ ابن عيينة عن الزهرى عن سميد بن المسيب عن أبي هربرة أن رسول الله عَيُنالِينَ قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بمده ، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، فوالذي نفسي بيد لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » أخرجه مسلم من حديث ابن عبينة واخرجاه من حديث الزهري به . قال الشافعي ولما أتى كسرى بكتاب رسُّول الله ﷺ مزقه فقال رسول الله وَعَنْ اللَّهُ عَرْقَ مَلَكُهُ ﴾ وحفظنا أن قبصر أكرم كتاب رسول الله ﷺ ووضعه في مسك ، فقال رسول الله ﴿ مَثِلَتُهُ \* ثبت ملـكه » قال الشافعي وغـيره من العلماء ولمــا كانت العرب تأتى الشام والعراق للنجارة فأسلم من أسلم منهسم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام الى رسول الله ﷺ فقال « اذا هلك كسرى فلا كسرى بمده ، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » قال فياد ملك

الاكلمرة بالكلية و زال ملك قيصر عن الشام بالكلية ، و إن ثبت لهـــم ملك في الجلة جركة دعاه رسول الله ﷺ لهم حين عظموا كتابه والله أعلم .

قلت : وفي هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يعود أبعاً الى أرض الشام . وكانت العرب تسمى قيصر لمن ملك الشام ، والنجاشي لمن ملك الغرس ملك الفرس ، والنجاشي لمن ملك المبشة ، والمقوق لمن ملك الاسكندرية ، وفرعون لمن ملك مصر كافراً ، و بطليموس لمن ملك المند ولم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذكر الها في غير هذا الموضع وافد أعلى ، وروى مسلم عن تنيية وغيره معن أبي عوانة عن مجاك عن جار بن عمرة قال قال رسول الله والمسكن كنوز كمرى في القصر الابيض » وروى اسباط عن ساك عن جار بن معرة مثل ذلك المسلمين كنوز كمرى في القصر الابيض » وروى اسباط عن ساك عن جار بن معرة مثل ذلك وركنت أنا وأبي فهم فأصينا من ذلك الف دره .

## بعثه عليه السلام إلى المقوقس ﴾

(صاحب مدينة الاسكندرية وأمعه جريج بن مينا القبطى)

قال يونس بن بكير عن ابن اسحاق : حدثني الزهري عن عبد الله بن عبد القاري أن رسول الله مَتِيَا اللَّهِ بعث حاطب بن أبي بلتمة الى المقوقس صاحب الاسكندريه فمغى بكتاب رسول الله ﷺ البه ، فقبل الـكتاب وأكرم حاطبًا وأحسن نزله وسرحه الي النبي ﷺ ، وأهدى له مع حاطب كموة و بغلة بسرجها وجاريتين احداها أماراهم واما الاخرى فوهها رسول الله علي فحمد من قيس العبدي . رواه السبهي تم روي من طريق عبد الرحن بن زيد بن أسسلم عن أبيه تنا يحيي بن عبد الرحن مِن حاطب عن أبيه عن جده حاطب مِن أبي بلتمة قال: بمثني رسُول الله ﷺ الى المقوقس ملك الاسكندرية ، قال فجئته بكتاب رسول الله عَيْكِينَ فانزلني في منزله وأقمت عنده ، ثم بعث الى وقد جمم بطارقته وقال : إنى سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عنى قال قلت هلم قال أخبر فى عن صاحبك أليس هو نبي ? قلت بل هو رسول الله ، قال فما له حيث كان هكذا لم ينع على قومه حيث أخرجوه من بلده الى غيرها ? قال فقلت عيسي ابن صريم أليس تشهد أنه رسول الله ? قال بل قلت فاله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا علمهم بأن علمكهم الله حيث رفعه الله الى السهاه الدنيا ? فقال لى : أنت حكيم قد جاه من عند حكيم هذه هدايا أبعث بها ممك الى محد وارسل معك ببدوقة يبدر قونك الى مأمنك ، قال فاهدى الى رسول الله ﷺ ثلاث جوار منهن أم الراهم ابن رسول الله ﷺ ، وواحدة وهمها رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت الانصاري ، وأرسل اليه بطرف من طرفهم . وذكر ابن اسحاق أنه أهدى الى رسول الله ﷺ أر بم جوار احداهن مارية أم اراهم والاخرى سيرين التي وهيها لحسان بن ثابت فوانت له عبد الرحن بن حسان .

قلت: وكان فى جلة الهدية غلام أسود خصى اسمه ما يور وجنين ساذجين أسودين و بغة بيضاء اسميا الدله له وكان ما يور هذا خصياً ولم يسلوا بأمره بادى الأمر فصار يسخل على مارية كا كان من عاداتهم بيلاد مصر، فجل بعض الناس يتكلم فهما بسيب ذلك ولا يعلمون محقيقة الحال وأنه خصى حتى قال بعضهم إنه التى أمر وسول الله يحقيق على بن أبى طالب بقتله فوجده خصيا فتركه والحذيث فى صميح مسلم من طريق ... (1)

قال این اسحاق : و بعث سلیط بن عمر و بن عبدود أخا بنی عامر بن لؤی إلی هودة بن غلی صاحب المحامة و بعث السلاء بن الحضری إلی جیفر بن الجلندی وعمار بن الجلندی الازد بین صاحبی عمان (۲)

#### ﴿ غزوة ذات السلاسل ﴾.

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل الحلبي والمصرية وفي التيموزية : اقتصر على قوله في نخيه عسلم .

 <sup>(</sup>۲) ليست هـ نـ الجلة في التيمورية وفي ان حشام أنه بعث العلاء بن الحضري الى المتخر بن ساوى العبدى ملك البحرين ، وعمر و بن العاص الى جيغ وعبد ابنى الجندى وشليط الى تمامة بن أمال وموذة بن على . (۳) في ان حشام : الى الشام وأحسبه خطأ .

في المهليم ن الأولين فهم أنو بكر وعمر ، وقال لأبي حبينة سين وجه « لا تختلفا » غوَّرج أنو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عرو: إنما جنت مددا لي ، فقال له أبو هبيدة لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه . وكان أو عبيدة رجلا ليناً سيلا ، حيناً عليه أمر الدنيا. مقال له عرو أنت مددي فقال له أو عبيدة باعر و إن رسول الله ﷺ قبد قال لي ه لا تختلفا ، و إنك إن حمية في أطمتك ، فقال له عمر و فاتى أمير عليك وإنما أنت مدد لى ، قال فدونك فصيل عمر و من العاص بالناس . وقال الواقدى : حدثنى ربيمة بن عثمان عن بزيد بن رومان أن أبا عبيدة لما آب الى عمر و ابن الماص فصاروا خدمائة فساروا الليل والنهارحتي وطئ بلاد بلي ودوخها ،وكما انتهى إلى موضم بلغه أنه قد كان جذا الموضم جم فلما سمموا بك تفرقوا حتى انتهى الى أقصى بلاد بلي وعذرة و بلقين ولق في آخر ذلك جماً ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة ، وتراموا بالنبل ساعة ، ورمي يومثذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه، وحل السلون علمهم فهزموا وأعجزوا هر باً في البلاد وتفرقوا ودوخ عرو ما هناك أو قام أياماً لا يسمع لم يجمع ولا مكان صاروا فيه، وكان يبعث أمحاب الخيل فيأتون بالشاه والنمم فسكانوا ينسرون و يذبحون ولم يكن فى ذلك أ كثر من ذلك ، ولم تسكن غنائم ننسم . وقال الو داود ثنا ابن المنني ثنا وهب بن جرار ثنا أني محمت يحيى بن أوب يحدهث عن ريد بن أني حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبه الرحن بن جبير عن عمر و بن الماص . قال : احتلت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشتقت إن اغتسلت أن أعلك ، قال فتيممت ثم صليت فأصحابي الصبح فذكر وا ذلك إسول الله عَيْدُ فقال ، ياهرو صليت بأصابك وأنت جنب؟ ، قال فاخبرته بالذى منصفى من الاغتسال وقلت إلى معمت الله يقول ( ولا تقتارا أنفسكم إن الله كان بكر رحما ) فضحك ني الله ﷺ ولم يقل شيئاً . حدثنا محد بن ملمة ثنا ابن لهيمة وعرو من الحارث عن مزيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي المن عن عبسه الرحن بن جيبر عن أبي قيس مولي عمرو بن العاص .. وكان على سرية .. فذكر الحديث بنحوه قال فنسل مفاينه وتوضأ وضوءه قلصلاة ثم صل بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم . قال ابو داود : وروى هذه القصة عن الأو زاعي عن حسان بن عطية وقال فيه فتيمم ، وقال الواقدي حدثني أفلح بن سعيد عن ابن هبداز حن بن رقيش عن أبي بكر بن حزم قال: كان عرو بن الماص حين قفاوا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد، فقال لاصحابه ما ثرون والله احتلت فان الهتملت مت ، فاحما بماء فتوضأ وفسل فرجه وتبيم ثم قام فصلي بهم ، فكان أول من بعث عوف بن مالك ريداً ، قال عوف فقدمت على رسول الله ﷺ في السحر وهو يُصل في بيته فسامت عليه فعال رسول أنْ يَتَيَاتِنُّ دعوف بن مالك ٤٢ فقلت عوف بن ما للتجارسول 

فأخبرته بما كان من مسيرنا وماكان من أبي عبيدة وعمرو ومطاوعة أبي عبيدة ، فقال وسول ألله عليه « رحم الله أبا عبيدة بن الجراح ، قال ثم أخرته أن عرا مل بالناس وهو جنب ومنه ما ، لم زد علم أن غسل فرحه ونومًا ، نسكت رسول الله ﷺ فلما قدم عمر و على رسول الله ﷺ مأله عن فررت بقوم وهم على جزور قد نمروها وهم لا يقدرون على أن يبعضهما وكنت امهماً جازراً ، فقلت لهم تعطوني منها عشراً على أن أقسمها بينكم ? قالوا فيم فأخفت الشفرة فجزأتها مكاني.وأخنت منها جزماً فحملته إلى أصحابي فاطبخناه وأكلتاه ، فقال أنو بكر وعر: أني لك هذا اللح بإعوف الأخبرتهما ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله ﷺ فجنته وهو يصلى في بيته فقلت السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال ه أعوف من مالك؟ » فقلت نعم بأبي أنت وأمي فقال a صلحب الجزور؟ » ولم زدني على ذلك شيئاً . هكذا رواه محمد بن اسحاق عن بزيد بن أب حبيب عن عوف بن مالك وهو منقطم بل معضل . قال الحافظ البحق : وقد رواه ابن لهيمة وسميد بن أبي أوب عن نزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لتبط عن مالك بن زهدم أظنه عن عوف بن مالك فذكر نحوه إلا أنه قال : فرضته على عمر فسألني عنه فاخبرته فقال قسد تسجلت أجرك ولم يأكله. تم حكى عن أبي عبيدة مثله ولم يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما تقدم . وقال الحافظ البهتر إنها أبو عبد الله الحافظ وأبو سميد بن أبي عرو قالا : حدثنا أبو للمبلس محد بن يعقوب الاصر ثنا يحيي ان أبي طالب ثنا على بن عاصر ثنا خالد الحذاء عن أبي عبَّان النهدي معمت عرو بن المأس يقول بعثني رسول الله ﷺ على جيش ذات السلاسل و في القوم أمر مكر وعمر ، فحدثت نفسي أنه لم بيعثني عل أبي مكروعم الالمتزلة لي عنده، قال فأتبته حتى قمعت بين يديه فقلت يا رسيل الله من أحب الناس اللك قال: وانتذه و قلت إلى ليت أسألك عن أهلك قال و فأوها ، قلت ثم من و قال وعرب قلت ثم من ? حتى عدد رحطاً قال قلت في تضي لا أعود أسأل عن حدًا ، وهذا الحديث مخرج في من من طريق خالد بن ميران اللغاء عن أبي عنان النبدي والته عبد الرحن بن مل حدثني عمرو بن الماص أن رسمول الله ﷺ بعثه على جيش ذات السلامل، فأتبيته فقلت أى الناس اليك ا قال د عائشة ، قلت فن الرجال ا قال و أوها ، قلت ثم من ا قال وثم عر بن الخطاب ،

ضدد رجالاً. وهذا لفظ البخاري وفي رواية قال عمرو: فسكت مخافة أن يجملني في آخرهم. ﴿ مِن مَا أَن عَمِلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ﴾

عَالَ الامام مالك عن وهب بن كيسان عن جار قال : بعث رسول الله كاللَّذ بعثاً قبل النباحل وأمر علهم أباعبينة بن الجزاح وم عالماتة قال جابر وأنا فهم ، فرجنا حتى اذا كنا بيمض الطريق فني الزاد فأتوا أباعبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله فكان مزودي ثمر ، فكان يقوتنا كل موم قليلا قليلا حتى فني ولم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة ، قال فقلت وما تبنني تمرة ? فقال لقد وجدة فقدها حان فنيت . قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الفارب ، قال فأكل منه ذلك الجليش ثماني عشرة ليلة ثم أمن أو عبيدة بضلمين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلت ثم مرتحثها فل يصبهما . أخر خام في الصحيحان من حديث مالك بنحره وهر في الصحيحان أنضاً من طريق مقيان بن عيينة عن همر و من ذينار عن جاء قال: بمثنا رسول الله ﷺ في الثاقة را ك وأميرنا أو عسمة مر الباراح بُرصد عيراً لقريش، فاصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسي ذلك الجيش جيش الخبط قال وهجر رجل ثلاث جزائر ثم نجر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً قنهاد أبو عبيدة ، قال وألق البحر داية يقال لها.العنبر فأكنا منها نصفُ شهر وادَّهنا حتى ثابت الينا أجسامنا وصلحت ثم ذكر قصة الضلم. فِقولَه فِي الحِديثُ ثرصه عيراً لقريش دليل على أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية والله أعلم والرَّجِلُ الذِّي تَحرَلُمُ الجزائرُ هُو قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما . وقال الحافظ البهتي أنبأنا أبو بكر بن اسحاق ثنا المحميل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبوخيشة وهو زهير بن معاوية عن ألى الزبير عن جار قال: بمثنا رسول الله ﷺ وأمَّر علينا أبا عبيدة نتلق عبراً لقريش وزودنا جراماً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال فقلت كيف كنثم تصنعون مها ا قال كنا تمصها كا بمعن الصبي ثم نشرب عليها الماه فتكفينا ومنا الي الليل، وكنا فُضرب بمصيناً الخبّط ثم نبله بلله فنا كله ، قال فاقطلقنا إلى ساحل البحر فرفم لنا على ساحل البحر كهيئة المكثيب الضخم، فأتيناه فاذا به دابة تدهى المنبر، فقال أبو عبينـدة : ميتة ، ثم قال لا بل نحن رسل رسهل الله وتلي وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ، قال فأقنا عليه شهرا وعمن ثلثاثة حمَّى معنا ولقد كنا غنرف من وقب عينه والقلال الدهن، وتقتعلم منه القدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخه منا أمر عبيدة ثلاثة عشر وجلا فاتعدهم في عينه ، وأخذ ضلماً من أضلاعه فاقامها ثم رحّال أعظم بدير منها. فر تعتما وتزودنا من لحما وشايق ظها قدمنا المدينة أتينا وسول الله عَيَاتِينَةُ فَلَدَ كُونَا ذَاكِ له فقال هجو رزى أخرُّجه الله لسكم فهل معكم شيء من لحه تطعمونا ٤، قال فأرسلنا إلى رسول الله عَظَّيُّهُ فأكل منه ! ورواه منسلم عن يميي بن يميي وأحسه بن تونس وابو داود عن التغيل الانتهام عن أبي

خبشة زهير بن معاوية الجمني الكوفي عن أبي الزبير محمــد بن مسلم بن تدرس المكي عن جار بن عبداله الانصاري به .

قلت : ومتتفى أكثر صف السياقات أن صنه السرية كانت قبل صلح الحديبية ولكن أو ردناها هاهنا تبعا للحافظ البهبق رحمه الله فانه أو ردها بعد مؤتة وقبل غزوة الفتح والله أعلم. وقد ذكر البخاري بعد غزوة مؤتة سر ية أسامة بن زيد الى الحرقات من جبينة فقال حدثنا عمرو بن محمد ثنا هشم انبأنا حصين بن جندب ثنا أبوظبيان قال مجمت أسامة بن زيد يقول : بمثنا رسـول الله كَلَّيْ إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناه ، ولحقت أنَّا ورجل من الاقصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله عفكف الافصاري وطمنته برهي حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي ﷺ فقال ﴿ وَالسَّامَةُ أقتلته بعد ماقال لا اله الا الله ؟ ، قلت كان متموذاً ، فا زال يكر رها حتى تمنيت أنى لم أ كن أسلمت قبل ذلك اليوم.. وقد تقدم هذا الحديث والسكلام عليه فيا سلف. ثم روى البخاري من حديث مزيد بن أبي هبيد عن سلمة بن الاكوع قال : غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات وخرجت فها ينبث من البعوث تسم غزوات علينا مرة أو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما . ثم ذكر الحافظ البعق هاهنا موت النجاشي صاحب الحبشة على الانسلام وفعي رسول الله ﷺ له الى المسلمين وصلاته عليه . فروى من طريق مالك عن الزهري عن سمعيد بن المسيب عن أبي هر برة أن رسول الله عليه الله الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم الى المصلى فصف مهم وكبر أربع تكبيرات أخرجاه من حديث مالك وأخرجاه أيضاً من حديث الليث عن عقبل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هر برة بنحوه . وأخرجاه من حديث ابن جريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله مُرَيِّئِيِّينَمُ « مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصخمة » وقد تقدمت هذه الاحادث أيضاً والكلام علمها وقه الحه .

قلت: والظاهر أن موت النجائي كان قبل الفتح بكثير فان في صحيح صلم أنه لما كتب إلى ماك الآفاق كتب إلى النجائي وليس هو بللسلم، وزعم آخر ون كالواقدى أنه هو والله أعلم. وروى الحافظ الدبقي من طريق سلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه عن أم كاشوم قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وملم أم سلمة قال «قد أهديت إلى النجائي أواق من مسك وحلة وإنى لأراه قد مات، ولاأرى الهدية الاسترد على فان ردت على — أظنه قال — قسمها بينكن أو فهى فك ه قال فكان كما قال رسول الله عليها أله مات النجائي وردت الهدية فلما ردت على الرأة من فسائه أو قية ، من ذلك الهدك ، وأعطى سائره أم سلمة ، وأعطاها الحلة أهام أم

# ٩

و وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .غزوة الفتح الاعظم وكانت فى رمضان سنة نمان ﴾ وقد ذكرها الله تصالى فى القرآن فى غير موضع فقال تمالى ( لا يستوى منسكم من أغش من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أغقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحلسنى ) الآية . وقال تمالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بمحمدر بك واستغفره إنه كان توابا) .

وكان سبب الفتح بمد هدنة الحديبية ما ذكره عجمه بن اسحاق حدثني الزهرى عن هروة بن الزبير عن المسور بن مخرصة ومروان بن الحكم انهما حدثان جيماً قالا : كان في صلح الحديبية أنه من شاه أن يدخل في عقد عهد وعهده دخل ، ومن شاه أن يدخل في عقد قريش وعهدم أنه من شاه أن يدخل في عقد عهد وعهده ، وتواثبت بنو بكر وظوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم أ فحك أوا في ندخل في عقد قريش وعهدهم أ فحك أوا في نلك المدنة نحو السبمة أو الثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر وثبوا على خزامة ليلا عام يقال له الوتير وهو قريب من مكة ، وقالت قريش ما يسلم بنا محمد وهذا الليل وما مرائع من أحد ، فأعامهم عليهم بالكراع والسلاح وقائلوهم مهم المنفن على رسول الله عليه عني عبر عرو بن سالم ركب عند ما كان من أمر خزامة و بني بكر بالوتير حتى قدم على رسول الله عليه عني المول الله عليه الخيشة في غير المول الله عليه المول الله عليه المول الله عليه المدروقة قال أبيات شمر ، فالما قدم على رسول الله عليه أنشدها إلى :

يلاب إلى كاشد مجمدا حلف أبيه وأبينا الأغلدا
قد كنتموا ولها وكنا والها تحت أسلمنا فلم نفرع يعدا
فاقصر رسول الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مدها
فبهم رسول الله قد تجردا إن سم خسفا وجهه تربعا
في فيلق كالبحر يجرى مزبعا إن قريشاً أخلفوك الموعدا
وتقضوا ميناقك المؤكما وجلوا لى في كداء رصدا
وزهوا أن لست أدعو أحدا فهم أقل وأقل عدها
هم بيتونا بالوثير هبعدا وتنادنا وكماً وسجدا

رسول الله ﷺ ( إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب » وأمر رسول الله ﷺ الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمس على قريش خبره حتى بيغتهم فى بلادهم .

قال ابن اسحاق: وكان السبب الذي هلجهم أن رجلامن بني المضري امحه مالك بن عباد من المناه السحاق : وكان السبب الذي هلجهم أن رجلامن بني المضري امحه مالك بن عباد من بني ركز مل رجل من رزن خرج ناجراً ففا توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخدوا ماله ، فسعت بنو بكر على رجل من بني خزاعة قتاده ، فسعت خزاعة قبيل الاسلام على بني الاسود بن رزن الديل المسلام على بني الاسود بن رزن الديل المسلام على بني الاسود بن رئال الن السحاق : وحدثني رجل من الدئل قال كان بنوالاسود بن رزن بودون في الجاهلية ديمين دينين . قال ابن اسحاق : فيهنا بنو بكر و خزاعة على ذلك إذ حجز بينهم الاسلام ، فلما كان بوم الحدييية و دخل بنو بكر في هقد قريش و دخلت خزاعة في قد حسر الله يكان المناه المنال بنو الدئل في بنو بكر في هقده قريش و دخلت خزاعة في مكر قابسه و كانت المدة اغتنبها بنو الدئل في من بني بكر قارادوا أن يصيبوا من خزاعة قراراً من أولئك النفر ، غرج موال مهم وتماو يه الدئل في مسرفون و وتغنسيده وقائده وليس كل بني بكر قابسه و فيهنا نوم على الوتير ماه طهم فأصابوا مستخفياً حق حاوزوا خزاعة الى الحرم ، فلما انهوا البه قالت بنو بكر إنا قد دخلنا الحرم إلها تسمون في بكر أبا قد دخلنا الحرم إلماك إلمك مستخفياً حقيدة لا إله اليوم يا بني بكر أسيبوا تاركم فلمسرى إنه كم يقال له والم عاوقه قال الاغزر في الحرم أخلا تصيون المن المال الدئل في ذلك :

ألا هل أتى قصوى الأحابيش أننا رددنا بني كعب بأفرق ناصل حبسناهم في دارة المبد رافم وعنه بديل محبساً غير طائل بدار الذليل الاتخذ الضم بعدما شفينا النفوس منهم بالمناصل حبسناهم حتى اذا طال ومهم تفخنا لحم من كل شعب يوابل أسود نبارى فهم بالقواصل نذيعهم ذبح التيوس كأننا وكاثوا فدى الانصاب أول قاتل هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم تفائؤ رحفان النمام الجوافل كأنهم بالجزع إذ يطردونهم قال فاجابه بديل من عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان يقال له بديل بن أم أصرم فقال : تساقه قوم ينخرون ولم ندع لمم سيدا يندوهم غير ناقل أمن خبغة القوم الاولى تزدرهم فمبثر الوتير خائفا غير آيل وفى كل ميم نحن نحبوا حباءنا لمقل ولا يحبي لتا في الماقل

وَهُن صبحنا بالتلاعة (١) داركم باسيافنا يسبتن لوم العوافل وعن منعنا بين بيض وعتود الى خيف رضوى من مجر القبائل ويم الغيم قد تمكفت ساعياً عبيس فجناه يجهد حلاحل أإن أجرت في بينها أم بعضكم يجمعوسها تنزون إن لم نقاتل كذبتم وبيت الله ما إن تعلنموا ولكن تركنا أمركم في بلابل

قال ابن ا-حاق : فحدثني عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله ﷺ قال ه كأ نكم أبي سفيان قد جاءكم بشد في المقد ومزيد في المدة » قال ابن اسحاق : ثم خرج بديل من ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله ﷺ فاخبر وه مما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر علمهم، ثم الصرفوا راجِمين حتى لقوا أبا سفيان بسخان قد بشته قريش الى رسول الله ﷺ يشد الحد ونزيه في المدة وقد رهبوا للذي صنعوا ، فلما لقي أموسفيان بديلاً قال من أبين أقبلت يابديل؟ وظن أنه قد أتى وسول الله ﷺ فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل في بعلن هذا الوادي. قال فعمد أ يوسفيان إلى مبرك ْ القَّتِه فَاخَذَ مِنْ بِعَرِهَا فَفَتْهُ فَرَأَى فِيهِ النَّوِي فَقَالَ : أَحَلْفَ بِاللَّهِ لِقَد جاء بديل محمداً ، ثم جزج أبو مفيان حتى قدم على وسول الله ﷺ المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله عليه عليه معلل بابنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني ? فقالت هو فراش رسول الله ﷺ وأنت مشرك تجس فلم أحب أن تجلس على فراشه ، قبال إلمية والله لقد أصابك بمدى شرء ثم ذهب إلى أبي بكر فحكامه أن يكلم له رسول الله ﷺ فقال ما أنا بعاعل ، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر أنا أشفع لكم إلى رسول اللهُ ﷺ 9 فوالله لولم أجد لكم الا الذر لجاهد تسكم به ، ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب وعند فاطبة بلت رسول الله ﷺ وهندها حسن غلام يعب بين يدسهما ، فقال ياعلى إنك أمس القوم في رحماً وأقربهم مني قرابة ، وقد جِئْت في حاجة فلا أرجن كا جِئْت خائبًا فاشفرلي الى رسول الله ﷺ ? فقال ويحك أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله عَيْنَائِيَّةِ على أمرها نستطيع أنَّ نكلمه فيه، فالنفث إلى فاطمة فقال بابلت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سبد العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : والله ما بلغ بينيّ ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على النبي ﷺ ، فقال يأبا الحسن إلى أزى الامور قد اشتدت على الصحني ? قال والله ما أعلم شيئاً ينني عنك ، ولكنك سيد بني كنانة قتم فأجر بين الناس ثم الحق بارضاك ، فقال أو ترى ذلك مننياً عنى شيئاً ? قال لا والله ما أظن ولسكن لا أجد الك غير ذلك . فتام أبو سنيان في المسجد فقال : أميا الناس إتى قد أُجِرت بين الناس ، ثم وكب

<sup>(</sup>١) في الاصول: بالبلاغة دارم. والتصميح عن ابن عشام ومنجم اقوت .

بعيره فا نطاق فلما أن قدم على قريش قالوا ما وراءك ۴ قال جئت محمداً فكلمته فواقه مارد على شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فواف ما وجعت فيه خيراً ، تم جئت عمر فوجدته أعدى عدوه تم جئت علياً فوجدته ألين القوم وقد أشار على بأمر صنعته فواف ما أدرى هل يدنى عنا شيئاً أم لا ۴ قالوا عاذا أمرك ۴ قال القوم وقد أشار على بأمر صنعته فواف ما أدرى هل يدنى عنا شيئاً أم لا ۴ قالوا عاذا أمرك ۴ قل أمرنى آن أجير بين الناس فعملت ، قالوا هل أجاز ذلك محد ٢ قال لا ، قالوا و يمك ما إداد السبيل فتسكم على قول فاطمة فى هغا الحديث ؛ وما يجير أحد على رسول الله وقيلية على ما جاء فى الحديث « و يجير على المسلمين أدناه ، قال ؛ وجه الحجم بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحدا وغرا الحديث ، وقول فاطمة فى بجير عددا من غزو الامام إيام فليس له ذلك . قال كان سحنون وابن الماجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوف على إجازة الامام لقوله لام هائى \* وقد أخر كا من أجرت يا أم الماجسة بن قال و بروى هذا عن عرو بن العام وخالد بن الوليد . وقال أو حنيفة : لا يجوز أمان العبد وفى قوله عليه السلام و و يجبر علمهم أدناه » ما يقتضى دخول العبد والمرأة وافي أعلى إلى قال بنو كسب المنافرة على المحدد المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة عن أبي سلمة عن عمد بن عمد

اقهم إلى كاشد محدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا فانصرهداك الله نصراً عتدا وادع عباد الله يأتوا مدداً

وقال موسى بن عقبة فى فتح مكة : ثم إن بنى نفاتة من بنى الدئل أغار وا على بنى كسب وم فى المدة التى بين رسول الله بين وسول الله بين و و كانت بنو كسب و من المدة التى على و أعانت بنو كسب و أعانتهم قريش بالسلاح والوقيق واعتزلتهم بنو ابن الاسود وكلئوم بن الاسود ، ويذ كرون أن من أعلم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسبيل ابن عرو ، غاغلوت بنو الدئل على بنى عمر و وعامتهم زعموا نساه وصبيان وضعاله الرجال فالجوهم وتتلوهم حتى أدخاوهم إلى دار بديل بن و وقاء مكة ، غرج ركب من بنى كسب حتى أنوا رسول الله وتتلوه عتى أدخاوهم إلى دار بديل بن و وقاء مكة ، غرج ركب من بنى كسب حتى أنوا رسول الله وتتلوه عنه كسب حتى أنوا رسول الله وتلا في المدان ، وخرج أبو سفيان من مكة الى رسول الله وتلا في المدان » وخرج أبو سفيان من مكة الى رسول الله وتلا في المدان أن من حدث قال ، وقال قامت ، هركان من حدث قال ؛ يا كن به قبل ما مداد الله عن على عداد وصلحنا م الحديثية لا نغير ولا نبدل ، غرج من عند رسول الله وتلا قال أو بكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا قال أو بكر : جوارى ف حوار وسول الله وتلا قال أو بكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا قال أو بكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا قال أو بكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا قال و يقال مداد الله عن على المدة ، وقال أنه ويلا قال المدة ؛ قال أن بكر : إنها بكر قال : جدا المدة وقال أله المدة وقال أله وكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا قال المدة وقال أله بكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا الله و يقال المدة وقال أله وكر : جوارى ف جوار وسول الله وتلا المدون في المدة وقال المدون في جوار وسول الله وتلا المدون في المدة وقال المدون في المدة وقال المدون الله وقال المدون الله وقال المدون الله وتلا المدون في قال المدون في قال المدون الله وقال المدون الله وتلا المدون الله وتلا وقال المدون في المدون في المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا المدون الله وتلا

(١) ما بين المربسين لم يرد فى النسخة الحلبية .

الله عَيَّالَةِ ، والله لو وجدت الذر تعاتلكم لأعنتها عليكم ، ثم خرج فأتى عمر من الخطاب فكلمه فقال عمر من الخطاب : ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله . وما كان منــه مثبتاً فقطمه الله ، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله . فقال له أنو سفيان جزيت من ذي رحم شراً ، ثم دخل على عثمان فحكلمه فقال عثمان : جواری فی جوار رسول الله ﷺ ثم اتبع أشراف قریش یکلمهم فکلهم یقول عقد**ًا فی** عقد رسول الله عَيْنَيُّة ، فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله عَيْنَيُّنَّ فكمها فقالت إنما أنّا امرأة وإنما ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فقال لها فأمرى أحد ابفيك ، فقالت إنهما صبيان ليس مثلهما يجير، قال فكلمي علياً ، فقالت أنت فكلمه ، فكلم علياً فقال له يأبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله عَيْرُ فِي مِثات على رسول الله عَيْرُ بَعِوار ، وأنت سعيد قريش وأ كبر هاوأمنها فأجر بين عشيرتك ، قال صدقت وأنا كذلك ، فخرج فصاح ألا إلى قـــد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد، ثم دخل على النبي يَنظِينَ فقال : ما محد إلى قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا برد جواري ? فقال ﴿ أنت تقول يا أبا حنظلة ﴾ فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا ــ والله أعلم ــ أن رسول الله ﷺ قال حين أدبر أبو سفيان « اللهــم خذ على أسهاعهم وأبصارهم فلا بروءًا الا بنتة ولا يسمعوا بنا الا فجأة » وقدم ابو سفيان مكة فقالت له قريش ما وراءك هل جئت بكتاب من محد أو عهد ? قال لا والله لقد أبي على وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له ، غير أن على بن أبي طالب قد قال لي التمس جوار الناس عليك ولا نجير أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا نخفر جواره فقمت مالجوار ثم دخلت على محمد فذكرت له أتى قد أجرت بين الناس وقلت ما أظن أن يُخفرني ? فقال أنت تقول ذلك يأبا حنظلة ، فقالوا \_ مجيبين له \_ رضيت بغير رضي ، وجئتنا عالا يغني عنا ولا عنك شيئًا و إنما لسب بك على لعمر الله ما جوارك بجائز و إن إخفارك علمهـــم لهين ، ثم دخل على امرأته فدنها الحديث فقالت: قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير، قال ورأى رسول الله وَيَطَالِقُ محابا فقال و إن هذه السحاب لتيض بنصر بني كمب ، فمكث رسول الله والله عَلَيْنَة ما شاء الله أن عكث بعد ماخرج أبو سفيان ، ثم أخذ في الجهاز وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك ، ثم خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد أو الى بعض حاجاته ، فدخل أو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنتي ، فقال لما وبنية لم تصنعين هذا الطعام ? فسكتت فقال أبريد رسول الله عَيْد أن يغزو ? فصمت فقال بريد بني الاصغر ... وهم الروم .. ? فصمتت قال فلمله بريد أهل نجيد ? فصمتت قال فلمله بريد قريشا ؟ فصمتت قال فدخل رسول الله بَيَنْ فِي فقال له : طرسول الله أثر مد أن تخرج خرجاً ؛ قال فعم قال فلعلك تريد بني الاصفر ? قال لا : قال أثريد أهل نجد ? قال لا ، قال فلملك ثريد قريشاً ? قال فعم ، قال أو

بكر بإرسول الله أليس بينك و بينهم مدة ? قال « ألم بيلنك ماصنعوا بيني كعب » 1 قال وأذن رسول الله يَتَّلِنَيْنَ على الناس بالنزو ، وكتب حاطب بن أبي بلتمة الى قريش وأطلع الله رسوله بَتَّلِنَيْنَ على السكتاب وذكر القصة كاسياني . وقال محمد بن اسحاق : حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغر بل حنطة فقال ما هذا ؟ أمركم رسول الله يَتَّلِنَيْنَ بالجهاز ؟ قالت فع فنجهز ، قال والى أبن ؟ قالت ما صحى لنا شيئًا غير أنه قد أمرنا بالجهاز قال ابن اسحاق : ثم إن رسول الله يَتَّلِنَيْنَ أعلم الناس أنه سائر الى مكة وأمر بالجد والنهيؤ وقال « اللهيم خذ العيون والاخبار عن الرشحة بنغتها في بلادها » فتجهز الناس فعال حسان يحرض الناس و يذكر مصاب خزاعة :

عناتی ولم أشهد ببطحاء مكة وجال بنی كعب نحز رقابها بأیدی رجال لم یداوا سیوفهم وقتلی كثیر لم نجن ثبابها الالیت شعری هل تنالن نصرتی سهیل بن عمود حرها وعقابها وصفوان عوداً حزمن شفر استه فلا تأمننا یا این أم بحالف اذا احتلبت صرفا وأعصل الها ولا نجزعوا سهافان سیوفنا لما وقعة بالموت یفتح بابها

#### ﴿ قصة حاطب بن أبي بلتمة ﴾

di الرجل قد نافق ? فقال رسول الله مِتَتَالِينَهُ ﴿ وَمَا يَعْدُ يَكُ يَاعِمُ لَمَلَ اللَّهُ قَدَ اطلع على أصحاب بدر وم بدر فقال اعمارا ما شقم فقد غفرت لكم » وأنزل الله في حاطب ( يأمها الدُّسِّ آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون الهم بالمودة ) الى آخر القصة . هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة مرسلة وقد ذك السهيل أنه كان في كتاب حاطب أن رسول الله قد توجه اليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو سار اليكم وحده لنصره الله عليكم فانه منجر له ما وعده . قال وفي تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب ؛ إن عمداً قد نفر فاما اليكم و إما الى غير كم فعليكم الحفر . وقد قال البخارى ثنا قتيبة ثنا سفيان عن عرو بن دينار أخبرتي الحسن من محمد أنه صم عبيد الله من أبي رافع سمعت علياً يقول : بعثني رســول الله ﷺ أنّا والزبير والمقداد مقال « الطلقوا حتى تأثوار وضــة خاخ فان مِا ظمينة معها كتاب فخدوه منها » فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فاذا نحن بالظمينة ، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقبن الثياب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله عليه فاذا فيه من حاطب من أنى بلتمة الى المس مكة من المشركين يخبره ببعض أمر رسول الله عَيْنَا فِي عَال ﴿ يَا حاطب ما هذا ؟ » فقال : يا رسول الله لا تسجل على إني كنت امرها ملصقا (1) في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون مها أهلمهم وأموالهم ، فأحببت اذا فاتني ذلك من النسب فهم أن أنخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاســــلام، فقال ر ول الله عليالية « أما إنه قد صدقكم » فقال عمر : يلوسول ألله دعى أضرب عنق هذا المنافق ؟ فقال « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شكّم فقد غفرت لـكي ، فانزل الله سورة ( يأمها الذين آمنوا لا تنخفوا عدوى وعدوكم أولياء ) الى قوله ( فقـــه ضا سواه السبيل) وأخرجه بقية الجاعة الا ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة وقال الترمذي حسن صميهج . وقال الامام احمد ثنا حجين ومونس قالا : حدثنا ليث بن سمعه عن أبي الزبير عن جامر ان عبد الله أن حاطب بن أبي بلتمة كتب الى أمل مكة يذكر أن رسول الله علي الله أراد غزوم ، ودل رســول الله ﷺ على المرأة التي معها الــكتاب فأرسل العها فاخــــذ كتابها من رأسها وقال « ياحاطب أفسلت ? » قال فعم ، قال أما إن لم أفعله غشاً لرسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ وَالْ نَفَاقاً ، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره غير أتى كنت غريبا بين ظهرانهم وكانت والدتي معهم فأرحت أن أتخذ يدا عنده ، فقال له عمر : ألا أضرب رأس هــذا ? فقال « أتقتل رجلا من أهل بدروما يدريك

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل. وقال السهيلي: كنت عربرا وفسر العربر بالغريب.

لمل الله قد اطلع الى أهل بدرفقال اعملوا ما شئتم » . تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الامام احمد و إسناد، على شرط مسلم وفه الحمد .

#### فصل

قال ابن اسحاق : فد ثني محد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ان عباس قال : ثم مضى رسول الله عليه المدينة أبا رهم كاثوم بن حصين بن عتبة من خلف الغفاري ، وخرج لعشر مضين من شهر رمضان قصام وصام الناس معه ،حتى اذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر ، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين ، وقال عروة من الزبير : كان ممــه اثنا عشر الفا . وكذا قال الزهري وموسى من عقبة ، فسبعت سليم و بعضهم يقول ألفت سلم وألفت مرينة وفي كل القبائل عدد و إسلام ، وأوعب مع رسول الله يَتَيَاكِنَهُ المهاجرون والانصار فلم يتخلف عنه منهم أحه . وروى البخاري عن محود عن عبد الرزاق عن ممهر عن الزهري نحوه . وقد روى البهتي من حديث عاصم من على عن الليث من سعد عن عقيل عن الزهري اخبر في عبيد الله من عبد الله عن امن عباس أن رسول الله عَيْنَا عَمْ وَ الفتح في رمضان. قال ومعمت سعيد من المسيب يقول مثل ذلك لا أدرى أخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان، أو خرج في رمضان بمد ما دخل ? غير أن عبيد الله نن عبد الله أخبرتي أن ابن عباس قال صام رسول الله ﷺ حتى بلغ السكديد \_ الماء الذي بين قديد وهسفان \_ أفطر، فلم مزل يفطر حتى نصرم الشهر . ورواه البخاري عن عبــد الله من موسف عن الليث غــير أنه لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان . وقال البخاري ثنا على من عبد الله ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ان عباس قال : سافر رسول الله عَيِّكَ في رمضان ، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بأثاء فشرب نْهَاراً ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة . قال وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر ، فين شاء صام ، ومن شاه أفطر . وقال بونس عن ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : مضى رسول الله عليات المفرة الفنح واستعمل على المدينة أبارهم كالنوم ان الحصين النفارى وخرج لعشر مضين من رمضان ، فصام وصام الناس معه حتى أتى الــكـديـد بين عسفان وأمج فافطر ، ودخل مكة مفطرا فكان الناس برون آخر الأمرين من رسول الله ﷺ الفطر، وأنه نسخ ما كان قبله . قال البهق : فقوله خرج لمشر من رمضان مدرج في الحديث، وكذلك ذكره عبدالله من ادريس عن ابن اسحاق ، ثم روى من طريق يمقوب بن سفيان عن جابرعن يحيي عن صدقة عن أمن اسحاق أنه قال : خرج رسول الله عَيْنَاتِي المشر مضين من رمضان سنة ثمان ثم روى

البهتي من حديث أبي اسحاق الفزاري عن محمد من أبي حفصة عن الزهري عن عبيدالله من عبدالله عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشر خلت من شهر ومضان قال البهيق : وهذا الادراج وهم إنما هو من كلام الزهري ، ثم روى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري قال قال : غزا رسول الله عِينَا إِنْهُ غَرْوة الفتح \_ فتح \_ مكة فخرج من المدينة في رمضان وممه من المسلمين عشرة آلاف، وذلك على رأس تُعالى سنين ونصف مسنة من مقدمه المدينة . وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان . وروى البهق من طريق عبد الرزاق عن مصر عن الزهرى عن عبيد الله من عبدالله عن ان عباس أن رسول الله عِيني خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من السلمين ، فصام حتى بلغ السكنة يد ثم أفطر . فقال الزهري و إنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث . قال الزهري فصبح رسول الله وَ اللَّهُ مِكَ لِثلاث عشرة لبلة خلت من رمضان ، ثم عزاه في الصحيحين من طريق عبد الرزاق والله اعلم . وروى البهق من طريق سعيد من عبد العزيز التنوخي عن عطية من قيس عن أبي سعيد الحدري قال: آذننا رسول الله عَيْنَيْنَ والرحيل عام الفتح اليلتين خلتا من رمضان فحرجنا صواماً حقى بلغنا الكديد فأمرة رسول الله والمنطق الفطر فاصبح الناس، رحى منهم الصائم ومنهم الفطر، حتى اذا بلغنا المترل الذي تلق المدوأ مرنا بالفطر فأفطرنا أجمين. وقد رواه الامام احمد عن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد العزيز حدثني عطية بن قيس عن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال : آ ذننا رسول الله والرحيل عام الفتح البلتين خلنا من رمضان فخرجنا صواماحتي بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهسم المفطر حتى اذا بلغ أدنى منزل يلقى العدو أمرنا بالفطر وَأَفْطُرُوا أَجِمِونَ .

قلت: فعلى ماذ كره الزهرى من أن الفتح كان يوم النالث عشر من رمضان، وما ذكره أوسعيد من أنهم خرجوا من المدينة فى أن شهر رمضان يقتضى أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة فى إحدى عشرة ليلة . ولكن روى المدينة فى أي الحديث بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب ابن سفيان عن الحديث بن الربيع عن ابن إدريس عن محمد بن اسحاق عن الزهرى ومحمد بن على ابن الحديث وعامم بن عمر بن قتادة وعمر و بن شعيب وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم قالوا : كان فتح مكة فى عشر بقيت من شهر رمضان سنة نمان . قال أبو داود الطيالدى : ثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله قال : خرج رسول الله وسلامي عالم الفتح صأمًا حتى ألى كراع الفديم والناس معه مشاة و ركباة وذلك فى شهر رمضان، فقيل يؤرسول افى إن الناس قد اشتد عليهم الصوم و إنها ينظر ون كيف فلملت ? فدعارسول الله وقيائي بقدت فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون ، فصل الناس ينظرون ،

و أولئك العصاة ، وقد رواه مسلم من حديث النتني والدراوردى عن جعفر من محمد . وروى الامام أحمد من حديث محمد من اسحاق حدثني بشير بن يسار عن ابن عباس قال : خرج رسول الله ويليم عام الفتح في رمضان فصام وصام المسلمون مصه ، حتى اذا كان بالكديد دعا عاء في قسب وهو على راحلته فشرب والناس ينظر ون يعلمهم أنه قد أفطر ، فافطر المسلمون ، تفرد به احمد .

#### فصل

﴿ فى اسلام العباس بن عبد المطلب عم النبى ﷺ وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ﷺ وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة المخزوى أخى أم سلمة أم المؤمنين وهجرتهم الى رسول الله ﷺ وقيدوه فى أثناء الطريق وهو ذاهب الى فتح مكة ﴾ .

قال ابن اسحاق : وقد كان السباس بن عبد المطلب لتى رسول الله وَلَيْتَ بِبعض الطريق، قال ابن اسحاق : وقد كان السباس بن عبد المطلب لقى رسول الله وقيلية ورسول الله وقيلية عنه راض فيا ذكره ابن شبهاب الزهرى . قال ابن اسحاق : وقيد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبدالله بن أبى أمية قد لقيا ربول الله يقليه إيضا المنها بن ممكة والمدينة والتميا الذخول عليه ، في كلمنة أم سلمة فيهما فقالت : يارسول الله إن ممك وابن عملك وصهوك قال و لا حاجة لى جها أما ابن عمى فهنك عرضى . وأما ابن عمى فيوا لذى عكمة ما قال » (١) قال فلم كنه ما قال » (١) قال فلم المنه بن الده فقال : والله لياذنن لى أو لا خن بيد بنى هما ثم نموت عطا وجوعاً . فلما بلغ ذلك النبي يقيشي رق هما ثم أذن لهما في الدخلا عليه فأسلما ، وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذر اليه مما كان مضى منه :

لمرك أفى يوم أحل راية لتنلب خيل اللات خيل عمد لكا لمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى وأهندى هدا في هادر غير نفسى والني مع الله من طردت كل مطرد أصد وأناى جاهداً عن محمد هوا ما هموا من لم يقل جواهم وإن كان ذا رأى بلم ويفند أريد لارضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهد في كل مقمد فقل لتقيف لا أريد قتالها وقل لتقيف الله أريد قتالها وقل لتقيف الله عدى أوعدى

 <sup>(</sup>١) قال السهيل : يعنى حبن قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما الى السهاء فتعرج فيه وأنا أفغار ثم تأتى بصك وأر بعة من الملائحة يشهدون أن الله قد أرسلك .

فا كندنى الجيش الذى اللعام، وما كان عن جرى اساقى ولايدى قبائل جامت من بلاد بسيدة ترائع جامت من سهام وسردد قال ابن اسحاق : فزعموا أنه حين أفشه رسول الله ﷺ وقالى مم الله من طردت كل مطرد، ضرب رسول الله ﷺ يبعد في صدره وقال « أنت طردتنى كل مطرد» .

## فصل

ولما انهى رسول الله ﷺ الى مر النظيران نزل فيه فاقام كا روى البخارى عن يحيى بن بكير عن الليث وسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب كلاها عن بونس عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر على الليث وسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب كلاها عن بونس عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر عال : كنا مع رسول الله ﷺ كا الله عن الله وقد الإسرود منه فانه أهليب " قالوا فا رسول الله أكنت ترعى النم ? قال « فهم وهل من بهي الا وقد اسمعيل عن أبى الوليد سعيد بن مبنا قال : كما فرغ أهل مكة و رجعوا أمرهم رسول الله ﷺ بالسير المكان عن الله مكة ، فلما انهى الله تال فانطلق ابن مسعود فيمن يجتنى ، قال فجل أحدهم اذا أصلب حبة طيبة قنفها فى فيه ، وكنوا ينظرون إلى دفة ساقى ابن مسعود وهو برقى فى الشجرة فيضحكون فقال رسول الله تشخيلية و تسجبون من دفة ساقى ابن مسعود وهو برقى فى الشجرة فيضحكون فقال وسول الله تشخيلية و تسجبون من دفة ساقى ابن مسعود وهو برقى فى الشجرة فيضحكون فقال وسول الله تشخيلية قال في المغزان من أحد ، وكان ابن مسعود ما اجتنى من شئ جاه به وخياره الى رسول الله توقيلية قال في ذلك :

هذا جناى وخياره فيه إذ كل جان يده الى فيه

و فى الصحيحين عن أنس قال: أغمينا أرنباً ونحن بحر الظهران فسمى القوم فلغيوا فادركها فأخذتها فأتيت بها أيا طلحة فنجها: و بعث إلى رسول ألله وسلحي وركها وغذتها فقبله. وقال ابن اسحاق: ونزل رسول ألله وسلحية و الشهران وقد عميت الاخبارهن قريش فلا يأتهم خبر عن وسول الله وسلحية ولا يدرون ما رسول الله وسلحية فعل ، وخرج في تلك اللهالي الوسفيان بن حرب وحكم ابن حزام و بديل بن ووقاء بتحسون الاخبار و ينظرون هل يجمدون خبرا أو يسممون به ، وذ كره ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة أن رسول الله وسلامين عبن يديه عبوقاً خيلا يقتصون الديون وخزاهة لا تدع أحما كميفي وناها به فالحاجه أبو سفيان واسحاب أخذتهم خيل المسلمين وقام اليه عمر يعاق عنقه حق أجاره العباس بن عبد المطلب وكان صاحباً لابي سفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس عن عبد المطلب وكان صاحباً لابي سفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس عن عبد المطلب وكان صاحباً لابي مؤن قال ون اسحاق : وقال العباس عن عبد المطلب وكان صاحباً لابي ريش والله الذي وقال المسلمين وقام الله والمساس عن ثرل رسول الله والمساس عن ثرل رسول الله والمساس عن شرق والمسام قريش والله الله والله الله والله والله وكان صاحباً لابي هفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس عن ثرل رسول الله وكان صاحباً لابي هفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس عن ثرل رسول الله وكان صاحباً لابي هفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس عن ثرل رسول الله وكان صاحباً لابي هفيان . قال ابن اسحاق : وقال العباس عن ثرل رسول الله وكان صاحباً لابي هفيان . قال ابن اسحاق المباس عن ثرل دسول الله وكان ساحبان وكان المباس عن شرق السون الله وكان ساحبان المباس عن شرق الله وكان المباس عن شرق المباس عن شرق اله المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن المباس عن شرق المباس عن عبد المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن شرق المباس عن المباس عن المباس عن المباس المباس عن المباس عن المباس عن المباس عن المباس عن المباس عن ال

مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش الى آخر الدهر ، قال فجلست على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء فخرجت علما حتى جئت الأراك فقلت لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ بخرجوا اليه فيستأمنوه قبل أن يدخل علمهم عنوة ، قال فه الله إلى لأسبر علما وألتمس ماخرجت له إذ محمت كلام أبي سفيان و مديل بن و رقاء وها متراجمان وأنو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نير اناً قط ولا عسكراً . قال يقول بديل : هــذه والله خزاعة حشتها الحرب ، قال بقول أبو سفيان : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها . قال فعرفت صوته فقلت يأبا حنظلة ? فعرف صوتى فقال أبو الفضل ؛ قال قلت نعر ، قال مالك فدى لك أبي وأمى ? قال قلت و يمك يا أبا سفيان هذا رسول الله عَيِّكَ في الناس فقال واصباح قريش والله ، فما الحيلة فداك أبي وأمي ? قال قلت والله لئن ظفر بك ليضر بن عنقك فاركب في مجزهذه البغلة حتى آتى بك رسول الله ﷺ فأستأهنه لك ، قال فركب خلفي ورجع صاحباه (١) وقال عروة : بل ذهبا الى النبي ﷺ فأسلما وجعل يستخبرها عن أهل مكة . وقال الزهرى وموسى بن عقبة : بل دخلوا مع العماس على رسول الله ﷺ . { قال ابن اسحاق : قال فَجْتُ به كلا م رت بنار من نير ان المسلمان قالوا من هذا ? فاذا رأوا بغلةرسول الله مَتَكَالِنَهُ وأنا علما قالواهم رسول الله مَثَالِيَّةِ على بغلة رسول الله مَثَالِيَّةِ ، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا ? وقام إلى "، فلما رأى أيا سفيان على عجز الدابة قال أمو سفيان عدو الله ( الحدلله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ? و زعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ في رقبة أبي سفيان وأراد قتله فنمه منه العباس . وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن عيون رسول الله ﷺ أخــ نـ وم بأزمة جمالهم فقالوا من أنتم ? قالوا وفد رسول الله ﷺ فلقمهم العباس فعنظ بهم على رسول الله فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم الى شهادة أن لا أله الا الله فشهدوا وأن محمدا رسول الله فشهد حكم و بديل وقال أنو سفيان : ما أعلم ذلك ثم أسار بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن قريشا فقال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن \_وكانت باعلا مكة \_ومن دخل دار حكم من حزام فهو آمن ــ وكانت باسفل مكة ــ ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العباس : ] (٢) ثم خرج عر يشته نحو رسول الله ﷺ وركضت البغلة فسبقته ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطئ ، قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ﷺ ودخل عليه عمر ، فقال : فرسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بنير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه ? قال قلت يا رسول إلى قد أجرته ، ثم جلست الى رسول الله ﷺ فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل ، فلما أ كثر عمر في شأنه قال قلت : مهلا ياعر فوالله أناوكان من رجال بني عدى من كمب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت (١) صاحباه بديل بن ورقاه وحكم بن حزام. (٢) ما بين المربعين عن المصرية فقط.

أنه من رجال بني عبدمناف ، فقال مهلا ياعباس فوالله لاسلامك وم أسلت كان أحب الى من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي الا أتى قد عرفت أن إسلامك كان أحب الى ر-ول الله يَتَطَافُو من إسلام الخطاب إلواسل ، فقال رسول الله « اذهب به ياعباس الى رحلك فاذا أصبحت فأتني به ، قال فذهبت به الى رحلى فبات عندى فلما أصبح عدوت به الى ر-ول الله عَيْثِيني وَعَلَى الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله على أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ؛ ؛ فقال بأنى أنت وأمى ما أحلت وأكمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غير. فقد أغنى عنى شيئًا بعد ، قال « ويمك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تملم أنى رسول الله ؟ ، قال بأبي أنت وأمي ما أحلك وأكرمك وأوصاك أما هذه والله فان في النفس منها حتى الآن شيئا، فقال له العباس: ويحك أسلمواشهد أن لاله الا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك ? قال فشهد شهادة الحق فأسلى، قال العباس فقلت بإرسول الله إن أبا سفيان رجل يمب هذا الفخرة جمل له شيئًا اتقال: « فيم من دخل دارأ في سفيان فهو آمن » [ زادعر وة ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن » وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهرى } (١٦ ﴿ ومِن أَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابِهِ فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » فلما ذهب لينصرف قال رسول الله بَيْنَالِيْدُ ﴿ يَاعِمَاسِ احسِهُ بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها » [ وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا سفيان و بديلا وحكم بن حزام كاتوا وقوة مع المباس عند خطم الجبل، وذكر أن سـعدا لما قال لابي سفيان: اليوم يومالملحمة. اليوم تستحل الحرمة، فشكى أوسفيان الدرسول الله ﷺ فعزله عن راية الانصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل بها من أعلا مكة وغرزها بالحجون ، ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل فقتل من بني يكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة والهزموا فتتاوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد ] <sup>(١)</sup> قال العباس : فخرجت بأبى مغيان حتى حبسته مضيق الوادي حيث أمرتي رسول الله مَصَلِيَّة أن أحبسه ، قال ومرت القبائل على راياتها كا مرت قبيلة قال يا عباس من هؤلاء ? فأقول سلم فيقول مالى ولسلم ، ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هولاء \* فأقول مزينة فيقول مالى ولمزينة ، حتى فغنت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها فاذا أخبرته قال مالى ولبني فلان حتى مر رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والانصار لا برى منهم الا الحدق من الحديد . فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاه ? قال قلت هذا رسول الله ﷺ في المهاجر بين والانصار، قال ما لأحمد مهؤلاء من قبل ولا طاقة والله يأ أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظما ؛ قال قلت يأبا سفيان إنها النبوة ، قال ضعم إذن، قال قلت النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ باعلاصوته بإممشر قريش هذا محدقه جاءكم فها لا قبل (١..١) ما بين المربعين لم برد في النسخة الحلبية .

لكم به ، فن دخل دار أبي سفيان فهوآمن ، فقامت اليه هند بنت عتبة كاخذت بشار به فقالت اقتارا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم ، فقال أبوسفيان : ويلكم لا تفرنكم هذه من أنفسكم ظنه قد جاءكم ما لا قبل لمكم به ، من دخــل دار أبي سفيان فهو آمن ، قالوا قاتلكُ الله وما تغني عناً دارك ? قال ومن أغلق عليــه بابه فهوآ من ، ومن دخــل المسجد فهو آمن . فتفرق الباس الي دو رهم والى المسجد [ وذكر عروة من الزمير أن رسول الله ﷺ لما مر مأبي سفيان قال 4: إني لأرى وحدها كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه على ? فقال له رسول الله · « أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموتي ونصر وتي إذ أخرجتموني » ثم شكي اليه قول سمعد بن عبادة حين مر عليه فقال : يا أبا سفيان اليوم موم الملحمة ،اليوم تستحل الحرمة . فقال رسول الله : «كذب سمد يا. هذا يوم يعظم الله فيه المكتبة ويوم تكسى فيه الكتبة » وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الهيلة التي كان عند العباس ورأى الناس يجنحون للصلاة وينتشر ون في استعال الطيارة خاف وقال للمباس ما بالهم ? قال إنهم محموا النداء فهم ينتشرون للصلاة ، فلما حضرت الصلاة ورآهم ىركمون بركوعه و يسجدون بسجوده قال : ياعباس ما يأمرهم بشئ الا فعاوه ? قال نيم والله لو أمرهم بْرك الطعام والشراب لأطاعوه . وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لما توضأ رسول الله ﷺ جعاوا يتكففون ، فقال بإعباس ما رأيت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر } (1) . وقد روى الحافظ البهتي عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أحمد بن الجبار عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثني الحسين ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذكر هذه القصة بهامها كما أوردها زياد البكائي عن ابن اسحاق منقطمة فالله اعلى. على أنه قله روى البهق من طريق أبي بلال الاشعرى عن زياد البكائي عن محد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال : جاء الماس بابي سفيان إلى رسول الله ﷺ قال فذكر القصة الا أنه ذكر أنه أسل لبلته قبل أن يصب ح بين يدى رسول الله ﷺ ، وأنه لما قال له رسول الله ﷺ ﴿ من دخل دار أبي سفيان فيه آمن ﴾ قال أبو سفيان وما تسم دارى ? فقال ه ومن دخل السكمية فهو آمن » قال وما تسم السكمية ? فقال « ومن دخل المسجد فهو آمن » قال وما يسم المسجد فقال « ومن أُغلق عليــه بابه فهو آمن » فقال أبو سنبان هذه وارمة . وقال البخاري حدثنا عبيد بن المحميل ثنا أبو أسامة عن هشام عن ابيه قال : لما سار رســول الله ﷺ عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب وحكم بن حزام و بديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ فأقباو ا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فاذا هم إ بنيران كأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان ما هذه كاتها نبران عرفة ؟ فقال بديل بن ورقاء نبران بني (١) ما بين المربعين لم يرد في النسخة الحلبية ولا التيمورية .

عرو، فقال أبو مفيان عرو أقل من ذلك، فرآهم فاس من حرس ومسول الله ﷺ فأدركوهم فأخذوهم فأثوابهم رسول الله ﷺ فأسلم أنو سفيان فلما سار قال للعباس 3 احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حق ينظر الى المسلمين، فجيسه العباس فجملت القبائل تمر مم رسول الله سَيَالِيَّةُ بمركتيبة كتيبة على أبى سفيان ، فرت كتيبة فقال ياعباس من هذه ? قال هذه غفار قال مالى ولغفار ، ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك : ثم مرت سمد بن هذيم فقال مثل ذلك ، ومرت سلم فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال من هذه ؟ قال هؤلاء الانصار علمهم سعد بن عيادة معه الراية ، فقال سعد بن عبادة : يا أبا منيان اليوم وم الملحمة ، اليوم تستحل السكمية . فقال أبو سفيان : يا عباس حبفا وم الذمار ثم جاءت كنيبة وهي أقل الكتائب فهـم رسول الله بَيْنَائِيُّ وأُصحابه وراية رسول الله بِيَتَالِيُّةِ مم الزبير بن العوام ، فلما مر رسول الله ﷺ بأبي سفيان قال : ألم تعلي ما قال سعد من عبادة ? فقال ما قال ? قال كذا وكذا فقال ﴿ كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة ، و يوم تسكسي فيه الكمية » وأمر رسول الله عِنهُ أن تركز رايته بالحجون . قال عروة أخبر في كافع من جبير من مطمم قال صممت المباس يقول للزبير من الموام : هاهنا أمر رسول الله ﷺ أن تركز الراية ? قال نعم قال وأمر رسول الله ﷺ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة من كُدًا. ودخل رسول الله ﷺ من كُدًى فقتُلَ من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان حنيش من الأشعر وكرز بن جار الفهرى. وقال او داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيه الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله عَيْظِينَةُ عام الفتح جامه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فألم بمر الظهران ، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا ? قال « فع من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بامه فيه آمن » .

### ﴿ صنة دخوله عليه السلام مكة ﴾

ثبت فى الصحيحين من حديث مالك عن الزهرى عن أنس أن رسول الله عليه خل حخل مكة وعلى رأسه المنفر، فلما نزعه جاه ورجل فقال: إن ابن خطل متملق باستار الدكمية فقال ﴿ اقتاره ﴾ قال مالك ولم يكن رسول الله على الله على والله أعلى عرب الحداد البأ أبوالزبيد عن جابر أن رسول الله على الله على الله عن الله على عن عديث حديث محمد عن ورواه مسلم عن قتيبة و يحيى بن يحيى عن معاوية بن عمار الله عن عالم الدورية مناوية بن عمار الله عن عمارة الدورية من عبو المن عبر إحرار أن رسول الله ويسلم عن قتيبة و يحيى بن يحيى عن معاوية بن عمارة الورادي عن جعفر بن عمرو بن عمو بن

مريث عن أبيه قال : كأنى أفظر الى رسول الله ﷺ وم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وروى مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير عن جاء أن رســول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سودا. . وروى أهل السنن الاربعة من حمديث يحيى بن آدم عن شريك القاضي عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جار قال : كان لواء رسول الله وَيُطَالِنُهُ مِن دخل مكة ابيض. وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة : كان لواه رســول الله ﷺ وم الفتح أبيض ورايته سوداء تســي المقاب، وكانت قطعة مه. مرط مرجل . وقال البخاري ثنا او الوليد ثنا شمية عن عبيد الله بن قرة قال صممت عبد الله بن منفا يقول : رأيت رســول الله ﷺ وم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح برجم وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجمت كا رجم . وقال محمد بن اسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله بَشِينَ لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة ردحرة حراء ، وأن رسول الله عَيْطَالله ليضم رأســه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عننونه ليكاد عس واسطة الرحل. وقال الحافظ السهق أنبا أمو عبد الله الحافظ أنبا دعلج بن احمد ثنا احمد بن على الابار ثنا عبد الله بن أنى بكر المقدسي ثنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس قال : دخل رسول الله وَاللَّاليَّة مكة مِن الفتح وذقته على راحلته متخشماً . وقال انبا أمو عبد الله الحافظ ثنا أمو بكر من والويه ثنا أحمد بدرصاعد ثنا امهاعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا امهاعيل بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسمود أن رجلاكلم رسول الله ﷺ وم الفتح فأخذته الرعدة ، فقال « هون عليك فاتما أَمَّا ابن أمرأة من قريش تأكل القديد » قال وهكذا رواه محمد بن سلمان بن فارس وأحمد بن يحيى ا بن زهير عن اساعيل بن أبي الحارث موصولا . ثم رواه عن أبي زكر يا المزكى عن أبي عبد الله محمد ا بن يمقوب عن محمد من عبد الوهاب عن جعفر من عون عن امهاعيل بن قيس مرسلا وهو المحفوظ وهذا التواضع في هذا الموطن عنه دخوله علين الله عنه في مثل هذا الجيش الكثيف المرمرم بخلاف ما اعتبهه سفياء بني اسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود ــ أي ركم ــ يقولون حطة فدخلوا يزحفون على استاههم وهم يقولون حنطة فى شعرة . وقالالدخارى ثنا القاسم بن خارجة ثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن رسول الله ﷺ دُخل عام الفتح من كداء التي ياعلا مكه ، قابعه أبوأسامة ووهب في كداه . حدثنا عبيد بن اسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل رسول الله عليه الله عليه الفتح من أعلا مكة من كدا، وهو أصح إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم انتظم الحكلام والا فكداء بلله هي المذكورة في الروايتين وهي في أعلا مكة وكَدَّى مقصور في أسفل مكة وهذا هوالمشهور والأ نسب وقد تقدم أنه عليه السلام

بمث خالد بن الوليد من أعلا مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كُدّى وهو في صحيح البخارى والله أصلى . وقد قال البيهتي أنبا أمو الحسين بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن ابراهم بن المنذر الحرامى ثنا مهن ثنا عبد الله بن حمر بن حفصى عن المن عمر قال : قال دخل رسول الله و المنظيني هام الفتح وأنى النساء بلطمن وجوه الخيل فتبسم إلى أبى بكر وقال : و يا أو بكر وقال : و يا أو بكر وقال : ا

عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنني كداه ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخر النساء

فقال رسول الله عَيَناكِينَةِ « ادخاوها من حيث قال حسان » . وقال محمد بن اسحاق : حدثني يحمي ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أمهاء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله عَيْدُ بني طوى قال أو قحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنية اظهري بي على أبي قبيس، قالت وقد كف بصره ،قالت فأشرفت بعطيه فقال أي بنية ماذا ترين ? قالت أرى مواداً مجتمعاقال تلك الخليل ، قالت وأرى رجلا يسمى بان يدى ذلك السواد مقبلا ومديراً ، قال أي منية ذلك الوازع \_ يمنى الذي يأمرالخيل ويتقدم المهائم قالت قدوالله انتشر السواد ، فقال قدوالله إذن دفعت الخمار اللمرعي في الى بيني فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل الى بيته ، قالت وفي عنق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيقتطمه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله ﷺ مكة ودخل المسجد أتى أبو مكم بابيه متوده فلما رآه رسول الله عَيْنَ قال ﴿ هلا تركت الشيخ في بينه حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ » قال أبو بكر وإرسول الله هو أحق أن عشى البك من أن تمشى أنت اليه . فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال اسلم فاسلم، قالت ودخل به أنو بكر وكان رأسه كالثفامة بياضاً فقال رسول الله ﷺ « غيروا هذا من شعره » ثم قام أنو بكر فاخذ بيد اخته وقال : أنشد الله والاسلام طوق أخيى ؟ فزيجبه أحد قال فقال أي أخبة احتسى طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني به الصديق ذلك اليوم على التميين لان الجيش فيه كنرة ولا يكاد أحد ياوي على أحد مم انتشار الناس ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي والله اعلم . وقال الحافظ البيهق انبا عبد الله آلحافظ انبا أبو العياس الاصر انبا بحر من نصر انبا ابن وهب اخبرتي ابن جريم عن أبي الزبير عن جار أن عربين الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فاني به النبي ﷺ ، فلما وقف به على رسول الله ﷺ قال « غيروه ولا تقرموه سواداً » قال ابن وهب وأخبر في عمر بن مجمد عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ هنأ أبا بكر باسلام أبيه قال ابن اسحاق : فحدثني عبدالله بن أبي نجيح أن رسول الله عليات حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كداء ، وكان الزبير على المجنبة اليسرى ، وأمر

سعد بن عبادة أن يمنط في بعض الناس من كدى ، قال ابن اسحاق [ من المهاجرين ] : فرعم بعض أم اللم أن سمداً حين وجه داخلا قال : اليوم مع الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة فسمها رجل . قال ابن هشام يقال إنه عمر بن الخلطاب ، قتال فرسول الله أقسم ما يقول سعد بن عبادة ? ما تأمن أن يكون له في بي مس صواة قتال رسول الله و المركز له أدركه فيذ الرابة منه فكن أنت تدخل بها » .

قلت : وذكر غير محمد بن اسحاق أن رسول الله ﷺ لما شكل اليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به ، وقال يأبا سفيان البوم بهم الملحمة ، البوم تستحل الحرمة \_ يعني السكمية - فقال النبي نظينًة و بل هذا بوم تعظم فيه السكمية ، وأمر بالراية \_ راية الانصار \_ أن تؤخذ من سمعه بن عبادة كالتأديب له ، ويقال إنها دفعت الى ابنه قيس بن سمعه ، وقال موسى بن عقبة عن الزهرى دفعها الى الزبر بن العوام فائة اعلم .

و ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن اسحاق بن دينار ثنا عبد الله بن السرى الانطاكي ثنا عبد الله بن السرى الانطاكي ثنا عبد الربي عبد الله النظاكي ثنا عبد الربي عبد الله قال المنظمة عن أبي الزبير عن عبد الله قال الله تعلق الرابة يوم فتح مكة الى سمه بن عبادة فجمل مهزها ويقول: اليوم يوم الملحمة يوم تستحل الحرمة . قال فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم ، قال فعارضت امرأة رسول الله تعلق في مسره وأنشأت تقول:

يا بي الهدى اللك باحسى تريش ولات حين باه حين ضاقت عليهم سمة الأرض وعادام آله السياه [والتقت حافتا البطان على التو م وتودوا بالسيام السلماء (۱) إن سما يريد تاصمة الناه و بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الني خل رمانا بالنسر والمواء [ فاتهينه فائه الاسد الاس ود والليث والغ في الهماء ] فاتكن أقسم اللواء وفادى ياحمة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاح قريش بقمة القاع في أكن الاماء [ إنه مصلت بريد لها الرأ عي صموت كالحية الصاء ]

قال فلما سم رسول الله ﷺ هذا الشمر دخله رحة لهم ورأفة بهسم، وأمر فجراية فأخنت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سمد، فال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا (١) هذا البيت لم يرد في الاصل وإتما أورده السيلي في الروض الانف ونسب الشعر الى ضرار بن الخطاب. ولم يورد البيتين المشار الهما بعد هذا بر بعن . مع نحو ير بعض الفاظ منها .

يخيهما إذرغبت اليه واستغاثت به ، وأحبأن لايفضب سعدفأخذ الراية منهفدفسها إلى ابنه قال ابن اسحاق ] (١) وذكر ابن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله يُنظِيني أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس ، وكان خالد على المجنبة اليمني وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة من الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمسكة بين يدى رسول الله بَيْنَيْقُ ودخل رسول الله بينياني من أذاخر حتى نزل باعلامكة فضربت له هنالك قبته . وروى البخاري من حديث الزهري هن على بن الحسن عن عمر و بن عثمان عن أسامة من زيد أنه قال زمن الفتح : بإرسول الله أين تنزل غدا ؟ فقال « وهل ترك لنا عقيل من رباع » ثم قال « لا برث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر ، ثم قال البخارى ثنا أبو الممان ثنا شميب ثنا أبو الزبير عن عبدالرحمن عن أبي هربرة عن النبي ﷺ قال ه منزلنا إن شاء الله اذا فتح الله ، الخيف حيث تقاسموا على الكفر ، وقال الامام أحمد ثنا يونس ثنا ابراهم .. يعنى ابن سعد عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هر برة قال قال ر- ول الله ﷺ « منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاصموا على الـكفر » ورواه البخاري من حديث ابراهيم بن سمدبه تحوه. وقال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله ان أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر و كانوا قد جمعوا لماساً بالخندمة ليقاتلوا ، وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يمد سلاحاً قبل قدوم رسول الله والله والله و يصلح منه ، فقالت له امرأته لماذا تمد ما أرى ? قال لحمد وأصحابه ، فقالت والله ما أرى يقوم لحمد وأصحابه شي ، قال والله إلى الأرجو أن أخدمك بعضهم . ثم قال :

# إن يَتباوا اليوم فما لى عله هذا سلاح كلمل واله

وذو غرارين سريع السله

قال ثم شهد الخندمة مع صنوان وعكرمة وسهيل فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد اوشوهم شيئًا من قتال فقتل كرزين جابر أحد بنى محارب بن فهر وحنيش (٢) بن خالد بن ربيمة بن أصرم حليف بنى منقذ وكانا فى جيش خالد، فشذا عنه فسلمكا غير طريقه فقتلا جيماً ، وكان قتل كرز أ قبل حنيش (٣) قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاه الجبنى وأصيب من المشركين قريب من النى عشر أو ثلاقة عشر ثم انهزموا فخرج حاس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته الهلتى على بانى ، قالت فأين ما كنت تقول ? فقال :

- (١) ما بين المربين المروى عن ابن عساكر لم يرد في نسخة دار الكتب المصرية .
- (٧) في الاصل حنيش وفي ابن هشام والتيمورية خنيس وقال السهيلي إن الصواب حبيش.
- (٣) وفي ابن هشام: أنخنيس بن خالد قتل فأخذه كرز فجمله بين رجليه ثم قاتل عنه حتى قتل.

إنك لو شهدت بيم الخدمه إذ فر صغوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كللؤته واستقبلتهم بالسيوف المسلم يقطمن كل ساعد وجمجمه ضرباً فلا يسمم إلا نحقمه لهم نهيت خلفنا وهمه لم تنطق في اللوم أدني كله

قال ابن هشام: وتروى هذه الايبات الرعاش الهذلي، قال وكان شعار المهاجرين وم الفتح وحنين والطائف إبني عبــد الرحمن ، وشمار الخررج يا بني عبــد الله ، وشمار الأوس يابني عبيد الله . وقال الطبراتي ثنا على من سعيد الرازي ثنا أبو حسان الزيادي ثنا شعيب من صفوان عن عطاء من السائب عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله عَيْنَالِيْدُ قال : ﴿ إِن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والارض وصاغه وم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام وأنه لا يحل لاحد قبلي و إنما حل لى ساعة من شهار ثم عاد كما كان » فقيل له هذا خالد من الوليد يقتل ? فقال « قم يافلان فأت خالد بن الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل » فأناه الرجل فقال إن النبي عِنْظَيْنَةٍ يقول أقتل من قدرت عليه ، فتل سبعين إنسانا فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له ، فارسل الى خالد فقال ، ألم أنهك عن القنل ؟ » فعال جاءتي فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه ، فأرسل اليه ، ألم آمرك؟ » قال أردت أمراً وأراد اللهُ أمراً فكان أمراللهُ فيق أمرك، وما استطعت إلا الذي كان. فسكت عنه النبي ﷺ فما رد عليه شيئًا . قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله ﷺ عهد الى أمرائه أن لا يَماتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سهام و إن وجدوا تحت أستار الكمية وم ؛ عبدالله من سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد ، فلما دخل رسول الله ﷺ مكة وقد أهدر دمه فر الى عنمان وكان أخاه من الرضاعة ، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله ﷺ طويلا ثم قال ﴿ نَم ﴾ فلما الصرف مع عَبَانَ قال رسول الله عَلَيْنِ لمن حوله ﴿ أَمَا كَانَ فَيْكُ رَجِلَ رشيه يقوم الى هذا حين رآئى قد ست فيقتله ، فقالوا يا رسول الله علا أومأت الينا ? فقال « إن النبي لا يقتل بالاشارة » وفي رواية « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » قال ان هشام : وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه عربيض أعاله ثم ولاه عثان.

قلت : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاه صلاحها في بيته كا سيأتي بيانه . قال ابن اسحاق : وعبد أفه بن خطل رجل من بني تم بن غالب .

قلت : ويقال إن اسمه عبدالدرى بن خطل ويحتمل أنه كان كذلك ثم لما أسلم سمى عبدالله (؟) ولما أسلم بعثه رسول الله و الله الله عليه مصدقاً و بعث معه رجلا من الانصار ، وكان معه مولى له فنضب (١) وقال السميلي : وقد قيل في اسمه هلال وقيل إن هلالا كان أخاه وكان يقال لهما الخمالان .

عليه غضبة فقتله ،ثم ارتد مشركا ، وكان له قيقتان فرتني وصاحبتها فكانتا تغنيان مجاه رسول الله وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَمُوا أَهُور دمه ودم قينتيه فقتل وهو متعلق باستار الكعبة ، اشترك في قتله أبو برزة الاسلم, وسعيد بنرحريث الخزومي وقتلت إحدى قيفتيه واستؤمن للاخرى . قال والحويرث ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصى وكان بمن يؤذي رسول الله ﷺ بمكة ، ولما تحمل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما الى المدينة يلحقهما برسبول الله ﷺ أول الهجرة نخس بهما الحويرث هذا الجل الذي ها عليه فسقطنا الى الارض، فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب، قال ومقيس بن صيابة لاُّ نه قتل قاتل أُخيه خطأ بعد ما أخذ الدية ثمارتد مشركا، قتله رجل من قومه يقال له نميلة بن عبدالله قال وسارة مولاة لهني عبد المطلب ولمكرمة بن أبي جيل لاتها كانت تؤذي رسول الله عَيْنَاتُهُ وهي عكة . قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الـكتاب من حاطب بن أبي بلنعة وكأنَّها عني عنها أو هربت ثم أهدر دمها والله أعلم . فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله وَيُطِيِّينُو فأمنها فعاشت الى زمن عمر فأوطأها رجل فرساً فماتت . وذكر السهيل أن فرتني أسلت أيضاً . قال ابن اسحاق : وأما عكرمة بن أبي جهل فهربالي البمن وأسامت امرأته أم حكم بنت الحارث بن هشام واستأمنت له من رسول الله مَتَناتِينَة فأمنه فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله والله الله والله البهق انبا أبو طاهر محد بن محد بن محس الفقيه انبا أبو بكر محد بن الحسين القطان أنبا احد بن وسف السلمي ثنا احمد بن المفضل ثنا اسباط بن فصر الهمداتي قال زعم السدي عن مصعب بن سمد عن ابيه قال: لما كان يوم مكة أمن رســول الله عَيَنَا الله الله أربعة نفر وامرأتين . وقال « اقتاوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستارالكمية » وهم عكرمة بن أبي جهل، وعبدالله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبدالله ابن سعد بن أبي سرح . ناما عبدالله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكمية ناستيق اليه سعيد ا بن حريث وعمار بين باسر فسدق سعيد عماراً وكان أشب الرحلين فقتله. وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتاوه، وأما عكرمة فركب السحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لاهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئاً هاهنا ، فقال عكرمة : والله اثن لم ينج في البحر الا الاخلاص فانه لا ينجى في البر غيره ، اللهــم إن لك على عهداً إن أنت عافيتنى مما أنا فيه أن آتى محمداً حتى أضع يدي في يده فلا جدنه عفواً كريماً ، فجاه فأسلم ، وأما عبد الله بن سمد بن أبي سرح كانه اختبا عند عَمَانَ بِن عَفَانَ فَلَمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الناس إلى البيمة جاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ فقال: يارسول الله بايم عبد الله ، فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآنى كففت يدى عن بيمته فيقتله ? » فقالوا ما يدرينا يارســول أقد ما في نفسك هلا أو مأت الينا بعينك ? فقال « إنه لا ينبغي لنبي أن

تـكون له خالنة الأعين » . ورواء أو داود والنسائي من حديث أحمــد بن المفضل به نحوه . وقال البهج, انبا أو عسد الله الحافظ انبا أنو العباس الاصر انبا أنو زرعة الدمشتي ثنا الحسن بن بشر الـكوفى ثنا الحليك من عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال : أمن رسول الله ﷺ الناس وم فتح مكة الأأربعة ؟ عبد العزى بن خطل ، ومقيس بن صبابة . وعبد الله بن سمد بن أبي سرح، وأم سارة ، فاما عبد العزى بن خطل فانه قتل وهو متعلق باستار الكمية ، قال ونذر رجل أن يقتل عبد الله بن سمد بن أبي سرح اذا رآه وكان أخاعثان بن عمان من الرضاعة فأتى به رسول الله عِيناتِين ليشفع له ، فلما أيصر به الانصاري اشتمل على السيف ثم أناه فوجد في حلقة رسول الله عِيَّتِكَ فِمْل يتردد و يكره أن يقدم عليه ، فبسط النبي بَيِّتِكِينَ فِبايمه، ثم قال للانصاري « قد انتظرتك أن توفي بندرك ؟ » قال بإرسول الله هيتك أفلا أو مضت الى ؟ قال « إنه ليس للنبي أن مومض » . وأما مقيس بن صباكة فذ كر قصته في قتله رجلا مسلماً بمد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك ، قال وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش فأتت النبي عَلَيْنَ فشكت اليه الحاجة فأعطاها شيئا، ثم بمث ممها رجل بكتاب الى أهل مكة فذكر قصة حاطب من أبي بلتمة . وروى محمد بن اسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر بن محد بن عرو بن حزم أن مقيس بن صيابه قتل أخره هشام بوم بني المصطلق قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظهراً للاســـلام ليطلب دية أخيه ، فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجم الى مكة مشركاء فلما أهدر رسول الله بَيْتَكِيَّةٌ دمه قتل وهو بين الصفا والمروة وقد ذكر ابن اسحاق والبهتي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله :

شق النفس من قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دماء الاخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تل وتنسينى وطاء المضاجع قتلت به فهرا وغرمت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع حقت به نفرى وأدركت ثورتى وكنت الى الأوثان أول راجع

قلت : وقبل إن القينتين التين أهدر دمها كانتا لمتيس بن صبابة هـ ذا وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة . وقال بضهم : قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : حدثنى سعيد بن أبى هند عن أبى عرة مولى عقيل بن أبى طالب أن أم هافئ ابنة أبى طالب قالت : لما نزل رسول الله وسيحتي باعلا مكة فر إلى رجلان من أحائى من بنى مخزوم \_ قال ابن هشام : ها الحارث بن هشام و زهير بن أبى أمية بن المفيرة \_ قال ابن اسحاق : وكانت عند هبيرة بن أبى وسا الحزومي ، قالت فدخل على أمنى على بن أبى طالب تقال والله لا تتلهما فاغلقت عليهما باب بيتي ثم جنت رسول الله و الله يتلهم و باعلا مكة فوجدته يفتسل من جنت إن فها لا ترالمجبن ، وظالمة .

ابنته تستره بنوبه ، فلما اغتسل أخذ توبه فتوشح به ثم صلى ثماني ركمات من الضحي ثم الصرف الى فقال « مهدياً وأهلا بأم هاني ما جاء بك ؛ ، فأخبرته خبر الرجلين وخبر على ، فقال « قد أجرة من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما ، وقال البخاري ثنا أو الوليد ثنا شعبة عن عرو بن مرة عن الن أبي ليل قال: ما أخبرة أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلى الضحى غير أم هاتي فاتما ذكرت وم فتح مكة [ أن الذي ﷺ ] اغتسل في بينها ثم صلى ثمان ركمات ، قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود . وفي صححيح مسلم من حمديث الميث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد من أبي هند أن أيا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فرّ المهارجلان من بني مخزوم فأجارتهما ، قالت فدخل على على فتال أقتلهما ، فلما سممته أتبت رسول الله عليه وهو بادلا مكة ظما رآتى رحب وقال « ما جاء بك ؟ ، قلت يا ني الله كنت أمنت رجلين من أحمائي فأواد على قتلهما ، فقال رسول الله وَ الله عَيْدِ قَدْ أَجِرَا من أَجِرت يا أَم هانئ » ثم قام رسول الله عَمَالِيَّة الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صيل ثماني ركمات سبحة الضجى. وفي رواية أنها دخلت عليه وهو ينتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقال « من هذه ؟ » قالت أم هاني قال و مرحباً بام هاني ، قالت بارسول الله زعم ابن أم على بن أبي طالب أنه قاتل رحلين قد أحربها ? فقال « قد أجرنا من أجرت يا أم هائي " قالت ثم صل تماني ركمات وذلك ضحى فظن كثير من الملاء أن هذه كانت صلاة الضحى . وقال آخرون بل كانت هذه صلاة الفتح وجاه النصر يح وانه كان يسلم من كل ركمتين وهو بردعلى السهيلى وغير ممن بزعم أن صلاة الفتح تكون عانيا بتسليمة واحدة ، وقد صلى معد بن أبي وقاص وم فتح المدائن في إبوان كسرى عمالي ركمات يسلمن كل ركمتين والله الحد .

قال ابن اسحاق: وحدثن محمد بن جعفر بن الزبور عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي أور عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي أور عن صفية بنت ثبية أن رسول الله تلكي المنازل يمكة واطمأن الناس ، خرج حتى جاء البيت فعالف به سبماً على راحلته يستلم الركن يمحجن في يده ، [ فلما قضى طوافه دعا عمان بن طلحة فأخمد مته مناح الكمية فضحت له فدخلها فوجد فيها حماءة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ، ثم وقف على بلب الكمية وقد استكف له الناس في المسجد ] (1) وقال موسى بن عقبة ثم سجد سجدتين ثم الصرف الى زمزم فاطلم فيها ودعا عاء فشرب منها وتوضأ والناس بيندون وضوء والمشركون يتمجبون من ذلك ويقولون ما رأينا ملكا قط ولا محمنا به \_ يعنى مثل همة ا \_ وأخر المتام الى منامه اليوم وكان ملصماً بالبيت . قال محمد بن اسحاق : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله تيكي المصرية .

قام على باب الحكمية فقال : ﴿ لَا إِلَّهِ الَّا اللَّهِ وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهز. الاحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهر مهضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه الحمد بالسوط والعصا ففيه الدية مفلظة مائة من الابل، أربعون منها في بطونها أولادها ، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نحوة الجاهلية وتعظمها ولا كما . الناس من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الا آية ( بإ أنها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثي ) الآية كلها ثم قال « با ممشر قر يش ما ثرون أنى فاعل فيكم ? » قالوا خيراً أخ كريم وان أخ كريم ، قال « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ثم جلس رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَي السَّجَّة ، فقام اليه على بن أبى طالب ومفتاح الكمة في بدُّ فقال: يا رسول الله أجم لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك؟ فقال رسول الله مِيَّنَالِيَّةِ هِ أَينِ عَيْهِانَ مِن طلحة ? » فدعى له فقال « هاك مفتاحك يا عَيَّانَ اليوم نوم برووها. » . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان عن امن جدعان عن القاسم بن ربيمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام يمم فنح مكة وهو على درج الكمبة : ﴿ الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحمده ، ألا إن قتيل العبد الخمأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الابل ، وقال مرة أخرى « مغلظة فهــا أر بعون خلفة في بطونها أولادها ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهليــة ودم ودعوى ، وقال مرة « ومال تحت قدمي هاتين إلا ماكان من مسقاية الحاج وسدانة البيت فانهما أمضيتهما لأهلهما على ما كانت ، وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث على بن ريد بن جدعان عن القامم بن ربيعه بن جوشن الغطفائي عن ابن عمر به . قال اب هشام : وحدثني بعض أهل السلم أن رسول الله ﷺ دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، ورأى ابراهيم مصوراً في يده الأزلام يستقسم بها فقال ﴿ تَاتَلُهُمَ اللَّهُ جَنَّاوَا شَيْخَنَا يَسْتَقَسم والأزلام ما شأن ابراهيم والأزلام ٦ ( ما كان ابراهيم بهوديا أولا فصرانيا ولكن كان حنيقاً سلماً وما كان من المشركين ) ثم أمر بتلكالصوركلها فطمست . وقال الامامأحه حدثنا سلمان انبا عبدالرحن عن موسى بين عقبة عن أبي الزبير عن جامر قال : كان في الـكمبة صور فأمر, رسول الله ﷺ أن بمحوها فبل عرثو إومحاها به . فدخلها رسول الله ﷺ وما فيها منها شيُّ . وقال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله \_ هو ابن مسعود . قال : دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وحول البيت سنون وثائبائة نصب ، فجمل يعلمنها بعود فی يده و يقول « جاه الحق و زهق الباطل ، جاه الحق وما يبدى الباطل وما يميد » . وقد رواه م من حديث ابن عبينة . وروى البهتي عن ابن اسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن على بن عبدالله ابن عباس عن أبيه قال : دخل رسـول الله ﷺ مِم الفتح مكة وعلى الـكعبة ثالمائة صم فأخذ

وفى الأصنام معتبر وعلم كن يرجو الثواب أو العقابا

وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروخ عن سليان بن المنبرة عن قابت عن عبدالله بن رباح عن المي هر رق في حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله عن أقبل عبل الحجر فاسئله وطاف المي هر رة في حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله عن الميت وأقى الى صنم الى جنب البيت كاتوا يسدونه وفي يد رسول الله والمنتخفي قرس وهو آخذ بسينها ظما أنى على الصنم فجمل يعلمن في عبنه و يقول و جاه الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوة عن ظما أفرع من طوافه أنى الصفا فعلا عليه حتى نظر الى البيت فرفع يديه وجعل بحمد الله و يدموعاشاه أن يدعوا . وقال البخارى ثنا اسحاق بن منصور ثنا عبد الصعد ثنا أبي ثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وين المقدم عكمة أبى أن يدخل البيت وفيه الآكمة ، فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة ابراهم واساعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام ، فقال و قاتلهم الله تقد علموا ما استقبا بها قط " ثم دخل البيت فكر في واسى البيت وخرج ولم يصل " غرد به المبخارى دون منتها بها مناها من يعيى الموذى عن عما الى كل سلوية ودعا ولم يصل فيه ، و رواه مسلم عن شيبان بن الرحمة وفيها ست سوارى ، فقام الى كل سلوية ودعا ولم يصل فيه ، و رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن هام بن يحيى الموذى عن عطاه به . وقال الامام احد حدثنا هلرون بن معروف ثنا ابن وحب غن هام بن يحيى الموذى عن عطاه به . وقال الامام احد حدثنا هلرون بن معروف ثنا ابن وحب أخبرتى عرو و بن الحارث أن بكيراً حدثه عن كريب عن ابن عباس أن وسول الله وي المحافن صافن .

حين دخل البيت وجد فيه صورة ابراهم وصورة مرم فقال « أما ه فقد مجموا أن الملائك، لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهم مصوراً فما لله يستقسم ٢٠ . وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به . وقال الامام الحد ثنا عبد الرزاق أنبأ ممر أخبر في عبَّان الخزرجي أنه سمم منسها يحدث عن ابن عباس قال : دخل رسول الله عَيَّكُ البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلي ركمتين. تفرد به احمد. وقال الامام احمد: ثنا اسماعيل انبا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ صلى في البيت ركمتين . قال البخاري وقال الليث ثنا ونس أخبرتي فافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَ اللَّهِ عَبِهِ عَبِهِ مِن أعلا مكه على راحلته مردفاً أسامة بن زيد ، ومعه عبَّان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمر أن يؤتى عفتاح السكمية ، فدخل ومعه أسامة بن زيد و بلال وعلمان ا بن طلحة فسكث فيه نهاراً طو يلا ثم خرج فاستبق الناس ، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائمًا ، فسأله أين صلى رسول الله ﷺ ? فأشار له الى المحكان الذي صلى فيه قال عبد الله : ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة . ورواه الامام احمــد عن هشيم تنا غير واحد وابن عون عن نافع عن ابن رعمر قال : دخل رسول الله ﷺ ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة و بلال فأمر بلالا فأجاف علمهم الباب فمسكث فيه ماشاه الله ثم خرج. قال ابن عر فكان أول من لقيت منهم بلالا فقلت أين صلى رسول الله ﷺ ? قال هاهنا بين الاسطوانتين . قلت : وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه عليه السلام صلى في الــكمبة تلقاء وجهة بالها من وراه ظهره فجمل عمودين عن عبنه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئد على سنة أعمدة ، وكان بينه و بين الحائط الغربي مقدار ثلاثة أذرع إ وقال الامام أحمد حدثنا اسهاعيل انبا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله عَيْظِيَّةَ صلى في البيت ركمتين (١٠ ] قال ان هشام وحدثني بمض أهل العلم أن رسول الله ﷺ دخل الـكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأمو سفيان من حرب وعتاب من أسيد والحارث من هشام جاوس جناه السكمية ، قال عتاب لقد أ كرمالله أسيداً أن لا يكون صم هذا ، فسمم منه ما ينيظه ، فقال الحارث من هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته ، قتال أو سفيان : لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا ، فخرج عليهم رسول ألله وَيُطِّيُّونَ فَقَالَ : « قد علمت الذي قلم » ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أقك رسول ألله ما اطلع على هــذا أحد كان ممنا فنُقول أخبرك. وقال تونس بن يكير عن ابن اسحاق حدثني والدى حدثني بعض آل جبير بن مطمم أن رسول الله عَلَيْنَةً لما دخل مكة أم، بلالا فعلا على السكعية على ظهرها فأذن علمها بالصلاة ، فقال بمض بني سميد بن الماص : لقد أكم الله سميداً إذ قبضه (١) ما بين المربمين لم رد في نسخة دار الكتب المصرية .

قبل أن يسمم هذا الأسود على ظهر الكعبة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن أوب قال قال ابن أبي مليكة : أمر رسول الله ﷺ بلالا فأذن وم الفتح فوق السكمية ، فقال رجل من قريش للحادث بن هشام : ألا ترى إلى هذا المبد أن صعد ? فقال : دعه فان يكن الله يكرهه فسيغيره . وقال ونس بن بكير وغيره عن هشام من عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ أمر بلالاعام الفتح فأذن على الـكعبة ليفيظ به المشركين . وقال محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن حرب عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي اسحاق أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في نفسه لو جمعت لمحمد حِماً \* قانه لمحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله عليه بين كتفيه وقال « إذا يخزيك الله » قال فرفه رأسه فاذا رسول الله علياتية قائم على رأسه فقال : ما أيقنت أفك في حق الساعة . قال البيهق وقد أخير نا أبو عبد الله الحافظ \_ إجازة \_ أنبأ أبو حامد احمد بن الحسن المقرى أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا عمد من وسف الفرياني ثنا وفس بن أبي اسحاق عن أبي السفر عن ابن عباس قال: رأى أو سفيان رسول الله ﷺ مشى والناس يطئون عقبه ، فقال بينه و بين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القنال؟ فجاه رسول الله عَيْنَائِينَةِ حتى ضرب بيده في صدره فقال ه إناً يخزيك الله » فقال أتوب الى الله وأستغفر الله مما تفوهت به . ثم روى البهلق من طريق ابن خزيمة وغسره عن أبي حامد أبن الشرق عن محمله بن يحبي الذهل تنا موسى بن أعين الجزري ثنا أبي عن اسحاق بن راشه عن سعيد بن المسيب قال : لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا ، فقال أبوسفيان لهند: أثرى هذا من الله ؟ قالت فيم هذا من الله ، قال ثم أصبح أبو سفيان فندا الى رسول الله ﷺ فقال رسول الله بَيْنَيِّيُّ ﴿ قلت لهند أَثْرَى هذا من الله ؟ قالت فم هذا من الله » فقال أو سفيان : أشهد أنك عبدالله ورسوله ، والذي يحلف به ما مهم قولي هذا أحد من الناس غير هند . وقال البخاري ثنا اسحاق ثنا أوعامم عن ابن جريم أخبر في حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله عليان الله عرم مكة مع خلق السموات والارض فهي حرام بحرام الله إلى مِم القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعسدى ولم تحلل لى الا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختل خلاؤها ولا تحل لقطتها الا لنشد » فقال العباس من عبد المطلب الا الأذخر بإرسول الله فانه لا بد منه قدفن والبيوت ? فسكت ثم قال « إلا الأذخر فانه حلال » وعن ان جريع أخبرني عبدالكرم .. هو ابن مالك الجزرى .. عن عكرمة عن ابن عباس عثل هذا أو نمو هذا . ورواه أنو هر برة عن النبي ﷺ تفرد به البخاري من هذا الوجه الاول وهو مرسل ،ومن. هذا الرجه الثاني أيضا. ومهذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة، والرقعة التي كانت في الخندمة كما تقدم . وقد قتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة في

ذلك وهو مذهب جمهور العلماه . والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاً لانها لم تقسم ، ولقوله ﷺ ليلة الفتح د من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل الحرم فهو آمن ، ومن أغلق بأبه فهو آمن ، وموضع تقرير هِفْمُ المَسْأَلَةُ في كتاب الاحكام الـكبير إن شاء الله تعالى . وقال البخاري ثنا سـميه ان شرحبيل ثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لممرو بن سميه وهو يبعث البسوث إلى مكة : إنَّذَن لي أنها الامير أحدثك قولًا فام به رسول الله ﷺ الله من يوم الفتح محمته أذلماي ووعاه قلمي وأبصرته عيناي حين تكلم به ۽ أنه حد الله وأثنى عليه ثم قال « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بلغة واليوم الا ّخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، و إنما أذن لي فهاساعة من نهار وقد عادت حرمنها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فقيل لاني شريح ماذا قال لك عرو ? قال قال أمَّا أعلم بذلك منك يأبا شريح ، إن الحرم لا يسيد عاصياً ولا قارا بدم ، ولا فاراً بجزية . و روى البخاري أيضاً ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد به نحوه . وذكر ابن اسحاق أن رجلا يقاله له ابن الأثوغ قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له أحمر باساً ، فلما كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الأنوغ (١) وهو ممكه قتله خراش بن أمية ، فقال رسول الله وَيَتَالِينَ ، و بامعشر خزاعة ارضوا أيديكم عن القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلاً لأدينه » قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سميد بن المسيب قال : لما بلغ رسول الله علي ما صنع خراش ا بن أمية قال « إن حراشاً لقنال » وقال ابن اسحاق : وحدثني سعيد بن أبي سميد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال : لما قدم عمرو بن الزبير (٢) مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبيرجئته فقلت له ياهذا إنّا كنا مم رسول الله ﴿ عَلِيلَتُهُ حِينِ افتتح مكة ، فلما كان الفد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتاده وهو مشرك ، فقام رسول الله ﷺ فينا خطيباً فقال • يأمها الناس إن الله قد حرم مكة بوم خلق السموات والارض فهي حرام من حرام الله ألى يوم القيامة فلا يحل لاحرى " يؤمن بلله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجراً ، لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بمدى ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ، ألا نم قد رجست كحرمها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله ﷺ قد قائل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم (١) كذا في الاصل ولم نقف عليه . (٢) قال السهيلي : هـ ذا وهم من ابن هشام وصوابه عرو بن سميد بن الماصي بن أمية وهو الاشدق و يكني أَبا أمية وكان يسى لطم الشيطان وكان حمارا شدمد المأس حتى خافه عبد الملك على مكة فقتله محيلة وذكر له خبرا طويلا وهو الذي رعف على متبر رسول الله حتى سأل اللم .

يحلها لكم ياممشر خزاعة ارضوا أيديكم عن القتل فلقه كثر إن نفع لقد قتلم قتيلا لأدينه فمن قتل الرجل الذي قتلته خزاعة . فقال عمرو لابي شريح : انصرف أبها الشيخ فنحن أعلٍ يحرمنها منك ، إنها لا تمنم سافك دم، ولا خالع طاعة ، ولا ما فع جزية ، فقال أبو شريح : إنى كنت شاهداً وكنت غالبًا وقد أمرة رسول الله يتعليه أن يبلغ شاهداً غائبنا ، وقد أبلنتك فأنت وشأنك . قال ابن هشام : و بلغني أن أول قتيل وداء رسول الله عَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وم الفتح جنيدب بن الا كوع قتله بنو كعب فوداه رسول الله ﷺ عالة أقة . وقال الامام أحمد : حدثنا يحيي عن حسين عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما فتحت مكة على رســول الله ﷺ قال ٥ كفوا السلاح إلا خزاهة من بني بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال « كفوا السلاح » فلتي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلة فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقام خطبياً فقال ــ فرأيته وهو مسند ظهره الى الــكمـة قال \_ ا إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله أو قتل بنحول الجاهلية ، وذ كرتمام الحديث وهذا غريب جدا . وقسد روى أهل السنن بعض هذا الحديث فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثارها من بني بكر إلى المصر من يوم الفتح فل أره الا في هذا الحديث وكأنه إن صح من باب الاختصاص لم عما كاتوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أعلم . وروى الامام أحمد عن يحيى بن سعيد وسفيان بن عبينة ويزيد بن هرون وعمد بن عبيد كلهم عن زكر يا بن أنى زائدة عن عامر الشمبي عن الحارث بن مالك بن البرصا الخزاعي سمعت رسول الله ﷺ يغول يوم فتح مكمة « لا تغزى هـــنــه بعد اليوم الى يوم القيامة » ورواه الترمذى عن بندار عن يحى بن ســـ

قلت : فأن كان بهياً فلا إشكال ، و إن كان نفياً قال البهتي مناه على كفر أهلها وفي محميح مسلم من حديث زكر يا بن أبي زائدة عن عامر الشهبي عن عبد الله بن معليم عن أبيه مطبع بن الاسود العدوى قال قال رسول الله وسيل النه وسيل الله والمساه ، قال الله وسيل الله على العمل عليه كالأول سواه ، قال ابن هشام : و بلغني أن رسول الله وسيل الله وسيل التتحت به الانصار قالوا في يديم : أرون رسول الله وسيل الله و فقت الله عليه المنه و بلده يقيم بها \* فلما فرغ من دعائه قال « ما ذا قالم \* » قالوا لا شي ورسول الله ، فلم بزل بهم حتى أخبر وه قال رسول الله بيليس عماد الله الله عليا عيا كم والمدات ممات كم » وهذا الله ي عليه ابن عشام قد أسنده الامام احد بن حنبل في مسنده قال ثنا بهز وهاشم قالا : وفعت وفود إلى المنبرة عن نابت . وقال ا: وفعت وفود إلى

معاوية أنا فهم وأبو هريرة وذلك في رمضان ، فجيل بعضنا يصنع لبعض الطعام ، قال وكان أبو هريرة يكثرما يدعونا ، قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحله ، قال فقلت ألا أصنم طماماً فادعوهم الى رحلي ? قال فأمرت بطعام يصنم فلقيت أوا هربرة من المشاء قال قلت بأوا هربرة الدعوى عندى الليلة قال استبقق <sup>(۱)</sup> قال هاشم قلت نعم فدعوتهم فهم عندى . فقال أبو هر يرة ألا أعلمكم بمحديث من حديثكم بإمعشر الانصار قال فذكر فتح مكة قال أقبل رسول الله ﷺ فلخا, مكة قال فيعث الزبير على أحــد المجنبتين و بعث خالدا على المجنبة الأخرى و بعث أبا عبيدة على الجسر وأخذوا بطن الوادي ورسول الله ﷺ في كتيبته وقد و بشت قر يش أو باشها ، قال قالوا غدم هؤلاء فان كان لهم شه ؛ كنا معهم وإن أصيموا أعطمناه الذي سألنا، قال أبوهر رة فنظر فرآني فقال و بأباهر رة ، فقلت لبيك رسول الله ، فقال « اهتف لي بالا فصار ولا يأتيني الا أفصاري ، فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله عَيِن على فقال وسول الله عَين \* أنرون إلى أو باش قريش واتباعهم ؟ ، ثم قال بيديه إحداها على الأخرى « أحصدوهم حصدا حتى توافونى بالصفا » قال فقال أنو هريرة فانطلقنا فما يشاه واحد منا أن يقتل منهم ما شاه ، وما أحد منهم يوجه الينا منهم شيئا ، قال فقال أبو سفيان : وارسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ، قال قتال رسول الله عَيْكُيُّ و من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قال فغلق الناس أبواسهم ، قال وأقبل رسول الله يَتِنْ إلى الحجر فاستله ثم طاف بالبيت قال وفي يده قوس آخذ بسية القوس، قال فأتى في طوافه على صُم إلى جنب البيت يعبدونه قال فجمل يطمن سها في عينه ويقول ٥ جاه الحق وزهق الباطن إن الباطن كان زهوقا » قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال والانصار نحت قال يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بشيرته قال أبو هريرة : وجاه الوحى وكان اذا جاء لم يخف علينا ، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله ﷺ حتى يتمضى . قال هاشم : فلما قضى الوحى رفع رأسه ثم قال و يا معشر الانصار أقلتم أما الرجــل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بشيرته ؟ ، قالوا قلنا ذلك يا رسول الله ، قال « فما أسمى إذا ، كلا إني عبـــه الله ورسوله هاجرت الى الله والبيكم فالحيا محياكم والمهات بماتيكم » قال ناقيارا اليه بيكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا الاالضن بالله ورسوله ، قال فقال رسول عَيْنَا إِنَّ اللهُ ورسوله يصدقانكم و يعذر انكم ، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث سلمان من المفيرة زاد النسائي وسلام من مسكين ورواه مسلم أيضاً من حديث حاد من سلمة ثلاثهم عن ثابت عن عبد الله بن رباح الانصاري تزيل البصرة عن أبي هريرة به عموه . وقال أن هشام : (١) كذا في الاصل ولمل الصواب ( اسبقتني أو اسبقني ) .

وحدثنى \_ يعنى بعض أهل اللم \_ أن فضالة بن عمير بن الماد \_ \_ يعنى الليثى \_ أداد قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، الما دنا منه قال رسول الله ﷺ و أفضالة ؟ » قال لهم فضالة إرسول الله على الله ، قال و ماذا كنت تحدث به خسك ؟ » قال لا شيء كنت أذكر الله ، قال فضحك النبي ﷺ تمثل و استنفر الله ، تم وضع يده دلى صدره فسكن قلبه فسكان فضالة يقول : والله ما رض يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شيء أحب الى منه ، قال فضالة فرجمت الى أهل فررت بامرأة كنت ألهد قال الها قالت على الما الما يشعر ؟ قتل لا ، وانبحث فضالة يقول :

قالت هم إلى الحديث نقلت لا يأبى عليك الله والاللام أو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح بم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضعى بَيْنَاً والشرك يفشى وجهه الاظلام

قال ابن اسعق : وحدتني محد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت : خرج صغوان ابن أمية بريد جعة ليركب منها الى البين ، فقال عير بن وهب : يانبي الله إن صغوان بن أمية سيد قومه وقد خرج ها ربا منك ليقذف نفسه في البحر ، فأمنه يا رسول الله عليك فقال « هو آم » فقال يارسول الله عليك فقال « هو آم » فقال يارسول الله عير حتى أخركه وهو بريد أن بركب في البحر فقال : يا صغوان فداك أبي وأمى الله الله في فضلك أن تهلكها هذا أمان من رسول الله تيكين وقد جثتك به ، قال و يلك أعزب عنى فلا تكلمني قال أي صغوان فداك أبي وأمى أفضل الناس وأم الناس وأم الناس وخمير الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك ؟ قال إلى أخافه على نفسى ، قال هو أحم من فلك وأكر ، فرجم معه حتى وقف على رسول الله تيكين قال والمان أز بها أبير » تال هو أحل من فلك عن الزهرى أن فاخة بنت الوليد امن أة صغوان وأل « أنت بالخيار أر بهة أشهر » تم حكى ابن اسحاق عن الزهرى أن فاخة بنت الوليد امن أة صغوان وأم حكم بنت الحارث بن هشلم امن أة عكرمة بن أبي جبل وقد دهبت وراءه الى المين طاسترجمته فلم أصله أقرها رسول الله تيكين عمها الله كان حيل رسعان بن حسان بن فابت قال: دى الناس بن فابت قال: دى الناس بن فابت قال: دى حسان بن فابت قال: دى حسان بن فابت قال: دى عليه بن عبد الرحمن بن حسان بن فابت قال: دى حسان بن فابت قال: دى حسان بن فابت قال: دى حسان بن فابت قال: دى حسان بن فابت قال: دى

لا تعد من رجلا أحلك بنضه أجران في عيش أحد لتم فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج الى رسول الله و فلي فلم وقال حين أسلم: وارسول المليك إن السائل واتق ما فتقت إذ أمّا مور إذ أبارى الشيطان في متن النسسى ومن مثل ميله مثبور آمن اللحم والمظام لربى ثم قلبي الشهيد أنت النذير إنني عنك زاجر ثم حيًّا من لؤى وكلهم مغرور قال ابن اسحاق: وقال عبد الله بن الزبعرى أيضاً حين أسلم:

منع الرقاد بلابل وهوي والليل مستلج الرواق بيم عا أثاقي أن احمد لامني فيه فبت كأني محموم يا خير من حملت على أوسالها عير انة سرح اليدين غشرم إلى لمستدر البك من الذي أسيت اذ أنا في الفنلال أهيم وأمد أسباب الردى ويقودني أمر النواة وأمرهم مشؤم فاليوم آمن بالذي محمد قلبي وخطئ هذه محروم مضت المداوة وانتفنت أسبابها ودعت أواصر بيئنا وحادم فاغذ فدى قلك والدى كلاها وعليك من علم المليك علامة قور أغر وخام محرم أعطاك بعد محبة برهانه شرة وبرهان الآلة عظيم ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في المداد جسيم والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصلفين كريم قرم علا بنيانه من هاشم فرع تمكن في الذرى وأدوم قل ابن هشام: وبعض أهل الفيل بالشير بنكرها له.

قلت : كان عبد الله بن الزبرى السهي من أكبر اعداه الاسلام ومن الشعراء الذين استعماوا قوام في هجاه المسلمين ، ثم من الله عليه بالتوبة والانابة والزجوع إلى الاسلام والقيام بنصره والذب عنه .

## فصل

قال ابن اسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني سليم سبعاقة و يقول بعضهم ألف ومن بني غفار أر بعاقة | ومن أسلم أر بعاقة | ومن مزينة الف وكلاقة نفر وسائرهم من قريش والانصار وحلفائهم وطوائف العرب من تيم وقيس وأسه . وقال عروة والزهري وموسى بن مقبة : كان المسلمون يوم الفتح الذين مع رسول الله وَشَيْئِينَّةُ اتنا عشر الفاً فالله اعلم . قال ابن اسحاق وكان مما قبل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن كابت :

عفت ذات الاصابع فالجواء (١) إلى عنراء متزلما خلاه ديار من بني الحسحاس قفر تمغنها الروامس والسهاء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها تم وشاه فدم هذا ولكن من لَمليف يورقني اذا ذهب المشاء الشناء التي (١) قد تيمته قليس لقلبه منها شفاء كأن خبيئة من بيت رأس يكون ،زاجها عسل وماه اذا ما الأشربات ذكرن يوماً فهن لطيب الراح الفداء نولمها الملامة أن ألمنا (٣) اذا ما كان منت أو لحله (٤) ونشربها فتتركنا ماوكا وأسدا ماينهها الهاء عدمنا خيلنا أن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأعنة مصنيات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخر النساء فاما تعرضوا عنا اعتبرنا وكان الفتح وانكشف النطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يمز (٥) الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليسله كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاه وقال الله قد سيرت جندا هم الانصار عرضتها اللماء لتا فى كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الهماء الا أبلغ أبا سنيان عنى منلغة فقد برح الخاه بأن سيوفنا تركتك عيدا وعبد الدار سادتها الاماه عِوت عمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه واست له بكف فشركا لخيركا الفداء

 <sup>(</sup>١) مواضع بالشام وعذراء قرية عند دمشق. (٧) شمئا. بغت سلام بن مشكم اليهودى.
 (٣) قال السهيل: أتينا بما نازم عليه صرفناه الى الحمر. (٤) المفت الضرب باليد واقلحاء الملاحة باللسان. (٥) وفي رواية يسين الله.

هجوت مباركا براً حنيقاً أمين الله شيئته الواه أمن ججو رسول الله منكم وعدمه وينصره سواه فان أبي ووالده وعرضى لمرض عمد منكم وقاه لمانى صارم لا عيب فيه وبحرى لا تكدره الدلاد (١١)

قال ابن هشام : قالها حسان قبل الفتح .

قلت : والذى قاله متوجه لما فى اثناء هذه القصيدة بما يدل على ذلك وأبو سفيان المذكور فى البيت هو أبو سفيان المذكور فى البيت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب . قال ابن هشام : و بلذى عن الزهرى أنه قال : لما رأى رسول الله يَجْتِينُ اللساء يلطن الخيل بالحزر تبسم الى أبى بكر رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : وقال أن سامة عنه يتنافز الى رسول الله يُتَنافز عن الله المؤاعى \_ يعنى

لما جاه يستنصر عليهم \_ كا تقام :

أأنت الذى تهدى معد بأمره يل الله بهديم وقال الله الهنه وما حلت من قاقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محد أحث على خير وأسبغ كائلا اذا راح كالميف الممقيل المهنه وأكبى لبرداخلل (٢٧) قبل ابتغاله وأصلى لرأس السابق المتجرد تم مرسول الله أنك عدوى هوا الكاذبون المخلفوا كل موعد ونبوا رسول الله أنى هجوته ظلاحلت سوطى الى إذن يدى سوى أنى قد قلت ويل ام فتية أصيرا بنحس لا بعلق وأسعد مويانى قد أخبرت أنك ساعيا بيد بن عبد الله وابنة مهود والمك وسلى وسلى يس عبد الله وابنة مهود والمك وسلى يس عبد الله وابنة مهود والمك وسلى وسلى وسلى يس عبد الله وابنة مهود والمك وسلى وسلى يس عيد كلنه وأخرت والمك والمد والمك والمد والمن الدس عي كلنه وأخرت وهل ملوك كأعبد والمي وسلى وسلى والد ما المراسة والاسابق والمد المراسة والمن المن والمد المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمن المراسة والمناسة والمنا

قال ابن اسحاق : وقال بجير بن زهير بن أبي سلمي في مِم الفتح :

(١) وقد زاد السهيل على هذه القصيدة أر بعة أبيات. (٢) الخال من برود المين وهو من رفيح
 الشياب ولعله حمى بالخال من الخيلاء اه عن السهيلي.

نقى أهل الجبائل (1) كل فج مزينة غدوة وبنو خفاف ضربناهم يمكة يوم فتح النسبي الخير بالبيض الخفاف صبحناهم بسبع من سلم والف من بنى عبّان واف أنطأ أكتافهم ضربا وطفناً ورشقاً بالمريثة الهماف ترى بين الصفوف لها حفيناً كا اقساع القواق من الرصاف فرحنا والجياد تجول فيهم بإرماح مقومة الثقاف فأبنا غاتمين بما الشهيئا وآلوا كادمين على الخلاف وأعطينا رسول الله منا مواهنا على حسن التصافى وقد محموا مقالننا فيموا غداة الروع منا بافصراف وقال ابن هام وقال عباس بن مرداس السلمى في فتح مكة:

منا يحكن يوم فتح محد ألف تسيل به البطاح مسوم فصروا الرسول وشاهدوا آياته وشعاره يوم اللهاء مقدم فى منزل ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم جرت سنابكها بنجد قبلها حتى استقام لها الحجاز الأدهم الله بنحكه له وأقله حكم السيوف لنا وجد مزحم عود الرياسة شامخ عرنينه متطلع ثغر المكارم خضرم ابن هشام في سبب اسلام عباس بن مرداس أن أباد كان يعبد صفا من ح

وذكر ابن هشام في سبب اسلام عباس بن مرداس أن أباه كان يسبد صفا من حجارة يقال له ضهار فلما حضرته الوفاة أوصاه به ، فبينا هو بِرماً يخدم إذ سمم صوفا من جوفه وهو يقول:

قل القبائل من سليم كلها أودى ضار وعاش أهل المسجد إن الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قر يش مهندى أودى ضار وكان يعبد مه قبل الكتاب الى النبي محمد

قال فحرق عبلس ضهار ثم لحق برسول الله ﷺ فَأَسَم ، وقد تقدمت هذه القصة بكمالها في بلب هواتف الجان مم أشالها وأشكالها وفه الحد والمنة .

﴿ بِمنه عليه السلام خلك بن الوليد بمد الفتح الى بنى جذيمة من كنانة ﴾ قال ابن اسحاق : فحد تنى حكم بن حكم بن عباد بن حنيف من أبى جغير محمد بن على قال

(١) الحبلق أرض يسكنها قبائل من مزينة وقيس . والحبلق الغنم الصغار ولعله أراد أمحماب

النئم . قله السهيلي .

بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلا. ومعه قبائل من العرب وُسلَّيْم بنِمنصور ومدلج بن مرة فوطئتوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فلما رآه القوم أُخذُوا السلاح، فقال خاله: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا : قال ابن اسحاق : وحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة قال : لما أمرةا خالد أن نضم السلام قال رجل منا يقال له جحدم : ويلكم يابني جديمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح الا الأسار، وما بعد الأسار الا ضرب الأعناق ، والله لا أضم سلاحي أبداً . قال فأخــنــ وجال من قومه فقالوا يلجحه أتريد أن تسفك دماءًا 12 إن الناس قــــد أسلموا ووضعت الحرب وآمن الناس ، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم سلاحهم لقول خالد. قال ابن احجاق : فقال حكيم بن حكيم عن أبي جعفر قال : فلما وضعوا السلاح أمر مهم خالد فكنفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل مهم ، فلما انهى الخبر الى رسول الله عظية وقع يديه إلى الساء ثم قال و اللهم إلى أبرأ اليك عما صنم خالد بن الوليد قال ابن هشام : حدثنى بَمض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل أنكر عليه أحد ؟ » فقال فم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فنهمه خاف فسكت عنه ، وأنسكر عليه رجل آخر طويل مضطرب الشندت مراجستهما ، فقال عمر من الخطاب : أما الاول يوسول الله فابنى عبد الله ، وأما الا تحر فسالم مولى أبى حذيفة . قال ابن اسحلق : فحــد تمنى حكم بن حكم عن أبي جعفر قال : ثم دعا رسول الله وَيُطْلِقُهُ على بن أبي طالب فقال ﴿ يَا عَلَى اخْرِجِ إِلَى حَوْلاء القوم وَانْظَرُ فَي أَمْرُهُمْ وَاجْمَلُ أَمْر الجاهلية تحت قدميك ، فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله والله عليه فردى لم الدماء وما أصيب لهم من الاموال حتى أنه ليدي ميلنة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيٌّ من دم ولا مال إلاوداه بقيت معه بقية من المال، فقال لهم على حين فرغ منهم : هل بقي لـكم دم أو مال لم بود لـكم ؟ قالوا لا ، قال عاتى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله ﷺ عما لا يعلم ولا تعلمون . فغمل ثم رجم إلى رسول الله علي فاخير م الخير ، فقال « أصبت وأحسنت ، ثم قام رسول الله يَيْكِينَ فاستقبل القبلة قامًا شاهراً يديه حق إنه ليرى ما تحت منكيه يقول و اللهم إنى أبرأ اليك عما صنم خالد بن الوليد ، ثلاث مرات . قال ابن اسحاق : وقد قال بمض من يمذر خالعاً أنه قال ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبد الله بن حداقة السهمي وقال: إن رسول الله ﷺ قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الاسلام. قال ابن هشام : قال أنو عمر و المديني : لما أناهم خالد برخ الوليد قانوا صبأنا صبأنا وهذه مرسلات ومنقطعات. وقد قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق ثنا مصر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال : بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى بنى ــ احسبه قال ــ جذبمة فدعاهم

إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجملوا يقولون صبأنا صبأنا، وخالد يأخذ بهم أسراً وقتلا، قال ودفع إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح توماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره ، قال ابن عر فقلت والله لا أقتل أسيرى ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره، عال فقدموا على النبي بَيَّتَكْ الله فذكروا صنيع خالد فقال النبي ﷺ ورفع يديه « اللهم إنى أَبرأ اليك بما صنع خالد » مرتين . ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق به نحوه . قال ابن اسحاق : وقد قال لهم جحدم لما رأى ما يصنم خالد : فابني جذبمة ضاع الضرب قد كنت حذرتكم مما وقسم فيه . قال الن أسحاق : وقد كان بين خالد و بين عبدالرحن من عوف فها بلغني كلام في ذلك فقال له عبد الرحن عملت بأمر الجاهلية في الاسلام ? فقال إنما تأرت بأبيك ، فقال عبد الرحمن كذبت قد قتلتُ قاتل أبي ، ولـكنك تأرتَ بحمك الفاكه من المفيرة حتى كان بينهما شر ، فبلغ ذلك رسول الله مَثَيَّاثِينَ فقال « مهلا بإخالد دع عنك أمماني فوالله لوكان لك أحد ذهبائم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته ﴾ ثم ذكر ابن اسحاق قصة الفاكه بن المنبرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بم خالدين الوليد ني خروجه هو وعوف من هبد عوف من عبد الحارث من زهرة ومعه ابنه عبدالرحمن وعفان من أبي الماص من أمية من عيد شمس ومعه أبنه عمان في تعبارة الى المن و رجوعهم ومعهم مال لرجل من بني جديمة كان هلك باليمن فحملوه الى و رثته فادعاه رجل منهـــم يقال له خالد بن هشام ولقيهم بارض بني جدَّعة فطلبه منهـــم [ قبل أن يصلوا الى أهل المبت ] فأنوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عوف والغاكه وأخذت أموالهما وقتل عبد الرحمن فاتل أبيه خالد من هشام وفر منهم عفان ومعه ابنه عمان إلى مكة ، فهمت قريش بنزو بني جذبه فبعث بنو جذيمة يعتذرون المهم بأنه لم يكن عن ملاًّ منهم وودوا لهــم القتيلين وأموالهما ووضعوا الحرب بينهم ، يعني فلهذا قال خالد لعبد الرحمن إنما تأرت مأبيك يعني حين قتلته بنو جديمة ، فأجابه بأنه قد أخد ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما تأر بعمه الفاكه من المفيرة حين فتلوه وأخذوا أمواله ، والمفلنون بكل منهما أنه لم يقصد شيئًا من ذلك و إنما يقال هذا في وقت الخاصمة كاتما أراد خالد بن الوليد نصرة الاسلام وأهله وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الاسلام بقولهم صبأنا صبأنا، ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فتتل طائعة كثيرة منهم وأسر بقيتهم ، وقتل أ كار الأسرى أيضاً ، ومع هدا لم يعزله رسول الله بينا في استمر به أميرًا و إن كان قــد تبرأ منه في صفيعه ذلك وودي ما كان جناه خطأ في دم أو مال نفيه دليل لاحد القولين بين الملهاء في أن خطأ الامام يكون في بيت المال لا في ماله والله اعلم. ولهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نوبرة أيلم الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أم تمم فقال له عر من الخطاب: اعزله نان في سينه رهمًا فقال الصديق: لا أُغَد سينا سله الله على المشركين

وقال ابن اسحاق: حدثق يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الأخفس عن الزهرى عن ابن أبي حدرد الأسلى قال: كنت بومند في خيل خالد بن الوليد فقال فتى من بنى جذبة وهو في سنى وقد جمعت يداه الى عنقه برُمُة وفسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى قلت ما تشاء ? قال هل أنت آخذ مهذه الرُّمَة فقائدى الى هذه الفسوة حتى أقضى البهن حاجة تم تردى بعد فتصنعوا ما بدا لسكم ؛ قال قلت والله ليسير ما طلبت فأخذت برعة فقدته بها حتى وقفته علمين فقال: العلى حبيش على نفد العبش :

أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بميلة أو ألفيتكم بالخوانق ألم يك أهلا أن يقول عاشق تحكلف إدلاج السرى والودائق فلا ذنب لى قدقلت إذ أهلنا مما أثيبي بود قبل أد يشحط النوى وينأى الامير بالحبيب المفارق فأنى لا ضيمت سر أمانة ولاراق عيني هنك بعدك رائق سوى أن ما خال المشيرة شافل عن الود إلا أن يكون التوامق

قالت : وأنت فحمت عشراً وتسماً وراً وثمانية تثرى قال ثم انصرفت به فضربت عنقه . قال اين اسحاق : فحد ثني أو فراس بن أبي سنبلة الأسلى عن أشياخ منهم عن كان حضرها منهم قالوا فقامت اليه حين ضربت عنقه فأكت عليه فما رالت تقبله حتى ماتت عنده . وروى الحافظ البيهق من طريق الحيدي عن سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن توفل بن مساحق أنه صم وجلا من مزينة يقال له ابن عصام عن أبيه قال: كان رسول الله يَتَنْتِينُهُ إذا بمشمرية قال ه إذا رأْيتُمسجماً أو معمر مؤذًا فلا تقتلوا أحماً » قال فبعثنا رسول الله عليه في سرية وأمرانا بذلك فحرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا يسوق بظمالين فقلنا له أسلم ، فقال وما الاسلام ? فاخبر ناه به فاذا هو لا يمرفه ، قال أفر أيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون \* قال قلنًا نقتلك ، فقال فهل أنتم منظرى حتى أدرك الظمائن ? قال قلنًا فعم ونحن مدوكوك ، قال فأدرك الظمائن قبال: اسلمي حبيش قبل نفاد الميش . فقالت الاخرى اسلم عشراً وتسمًّا وترا وثمانيا تترى ثم ذكر الشعر المتقدم الى قوله : وينأى الامير بالحبيب المفارق ، ثم رجم البنا فقال شأنكم قال فقدمناه فضر بنا عنقه قال فأمحدرت الاخرى من هودجها فجئت عليه حتى ماتت . ثم روى البهمق من طريق أبي عبد الرحن النسائي ثنا محمد بن على بن حرب المروزي ثنا على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن بزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله أ نظر المها فظرة ثم اصنعوا في ما بدا لسكم ، قال فاذا أمرأة أدماه طويلة فقال لها: اسلمي حبيش قبل نفاد الميش . ثم ذكر البيتين بمناها . قال فقالت نمم فديتك ، قال فقدموه فضر وا عنقه فجامت

المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فلما قدموا على رسول ا**لله ﷺ أخ**بروه الخبر فقال « أما كان فيكم رجل رحيم »

#### ﴿ بِتُ خَالِدُ مِنَ الوليدُ لَمَدُمُ الْعَرَى ﴾

قال ابن جربر: وكان هدمها خس بقين من رمضان عامشة . قال ابن اسحاق : ثم بعث رسول الله و قال ابن الوليد الى المزى وكانت بيتا بنخلة يسلمه قريش وكنانة ومضر ، وكان سدنها وحجابها من بنى شيبان من بنى سلم حلفاء بنى هاشم ، فلما صحع حاجبها السلمي عسير خالف بن الوليد الما عاق سينه عليها ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول :

أياء شدى شدة لاشوى لها على خالد ألتى القناع وشمرى أيا عز إن لم تفنلي المر، خالداً فبوئى يام عاجل أو تنصرى

قال فلما انتهى خالد البها هدمها ثم رجع الى رسول الله ﷺ . وقد روى الواقدى وغيره أنه لما قدمها خالد لحمى بقين من رمضان فهدمها و رجع فاخير رسول الله تتطبي فقال « ما رأيت ؟ » قال لم أر شيئا فأمره بالرجوع فلما رجع خرجت اليه من ذلك البيت امرأة سودا، فاشرة شعرها تولول فعلاها بالسيف وجعل يقول :

يا ُعزَّى كفرانك لا سبحانك إلى وأيت الله قد أهانك

ثم خرب ذلك البيت الذى كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال رضى الله عنه وأرضاه ، ثم رجع فأخبر رسول الله عنه وأرضاه ، ثم المتحب ربح فأخبر رسول الله عليه الله عنه والتناه و تلك المرى ولا تعبد أبعاً ، وقال البهق أنبا محمد بن أبي بكر المتحبة أن المتحب عن المتحب بن الحريب عن المتحب عن أبي بكر أبي المتحبل عن الوليد بن جميع عن أبي الملفيل قال : لما فتح رسول الله تحقيق مكه بحث خالد بن الوليد الى مخلة وكانت بها المرى ، فأماه وكانت على المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحب المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحد

#### ﴿ فصل في مدة إقامته عليه السلام عكة ﴾

لاخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر، وهذا دليل من قال من الملمه إن المسافر اذا لم يجمع الاقامة فله أن يقصر ويفطر الى تماتى عشر يوما في أحد القولين وفي القول الآخر كما هو مقرر في موضعه . قال البخارى ثنا أبر نسم ثنا حفيان ح وحدثنا قبيصة ثنا مفيان عن يحيى ن أبي اسحاق عن أنس بن مالك قال: أقمنا مع رسول الله على عشر ا بقصر الصلاة وقد رواه يقية الجاعة من طرق متعددة عن يحيى من أبي استحاق الحضر مي البصري عن أنس مه نموه . قال البخاري ثنا عبدان ثنا عبد الله انبأ عاصرعن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام رسولالله عَيْدِينَة قسمة عشر موماً يصلى ركمتين . ورواه البخاري أيضاً من وجه آخر زاد البخاري وأبوحصان كلاها وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن سلمان الاحول عن عكرمة عن ابن عباس به وفي لفظ لابي داود سبعة عشر وما وحدثنا أحمد من ونس ثنا أحمد بن شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال أقنا مع رسول الله وكان في سفر تسع عشرة تقصر الصلاة . قال ابن عباس: فتحن فقصر ما بنينا بين قسم عشرة ، فإذا أدنا أتمننا. وقال أو داود ثنا اراهم بن موسى ثنا ابن علية ثناعلى بن زيه عن أبى نضرة عن عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول اقْ ﷺ وشميدت معه الفتح فأقام ثمانى عشر ليلة لا يصلى الا ركمتين يقول ﴿ يَا أَهُلُ البُّلَّ صَاوَا أر بِماً فامّا ســفر » وهكذا رواه الثرمذي من حديث على بن زيد بن جدعان وقال هــذا حديث حسن . ثم رواه من حديث محه بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله ﷺ عام الفتح خس عشرة لبلة يقصر الصلاة ثم قال رواه غير واحد عن ابن اسحاق لم يذكروا ابن عباس . وقال أبن أدريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري ومحمد بن على ابن الحسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبـ د الله بن أبي بكر وعمرو بن شعيب وغيرهم قالوا : أمَّام رسول الله عَنْظَيْقُ عَكَمْ خَس عَشْرة ليلة .

## ﴿ فصل وثما حكم عليه السلام بمكة من الأحكام ﴾

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن مسلم عن مافك بن شهاب عن عروة عن عائشة عن الني 

عتبة بن أبي وقاص عهد الى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمة ، وقال عنبة إنه ابنى، فلما قدم 
عتبة بن أبي وقاص عهد الى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمة ، وقال عنبة إنه ابنى، فلما قدم 
رسول الله على الله على المتحافظة سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمة فاقبل به الى رسول الله على 
وأقبل معه عبد بن رمعة قال سعد بن أبي وقاص : هذا ابن الحى عهد الى أنه ابنه ، قال عبد بن 
زمعة بإرسول الله هذا أخى هذا ابن زمعة وله على فواشه ، فنظر رسول الله على الله ابن وليدة زمعة 
عذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص ، قال رسول الله على 
من أجل أنه ولد على فراشه » وقال رسول الله على « هو قات هو أخوك باعبد بن زمعة 
من أجل أنه ولد على فراشه » وقال رسول الله ويكي « احتجى منه ياسودة » لما رأى من شبه عتبة 
ابن أبي وقاص . قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله ويكي « الولد للفراش وقساهر الحجر » . قال ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذاك . وقد رواء البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والغر مذى 
قال ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذاك . وقد رواء البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والغر مذى 
قال ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذاك . وقد رواء البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والغر مذى 
قال ابن شهاب وكان أبو هر برة يصرح بذاك . وقد رواء البخارى أيضاً وسلم وأبو داود والغر مذى

جيماً عن قتيبة عن الليث به . وابن ماجه من حديثه وانفرد البخاري بروايته له من حديث مالك عن الزهري . ثم قال البخاري ثنا محد بن مقائل أنبأ عبد الله أنا يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ان الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة : فلما كله أسامة فمها تاون وجه رسول الله بَنْ وقال ( أتكلمني في حد من حدود الله ؟ ٥ فقال أسامة المنفغرلي يا رسول الله ، فلما كان العشى قام رسول الله ﷺ خطيباً فأثنى على الله عا هو أهله ثم قال « أما بعد فاتما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطمت يدها » ثم أمن رسول الله عَيْنَ بِتلك المرأة فقطمت يدها فحسنت تو بنها بعد ذلك وتزوجت ، قالت عائشة : كانت تأتى بعــه ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله ﷺ . وقـــد رواه البخارى في موضع آخر ومسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفى صحيح مسلم من حــــديث سبرة بن معبد الجهني قال: أمرنا رســـول الله ﷺ بالمنعة عام الفتح حين دخــل مكة ثم لم يخرج حتى نهى عنها . وفي رواية فقال و ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا الى مِم القيامة » وفي رواية في مسند أحمد والسنن أن ذلك كان في حجة الوداع فالله أعلى. وفي محيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي السيس عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله بَيْمَا اللهُ عَلَيْكُ عام أوطانس في متمة النساء ثلاثًا ثم نهانًا عنه . قال البهيق : وعام أوطاس هو عام الفتح فهو وحديث سرة سواء .

قلت: من أثبت النهى عنها فى غزوة خيبر قال إنهــا أبيحت مرتبن، وحرمت مرتبن، وقد نص على ذلك الشافعى وغيره . وقد ثيل إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتبن فالله أعلم. وقيل إنها إنما حرمت مرة واحدة وهى همـنــه المرة فى غزوة الفتح، وقيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا اذا وجدت ضرورة أبيحت وهــنـا رواية عن الامام احد وقيل بل لم تحوم مطلقا وهى على الاباحة هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحوير ذلك فى الأحكام .

#### ﴿ فصل ﴾

قال الامام أحمد حدث عبد الرزاق ثنا ابن جريح أنباً عبد الله بن عبّان بن خشيم أن محمد بن الأسمود الله عبد بن الأسود بن خلف أخبره أن أبله الاسود رأى رسول الله رَيَّتُكُمْ يبايع الناس يوم الفتح ، قال جلس عند قرن مستقبله فبايم الناس على الاسلام والشهادة قلت وما الشهادة ? قال أخبر فى محمد بن الاسود ابن خلف أنه بايمهم على الابمان باقد وشهادة أن لا اله الا الله وأن محماً عبده ورسوله تفرد به احمد وعند النبهتي فجاءه الناس الكبار والصفار والرجال والنساء فيايهم على الاسلام والشهادة. وقال ابن

جرير: ثم اجتمع الناس مكة لبيعة رسول الله ﷺ على الاسلام فجلس لهم ـ فها بلغني ـ على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه ، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فها استطاعوا قال فلما فرغ من بيعة الرجل بايم النساء وفهن هند بفت عتبة متنقية متنكرة لحدثها لما كان من صفيعها بحمزة [ فهي تخاف أن يأخـذها رسول الله ﷺ بمعشها ذلك ، فلما دنين من رســول الله ﷺ لساسين قال « والمنفي على أن لا تشركن ولله شيئاً » فقالت حند والله إنك لتأخذ علنا مالا تأخذه من الرجال ? « ولا تسرقن » فقالت والله إلى كنت أصلت من مال أبي سفيان المنة بعد الهنة وما كنت أدرى أكان فلك علينا حلالا أم لا ? فقال أبو سفيان \_ وكان شاهدا لما تقدل \_ أما ما أصبت فها مضى فأنت منه في حل ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ وَإِنْكَ لَمُنْدَ بِنْتِ عَتِيهُ ٢ ﴾ قالت نعم ناعف عما سلف حفا الله عنك ثم قال « ولا يزنين » فقالت يا رسيدل الله وهل تزني الحرة ? ثم قال ه ولا تقتلن أولادكن ۽ قالت قـــه ربيناهم صغاراً حتى قتلتهم أنت وأصحابك بيدر كبارا (١٠ فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق ثم قال « ولا يأتين بمتان يفترينه بين أيدمهن وأرجلهن » فقالت والله إن إتيان المثان لقبيح ، وليعض التجاوز أمثــل ثم قال ﴿ وَلَا يُعْمِينَنِي ﴾ فقالت في معروف ، فقال رسول الله ﷺ لعمر ﴿ بايسهن واستخر لهن الله إن الله غفو روحم ﴾ فبايسين عمر وكان رسول الله ﷺ لا يصافح النساء ولا عس الا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه . وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ مد ام أة قط وفي رواية ما كان سايسين الاكلاما ويقهل و إنما قبلي لامرأة واحدة كقبلي لمائة اصرأة » و في الصحيحين عن عائشة أن هندا بنت عتبة أمرأة أبي سفيان أتت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النققة ما يكفيني ويكني بني فهل على من حرج اذا خت من ماله بغیر علمه ? قال خذی من ماله بالمروف ما یکفیك و یکنی بنیك (۲) [ وروی البيهق من طريق يحي بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن هند ينت عتبة قالت يارسول الله ما كان مما على وجه الارض أخباء أو خباء\_الشك من أبي بكر\_أحب الى من أن يغلوا من أهل أخياتك أوخباتك ما أصبح اليوم على ظهر الارض أهل أخباء أو خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل أخبائك أوخبائك فقال رسول الله بَيْتِيلِيِّهِ ﴿ وَأَيْضَا وَالذِّي فَسَ محمد بيده » قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل على حرج أن اطعم من الذي له ? قال « لا بالمعروف » ورواه البخارى عن يحيى بن بكير بنحوه وتقدم ما ينعلق باسلام أبي سفيان ] (٣)

(١) هذه رواية السهيل و في الاصول : أفتقتلهم كباراً فأنت وهم أعلٍ . ( ٣ ) مايين المر بعين لم يرد في نسخة دار السكتب المصرية . ( ٣ )ما بين المر بعين عن النسخة التيمورية ولم يرد في غيرها . وقال أبو داود ثنا عبَّان بن أبي شيبة ثنا جر برعن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ان عباس قال قال رســول الله ﷺ وم فتح مـكة : « لاهجرة ولـكن جهاد ونية ، واذا استنفرتم الا فانفروا » ورواه البخارى عن عثمان بن أبي شيبة ومسلم عن يحيي من يحيى عن جوبر . وقال الامام أحمد ثنا عفان ثنا وهب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفران بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل الجنة الامن خاص فقلت له لا أدخل منزلي حق أسأل رسول الله ما سأله فأقعته فذكرت له فقال « لا هجرة عسد فتح مكة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا » تفرد به أحمد وقال البخاري ثنا محد بين أبي بكر ثنا الفضيل بن سلمان ثنا عاصم عن أبي عنهان النهدي عن مجاشع من مسعود قال : الطلقت بابي معبد ال النبي ﷺ ليبايعه على الهجرة فقال « مضت الهجرة لاهلها أبايعه على الاسلام والجهاد » فلقيت ابا معبد فسألته فقال صدق مجاشم . وقال خالدعن أبي عثمان عن مجاشم أنه جاه بأخيه مجاله . وقال البخارى ثنا عمرو بِن خالد ثنا زهير ثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشم قال : أتيت رسول اقد . أَبْخَى بعد مِم الفتح فقلت يا رسول الله جئنتُ بأخي لتبايعه على الهجرة قال ﴿ ذَهِبِ أَهِلِ الْهَجرة عا فها » فقلت على أي شئ تبايمه ? قال « أبايمه على الاسلام والاعان والجهاد » فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سناً فسألته فقال : صدق مجاشع وقال البخاري ثنا محمله من بشار ثنا غندر ثنا شعبة ا عن أبي بشر عن مجاهـ • قال قلت لابن عمر :أريه أن أهاج الى الشام ? فقال : لا هجرة ولـكن الفطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئًا والارجمت . وقال أبو النصر أنا شعبة أنا أبو بشر محمت مجاهداً قال : قلت لا بن عر(١٠)فقال لا هجرةاليوم \_ أو بعد رسول الله ﷺ \_ مثله . حدثنا اسحاق ابن ريد ثنا يحيي بن حزة حدثني أو عروالاو زاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال : لا هجرة بعد الفتح . وقال البخاري ثنا اسحاق من مزيد أنا يحيى بن حزة أنا الاوزاعي عن عطاء من أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه الى الله عز وجل والى رسوله مخافة أن يعتن عليه ، فاما اليوم فقد أظهر الله الاسلام ظاؤمن يعبد ربه حيث يشاه ولكن جهاد ونية .

وهذه الاحاديث والا كار دالة على أن الهجرة إما الكاملة أو مطلقاً قد انقطعت بعد فتح مكة لان الناس دخلوا في دين الله أقواجا وظهر الاسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهمم الا أن يعرض حال يقتضى الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على اظهار الدين عندهم فتجب الهجرة الى دار الاسلام وهذا مالا خلاف فيه بين السلماء ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح ، كا أن كلا من الجهاد والانفاق في سبيل الله مشروع ورغب فيمه الى يوم القيامة وليس كلانغاق ولا الجهامة وليس مشروع منكم من أفنق من قبل الفتح

وقاتل أولئك أخظم درجة من الذين أنفقوا من بعــد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني ) الآية . وقد قال الامام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنما شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أَى سميد الخدري عن رسول الله مِتَيَاتَيْزِ أَنه قال لما نزلت هذه السورة « إذا جاء نصر الله والغنح » . قم أها رسول الله حقم ختمها وقال : « الناس خدير وأنا وأصحابي خير » وقال « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، فقال له مروان كذبت: وعنده ] (١١). رافع بن خديج و زيد بن اابت قاعدان ممه على السرير، فقال أبو سميد: لوشاء هذان لحدثاك ولسكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، ومذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة ، فرفع مروان عليه الدرة ليضر به فلما رأيا ذلك . قالا : صدق . تفرد به احمه . وقال البخارى ثنا موسى من اسهاعيل ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيه من جبير عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مم أشياخ بدر ، فكأنَّ بمضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا ممنا ولنا أبناه مثله ? فقال عمر : إنه عن قــد علمتم فدعاهم ذات وم فأدخله معهم فما رأيت أنه أدخلني فهم يومئذ إلا ليرمهم ، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل ( اذا جاء نصر الله والفتح ) فقال بمضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بمضهم فلم يقل شيئًا عنقال له قال ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) قال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها الا ما يقول . تفرد به البخارى وهكذا روى من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك بنهي رســول اللهِ ﷺ في أجله ، وبه قال مجاهد وأمو العالمية والضحاك وغير واحد كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . فأما الحديث الذي قال الامام أحمد ثنا محد بن فضيل ثنا عطاء عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال لما : تزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله ﷺ ﴿ فعيت الى نفسي ، بأنه مقبوض في تلك السنة تفرد به الامام أحمد وفي إسمناده عطاه بين أبي مسلم الخراساتي وفيه ضعف تسكلم فيه غير واحسد من الأمَّة وفي لفظه نكارة شبه يدة وهو قوله بأنه مقبوض في تلك السنة ، وهذا بإطل فإن الفتح كان في سبنة ممان في رمضان منها كا تقدم بيانه وهذا مالا خلاف فيه . وقد توني رسول الله ﷺ في ربيم الاول من سنة إحدى عشرة بلا خلاف أيضا ، وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أو القاسم الطبراني رحمه الله ثنا اراهم بن أحمد بن عر الوكيمي ثنا أبي ثنا جعر بن عون عن أبي السُيس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبــد ألله بن عتبة عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميماً اذا جاء نصر الله والفتح . فيــه نــكارة أيضاً وفي إســناده نظر أيضاً ويحتمل أن يكون أنها آخر (١) ما بين المربدين لم رد في الحلبية . وفي نسخة دار الكتب والتيمورية مهذا السياقي .

سورة نوات جيمها كما قال والله أعلى . وقد تكامنا على تضير هذه السورة الكرية بما فيه كفاية ولله الحد والمنة . وقال البخارى ثنا سلمان بن حرب ثنا حاد بهزر يد عن أبوب عن أبي قلابة عن عمر و ابن سلمة \_ قال لى أبو قلابة : ألا تلقاه فقيلة فلقيته فسأله \_ قال كنا عاء عمر الناس ، وكان بمر بنا الركبان فنسألهم ما لقناس ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون يزعم أن ألله أرسله وأوسى اليه كذا ، فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأ نما يغرى في صدى ، وكانت العرب تلوم بالسلامهم الفتح فيقولون الركب تلوم بالسلامهم الفتح فيقولون الركب قوم بالسلامهم ، فلما قدم قل : جثنك والله من عنده النبي حقا . قال صلو ا صلاة كذا في وبن كذا ، عذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أ كثر كم قرآ فا فنظر وا فلم يكن أحد أكثر قرآ كا من كنت أتلق من الركبان ، تقدموني بين أيديهم وأقا ان ست أو سبع سدين ، وكانت على بردة اذا سجدت تقلصت عنى ، فقالت امرأة من الحي : ألا تقيمون عنا است قار الحكم ؟ فاشتروا فقطموا لى قيصاً فا فرحت بشي فرحى بذلك القديم . تفرو به البخارى دون مسلم .

## ﴿ بسم الله الرحن الرحم ، غزوة هوازن وم حنين ﴾

قال الله تعالى (لقد نصر كم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كنرتكم الم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على وسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كنر وا وذلك جزاء السكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاه والله غفور رحيم ). وقد ذكر عحمد بن اسحاق بن يسار فى كتابه أن خروج رسول الله يَشْيِنْ الله هوازن بعد الفتح فى خامس شوال سنة ثمان ، و زعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه البهم خمى عشرة لهلة وهكذا روى عن ابن مسعود و به قال عروة بن الزبير واختاره احمد وابن جربر فى قاريحه . وقال الواقعى : خرج رسول الله يَشْنِي الى هوازن لست خلون من شوال فاتهى الى حنين فى عاشره . وقال أو بكر الصديق لى نغلب اليوم من قاة 11 فانهزموا فسكان أول من انهزم بنو سليم ثم أهل مكة ثم جمية الناس .

قال این اسحاق : ولما سخمت هوازن برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه من مكة جمها ملكها مالك بن عوف النصرى فاجتمع اليه مع هوازن تقيف كلها واجتمعت فصر وجشم كلها وسعد بن بكر وقاس من بنى هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء : وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كسب وكلاب ولم يشهدها منهم أحد له اسم وفى بنى جشم در يد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شئ الا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخًا مجر بًّا ، وفي ثقيف سيدان لهم ؛ وفي الاحلاف قارب ابن الاسود بن مسمود بن معتب ، وفي بني مالك ذو الحار سبيـم بن الحارث واخوه احمر بن الحارث وجماع أمر الناس الى مالك بن عوف النصرى، فلما أجم السير إلى وسول الله ﷺ أحضر مع الناس أموالمسم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس اجتمع اليه الناس وفهسم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به ، فلما ترل قل بأي واد أنتم ? قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس ، مالى أصم رغاء البسر ، ونهاق الحمر ، و يكاه الصنير ، و يمار الشاه ؟ قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالمسم ونساءهم وأبناءهم ، قال أين مالك ? قالوا هذا مالك ودعى له ، قال إمالك إنك قد اصبحت رئيس قومك وإن هذا وم كائن له ما بعده من الايام ، مالي أسمم رغاء البصر ونهاق الحير، وبكاء الصنير، ويمار الشاء ؟ قال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالم ، قال ولم ؟ قال أردت أن أجمل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل هنهم ، قال فانقض به ، ثم قال راعي ضأن والله ، هل يرد المنهزم شيُّ ? إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، و إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، ثم قال ما فعلت كتب وكلاب ? قال لم يشهدها منهم أحد، قال غاب الحد والجد لو كان وم علاء ورفعة لم تنب عنه كمب وكلاب ، ولوددت أنكم فعلم ما فعلت كعب وكلاب، فن شهدها منكم ? قالوا عرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران ثم قال إمالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن الى تحور الحيسل شيئًا ، ثم قال دريد لمالك ان عوف : أوفعهم الى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصبا على متون الخيل فان كانت الك لحق بك من ورائك ، و إن كانت عليك الفاك ذلك وقد أحر زت أهلك ومالك ، قال والله لا أضل إنك قه كبرت وكبر عقلك ، ثم قال مالك : والله لتطيمني بإممشر هوازن أو لأ تسكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري \_ وكره أن يكون الدريد فها ذكر أو رأى \_ فقالوا : أطعناك فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني :

اليتنى فبها جنع أخب فيها وأضم أقرد وطفأه الزم كأنها شاة صدع

ثم قال مالك قداس: اذا رأيتموه ها كسروا جغون سيوف كم شموا شدة رحل واحد. قال ابن اسحاق: وحدثني أمية بن عبدالله بن عرو بن عثان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيوا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم ، قتال و يلكم ما شأنكم ? قالوا رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما ير يد . قال ابن السحاق : ولما هم نهى الله يتيالي بعث اليهم عبد الله بن أبي حدود الأسلى وأمره أن يعنقل في

الناس فيقم فبهم حتى يملم علمهم ثم يأتيه بخبرهم ، فالطلق ابن أبي حدود فدخل فبهم حتى مهم وعلم ما قد أجموا له من حرب رسول الله ﷺ وصم من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ، ثم أقبل حتى أتى رسول الله وَتَشَائِينَةٍ فأخيره الخابر، فلما أجم رسول الله ﷺ السير الى هوازن ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعاً له وسلاحا فارسل اليه وهو مومنذ مشرك فقال « يا أبا أمية أعرفا سلاحك هــذا نلم فيه عدونا غدا ، فقال صفوان أغصباً وامحد ؟ قال « بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » قال ليس بِهذا بأس ، فاعطاه مأثة درع بما يكفيها من السلاح ، فزعموا أن رسول الله ﷺ سأله أن يكفيهم حلها ففعل. هكذا اورد هذا ابن اسحاق من غير إسناد. وقد روى يونس من يكيرعن ابن اسحاق والزهرى وعب الله بن أبي بكر بن عرو بن حزم وغسرهم قصة حنين فذكر نحوما تقدم، وقصة الادراع كا تقدم وفيــه أن ابن أبي حدود لما رجع فأخبر رسول الله بَتَطَائِقٌ خعر هوازن كذبه عمر بن الخطاب، فقال له ابن أبي حدرد: لأن كذبتني ياعر فرءا كذبت بالحق، فقال عمر ألا تسمع ما يقول يا رسول الله ? فقال « قد كنت ضالا فهداك الله » . وقد قال الامام أحمد ثنا نزيد بن هارون أنبأ شريك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار من أمية ليم حنين أدراعاً فقال أغصياً يامحد ? فقال « بل عارية مضمونة » قال فضاع بمضها فمرض عليه رسول الله علي أن يضم اله فقال: أمّا اليوم بارسول الله في الاسلام أرغب. ورواه أبو داود والنسائي من حديث تزيد من هرون به . وأخرجه النسائي من رواية اسرائيل عن عبد العزيز من رفيع عن ابن أبي مليكة عبد الرحن بن صفوان بن أمية أن رسول الله ﷺ استعار من صفوان دروعاً فذكره . ورواه من حــديث هشم عن حجاج عن عطاه أن رســول الله ﷺ استعار من صفهان أدراعاً وأفراساً وساق الحديث. وقال أبو داود ثنا أبو مكرين أبي شهية ثنا جرير عن عبدالعزيز ابن رفيم عن أناس من آل عبد الله من صفوان أن رسول الله ﷺ قال ﴿ يَصْفُوان هُل عندكُ مَن سلاح ؟ » قال عارية أم غصباً ، قال « بل عارية » فأعاره ما بين الثلاثين الى الاربمين درعاً وغزا رسول الله ﷺ حنيناً فلما هزم المشركون جمت دروع صفوان ففقه منها أدراعاً ، فقال رســول الله ﷺ لصفوان « قــد فقدنا من أدارعك أدراعاً فهل نغرم لك ? » قال لا يا رسول الله إن في قلى اليوم ما لم يكن فيه يومئذ. وهذا مرسل أيضاً . قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله والله معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه فنتح الله بهم مكة فكاتوا اثني عشر ألفاً.

قلت : وعلى قول عروة والزهرى وموسى بن عقبة يكون مجموع ألجيشين اللذين سار بهما الى

هوازن أربعة عشر ألفاً ، لأ نه قدم باتنى عشر ألفاً إلى مكة على قولهــــم وأضيف ألفان من الطلقاء . وذ كر ابن اسحاق أنه خرج من مكة فى خامس شوال قال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد ابن أى السيص بن أمية بن عبد شمس الأموى .

قلت : وكان عمره إذ ذاك قريباً من عشرين سنة ، قال ومضى رسول الله ﷺ بريد لقاه هوازن ثم ذكر قصيدة العباس بن مرداس السلمي في ذلك (١) شها قوله :

> أَبْلِغَ هُوازَنَ أَعلَاهَا وأَمِنْلِهَا مِنْ رَسَلَةً نصح فَيه تبيان إِنِّي أَشَانِ رَسُولَ اللهِ صَائِحِكُم فيهم سليم أَخُوكُ غير تارككُم والمسلمون عباد الله غسان وفي عضادته النجني بنو أسد والاجربان بنو عبس وذيبان تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وغيان

قال ابن اسحاق: أوس وعثمان قبيلا مزينة . قال وحدثني الزهري عن سنان بن أبي سنان الدئلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث من مالك قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حديثوا عهد بالجاهلة ، قال فسرنا مه إلى حنين، قال وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لهاذات أثواط يأتوثها كل سنة فيعلقون أسلحتهم علمهاو يذيحون عندهاو بمكفون علمها وماً ، قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله ﷺ صدرة خضراء عظيمة ، قال فتنادينا من جنبات الطريق : بإرسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؟ فقال رسول الله ﷺ ﴿ اللَّهُ ا كبر قلتم والذي نفسي بيده كا قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كا لهم آلمة ، قال إنكم قوم تجهلون ، إنها السنن لتركين سنن من كان قبلـكم » . وقد روى هذا الحديث الترمذي عن سعيد بن عبدالرحن الخزومي عن سفيان والنسائي عن محدين رافع عن عبد الرزاق عن معمر كلاها عن الزهري كا رواه ان اسحاق عنه ، وقال الترمذي حسن صحيح . ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق كثير بن عبد الله بن عرو من عوف عن أبيه عن جد مرفوعاً . وقال أنو داود ثنا أنو تو بة ثنا معاوية من سلام عن زيد ابن سلام أنه معم أبا سلام عن الساولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله وَيَتَطَالِنُهُ وم حنين فأطنبوا السيرحق كان العشية ، فضرت صلاة الظهر عند رسول الله علي الله على المرب فال **إرسول الله إلى انطلقت بين أيديكم حتى طلمت جبل ك**نا وكذا فاذا أنا بهوازن عن بكرة أجهم بظمنهم و بنممهم وشائهم اجتمعوا الى حنين، فتبسم رسول الله ﷺ وقال ﴿ تَلْكُ غَنِيمَةُ الْمُسْلَمِينَ غَمَّا ۖ إن شاه الله ، ثم قال ه من يحوسنا الليلة \* قال أنس من أبي مرثه : أنا يارسـول الله ، قال فاركب فركب · (١) وأولها : أصابت العلم رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان

فراً له وجاء الى رسول الله على قال له رسول الله على ه استقبل هـ أنا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نفرن من قبلت الله ته فلما أصبحنا خرج رسول الله على الله مصلاه فركم ركمتين ثم قال ه هل أحسبتم فلاسم ؟ عقل الله على وسول الله على الشعب في الله على وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على وسول الله على الله وسول الله على وسول الله على الله وسول الله على على على على على على على على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على الله وسول الله على على على على الله وسول الله على الله وسول الله على الله الله وسول الله وسول الله على الله وسول الله الله وسول الله الله وسول الله الله وسول الله الله وسول الله وسول الله الله وسول الله الله وسول الله الله وسول الله الله وسول الله وسول الله وسول الله الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسو

﴿ فصل في كيفية الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين ﴾

قال ونس بن بكير وغيره عن محمد بن اسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قنادة عن عبد الرحمن ابن جار بن عبد الله عن أبيــه قال : فخرج مالك بن عوف عن مـــه الى حنين فسبق رسول الله وَيُعَالِنُهُ اللها فأعــدوا ونهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله وأصحابه حتى أمحط بهــم الوادى في هماية الصبح ، فلما أنحط الناس ثارت في وجهوم الخيل فشدت علمــم وانـكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد ، وانحاز رسول الله بَيْنَيْنَ ذات الهين يقول « أين أما الناس ? هلموا الى أنا رسول الله ، أنا رسول الله أنا محسه بن عبد الله » قال فلا شيَّ ، وركبت الابل بعضها بمضاً فلما رأى رسول الله ﷺ أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته على بن أبي طالب، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ، وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، والفضل بن العباس وقيل الفضيل بن أبي سنفيان وأعن بن أم أعن وأسامة بن زيد، ومن الناس من نزيد فهم قثم بن العباس ورهط من المهاجرين منهم أنو بكر وعمر والعباس آخذ بحكمة بفلته البيضاء وهو علماً قد شجرها ، قال و رجل من هوازن على جل له أحمر بيده راية سوداه في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه اذا أدرك طمن برعه واذا فاته الناس رفع رعه لمن وراءه فاتبعوه ، قال فبيها هو كذلك اذ هوى له على بن أبي طالب و رجل من الانصار بريد انه ، قال فيأتى على من خلفه فضرب عرقوفي الجل فوقع على عجزه ووثب الانصاري على الرجل فضر به ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فأعجمف عن رحله ، قال واجتله الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزء مـــم حتى وجدوا الأساري مكتفين عند رسول الله عَيْمَالِيُّنَّةِ . ورواه الامام أحمد عن يعقوب بن أبراهم الزهري عن أبيه عن محمد

ابن اسحاق قال ابن اسحاق : والنفت رسول الله ﷺ إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المعللب وكان ممن صبر يومئذ وكان حسن الاسلام حين أسلم وهو آخذ بشفر بغلة رسول الله ﷺ فقال « من هذا ? » قال ابن أمك يا رسول الله . قال ابن أسحاق : ولما الهزم الناس تحكم رجال من جفاة الاعراب عا في أنفسهم من الضفن فقال أبو مفيان صخر بن حرب \_ يمني وكان اسلامه بمد مدخولا ً وكانت الأزلام بمد ممه تومئة ـ قال : لا تنتهي هزءتهم دون البحر ، وصرخ كلدة بن الحنيل وهو مع أخيه صفوان بن أمية \_ يعنى لأمه \_ وهو مشرك في المدة التي جعل له رســول الله ﷺ : ألا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك فوالله لئن يريني رجل من قريش أحب الى من أن ير بني رجل من هوازن . وقال الامام أحمد حدثنا عفان بن مسلم ثنا حاد بن سلمة أنبا اسحاق ا بن عبد 'لله بن أبي طلحة عن أفس بن مالك أن هوازن جامت مِم ٰحنين بالنساء والصبيان والابل والغنم فجملوها صفوفًا يكثرون على رسول الله ﷺ ، فلما التقوا ولى المسلمون مديرين كما قال الله تعالى فعال رسول الله ﷺ « فاعباد الله أنا عب الله ورسوله » ثم قال « في مصر الأنصار أنا عب الله ورسوله » قال فهزم ألله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطمن برمح . قال وقال رسول الله عليه مومئة « من قتل كافراً فله صلبه » قال فقتل أمو طلحة مومئة عشرين رجلا وأخذ أسلامهم ، وقال أبو قنادة : يأرسول الله إلى ضربت رجلا على حبل الماتق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال فقام رجل فقال أمَّا أخذتها فارضه منها وأعطنها ، قال وكان رسول الله ﷺ لا يسأل شيئاً ألا اعطاه أو سكت فسكت رسول الله عصي ، فقال عمر : والله لا يفتها الله على أسد من أسد الله و يعطيكها ، فقال رسول الله ﷺ « صدق عمر » قال ولتي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجرفقال أبو طلحة ما هذا ? فقالت إن دنا مني بمض المشركين أن أبسج في بطنه ، فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أم سلم ? فضحك رسول الله ﷺ ، فقالت : يارسول الله أقتل من بمدها من الطلقاء الهزموا مِكَ ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَدَ كَنِي وَأَحْسَنَ ﴿ أَمْ سَلَّمِ ﴾ وقد روى مسلم منه قصة خنجر أم سلم ، وأبو داود قوله ه من قتل قتيلا فله سلبه » كلاها من حديث حاد بن سلمة به . وقول عر في هذا مستغرب والمشهور أن ذلك أمو بكر الصديق . وقال الامام أحمد حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا ُ فَافَمُ أَمُوغَالَبِ شَـهِدُ أَفْسَ بِنِ مَالِكَ فَعَالَ الْمَلَاءَ مِن زيادَ المدوى : يا أَبا حزة بسن أى الرجال كان رسول الله عليه الله عليه إذ بد ؛ قال : ابن أربين سنة ، قال ثم كان ماذا ؛ قال ثم كان عكة عشر سنين و بالدينة هشر سنين فتمت له ستون سنة ، ثم قبضه الله الله . قال بسن أى الرجال هو ومئذ ؟ قال كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه ، قال يا أبا حزة وهل غزوت مع رسول الله ﷺ ؟ قال نسم غزوت معه يوم حنــين فخرج المشركون بكرة فحماوا علينا حتى رأَّينا خيلنا وراء ظهورنا وفي

المشركين رجيل يحمل علينا فيدقنا و يحطينا ، فلما وأى ذلك وسول الله والله والله والله ولوا ، فقام رسول الله والله عن رأى الفتح فجيل يجاه بهسم أسارى رجل رجل فيبايدونه على الاسلام ، فقال . رجل من أصحاب الذي يحلق إن على ندراً الذي جيه والرجل الذى كان منذ اليوم يحطينا الأضرين عنه ، قال فسكت رسول الله والله والله والرجل فلما رأى نبى الله والله وا

أنا النبي لا كنب أنا ابن عبد المطلب

قال البخارى : وقال اسرائيل و زهير عن أبى اسحاق عن البراء ثم نزل عن بفلته . ورواه مــلم والنسائى عن بنـــدار . زاد مــلم ۽ وأبى موسى كلاها عن غندر به . وروى مــلم من حــــديث زكر يا بن أبى زائمة عن أبى اسحاق عن البر اه قال ثم نزل فاستنصر وهو يقول :

فلما التقينا كانت للسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته . و راثه على حبل عاتقه بالسيف فقطمت الدرع وأقبل على فضيني ضية وجيدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر ، فقلت ما بال الناس ? فقال أمر الله ، و رجعها وحلس رسول الله مُعْظِيَّةً فَعَالَ ﴿ مِن قَتِلَ قَتِيلًا لَهُ عليه بينة فله سلبه ﴾ فقمت فقلت من يشهد لي ، ثم جلست فقال رسول الله عَلَيْنَةِ منه ، فقلت من يشهد لي ، ثم جلست فقال رسول الله عَلَيْنَةِ منه ، فقلت من نشهد لي ثم جلست ، ثم قال رسول الله ﷺ مثله فقمت فقال « مالك بأبا قتادة ? » فأخبرته فقال رحل : صدق سلبه عندى فأرضه مني، فقال أبو مكم : لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله مّاتا عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ١٤ فقال النبي عَيِّكُ ﴿ صِدق فأعطه ﴾ فأعطانيه فابتعت به غرافا في بني سلمة **نا**نه لأول مال تأثلته في الاسلام . ورواه بقية الجاعة الا النسائي من حديث يحيي بن سعيد به . قال البخاري وقال الليث بن سمد حدثني يحيى بن سميد عن عرو بن كثير بن أفلح عن أبي عهد مولى أبي قنادة أن أبا قنادة قال: لما كان يوم حنين فظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من و دائة ليقتله ، فأسرعت إلى الذي يختله فرفم يده ليضربني فأضرب يده فقطمتها ، ثم أُخذى فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل فدفيته ثم قتلته ، واثهزم المسلون فانهزمت معيم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس ? قال أمراقه ، ثم تراجم الناس إلى رسول الله فقال رسول الله « من أعلم بينة على قتيل فله سلبه » فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله بَيْنَا ﴿ فَعَالَ رَجِلُ مِن جِلْسَاتُه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عنــدي فأرضه مني . فقال أنو بكر : كلا لا يعطيه أُضَيَّبُم من قريش ويدم أسدا من أسد الله يقاتل عن الله و رسوله . قال فقام رسول الله فأدام إلى فاشتريت به مخراةا فسكان أول مال تأثلته ، وقد رواه البخاري في مواضم أخر ومسلم كلاها عن قتيبة عن الليث بن سمد به ، وقد تقدم من رواية فافم أبي غالب عن أنس أن القائل لللك عر بن الخطاب فلمله قاله منابعة لابي بكر الصديق ومساعدة وموافقة له ، أو قد اشتبه على الراوي والله أعلى . وقال الحافظ البهتي أنبأ الحاكم انبأ الاصر انبأ احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثني عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جارعن أبيه جار بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال موم حنين حين رأى من الناس ما رأى ﴿ يَاعِيلُس فَادِ يَامِعْشُرِ الأَ تُصَارِيا أَصِيكِ الشَّجِرة ﴾ فأجابوه لبيك لبيك ، فيعل الرجل يذهب ليغنلف بميره فلا يقدرعل ذاك فيقذف درعه عن عنقه و بأخذ سيفه وترسه ثم يزم الصوت حتى اجتمع الى رسول الله عَيْنَاتِينَ منهم ماثة ، فاستعرض الناس فاقتناوا وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار، ثم جملت آخراً الخزرج وكاتو صبراً عند الحرب، وأشرف رسول الله ﷺ في ركايبه

فنظر الى مجتلد القوم فقال « الاَّن حمى الوطيس » قال فواقه ما راجعه الناس الا والأساري عند رسول الله ويُطالِقُ مكتفون ، فقتل الله منهم من قتل ، وانهزم منهم من انهزم ، وأمَّاه الله على رسوله عَيِّاتَيْنَ أموالهم وأبناهم . وقال ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة . وذكر موسم بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله ﷺ لما فتح الله عليه مكة وأقرَّ مها عينه ، خرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة لم يفادر منهم أحداً ركباناً ومشاة حتى خرج النساء بمشين على غير دين نظاراً ينظرون وبرجون الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تـكون الصدمة برسول الله بَيْتِكِيْنِيْ وأصحــابه ، قالوا وكان ممه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت احرأته مسلمة وهو مشرك لم يغرق بيثهما ، قالوا وكان رئيس المشركين بومئذ مالك بن عوف النصري وممه دريد بن الصبة برعش من الكبر ، ومعه النساء والذراري والنعم، فبعث رسول الله عِيتِكُ عبد الله بن أبي حدرد عيناً فيات فهم فسمع مالك ابن عوف يقول لاصحابه : إذا أصبحتم فاحلوا علمهم حملة رجل واحد واكسروا أغماد سيوفكم واجعاوا مواشيكم صفاً ونسامكم صفاً ، فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة وصف الناس بعضهم ليعض و ركب رسول الله عَيَالِيُّ بغلة له شهداء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على النتال و بشرهم بالفتح \_ إن صبر وا \_ فيينا هم كذلك إذ حل المشركون على المسلمين حملة رجل وأحسد فجال المسلمون جولة ثم وقوا مدىريين، فقال حارثة بين النعان : لقد حزرت من بقي مم رسول الله ﷺ حين أدبر الناس فقلت مائة رجل ، قالوا ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية نقال ابشر مهزعة محمد وأصحابه فوالله لا يجتبرونها أبدا ، فقال له صفوان : تبشرني بظهور الأعراب فواقة لرب من قريش أحب إلى من رب من الأعراب، وغضب صفوان قذلك . قال وإبنى عبدالله ، وإبنى عبيدالله ، فقال : ظهر محد وكان ذلك شعارهم في الحرب . قالوا وكان رسول الله علين لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة فرفع يديه الى الله يدعوه يقول « اللهـــم إنى أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهر وا علينا» وفادى أمحابه و زمره « يا أمحاب البيمة وم الحديبية الله الله الله المكرة على نبيكم » و يقال حرضهم فقال « يا أفصار الله وأفصار رسوله يابني الخز رج يا أمحاب سورة البقرة » وأور من أمحابه من منادى بذلك ، قالوا وقيض قبضة من الحصياء فحصب مها وجوه المشركين ونواصهم كلها وقال « شاهت الوجوه » وأقبل أصحابه اليه سراعا يبتدرون ، و زعوا أن رسول الله مَيْكِ قَال ﴿ الا أَن حَي الوطيس ، فهزم الله أعداءه من كل ناحية حصبهم منها واتبعهم المسامون يقتاد نهم وغنمهم الله نساءم وذراريهم ، وفر مالك من عوف حتى دخل حصن الطائف هو وأللس من أشراف قومه ، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة خين رأوا فصر الله رسوله ﷺ

و إعزازه دينه . رواه البه في . وقال ابن وهب : أخبر في نونس عن الزهري أخبر في كثير بن العباس ابن عبد المطلب، قال قال العباس: شهدت مم رسول الله ﷺ وم حنين فازمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه . ورسول الله ﷺ على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفائة الحذامي ، فلما التق الناس ولى المسلمون مدىرين فطفق رسول الله ﷺ تركض بغلته قبل الكفار، قال العباس وأنا آخذ بلجامها أ كفها إرادة أن لا تسرع، وأنوسفيان آخذ بركاب رسول الله ﷺ. وقال رسول الله \* أي عباس ناد أصحاب السمرة » قال فو الله لكا نما عطفتهم حين صمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها ، فقالوا : يا لبيكاه يا لبيكاه ، قال فاقتناوا هم والكفار والدعوة في الأفصار وهم يقولون : يا ممشر الانصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلته كالمتطاول علمها الى قتالهم فقال « هذا حين حمى الوطيس » ثم أخذ حصيات فرمي بهن في وجوه الـكفار ، ثم قال « انهزموا ورب محمــد » قال فذهبت انظر فاذا التتال على هيئته فيا أرى ، قال فوالله ما هو الا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسل بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا، وأمرهم مديراً . ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به محوه . ورواه أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري نحوه . و روى مسلم من حديث عكرمة ا بن عمار عن المس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : غز ونا مع رسول الله عَيْظَافُرُ حنيناً فلما واجهنا المدو تقدمت فأعاو ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم، وتوارى عني فما دريت ما صنع ثم نظرت الى القوم فاذا هم قد طلموا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله ﷺ فولى أصحاب رسول الله ﷺ وأرجع منهزما وعلى بردتان ءتز را باحداها مرتديا بالاخرى ، قال فاستطلق إزارى فجمعتها جماً ومررت على النبي ﷺ وأنا منهزم وهو على بفلنه الشهباء، فقال ﴿ لَقَدَ رأَى ابن الاكم ع فزعاً » فلما غشوا رسول الله عِين إن عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض واستقبل به وجوههم وقال « شاهت الوجوء » فما خلى الله منهسم إنسانًا الا ملاُّ عينيه ترابًا من تلك القبضة فولوا مدىرىن : فهزمهم الله وقسم رسول الله ﷺ غنائمهم بين المسلمين . وقال أبو داود الطيالسي في مسند ثنا حاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله من يسار عن أي عبد الرحن الفري قال: كنا مم رسول الله ﷺ في حنين فسرنا في نوم قايظ شديد الحر فنزلنا أيحت ظلال السمر ، فلما زالت الشمس لبست لأ.قي وركبت فرسي فأتيت رسول الله ﷺ وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يلرسول الله ورحمة الله وبركاته ، قد حان الرواح يارسول الله ? قال « أجل » ثم قال رسول الله ﷺ و يا بلال ، فتار من نحت محمرة كأن ظله ظل طائر فقال : لبيك وسمديك وأمّا فداؤك ؛ فقال « أسرج لى فرسى » فأثاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشرو لابطر : قال فركب فرسه فسرنا يومنا

نلقينا المسدو وتسامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مدىرين كما قال الله تسالى ، فجمل رسول الله عَيِّلِيَّةِ بِمُولِ « يا عباد الله أنّا عبــد الله ورسوله » واقتحم رسول الله عَيَّلِيَّةٌ عن فرسه ، وحدثني من كان أقرب اليه مني أنه أخذ حننة من التراب فحثي مها وجوه المدو وقال « شاهت الوجوه » قال يعلي ا بدر عطاء فحدثنا أنناؤه عن آياتيه قالوا : ما يق أحبه الا امتلأت عيناه وفه من التراب ، ومعمنا صلصلة من السياء كمر الحديد على الطست الحديد فهزمهم الله عز وجل . ورواه أبو داود السجستاني في سننه عن دوسي بن اسهاعيل عن حماد بن سلمة به نموه . وقال الامام أحمد ثنا عفان ثنا عبدالواحد ا بمن زياد ثنا الحارث بن حصين ثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال عبد الله بن مسمود : كنت مع رسول الله ﷺ يوم حنين فولى عنــه الناس وثبت ممه ثمانون رجلا أنزل الله علمهم السكينة ، قال ورسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَى بَعْلَتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدِمَا ، فحادث به بغلته فمال عن السرج فقلت له ارتفع رفعك الله فقال « فاولني كفاً من ثراب » فضرب به وجوههم فامتــلأت أعينهم ترابا قال « أين المهاجر بن والأنصار ? » قلت هم أولاء قال « أهتف مهم » فهتفت مهم فجاؤا سيوفهم بأعانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم . تفرد به أحمه . وقال اليمهم أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محسد بن أحد بن تميم القنطري ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عبد الله بن عبد الرحن الطائني أخيرتي عبد الله بن عياض بن الحارث الانصاري عن أبيه أن رسول الله وَ اللهُ عَلَيْنَ أَنَّى هُوازَن فِي اثني عشر أَلْمَا فَتَل مِن أَهُل الطَّائف بِم حنين مثل من قتل بوم بدر، قال وأخـــذ رسول الله ﷺ كفا من حصى فرمى بها في وجوهنا فانهزمنا ورواه البخاري في فاريخه ولم ينسب عياضاً. وقال مسدد ثنا جعفر بن سلبان ثنا عوف بن عبدالرجمن مولى أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال : لما النقينا نحن و رسول الله ﷺ لم يقوموا لنا حلب شاة ، فجئنا نهش سيوفنا بين يدى رسول الله عَيْنَاتُنْ حتى إذ غشيناه فاذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فعالوا : شاهت الوجوه فارجعوا ، فهزمنا من ذلك السكلام . رواه البيمتي . وقال يعقوب بن سفيان ثنا أنو سفيان ثنا أبو سميد عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن عبد الله الشمعي عن الحارث بن بعل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمر و بن سفيان الثقني قالا : اثهزم المسلمون يوم حنين فل يبق مع رسول الله ﷺ الا عباس وأنوسفيان بن الحادث، قال فقبض رسمول الله وَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ مِن الحصباء فرمى بها فى وجوههم ، قال فانهزمنا فما خيل الينا إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا ، قال الثقني : فأعجرت على فرسي حتى دخلت الطائف . وروى يونس بن بكير في مغازيه عن يوسف بن صهيب بن عبد الله أنه لم يبق مع رسول الله يوم حنين إلا رجل واحد اصحه

زيه . وروى البهتي من طريق السكه عي ثنا موسى بن مسعود ثنا صحيه بن السائب بن يسار الطائني عن السائب بن يسار عن نزيد بن عامر السوائي أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يهم حنين فتيمهم السكفار وأخذ رسول الله ﷺ قيضة من الارض، ثم أقبل على المشركين فرمي مها وجوههم وقال « ارجعوا شاهت الوجوه » فما أحد يلق أخاه الا وهو يشكو قذى في عيفيه . ثم روى من طريقين آخرين عن أبي حذيفة ثنا سبيدين السائب بن يساد الطائق حدثني أبي السائب بن يساد محمت بزيد بن عامر السوائي \_ وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد ـ. قال : فنحن نسأله عن الرعب الذي ألق الله في قلوب المشركين وم حنين كيفكان ? قال فكان يأخذ لنا بحصاة فيرمى مها في الطست فيطن ، قال كنا نجيد في اجوافنا مثل هذا . وقال البهيق أنبأ أبو عبدالله الحافظ ومحمد ا بير موسى بن الفضل قالا : ثـا أنو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محسد بن بكير الحضرمي ثنا أو أوب بن جار عن صدقة بن سسيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله ﷺ مع حدين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف ممه : يا رسـمل الله إني أرى خيلا ملقاً ، فقال ﴿ يا شيمة إنه لا يراها الا كافر › فضرب يده في صدري ثم قال « اللهم أحد شيبة » ثم ضرمها الثانية فقال « اللهم أحد شيبة » ثم ضربها الثالثة ثم قال ﴿ اللهـم أهد شيبة ﴾ قال فوالله ما رفع يعد عن صدرى في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب الى منــه . ثم ذ كر الحديث في التقاه الناس وأنهزام المسلمين ونداه العباس واستنصار رسول الله ﷺ حتى هزم الله المشركين . وقال البيهق أنبأ أو عبد الله الحافظ ثنا أبو محد أحمد بن عبـــد الله المزتى تنا يوسف بن موسى ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم حدثنى عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيبة بن عبَّان قال : لما رأيت رسول الله ﷺ يوم حنبن قد عرى : ذ كرت أبى وعبي وقتل على وحمزة إياهما ، فقلت اليوم أدرك تأرى من رسول الله عَيِّلِيَّة ، قال فذهبت لأجبته عن عينه ناذا بالمباس بن عبد المعللب قائم عليه درع بيضاه كأنها فضة ينكشف عنها المجاج ، فقلت عمه ولن يخذله ، قال ثم جئته عن يساره ذاذا أنا إلى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه ولن يخذله ، قال ثم جئته من خلفه فإيبق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق فخفت أن محشني ، فرضت بدي على يمبري ومشبت القيقري فالتفت رسول الله عَيَّالِيَّة وقال « يا شيب أدن مني ، اللهم اذهب عنه الشيطان » قال فرفت اليه بصرى ولمو أحب إلى من معمى و بصرى ، فقال « الشبب قاتل الكفار » وقال ابن اسحاق : وقال شبية بن عثمان بن أبي طلحة اخو بني عبد الدار قلت اليوم أدرك ثأرى ــ وكان أموه قد قتل موم أحــه ــ اليوم أقتل محمدًا ، قال فأدرت برسول الله و الله الله الله الله عن على تعنى فوادى فلم أطاق ذاك وعلمت أنه ممنوع منى . وقال محمد بن السحاق : وحد تنى والدى المحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن معلم قال : إمّا لمع رسول الله والله وم حدين والناس يقتتلون اذا نظرت إلى مثل البجاد الاسود جهوى من السهاء حتى وقع بيننا و بين القوم فاذا نمل منتور قد ملا الوادى فلم يكن الا هزية التوم ، فا كنا فشك أنها الملائمكة . ورواه المبهق عن المحا لم عن الاصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن يكير عن ابن اسحاق به و زاد فقال خديم بن العوجا النصرى \_ يسى ف ذلك \_ :

ولما دفوًا من حدين ومائه رأينا سواداً منكراللون أخصفا علمومة شهباء لو قذفوا بها شهاريخ من عروى اذا عاد صفصفا ولو أن قومى طلوعتني سراتهم اذاً ما لتينا العارض المتكشفا اذا ما لتينا جند آل محمد ثمانين ألفاً واستعموا بخندها

وقد ذكر ابن اسحاق من شعر مالك بن عوف النصرى رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغا برنجيز ويقول:

أقدم بجاج إنه يوم نكر مثلي على مثلك يصمى ويكر اذا أضيع الصف يوما والدبر ثم احزألت زمر بعد زمر كتائب يكل فيهن اليصر قد أطمن الطمئة تقدى بالسبر حين ينم المستكن المنتحجر وأطمن النجلاء تموى وتهر لما من الجوف رشاش منهمر تنهق تارات وحيناً تتفجر وثملب العامل فيها مشكسر بازين يا ان همهم أبن تفر قد أغذ الفرس وقد طال العمر قد علم البيض الطويلات الخر أبى في أمثالها غير غر إذ تفرح الماشن من تحت الستر

وذكر البهبق من طريق يونس بن بكير عن أبي احجاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين ولى أصحابه منهزمين وفلك قوله بعد ما أسلم وقيل هى لنيره :

أذكر مسيرهم والناس كلهم ومالك فوقه الزالمت تختفق ومالك مافوقه أحد يم حنين عليه الناج يأتلق حق لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق فضاروا الناس حقى لم يروا أحدا حول النبي وحتى ختّه النسق حق تنزل جبريل بنصرهم فالقوم منهزم منا وممتلق مناً ولو غير جبريل يقاتلنا لنمتنا إذاً أسيافنا الفلق وقد وفي عمر الفاروق إذ هزموا بطمئة كان منها سرجه العلق قال ابن اسحق : ولما هزم المشركون وأمكن الله وسوله منهم قالت أمرأة من المسلمين : قد غلبت خيل الله خيل اللات والله أحق بالثبات قال ان هشام : وقد أنشدنيه بعض اهل الرواية الشمر :

قد غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحق بالثبات

قال ابن اسحاق: الحال انهر عيل المورى وعيد السي به المال فقتل منهم سبعون الله المرات و الحارث من المحارث المتحر القتل من تقيف في بني مالك فقتل منهم سبعون حبيب فقاتل بها حق قتل ، فأخبر في عامر بن وهب بن الاسود أن رسول الله على المحارث عن المحارث عنه الحارث بن المحارث و أبسه الله فقتل على المحارث و أبسه الله فقتل على المحارث و أبسه الله فقتل على المحارث و أبسه الله فقتل مع عمان منا أفلام له نصراني ، غباه رجل من الانصار ليسله فاذا هو أغرل ، فصاح باعلا صوته : يلمسشر الرب إن تقيفاً غرل ، قال المنديرة بن شعبة التنفي : فأخدت بيمه وحثيت أن تفجي عنا في المرب ، فقلت لا تفل كذاك فعداك أبي وأمي إنحا هو غلام لنا نصراني ، ثم جملت أكشف له المتحرب ، فقلت المحارث عن قارب بن الاسود ، فقل النهن الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو و ينو عمه وقومه فل يقتل من الاسلاف غير رجلين به رجل من بني كية يقال له الجلاح ، فقال رسول الله غير رجلين به رجل من بني كية يقال له الجلاح ، فقال رسول الله غير وينا بن أويس . قال ابن اسحاق بعلن من ابن هنيفة » يسني المارث بن أويس . قال ابن اسحاق شقال العباس بن مرداس يذكر قارب بن الاسود وفراره من أبيه وذا الخارة وحيسه نفسه وقومه فلوت :

ألا من مبلغ غيلان عنى وسوف أخال يأتيه الخبير وعروة إنما أهدى جوابا وقولا غير قولكما يسير بأن محملاً عبد رسول لوب لا يضل ولا يجود وجداه نبيا مثل مرسى فكل فتى بخاره مخير وبئس الأمر أمر بنى قسى وحرج إذا تفسمت الامور أضاعوا أمره ولكل قوم أمير والدوائر قد تدور بغيدا أمد طلكت البهم جنود الله ضاحية تدير نكاد له فطيد

وأقسم لوهموا مكثوا لسرنا البهم بالجنود ولم ينوروا فكنا أسدلية ثم حتى أبحناها وأسلمت النصور فأقلم والدماء به تمور ويوم كان قبل لدى حنين من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسم به قوم فكور قتلنا فى النبار بني حطيط على راياتها والخيل زور ولم يك ذو الخار رئيس قوم للم عقل يعاقب أو نكير وقه بانت لمبصرها الأمور أقام بهم على سنن المنايا وقتل منهم بشر كثير فأفلت من نحجا منهم حريضا ولا يننىالأمور أخوالتوانى ولا الغلق الصريَّرة الحصور أحانهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور أحين لما النصافس والشمير بنوعوف تميح بهم جياد فاولا تارب وبنوأبيه تقسمت المزارع والقصور ولكن الرياسة عموما على بمن أشار به المشير أطاعوا تاريا ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير فان بهدوا الى الاسلام يلفوا أثوف الناس ما محر السمير فان لم يسلموا فهموا أذان بحرب الله ليس لهم نصير كاحكت بنى سعه وجرت برهط بنى غزية عنقنير كأن بني معاوية بين بكر الى الاسلام ضائنة تمخور فقلنا اساموا إنا أخوكم وقد برأت من الاحن الصعور كأن القوم اذ جاؤا الينا من البنضاء بسدائسلم عور

## ﴿ فصل ﴾

ولما انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بين عوف النصرى على ثلية مع طائفة من أصحابه فقال : فغوا حتى تجوز ضعفاؤ كم وتلحق أخرا كم . قال ابن اسحاق : فبلمنى أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على النلية فقال لاصحابه ماذا ترون ? قالوا ترى قوما واضى رماجهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم ، فقال هؤلاء بنوسليم ولا بأس عليكم شهسم ، فلما أقبلوا سلكوا بعلن الوادى ، ثم طلعت خيل أخرى تقبعها فقال لأصحابه ماذا ترون ? قالوا ثرى قوماً علوضى رماحهم الففالا على خيلهم ، فقال هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم ، فلما انتهوا إلى أصل النئية سلكوا طريق بنى سليم ، تم طلع فارس فقال لأصحابه ماذا ترون ? فقالوا فرى فارساً طويل الباد واضعاً رمحه على عاتمه عاصباً وأسه يملامة حراء ، قال : هذا الزبير بن الموام وأقسم باللات ليخالطنكم فالمجترا له ، فلما انتهى الزبير الى أصل النفية أبصر القوم فصحه لهم فل يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها . ﴿ فصل ﴾

وأمر رسول الله ﷺ الغنائم فجمعت من الأبل والغنم والرقيق وأمر أن تساق الى الجعرانة فتحبس هناك ، قال ابن اسحاق : وجل رسول الله ﷺ على الغنائم مسعود بن عمرو الغفارى .

﴿ قصل ﴾

قال ابن اسحاق : وحد تنى بعض أصحابنا أن رسول الله و الله على مر يستند بامرأة قنلها خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه و أدرك خالها قتل له إن رسول الله و يتهاك أن تقتل وليما أو امرأة أو حسيفاً » هكذا رواه ابن اسحاق منقطهاً . وقد قال الامام أحمد ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر و تنا المنبرة بن عبد الرحن عن أبى الزناد حد تنى المرقع بن صيف عن جده و بلح بن ربيع أخى بن منظلة السكاتب أنه أخبره أنه رجع وسول الله ويشيخ فى هزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليده ، فر رباح وأصحاب رسول الله يُظلِين على امرأة مقنولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون اليها و يتمجبون من خلقها حتى لحقهم وسول الله ويشيخ على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله ويتمجبون من خلقها حتى لحقهم وسول الله ويشاق على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله يقتلن فرية ولا عديماً » وكذاك رواه أبو داود واللسائي وابن ماجه من حديث المرقم من صيفي به نحوه .

## ﴿ فَرْوَةَ أُوطَاسٍ ﴾

وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس مالك بن عوف النصرى فلحبووا الى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فسكر وا يمكان يقال له أوطاس فبعث البهم رسول فلحبووا الى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فسكر وا يمكان يقال له أوطاس فبعث البهم رسول الله وظاهر المسائف السكرية فحاصر أهل الطائف كاسياتي . قال اين اسحاق : ولما الهزم المشركون وم حنين أنوا الطائف ومهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس ، وتوجه بعضهم تحو تحلة ولم يمكن فيمن توجه تحو تحلة الا ينوغيرة من تقيف ، وتبعت خيل رسول الله تطافق من سلك النتابيا قال فأحرك ربيمة بن رفيح بن الا ينوغيرة من تقيف ، وتبعت خيل رسول الله تطافق من المسائلة بعظام جله وهو يظن أنه اسرأة والها أنه اسرأة المنافع الله من شجار لهم ، وقال أنوا المرأة المنافع أنه اسرأة الله الله عنه شجار لهم ، وقال أنوق النافع الله وريد : ماذا ترجل فألمات الله ومن أنت ا قال أقار ربيد بن الصحة ولا يعرفه النافع ، قال الله دريد : ماذا ترجد في الله أنوق الله عنه أنه اسرأة المنافق الله دريد : ماذا ترجد في الله أنوق الله وريد : ماذا ترجد في المنافق الله دريد : ماذا ترجد في المنافق الله عن أنه اسرأة المنافق الله دريد : ماذا ترجد في المنافق الله عن أنه اسرأة المنافق الله دريد : ماذا ترجد في المنافق الله عن أنت ا قال أنا ويهم المنافق السلم ، ثوتيم السلم ، ثانوا المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

ضر به بسيغه فلم يمنن شيئًا ، قال : بقس ما سلحنك أمك خف سيني هـ فما من مؤخر رحلى في الشجار ثم اضرب به وارفع عن المظلم واخفض عن الدماغ فأنى كفائك كنت أضرب الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فاخبرها أفك قنلت دريد بن الصمة فرب والله يوم منت فيه نسامك ، فزعم بنوسليم أن ربيعة قال لما ضربته فوقع تكشف فاذا عجانه و بعلون تفذيه مثل التراطيس من ركوب الخيل إعراه ، فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إلياء فقالت : أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً . ثم ذكر ابن اسحاق مارثت به عرة بفت دريد أباها فن ذلك قولها :

قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فقال دسى على السربال منحدر لولا الذى قهر الأقوام كلهم رأت سلم وكعب كيف يأتمر إذن لصّبحهم غبا وظاهرة حيث استقرت نواهم جحفل ذفر

قال ابن اسعاق : و بعث رسول الله ﷺ ف آفاد من توجه قبل أوطلس أبا عامر الاشعرى فأهرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال فرمى أبوعاس ففتل، فأخذ الزاية أبوموسى الاشعرى وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل، ويزعمون أن سلمة بين دريد هو الذى رمى أبا عامر الاشعرى بسهم فاصاب ركبته فقتله وقال :

> أن تسألوا عنى فانى سله ابن سيادير لمن توسّمه أضرب بالسيف وقس المسلمه

قال ابن اسحاق: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشمر وحديثه أن أبا عامر الاشمرى لتى 
بم أوطاس عشرة أخوة من المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام 
و يقول اللهم اشهد عليه فقتله أو عامر ، ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام 
و يقول اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر ، ثم جعاوا يحماون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسمة و بنى 
اللماشر فحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الى الاسلام و يقول اللهم اشهد عليه ، 
فقال الرجل: اللهم لا تشهد على فكف عنه أبو عامر فافلت فأسلم بعد فحسن إسلامه ، فكان النبي 
و يقول إذا رآه قال: « همذا شريد أبى عامر » قال و رمى أبا عامر ؛ اولى الناس أبا موسى فحمل 
من بنى جشم بن معاوية فأصاب أحده الله والا خر ركبته فقناده ، وولى الناس أبا موسى فحمل 
عليما فقتلها ، فقال رجل من بن جشم برشهما :

إن الرزية قتل العلا ، وأونى جيماً ولم يسندا ها القاتلان أبا عامر ها تركاه ادى معرك كأنّ على عطفه مجسدا

فإ ير في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمي يدا وقال البخاري : أثنا محمد من العلاء وحدثنا أبو أسامة عن مزيد من عبدالله عن أبي مردة عن أبي .ومي قال : لما فرغ رسول الله ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلمتي دريد من الصمة فقُدُل دريد وهزم الله أصحابه ، قال أبو موسى : و بعنني مم أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته ، قال فانتهيت اليه فقلت ياعم من رماك ? فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني، فقصدت له فلحقته فلما رآني ولي فاتبعته وجملت أقول له ألا تستحي ألا تثبت 1 فكف فاختلفنا ضر بنين بالسيف فقتلته ، ثم قلت لابي عامر قتل الله صاحبك، قال فانتزع هذا السهم فتزعته فنز ا منه الماء . قال في ا بن أخي اقرئ رسول الله يُمْتِلِينِيُّةِ السلام وقل له استغفر لي ، واستخلفني أر عام على الناس فحكث يسيراً ثم مات فرجعت فدخلت على رسول الله ﷺ في بيته على سر ر مرمل وعليه فراش قـــد أثر رمال السرىر بظهره وجنبيه ، فأخبرته يخبرنا وخبر أبي عامر وقوله قل له استغفر لى قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال « اللهم اغفر لعبيد أبى عامر » ورأيت بياض إبطيه ثم قال ﴿ اللهــم اجعله وم القيامة فوق كثير من خلقك \_ أو من الناس ﴾ فقلت ولى فاستغفر ، فقال « اللهم اغفر لعبدالله من قيس ذنبه وأدخله وم القيامة مدخلا كرما » قال أبو بردة إحداها لأ بي عامر والأخرى لأ بي موسى رضي الله عنهما . ورواه مسلم عن أبي كريب محمد من العلاء وعبد الله من أبي مراد عن أبي أسامة به نحوه . وقال الامام احد حدثنا عبد الرزاق أنبا سفيان \_ هو الثوري \_ عير عَبَانَ البَقِي عَنِ أَبِي الخَلَيلِ عَنِ أَبِي سَمِيدِ الخَدرِي قال . أَصِبْنَا نَسَاءُ مِن سَي أُوطاس ولهن أزواج فــكرهـنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، نسألنا النبي ﷺ فنزلت هذه الاَّيّة ( والمحصنات من النساء إلا ما ملــكت أيمانــكم ) قال فاستحللنا بها فروجهن . وهكذا رواه النرمذي والنسائي من حــديث عنهان البني به . وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شــعبة عن قتادة عن أبي الحليل عن أبي سعيد الخدرى . وقد رواه الامام احد ومسلم وأبو داود والنساني من حديث سعيد بن أبي عروبة ، وإد مسلم وشمبة والغرمذي من حديث هام عن يحيي ثلاثهم عن قتادة عن أبي الحليل عن أبي علمته الهاشمي عن أبي سميد أن أصحاب رسول الله عَلَيْنَةِ أصاء ا سبام بوم أو طاس لمن أز واج من أهل الشرك . فكان أناس من أمحاب رسول الله عني كفوا وتأثموا من غشياتهن ، فنزلت هذه الآية في ذلك ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أعانكم) وهذا لفظ احمه من حنبل فزاد في هذا الاسناد أَوْ عَلَقُمَةُ الْمَاشَعَى وَهُو ثَقَةً وَكَانَ هَذَا هُو الْحُفُوطُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وقد استعل جماعة من السلف مهذه الآية الـكرعة على أن بيم الامة طلاقها . روى ذلك عن ان مسعود وأنى بن كعب وجار بن عبد الله وابن عباس وسميد بن المسيب والحسن البصرى وخالفهم الجهور مستعلين بحديث يريرة

حيث بيست ثم خيرت فى فسخ نـكاحها أو إبقاء ، فلوكان بيمها طلاقها لما لما خيرت ، وقد تقصينا الـكلام على ذلك فى النفسير بما فيه كناية وسنذكره إن شاه الله فى الأحكام الـكبير ، وقد استدل جماعة من السلف على إلجاحة الأمة المشركة بهذا الحديث فى سباط أوطاس وخالفهم الجهور وقالوا هذه قضية عين فلملهن أسلن أوكن كتابيات وموضع تقرير ذلك فى الأحكام السكبير إن شاه افى قسالى .

﴿ فصل فيمن استشهد مع حنين و بسرية أوطلس ﴾ أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله ﷺ وهو أيمن بن عبيده و زيد بن زممة بن الأسود بن المطلب ابن أسد جمع به فرسه الذي يقال له الجذاح فات، وصراقة بن مالك بن الحارث بن عدى الانصارى

من بني المجلان ، وأبو عامر الاشعرى أمير سرية أوطاس ، فهؤلاه أر بعة رضى الله عنهم . ﴿ فصل فيا قبل من الاشمار في غزوة هوازن ﴾

﴿ فَصَلَ فِيهَا قَيْلَ مِنَ الْاَشْعَارِ فَى ذَمْكَ قُولَ يَجِيرِ مِنْ زَهِرِ بِنَ أَبِي سَلَى: `

عنون بجور بن وحيد بن الله وهيده وليتم حين استخف الوعب كل جبان بالجزع برم حيالنا أثراننا وسواج يكبون للأذقاق

من بين ساء ثوبه في كفه ومقطر بسنابك ولبان وافت أكرمنا وأظهر ديفنا وأعزة بعبادة الرحن

والله أهلكهم وفرق جمهم وأذلحم بعبادة الشيطان

قال ابن هشام وبروی فها بعض الرواة : عال ابن هشام وبروی فها بعض الرواة :

إذ تام عم نبينكم ووليه يدعون بالكتيبة الإبان أين اقدين مم أجابرا ربهم وم العريض وبيمة الرضوان وقال عباس بن مرداس السلمي:

بن مرحم المسلى . فأتى والسواج يوم جم وما يتاد الرسول من الكتاب

لقدأحببت ما لقيت تقيف بينب الشعب أمس من المذاب مُ رأس المدو من اهل تبد هزمنا الجع جم بنى قسى وحلت بركها بينى رقاب وصرما من هلال غادرتهم بأوطاس تعفّر بالتراب وفر لاقين جم بنى كلاب لقلم نساؤم والنقم كابي

ولو لافين جم بنى كالدب الفام الساؤم والنفع الله وكفننا الخيل فيهم بين بس إلى الاوراد تنحطُّ بالهاب بذى لجب رسول الله فيهم كتبيته تعرض الضراب

وقال عباس بن مرداس أيضا :

يافاتم النباء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا إن الآله بنى عليك عبة فى خلقه وعمداً ساكا مرسل بالمواكا ثم الآدين وقوا عا عاهدتم جند بعثت عليهم الضحاكا رجلا به درب السلاح كأنه لما تكنفه العدو براكا ينثى وضا الرحن ثم رضا كا أنيثك أنى قد رأيت مكرة فيت السجاجة يعمم الاشراكا طورا يمانق باليدين وقارة يفرى الجلجم صارماً فتاكا ينشى به هام المكاة وقو ترى منه الذى عايلت كان شناكا (١١) يمشون عمد المحاجم مستووف أمامه ضريا وطمناً فى العدو دراكا عشون عمد لوائه وكأثهم أسد العرين أودن ثم عواكا ما يرتجون من التربيب قرابة إلا لطاعة دبهم وهواكا ما يعبون من التربيب قرابة إلا لطاعة دبهم وهواكا مندى مشاعدنا التي كانت لنا معروفة وولينا مولاكا

عنا مجدل من أهد فتالم فطلا أريك قد خلا المسافع ديار لنا يا جل إذجل عيشنا رخى وصرف الدهر الدي جامع حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين فهل ماض من الديش راجع الن تبتنى الكفار غير مادمة الى وزير النبي وقابع فينا بألف من سلم عليهم خبية والمراز منهم وواسع فجئنا بألف من سلم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائح بياسه بالأخشيين وإنحا يد الله يين الأخشيين تبايع فينا مع المهدى مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وماطع علائية والخيل ينشى متونها حم وآن من دم الجوف كاقع وجم حنين حين سارت هوازن الينا وضاقت بالنفوس الأضالع صبرنا مع الصحاك لا يستغزة قراع الأعادى منهم والوقائم أمام وسول الله يتغنق فوقنا لواء كخذوف السحابة لام

(١) هذا البيت زدًاه من سيرة ابن هشلم . (٣) سقط من التيمورية هذه القصائد الى آخر الفصل .

عشية ضحاك بن مفيان منص بسيف رسول الله والموت كالم نفود أخانا عن أغينا ولو ترى مصالا لكنا الأقربين تتابع ولكنّ دين الله دين محمد رضينا به فيمه الهدى والشرائم أغام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمة الله دافع وقال عباس أيضاً:

تفطّم باقى وصل أم مؤمل بعاقبة واستبدلت نبأة خلفا وقد حلفت باقه لا تقطم القوى فما صدقت فيمه ولا برت الحلفا خفافية بطن المقيق مصيفها وتعنل في البادين وجرة فالعرفا فأن تتبع الكفار أم مؤمل فقد زودت قلى على تأما شفقا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا وسوف ينسئها الخبير بأننا وإنا مع الحادى النبي محسد وفينا ولم يستوفها معشر ألفا أطاعوا فما يعصون من أمره حرة بفتيان صدق من سلم أعزة خفاف وذكوان وعوف تمخالهم مصاعب زافت في طروقتها كلفا كأن نسيج الشهب والبيض ملبس أسودا تلاقت في مراصدها غضغا بنا عز دين الله غير تنحل وزدنًا على الحي الذي منه ضمينًا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا مكة إذ جثنا كأن لواءنا على شخص الأبصار تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عزة غداة وطئنا المشركين ولم نعبد لأمر رسول الله عدلا ولا صرة يمنترك لا يسمع القوم وسطه لنا زجعة الا التذامر والنقفا ببيض تطير الهام عن مستقرها وتقطف أعناق الكياة بها قطقا فكائن تركنا من قتيل ملحب وأرملة تدعو على بعليا لهذا رضا الله تنوى لا رضا الناس نبتغي ولله ما يبدو جيماً وما يخير وقال عماس أيضاً رضي الله عنه :

ما بال عينك فيها عائر مبر مثل الحاملة أغضى فوقها الشغر عين تأويها من شجوها أرق ظلاء يشهرها طورا ويتحد كأنه نظمُ در عند كاظه تقطم السلك منه فهو منتثر يا بعد منزل من ترجو مودته ومن أتى دونه العسان طاخر

دع ما تقدم من عهد الشباب فقد وكي الشباب وزار الشيب والزعر واذكر بلاء سلم في مواطَّتها وفي سلم لأحل الغخر مفتخر قوم هموا فصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر لا يغرسون فسيل النخل وسطهم ولا تخاور في مشتام البقر إلا سوابح كالعقبان مفرية في دارة حولها الأخطار والمكر ته عن خفاف وعوف في جوانبها وحيّ ذكوان لاميل ولا ضجر الضاربون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة والأرواح تبتدر حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نمخل بظاهرة البطحاء منقمر ونحن يوم حنين كان مشهدنا اللدين عزاً وعنـــد الله مدخر إذ نركب الوت مخضرا بطائنه والخبل ينجاب عثها ساطم كدر نحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كا مشى الليث في غاياته الخدر فى مأزق من بجر الحرب كلكلها تكاد تأفل منه الشمس والقمر وقد صبرنا بأوطاس أسنتنا الله ننصر من شئتا وننتصر حتى تأوب أقوام منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا فما ترى معشراً قلوا ولا كثروا إلا وقد اصبح منا فيهم أثو وقال عباس أيضاً رضي الله عنه :

إِذَا الرجل الذي تهرى به وجناه بجرة المنام عرمس إِما أُتيت على النبي فقل له حقاً عليك اذا اطمأن الجلس المنزير من ركب المطي ومن مشي فوق التراب اذا تمد الأنفس إذا وفينا بالذي عاهدتنا والخيل تقدع بالسكاة وتضرس حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباه يقدمها الهام الأشوس من كل أغلب من سلم فوق بيضاه عكمة الدخال وقونس يروى الفاة اذا فياسرى الوغي وفقاله أسداً اذا ما يسبس يوشد به ولدن مدعس وعلى حنين قد وفي من جمنا ألف أمد به الرسول عرندس وعلى حنين قد وفي من جمنا ألف أمد به الرسول عرندس كاوا أمام المؤدين دريةة والشمس يومذ عليم أقحس كاوا أمام المؤدين دريةة والشمس يومذ عليم أقحس

والله ليس بضائم من يحرس رضى الاكه به فتم الحبس كفت العدو وقيل منها يا احبسوا تدی تحد به حوازن آییس عير تعاقبه السباع مفرس

تمضى ويحرسنا الاله يحفظه ولقد حيسنا بالمناقب محسآ وغداة أوطلس شددكا شدة تدعو هوازن بالأخوة بيلتا حتى تركنا جمعهم وكأنه وقال أيضاً رضى الله عنه :

من مبلغ الأقوام أن محداً

رسول الاله راشه حيث عُما فأصبح قد وفي اليه وأنما يؤم بنا أمراً من الله محكما مع الفجر فتياناً وغاباً مقوما ورجلا كدفاع الأثنى عرمرما سليم وفيهم منهم من تسلما أطاعوا فما يمصونه ماتسكلما وقدمته فانه قد تقدما تصيب به في الحق من كان أظلما

ةَ كُلُّهَا أَلْنَا مِن الخيلِ ملجما وحب الينا أن نكون المقدما

بنا الخوف إلا رغبة وتحزما

دعا ربه واستنصر الله وحده سرينا وواعدة قديداً محمداً تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا على الخيل مشدوداً علينادر وعنا فان سراة الحي إن كنت سائلا وجند من الأنصار لا يخذلونه فان تك قد أمرت في القوم خاادا يجند هداء الله أنت أميره حلفت بميناً برة لمحمد وقال نبى المؤمنين تقدموا وبتتا بنهى المستدير ولم يكن أطمناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجم أهل يلما يظل الحصان الأبلق الوردوسطة ولا يطبثن الشيخ حتى يسوما معونا لهم ورد القطا زفة ضحى وكلا ثراء عن أخيه قد احجما لدن غدوة حتى تركنا عشية حنيناً وقد سالت دواسه دما

وقد أحرزت منا هوازن سربها وحب البها أن تخيب وتحرما هكذا أو رد الامام محمد بن اسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه وق. تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الاطلة وخوف الملالة ، ثم أورد من شعر غير. أيضا وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك والله أعلى.

إذا شئت من كل رأيت طبرة وفارسها مهوى ورعاً محطما

## ﴿ بسم أنَّه الرحمن الرحيم غزوة الطائف ﴾

قال عروة ومومى بن عقبة عن الزهرى: قاتل دمول الله ﷺ وم حنين وحاصر الطائف فى شوال سنة ثمان. وقال عجد بن اسحاق: ولما قدم فل تغيف الطائف أغلقوا عليهم أبراب مدينتها وصنعوا الصنائع القدال ولم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كالا بجرش يتمان صنعة الدبابات والمجانبق والضبور، قال ثم سار رسول الله ﷺ الى الطائف حين فرغ من حنين قتال كب بن مالك في ذلك: «

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمنا السيوة نخبرها ولو نطقت لقالت قواطمهن دوسا أو ثقيفا فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوة وننتزع المروش بيطن وج \_ وتصبح دوركم منكم خلوقا ويأتيكم لنا سرعان خيل ينادر خلفه جما كثيغا اذا نزلوا بساحتكم صحتم لها مما أناخ بها رجيفا بأيسهم قواضب مرهفات يزون المصطلين بها الحتوة كأمثال المقائق أخلصتها قيون المندلم تضرب كتيفا تُخال جديّة الأبطال فها عداة الزحف جادياً مدوفا أجدهم أليس لهم نصبح من الأقوام كان بناعريما يخرهم بأنا قد جمنا عتاق الخيل والنجب الطروفا وأثا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صغوفا رئيسهم النبى وكان صلبا فتى القلب مصطراً عزوفا رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقاً خفيفا نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحن كان بنا رؤفا فان تلقوا الينا السار نقبل ونجلكم لنا عضداً وريغا وإن تأبوا تجامدكم وفصير ولايك أمرنا رعشا ضعيفا تجالد ما بقينا أو تنيبوا الى الاسلام إذعانا مضيغا تجاهم لا نبالي ما لتينا أأهلكنا التلادأم الطريقا وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجغم منهم والحليفا أتونا لا يرون لمم كفاء فجمعنا المسلم والأثوفا

بكل مهند لبن مقبل نسوقهم بها موقا عنيا لأمر الله والأسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتفسى اللات والعزى وودر ونسلها القلائد والشنوفا فأسوا قد أقروا واطأنوا ومن لا يمنتم يقبل خسوفا

وقال ابن اسحاق : فاجابه كنانة بن عبد باليل بن عمر و بن عبر النقني :

قلت: قد وفد على رسول الله يُقطِينِهُ بعد ذلك فى وفد تنميف فأسلم معهم . قاله موسى من عقبة وأبو اسحاق وأبو عمر من عبدالبر وابن الاثير وغير واحد، و زعم المدايني أنه لم يسلم بل صار الى بلاد الروم فننصر ومات مها :

من كان بينينا بريد قتالنا فإنا بدار مسلم لا تريمها وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها وقد جريتنا قبل هرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها وقد علمت إن قالت الحق أننا اذا ما أتت صعر الخدود فتينها نقومها حتى يلين شريسها ويعرف الحق المبين خلامها علينا دلاص من تراب محرق كلون الساء زيانها نجومها ترفعها عنا بينيض صوارم اذا جردت في غرة لا تشيمها المائف:

لا تنصروا اللات إن اقد مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر إن التي حرقت بالسه فاشتملت ولم تفاتل لدى أحجارها هدر إن الرسول متى يتزل بلادكم ينلمن وليس بها من أهلها بشر

قال ابن اسحاق : فسلك رسول الله يتلقي \_ يسترين الى الطاقف \_ على تخلة العانية تم على قون ثم على اللبح ثم على بحرة الرغاء من لية فابقني بها مسجدا فعلى فيسه . قال ابن اسحاق : فحدنى عرو بن شميب أنه عليه السلام أقاد بوسلة ببعض الأمارة مرجل من بنى ليث قتل رجلا من هذيل قتله به وأمر رسول الله يتلقي وهو بلية بحصن ماك بن عوف فهدم . قال ابن اسحاق : ثم ملك في طريق يقال لما الضيقة فلما توجه رسول الله يتلقي مأل عن اسمها فقال ما اسم هدا الطريق فقيل الضيقة فقال بل هى اليسرى ، ثم خرج منها على من العبرى ، ثم خرج منها على شهب حتى ترل محت سدة يقال لما السادة قريباً من مال رجل من فقيف ، فأرسل البه رسول الله يتلقي إما أن تخرج الهدا و إما أن تحرج إلينا و إما أن تحرب عليك حافظك ، فإنى أن يخرج فأمر رسول الله يتلقي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المناف

. وخرابه . وقال ابن اسحاق : عن اسهاعيل بن أمية عن يجير بن أبي بجير مممت عبد الله بن عمرو صممت (سول الله ﷺ بقول حين خرجنا مه الى الطائف فررها بقبر فقال رسول الله ﷺ « هذا أصابت قومه منذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن مسه غصن من ذهب إن أنثر نبشتر عنه . أصيتموه » قال فايتدره الناس فاستخرجوا معه الفصن . ورواه أنو داود عن يحيي بن معين عن وهب ابن جو تر بن حازم عن أبيه عن محمــه بن اسحاق به . ورواه البنهي من حديث تزيد بن زريم عن روح بن القاسم عن اساعيل بن أسية به . قال ابن اسحاق : ثم مضى رسول الله ﷺ حتى تزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقتل لاس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا الى موضع مسجده عليــه السلام اليوم بالطائف الذي بنته ثقيف بعه اسلامها ، بناه عرو من أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلم علمها الشمس صبيحة كل موم الا ميم لها نقيض فيها يذكرون، قال فحاصرهم بضماً وعشرين ليلة وقال ابن هشام ويقال سبع عشرة ليلة ، وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : ثم سار رسول الله ﷺ إلى الطائف وترك السبي بالجمرانة وملثت عرش مكة منهم فتزل رسول الله ﷺ بالا كة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم ولم يخرج اليه أحد منهسم غير أبى بكرة بن مسروح أخي زياد لأمه ، فأعتقه رسول الله بَيَتِكِينَةً وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من أعنامهم لينيظوهم مها فعالت لهم تنيف: لا تفسموا الأموال فانها لنا أولكم. وقال عروة أمن رسول الله بَيْنَا يُك رجل من المسلمين أن يقطم خمس نُخلات وخمس حبلات و بعث مناديا ينادي من خرج البنا فهو حر ، فاقتحم اليه نفر منهم فهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لامه فأعتقهم ودفع كل رجل منهم الى رجل من المسلمين يعوله ويحمله . وقال الامام أحمد ثنا تزيد ثنا حجاج عن الحسكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يمتق من جامه من العبيد قبل موالمهسم اذا أسلموا ، وقد أعتق موم الطائف رجلين وقال أحمد ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس ثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : حاصر رسول الله عنه أهل الطائف فخرج اليمه عبدان فأعتقهما أحدها أو بكرة وكان رسول الله ﷺ يمثق العبيد اذا خرجوا اليه وقال أحمد أيضاً ثنا فصر بن رئاب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله عليه عن الطائف « من خرج الينا من المبيد فهو حر » غرج عبيد من المبيد فهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله علي مذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضميف ، لكن ذهب الامام أحمد إلى هذا فمنه، أن كل عبد جاه من دار الحرب إلى دار الاسلام عتق حكماً شرعياً مطلقاً عاما، وقال آخرون إنما كان

هذا شرطاً لا حكماً عاماً وفو صنح الحديث لسكان التشر يم العام أظهر كا في قوله عليه السلام « من قتل قتيلا فله سلبه ، وقد قال تونِس من بكور عن محد من اسحاق حدثني عبد الله من المسكرم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله وعليه الله الطائف خرج اليه رقيق من رقيقهم أنو بكرة عبداً الحارث من كلدة والمنبعث وكان اصمه المضطجم فسهاه رسول الله ﷺ المنبعث ، ويحفس ووردان في رهط مهر رقيقهم فأسلموا ، فلما قدم وفد أعل الطائف فأسلموا قالوا يارسول الله ود علينا رقيقنا الذين أثوك ? قال الله وأبا بكرة وكان تسور حصر الطائف في أناس فجاء إلى رسول الله ﷺ \_ قالا : سمعنا ﷺ يقول ﴿ من ادعى إلى غير أبيــه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام ، ورواه مسلم من حديد به . قال البخارى : وقال هشام أنبا مصر عن عاصم عن أبي العاليه أو أبي عثمان النهدي قال صحمت ممدا وأبا بكرة عن النبي ﷺ قال عاصم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك مهما ، قال أجل أما أحدها فاول من رمى بسهم في سبيل الله ، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله على ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف . قال محسد بن اسحاق : وكان مم رسول الله ﷺ امرأنان من نسائه إحداها أم سلمة فضرب لها قبتين فكان يصلى بينهما، فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداً وتراموا بالنبل قال ابن هشام: ورماهم بالمنجنيق . فحدثني من أثق به أن النبي ﷺ أول من رمى في الاســــلام بالمنجنيق رمي به أهل الطائف فأرسلت عليم سكك الحديد عماة فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتاوا منهم رجالًا ، فحينتُك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطم أعناب تقيف فوقم الناس فنها يقطمون ، قال وتقدم أ ومفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا تقيفاً بالامان حتى يكلموهم فأمنوهم فدعوا نساه من قريش و بني كنانة ليخرجن اليهم وها يخافان علمين السباء اذا فتح الحصن ، فأبين فقــال لها أو الاسود بن مسود: ألا أدلكا على خبير مما جنَّمًا 14 إن مال أبي الاسود حيث قب عاميًا ، وكان رسول الله ﷺ فازلا مواد يقال له المقيق وهو بين مال بني الاسود و بين الطائف وليس بالطائف مال أبمد رشاء ولا أشد ، وونة ولا أبعد عمارة ،نــه ، و إن محدا إن قطمه لم يسمر أبدا فكلماه فليأخذم لنضه أو ليدعه لله وللرحم. فزعموا أن رسول الله ﷺ تركه لهم. وقدر ويالواقدي عن شيوخه نحو هذاوعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار لِلتجنبق وعمله بيده وقيل قسم به و بعجابتين فالله أعلم . وقد أورد السهيق من طريق ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله وَيُتَا اللَّهِ فِي أَن يَأْتِي أَهُلِ الطَائِف فيدعوم إلى الاسلام فأذن له ، فجاءم فأمرهم بالثبات في حصنهم وقال

لا مهولنكم قطع ما قطع من الاشجار في كلام طويل ، فلما رجع قال له رسول الله ﷺ « ما قلت لهم » قال دعومهم إلى الاسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة ، فقال • كذبت بل قلت لم كذا وكذا ، فقال صدقت بارسول الله أثوب إلى الله والبك من ذلك. وقد روى البهق عن الحاكم عن الأصم عن احمد ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجمد عن معدان ا بِ. أَبِي طَلَحَةُ عِنْ ابِنِ أَبِي نَجِيحِ السلمي وهو عرو بن عبسة رضي الله عنه قال : حاصرةًا مع رسول الله ﷺ قصر الطائف فسمت رسول الله ﷺ يقول « من بلغ بسهم فله درجة في الجنة » فبلغت مومثة. ستة عشر سهماً ، ومعمته يقول « من رمي بسهم في سبيل الله فهو عمل محر ر ، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً وم القيامة وأما رجل أعتق رجلا مسلما فان الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم وأيما امرأد مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار ». و رواه أوداود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به . وقال البخاري ثنا الحيدي ميم سفيان ثنا هشام عن أبيه عن زينب بلت أم سلمة عن أم سلمة قالت : دخسل على رسول الله عليه وعنمه مخنث فسمه يقول لعبد الله بن أبي أمية : أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غـــدا فعليك بابنــة غيلان فاتها تقبل بأر بع وتدىر بشعان فقال رسول الله ﷺ و لا يسخلن هؤلاء هليكن » قال ابن عيينة وقال ابن جريم : المخنث هيت . وقد رواه البخارى أيضا وسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيسه به وفي لفظ وكاثوا مرونه من غير أولى الأربة من الرجال ، وفي لفظ قال رسول الله عَيْمِ اللهُ عَلَيْثُيْرُ « أَلا أَرى هذا يعلم ما هاهنا لا يسخلن عليكن هؤلاء » يعني اذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الفساء) والمراد والمحنث في عرف السلف الذي لاهمة أه الى النساء وليس المراد به الذي يوتى إذ لوكان كذلك لوجب قتله حمًّا كما دل علمه الحدث وكا قتله أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، ومعنى قوله تقبل بأربم وتدر بشمان يعنى مذاك عكن بعلمها فاتها تكون أربها اذا أقبلت ثم تصيركل واحدة ثلتين اذا أدرت ،وهند المرأة هي بلدية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف ، وهــذا الحنث قد ذكر البخاري عن ابن جريم أن اميمه هيت وهذا هو المشهور . لكن قال بونس عن ابن اسحاق قال : وكان مم رسول الله عليه مولى لخالته بنت عرو بن عايد مخنث يقال 4 ماقم يدخل على نساء رسول الله بَيَّالِيَّةِ في بينه ولا نرى أنه مفعلي لشيءٌ من أمو رالنساء بما يفطن اليه رجال ، ولا بري أن أه في ذلك إرباً فسمه وهو يقول لخالد ا بن الوليد : بإخالد إن افتتح رسول الله ﷺ الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بفت غيلان فاتها تقبل لو بع وتدبر بنهان ، فقال رسول الله ﷺ حين سمم هذا منه « ألا أرى هذا يفطن لهذا » الحديث ثم قال لنساقه « لا يمخلن عليكم » فحجب عن بيت رسول الله عليات وقال البخاري ثنا على بن عبدالله

ثنا سفيان عن عمروعن أبي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله مُمِّناتُينَةِ الطائف فلم ينل منهم شيئًا قال و إنّا قافلون غداً إن شاء الله ، فنقل علمهم وقالوا نذهب ولا نفتح ? فقال د اغدوا على القتال ، فندوا فأصاحِم جراح فقال د إنا قافلون غدا إن شاء الله ، فأعجم فضحك النبي ﷺ وقال سفيان مرة فتبسم ورواه مسلم من حديث سفيان مِن عبينة به وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب واختلف في نسخ البخاري ففي نسخة كذلك عن عبد الله بن عمر و بن الماص والله أعلم . وقال الواقدي حدثني كثير بن زيد بن الوليد من رباح عن أبي هرمرة قال : لما مضت خس عشرة من حصار الطائف استشار رصول الله ﷺ نوفل من معاوية الدللي فقال ﴿ يَا تُوفَلُ مَا تُرَى في المقام علمه ? » قال بإرسول الله تعلب في جحر إن أقت عليه أخذته : وإن تركته لم يضرك. قال امن اسحاق: وقد بلنني أن رسول الله عَيْمَا إليَّ قال لابي بكر وهو محاصر تنبيًّا ﴿ بَأُوا بِكُمْ إِنِّي رأيت أنى أهديت لي قسة مماورة زبداً فنقرها ديك فهراق ما فها ، فقال أو بكر رضي الله عنه : ما أظن أن تدرك منهم ومك هدا ما تريد ، فقال رسول الله ﷺ ، وأنا لا أرى ذلك ، قال ثم إن خولة بنت حكم السلمية وهي امرأة عنمان بن مظمون قالت: إرسول الله اعطني إن فتح الله عليك حلى بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلى الفارعة بنت عقيل - وكانت من أحلى نساء تفيف - فذكر أن رسول الله ﷺ قال لها « و إن كان لم يؤذن في ثقيف يلخو يلة » فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر من الخطاب فدخل على رسمول الله عَيِّالَيْ فقال: إرسول الله ما حمديث حدثتنيه خولة زعت أنك قلته ؟ قال « قد قلته » قال أو ما أذن فهم ? قال لا ، قال أفلا أؤذن بالرحيل ؟ قال بلي ، فأذن عمر بالرحيل فلما استقبل الناس فادى سميد بن عبيد من أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إن الحي مقم ، قال يقول عبينة بن حصن أجل والله مجدة كراماً ، فقال له رجل من المملين قاتلك الله إعبينة أتمه م المشركين بالامتناع من رســول الله ﷺ وقــد جئت تنصره · فقال إنّى والله ما جئت لأقاتل ثفيفاً معكم ، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من تقيف جارية أطؤها لعلها تلدلي رجلا فان ثقيفاً منا كبر . وقمه روى ابن لهيمة عن أبي الاسود عن عروة قعمة خولة بنت حكم وقول رسول الله وَيُطِّينُهُ مَا قَالَ . وَتَأْذِنَ عَرَ بِالرَّحِيلِ ، قَالَ وَأَمَّ وَسُـولَ اللَّهِ ﷺ الناس أَن لا يسرحوا ظهرهم فلما أصبحوا ارتحل رسول الله وكاللي وأصحابه ودعا حين ركب قافلا فقال ﴿ اللهم اهدهم وا كفنا مؤنتهم » وروى القرمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خشم عن أبي الزبير عن جارٍ فالوا : يارسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادم الله علم فقال « اللهم احد ثقيفاً » ثم قال هذا حديث حسن غريب . وروى ونس عن ابن اسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن المكرم عن أدركوا من أهل العلم قالوا : حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك ، ثم افصر فوا عنهم ولم

يونن قيم ، فقدم المدينة فجاء وفدم في رمضان فأسلوا وسأتى ذلك مفعلا في ومضان من سنة تسع إن شاه الله . وهذه تسعية من استشهد من المسلمين بالطائف فيا ظاه ابن اسحاق فن قريش ؟ سسعيد ابن سعيد بن العاص بن أمية ، وعرفطة بن حباب حليف لبنى أمية بن الأسد بن الفوث ، وعبدالله ابن أبي بكر الصديق رمى بسهم فتوفى منه بللدينة بعد وظة رسول الله وظائق وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزوص من ومية رميها ومثلة ، وعبدالله بن عامر بن وبيمة حليف لبنى عدى ، والسائد بن المغارث بن قيس بن عدى السهمى وأخوه عبد الله ، وجليمة بن عبد الله من بنى سمعد بن ليث ، ومن الانصار ثم من الخزرج فابت بن الجذع الأسلمى ، والحارث بن سهل بن أبي صمصعة المازى ، والمنذر بن عبد الله من بنى ساعدة ، ومن الأوس رقم بن قابت بن ثملية بن زيد بن لوذان بن مداوية قط ، فجميع من استشهد مومنذ اثنا عشر رجلا سيمة من قريش وأو بهة من الأنصار ، ورجل من بنى ليث رضى الله عشم أجمين ، قال ابن اسحاق : و لما انصرف رسول الله والمحتلف من الماشف فال مجيد بن أويد بن أويد من المالات :

كانت علالة مِم بلن حنين وفداة أوطاس وبرم الأبرق جمت بإغواء هوازن جمها فنبددوا كالطائر المتمزق لم يمنوا منا مقاما واحداً إلا جدارم وبطن الخندق وقد تمرضنا لكيا يخرجوا المستحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا الى رجراجة شهباء تلم بالنافي فيلق ملومة خضراء لو قنفوا بها حصنا لظل كأنه لم يخلق مشى الضراء على الهراس كأننا قدر خفرق في القياد ويلتق في كل سابنة إذا ما استحصنت كالهي هبت رجمه المترقرق جدل تمن فضواهن نماكنا من فسج داود وآل محرق

وقال أبوداود تنا عمر بن الخطاب أبو حضى تنا الغربي ثنا أبان تنا عرو - هو ابن عبده اقد ابن أبي حازم - تنا عمان بن أبي حازم عرب أب عن جده صخر - هو أبي العبلة الأحسى - أن رسول الله تشكل غزا تقيقاً فاما أن محم ذلك صخر ركب في خيل عد النبي تشكل فوجده قد العمرف ولم يفتح ، فبمل صخر حينتك عهد وفعة لا أفارق هذا القصر حتى يتزلوا على حكم رسول الله تشكل ولم يفارقهم حتى تزلوا على حكم رسول الله تشكل فورسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خيل فأمر رسول الله تشكل المسلاة جامعة فدعا لأحس عشر حمول الله وأنا مقبل بهم وهم في خيل فأمر رسول الله تشكل المسلاة جامعة فدعا لأحس عشر دعوات والسهم باوك لاحس في خيلها ورجالها ، وأنى القوم فتحكم المنيزة بن شعبة قتال:

إرسول الله إن صخرا أخذ عمى ودخلت فيا دخل فيه المسلمون ، فدعا ه فقال ، واصخر إن القوم إذا أسلموا أخر زوا دماهم وأموالهم فادفع الى المفيرة عمته ، فدفها اليه وسأل رسول الله بَيَّنِيُّتُهُ ماه لبنى سلم قد هر بواعن الاسلام وتركوا ذلك الماء فقال : وإسول الله أثرائيه أنا وقوى ؟ قال ه فعم » فازله وأسلم يعنى الاسلميين ، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع اليهم الماء فأيى فأتوا رسول الله والميني القوم اذا أسلموا ولوسول الله أسلموا أمياني مناهم » فال فعم يانيى الله فرأيت وجه رسول الله يَنْتِيْقُ يتغير عند ذلك حرة حياه من أخذه الحارية وأخذه الماء ، تفرد به أبو داود وفى اسناده اختلاف

قلت: وكانت الحسكة الالمية تعتضى أن يؤخر الفتح عامئد لتلا يستأصاوا قدلا لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج الى الطائف فدعاهم الى الله تعالى والى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه عزوجل وفك بصد موت عمه أى طالب فردوا عليه قوله وكدوه فرجع مهموماً فلم يستفق الاعند قرن النمالب ، فاذا هو بنهامة واذا فيها جبر يل فناداه ملك الجبال تقال يامحسد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد مهم قول قومك فك وما ردوا عليك فان شئت أن أطبق عليهم الأخشيين 7 فقال رسول الله تحقيقه على أستأنى مهم لعل الله أن يخرج من أسلامهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » فقال رسول فعالم بأ أستأنى مهم لعل الله أن يخرج من أسلامهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » فقاسب قوله بل أستأنى مهم أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا من آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل كاسيأتى بيانه ان شاه الله قمالى .

﴿ فصل في مرجمه عليه السلام من الطائف وقسمة غنامٌ هوازن التي أصامها وم حنين قبل دخوله مكة متمرا من الجعرانة ﴾

قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله علي السحوة عن الطائف على دحنا حتى ترل المحرافة فيمن معه من المسلمين ومعه من هوازن سبي كنير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظمن عن الجمرافة فيمن معه عن المسلمين ومعه من هوازن سبي كنير وقد قال له رجل ثم أثاه وفد هوازن بالجمرافة وكان مع رسول الله واللساء ومن الابل والشاء ما يدى عدته . قال ابن اسحاق : فحد ثنى عمرو بن شعيب و فى رواية بونس بهن بكدير عنه قال عمرو بن شعيب و فى رواية بونس بهن بكدير عنه قال عمرو بن شعيب و فى رواية بونس بهن بكدير عنه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء كنا مع رسول الله تحقيق بحنين فلما أصاب من هوازن بالجمرافة وقد أسلموا قالوا : يارسول الله إقال أصل وعشيرة وقد من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجمرافة وقد أسلموا قالوا : يارسول الله إقال أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامتن علينا من الله وطرح من المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال عالمتا بن المنافر من السبايا خالاتك وحواضتك الملانى كن يكملنك ولو الامتهم العملان المحتال الله في هم أو النعان بن المنافر من السبايا خالاتك وحواضتك الملانى كن يكملنك ولو المحتال المحتال الذى أبي هم أو النعان بن المنافرة من السبايا خالاتك وحواضتك المان منك روعا عائد الهدام الهدى أصابنا منهما مشمل الذى أبي هم أو النعان بن المنافرة من السباء منهما مشمل الذى أبي هم أو النعان بن المنافرة من السباء منهما مشمل الذى أبي هم أو النعان بن المنافرة من السباء وعطفهما

وأنت رسول الله خير المكفولين ، ثم أنشأ يقول :

أمنن علينا رسول الله في كرم طانك المره ترجوه وفتنظر أمنن على بيضة قد عاقبا قدر بحرق المجلها في دهرها غير أبت لنا الدهر متافا على حزن على قلوبهم الغاه والنسر (۱) إن لم تداركها فياه تقشرها يأ أرجح الناس حلماً حين يختبر أمنن على نسوة قد كنت ترضها إذ فوك تملؤه من مخضها الدور أمنن على نسوة قد كنت ترضها (وإذ يزنيك ما تأتى وما تنر لا تجيلنا كمن شالت نمامته واستبق منا فأما معشر زهر إنا للشكر آلاه وإن كفرت وعندماً بهد هذا اليوم مدخر

قال فقال رسول الله بَطَالِينَ \* نساؤكم وأبناؤكم أحب البكم أم أموالكم ! » فقالوا إرسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ? بل أبناؤًا ونساؤًا أحب الينا ، فقال رسول الله ﷺ « أماما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لـــم، واذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله يَشْجِيْكُ إلى المسلمين ، و بالمسلمين إلى رسول الله يَشْنِينُ في أبنائنا ونسائنا فاني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لسكم » فلما صلى رسول الله عَلَيْنِينَ بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله عَلَيْنِينَ فقال « أما ما كأن لى ولبني عبدالمطلب فهوَ لـكم a فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله ﴿ يَكُنُّهُ وقالت الاقصار وما كان لنا فهو رُسول الله ﷺ ، وقال الأقرع بن حابس : أما أنّا و بنو تميم فلا ، وقال عيينة : أما أنا و بنو فزارة فلا ، وقال العباس بن مرداس السلمي : أما أنا و بنو سلم فلا ، فقالت بنو سلم بل ما كان لنا فهو لرسول الله ﴿ يَنْكِنَّةِ ، قال يقول عباس بن مرداس لبني سلم وهنتموني ؛ فقال رسول الله ﷺ « من أمسك منكم بحقه ظه بكل إنسان ســــة فرائض من أول فَ فصيبه » فردوا إلى الناس ا نساهم وأبناهم ثم ركب رسول الله علي وأتبعه الناس يقولون : يارسول الله اقسم علينا فيتنا ، حتى اضط وه إلى شجرة فانترعت ردامه فقال « أمها الناس ردوا على ردائي فو الذي ننسي في يده لو كان لك عندي عدد شجر نهامة نعماً لتسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جباناً ولا كذاباً ، ثم قام رسول الله عَيْنَا إلى جنب بدير فأخذ من سنامه و برة فجعلها بين إصبعه ثم رفعها فقال ٥ أيها الناس والله مالى من فيشكم ولا هذه الورة الا الخس والحس مردود عليكم فأدوأ الخياط والحيط فان الغلول (١) هذا البيت زيادة من السهيلي وزاد علما ثلاثة أبيات أخر.
 (٣) في السهيلي : إذ كنت طفلا صغيرًا كنت ترضعها . وفي التيمورية : وإذ بريبك الح.

عار وقار وشنار على أهله موم القيامة » فجاه رجل من الأ فصار بكبة •ن خيوط شعر فقال : ڥارسول الله أخدت هــذه لأخيط مها برذعة بمير لي دير ، فقال رسول الله ﷺ ، أما حتى منها فلك ، فقال السلام رد البهسم سببهم قبل القسمة كما ذهب اليه محسد بن اسحاق بن يسار خلافًا لموسى بن عقبة وغيره . وفي صحيح البخاري من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله ﷺ قام حين جامه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن ترد البهم أموالهم ونساؤهم فقال لهُم رسول الله ﷺ ﴿ مَنَّى مَنْ تَرُونَ وَأَحْبُ الْحَدِيثُ الَّيُّ أَصْدَقَهُ فاختارُ وا إحدى الطائفتين إما السبي و إما الملل ? وقد كنت أسنأنيت بكم » وكان رسول الله ﷺ انتظرهم بضم عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول ألله عليه عبر راد الهم أموالهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إنا نختار سبينا ، فقام رسول الله ﷺ في المسلمين وأثني على الله عا هو أهله تم قال « أما بعد فان إخوانــــــم هؤلاه قد جاؤا قائبين و إنى قد رأيت أن أرد المهم سبهم فمن أحب أن يطيّب ذلك فليفمل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى فمطيه إليه من أول مال يغيُّ اللهِ علينا فليغمل » فقال الناس: قد طبينا ذلك بإرسول الله فقال لهم « إنا لا ندرى من أذن منكم من لم يأذن فارجعوا حتى برفع البنا عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فــكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله ﷺ ناخبروه بأنهــم قد طيبوا وأذنوا . فهذا ما بلغنا عن سي هوازن ولم يتعرض البخاري لمنع الأقرع وعيينة وقومهما بل سكت عن ذلك والمثبت مقدم على النافي فكيف الساكت. وروى البخاري من حديث الزهري اخبر تي عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أخبره جبير بن مطم أنه بينها هو مع رسول الله ﷺ ومعــه الناس مقفله من حنين علقت الاعراب برسول الله ﷺ يسألونه حتى اضطروه الى شجرة فخطفت وداءه فوقف رسول الله ﷺ ثم قال ﴿ أعطوتي ردائي فلو كان عدد هــذه المضاة فمماً لقسمته بينـــكم ثم لا نجدونى بخيلا ولا كذوباً ولا جباناً » تفرد به البخارى . وقال ابن اسحاق : وحدثني أنو وجزة بزيد بن عبيدالسعدى أن رسول الله ﷺ أعطى على بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عمـــيرة ، وأعطى عثمان بن عقان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان، وأعطى عمر جارية فوهمها من ابنه عبد الله وقال ابن اسحاق : فحدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال : بمثت مها الى أخوالي من بني جمح ليصلحوا ني منها وسيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتبهم وأنا أريد أن أصيها اذا رجعت الها، قال فجئت من المسجد حين فرغت فاذا الناس يشتدون فعلت ما شأذكم ؟ قالوا رد علينا رسول الله وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وابناها ، قلت تلكم صاحبتكم في بني جمع فاذهبوا فخنوها فلهبوا الها فأخلوها . قال ابن اسحاق :

واما عبينة بن حصن فأخذ مجوزاً من عجائز هوازن وقال حين أخفها أرى مجوزاً إلى لأحسب في الحي نسبا وعسى أن يعظم فداؤها . فلما رد رسول الله عَيْكَ السبايا بست فرائض أبي أن ردها ، فقال له زهير بن صرد : خذها عنك فو الله ما فوها ببارد ، ولا تمسها بناهد ، ولا بطنها اوالد ، ولا زوجها واجد، ولادرها عاكد، إنك ما أخنتها والله بيضاء غرارة ولا فصفا وثيرة إ فردها بست فرائض ] قال الواقدي : ولما قسم رسول الله ﷺ الغنائم بالجعرانة أصاب كل رجل أربع من الابل وأربمون شاة وقال سلمة عن محمد من اسحاق عن عبدالله من أبي مكر أن رجلا ممن شهد حنين قال والله إلى لأسير الى جنب رسول الله عَيَّا لين على ناقة لى وفي رجلي فعل غليظة أذ رحمت ناقفي ناقة رسول الله ﴿ يَتِّيلِنُهُ وَيَعْمَ حَرَفَ نَعْلَى عَلَى سَاقَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمَالِيُّنَّ فَأُوجِمه ، فقر ع قــدمى بالسوط وقال « أوجمتني فتأخر عني » فالصرفت فلما كان الغد إذا رسول الله ﷺ يلتمسني قال قلت هذا والله لما كنت أصبت من رجـل رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا أَوْمَ الله عَلَيْنَ وَأَمَّا أَتُومَ فقال ﴿ إِنكَ أَصبت رجلي بالأمس فأوجعتني فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منها » فأعطائي نمانين نسجة بالضربة التي ضربني: والمقصود من هذا أن رسول الله ﷺ رد إلى هوازن سبيهم بمد التسمة كا دل عليه السياق وغيره ، وظاهر سياق حديث عرو من شعيب الذي أورده محمد من اسحاق عن أبيه عن جمده أن رسول الله عليه و الى هوازن سيبهم قبل القسمة ، ولهذا لما رد السبي و ركب علقت الاعراب برسول الله ﷺ يقولون له اقسم علينا فيتُناحق اضطروه الى محرة فخطفت رداءه فضال ﴿ ردوا على ردائي أيها الناس فوالذي نفسي بيده لوكان لسكم عدد هـــنــــ المضاة فعماً لقسمته فيكم ثم لا تجدوي بخيلا ولا جاناً ولا كذاباً » كارواه البخاري عن جبير بن مطمم بنحوه . وكأنهم خشوا أن برد الى هوازن أموالهم كما رد النهم نساءهم وأطفالهم فسألوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجمرانة كما أمره الله عز وجل وآثر أناساً في القسمة وتألف أقواماً من رؤساه القبائل وأمرائهم فعتب عليه أناس من الأ نصار حتى خطبهم و بين لهــم وجه الحكمة فيا فعله تطبيباً لفاويهم ، وتنقد بعض من لا يعــلم من الجهــلة والخوارج كـذى الخويصرة واشباهه قبحه الله كما سيأتى تفصيله وبيانه فى الاحاديث الواردة في ذلك و بافن المستمان . قال الامام أحمد حدثنا عارم ثنا معتمر بن سلمان صحمت أبي يقول لنسا السميط السدومي عن أنس مِن مالك قال : فتحنا مكمّ ثم إنا غزونا حنيناً فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت الفساء من وراء ذلك ، ثم صفت الغتم، ثم النمم، قال وتمن بشر كثير قد بلغنا سنة آلاف وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال فجملت خيلنا تلوذ خلف ظهورةا قال فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الاعراب ومن فعلم من الناس ، قال فنادي رسول أنه عَلِينَ اللهاجرين والمهاجرين يا للا فصار ؟ .. قال أفس هذا حديث

عمته (١)\_ قال قلنا لبيك يارسول الله قال وتقدم رسول الله ﷺ ، قال وأم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال فقيضنا ذلك المال ثم انطلتنا الى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا الى مكة ، قال مَثَرُلنا فِحَمَّل رسول اللهُ عَيَّئِكُمْ يَعْطَى الرجل المائة ويعطى الرجل المائتين، قال فتحدث الانصار بينها أمان قاتله فيعطيه ، وأمان لم يقاتله فلا يعطيه 1/ فرفع الحديث الى رسول الله ﷺ ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يسخاوا عليه ثم قال و لا يدخلن على إلا أنصارى \_ أو الانصار ، قال فدخلنا القبة حتى ملاً فاها قال نبي الله يَقِيلِنهِ « بإمشر الأنصار » أو كا قال « ما حدث أناني ؟ » قالوا ما أمَّاك بارسول الله قال « ما حديث أمَّاني » قالوا ما أتاك بارسول الله ، قال « ألا ترضون أن بذهب الناس بالأُ موال وتذهبون برسول الله حتى تدخاوه بيوتــكم ? » قالوا رضينا يارسول الله ، قال فرضوا أو كما قال . وهكذا رواه مسلم من حديث معتمر بن سلمان وفيـه من الغريب قوله أنهــم كانوا بوم هوازن سنة آلاف و إنما في كاتوا اثني عشر الناً ، وقوله إنهـم حاصروا الطائف أربعين ليلة و إنما حاصر وها قريباً من شهر ودون المشر بين ليلة فاقُد أعسل وقال البخاري ثنا عبد الله بن محسد ثنا هشام ثنا مممر عن الزهري حدثني أنس بن مالك قال قال للس من الانصار حين أناه الله على رسوله ما أمَّاء من أموال هوازن فطفق النبي ﷺ يعطى رجالًا المائة من الأبل، فقالوا : يغفر الله لرسول الله وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُرِيشاً و يَعْرَكُنا وسيوفنا تقطر من دمانهم ? قال أنس بن مالك فحدث رسول الله بَيْنَيْ عقالتهم فأرسل إلى الانصار فجمهم في قبة أدم ولم يدع مهم غسيرهم ، فلما اجتمعوا علم النبي عَيْسَاتُهُ فقال « ما حديث بلغني عنكم ؟ » قال فقهاء الأنصار : أما رؤساؤنا بإرسول الله فل يقولوا شيئاً ، وأما ناس منا حديثة أسنائهـــم فقالوا يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ، فقال رسول الله عَيْنِكُ و فالى لا عطى رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ي قالوا بإرسول الله قد رضينا فقال لهم الذي عَيَّالِينَ « فستجدون أثرة شديدة فاصير وا حتى تلقوا الله ورسوله فاتى على الحوض » قال أنس : فلر يصبروا . تفرد به البخاري من همذا الوجه ، ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عوف عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك قال : لما كان وم حنين التقي هوازن ومم النبي ﷺ عشرة آلاف والطلقاء فأدروا فقال ﴿ وَمِعْشِرِ الْأَ نَصَارَ ﴾ قالوا لبيك بإرسول الله وسعديك لبيك نحن بين يديك : فترَّل رسول الله مَتَنْكُنَّ فَعَالَ « أَنَّا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئاً ، فقالوا ، فدعام فأدخلهم في قبته فقال ﴿ أَمَا تُرضُونَ أَن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله ? ﴾ ﷺ [ قالوا بلي ] فقال رسول الله ﷺ « لو (١) في التيمورية: يا آل المهاجرين يا آل المهاجرين يا آل الانصار قال أنس هذا حديث عمَّه.

ك الناس وادماً وسلسكت الأنصار شعباً لسلسكت شعب الانصار» . وفي رواية البخاري من هذا الوجه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم وم رسول الله عظي عشرة آلاف والطلقاء، فأدبروا عنه حتى بق وحده فنادى بومَّذ نداه بن لم يخلط بينهما ، النفت عن بمنه فقال « فلمشير الأُ نصار ؟ » قالوا لملك بإرسول الله أبشر نمن ممك ، ثم التفت عن يساره فقال ه ملهمشم الأنصار؟ ، فقالوا لسك بإرسول الله ايشير نحن ممك، وهو على بغلة بيضاء فترَّل فقال أنا عمد الله ورسوله » فانهزم المشركون وأصاب تومئذ مفاتم كثيرة فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يمط الأنصار شيئاً ، فقالت الأنصار اذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعمل الغنيمة غيرنا فيلغه ذلك فجمعهم في قبة نقال « يا مشر الأنصار ما حديث بلغني ? » فسكتوا فقال « يامشر الأنصار أَلا ترضون أن يذهب الناس والدنيسا وتذهبون برسول الله تحو زونه إلى بيوتسكم ? » قالوا ط, فقال « لو سلك الناس وادياً وسلك الانصار شعباً لسلكت شعب الانصار » . قال هشام : قلت مأما حزة وأنت شاهد ذلك ? قال وأين أغيب عنه ? ثم رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قل : جمر رسول الله ﷺ الا نصار فقال « إن قر يشاً حدثها عبد بحاهلية ومصلمة و إلى أردت أن أجـــبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجم الناس بلدنيا وترجعون برســـول الله الى بيوت كم ! » قانوا بلي ، قال « ثو ساك الناس واديا وسلكت الأ فصار شماً لسلكت وادي الانصار اً أو شمبُ الأنصار » . وأخرجاه أيضاً من حديث شـعبة عن أبي التياح نزيد بن حميــد عن أنس شحوه وفيه فقالوا : والله إن هذا لهو المجب إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والفنام تقسم فهم ، فحطهم وذكر نحو ما تقدم . وقال الامام !حمد ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله وارسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالنثم ? فبلغ ذلك الني عِين في فيمهم في قبة له حق فاضت فقال و فيكم أحد من غير كم ? > قالوا لا الا ابن اختنا ، قال و ابن اخت القوم منهم > ثم قال ه أقاتم كذا وكذا? ، قالوا نمم ، قال ه أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله عَيْثَاتِينَ الى دياركم ? » قالوا بلي ، قال « الانصار كرشي وعيبق لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعهم ، ولولا المجرة لكنت امرها من الانصار » وقال قال حماد أعطى مائة من الابل فسمى كل واحد من هؤلاء . تفرد به احمــد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم . وقال الامام احمد حدثنا ابن أبي عدى هن حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال ﴿ فِي مَشْرُ الْأَنْصَارُ أَلَمْ آتَكُمْ صَلَالًا فَهِدَا كَمَا أَنَّهُ فِي \* أَلْمَ آتَكُمْ مَتَمْرَقِينَ فَبَمَكُم اللَّهُ فِي ءَ الْمَ آتَكُمْ اعداء فألف الله بين قار بكم؟ » قالوا بلي بارسول الله قال « أفلا تقولون جثتنا خاتفاً فأساك ، وطر يداً

قَوْ يِنَاكَ ، ويَخَدُولا فنصر مَاكَ ، ، قالوا بل لله المن علينا ولرسوله . وهذا إسناد ثلاثي على شرط الصحيحين فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالك. وقد روى عن غيره من الصحابة قال البخاري ثنا موسى ا بن اسهاعيل ثنا وهيب ثنا عمرو بن يحيي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أَمَّاهُ اللهُ على رسوله و الله و وحدين قسم في الناس في المؤلفة قلومهم ولم يعط الأنصار شيئاً فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الساس ، غطيهم فقال « بإمعشر الأ فصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله فر 2 وكنتم متفرقين فألفكم الله في 2 وعالة فأغناكم الله في 2 يم كما قال شيئا قالوا الله و رسوله أمن ، قال ، لوشئتم قلم جئتنا كذا وكذا أماترضون أن يذهب الناس بالشاء والبمير وتذهبون برسول الله الى رحالُ بم أثولا المجرة لـكنت أمراً من الافصار ، وثو سلك الناس وادياً وشميا لسلكت وادى الانصار وشمها ، الأقصار شمار والناس دار ، إنسكم ستلقون بعدى أثرة فاصبر واحتى تلقوني على الحوض » . ورواه مسلم من حديث عرو من يحيي المازي به وقال مونس من بكير عن محد بن اسحاق حدائي عاصم بن عر بن قتادة عن محود بن لبيد عن أي سعيد الخدري قال : لما أصاب رسول الله ﷺ الفنائم يوم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم ولم يكن في الأ نصار منها شي قليل ولا كثير ، وجد هذا الحي من الأنصار في أغسهم حتى الل قائلهم : لتى والله رسول الله قومه ، فشي سعد بن عبادة إلى رسول الله عِيَّالِيِّ فقال : يارسول الله إن هذا الحي من الأفصار قد وجدوا عليك في أنفسهم ? فقال « فم ? » قال فها كان من قسمك عده الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فهم •ن ذلك شيٌّ ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ فَأَيْنِ أَنْتُ من ذلك بإسعد ؟ › قال ما أنا الا امر ؤ من قومي : قال فقال رسول الله عَيْمَالِينَةٌ « فاجم لي قومك في هذه الحظيرة فاذا اجتمعوا فاعلمني » فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة فجاه رجل من المهاجرين فأذَن 4 فدخلوا وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أناه خَفَالُ : إرسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجعهم ، فخرج رسول الله عِينات فقام فهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه عاهو أهله ثم قال د يا معشر الأ نصار ألم آتك ضلالا فهدا كم الله، وعلة فأغنا كم الله، وأعداء فألف الله بين قلو بكم؟ ، قالوا بلي ثم قار رسول الله ﷺ و ألا تجيبون يامعشر الأ نصار ? ، قالوا وما نقول يارسول الله ? وعادًا تجيبك ؟ المن فه ولرسوله قال « والله لو شتُّم لقائم فصدقتم وصدقتم جنتنا طريداً فأويناك، وعائلا فآسيناك، وخاتفا فأمناك، ومخدولا فنصرناك ، نقالوا المن لله وارسوله فقال رسول الله علي « أوجدتم في نفوسكم إممشر الأنصار في لماعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم الى ما قسم الله لسكم من الاسلام ، أفلا ترضون يا مشر الأ لصار أن يذهب الناس الى رحالم بالشاء والبمير وتذهبون برسول الله الى رحالكم فوالذي

تنسى بيده لو ان الناس ملكوا شعباً وسلكت الأنصار شمبا لسلكت شعب الانصار، ولولا الهجرة لكنت امرماً من الانصار، اللهم ارحم الانصار وأبناه الانصار وأبناه أبناه الانصار ، قال فبكي القوم حتى أخضاوا لحام وقالوا : رضينا باقة رباً ورسوله قسما ثم الصرف وتغرقوا . وهكذا رواه الامام أحمد من حديث ابن اسحاق ولم روه أحد من أمحاب الكتب من هذا الوجه وهو محيية وقد رواه الامام أحمد عن يحيى من بكير عن الفضل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد المدرى قال رجل من الأنصار لا محابه : أما والله لفد كنت أحدث م أنه لو استقامت الامور قد آثر عليكم ، قال فردوا عليه ردا عنيها فبلغ داك رسول الله عليه في فال لهم أشياء لا أحفظها قالوا بلي يارسول الله ، قالـ « وكنتم لا تركبون الخيل » وَكَمَّا قال لهم شيئًا قالوا بلي يأرسول الله ثم ذكر بقية الخطبة كما تقدم . تفرد به أحمد أيضا . وهكذا رواه الامام أحمد منفرداً به من حديث الاعش عن أبي صالح عن أبي سعيد بنحوه ورواه أحمــد أيضاً عن موسى بن عقبة عن ان لهيمة عن أبي الزبير عن جار مختصراً وقال سفيان بن عيينة عن عمر بن سميد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديم عن جــه رافع بن خديم أن رسول الله علي الله المعلى المؤلفة قلوبهم من سبي حدين مائة من الآبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة ، وأعطى صفوان ابن أمية مائة ، وأعطى عيينة بن حصن مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى علقمة بن علاقة مائة ، وأعطى مالك من عوف مائة، وأعطى المباس بن مرداس دون المائة، ولم يبلغ به أولتك فأنشأ يقول :

أتجمل نهبي ونهب العبـــــيه بين صيينة والأقرع فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا مرفع وقد كنت في الحرب ذا تدرئ فلم أعط شيئاً ولم أمنع

قال فأتم له رسول الله ﷺ مائة . رواه مسلم من حديث ابن عبينة بنحوه وهذالفظ البجهين. وفي رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن اسحاق فقال :

النت نهاباً علانيتها بكرى على المهر فى الأجرع ولية ظلى الحى أن يرقعوا إذا هجم الناس لم أهيم فأصبح نهي ونهب السبسيد بين صينة والاقرع وقد كنت في الحرب ذا تدرى فل أنه الأدبع المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال

وما كان حصن ولا حابس يغوقان مرداس فى الجميع وما كنت دون امرئ شهما ومن تضع اليوم لا برفع

قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : فبلغ ذلك رسول الله ﴿ وَلِلَّذِهِ فَعَالَ لَهُ ۗ وَ أَنْتَ القَائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ? » فقال أنو بكر ما هكذا قال بإرسول الله ولكر. والله ما كنت بشاعر وما ينبغي هك ، فقال « كيف قال ? » فانشد. أنو بكر فقال رسول الله ﷺ ﴿ هَا سواء ما يضرك بأمهما بدأت » ثم قل رسول الله بَيْنَاني « اقطعوا عني لسانه » فحشى بعض الناس أن يكون أراد المنلة به و إنما أراد النبي ﷺ العطية ، قال وعبيد فرسه . وقال البخاري حدثنا محمد ابن الملاء ثنا أسامة عن بزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : كنت عند النبي عَلَيْكُ وهو نازل بلبلحرانة بين مكة والمدينة ومنه بلال ، فأتى رسول الله ﷺ أعرابي فقال : الا تنجز لي ما وعدتني ? فقال له ﴿ ابشر ﴾ فقال قدأ كثرت على من أبشر ! فأقبل على أبي موسى و بلال كهيثة الغضيان فقال « ردالبشري فاقبلاً أنها » ثم دعا بقدح فيه ماء فنسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال ه اشر با منه وافرغا على وجوهكما وتحوركما وابشرا » فأخــذا القه- ففعلا ، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكيا. فأفضلا لها منــه طائفة . هكذا رواه . وقال البخاري حدثنا يحيى بن يكير وعليه مرد نجرائي غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت ألى صفحة عاتق رسول الله ﷺ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ، قال : مر لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت اليب فضحك ثم أمرله بسطاء . وقد ذكر ابن اسحاق الذين أعطاهم رسول الله ﷺ ومثلة ماثة من الابل وهم أبو سفيان صخر بن حرب، وابنه معاوية، وحكيم بن حزام، والحارث بن كلمة أخو بني عبد الدار ، وعلقمة بن علاقة ، والعلاء بن حارثة الثقي حليف بني زهرة ، والحارث بن هشام ، وجبير بن مطمم ، ومالك من عوف النصري ، وسهيل بن عرو ، وحويطب بن عبد العزي ، وعيينة ابن حصن ، ومغوان بن أمية ، والأقرع بن حابس ، قال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن اراهيم بن الحارث التيمي أن قائلا قال ارسول الله علي من أصحابه : بارسول الله أعطيت عيينة والاقرع مائة مالة وتركت جعيل من سراقة الضمري 1 ا فقال رسول الله عليه الما والذي نفس محمد بيده لجميل خير من طلاع الارض كلهم مثل عبينة والأقرع ، ولكن تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى اسلامه ، ثم ذكر ابن اسحاق من أعطاه رسول الله ﷺ دون المائة ممن يطول ذكره . وفي الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : ما زال رسول الله عَيَا الله عَدَيْنَ يعطيني من غنامُ حنين وهو أبغض الخلق إلى حتى ماخلق الله شيئا أحب إلى منه .

## ﴿ ذَ كَرَ قَدُومَ مَالِكُ بِنَ عَوْفَ النصرى عَلَى رسولَ اللهُ عَيَّكِ اللَّهِ ﴾

قال ابن اسحاق : وقال رسول ألله ﷺ لوفد هوازن وسألم عن مالك بن عوف ما ضل ? تعالوا هو بالطائف مع تقيف فقال « أخبروه إنه إن أتانى مسلماً رددت اليسه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل » فلما بلغ ذلك مالسكا افسل من تقيف حتى أتى رسول الله ﷺ وهو بالجسرانة \_ أو يمكة \_ فأسلم وحسن إسلامه ، فود عليه أهله وماله ولما أعطاله مائة فقال مالك بن عوف رضى الله عنه :

ما إن رأيت ولا محمت عنه في الناس كلهم عمل محمد أوفي وأصلي العجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يفبرك عمّا في غد وإذا الكتيبة عردت أنياها بالسمهرى وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد

قال واستعمله رسول الله على الله على من أسلم من قومه وقلك القبائل عمالة وسلمة وفهم ، فكان يقاتل بهم تقيقاً لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم . وقال البخارى تنا موسى بن أسلم على ثنا جر بن حازم ثنا الحسن حدثنى عمر و بن تفلي قال : أعطى رسول الله يحتجز علم الله والمناه ققال اله أغال على المجل الله أف يعلم وجزعهم وأكل قوماً إلى ماجل الله في فعلمهم من الخير والذي منهم عمر و بن تفلي ، قال عمر و : فنا أحيث أن لى بحكمة رسول الله والمناه على الله عالم والله والله والله والله على الله عالم والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والل

إ ذر المموم فاء الدين منحدر صحا إذا حفلته عبرة در ر ] وجداً بشاء إذ شاء (٢) بهكنة حيفاء لا ذنن فيا ولا خور دع عنك شعاء إذ كانت مودما الواصل النزر والموروقل بإخير مؤمن للمؤمنين إذ ما عدد البشر علام تدعى سليم وهي فازحة قدام قوم هموا آووا وهم نصروا معاهم الله أفسارا بنصره دين الهدى وعوان الموب تستمر والمواعواني مبيرا الله واعترضوا التاثبات وما خاتوا وما ضجروا

(١) هذا الحديث مؤخر في التيمورية بعد قصيدة حسان . (٢) في الحلبية : شنباه .

والناس إلب علينافيك اليس لنا ولا السيوف وأطراف القناوزر عبد السور علينافيك اليس المحدد ولا تضيع ما توحى به السور ولا تهر جناة الحرب الدينا وعن حين تلفل الاها صعر كارددنا بيدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا يتزل الظفر وعن جندك مع النف من أحد إذ حزبت بطراً أحزابها مضر أما ونينا وما خنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قدع تروا (ذكر اعتراض بعض الجهاة من أهل الشقاق والنفاق على وسول المنه صلى الله على وسول المنه المادلة بالاتفاق)

قال البخارى: ثنا قبيمة ثنا سغيان عن الأعش عن أبي واثل عن عبد الله قال: لما قسم الني صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار : ما أراد مها وجه الله ، قال فأتيت رسول الله عَلَيْنِهُ فَأَخْبِرَتُهُ فَتَغْيِرُ وَجِهِهُ ثُمَّ قال « رحمة الله على موسى قد أُوذَى بأكثر من هذا فصبر » . ورواه ملم من حديث الأعش به ثم قال البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جربر عن منصور عن أبي واثل عن عبد الله قال: لما كان وم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم فاسا أعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل، وأعطى عيينة مشل ذلك، وأهطى ناما فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجمه الله، فعلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم ، [ فأخبرته إفقال درح الله موسى قدأوذى بأكثر من هذا فصير ، وهكذا رواه من حديث منصور عن المتمر به . وفي رواية البخاري فقال رجل والله إن هذه لتسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله ، فقلت وافه لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسل فأتيته فأخبرته فقال « من يممل اذا لم يعمل الله ورسوله 1 ارحر الله مرسى قد أوذى بأكثر من هذا فسبر ، وقال عمد بن اسحاق : وحدثني أو عبيدة بن عمد بن عمار بن باسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت انا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتيناعبد الله بن عرو ان الماص وهو يطوف بالبيت معلمًا فعله بيده ، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي وم حنين ? قال نم جاه رجل من بني تميم يقال له ذوالخو يصرة فوقف عليمه وهو يعملي الناس فقال له : يامحمد قد رأيت ما صنعت في همذا اليوم ، فقال رسول الله عَيْظَيُّن و أجل ف كيف رأيت ؟ » قال لم أرك عدلت ، قال فغضب النبي عَيْنَا إِنْ فَعَالَ ه و يحك اذا لم يكن السامل عندى ضند من يكون ؟ » فقال عر من الخطاب: ألا تقنله ؟ فقال « دعوه فانه سيكون له شسيمة يتعقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في التصل فلا توجه شي ثم في القدر فلا يوجد شي ثم في الفوق فلا يوجد شي سبق الفرث والدم » وقال الليث بن سمد عن يمي

ابن مسعيد عن أنى الزبير عن جار بن عبد الله قال : أتى رجل بالجمرانة النبي ﷺ منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله ﷺ يقيض منها ويعطى الناس، فقال: يامحمد اعدل، قال « و يلك ومن يعمل إذا لم أكن أعمل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعمل » فقال عمر بن الخطاب دعني بإرسول الله فأقتل هذا المنافق ? فقال « معاذ الله أن يتحدث الناس أفي أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤن القرآن لا يتجاوز حنا جرهم بمرقون منــه كما بمرق السهم من الرمية » ورواه مسلم عن محمد بن رمع عن الليث . وقال احمد ثنا أنو عاص ثنا قرة عرب عمر و بن دينار عن جابر قال : بينما رسول الله عَيْنَا فِي مِسم مناتم حنين إذ قام اليه رجل فقال اعدل ، فقال ٥ لقد شقيت اذلم أعدل ، الزهري عن أبي سلمة عن أبي مسميد قال : بينها محن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسما إذ أمَّاه دوالخو يصرة رجل من بني تمير فعال : بإرسول الله اعدل ، فقال رسول الله عَيْدَا في « و يلك ومن يمغل إن لم أعدل لقد خبت وخسرت ، إذا لم أعدل فن يعدل ؟ » فقال عر من الخطاب : طرسول الله إيذن لى فيه فاضرب عنقه ? فقال رسول الله عِين و دعه فان له أصحاباً يعقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقر ون القرآن لا يجاوز تراقهم ، عرقون من الاسلام كا عرق السهم من الرمية ، ينظر الى نصله فلا توجد فيه شي ثم الى رُصافه فلا توجد فيسه شي ثم ينظر الى نصبه \_ وهو قلمه \_ فلا توجد فيه شيُّ ثم ينظر الى قذذه فلا توجد فيه شيُّ قد سبق الفرث والدم آينهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضمة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس » قال أوسعيد : فأشهد أنى معمت هذا من رسول الله عليه عن أن على من أبي طالب قاتلهم وأمّا معه ، وأمر مذلك الرجل عالمتمس فأتى به حتى نظرت البسه على نعت رسول الله ﷺ الذي نعت . ورواه مسلم أيضًا من حديث القاسم بن النضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد به تحوه .

## ﴿ ذَكُرِجِي ۚ أَخْتَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ السَّاعَةِ مِن الرَضَّاعَةُ وَهُو لِلْجَمِرَانَةُ وَاسْتُهَا الشَّيَاءُ ﴾

الملامة فيسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال « إن أحبيت فمندى محيية مكرمة ، و إن أحبيت أن أمتمك وترجعي إلى قومك فعلت ? » قالت : بل تمتمني وتردني إلى قومي، فتمها رسول الله ﷺ وردها إلى قومها فزعمت بنوسمد أنه أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدها الآخر فلم بزل فهم من نسلهما بقية . وروى البهيق من حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال : لما كان وم فتح هوازن جامت جارية إلى رسول الله عَيْثِينَ فقالت : إرسول الله أنا أخنك أنا شهاه بنت الحارث، فقال لها ﴿ إِن تُسَكُونِي صَادَقَة فَانَ بِكَ مَنْي أَثْرُ لَا يَبِلَى ﴾ قال فكشفت عر ﴿ عَضَدُهَا فقالت : نم يارسول الله وأنت صغير فعضضتني هذه العضة ، قال فيسط لها رسول الله بيك وداءه ثم قال « سلى تعطى واشفعى تشفعى » . وقال البهق انبأ أبو نصر بن قتادة انبأ عرو من اسهاعيل ابن عبد السلمي ثنا مسلم ثنا أبوعاصم ثنا جعفر بن يحيي بن ثويان أخبر في عمى عمارة بن ثويان أن أيا العلفيل أخبره قال: كنت غلاماً أحمل عضو البعير، ورأيت رسول الله ﷺ يقسم فيما بالجمرانة، قال فياءته امرأة فيسط لها رداءه فقلت من هذه ؟ قالوا أمه التي أرضيته . هذا حديث غريب ولمله يريد أخنه وقد كانت تحضنه مع أمها حليمة السمدية وإن كان محفوظاً فقد عمرت حليمة دهراً قان من وقت أرضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقت الجمرانة أزيد من ستين سنة ، وأقل ما كان عرها حين أرضعته صلى الله عليـ وسلم ثلاثين سنة ، ثم الله أهـ لم عا عاشت بعد ذلك ، وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه والله أعلم بصحته . قال أبو داود في المراسيل ثنا أحد بن سعيد الهمدائي ثنا ابن وهب ثنا عرو بن الحارث أن عر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله عَصَالِيَّةِ كان جالماً وما فجاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضم لها شق ثوبه من جانب الآخر فجلست عليه ، ثم جاه، أخوه من الرضاعة فقام رسول الله ﷺ فأجلسه بين يديه ، وقد تقدم أن هوازن بكالها منواليه برضاعته من بني سعد بن بكر وهم شرذمة من هوازن، فقال خطيبهم زهير بن صرد : يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخلاتك وحواضنك وامن علينا من الله عليك وقال فيا قال:

> أمنن على نسوة قد كنت ترضمها إذ فوك يملؤه من محضها درر أمنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ بزينك ما تأتى وما تغر

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم فعادت فواضله عليه السلام عليهم قديمًا وحديثًا خصوصاً وعوضاً . وقد ذكر الواقعدى عن الراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال : كان النضير بن الحارث ابن كادة من أجوا الناس فكان يقول : الحمد فق الذى من علينا بالاسلام ، ومن علينا بمحمد فقي وأنه ولم تمت على ما مات عليه الآباء ، وقتل عليه الانتوة ، و بنو الع . ثم ذكر عداوته فلنهي بناي وأنه

خرج مع قومه من قو يش الى حنين وهم على دينهم بعد ، قال وتحن تريد إن كانت دائرة على محمد أن نغير عليه فل ممكنا ذلك ، فلما صار بالجرانة فوالله إنى لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا موسول الله وينائي قال ه أنضير ? » قلت لبيك ، قال « هل لك الى خدير بما أردت ميم حنين مما حال الله بينك و بينه ? » قال فأقبلت البيه صر يما فغال « قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع » قلت قد أدرى أن لوكان مع الله فير ه لقد أغنى شيئاً ، وإنى أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، فقال رسول الله وينائير « اللهم زده ثباناً » قال النضير : فو الذى بعثه بالحق لكان قلمي حجر ثباناً في الدين ، وتبصرة بالحق لكان قلمي حجر ثباناً في الدين ، وتبصرة بالحق لكان قلمي حجر ثباناً

## ﴿ عرة الجرانة في ذي القعدة ﴾

قلت: وقد كان فافع ومولاه ابن عمر يشكران أن يكون رسول الله ﷺ اعتمر من الجسرانة بالكاية وذك فيا قال البخارى تنا أو النجان تنا حماد بن زيد عن أوب عن فافع عن ابن عمر أن حمر بن الحطاب قال : يا رسول الله إنه كان على اعتكاف بوم في الجاهلية فأمهه أن يني به ، قال وأصاب عمر جاريتين من سي حنين فوضعها في بعض بيوت مكة ، قال فين رسول الله ﷺ على سي حنين فجعلوا يسمون في السكك ، فقال عمر : بإعبد الله انظر ماهذا ? قال من رسول الله ﷺ على السي ، قال اذهب فارسل الله ﷺ على السي ، قال اذهب فارسل الجارية بنون ، قال كافع ولم يعتمر رسول الله ﷺ على السي ،

عبد الله ، وقد رواه مسلم من حديث أبوب السختياتي عن نافع عن ابن عمر به . و رواه مسلم أيضاً عن أحمد بن عبدة الضي عن حماد بن زيد عن أبوب عن افع قال ذكرعند ان عرعرة رسول الله علية مع. الجعرانة فقال: لم يعتمر منها وهذا غريب جدا عن ان عرو عن مولاه فافعرفي إنكارها عرة الجعرانة , قد أطبق النقلة عمن هـ داهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسأن والمسانيد وذكر ذلك أمهاب المفازي والمنز كلهم . وهذا أيضاً كا تبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن هـ وة من عائشة أنها أذكرت على ابن عمر قوله إن رسول الله ﷺ اعتمر في رجب وقالت : ينغر الله لابي عبداز حير ما اعتبر رسول الله يَتِكُنُّ الا وهو شاهد ، وما اعتبر في رجب قط . وقال الامام أحمد ثنا ابن تمير ننا الأعش عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير ابن عرفي أي شهر اعتمر رسول الله عِنْظَيُّهُ ? قبل في رحب ، فسيمتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخسرها بقول ابن عمر فقالت : يرحم الله أبا عب الرحن ما اعتمر عرة إلا وقد شهدها وما اعتبر عرة قط الا في ذي القدة ، واخرجه البخاري ومسلم من حديث جر ير عن منصور عن مجاهد به نحوه . ورواه أنو داود والنسائي أيضاً من حديث زهيرعن أبي اسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله ﷺ ? فقال مرتبن ،فقالت حاثشة لقد علم ابن حر أن رسول الله علي اعتمر ثلاقاً سوى التي قرنها بحجة الوداع . قال الامام أحمد ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فاذا ان هر مستند إلى حجرة عائشة وألمس يصاون الضحي ، فقال عروة : أيا عبد الرحن ما هذه الصلاة ? قال جدعة ، فقال له عروة أبا عبد الرحن كم اعتمر رسول الله ? فقال أر بما إحداهن في رجب ، قال ومحمنا استنان عائشة فى الحجرة ، فقال لها عروة إن أبا عبد الرحمن بزيم أن رسو ل الله اعتمر أر بماً إحداه، في رجب ? فقالت : رحم الله أبا عبد الرحن ما اعتمر النبي علي الا وهو مه ، ومااعتمر في رجب قط . وهكذا رواه الترمذي عن احمد من منهم عن الحسن من موسى عن شيبان عن منصور وقال حسن صحيح غريب . وقال الامام احد ثناروح ثنا ابن جريح أخبرني مزاح من أبي مزاحم عن عبد المزيز بن عبد الله عن مخرش السكمي أن رسول الله عَيْكَ خرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا يقضى عرته ، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجمرانة كبائت حتى اذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بعلن سرف ، حتى جاه مع الطريق ـ طريق ألمدينة \_ بسرف قال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. ورواه الامام احمد عن يحيى بن سعيد عن ابن جر بيج كذلك وهو من افراده والقصود أن عرة الجرانة كانت بالنقل الصحيح الذي لا عكن منعه ولا دفعه ومن نفاها لا حجة ممه في مقابلة من أثبتها والله أعلم . ثم وهم كالجمعين على أثها كانت في ذى القنيدة بعد غزوة الطائف وقسم غنام حنين ، وما رواه الحافظ أبو القلم الطبراني في معجمه

السكبير قائلا : حدثنا الحسن بن اسحاق التستري ثنا عبَّان بن أبي شببة ثنا محد بن الحسن الأسدي ثنا ابراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال : لماقه. رسول الله بيَتِياليُّهُ مِن الطائف نزل ألجمرانة فقسم مها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك البلتين بقينا من شوال فانه غريب جداً وفي إسناده فظر والله أعلم. وقال البخاري ثنا يمقوب بن الراهم ثنا اساعيل ثنا ابين جر يج أخبرتي عطاءأن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله بَيْنَالِيُّهُ حين ينزل عليه ، قال فبينا رسول الله عَيْكِيُّ والجرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه الس من أصحابه إذ جامه اعرابي عليه جبة منضمخ بطيب، قال فأشار عمر مِن الخطاب الى يعلى بيده أن تمال عجاه يعلى عادخل رأسه فاذا الذي مَيَطَانَة محرالوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال و أن الذي يسألني عن العمرة آخفا ? » فالنمس الرجل فأتى به ، قال « أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فاتزعها ثم اصنم في عرتك كما تصنع في حجك ، ورواه مسلم من حديث ابن جر بج وأخرجاه من وجه آخر عن عطاء كلاهما عن صفوان بن يعلى بن أمية به . وقال الامام احمد ثنا أبو أسامة أنا هشام عن أبيه هن عائشة قالت : دخل رسول الله ﷺ عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدى . وقال أبو داود ثنا موسى أبو سلمة ثنا حماد عن عبـــــ الله بن عثمان بن خشيم عن سميد بن جبير عن ابن عباس أن رســول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجمرانة فرملوا بالبيت ثلاًا ومشوا أربهاً وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. تفرد به أبوداود ورواه أيضاً وابن ماجه من حديث ابن خشم عن أبي الطفيل عن ابن عباس مختصرا . وقال الامام احمد ثنا يحيي بن ميه عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاوس أن ابن عباس أخبر ، أن معاوية أخبر ، قال قصرت عن رسول الله ﷺ مشقص أو قال : رأيته يقصر عنه بمشقص عند المروة . وقد أخرجاه ف الصحيحين من حديث ابن جريج به . ورواه مسلم أيضاً من حديث مفيان من عبينة عن هشام ابن حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية به . ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به . وقال عبـــد الله بن الامام أحمد حدثني عمرو بين محمد الناقد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباسُ عن معاوية قال : رت عن رأس رسول الله عنها المروة . والقصود أن هذا إنما يتوجه أن يكون في عرة الجعرانة وذلك أن عرة الحديبية لم يعخل إلى مكة فها بل صدعتها كا تقدم بيانه ، وأما عرة القضاء فل يكن أبو سفيان أسلم ولم يبق بمكة من أهلها أحد حين دخل رسول الله ﷺ بل خرجوا منها ، وتغيبوا عنها مدة مقامه عليه السلام بها قلك الثلاثة الأيام ، وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها والاتفاق ، فتمين أن هذا التقصير الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من رأس رسول الله ﷺ هند المروة إنما كان في عمرة الجسرانة كما قلنا والله تعالى أعلم . وقال محدين اسحاق رحمه الله : ثم خرج وسول الله ﷺ من إلجمرانة معتمراً وأمر بيغاء الذي فحيس يمجنة بناحية مر الظهران .

﴿ اسلام كسب بن زهير بن أبي سلّى وأبوه هو صاحب إحدى المملّمات السبع الشاهر ابن الشاعر وذكر قصيدته التي سممها رسول الله ﷺ وهي؛ بانت سماد ﴾

قال ابن اسحاق: ولما قدم رسول الله و تن منصرف من الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمي الى أخيه لا يويه كسب بن زهير بجيره أن رسول الله و الله تتل رجالا بمكة عمن كان مهجوه و يؤذيه وأن من يقى من شراء قريش يم ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب هر يوا في كل وجه فان كانت فك في نضك حاجة فطر الى رسول الله و الله في فانه لا يقتل أحماً جامه تائباً وإن أنت لم تفعل طائم الى تماثك من الارض. وكان كسب قد قال:

> ألا بلغا عنى بجيراً رساة فريحك (الفياقلت وبحك هولكا فبين لنا إن كنت لست بغاهل على أى شئ فير ذلك دلكا على خلق لم ألف بوماً أباً له عليه وما تلقى عليه أباً لكا فان أنت لم تغمل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لمالكا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وفي ابن هشام والتيمورية : فهل ال فيا قلت ويحك هل لكا

سقالت مها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون سها وعلنكا قال ابن هشام : وأنشدتي بعض أهل العلم بالشعر :

من مبلغ عنى يجيراً رسالة فيل ك فيا قلت يالليف مل لكا شربت مع المأمون كأسا روية فأتهلك المأمون منها وعلكا وخالفت أحباب الهدى واتبعته على أى شئ ويب غيرك دلكا على خلق لم تلف أما ولا أباً عليه ولم تدوك عليه أخالكا فان أنت لم تغفل فلست بآسف ولا لأثل إما عثرت لما لكا

قال ابن اسحاق: و يعت بهما إلى بمير فلما أنت بمير اكره أن يكنمها رسول الله وَلَيْكُونَّ فأنشده إياها ، فقال رسول الله تَشَكِّقُ لما سمع سقاك بها المأمون و صدق و إنه لكذوب أنا المأمون » ولما سمع على خلق لم تلف أماً ولا أباً عليه قال « أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه » قال ثم كتب بمجير إلى كلب يقول له :

> من مبلغ كعبا فهل لك فى التى تلوم عليها باطلا وهى أحرم إلى الله لا المزى ولا اللات وحدم فتتجو إذا كان النجاء وتسلم الدى يوم لايتجو وليس يتفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شئ دينه ودين أبى سلمي على عمرم

بانت سماد فقلى اليوم متبول متم عندها لم يغد مكبول وما سماد غداة البين إذ رحاوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مديرة لا يشتكي قصر منها ولاطول <sup>(1)</sup> تجلوعوارض ذي ظلم إذا ابتست كأنه منهل بالراح معاول شجت بذی شیم من ماه محنیة ماف بأبطح اضعی وهو مشمول تنفى افرياح القذى عنه وأفرطه من صوب عادية بيض يعاليل فيلمًا خَلَةً لو أنها صدقت وعدها أولو ان النصح عقبول الكثها خلة قد سيط من دمها فجم وولع وإخلاف وتبديل فا تدوم على حال تكون بها كاً تلوّن في أثواجا النول الا كما عسك الماء الغرابيل وما تمسك والعبد الذي زعمت إن الأمانى والاحلام تضليل فلا يغرنك ما منت وما وعدت كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها الا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها ومالحن أخال الدهر تعجيل الا العتاق النجيبات المراسيل أمست سعاد بارض لا تبلغها ولن يبلنها إلا عذافرة فها على الأبن إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرى اذا عرقت عرضها طامس الاعلام مجهول اذا توقدت الحزان والميل ترمى النيوب بعيني مفرد لحق في خلقها عن بنات الفحل تفضيل ضخم مقلدها فسم مقيدها حرف أخوها أموها من مهجنة وعمها خلقا قوداء شمليل عثى القراد عليها ثم يزاقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالتعض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول قنواء في حربتها فبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل كأنها غات عيقبها ومذيحها من خطمها ومن اللحبين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غادر لم تخونه الأحاليل تهوى على يسرات وهي لاهية خوابل وقعين الارض تصليل يوماً قطل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشس محلول

(١) لم يورد المصنف هذا البيت واختصر بعض أبيات منهام خديم وتأخير وهي مشهورة فلتراجع.

وقال قانوم حاديهم وقه جلت ورق الجنادب بركضن الحصا قياوا أوب بذى فاقد عطا سوله فاست فجاء بها نسكر مثاكيل تواحة رخوة الضبعين ليس لها له نعى بكرها الناعون معقول تفرى اللبان بكفها ومعرعها مشقق عن تراقبها رعابيل تسى النواة جنابيها وقولم إنك يا إن أبى سلى لمقتول وقال كل صديق كنت آمل الا ألمينك إنى عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرحن مفسول كل ان أنثى و إن طالت سلامته برماً على آلة حديثه محول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك كافلة السمةرآن فيمه مواعيظ وتفعيل لا تأخفت باقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأعهم ماقد يسمم الفيل لظل برعد من وجد موارده من الرسول باذن الله تنويل حتى وضعت عيني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل ظهو أخوف عندى إذ أكله وقيل إنك منسوب ومسئول من ضينم بضراء الارض مخدرة في بطن عثر غيل دونه غيل يندو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مناول منه تظل حمير الوحش نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال يواديه أخو ثقة مضرج البز والدوسان مأكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مساول في عصبة من قريش قال قائلهم ليبطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فا زال أنكاس ولا كشف عند القاء ولا ميل معازيل عشون مشى الجال الزهر يعصبهم ضرب إذا عرد السود التنابيل شم العرانين أيطال لبوسهم. من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القضاء مجمول ليسوا مماريج إن كالت رماحهم قوماً وليسوا مجازيماً اذا نيلوا لا يقم الطمن الا في تحورهم ولالهم عن حياض الموت تهليل

قال ابن هشام مكذا أورد محدىن اسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسناداً ، وقد رواها الحافظ السبق في دلائل النبوة باسناد متصل تقال الا أبو عبد الله الخافظ الا أبو القلم عبد الرحمن بن الحسن الأحدالاسدى مهذان تنا المجاج بن ذى الوقيمة المن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أفي سلى عن أبيه عن جده قال : خرج كعب و يجير ابنا زهير حتى أتيا أبرق العزاف قتال يجير لكعب أثبت في هذا المسكان حتى آتى هذا الرجل \_ يعنى رسول الله يتخليل من أميم ما يقول فنبت كعب وخرج بجير فجاء رسول الله يتخليل فرض عليه الاسلام فاسلم فاسلم فاسلم فاتل :

ألا أبلنا عنى بجيراً رسلة على أى شئ ويب غيرك دلكا على خلق لم تدك عليه أخالكا على خلق لم تدك عليه أخالكا سقاك أو بكر بكأس روية وأنهك المأمون شها وعلكا

صقاك بها المأمون كأساروية وأنهك المأمون منها وعائكا

قال يارسول الله ما قلت هكذا ، قال « فكيف قلت ؟ » قال قلت :

بانت سعاد قلبي اليوم متبول متم عندها لم يغد مكبول

وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن اسحاق والبيهق رحمهما الله عزوجل

وذكر أبو عربن هبدالبر في كتاب الاستيماب أن كمباً لما انهمي إلى قوله : إن الزسول انور يستضاء به مهند من سيوف الله مساول

إن الرسول لنور يستصاء به مهند من سيوف الله مساول نيئت أن رسول الله أوعدتي والمفو عند رسول الله مأمول

قال : فأشار رسول الله ﷺ إلى من معه أن اسميموا . وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مشار به ولله الحمد والمنة .

قلت : ورد فى بعض الروايات أن رسول الله ﷺ أعطاء بردته حين أنشده القصيمة وقد نظم خلك الصرصرى فى بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الاثير فى النابة ظل وهى البردة التى هند الخلفاء .

قلت: وهذا من الامور المشهورة جداً ولكن لم أر ذلك في شي من هذه الكنب المشهورة المستاد أوتفنيه فافد أعلى . وقد روى أن رسول الله وتلقيقة قال له لما قال بانت سعاد ومن سعاد 7 قال روح عن الله الله وقت وقت وقت الله الله تبين احراته والقاهر أنه إلى ذلك توهم أن بأسلامه تبين احراته والقاهر أنه إنما أرد البينونة الحسية لا الحكية والله تعالى اعلى . قال ابن اسحاق : وقال عاصم بن حر بن قتادة فلما قال كعب يعنى في قصيدته \_ اذا عرد السود التنابيل وانما بريدنا معشر الانصار لل كان صاحبنا صنع به وخص المهاجرين من قريش عمدته غضبت عليه الانصار قال بعد أن أسلم عدم الانصار ويذكر بلادهم من رسول الله تحقيق وموضعهم من اليسن :

الروية تر بدع من رسول اله بينها وموصعهم من البين :

من سره كرم الحياة فلا بزل في مقنب من صلحي الأنصار
ودثوا المكارم كابراً هن كابر إن الخيار هموا بنوا الاخيار
المحكر هين السمهري باذرع كسوالف المندى غير قصاد
والناظرين بأمين عمرة كالجر غير كليلة الأبصار
والناظرين بأمين عمرة للبيم بللشرف وبالتنا الخطار ]
والقائدين الناس عن أديلهم بلمده من علقوا من الكفاد
وربا كا دربتا بعلون خفية خلب الرقاب من الأسود ضواري
وزادًا حدب أيموك الهم أصبحتا عند معاقل الاغفار
فريها للأقوام على بعرف الهم هم المعدقي الذين أماري
قريها إذا خوت النجوم فاتهم العلاقين النازلين مقاري

[ في السفر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار ] (١)

قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله بطائح قال له حين أنشده بانت سماد و لولا ذكرت الانصار يخير ظهم لذك أهل » مقال كعب هذه الأبيات وهى في قصيدة له قال وبلغني عن على بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أقشد رسول الله وسيح في المسجد بانت سماد فعلي اليوم منبول . وقد رواه الحافظ المبهبي باسناده المتقدم إلى اراهم بن المنفر الحزامي حدثني معن بن هيسي حدثني عجد بن عبد الرحن الأفطى عن ابن جدمان فذكوه وهو مرسل . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحه الله في كتاب الاستيماب في معرفة الأصحاب بعد ما أو رد طوفاً من ترجمة كعب بن زهير إلى أن قال : وقد كان كعب بن زهير شاعر كعب بن زهير وكعب أن قال وأبوها زهير فوقها ومما يستجاد من شعر كعب بن زهر قوله :

لو كنت أعبب من شئ لأعبيني سبى الفتى وهو مخبوه له القدر يسمى الفتى لأمور ليس يعركها فالنفس واحدة والهم منتشر والمره ماعاش ممدود له أمل لا تقلبي المعين حتى يقلبي الأثر

ثم أورد له ابن عبــــد البر أشماراً كتيرة يطول ذكرها ولم يؤرخ وقاته ، وكذا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير فى كتاب النابة فى معرفة الصحابة ولسكن حكى أن أبله ثوفى قبل المبعث بسنة فافخه أهلم . وقال السهيلى ومما أجاد فيه كسب بن زهير قوله يمنح رسول الله ﷺ :

> تمبرى به الناقة الأدماء مستجرا بالبرد كالبدر جلى ليله الظلم فقى عطافيه أو أثناء بردته ما يطم الله من دين ومن كرم ﴿ فصل فيا كان من الحوادث المشهورة فى سنة ثمان والوفيات ﴾

فكان فى جادى منها وقعة مؤتة، وفى رمضان غزوة فتح مكة، و بعدها فى شوال غزوة هوازن بعنين، و بعده كان حصار الطائف: ثم كانت عمرة الجسرانة فى فتى القعمة، ثم عاد إلى المدينة فى بقية السنة. تال الواقدى: رجع رسول الله بينين إلى المدينة المالى بقين من ذى الحجة فى سفرته هذه. تال الواقدى: وفى هذه السنة بعث رسول الله بينين عمر و بن العاص إلى جيغر وعمر و ابنى الجلندى من الأزد، وأخذت الجزية من مجوس بلدها ومن حولها من الأعراب، قال وفها تزوج رسول الله بينين عاطمة بنت الضحال بن سفيان السكام فنارقها، وقبل طلمة بنت الضحاك بن سفيان السكلامى فى ذى القمعة فاستمادت منه عليه السلام فنارقها، وقبل طلم خيرها هنا وله الواهيم ابن رسول الله بينين من منارية القبطية في المنارية القبطية فائتمت غيرة أمهات للمؤمنين منها حين روقت ولها ذكراً وكانت قابلتها فيه سلمى (١) ما بين المربعين لم ردا فى الاصل و زدناها من ابن هشلم.

مولاة وسول الله ﷺ . غرجت الى أي رافع فأخبرته فدهب فيشر به رسول الله ﷺ فأعطاه مملوكا ودقعه رسول الله ﷺ فأعماله معلوكا ودقعه رسول الله ﷺ فأم بن عدى بن الشجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجدد بن عوف بن مبدول ، وكانت فيها وفاة من ذكركا من الشهداء في هذه الوقائم وقد قدمنا هدم خالد بن الوليد البيت الذي كانت العرى تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف وذلك لخس بقين من رمضان منها . قال الواقدى : وفيها كان هدم سواع الذي كانت تعبد هذيل برهاط ، هدمه عرو بن الماص رضى الله عنه ولم يجد في خزانته شيئاً ، وفيها هدم مناة بالمشلل وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه هدمه سحد بن زيد الاشهلي رضى الله عنه وقد ذكرًا من هذا فصلا منيدا مبسوطا في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى (أفرأيتم اللات والمزى ومناة الثنالة الأخرى) .

قلت: وقد ذكر البخارى بعد فتح مكة قصة غفر يبختهم البيت الذى كانت تعبده و يسعونه السكبة اليانية مضاهية السكبة التي يمكة و يسمون التي يمكة السكبة الشابية ولتلك السكبة اليانية فقال البخارى: ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن امهاعيل بن ابى خالد عن قيس عن جربر قال قال لى رسول الله يَلْكِيْهِ و الا تريمنى من ذى الخلصة ? عقلت بلى فافطقت في خسبن ومائة فارس من أحس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أقبت على الخيل فذ كوت ذلك الذي يَلِيْنِهِ فضرب يده في صدى حتى رأيت أثر يعد في صدى وقال و اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا و قال فاوقت عن فرس بعد . قال وكان ذوالخلصة بينا بابن عندم و بجيئة فيه فصب تعبد يقال له السكبة المهانية . قال فاتاها فحرقها في الند وكسرها وقلم قبيل له إن رسول رسول الله يَلِيُنِهِ عامنا فان قدم حير المين كان بها رجل يستقسم بالازلام قبيل له إن رسول رسول الله يَلِيهُ عاهنا فان قدم حيريا وتشهد أن لا اله الا الله أو لأضر بن عنقك ؟ قال فيها هو يضرب بها اذ وقف عليه رجلا من أحس يكنى أوطأة الى الذي يَلِيهُ يبشره بغك ، قال فلما أي رسول الله يَلِيهُ والسول الله يَلِيهُ عاهنا على ماحث حي تركها كأنها جل أجرب ، قال فبارك رسول الله يَلِيهُ قال : ورسول الله يَلِيهُ على خيل أحس ورجلالما خس مهات . ورواه مسلم من طرق متعددة عن اساعيل بن أبى خالد عن عيل غيل أحد عن جرير بن عبد الله المحلى بنتوه .

<sup>﴿</sup> تم والحد أَهُ الذي ينمسته تتم الصالحات الجزه الرابع من قاريخ البداية والتهاية لابن كتبر ﴾ ﴿ ويتاوه الجزه الخامس وأوله ذكر غزوة تبوك في رجب منها ﴾

## فهرس الجزء الرابع ﴿ مِن البداية والنباية }

لمشكر الكفار سنة ثلاث من الهجرة ـ في أولها كانت ١٦ مروز أفي دجانة للحرب وقد أعطاه رسيل غ وة ذي أمّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ع غزوة الفرع من ُبحوان مقتل حزة رضي الله عنه بيد وحشى غلام خبر مهود بني قينقاع من أهل المدينة وغزوم ٧٧ جبير من مطمم وتفصيل ذلك سرية زيد بن حارثة إلى عمير قريش ٢٠ ذكر مقاتل رجال معروفين من الطائفتين وكانت محبة أبى سفيان من المملين ومن المشركين مقتل كسب برس الاشرف البهودي فصل في انتصار السلبين ثم انكشافهم 77 وتفصيل ذلك غزوة أحد وماورد في أحد من الأخبار حتى خلص المدو الى رسول الله وذكر ماأصابه عَنَا اللهُ من الجراح سياق خبر وم أحد واجهاع قريش لحرب ٧٤ كلة أبي سنيان عند انتصارم ورد عربن رسول الله عَيْلِيَّة خروج أشراف قريش لمنوا لحرب بنسائها الخطاب عليه وتفصيل ذاك از وْ يِا التي رآها مَتَالِينَةِ وكراهية خروجه من ٢٦ إرهاق المشركين لسبل الله وهو في سبعة المدينــة لحرب قريش في أحـــد وإياء من الانصار ورجل من قريش وأخبار أمحابه عليه متصلة بأطك رجوع الناس إلى رأى رسول الله و إياثه | ٢٩ - فصل فيا لتي النبي ﷺ ومئذ مرخ وكان قد لبس لأمة الحرب المشركين قبحهم الله فصل واصيب ومئذ عبن قتادة فردها أنفزال عبد الله بن أبي بن ساول ورجوعه ٢٣٠ رسول الله بيده فكانت أحسن عبقه عن أتبعه من قومه وهم ثلث الناس تُعبئة رسول الله رجاله للحرب وتوصيته ٢٤ فصل في قتال أم عمارة عن رسول الله فصل في قتل رسول الله أبي بن خلف للرماة أن لا يبرحوا مكاتهم 40 وما لحسان في ذلك من الشعر ذكر من ردهم من الغلمان ولم عكتهم من خير السلام عروين كابت الاصيرم يوم الحرب لصغرم TV أحد ومقتله رضي اقه عنه عدة جيش قريش وأفراسها وذكر أمحاب نوائها عثيل هند بلت عتبة ومن معها من نساء المشركين بقتلي المسلمين وانشادها شعرآ تحريض هند بنت عتبة ونساء قريش

11

14

14

18

| ١ ﴿ وَ دَعَادَ النَّبِي ﷺ بعد الوقَّمَةُ مِم أَحَدُ ٢٣ غَرْوةَ ذَاتَ الرَّفَاعِ ٨٤ قَصَةً غُورَثُ مِن الحارثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>م</u><br>۸ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 41          |
| ۱ حدر ال عور ساد ال الريب ورهيد الله الحد الدي الفييت الراب في المدروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦.            |
| للانصار برسول الله وهو في سياق الموت 🛽 🐧 قصة جمل جابر في هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .             |
| بذلك من الأخبار فاتقلبوا بنعمة من الأخبار بعدم سوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <ul> <li>عدد شهداء ذلك اليوم</li> <li>٨٩ فصل فى عدد شهداء ذلك اليوم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s.            |
| la a a a company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of t | ٠,            |
| وما يتصل بذلك من الاخبار ٩٧ غزوة الخنفق وهي غزوة الاحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧             |
| <ul> <li>عنور خروجه ﷺ أصحابه على مامهم من المفازى فيه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨             |
| الجرا- في أثر أبي سفيان إرهابا له ولا صحابه على صبب الخندق و رحلة يهود بني النضير الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             |
| حتى حراء الأسد ٧٥ فصل فيا قاله المؤمنون قريش وغطفان ومن تحرب معهم على المنامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ∥             |
| والكفار في وقعة أحد من الأشعار ٥٠ عمل رسول الله مع المسلمين في الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             |
| ه ذكر مارثى به عزة من الاشعار وماأصابهم من الجهدوماوردفي ذلك من الرجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VI.           |
| ٣ فصل في بقية حوادث سنة ثلاث ٩٧ المحزات التي ظهرت في حفر الخندق وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VÌ            |
| ٣ دخول سنة أربع من الهجرة وسرية أبي حكاه في ذلك عن ابن اسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١I            |
| سلمة الأسدى إلى بني أسد ٩٩ حديث الصخرة التي ظهرت لهم في حفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             |
| <ul> <li>عزوة الرجيع وتفصيل فلك وغدرهم بالمسلمين الخندق وثولى رسول الله أمر ازالتها وذكر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲.            |
| ٣ ذكر ما قبل فيها من الاشعار ورثاء خبيب ما بشرهم فيه من الفتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             |
| <ul> <li>٩٠ سرية عروين أمية الضمرى على أثرمة تلخيب ١٠٢ فصل في مسكر رسول الله بعد أيمامه الخندق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI.           |
| ٧ صرية بئر ممونة واجتاعقر يشرومن تبعهم لمحار بته وابتداء الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı             |
| ٧ - غزوة بني النضير وهي التي أنزل الله تعالى ١٠٥ - اشتداد إلحصار على رسول الله ومن معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı             |
| فيها سورة الحشر من المسلمين واقتحام رجال من كفار قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             |
| ٧٠ ﴿ وَاجْلاهِ بَنِي النَّصَيرِ وَمَا قَيْلُ فِيهِ مِنَ السُّمُو ۗ الْخَنْعَقِ وَطَلَّهُمُ الْعِرَازُ وَمُقتل عمر و مِنْ وَد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             |
| ٧ ذكر ماكان من أموال بنى النضير وحكم العامرى على يه على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI.           |
| وسول الله بها ١٠٨ دفاع صفية بنت عبدالطلب وهي في حصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |
| <ul> <li>ه قصة عرو بن سعد القرظى</li> <li>الحصن الدى أطاف بالحصن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ٨ غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة ١٠٩ حصار المشركين للمسلمين واشغالهم عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| الخوف بسفان صلاة المصر ودعاء رسول الله علمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

٩١١ قصل في دعائه عليه السلام على الاحزاب عن زيارة البيت وما كان من صلح الحديبية وكيف صرفهم الله تعالى بارسال الربح علمهم عن ان اسحاق ١٧٠ ذكر ما كان من ذلك من رواية البخاري وتفصيل ذلك ١١٤ ماجاء من الاخبار في وصف هذه الربح ١٧٣ ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية ١٠٦ فصل في غزو بني قريظة وما أحل آلله ١٧٨ فصل في ذكر السرايا والسعوث التي كانت تمالى مهم من البأس الشديد في سنة ست من الهجرة ١٣٠ خبر أبي لبابة وارتباطه نفسه حتى نزلت ١٨٠ فصل فيا وقع من الحوادث في هذه السنة توبته ونحكم سعد بن معاذفي أمريني ١٨١ - سنة سيم من الهجرة وغز وة خبير في أولما قريظة وحكمه بقتلهم ١٨٢ نزولهم على خيىر وتحريم أكل لجم الحر ١٢٦ وفاة سمدين معاذرضي الله عنه وما ذكر له الأهلية واستشهاد عامى من الاكوع من المناقب ورئاء حسان من ثابت له 🕒 ١٨٥ خبر مقدم على واعطاء رسول الله الرابة له ١٣١ فصل فها قبل من الاشعار في غزوتي ١٨٧ رازمرحب صاحب أول حصن من خير ومقتله ١٩٠ خبر الرجل الذي قتل نفسه وشهادة رسهل الخندق وبني قريظة ۱۳۷ مقتل الى رافع سلام بن أبي الحقيق البهودي الله فيه بانه من أهل النار ۱۹۲ فصل فيا ذكره ان اسحاقهن فتجحصون في قصره يخير خيير وماذ كرمالبخاري من أمر تحريم المتعة ١٤٠ مقتل خالد بن سفيان بن تبيح الهذلي ١٤١ قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعسه ١٩٦ ذكر قصة صفية بلت حبي بن أخطب رض الله عنبا الخندق واسلامه ١٤٣ فصل فى تزويمج رسول الله بأم حبيبة بنت | ١٩٨ فصل فى ذكر فنح حصون خيبر وقسمة آبي سفيان أرضياعن الواقدى ١٤٥ نزويجه بَيْنَالِينَ بزيفب بفت جعش ٢٠٤ فصل فيمن رضخ لحم رسول الله من العبيد ١٤٧ ذ كرنزول الحجاب صبيحة عرسهاوض الله عنها والنساه ممن شهد خيبر ١٤٩ سنة ست من الهجرة \_ سرية محمد من ٢٠٠ ذكر قدوم جعفر من أبي طالب من الحبشة مسلمة قبل أيجد ١٠٥ غزوة ذي قرد هو ومن كان يق فيها من المسمان ١٠٤ مطلب في الاشمار التي قيلت في غزوة ذي قرد ٢٠٨ ذكر قصة الشاة المسبومة وما كان من أم ١٥٦٪ غزوة بني المصطلق من خزاعة البرهان الذي ظهر عندها ١٦٠ قصة الافك وما نزل فيامن القرآن ۲۱۲ فصل فی اقصراف رسول الله من خیبر ١٦٤ فزوة الحديبية وأنها كانت في ذي القمدة إلى وادى القرى ١٦٦ - ذكر ما كان من قريش وصدهم رسول الله ٧١٤ فكر من استشهد بخيير من الصحابة على

محيفة ما ذكره ابن اسحاق وأصحاب المنازى ٢٥٤ فصل في فضل الامراء الثلاثة زيد وجعفر وعبداق بدرر وأحة ٧١٥ خبرحجاج بنعلاط السلى الهزى مأهل مكة ٧٥٩ فصل في ذكر من استشهد ومعوتة من المسلمين ٣١٧ ما قبل من الشعر في غزوة خيبر ٢١٨ فصل في مروره عليه السلام وادى القرى ٢٥٩ حديث في فضيلة عظيمة لا مراحه فعالسرية ومصالحته قوما من المهود بمد محاصرتهم ﴿ ٣٦٠ ﴿ فَصَلَّ فِي الْأَشْعَارُ الَّتِي قَيْلَتُ فِي غَرْوة مؤتة ٣١٩ فصل في معاملة مهود خيبر على ما يخرج منها ٧٦٧ كتاب بموث رسول الله الى ماوك الاكاق وكتبه البهم من تمروزرع ٢٦٤ خبر أبي سفيان مع هرقل ملك الروم ٧٧٠ صرية أبي بكر الصديق الى بن فزارة ٧٢١ سرية عبدالله من رواحة الى يسير من رزام ٢٦٨ أرساله ﷺ الى ملك العرب من النصارى الذين بالشام البودى ٢٢١ سرية بشير سعد ٣٦٨ ذُكَّ بِعَنْهُ لَيْنَاتُهُ إِلَى كُسرى ملك الغرس ٣٢٣ مرية أبي حدرد الى الفاية ٢٧٤ السرية التي قتل فيها علم بن جثاءة عاص ٢٧٧ بعثه عليــه السلام الى المقوقس صاحب ان الأضبط ٢٢٦ مرية عبد الله من الاسكندرية ٢٧٣ غزوة ذات السلاسل عبد حذافة السهى ٢٢٦ عرة القضاء ٢٧٦ سرية أبي عبيدة الىسيف البحر ٣٣٣ قصة تزويجه عليه السلام بميمونة ٢٧٨ غزوة الفتح فتح مكة ٢٣٤ ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعسد ٢٧٩ السبب الذي اهاج هذه الغزوة ٢٨٣ عزم رسول الله على ذلك وقصة حاطب من أبى بلتمة ٧٣٥ مرية ان أبي العوجاء السلى الى بني سلم ٣٣٦ سنة ثمانٌ من المجرة وفي أولها اسلام عروًّا (٢٨٥ فصل عن ابن اسحاق في مضي رسول الله ووقت خروجهمن المدينة واستخلافه علمها ان الماس وخالد بن الوليد وعبَّان بن طلحة ٢٣٨ طريق اسلام خالد بن الوليد عن الواقدى ٢٨٧ فصل فى أسلام العباس عم رسول اللهوأني مسفيان بن الحارث وعب الله بن أمية ۲٤٠ سرية شجاع بن وهب الاسدى الى هوازن المخزومي وهجرتهم والنقائهم برسول الله وهو ٧٤١ سرية كتب م عيرالي بني قضاعة من ذاهب الى فتح مكة أرض الشام 781 غزوة مؤتة وهي سرية زيدين حارثة الى ٢٨٨ فصل في وصول رسول الله الى مر الظهران واجتاعهم بأبي سفيان بن حرب ورفقاته البلقاء من ارض الشام وهم يتجسمون أمر رسول الله ٧٤٤ مصاب الاسلام يدوجعفر وعبداف بنرواحة ۲۹۲ صفة دخوله عليه السلام مكة ٢٥٠ فصل في تأثير مصابهم على رسول الله ٢٩٤ اسلام أبي قحافة والد الصديق ٢٥٣ رجوع جيش غزوة مؤتة الى المدينة

٧٠٠ قول سمه بن عبادة يوم الفتح اليوم يوم ٢٥٠ رجوع رسول الله عن حصار الطائف وذكر الملحمة وبيده رأية الأنصار الرؤيا التي رآها بين ٣٩٧ أخبار عن تفصيل الفتح ٢٥١ تسبية من استشهد من المسامين في حصار الطائف ٣٠٨٪ أسلام ابن الزبعرى وانشادهالشعريوم أسلم ٣٥١ - قدوم أبي عبلة الاحسى مدهاً لرسول الله ٣٠٩ فصل فى ذكر من شهدفتح مكة من المسلمين بعد أقصرافه ٣٥٢ فصل في مرجمه عليه السلام من الطائف إلاما قبل في يوم الفتح من الاشعار وقسمة غنائم هوازن وكلة زهير نن صرد ٣١٧ بعث رسول الله خالد بن الوليد بمد الفتح خطيمم في السبايا وردها علمم الى بنى جديمة ٣٥٦ عتب جاعة من الأنصار على رسول الله في ٣١٦ ) بث خالد أيضا إلى عدم العزى ٣١٦ فصل في مدة إقامته عليه السلام يمكة قسمةالغنائملا يثاررجال من المؤلفة قارسهم علمهم ٣١٧ فصل في الأحكام التي حكمهارسول الله يمكة وكلة رسول افه للانصار في تطييب قاومهم ٣١٨ أ فصل عن الامامأ عدق مبايعة الناس ومالفتح ٢٥٩ تسمية من آثرهم بالقسمة من المؤلفة قاومهم ٣٢٠ انقطاع الهجرة بعد فتح مكة والآثار وكلة المباس بنمرداس فى تفصيل غير وعليه الواردة فيذلك ٣٢٢ غزوة هوازن يوم حنين ٢٦١ قدوم مالك بن عوف النصري رئيس هوازن على رسول الله واسلامه ٢٣٦ فصل في كيفية الوقعة وماكان من الفرارأول ٣٦٢ كلة المؤلف في اعتراض الجيلة أهل الشقاق الأمرثم كانت الماقبة للمتقين على القسمة المادلة بالاتفاق وخعر ذوالخو يصرة ٣٢١ ما قبل في ذلك من الاشعار ٣٦٣ مجي الشهاء أخت رسول الله من الرضاعة ٢٣٦ فصل ولما انهزمت عوازن واكرام رسول الله إياها وهو بالجعرانة ٣٣٧ فصل في أمره ﷺ بجسم الغنائم ٣٦٥ عرة الجعرانة وذكر الاختلاف الوارد عن ٧٣٧ غزوة أوطاس وسيها ابن عمر ومولاه نافع في خبر العمرة ٣٤٠ فصل فيمن استشهد وم حنين أو بسرية أوطاس وما قيل من الاشعار في فز وةهوازن ٣٦٨ استخلاف رسول الله على مكة عتاب بن أسيد وضمماذ من جبل معه ليققههم في الدمن ٣٤٥ عزوة الطائف وقصيدة كمب أبن مالك الفائية في وصف غزاة حدين ومجيئهم الطائف المهم السلام كعب بن زهير بن أبي سلمي صاحب قصيدة بانت سعاد ٣٧٠ قصيدة بانت سعاد ٣٤٧ ذكر قبر أبي رغال واستخراج غصن الذهب الذي دفن معه وأمر رسول الله بقطم ٣٧٧ خبر اسلام كسب من رواية البيهقي ٣٧٣ منسم كعب للانصار نخل الطائف وكرمها ٣٤٨ استمال المنجنيق وأنه أول ما استعمل في ٣٧٤ اجمال حوادث سنة نمان من الهجرة ﴿ تم فهرست الجزء الرابع ﴾ الاسلام في حصار الطائف

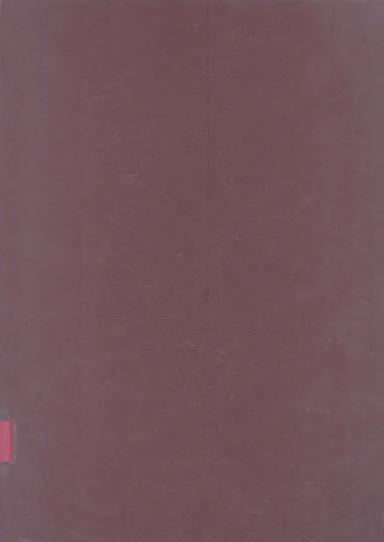